الْعَهْلِ الْجُلِيدِ لِرَبِّنَا وَعُخَلِّصِنَا يَسُوعَ وَمُخَلِّصِنَا يَسُوعَ الْمُسَيِّ الْمُسْعِ

#### اسما اسفار العهد لجديد وعدد أمحاحاتها

| 1   | . ;     | حاحات | ام    | ا تیموثاوس | PA       | باحاته | اصع | انجيل متى                 |
|-----|---------|-------|-------|------------|----------|--------|-----|---------------------------|
| 10  | •       | •     |       | ۲ تیموثاوس | 17       |        |     | ان <mark>ج</mark> يل مرقس |
| ۳   | •       | •     | •     | تيطس .     | Lie      |        | •   | أنجيل لوقا                |
| 1   | •       | •     | •     | فليمون .   | rt       |        |     | انجيل يوحنا               |
| 11" | •       | •     |       | العبرانيين | <u> </u> |        | •   | اعمال الرسل               |
| ٥   | •       | •     | •     | يعقوب .    | 17       | •      |     | رومية .                   |
| ٥   | •       | •     | •     | ا بطرس .   | 17       |        |     | ا كورنشوس                 |
| r   | •       | •     | •     | ۲ بطرس .   | 1:       | •      |     | ۳ کورنثوس                 |
| ٥   | •       | •     | •     | ا يوحنا .  | 1        |        |     | غلاطية .                  |
| 1   | •       | •     | •     | r يوحنا .  | 1        | •      |     | . افسس                    |
| ı   | •       | •     | •     | ۳ يوحنا .  | Je       | •      |     | فيلبي .                   |
| 1   | •       |       |       | يهوذا .    | l te     | •      | •   | كوالوسي .                 |
| rr  | •       | •     | •     | رويا يوحنا |          | •      | •   | ا تسالونيكي               |
|     | , سفرًا | مشرون | عة وء | وجميعها سب | r        | •      |     | r تسالونيكي               |

إِنْجِيلُ مَتَّى .

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

أَكِتَابُ مِيلَادِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبْنِ دَاوُدَ أَبْنِ إِبْرَهِيمَ وَإِبْرُهِيمُ وَلَدَ إِسْحَقَ. وَإِسْحَقُ وَلَدَ يَعْثُوبَ. وَيَعْثُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وَ إِخْوَتَهُ ٢٠ وَيَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ ثَامَارَ. وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ. وَحَصْرُونُ وَلَدَأَرَامَ . ﴿ فَأَرَامُ وَلَدَ عَبِيّنَا دَابَ . وَعَبِيّنَا دَابُ وَلَدَ نَحْشُونَ وَلَدَ سَلْمُونَ. وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ. وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبِيدَ مِنْ رَاعُوتَ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسَّى. ٢ وَيَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ ٱلْمَلِكَ. وَدَاوُدُ ٱلْمَلِكُ وَلَدَسُلَيْمَانَ مِنَ ٱلَّتِي لِأُورِيَّا. ٧ وَسُلَيْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ . وَرَحَبْعاَمُ وَلَدَ أَيِيًّا . وَأَيِيًّا وَلَدَ آسًا . ﴿ وَإِسَا وَلَدَ يَهُوشَا فَاطَ . وَيَهُوشَا فَاطُ وَلَدَ يُورَامَ .وَيُورَامُ وَلَدَ عُزِيًّا . ۚ وَعُزِيًّا وَلَدَ يُوثَامَ . وَيُوثَامُ وَلَدَ أَحَازَ . وَأَحَازُ وَلَدَ حِزْقِيًّا . ' وَحِزْقِيًّا وَلَدَ مَنَسَّى . وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ . وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِيًّا . ١١ وَيُوشِيًّا وَلَدَ يَكُنْيَا وَإِخْوَنَهُ عِنْدَ سَبْيٍ بَابِلَ. "وَبَعْدَ سَبِي بَابِلَ يَكُنْيَا وَلَدَ شَأَ لْنِئِيلَ. وَشَأَ لْنِئِيلُ وَلَدَ زَرُبَّا بِلَ. " وَزَرُبَّا بِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ. بَابِلَ. " وَبَعْدَ سَبِي بَابِلَ يَكُنْيَا وَلَدَ شَأَ لْنِئِيلَ. وَشَأَ لْنِئِيلُ وَلَدَ زَرُبَّا بِلَ. " وَزَرُبَّا بِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ. وَأَبِهُودُ وَلَدَ أَلِيَافِيمَ. وَأَلِيَافِيمُ وَلَدَ عَازُورَ. ١٠ وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ. وَصَادُوقُ وَلَدَ أَخِيمَ. وَأَخِيمُ وَلَدَ أَلِيُودَ. ١٠ وَأَلْيُودُ وَلَدَ أَلِيعَازَمَ. وَأَلِيعَازَمُ وَلَدَ مَنَّانَ. وَمَنَّاثُ وَلَدَ يَعْتُوبَ. ١١ وَيَعْنُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمَسِيحَ. ١٧ فَجَيِيعُ ٱلْأَجْيَالِ مِنْ إِبْرُهِيمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَجِيلًا. وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حِيلًا. وَمِنْ سَبِّي بَابِلَ إِلَى ٱلْمَسِيحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حِيلًا

١١ أُمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَكَانَتْ هَكَذَا . لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أَمَّهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ فَبْلَ ١٨ أَنْ يَجْنَىٰ عِنَا وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ ٱلرُّوحِ ِٱلْقُدُسِ وَا فَيُوسُفُ رَجُلْهَا إِذْ كَانَ بَارًا وَكُمْ بَشَأَ أَنْ

يَشْهِرَهَا أَرَادَ تَخَلِينَهَا سِرًّا • وَلَكِنْ فِيهَا هُوَ مُنَفَكِّرٌ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمُومِ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبُ فَدْ ظَهَرً لَهُ فِي هٰذِهِ ٱلْأُمُومِ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبُ فَدْ ظَهَرً لَهُ فِي هُمْ قَائِلاً يَا يُوسُفُ ٱبْنَ دَاوُدَ لَا تَخَفَّ أَنْ نَاْخُذَ مَرْيَمَ آمْراً تَكَ. لِأَنَّ ٱلَّذِي حُيلًا بِهِ فِيهَا هُو مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفَدُسِ . الْ فَسَتَلِدُ آبنًا وَتَدْعُو آهُهُ يَسُوعَ . لِأَنَّهُ بَحُلِصُ شَعْبَهُ مِنْ الرَّحِ فَيهَا هُو مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفَدُسُ . الْ فَسَتَلِدُ آبنًا وَتَدْعُو آهُهُ يَسُوعَ . لِأَنَّهُ بَحُولَ الْعَذْرَاء خَطَايَاهُمْ • ١٣ وَهُذَا كُلُهُ كَانَ لِكِي يَتَمَّ مَا قِيلَ مِنَ ٱلرَّبُ بِالنِّيِّ الْقَائِلِ . ٢٣ هُوذَا ٱلْعَذْرَاء تَحْلُ وَتَلِدُ ٱبْنَا وَيَدْعُونَ آهُهُ عِمَّانُوئِيلَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ اللهُ مَعَنَا

ا فَلَمَّا أَسْنَيْفَظَ يُوسُفُ مِنَ ٱلنَّوْمِ فَعَلَ كَمَا أَمَرَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَأَخَذَ أَمْراً ثَهُ • وَلَمَّ بَعْرِفْهَا حَتَّى وَلَدَتِ ٱبْنَهَا ٱلْبِكْرَ. وَدَعَا أَسْمَهُ يَسُوعَ

٢٤

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

اَوْلَمَّا وُلِدَ بَسُوعُ فِي يَنْتِ لَمُ الْبَهُودِيَّةِ فِي أَيَّامٍ هِيرُودُسَ الْمَلِكِ إِذَا مَجُوسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَدْ جَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ اَفَائِلِينَ أَيْنَ هُو الْمَوْلُودُ مَلِكُ الْبَهُودِ. فَإِنَّنَا رَأَيْنَا نَجْمَهُ فِي الْمَشْرِقِ فَلَّ يَنْ الْمَسْعِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللل

٧ حينَيْدِ دَعَا هِيرُودُسُ ٱلْجُوسَ سِرًّا وَتَحَقَّقَ مِنْهُ وَمَانَ ٱلْجُّ ٱلَّذِي ظُهَرَه هُمُّ ٱرْسَلَهُ اللهِ يَنْ وَمَنَى وَجَدْنُقُوهُ فَأَخْبِرُونِي إِلَى بَيْتِ كُمْ وَقَالَ ٱذْهَبُوا فَآفَحُصُوا بِٱلتَّدْفِيقِ عَنِ ٱلصَّبِيِّ . وَمَنَى وَجَدْنُقُهُ فَأَخْبِرُونِي إِلَى آئِي آئِا أَيْشًا وَأَسُخُدَ لَهُ ١٠ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنَ ٱلْمَلِكِ ذَهَبُوا وَإِذَا ٱلْخَبُرُ ٱلَّذِبِ رَأَوْهُ فِي الْكَيْ آئِي آئِا أَيْضًا وَأَسُخُدَ لَهُ ١٠ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنَ ٱلْمَلِكِ ذَهَبُوا وَإِذَا ٱلْخَبْرُ ٱلَّذِبِ رَأَوْهُ فِي السَّيْ وَرَقَعْ فَوْقُ حَبْثُ كَانَ ٱلصَّبِي وَافَلَمَّا رَأَقُوا ٱلْخَبْرُ وَلِ وَسَجَدُوا لَهُ مُنْ عَلَيْ الْمَثْوِقُ وَعَنَى فَوْقُ حَبْثُ كَانَ ٱلصَّبِي مَعَ مَرْيَمَ أَمِّهِ . فَخَرُوا وَسَجَدُوا لَهُ . ثُمَّ فَتُحُوا عَظِيمًا حِلَاهِ الْ وَلَا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَأَقُوا ٱلصَّبِيَّ مَعَ مَرْيَمَ أَمِّهِ . فَخَرُوا وَسَجَدُوا لَهُ . ثُمَّ فَتُحُوا عَظِيمًا حِلَاهِ اللَّهُ هَذَا يَا ذَهَبًا وَلُهُ آنَا وَمُرًا وَالْأَوْقِي الْمَهُمْ فِي عَلَمْ أَنْ لاَ يَرْجِعُوا اللهُ هَذَا يَا ذَهُمَا وَلُهُ آنَا وَمُرَّاهُ اللهُ هَرُودُ مِنَ الْمَالِقُ فَوْلَ الْمَعْفُولِ لَهُ مِرُودُ مَنَ ٱنْصَرَفُوا فِي طَرِيقِ أَخْرَى إِلَى كُورَتِهِمْ أَلَا لَا عَمْرُولُوا اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالَاقُ مَنْ الْمَالَاقُ وَلَا الْمَالَاقُ وَمَرَافِهِمُ أَلَالَاقُولَ الْمَلْمَ عَلَى الْمَالَاقُ مَلْكُولُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ وَلَوْمِ الْمُؤْلِقُ الْمَالَاقُ وَلَوْمَ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ وَلَمْ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالَقُ الْمَالَاقُ الْمَالَعُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

٣ وَبَعْدَ مَا ٱنْصَرَفُوا إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلاً فَمْ وَخُذِ ٱلصِّيّ وَأَمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَفُولَ لَكَ. لِأَنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعْ ۖ أَن يَطْلُبَ ٱلصِّيَّ لِيُهْلِكَهُ • ٤ فَقَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبِيَّ وَأُمَّهُ لَيْلاً وَٱنْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ • ١٠ وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ. لِكَيْ يَنِمَ مَا قِيلَ مِنَ ٱلرَّبِّ بِٱلنِّيِّ ٱلْقَائِلِ مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ آبْنِي ١١ حِينَةِذِ لَمَّا رَأَى هِيرُودُسُ أَنَّ ٱلْعَبُوسَ سَغِرُوا بِهِ غَضِبَ جِدًّا. فَأَرْسَلَ وَقَتَلَ جَبِيعَ ٱلصِّيبَانِٱلَّذِينَ فِي بَيْتِ كُمْ وَفِي كُلِّ نِخُومِ امِن ٱبْنِ سَنَيْنِ فَمَا دُونُ بِحَسَبِ ٱلرَّمَانِ ٱلَّذِي عَّقَقَهُ مِنَ ٱلْعَجُوسِ ١٠ حِينَثِدِ تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيا ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ ١٠ صَوْتُ شُمِعَ فِي ٱلرَّامَةِ نَوْحُ ١٧ وَبُكَا ﴿ وَعَوِيلٌ كَنِيرٌ . رَاحِيلُ نَبْكِي عَلَى أُولَادِهَا وَلَا نُرِيدُ أَنْ نَنَعَزَّى لِأَنَّهُمْ لَيسُوا بَوْجُودِينَ ا فَلَمَّا مَاتَ هِيرُودُسُ إِذَا مَلاَكُ ٱلرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ فِي كُلْمٍ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ وَقَائِلًا. مُ وَخُدِ ٱلصَّبِيَّ فَأَمَّهُ وَٱذْهَبْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ قَدْ مَاتَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَطْلُبُونَ نَفْسَ ٱلصَّبِيِّ وِ ١١ فَقَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبِيَّ وَأَمَّهُ وَجَاءَ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ ٣٠ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ أَنَّ أَرْخِيلَاوُسَ يَمْلِكُ عَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ عِوَضًا عَنْ هِيرُودُسَ أَبِيهِ خَافَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ. وَ إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي حُلْمٍ ٱنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي ٱلْجَلِيلِ ٣٠ وَأَنَّى وَسُكَنَ فِي مَدِينَةِ يُفَالُ لَهَا نَاصِرَةُ . لِكِيْ يَتِمَّ مَا فِيلَ بِٱلْأَنْبِيَا ۗ إِنَّهُ سَيُدْ عَى نَاصِرِيًّا إَلْأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاء يُوحَنَّا ٱلْمَعْدَانُ يَكْرِزُ فِي مَرِّيَّةِ ٱلْبَهُودِيَّةِ. اَفَائِلاَ تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ ٱفْنَرَبَ مَلَكُوثُ ٱلسَّمُواتِ وَ فَإِنَّ هَذَا هُوَ ٱلَّذِبِ فِيلَ عَنْهُ بِإِشَعْبَاءَ ٱلنِّي ٱلْفَائِلِ صَوْثُ صَارِح فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ. أَصْنَعُوا شُبُلَهُ مُسْتَفِيمةً وَ وَيُوحَنَّا هَذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَبَرِ ٱلْإِلِ وَعَلَى حَقَوْيةِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلا مَنْ اللهُ مُودِيَّةٍ وَجَمِيعُ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأَرْدُنِ . وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلا بَرِيَّا وَعَلَى مَعْنَرُفِينَ بِخَطَايَاهُمْ أَلَاهُ وَجَمِيعُ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأَرْدُنِ . وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلا بَرِيًّا وَعَنْهُ وَجَمِيعُ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأَرْدُنِ . وَكَانَ طَعَامُهُ فِي ٱلْأَرْدُنِ مُعْنَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ .

٧ فَكَمَّا رَأَى كَنِيرِينَ مِنَ ٱلْفَرِيسِينَ وَٱلصَّدُوفِينَ بَا ثُونَ إِلَى مَعْمُودِيَّتِهِ قَالَ لَهُمْ ،

٨ كَا أَوْلاَدَ ٱلْآفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآنِي ١٠ فَاصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِينَ بِٱلنَّوْبَةِ .

٩ وَلاَ تَعْتَكُرُوا أَنْ نَقُولُوا فِي أَنْهُ كُمْ لَنَا إِبْرَهِيمُ أَبًا . لِآنِي أَنُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللهَ فَادِرُ أَنْ يُعِيمَ 
١٠ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحِجَارَةِ أُولادًا لِإِبْرَهِيمَ ١٠ وَٱلْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَاشُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّجَرِ. فَكُلُ 
١٠ شَجَرَةٍ لا نَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِدًا نُقطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِهِ ١١ أَنَا أَعَيِّدُكُمْ عِامَ السَّوْبَةِ . وَلَكِنِ ٱلَّذِي اللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنْ أَعْلَى أَصْلِ السَّجَرِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

"احِينَافِ جَاءَ بَسُوعُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْأَرْدُنُ إِلَى يُوحَنَّا لِيَعْتَمِدَ مِنْهُ وَ الْكُونُ يُوحَنَّا مَنَعَهُ فَائِلاً أَنَا مُحْنَاجُ أَنْ أَعْنَمِدَ مِنْكَ وَأَنْتَ تَانِي إِلَى وَ افَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ٱسْحَجَ الْاَنَ. لَا نَهُ هَكَنَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نُكَمِّلُ كُلَّ بِرُّ حِينَافِ سَحَحَ لَهُ وَا فَلَمَّا أَعْنَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ الْاَنْ فَكَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نُكَمِّلُ كُلَّ بِرٌ حِينَافِ سَحَحَ لَهُ وَا فَلَمَّا أَعْنَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ ٱلْهَاء وَ إِذَا ٱلسَّمُواتُ قَدِ ٱنْفَقَتْ لَهُ فَرَأْ مِ رُوحَ ٱللهِ نَازِلاً مِثْلَ حَمَامَةِ لِلْوَقْتِ مِنَ ٱلْهَاء . وَإِذَا ٱلسَّمُواتِ قَائِلاً هَذَا هُو آبُنِي ٱلْمَيِيثُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ وَآتِهُ مَا يَعْمَ مِنَ ٱلسَّمُواتِ قَائِلاً هَذَا هُو آبُنِي ٱلْمِيثُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

اثُمَّ أَصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ مِنَ ٱلرُّوحِ لِيُحَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ وَ فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ بَهَارًا فَأَرْبَعِينَ لِنَكَةَ جَاعَ أَخِيرًا وَ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَذِهِ ٱلْحُجَارَةُ خُبْزًا وَ فَأَجَابَ وَقَالَ مَكْتُوبُ لَيْسَ بِآلُخُبْرِ وَحْدَهُ بَعْبَا ٱلْإِنْسَانُ لِلْ يَكُلُّ كَلِيمَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ وَ ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَلْ بِكُلُّ كَلِيمَةٍ يَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ وَ ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَلْ بِكُلُّ كَلِيمَةٍ مَنْ فَهِ اللهِ فَأَصْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى ٱلْمُقَدِّسَةِ وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحٍ ٱللهُ يُنْفِي اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى ٱللهُ اللهُ مَكْتُوبُ جَنَاحٍ ٱللهُ يُعْرَبُ أَنْفَالُكُ لِكُنْ لاَ تَصْدِمَ مِجْعِر رِجْلَكَ وَ لَا لَهُ مَنُوبُ أَنْهُ مَكْتُوبُ اللهُ يُعْرَبِ ٱلرَّبِ إِلْهَكَ وَمَنْ أَنْفُ لَكُ إِنْ كُنْتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَلَادِيمِ مُعْمِلُونَكَ لِكِي لاَ تَصْدِمَ مَعْجَو رِجْلَكَ وَ لاَ لَهُ إِلَيْسُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

جِنًّا وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ ٱلْعَالَمِ وَمَجْدَهَا . ﴿ وَقَالَ لَهُ أَعْطِيكَ هٰذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي. احبِنَئِذِ قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱذْهَبْ يَا شَيْطَـانُ. لَأِنَّهُ مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِلْهِكَ نَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ اللَّهُمَّ نَرَّكَهُ إِبْلِيسُ وَ إِذَا مَلَائِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ نَعْدِمُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَائِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ نَعْدِمُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُهُ اللَّهُ اللّ " وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ أَنَّ يُوحَنَّا أُسْلِرَ أَنْصَرَفَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ " وَنَرَكَ ٱلنَّاصِرَةَ وَأَتَى فَسَكَنَ فِي كَفْرَنَاحُومَ ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبُحْرِ فِي تُخُومٍ رَبُولُونَ وَنَفْنَالِمَ . ١٠ لِكَيْ يَنِمَّ مَا قِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنِّبِيِّر ٱلْقَائِلِ ١٠٠ أَرْضُ زَبُولُونَ وَأَرْضُ نَفْنَا لِمَ طَرِيقُ ٱلْجُرِ عَبْرُ ٱلْأَرْدُنِّ جَلِيلُ ٱلْأُمَ ٢٠٠ ٱلشَّعْبُ ١٥٠ ٱلْجَالِسُ فِي ظُلْمَةِ أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا. وَأَنْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ ٱلْمَوْتِ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمِ نُورْ ١٠٠ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلزَّمَانِ ٱبْتَدَأَ يَسُوعُ يَكْرِزُ وَيَقُولُ تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ ٱقْتَرَبَ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْوَاتِ ١٨ وَ إِذْ كَانَ يَسُوعُ مَاشِيـًا عِنْدَ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ أَخَوَيْنِ سِمْعَانَ ٱلَّذِبِ يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي ٱلْجُرِ فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْنِ ١٠ فَقَالَ لَهُمَا هَلْرَّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا صَيَّادَي ٱلنَّاسِ وَ فَلِلْوَقْتِ تَرَّكَا ٱلشَّبَاكَ وَتَبِعَاهُ وَاثْمُمَّ ٱجْنَازَ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى أَخَوَنْ اَخَرَيْنِ يَعْنُوبَ بْنَ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ مَعَ زَبْدِي أَبِيهِا بُصْلِحَانِ شِبَاكُهُمَا فَدَعَاهُمَا وَ الْفَلِوَقْتِ نَرَكَا ٱلسَّفِينَةَ وَأَبَاهُمَا وَنَبِعَاهُ ۲۲ ٣ وَكَانَ بَسُوعُ بَطُوفُ كُلَّ ٱلْجَلِيلِ بُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِهِمْ وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمِلَكُوتِ وَبَشْفِي

١٦ وَكَانَ بَسُوعُ بَطُوفُ كُلُّ ٱلْجَلِيلِ بُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِمْ وَيَكْرِزُ بِشِارَةِ ٱلْمَلَكُونِ وَبَشْفِي اللهِ كُلُّ مَرَضٍ وَكُلُّ ضُعْف فِي ٱلشَّعْب وَ الْفَلَاعَ خَبَرُهُ فِي جَهِيع سُورِيَّة . فَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَهِيع سُورِيَّة . فَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَهِيعَ ٱلشَّقَمَا وَٱلْمُصَابِينَ بِأَمْرَاضٍ وَأَوْجَاعٍ مُخْنَلِفَةً وَٱلْجَانِينَ وَٱلْمَصْرُوعِينَ وَٱلْمَقْلُوحِينَ جَهِيعَ ٱللهُ مَنْ وَعَيْنَ وَٱلْمَقْلُوحِينَ فَصَالُهُ وَمَ وَالْمَعْنُ وَالْمَقْنِ اللهُ وَالْمَشْرِ ٱلْمُدُنِ وَأَوْرُسَلِيمَ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَمِنْ وَعَبْرِ ٱلْأَرْدُنَ اللهُ وَالْمَعْنُ الْمُدُنِ وَأَوْرُسَلِيمَ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَمِنْ عَلِيمَ الْمُدُنِ وَأَوْرُسَلِيمَ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَمِنْ عَلِيمَ اللهُ وَالْمَعْنُ الْمُدُنِ وَأَوْرُسَلِيمَ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَمِنْ عَلِيمِ الْمُدُنِ وَأَوْرُسَلِيمَ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَمِنْ وَالْمَدْنِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَالْمَعْنُ الْمُؤْمِنَ وَأَوْرُسَلِيمَ وَٱلْبَهُودِيَّةِ وَمِنْ وَالْمَدُنِ اللهُ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَا لَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّه

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا وَلَمَّا رَأَى ٱلْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ. فَلَمَّا جَلَسَ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ • ٢ فَغَتَحَ فَاهُ وَعَلَمَهُمْ فَائِلاً. ٢ طُوبِي لِلْمَسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ لِلْأَنَّ لَمُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ • ٢ طُوبِي لِلْحَرَانِي. ٢ وَعَلَّمَهُمْ فَائِلاً. ٢ طُوبِي لِلْعَرَانِي. ٢

لِأَنَّهُ مْ يَتَعَزَّوْنَ وَ طُوبِى لِلْوُدَعَاء لِأَنَّهُ مَرِ ثُونَ ٱلْأَرْضَ وَ طُوبِى لِلْجِياع وَٱلْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ لِأَنَّهُ وَنَ وَ مُطُوبِى لِلْجَاعِ وَٱلْعَطَاشِ إِلَى الْبِرِّ لِأَنَّهُ وَلَا نَعِياء الْقَلْبِ لِلْأَنَّهُ وَالْبِرِّ لِأَنَّهُ وَمُونَ وَمُطُوبِي لِلْلَا لَهِ لِلْمَطْرُودِينَ لَكُمْ اللّهَ وَاللّهِ يُدْعَوْنَ وَاطُوبِي لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱللّهِ مَا لَكُونَ ٱلسَّمَا وَاللّه اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

الاَنظَنُوا أَنِي جِنْ لِأَنقُضَ ٱلنَّامُوسَ أَوِ ٱلْأَنبِيَاءَ. مَا جِنْ لِأَنقُضَ بَلْ لِأَكْمِلَ.
الْ اَلْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْكُرْ إِلَى أَنْ تَرُولَ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لاَ يَرُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نَقْطَةُ وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ ٱلْكُلْ الْفَهَنِ فَهَنْ إَعْدَى هٰذِهِ ٱلْوَصَا بَا ٱلصَّغْرَى وَعَلَمَ وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامِ هُكُلَا يُدْعَى مَلْكُونِ ٱلسَّمُواتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَمَ فَهُذَا يُدْعَى عَظِيمًا الْمُعْوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَمَ فَهُذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمُواتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَمَ فَهُذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُونِ ٱلنَّمُ إِنْ لَمْ يَرِدْ يَرْكُمْ عَلَى ٱلْكَتَبَةِ وَالْفَرِيسِيّنِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاتِ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ يَرِدْ يَرْكُمْ عَلَى ٱلْكَتَبَةِ وَالْفَرِيسِيّنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَتَبَةِ وَالْفَرِيسِيّنِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللَّ

هُنَاكَ فُرْبَانَكَ فُدَّامَ ٱلْمَذْبَحِ وَآذْهَبْ أَوَّلاً أَصْطَحْ مَعَ أَخِيكَ. وَحِبنَئِذِ نَعَالَ وَفَدِّمر قُرْبَانَكَ • ٢٠ كُنْ مُرَاضِيًا لِخَصْمِكَ سَرِيعًا مَا دُمْتَ مَعَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِّلَا يُسَلِّمَكَ ٱلْخَصْمُ إِلَى ٱلْفَاضِي وَيُسَلِّمَكَ ٱلْفَاضِي إِلَى ٱلشَّرَطِيِّ فَتُلْفَى فِي ٱلسِّجْنِ • ١٦ أَكُنَّ ٱفْولُ لَكَ لاَ خَرْجُ مِنْ هُنَاكَ حَنَّى نُوفِيَ ٱلْفُلْسَ ٱلْآخِيرَ

٧٧ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَا ﴿ لاَ تَزْنِ ١٨ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنظُرُ إِلَى ١٧ أَمْرَأَةِ لِيَشْنَهِيهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ ١٠٠ فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ ٱلْيُهْنَى نَعْثِرُكَ فَٱقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا ١٦٠ عَنْكَ. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْفَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ ١٠ وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ ٱلبُهْنَى تُعْيِرُكَ فَأَقْطَعُهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلاَ يُلْقَى جَسَدُكَ كُلَّهُ فِي جَهَنَّمَ

١٠ وَقِيلَ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ فَلَيْعُطِهَا كِتَابَ طَلَاقٍ ١٠٠ وَأَمَّا أَنَا فَأَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأْنَهُ إِلاَّ لِعِلَّةِ ٱلزِّنَى يَجْعَلُهَا تَرْنِي . وَمَنْ يَنَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فِإنَّهُ يَرْنِي

٣٠ أَيْضًا سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَا وَلاَ تَحْنَتْ بَلْ أَوْفِ لِلرَّبِّ أَفْسَامَكَ ١٠٠ وَأَمَّا أَنَا فَأَفُولُ لَكُمْ لَا تَخْلِفُوا ٱلْبَنَّةَ . لَا بِٱلسَّمَاءُ لِأَنَّهَا كُرْسِيُّ ٱللهِ . \* وَلَا بِٱلْأَرْضِ لِأَنَّهَا مَوْطِئُ فَدَمَيْهِ . وَلا بِأُورُشَلِيمَ لِأَنَّهَا مَدِينَهُ ٱلْمَلِكِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلاَ خَلِفْ بِرَأْسِكَ لِأَنَّكَ لاَ نَقْدِرُ أَنْ نَجْعَلَ شَعْرَةً وَإِحِدَةً بَيْضَاء أُوسَوْدَاء ٢٠٠ بَلْ لِيَكُن كَلاَمُكُمْ نَعَمْ لَا لاَ . وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ ٱلشِّرِّ برِ

٨ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ عَيْنَ بِعِيْنِ وَسِنَّ بِسِنِّ ١٠ عَلَّمًا أَنَّا فَأَقُولُ لَكُمُ لَا نُقَاوِمُوا ٱلشَّرَّ. ١٨ بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ ٱلْأَيْمَنِ فَحَوِّلْ لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا • ﴿ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ بِخَاصِمَكَ ۚ وَيَأْخُذَ ثَوْبَكَ فَأَنْرُكُ لَهُ ٱلرِّدَاءَ أَبْضًا ۗ ا وَمَنْ سَخَّرَكَ مِيلًا وَإِحِدًا فَٱذْهَبْ مَعَهُ ٱثْنَيْنِ المَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ . وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْثَرِضَ مِنْكَ فَلاَ نَرُدُهُ

الْسَمِعْتُمْ أَنَّهُ فِيلَ نَحُبِ فَرِيهَكَ وَتُبغِضُ عَدُوكَ . " وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ أَحِبُوا أَعْلَا كُمْ. ا

بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ . أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ . وَصَلُّوا لِأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ . وَصَلُّوا لِأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى ٱلْأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ وَوَيَمُ اللَّهُ عِنَى ٱلْأَشْرَارِ وَالطَّالِمِينَ وَ اللَّهُ إِنْ أَحْبَبُهُمُ ٱلَّذِينَ يُجْبُونَكُمْ فَاَتَى أَجْرِ لَكُمْ . أَلَيْسَ وَ وَيَطُرُ عَلَى الْأَبْرَارِ وَالطَّالِمِينَ وَ اللَّهُ إِنْ أَحْبَبُهُمُ ٱلَّذِينَ يَجْبُونَكُمْ فَقَطْ فَأَيَّ فَصْلِ تَصْنَعُونَ وَ الْعَشَارُونَ أَيْضًا يَغْعُلُونَ هَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَ أَبَاكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّمُواتِ هُو كَامِلِنَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّمُواتِ هُو كَامِلِنَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّمُواتِ هُو كَامِلِنَ هُو كَامِلُنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلِينَ كُمَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

الحِنْرِزُول مِنْ أَنْ تَصْنَعُول صَدَفَتَكُمْ فَكُامَر ٱلنَّاسِ لِكِيْ يَنْظُرُوكُمْ . وَ إِلاَّ فَكُسْ لَكُمْ أَجْرُ عِنْدَ أَيِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُولِ وَ اَفَهَنَى صَنَعْتَ صَدَفَةً فَلاَ نُصَوِّتُ فَدَّامَكَ بِٱلْبُوقِ كَمَا يَعْمَلُ ٱلْمُرَاوُونَ فِي ٱلْجَامِعِ وَفِي ٱلْأَرْفَةَ لِكِيْ بُعَدُّ وَلَ مِنَ ٱلنَّاسِ الْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّمُ فَدِ ٱسْتَوْفَوْ ٱلْجُرُهُ وَ ؟ فَإِمَّا أَنْتَ فَهَنَى صَنَعْتَ صَدَفَةً فَلاَ تُعرِّفْ شِيالَكَ مَا تَعْمَلُ إِنَّهُمْ فَدِ ٱسْتَوْفَوْ ٱلْجُرُهُ وَ؟ فَإِمَّا أَنْتَ فَهَنَى صَنَعْتَ صَدَفَةً فَلاَ تُعرِّفْ شِيالَكَ مَا تَعْمَلُ مَينَكَ . الكِيْ تَكُونَ صَدَفَتَكَ فِي ٱلْخَفَاء . فَأَبُوكَ ٱلَّذِي بَرَى فِي ٱلْخَفَاء هُو مِجُازِيكَ عَلاَئِيةً وَوَ مَنَى صَلَيْتَ فَلاَ تَعْمَلُ عَمُونَ أَنْ بُصَلُوا فَاثِيمِنَ فِي ٱلْجَامِعِ وَفِي وَمَنَى صَلَيْتَ فَلاَ تَكُنْ كَالْمُرُولِ لِلنَّاسِ . ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ عَدِ ٱسْتَوْفَوْ ٱجْرُهُمْ . وَالْعَامِعِ وَفِي وَمَنَى السَّوْلُ وَالْمِينَ فِي ٱلْجَامِعِ وَفِي وَمَنَى السَّوْلُ وَالْمَعْمُ وَلَى الْمُرُولِ لِلنَّاسِ . ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ فَدِ ٱسْتَوْفُوا أَجْرُهُمْ . وَالْمَعْمُ فِي الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّذِي بَرَى فِي ٱلْحَدَالُ إِلَى مُؤْدَعِكَ فَأَعْلُقُ بَابِكَ وَصَلَّ إِلَى أَبِيكَ ٱلذِي فِي ٱلْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْفَالِكُ وَعَلَى اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُ الْمَالَولُ اللَّهُمُ وَلَا أَنْهُ مُنْ فَلَا نَتَشَمَّهُ وَ إِلَى الْمُؤْمَ وَلَكُومَ الْمَالُولُ اللَّهُ مُ مَا فَلَا نَسَلَمْ مَا فَكُنَا حُونَ إِلَيْهِ فَهُلَ أَنْ تَسَالُوهُ وَلَا إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ اللَّامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

' فَصَلُّوا أَنْمُ هُكُذَا . أَبَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَوَاتِ . لِيَتَقَدَّسِ ٱسْمُكَ • الِيَأْتِ مَلَّكُونُكَ • لِيَكُنْ مَشِيتَنُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَا كَذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ • الخُبْزُنَا كَفَافَنَا ٱعْطِنَا ٱلْيُومَ • " وَٱغْفِرْ لَنَكُنْ مَشِيتَنُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَا عَذْ لِكُنْ عَيْنَا مِنَ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَعْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا • " وَلَا تُدْخِلْنَا فِي نَجْرِبَةٍ • لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَعْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا • " وَلَا تُدْخِلْنَا فِي نَجْرِبَةٍ • لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ

ٱلشِّرِّيرِ • لِأَنَّ لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلْفُوَّةَ وَٱلْمَجْدَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمِينَ • ٤ فَإِنَّهُ إِنْ غَفَرْتُمْ لِلنَّاسِ زَلَاَّتِهِمْ يَغْفِرْ لَكُمْرُ أَيْضًا أَبُوكُمْ ٱلسَّمَاوِيُّه ۚ ۚ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا لِلنَّاسِ زَلَاّتِهِمْ لَا يَغْفِرْ لَكُمْرْ أَبُوكُمْ أَيْضًا زَلَاْتِكُمْ ١٠ وَمَنَّى صُمْتُمْ فَلَا تَكُونُوا عَابِسِينَ كَأَلْمُرَائِينَ. فَإِنَّهُمْ يُغَيِّرُونَ وُجُوهَهُمْ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ صَائِمِينَ • ٱلْحَقَّ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ قَدِ ٱسْتَوْفَوْا أَجْرَهُمْ • ٧١ فَأَمَّا أَنْتَ فَهَتَى صُمْتَ فَٱدْهَنْ رَأْسَكَ وَأَغْسِلْ وَجْهَكَ. ١٠ لِكِيْ لَا تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا بَلْ لِأَبِيكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْخَفَاء . فَأَبُوكَ ٱلَّذِي يَرَى فِي ٱلْخَفَاءِ نُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً ١٠ لَا تَكْنِزُ وَا لَكُمْ كُنُونًا عَلَى ٱلْأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ ٱلسُّوسُ وَٱلصَّدَأُ وَحَيْثُ يَنْقُبُ ٱلسَّارِفُونَ وَيَسْرِفُونَ. وَبَلِ ٱكْنِزُوا لَكُمْ كُنُونَا فِي ٱلسَّمَا وَحَيْثُ لَا يُغْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدَأً وَحَيْثُ لَا يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلَا يَسْرِقُونَ ١١ لِأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا • سِرَاجُ ٱلْجُسَدِ هُو ٱلْعَيْنُ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيُّراً. ٣٠ وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّبرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظْلِمًا. فَإِنْ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَأَلظَّلامُ كُمْ يَكُونُ الْ يَقْدِرُ أَحَدُ انْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ. لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ أَلْوَاحِدَ وَمُجِبَّ ٱلْآخُرَ أَق يُلاَزِمرَ ٱلْمَاحِدَ وَيَحْنَقِرَ ٱلْآخَرَ. لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَعْدِمُوا ٱللهَ وَٱلْمَالَ. ١٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ لاَ يَمْنَمُوا لِحِيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَبِمَا تَشْرَبُونَ. وَلاَ لِأَجْسَادِكُمْ بِمَا تَلْبَسُونَ أَلَيْسَتِ أَنْحَيْنَ أَفْضَلَ مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْجَسَدُ أَفْضَلَ مِنَ ٱللِّبَاسِ • النَّفُرُوا إِلَى طُيُورِ ٱلسَّمَا • إِنَّهَا لاَ تَزْرَعُ وَلاَ نَحْصُدُ وَلاَ نَجْمَعُ إِلَى حَنَازِنَ. وَأَبُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُونُهَا . ٱلسَّمْ أَنْتُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا . ٧ وَمَنْ مِنْكُرْ إِذَا ٱهْتُمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً • ١٠ وَلِمَاذَا تَهْتُمُونَ بِٱللِّبَاسِ • ٢٧ تَأَمَّلُوا زَنَابِقَ ٱلْحَقْلِ كَيْفَ تَنْمُو. لاَ نَتْعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ. ١٠ وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلاَ سُلَبْمَانُ فِي

كُلِّ عَبْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَةِ مِنْهَا • ٢٠ فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ٱلْخَفَلِ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُومَ وَيُطْرَحُ

٢١ عَذَا فِي ٱلتَّنُورِ يُلْبِسُهُ ٱللهُ هَكَذَا أَفَلَيْسَ بِٱلْحَرِيِّ حِدًّا يُلْبِسُكُمْ أَنْهُمْ يَا فَلِيلِي ٱلْإِيهَانِ ١٠ فَلَا مَرْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَنْ فَي مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاَ تَدِينُوا لِكِيْ لاَ تُدَانُوا ، الْأَنْكُرْ بِالدَّيْنُونَةِ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُدَانُونَ . وَبِالْكَيْلِ الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ . وَأَمَّا الْكَثْبَةُ الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ . وَأَمَّا الْكَثْبَةُ الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ . وَأَمَّا الْكَثْبَةُ الَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا وَالْمَانُ لَهَا وَالْمَدُ لَنُولُ لِأَخِيكَ دَعْنِي أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا عَيْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا وَالْمَانُ لَهَا وَالْمُورِجِ أَوَّلاً الْكَثْبَةَ مِنْ عَيْنِكَ . وَحِينَفِذِ نُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ تُخْرِجُ أَوَّلاً الْكَثْبَةَ مِنْ عَيْنِكَ . وَحِينَفِذِ نُبُصِرُ جَيِّدًا أَنْ تُخْرِجُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

السَّا أَلُوا تَعْطَوْا. أَطْلُبُوا تَجِدُوا. إِفْرَعُوا يُغَنِّ لَكُمْ وَ الْآنَكُلُ مَنْ يَسْأَلُ الْمَانُ عَلَيهِ حَجَرًا. يَطْلُبُ يَجِدُ. وَمَنْ يَقْرَعُ يُغْتَحُ لَهُ وَالَّمْ أَنْ إِنْسَانِ مِنْكُمْ إِذَا سَأَلَهُ اللَّهُ خُبْزًا يُعْطِيهِ حَجَرًا. وَإِنْسَأَلَهُ اللَّهُ مَكَلًا اللَّهُ عَطَايًا وَإِنْسَأَلَهُ مَكَدًا أَنْهُ أَشْرَارٌ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلاَدَكُمْ عَطَايًا جَيِّدةً فَكُمْ بِالْحَرِيِّ أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّمُواتِ يَهِبُ خَيْرَاتٍ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ اللَّهُ مَا الْخَيْرَةُ وَالْمُوسُ وَالْأَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ ا

15

وَ الْحَنَرِزُولَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَا الْمُلَدَّبَةِ ٱلَّذِينَ يَأْ تُونَكُرْ بِثِيَابِ ٱلْحُهُ الآنِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ وَنَابُ خَاطِفَةٌ ٥٠٠ مِنْ ثِبَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ . هَلْ يَجْنُنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ عِنَبًا أَوْ مِنَ ٱلْحُسكِ تِينًا،

٧ هَكُذَا كُلُ شَجَرَةٍ جَيِّدَةٍ نَصْنَعُ أَثْمَا مَا جَيِّدَةً. فَأَمَّا ٱلشَّجَرَةُ ٱلرَّدِيَّةُ فَتَصْنَعُ أَثْمَا مَا رَدِيَّةً. ٨ لَا نَقْدِ رُ شَجَرَةٌ جَيِّدَةٌ أَنْ نَصْنَعَ أَثْمَا مَلَ رَدِيَّةً وَلاَ شَجَرَةٌ رَدِيَّةٌ أَنْ نَصْنَعَ أَثْمَا مَل جَيِّدَةً • الْكُلْ شَجَرَةِ لاَ نَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّنًا نُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِ • ﴿ فَإِذًا مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ 11 ١٦ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي يَا رَبُّ يَا رَبُ يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَ الكَيْرُونَ سَيَغُولُونَ لِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ يَا رَبُ يَا رَبُ ٱلْيُسَ بِٱسْمِكَ تَنَبَّأَمَا وَبِٱسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ وَبِٱسْمِكَ صَنَعْنَا فُوَّاتِ كَنْيِرَةً • ٢٠ تَحيِنظِذِ أَصَرُّحُ لَهُمْ إِنِّي لَمُ أَعْرِفَكُمْ فَطُّ . ٱذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ ا فَكُلُ مَنْ يَسْمَعُ أَفْوَالِي هٰذِهِ وَيَعْمَلُ بِهَا أَشَبِّهُ لَهِ بِرَجُلِ عَاقِلِ بَنَى بَيْنَهُ عَلَى ٱلصَّغْرِ.

وَ فَكُولَ ٱلْمَطَرُ وَجَاءِتِ ٱلْأَنْهَارُ وَهَبَّتِ ٱلرِّيَاجُ وَوَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ فَلَمْ يَسْفُطْ. لِأَنَّهُ كَانَ مُؤسَّسًا عَلَى ٱلصَّغْرِه ٢٦ وَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَفْوَا لِي هٰذِهِ وَلاَ يَعْمَلُ بِهَا يُشَبَّهُ بِرَجُلِ جَاهِلِ بَنَى بَيْتَهُ عَلَى ٱلرَّمْلِ ٢٠٠ فَكَرَلَ ٱلْمَطَرُ وَجَاءِتِ ٱلْأَنْهَامُ وَهَبَّتِ ٱلرِّ يَاجُ وَصَدَمَتْ ذٰلِكَ ٱلْبَيْتَ فَسَقَطَ. وَكَانَ سُقُوطُهُ عَظِيمًا

١٨ فَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ بُهِنَتِ ٱلْجُمُوعُ مِنْ تَعْلِيمِهِ ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ بُعَلِّمُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانْ وَلَيْسَ كَٱلْكَتَبَةِ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا وَلَمَّا نَزَلَ مِنَ ٱلْحُبَلِ نَبِعَتْهُ جُمُوعٌ كَنِيرَةٌ . وَإِذَا أَبْرَصُ فَدْ حَاء وَسَجَدَ لَهُ فَائِلاً ا يَاسَيْدُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّرِنِي وَ فَمَدَّ بَسُوعُ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً أُرِيدُ فَأَطْهُرْ. وَلِلْوَقْتِ طَهُرَ بَرَصُهُ ١٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنْظُرْ أَنْ لاَ نَقُولَ لِأَحَدِ. بَلِ ٱذْهَبْ أَي نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّم ٱلْقُرْبَانَ ٱلَّذِي أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَهُم ْ

\* وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ كَفْرَنَا حُومَ جَاءً إِلَيْهِ قَائِدُ مِئَةٍ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ يَاسَيِّدُ غُلَامِي مَطْرُوحٌ فِي ٱلْبَيْتِ مَثْلُوجًا مُتَعَدِّبًا جِدًا ٥٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ أَنَا آتِي وَأَشْفِيهِ ٥٠ فَأَجَابَ قَائِدُ ٧

الْمِنَةِ وَقَالَ يَا سَيْدُ لَسْتُ مُسْتَخِفًا أَنْ تَدْخُلَ نَحْتَ سَغْفِي. لَكِنْ فَلْ كَلِمَةً فَقَطْ فَيَبْرَأَ غَلَامِيهِ الْمِنْ فَلْ كَلِمَةً فَقَطْ فَيَبْرَأً غَلْمَ الْمِنْ الْمَالَةِ الْمَنْ الْمُوعِ الْمَنْ الْمُؤْلِ الْمِنَا الْمُقَالَ الْمَعَ يَسُوعُ تَعَجَّب. وَقَالَ فَيَدْهَبُ وَلاَ فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هَلَا الْأَوْلُ لَكُمْ لَمْ أَجِدْ وَلا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هَلَا الْأَوْلُ لَكُمْ لَمْ أَجِدْ وَلا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ لَمْ أَجِدْ وَلا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ لَمْ أَجِدْ وَلا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُقَارِقِ وَالْمَعْلَوبَ وَيَعْفُونَ مَعَ إِبْرُهِمَ وَإِسْعَقَ وَيَعْفُوبَ لَكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللِهُ ا

ا وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بِطُرُسَ رَأَى حَمَانَهُ مَطْرُوحَةً وَمَعْمُومَةً. ١٠ فَلَمَسَ يَدَهَا فَنَرَكَتُهَا ٱلْحُقَى. فَقَامَتْ وَخَدَمَنْهُ ١٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كَنِيرِينَ. ١١ فَأَرْكَتُهَا ٱلْحُقَى فَقَامَتْ وَجَيِعَ ٱلْمَرْضَى شَفَاهُمْ ١٠ لِكِيْ يَتِمَّ مَا فِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ هُو أَخَذَ ٱلْنَقَامَنَا وَحَمَلَ أَمْرُاضَنَا

١٠ وَلَمَّا رَأْى يَسُوعُ جُمُوعًا كَثِيرَةً حَوْلَهُ أَمَرَ بِالْدَّهَابِ إِلَى الْعَبْرِ ١٠ فَتَقَدَّمَ كَاتِبُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَنْهُ لَا مُعَلِّمُ أَبَّعُكَ أَيْنَهَا تَمْضِيه ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِلثَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُبُورِ ٱلسَّمَا وَقَالَ لَهُ يَا مُعْلِمُ أَبْنُ الْإِنسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَقَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ تَلاَمِيذِهِ يَاسَيْدُ أَوْكَانُ لَهُ يَسُوعُ أَنْبَعْنِي وَدَعِ ٱلْمُوفَى يَدْفِنُونَ مَوْنَاهُمْ أَنْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِي أَوْلًا وَأَدْفِنَ أَبِي ١٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنبَعْنِي وَدَعِ ٱلْمُوفَى يَدْفِنُونَ مَوْنَاهُمْ أَنْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِي أَوْلًا وَلَا وَلَي اللّهِ اللّهِ يَسُوعُ ٱنبَعْنِي وَدَعِ ٱلْمُوفَى يَدْفِنُونَ مَوْنَاهُمْ أَنْ أَنْمُ وَلَا السَّغِينَةَ تَبِعَهُ تَلَامِيذُهُ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمُ وَعَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

77

۲٦

ΓΥ

Γ٨

هَائِكَانِ جِلَّا حَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَجْنَازَ مِنْ تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ • " وَإِذَا هُمَا فَدْ صَرَخَا فَائِيْنِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ ٱللهِ . أَجِنتَ إِلَى هُنَا فَبْلَ ٱلْوَفْتِ لِتَعَدِّبَنَا • " وَكَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ فَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى • " فَا لَشَّيَاطِينُ طَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ نُخْرِجُنَا فَاذَنْ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى قَطِيعِ ٱلْخُنَازِيرِ • " فَقَالَ لَهُمُ ٱمْضُوا . فَخَرَجُوا وَمَضُوا إِلَى فَطِيعِ ٱلْخُنَازِيرِ • " فَقَالَ لَهُمُ ٱمْضُوا . فَخَرَجُوا وَمَضُوا إِلَى فَطِيعِ ٱلْخُنَازِيرِ • " فَقَالَ لَهُمُ الْمُولِ فَلَيْ أَنْ مَنْ وَمَاتَ فِي ٱلْهِيَاهِ • " أَمَّا ٱلرُّعَاةُ وَإِذَا فَطِيعُ ٱلْجُرُولِ إِلَى ٱلْهُرِ وَمَاتَ فِي ٱلْهِيَاهِ • " أَمَّا ٱلرُّعَاةُ وَإِذَا فَطِيعُ إِلَى ٱلْهُرِينَةِ وَأَخْبَرُ وَا عَنْ كُلِّ شَيْءٌ وَعَنْ أَمْرِ ٱلْجَنُونَيْنِ • " فَإِذَا كُلُ ٱلْهَدِينَةِ وَلَحْبَرُ وَا عَنْ كُلِّ شَيْءٌ وَعَنْ أَمْرِ ٱلْجَنُونَيْنِ • " فَإِذَا كُلُ ٱلْهَدِينَةِ وَلَحْبَرُ وَا عَنْ كُلُّ شَيْءٌ وَعَنْ أَمْرِ ٱلْجَنُونَيْنِ • " فَإِذَا كُلُ ٱلْهَدِينَةِ وَلَا مُرَالُهُ مَا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ نُخُومِهِمْ فَلَكُ الْهَدِينَةِ وَلَمْ أَنْ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْلًا أَبْصَرُوهُ طَلَبُوا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ نُخُومِهِمْ فَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى الْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَعْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَدَخُلُ ٱلسَّفِينَةَ وَأَجْنَازَ وَجَاءَ إِلَى مَدِينَةِ وَ وَإِذَا مَغْلُوجٌ يُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ مَطْرُوحًا عَلَى فِرَاشِ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِمَانَهُمْ قَالَ لِلْمَغْلُوجِ ثِقْ يَا بُنِيَّ. مَغْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ وَ وَإِذَا عَلَى فِرَاشِ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا نَفَكِرُونَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَنَبَةِ قَدْ قَالُوا فِي أَنْفُسِمْ هَذَا يُجَدِّفُ وَ فَعَلَم بَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا نَفَكِرُونَ وَوَمْ مِنَ ٱلْكَنَابَةِ فِي قُلُومِكُمْ . وَأَيْمَا أَيْسُمُ أَنْ يُقَالَ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ . أَمْ أَنْ يُقَالَ فَمْ وَأَمْشِ وَلَكُنْ لِكِي تَعْلَمُوا أَنْ لِابْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخَطَايَا . حِينَاذِ قَالَ لِلْمَقْلُوجِ . ثُم احْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَبْتِكَ وَ فَقَالَ إِلَى يَبْتِهِ وَ مُفَى إِلَى يَبْتِهِ وَمُ فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أوفيها بَسُوعُ مُجْنَازُ مِنْ هُنَاكَ رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِندَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ ٱسْمُهُ مَنَّى. فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي. فَقَامَ وَتَبِعَهُ • اوَيَنْهَا هُو مُنَّكِئِ فِي ٱلْبَيْتِ إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَاةٌ كَنِيرُونَ لَهُ ٱنْبَعْنِي. فَقَامَ وَتَبِعَهُ • اوَيَنْهَا هُو مُنَّكِئٍ فِي ٱلْبَيْتِ إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَاةٌ كَنِيرُونَ قَالُوا لِتَلامِيذِهِ لِهَاذَا قَدْ جَالِهِ وَأَنْتَكُم مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ • الفَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ هُمْ لاَ يَمْنَاجُ ٱلْأَصِالِ إِلَى مَالْعُشَارِينَ وَٱلْخُطَاةِ • الفَلَمَّ السَمِعَ يَسُوعُ قَالَ هُمْ لاَ يَمْنَاجُ ٱلْأَصِالِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ا حِينَيْذِ أَنَّى إِلَيْهِ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا فَائِلِينَ لِهَاذَا نَصُومُ نَعْنُ وَٱلْفَرِيسِيُونَ كَثِيرًا وَأَمَّا 12 تَلَامِيذُكَ فَلَا يَصُومُونَ • ١٠ فَقَالَ لَهُم يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُ \* . وَلَكِنْ سَنَاتِي أَيَّامْ مُحِينَ يُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُ \* فَحِينَذِ يَصُومُونَ ١٠ لَيْسَ أَحَدُ بَجُعْلُ رُفْعَةً مِنْ قِطْعَةِ جَدِيدَةِ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ. لَأَنَّ ٱلْمِلْ َ يَأْخُذُ مِنَ ٱلنَّوْبِ فَيَصِيرُ ٱلْخُرْقُ أَرْدَأُ ١٧ وَلَا يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاقٍ عَنِيقَةٍ . لِلَّا تَنْشَقَّ ٱلزِّقَاقُ فَٱلْخُمْرُ تَنْصَبُ وَٱلزُّقَاقُ نَبْلُفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدَةٍ فَخُفْظُ جَمِيعًا ا وَفِيهَا هُو يُكَلِّيهُمُ بِهِذَا إِذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاء فَسَعَجَدَ لَهُ قَائِلاً إِنَّ أَبْنِي ٱلْآنَ مَانَتْ. ١٨ لَكِنْ تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَعَيَّا ١٠ فَقَامَ يَسُوعُ وَتَبِعَهُ هُوَ وَتَلَامِيذُهُ • ﴿ وَإِذَا آمْرَأَهُ \* نَازِفَةُ دَم مُنْذُ أَثْنَيْ عَشْرَةً سَنَةً قَدْ جَاءت مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتْ هُدْبَ ثَوْبِهِ و الزُّنَّهَا قَالَتْ فِي نَفْسِهَا إِنْ مَسَسْتُ ثَوْبَهُ فَقَطْ شُفِيتُ ٢٠٠ فَٱلْتَفَتَ يَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا فَقَالَ ثِقِي يَا ٱبْنَهُ. إِيمَانُكِ فَدْ شَفَاكِ وَفَشُفِيَتِ ٱلْمَرَأَةُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٥٠٠ وَلَمَّا جَاء بَسُوعُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّئِيسِ , وَنَظَرَ ٱلْمُزَمِّرِينَ وَٱلْجَمْعَ بَضِيُّونَ ٢٠ قَالَ لَهُمْ تَغَوَّا. فَإِنَّ ٱلصَّبِيَّةَ لَمْ تَمُتْ لَكِنَّهَا نَائِمَةُ ٢٠ فَضَعِكُوا عَلَيْهِ • ٥٠ فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلْجَمْعُ دَخَلَ وَأَمْسكَ بِيَدِهَا. فَقَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ • ١٦ فَغَرَجَ ذٰلِكَ ٱلْخُبَرُ إِلَى تِلْكَ ٱلْأَرْضَ كُلُّهَا ΓY

٧ وَفِيما بَسُوعُ مُعْنَازُ مِنْ هُنَاكَ تَبِعَهُ أَعْبَيانِ بَصْرَخَانِ وَيَغُولانِ ٱرْحَهْنَا يَا ٱبْنَ دَاوُد. ١ وَلَمَّا جَا ۗ إِلَى ٱلْبَيْتِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْأَعْبَيانِ. فَقَالَ لَهُمَا بَسُوعُ ٱنْوْمِنَانِ أَنِي ٱفْدِيمُ أَنْ أَفْعَلَ هَذَا. قَالاَلهُ نَمْ يَا سَيِّدُ ١٠٠ حِينَيْدِ لَهَسَ أَعْبَنَهُما فَائِلاً عِسَب إِيمانِكُما لِكُنْ لَكُمَا أَفْعَلَ هَذَا. قَالاَلهُ نَمْ يَا سَيِّدُ ١٠٠ حِينَيْدِ لَهَسَ أَعْبَنَهُما فَائِلاً عِصَب إِيمانِكُما لِكُنْ لَكُمَا أَفْعَلَ هَذَا اللهُ عَلَمْ أَحَدُهُ ١٠ وَلَكِنَّهُما خَرَجَا وَأَشَاعَاهُ عَلَيْكَ ٱلْأَرْضِ كُلِيها

٣٠ وَفِيمَا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إِنْسَانَ أَخْرَسُ مَعْنُونَ قَدَّمُوهُ إِلَيْهِ ٣٠ فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلشَّيْطَانُ تَكُمُّ ٱلْأَخْرَسُ. فَعَجَّبَ ٱلْجُمُوعُ قَائِلِينَ لَمْ بَظَهْرُ فَطُّ مِثْلُ هَذَا فِي إِسْرَائِيلَ ١٦ أُمَّا ٱلْفَرِّ بسِيْونَ

فَقَا لُوا بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ بُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ﴿ وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ ٱلْهُدُّنَ كُلُّهَا وَٱلْفَرَى يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِا . وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُونِ . وَيَشْفِي كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفِ فِي ٱلشَّعْبِ وَ الْوَلَمَّا رَأْتِ ٱلْجُمُوعَ مَحَنَّنَ عَلَيْمٌ إِذْ كَانُوا مُنْزُعِينَ وَمُنْطَرِحِينَ كَعَنَم لِا رَاعِيَ لَهَا ١٠٥ حِينَفِذِ قَالَ لِتَلامِيذِهِ ٱلْحُصَادُ كَنِيرٌ وَلَكِنَّ ٱلْفَعَلَةَ فَلِيلُونَ ١٨ فَاطْلُبُوا مِنْ رَبِّ ٱلْحُصَادِ أَنْ بُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

۲۸

اثُمَّ دَعَا تَلاَمِيذَهُ ٱلِاثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَآهُ سُلْطَآنًا عَلَى أَرْوَاحٍ يَجِسَةِ حَتَّى بَخْرِجُوهَا وَيَسْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْف وَ وَأَمَّا أَسْمَا الْإِثْنَيْ عَشَرَ رَسُولًا فَهِي هَذِهِ . اَلْأَوَّلُ سِمْعَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطِرُسُ وَكُلَّ ضُعْف وَ وَأَمَّا أَسْمَا الْإِثْنَى عَشَرَ رَسُولًا فَهِي هَذِهِ . اَلْأَوْلُ سِمْعَانُ الَّذِي يَقَالُ لَهُ بُطِرُسُ وَأَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ . بَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَلَبَّاوُسُ ٱلْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ . السِمْعَانُ وَبَرْتُولَمَا وَسُ . تَوَمَّا وَمَتَى الْعَشَّارُ . يَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَلَبَّاوُسُ ٱلْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ . السِمْعَانُ وَبَرْتُولَمَا وَسُ الْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ . اللهَ عَرْيُوطِيُ ٱلَّذِي أَسُلَمَهُ الْقَانَوِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخَرِيُوطِيُ ٱلَّذِي أَسُلَمَهُ

وَ هٰوُلَا ﴿ الْاِثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَمُ ﴿ بَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ فَائِلاً ﴿ إِلَى طَرِيقِ أَمْمَ لَا نَمْضُوا وَ إِلَى مَدِينَةِ لِلسَّامِرِيْبِنَ لَا تَدْخُلُوا ﴿ بَلِ اَذْهَبُوا بِالْحَرِيِّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ ﴿ وَفِيمَا أَنْهُ ذَاهِبُونَ الْحَرْزُولَ فَائِلِينَ إِنَّهُ فَدِ اَفْتَرَبَ مَلَكُوثُ ٱلسَّمُواتِ ﴿ الشَّفُولَ مَرْضَ ﴿ وَفِيمَا أَنْهُ ذَاهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللْمُؤْفِقُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

اا قَأَيَّهُ مَدِينَةِ أَوْ قَرْيَةِ دَخَانُهُوهَا فَأَفْصُوا مَنْ فِيها مُسْتَحِقٌ. قَأْقِيمُوا هُنَاكَ حَتَّى المَنْ فَيها مُسْتَحِقٌ . قَأْقِيمُوا هُنَاكَ حَتَّى المَنْ فَعُرْجُوا ، الوَحِينَ تَدْخُلُونَ ٱلْبَيْتَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ ، الْ فَإِنْ كَانَ ٱلبَيْتُ مُسْتَحِقًا فَلْبَأْتِ سَلاَمُكُمْ إِلَيْكُرْ وَ الْ وَمَنْ لاَ يَعْبَلُكُمْ وَلا بَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًا فَلْيُرْجِعْ سَلاَمُكُمْ إِلَيْكُرْ وَ الْ وَمَنْ لاَ يَعْبَلُكُمْ وَلا بَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ فَا يُعْرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ ٱلبَيْتِ أَوْ مِنْ يَلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَ الْكَقَلِ اللَّهِ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَ الْكَقَلَ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَ الْكَقَلَ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَ الْكَاكُونَ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَالْكَ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَ الْكَالْمُ لَيْ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَ الْكَ الْمَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَ الْكَافَقُولُ وَالْقِيمُ وَالْفُولُولَ عُلَامَا مُعْلَى الْمُعَلِّمُ وَالْمُولِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُولِ عُلَالَ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَلَالَ الْمُعَلِمُ الْمُ لَيْفُولُوا عُبَارَ أَرْجُلِكُمْ وَالْمُعُولِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِلْكُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَفُولُ لَكُمْ سَنَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنِمَ الأمِمَّا لِيلكَ ٱلْمَدِينَةِ ١١ هَا أَنَا أَرْسِلُكُمْ كَغَنَّم فِي وَسُطِ ذِئَابٍ. فَكُونُوا حُكَمَا ۚ كَاكُيَّاتِ وَبُسَطَاء كَاكُمَام . 17 ٧ وَلَكِنِ ٱحْذَرُوا مِنَ ٱلنَّاسِ. لِأَنَّهُمْ سَيُسْلِمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ وَفِي مَجَامِعِمْ بَجُلِدُونَكُمْ . ٨ وَتُسَافُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمْ وَلِلْأَمَرِ • ١١ فَمَتَى أَسْلَمُوكُم فَلاَ مَهْتُهُوا كَيْفَ أَوْ بِمَا نَتَكَلَّمُونَ. لِأَنْكُمْ نُعْطَوْنَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا نَتَكَلَّمُونَ بِهِ • الآِنْ لَسْنُمْ أَنْثُمُ ٱلْمُنَكِلِّمِينَ بَلْ رُوحُ أَيِكُمْ ٱلَّذِي يَنَكُلُّمُ فِيكُمْ وا وَسَيْسْلِمُ ٱلْأَحُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَٱلْآبُ وَلَدَهُ. وَيَقُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى وَالِدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ • " وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي. وَلَكِنِ ٱلَّذِي بَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنتَى فَهَٰذَا يَخْلُصُ ٢٠٠ وَمَنَّى طَرَدُوكُمْ فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ فَٱهْرُبُوا إِلَى ٱلْأُخْرَى. فَإِنِي ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لاَ تُكَمِّلُونَ مُذُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ اللَّهُ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِّمِ وَلاَ ٱلْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ • ا يَكْفِي ٱلتِّلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كَمُعَلِّمِهِ وَٱلْعَبْدَ كَسَيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدْ لَقَبُوا رَبَّ ٱلْبَيْتِ بَعْلَزَبُولَ فَكَرْ بِٱلْحَرِيِّ أَهْلَ يَتْهِ ١٠٠ فَلاَ تَخَافُوهُمْ . لِأَنْ لَيْسَ مَكْنُومْ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلاَ خَنِيْ لَنْ يُعْرَفَ ١٧٠ الَّذِي أَقُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلظُّلْمَةِ فُولُوهُ فِي ٱلنُّورِ. وَٱلَّذِي نَسْمَعُونَهُ فِي ٱلْأَذُّنِ نَادُولِ بِهِ عَلَى ٱلشَّطُوحِ • ١٨ وَلاَ تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقَنُّلُونَ ٱلْجَسَدَ وَلَٰكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْنُلُوهَا . بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ بُهُلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كَلِيهِمَا فِي جَهَنَّمَ ١٠٠ أَلَيْسَ عُصْفُورَانِ يُباعَانِ بِفِلْسِ. وَوَاحِدْ مِنْهُمَا لَا يَسْفُطُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ • ٢٠ وَأَمَّا أَنْمُ فَخَتَّى شُعُورُ رُووسِكُمْ جَمِيعُهَا مُعْصَاةً • ١١ فَلاَ تَعَافُول . أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَنِيرَةٍ • ١٢ فَكُلُّ مَنْ يَعْتَرِفُ بِي قُدًّامَ ٱلنَّاسِ أَعْنَرِفُ أَنَا أَيْضًا بِهِ فَدَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ • ٣ وَلَكِنْ مَنْ يُنْكِرُنِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَنْكِرُهُ أَنَا أَيْضًا فُدًّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٣ لَا تَظُنُوا أَنِّي جِنْتُ لِأَلْقِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ . مَا جِنْتُ لِأَلْقِيَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًا 37

٥٠ فِإِنِّي جِنْتُ لِأُفَرِّقَ ٱلْإِنْسَانَ ضِدَّ أَيِهِ وَالإِبْنَةَ ضِدَّ أَيِّهَا وَٱلْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا ١٠٠ وَأَعْدَا

ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ يَنْيِهِ ١٧ مَنْ أَحَبُّ أَبًّا أَوْ أَمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ بَسْخَفْتِي . وَمَنْ أَحَبُّ أَبْنًا أَقِ ٱبْنَةَ أَكُثْرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحَقِّنِي ١٨ وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعِّنِي فَلَا يَسْتَحَقِّنِي ١٩ مَنْ وَجَدَحَيَاتَهُ يُضِيعُهَا . وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا • ٤ مَنْ يَقْبَلُكُمْ يَقْبُلُنِي وَمَنْ يَقْبُلُنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٠ مَنْ يَقْبُلُ نَبِيًّا بِأَسْمِ نِبِيٍّ فَأَجْرَ نِبِيٍّ يَأْخُذُ . وَمَنْ يَقْبَلُ بَازًا بِأَسْمِ بَارٌ فَأَجْرَ بَارٌ يَأْخُذُ وَ الْوَمَنْ سَقَى أَحَدَ هُولَا ۚ ٱلصِّغَامِ كَأْسَ مَا ۚ بَارِدٍ فَقَطْ بِٱسْمِ يَلْمِيذِ فَٱكْتَ أَقُولُ لَكُرُ إِنَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَهُ

# ٱلأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا أَكْمَلَ بَسُوعُ أَمْرُهُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلإَثْنَيْ عَشَرَ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ لِيُعَلِّمُ وَيَكْرِزَ فِي مُذُنِهِمْ وَأَمَّا يُوحَنَّا فَلَمَّا سَمِعَ فِي ٱلسِّعْنِ بِأَعْمَالِ ٱلْمَسِيحِ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ فَلاَمِيذِهِ . وَقَالَ لَهُ أَنْتَ هُوَ ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَه عَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا وَأُخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا نَسْمَعَانِ وَنَنْظُرَانِ. ۚ ٱلْعُنُي يُبْصِرُونَ وَٱلْعُرْجُ يَمْشُونَ وَٱلْبُرْصُ يُطَهَّرُونَ وَٱلصُّمْ يَسْمُعُونَ ا وَٱلْمَوْنَى يَقُومُونَ وَٱلْمَسَاكِينُ يُبَشَّرُونَ • وَطُوبَي لِمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيٌّ

< وَيَنْهَا ذَهَبَ هٰذَانِ ٱبْنَدَأَ يَسُوعُ يَقُولُ الْجِبْوعِ عَنْ يُوحَنَّا مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ لِيَنْظُرُوا . أَ قَصَبَةً نُحَرِّكُهَا ٱلرِّيخُ • الْكِنْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِيَنْظُرُوا . أَ إِنْسَانَا لابِسَا ثِيَابًا نَاعِمَةً . [٨ هُوذَا ٱلَّذِينَ يَلْبُسُونَ ٱلنَّيَابَ ٱلنَّاعِمَةَ هُمْ فِي يُنُوتِ ٱلْمُلُوكِ • الْكِنْ مَاذَا خَرَجْهُمْ لِيَنظُرُوا. أَنَبِيًّا . نَعَمْ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ • ﴿ فَإِنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي ٱلَّذِي يُهِيُّ طَرِيفَكَ قُدَّامَكَ • ١١ أَكْتَقَ أَقُولُ لَكُمْ لَمْ يَقُمْ بَيْنَ ٱلْمَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاءُ أَعْظَرُ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَٰكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَّكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ أَعْظَرُ مِنْهُ ١٠٠ وَمِنْ أَيَّامٍ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَّكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ يُغْصَبُ وَٱلْغَاصِبُونَ يَخْطَفُونَهُ • ١١ لِأَنَّ ا جَمِيعَ ٱلْأَنْبِيَا ۚ وَٱلنَّامُوسَ إِلَى يُوحَنَّا تَنَبَّأُوا • اوَإِنْ أَرَدْتُم أَنْ نَقْبُلُوا فَهَٰذَا هُوَ إِبِلِيَّا ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَأْتِي مَا مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ

١١ وَبِهَنْ أُشَبِّهُ هَٰذَا ٱلْجِيلَ. يُشْبِهُ أَوْلاَدًا جَالِسِينَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ يُنَادُونَ إِلَى أَصْحَابِهِمْ ٧ وَيَقُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَلَمْ نَرْقُصُوا . نَحْنَا لَكُمْ فَلَمْ نَلْطِمُوا ١٠ لِأَنَّهُ جَاء يُوحَنَّا لاَ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْرَبُ. فَيَقُولُونَ فِيهِ شَيْطَانْ ١٠ جَاءً أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. فَيَقُولُونَ هُوذَا إِنْسَانْ أُكُولٌ وَشِرَّيبُ خَمْرٍ. مُحِبُّ لِلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ. وَٱلْحِكْمَةُ تَبَرَّرَتْ مِنْ بَنِيهَا وَ حِينَئِذٍ أَبْنَكُ أَنُوجٌ الْمُدُنَ ٱلَّتِي صَنِعَتْ فِيهَا أَكُنْرُفُوَّاتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ نَتُبْ وا وَيْلُ لَكِ يَا كُورَزِينُ. وَيْلُ لَكِ يَا يَنْتَ صَيْدًا لِأَنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلْفُوَّاكُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَنَابَنَا فَدِيمًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ • " وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ صُورَ وَصَيْنَا ۗ تَكُونُ لَهُمَا حَالَةُ أَكُنْرُ أَحْنِمَ لَا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِمَّا لَكُمَا ٢٠ وَأَنْتِ يَا كُفْرَنَا حُومَ ٱلْمُرْتَفِعَة إِلَى ٱلسَّمَاء مَنْهُ عَلِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. لِأَنَّهُ لَوْصُنِعَتْ فِي سَدُومَ ٱلْفُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكِ لَبَقِيتْ إِلَى ٱلْبُوْمِ. ا وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرْضَ سَدُومَ تَكُونُ لَهَا حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنِمَا لاَّ يَوْمَ ٱلدِّينِ مِمَّا لَكِ وَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيْهَا ٱلْآبُ رَبُ ٱلسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْض لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هٰذِهِ عَنِ ٱلْحُكَمَاءَ وَٱلْفُهَمَاءَ وَأَعْلَنْتُهَا لِلْأَطْفَالِ. ٦٠ نَعَمُ أَيُّهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَكَذَا صَارَتِ ٱلْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ. ٧٦ كُلُ شَيْءٌ فَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي. وَلَيْسَ أَحَدْ يَعْرِفُ ٱلإَبْنَ إِلاَّ ٱلْآبُ. وَلاَ أَحَدُ يَعْرِفُ ٱلْآبَ إِلاَّ ٱلاِّبْنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلاِّبْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ • ٨٠ نَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ ٱلْمُتْعَبِينَ وَٱلتَّقِيلِي ٱلْأَحْمَالِ وَأَنَا أَرِيحُكُمْ • ١٠ إَحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي. لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ ٱلْقُلْبِ. فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ • الْأِنَّ نِيرِي هَيِّنْ وَحِبْلِي خَفِيفْ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ ذَهَبَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ . فَجَاعَ تَلاَمِيذُهُ وَالْبَلَأُولَ يَفْعُلُونَ يَفْطُونَ سَنَابِلَ وَيَأْكُلُونَ وَ الْفَرِيسِيُّونَ لَمَّا نَظَرُولَ قَالُولَ لَهُ هُوذَا تَلاَمِيذُكَ يَفْعُلُونَ مَا لَا يَعْلُونَ سَنَابِلَ وَيَأْكُونَ وَالْفَرِيسِيُّونَ لَمَّا نَظَرُولَ قَالُولَ لَهُ هُوذَا تَلاَمِيذُكَ يَفْعُلُونَ مَا لَا يَجِلُّ فِعْلُهُ فِي ٱلسَّبْتِ وَافْقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَأْتُمْ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُو وَالَّذِينَ مَعَهُ عَلَيْ ذَكُولُ يَنْتَ ٱللهِ وَأَكُلُ لَلْذِينَ مَعَهُ اللهِ عَلَى وَخَلَ يَنْتَ ٱللهِ وَأَكُلُ لَلْذِينَ مَعَهُ اللَّذِي لَمْ عَهُ لَا لَيْنِ مَعَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ اللَّهُ وَلَا لِلَّذِينَ مَعَهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْ • أَوْ مَا قَرَأْتُمْ فِي ٱلنَّوْرَاةِ أَنَّ ٱلْكَهَنَةَ فِي ٱلسَّبْتِ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُدَنِّسُونَ ٱلسَّبْتَ • وَهُ ٱبْرِياء • وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ هَهُنَا أَعْظَرَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ • ٧ فَلَوْ عَلِيْهُمْ مَا هُو . إِنِّي أُرِيدُ ٥ رَحْهَةً لاَذَبِيعَةً . لَمَا حَكَنْهُمْ عَلَى ٱلْبُرِياء • ٨ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُو رَبُ ٱلسَّبْتِ أَبْضًا ٨ رَحْهَةً لاَذَبِيعَةً . لَمَا حَكَنْهُمْ عَلَى ٱلْأَبْرِياء • ٨ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُو رَبُ ٱلسَّبْتِ أَبْضًا

المُمَّ انْصَرَفَ مِنْ هُنَاكُ وَجَاءَ إِلَى مَجْمَعِمْ وَ ا وَإِذَا إِنْسَانُ يَدُهُ يَابِسَةُ. فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ الْمُ الْمُحِرُ الْفَالَ هُمْ الْبِيْرَاءُ فِي الشّبُوتِ. لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ وَالْفَقَالَ هُمْ أَبِيْ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ اللّهِ مَلْ يَكُونُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

الله عَلَمْ الْحَرَجَ الْفَرِيسِيُّونَ نَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُهْلِكُوهُ وَا فَعَلَم يَسُوعُ وَانْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ. الْحَرَبَةِ فَكَا خَرَجَ الْفَرِيسِيُّونَ نَشَاوَمُ جَمِيعًا وَا وَأُوصًا هُمْ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ . اللَّيْ يَتِمَ مَا فِيلَ بِإِشَعْبَاءِ اللَّهِ وَلَا يَسْمَعُ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ . اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الل

الحينتاني أَحْضِرَ إِلَيْهِ عَبْنُونَ أَعْمَى وَأَخْرَسُ. فَشَفَاهُ حَتَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى ٱلْآخْرَسَ نَكَلَّمَ وَأَبْصَرَ الْمَا فَلَا عَنْ الْأَعْمَى ٱلْآخْرَسَ نَكَلَّمَ وَأَبْصَرَ الْمَا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا وَأَبْصَرَ الْمَا الْفَرِّيسِ الشَّيَاطِينِ وَ افْعَلَم يَسُوعُ أَفْكَارَهُمُ وَ فَالُوا هَذَا لاَ يُخْرِجُ ٱلشَّياطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبُولَ رئيسِ ٱلشَّياطِينِ وَ افْعَلَم يَسُوعُ أَفْكَارَهُمُ وَقَالَ لَمُ كُلُّ مَمْلَكَةُ وَاللَّهُم كُلُّ مَمْلَكَة مُنْ الشَّيطِينَ عَلَى ذَاتِهِ الشَّيطانَ فَقَدِ ٱنْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ مَنْفَسِم عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَشْفِ وَاللَّهُم كُلُّ مَمْلَكَة وَاللَّهُم كُلُّ مَمْلَكَة وَاللَّهُم كُلُّ مَمْلَكَة وَاللَّهُم كُلُّ مَمْلَكَة وَلَيْ اللَّه عَلَى ذَاتِهِ السَّيطانَ فَقَدِ ٱنْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَقَالَ لَهُمْ كُلُ مَمْلَكَة وَاللَّه عَلَى ذَاتِهِ اللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ اللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ اللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ اللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ مَنْفَسِم عَلَى ذَاتِهِ اللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ الشَّيطُونَ وَلَاللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَا وَاللَّهُ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِه مَا عَلَى ذَاتِه مَا عَلَى ذَاتِه مَنْ عَلَى ذَاتِه مِنْ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِه مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَنْ عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهُ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَاتَكُم وَ مِنْ عَلَى ذَاتِهِ مَا مَلَى عَلَى ذَاتِهِ مَا مَلْ عَلَى مَا عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَا مَلَى عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِهِ مَا مَا عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى ذَاتِه مَا عَلَى خَلْقَالَ عَلَى عَلَى فَالْمُ الْعَلَى عَلَى خَلْقَالِه مَا عَلَى خَلْقَالِه مَا عَلَى ذَاتِهِ مَا عَلَى خَلْقَالِهُ مَا عَلَى فَلَا أَنْ عَلَى خَلْقَالَا عَلَى فَالْمُ الْعَلَى عَلَى فَالْع

مَلَكُوثُ ٱللهِ ١٠٠ أُمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ يَتْ ٱلْقَوِيِّ وَيَنْهَبَ أَمْنِعَتَهُ إِنْ لَمْ بَرْبِطِ ٱلْقَوِيَّ أَوَّلًا. وَحِينَتِذِ يَنْهُ لَ يَنْهُ • ٢٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيَّ وَمَنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُوَ يُفَرِّقُ • ا لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ خَطِيَّةٍ وَتَجَدِيفٍ يُغَفَرُ لِلنَّاسِ. وَأَمَّا ٱلْغَبْدِيفُ عَلَى ٱلرُّوحِ فَلَنْ يُغْفَرَ لِلنَّاسِ • ٣ وَمَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَكَنْ يُغْفَرَلَهُ لَا فِي هَٰذَا ٱلْعَالَمِ وَلَا فِي ٱلْآتِي ١٠٠ إِجْعَلُوا ٱلشَّعَرَةَ جَبِّدَةً وَتَهَرَهَا جَبَّدًا. أَو أَجْعَلُوا ٱلشَّعَرَةَ رَدِيَّةً وَنَمَرَهَا رَدِيًّا لِأَنْ مِنَ ٱلنَّمَرِ تُعْرَفُ ٱلشَّعَرَةُ ١٠ يَا أَوْلاَدَ ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ نَقْدِرُونَ أَنْ نَتَكُلُّمُوا بِٱلصَّاكِاتِ وَأَنْهُمْ أَشْرَارٌ. فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْفَلْبِ يَتَكُلُّمُ ٱلْفُرُ و ١٠ الْإِنْسَانُ ٱلصَّائِحُ مِنَ ٱلْكَنْزِٱلصَّالِحِ فِي ٱلْقَلْبِ بُخْرِجُ ٱلصَّاكِاتِ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّرِّيرُ مِنَ ٱلْكَنْزِ ٱلشَّرِّيرِ يُخْرِجُ ٱلشُّرُورَ • ٣ وَلَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ كَلِمَةِ بَطَّالَةِ يَتَكَلَّرُ بِهَا ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ ٱلدِّين • ٣ لِأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ نَتَكَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ ٨٠ حِينَئِذِ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّبَ فَاتِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ 71 آيَةَ • ٣٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلُبُ آيَةً وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةَ يُونَانَ النَّبِيِّ • ٤ لِأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ ثَلْنَهَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالِ هٰكَذَا يَكُونُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي قَلْبِ ٱلْأَرْضِ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاتَ لَيَالٍ • ١٠ رِجَالُ نِينَوَى سَيَقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هٰذَا ٱلْحِيلِ وَيَدِينُونَهُ لِأَنَّهُمْ قَابُوا بِمُنَادَاةِ يُونَانَ. وَهُوذَا أَعْظَرُ مِنْ يُونَانَ هٰهُنَا • ٢٠ مَلِكَةُ ٱلتَّيْمَنِ سَنَفُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعُ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَندِينُهُ لِأَنَّهَا أَنَتْ مِنْ أَفَاصِي ٱلأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ. وَهُوَذَا أَعْظَرُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُمُنَا • ١٠ إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلْخِسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ جَنَّا نُرُ فِي أَمَّا كِنَ لَيْسَ فِيهِا مَا \* يَطْلُبُ رَاحَةً وَلاَ يَجِدُه ، ثُمَّ يَفُولُ أَرْجِعُ إِلَى يَنِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ ، فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ فَارِغًا مَكْنُوسًا مُزَيَّنًا • ٥٠ ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ مَعَهُ سَبْعَةً أَرْوَاحِ أَخَرَ أَشَرٌ مِنْهُ فَتَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ. فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرٌ مِنْ أَوَائِلِهِ . هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا لِهِلْنَا ٱلْجِيلِ ٱلشِّرِّيرِ

الله و الله الله الله و الله الله و الله و و

افي ذلك أليوم خَرَجَ بَسُوعُ مِنَ ٱلْبَنْ وَجَلَسَ عِنْدَ ٱلْبُعْرِهِ وَ فَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ كُلُهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِي وَ فَكُلَّمَمُ كُنِيرًا كَنِيرَةٌ حَنَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ. وَأَجْمَعُ كُلُهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِي وَ فَكُلَّمَمُ كَنِيرًا مَا لَا فَائِلاً هُوذَا ٱلزَّارِعُ فَدْ خَرَجَ لِيَرْرَعَ وَفِيما هُو يَرْرَعُ سَقَطَ بَعْضَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ . فَأَنْ لَهُ تُرْبَعُ فَكُونُ اللَّهُ عِرَةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ تُرْبَةً فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ لَهُ تُرْبَعُ لَمْ تَكُنْ لَهُ تُرْبَعُ وَلَيْنَ لَلَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ٱحْنَرَقَ . كَنَيرَةٌ . فَنَبَتَ حَالًا إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْنُ أَرْضِ . وَلَكِنْ لَلَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكُ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الشَّوْكُ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكُ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ هُ وَسَقَطَ آخُرُ عَلَى السَّمْعِ فَلَيْسَمْعِ فَلَيْسَمْعِ فَلَيْسَمْعُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَمُ عَلَى السَّمْعِ فَلَيْسَمْعُ فَلَيْسَمَعُ فَلَيْسَمُ عَلَى السَّمَعُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَامِ فَلَيْسَامِ فَلَيْسَ السَّمَ عَلَى السَّهُ فَلَيْسَمُ فَلَيْسَامُ عَلَى السَّمُ فَلَيْسَامُ فَلَيْسَامُ عَلَى السَّهُ فَلَيْسَامُ فَلَا عَلَى السَّوْلَ السَّوْلُ السَّهُ فَلَيْسَامُ الْمَاسَلَعُ السَّهُ فَلَيْسَامُ عَلَى السَّوْلُ السَلَعَ السَّوْلُ الْمُعَلَى السَّهُ السَّهُ السَّهُ فَالسَّهُ فَلَيْسَامُ السَّوْلُ السَّهُ الْمُ الْمَاسَلُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْمُعَلَى السَّهُ الْمُعَلِي السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ السَلَعُ الْمُ الْمُعَلِي السَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْم

اَ فَنَقَدَّمَ ٱلتَّلاَمِيدُ وَقَالُوا لَهُ لِهَاذَا تُكَلِّمُمْ بِأَمْثَالِ الْفَأْجَابَ وَقَالَ لَهُمْ لِأَنَّهُ فَدُ الْعَلِي لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَامَ مَلَكُوتِ ٱلشَّمُواتِ. وَأَمَّا لِأُولِئِكَ فَلَمْ بُعْطَ الْفَالِقَالَ مَنْ لَهُ الْعَلِيمِ اللَّهُ فَالَّذِي عِنْدُهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ المِن أَجْلِ هٰذَا أُكلِّمُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَمُنْ وَالْ يَسْمَعُونَ وَلاَ يَنْهَمُونَ اللَّهُ فَقَدْ تَمَّتُ فَيهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّلِمُ الللللَّهُ اللللللِّلِلْ اللللللللِّلَا الللللَّهُ اللللللِّلُولُ الللللِّلِلللللِلْ الللللِل

المنافعة ال

"قَالَ لَمُ مَنَالًا آخَرَ. يُشْبِهُ مَلَّكُوتُ ٱلسَّمُواتِ خَمِيرَةً أَخَذَنْهَا ٱمْرَأَةٌ وَخَبَأَنْهَا فِي ثَلاَثَةِ أَكُمْ وَاللَّهُ الْمُواتِ خَمِيرَةً أَخَذَنْهَا ٱمْرَأَةٌ وَخَبَأَنْهَا فِي ثَلاَثَةِ أَكُمْ الْحَبْهُ وَمِنْ الْجَمِيعُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ كُلِّرَ بِهِ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ بِأَمْثَالٍ وَبِدُونِ مَثَلِ لَمْ يَكُنُ يُكِمُ مُ وَلِكُي يَتِم مَا فِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ سَأَفْتُهُ بِأَمْثَالٍ فَعِي وَأَنْطِقُ مَثَلُ لِمْ يَكُنُ يُكِمِّ مَا فِيلَ بِالنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ سَأَفْتُهُ بِأَمْثَالٍ فَعِي وَأَنْطِقُ

بِمَكْتُومَاتِ مُنْذُنَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ

٢٦ حِينَيْدِ صَرَفَ بَسُوعُ ٱلْجُهُوعَ وَجَاءً إِلَى ٱلْبَيْتِ. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ فَسِّرْ لَنَا مَثَلَ زَوَانِ ٱلْحُقْلِ. ٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ. اَلزَّارِعُ ٱلزَّرْعَ ٱلْجُيِّدَ هُو ٱبْنُ ٱلْإِنسَانِ. ٢٧ فَأَكُونِ. وَٱلزَّوْ وَانُ هُو بَنُو ٱلشِّرِّيرِ. ٢١ وَٱلْعَدُقُ ٢٨ فَوَ الْعَالَمُ مُو الْعَالَمُ مُو الْعَالَمُ مُو الْعَلَامِ عَلَى الْعَدَّ وَالْعَدُقُ الْعَدَّقُ الْعَلَامِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَل

عَنْ أَيْضاً بُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمٰوَاتِ كَنْزَا مُحْنَى فِي حَنْلِ وَجَدَهُ إِنْسَانَ فَأَخْفَاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ عَنْ مَضَى وَبَاعَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ وَاَشْتَرَى ذَلِكَ الْحَنْلَ. \* فَا يُضا يُشْبِهُ مَلَكُوثُ السَّمْوَاتِ إِنْسَانَا هَ نَاجِرًا يَطْلُبُ لَا يَّ حَسَنَةً قَامَ فَلَمَا وَجَدَ لُوْلُقَ وَاحِدَةً كَنِيرَةَ النَّمَنِ مَضَى وَبَاعَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ وَاشْتَرَاهَا . \* فَا أَيْضا يُشْبِهُ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ شَبَكَةً مَطْرُوحَةً فِي الْبَعْرِ وَجَامِعَةً مِنْ كُلِّ لا لَهُ وَاشْتَرَاهَا . \* فَلَمَّا الشَّيْهُ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ شَبَكَةً مَطْرُوحَةً فِي الْبَعْرِ وَجَامِعَةً مِنْ كُلِّ لا وَهُ وَجَلَسُوا وَجَمِعُوا الْجِيادَ إِلَى الْوَعِيةِ . وَأَمَّا لَمُ مَا أَمْتَلَا تُنْ الْمُعَلِّ فَ أَنْ فَا لَمُ السَّاطِئُ وَجَلَسُوا وَجَمِعُوا الْجِيادَ إِلَى الْوَعِيةِ . وَأَمَّا الْمُعْرَدُوهَا خَارِجًا • \* فَكُوثُ السَّاطِئُ وَجَلَسُوا وَجَمِعُوا الْجِيادَ إِلَى الْوَعِيةِ . وَأَمَّا الْمُعْرَدُوهَا خَارِجًا • \* فَكُوثُ أَلْكُوثُ فِي انْفِضا \* الْعَالَمُ . يَخْرُجُ الْمَلَاثِكَةُ وَيُورُونَ الْمُعَلِّ الْمُعْرَدُوهَا خَارِجًا • \* فَعَلْ لَكُونُ أَلْكُونُ الْلَادِ . هُنَاكَ يَكُونُ الْلَاقِ مَنْ اللَّاقِ الْمَالَونَ الْمُعْرَدِي اللَّاقِ الْمُعْمُ فَي الْمُولِ اللَّاقِ الْمُالِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِقُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْرَدِ وَلَاكُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى مِنْ هُمُالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى مِنْ هُنَاكًا وَمُولِ اللَّالِ مُنْ اللَّهُ الْمُعْرَالُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ هُنَاكًا وَمُولُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْل

وَلَمَّا جَاءٍ إِلَى وَطَنِهِ كَانَ بُعَلِّمُهُمْ فِي جَمْعِهِمْ حَنَّى بَهْنُوا وَفَالُوا مِنْ أَبْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ الْحُكْمَةُ وَلَا أَبْنَ ٱلْغَارِ. أَلَيْسَتْ أُمْهُ تَدْعَى مَرْيَمَ وَإِخْوَتُهُ يَعْنُوبَ الْحُكْمَةُ وَلَا أَبْنَ ٱلْغَارِ. أَلَيْسَتْ أُمْهُ تَدْعَى مَرْيَمَ وَإِخْوَتُهُ يَعْنُوبَ

Го

وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا ٢٠٠ أُولَيْسَتْ أَخَوَانُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا . فَمِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ كُلْهَا.
٥٠ فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَمُ لَيْسَ نَبِيْ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْنِهِ • ٥٠ وَلَمْ 
يَصْنَعْ هُنَاكَ فُوَّاتِ كَنِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهِمْ

# ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلْرُبْعِ خَبَرَ يَسُوعَ. ٢ فَقَالَ لِغِلْمَانِهِ هٰذَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذَلِكَ نُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ

ا فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ أَنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةِ إِلَى مَوْضِعٍ خَلَا مُنْفَرِدًا. فَسَمِعَ الْمُحْبُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ ٱلْمُدُنِ

12

الْمَسَاءُ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَا الْعَكَانُ عَلَيْمٌ وَشَفَى مَرْضَاهُمْ وَ وَلَمَّا صَابَرَ الْمُسَاءُ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَا الْمَا وَالْوَقْتُ قَدْمَضَى . إصْرِفِ ٱلجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرَبِ وَيَبْنَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَالْفَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَا حَاجَةَ لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا . يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرَبِ وَيَبْنَاعُوا لَهُمُ لَيْسَ عِنْدَنَاهُمُنَا إِلاَّ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَّكَتَانِ الْمَا الْعَهُمُ الْفُولِي إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمَالِلْمُ الْمُلِمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلَامُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُع

وَٱلسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَا ۗ وَبَازَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْغِفَةَ لِلنَّلَامِيذِ وَٱلنَّلَامِيذُ لِجُهُوعٍ • ٢٠ فَأَكَلَ ٱلْجُمِيعُ وَشَيِعُوا . ثُرٌّ رَفَعُوا مَا فَضِلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ قُفَّةً مَمْلُوءَ ٥٠٠ وَٱلْآكِلُونَ كَانُوا نَعُو خَمْسَةِ آلَافِ رَجُلِ مَا عَدَا ٱلنِّسَاءَ وَٱلْأَوْلَادَ

"وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلاَمِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبِقُوهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ حَتَّى يَصْرِفَ ٱلْجُهُوعَ ٣٠ وَبَعْدَ مَا صَرَفَ ٱلْجُهُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّي. وَلَمَّا صَامَ ٱلْمَسَاء كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ ١٤٠ وَأُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَطِ ٱلْجُرِمْعَذَّبَةً مِنَ ٱلْأَمْوَاجِ لِأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ مُضَادَّةً • " وَفِي ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ مَضَى إِلَيْمٍ بَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْمِجْرِهِ ١٦ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ٱلتَّلَامِيذُ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْمُحْرِ أَضْطَرَبُوا فَائِلِينَ إِنَّهُ خَيَالٌ. وَمِنَ ٱلْحُوْفِ صَرَخُوا ٢٠٠ فَلِلْوَقْتِ كُلُّمَمْ يَسُوعُ فَائِلاً تَشَجَّعُوا . أَنَا هُوَ . لاَ تَخَافُوا ٢٠٠ فَأَجَابَهُ بِطْرُسُ وَقَالَ يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَمُرْنِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْمَاءُ ٢٠٠ فَقَالَ نَعَالَ. فَتَرَلَ بُطْرُسُ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَا لِيَأْتِيَ إِلَى يَسُوعَ • ٠٠ وَلَكِنْ لَمَّا رَأَى ٱلرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ وَ إِذِ ٱبْتَكَأَ يَغْرُقُ صَرَخَ قَائِلاً يَا رَبِّ نَجِّنِي ١٠ فَفِي ٱلْحَالِ مَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ يَا قَلِيلَ ٱلْإِيمَانِ لِمَاذَا شَكَكْتَ • ٣ وَلَمَّا دَخَلاَ ٱلسَّفِينَةَ سَكَنَتِ ٱلرُّيحُ • ٣ وَٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ جَامِوا وَسَجَدُوا لَهُ قَائِلِينَ بِٱلْحُقِيفَةِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ

٣ فَلَمَّا عَبَرُوا جَالِهِ إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ • ٣ فَعَرَفَهُ رِجَالُ ذٰلِكَ ٱلْمَكَانِ . فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ وَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلْمَرْضَى. ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هَدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ . فَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمَسُوهُ نَا لُوا ٱلشِّفَاء

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا حِينَئِذِ جَاء إِلَى يَسُوعَ كَنَبَهُ وَفَرِّيسِيُّونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أُورُشِلِمَ قَائِلِينَ. المِهَاذَا يَتَعَدَّى تَلَامِيذُكَ نَقْلِيدَ ٱلشُّيُوخِ . فَإِنَّهُمْ لاَ يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَهَا يَأْكُلُونَ خُبْرًا و وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ أَيْضًا لِمَاذَا نَتَعَدُّونَ وَصِيَّةَ ٱللهِ بِسَبَبِ نَقْلِيدِكُرْ وَ فَإِنَّ ٱللهَ أَوْضَ قَائِلاً أَكْرِمْ ا

Г١

TT

أَبَاكَ وَأُمَّاكَ وَمَنْ يَشْتِمْ أَبَاأَوْ أَمَّا فَلْيَهُتْ مَوْتًا • وَأَمَّا أَثْمُ فَتَقُولُونَ مَنْ قَالَ لِأَبِيهِ أَوْ أُمَّهِ فَرُبَانَ هُوَ ٱلَّذِيهِ أَوْ أُمَّهُ • فَقَدْ أَبْطَلْمُ وَصِيَّةَ ٱللهِ بِسَبِ فَرْبَانَ هُوَ ٱلَّذِيبَ مَرَاوُّونَ حَسَنًا تَنَبَّأَ عَنْكُرْ إِشَعْبَا \* قَائِلًا . \* يَقْتُرِبُ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلشَّعْبُ بِفَهِهِ فَعَهِ مَنْ يَشْرِبُ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلشَّعْبُ بِفَهِهِ وَيُكُرِّمُنِي بِشَفَتَهُ وَأَمَّا قَلْبُهُ فَهُبْتَعِدْ عَنِي بَعِيدًا • \* وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ فَعَلَّمُونَ تَعَالِمَ هِي وَصَايَا ٱلنَّاسِ

ا الْهُمْ دَعُا الْجَمْعَ وَقَالَ لَهُمُ الْمِنْسَانَ ١٠ وَينَئِذِ نَقَدَّمَ تَلَامِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ أَتَعْلَمُ أَنَّ الْمِنْسَانَ الْمُسَانَ الْمُسَانَ الْمُسَانَ الْمُسَانَ الْمُسَانَ الْمُعْوَلَ اللَّهُ الْمُعْوَلَ الْعُولَ الْعُرِّسِ الْمُ اللَّهُ وَقَالُوا لَهُ أَتَعْلَمُ أَنَّ الْمُعْوَلَ اللَّهُ وَقَالَ كُلُّ عَرْسِ لَمْ يَعْرِسُهُ أَبِي السَّمُويُ يُقَلَعُ اللَّهُ الْفَرِسِيِّ بَنَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ ا

اَ أَمُّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ قِلْكَ ٱلْغُومِ صَرَحَتْ إِلَيْ فَائِلَةً ٱرْحَبْنِي بَاسَيِّدُ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ الْبَنِي كَنْعَانِيَّةَ خَارِجَةٌ مِنْ قِلْكَ ٱلْغُومِ صَرَحَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةَ ٱرْحَبْنِي بَاسَيِّدُ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ الْبَنِي كَانَيْ كَانِيَةَ خَارِجَةٌ مِنْ قِلْكَ ٱلْغُومِ صَرَحَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةَ ٱرْحَبْنِي بَاسَيِّدُ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ الْبَنِينَ وَعَلَمْ اللَّهِ مَا يَلِيهِ قَائِلِينَ ٱصْرِفُهَا لِأَنَّهَا تَصِيمُ وَرَاءَنَاهُ مَا فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَةِ ٥٠٥ فَأَنَتْ وَسَجَدَتْ وَرَاءَنَاهُ مَا يَلَقَ لَكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَشُفِيَتِ ٱبْنَهُمَا مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ

١٦ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى جَانِبِ بَجْرِ ٱلْجَلِيلِ. وَصَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَجَلَسَ هْنَاكَ. ٢ فَجَامَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ كَنْبِرَةٌ مَعَهُمْ عُرْجٌ وَعُيْ وَخُرْسٌ وَشُلْ وَآخَرُونَ كَنْبِرُونَ. وَطَرَحُوهُمْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ. فَشَفَاهُمْ ١٦ حَتَّى تَعَجَّبَ ٱلْجُمُوعُ إِذْ رَأَكُما ٱلْخُرْسَ يَتَكُلَّمُونَ وَٱلشُّلَّ يَصِحُونَ وَٱلْفُرْجَ يَمْشُونَ وَٱلْفَيْ يُبْصِرُونَ. وَهَجَّدُوا إِلٰهَ إِسْرَائِيلَ

٣ وَأَمَّا بَسُوعُ فَدَعَا تَلاَمِيذَهُ وَقَالَ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعِ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلَثَهَ أَيَّامٍ يُكُنُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَمُرْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لِئَلاّ مُجُوِّرُوا فِي ٱلطَّرِيقِ. ٣٠ فَقَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ خُبْزٌ بِهِٰنَا ٱلْمِقْدَارِحَتَّى بُشْبِعَ جَمْعًا هٰذَا عَدَدُهُ ١٤٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُكُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلخُبْزِ. فَقَالُوا سَبْعَةٌ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ. ٥٠ فَأَمَرَ ٱلْجُهُوعَ أَنْ يَتَّكِنُّوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠ وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْرًاتِ وَٱلسَّمَكَ وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ وَٱلنَّلامِيذُ أَعْطَوُ ٱلْجَمْعَ • ٧٠ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا . ثُمَّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلالٍ مَمْلُو قِهِ ١٠٠ وَٱلْآكِلُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ ٱلآفِ رَجُلِ مَا عَذَا ٱلنِّسَاء وَ لَأُوْلَادَ • ٣ ثُمَّ صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَجَاءً إِلَى تُخُومٍ مَجْدَلَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَر

وَجَاء إِلَيْهِ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلصَّدُوقِيُّونَ لِيُعَرِّرُهُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ. وَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُ إِذَا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قُلْتُمْ صَحَوْد. لِأَنَّ ٱلسَّمَاء مُحْمَرَّةُ ٢٠ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ٱلْيَوْمَ شِتَا الْأِنَّ ٱلسَّمَاء مُعْمَرُه بِعِبُوسَةٍ وَيَا مُرَافُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُ وَا وَجْهَ ٱلسَّمَاء وَأَمَّا عَلاَمَاتُ ٱلْأَزْمِنَةِ فَلَا تَسْتَطِيعُونَ • ؛ جِيلٌ شِرِّيْرٌ فَاسِقْ يَلْتُمِسُ آيَّةً . وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَ آيَةً يُونَانَ ٱلنِّيُّ • ثُمَّ تَرَكُّمُ وَمَضَى

وَلَمَّا جَاء تَلاَمِيذُهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا ١٠ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱنْظُرُوا وَخَرَّزُوا مِنْ خَوِيرِ ٱلْمَرِّيسِيِّى وَٱلصَّدُوقِيِّينَ · ﴿ فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِمٍ ۚ فَائِلِينَ إِنَّنَا لَمْ فَأَخُذْخُبْزًا · إِ

مُ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ أَنَّكُمْ لَمَ تَأْخُذُوا خُبْزًا. الْحَتَّى ٱلْآنَ لَا تَفْهُمُونَ وَلَا تَذْ كُرُونَ خَمْسَ خُبْزَاتِ ٱلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ قُفَّةً أَخَذْتُمْ. ١٠ وَلا سَبْعَ خُبْزَاتِ ٱلْأَرْبِعَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ سَلاً أَخَذْتُم م ١١ كَيْفَ لاَ تَفْهَدُونَ أَنِّي لَيْسَ عَن ٱكْنُبْزِ قُلْتُ لَكُمْ ۚ أَنْ نَعَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَٱلصَّدُّوفِيِّينَ ١٠ حِينَئِذِ فَهِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَعَكَّرُ وَلِ مِنْ حَمِيرِ ٱلْخُبْرِ بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ ٱلْفُرِّيسِيِّينَ وَٱلصَّدُّوفِيِّينَ " وَلَمَّا جَاء يَسُوعُ إِلَى نَوَاجِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلَبِّسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ قَائِلاً مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنَّي أَنَا ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فَقَالُوا. قَوْمُ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ إِرْمِيا أَوْ وَلِحِدْ مِنَ ٱلْأَنْبِيَا \* • " قَالَ لَهُمْ وَأَنَّمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا • ١١ فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ أَنْتَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللهِ ٱلْحَيِّرِ وَ٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا. إِنَّ كَمَّا وَدَمَّا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي ٱلَّذِبِ فِي ٱلسَّمْوَاتِ. ٨ وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضًا أَنْتَ يُطرُسُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّغْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي وَأَبْوَابُ ٱلْجَعِيمِ لَنْ نَقُوى عَلَيْهَا • ١١ وَأَعْطِيكَ مَفَا نِعِجَ مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ. فَكُلُّ مَا تَرْبُطُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي ٱلسَّمْوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَخُلُّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَعْلُولاً فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَ الجِينَوْدِ أَوْصَى نَلاَمِيذَهُ أَنْ لاَ يَقُولُوا لِأَحَدِ إِنَّهُ يسوع أنسيج امِنْ ذَلِكَ ٱلْوَفْتِ ٱبْتَكَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلاَمِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَنَأَ لَّرَكَنِيرًا مِنَ ٱلشُّيُوحِ وَرُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةِ وَيُفْتَلَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِثِ يَقُومَ • ٢٠ فَأَخَذَهُ بُطِرُسُ إِلَيْهِ وَآبَتَكَأَ يَنْتَهِرُهُ قَائِلاً حَاشَاكَ يَارَبْ لَا يَكُونُ لَكَ هٰذَا ٢٠٠ فَٱلتَفَتَ وَقَالَ لِبُطِرُسَ أَذْهَبْ عَنِّي يَا شَيْطَانُ. أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي لِأَنَّكَ لاَ مَهُمُّ بِهَا لِللهِ لَكِنْ بِهَا لِلنَّاسِ

ا حِينَانِهِ قَالَ بَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ إِنْ أَرَادَ أَحَدْ أَنْ يَأْتِي وَرَائِي فَلْيَنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْيِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي وَمَنْ يُمْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي بَجِدُهَا وَمَنْ يُمْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي بَجِدُهَا وَمَنْ يُمْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي بَجِدُهَا وَمَنْ يَمُلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي الْإِنْسَانُ فِيلَا الْمَاكُمُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ . أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِيلَا الْمَاكُمُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ . أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِيلَا اللَّهُ مَاذَا يَعْظِي الْإِنْسَانُ فِيلًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

4.

عَنْ نَفْسِهِ ١٧٠ فَإِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ بَأْنِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعْ مَلَائِكَتِهِ وَحِينَئِذِ بُجَازِي كُلَّ وَاحِدِ حَسَبَ عَمَلِهِ ١٨٠ أَكُفَ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُهُنَا فَوْمًا لَا يَذُوقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَّى بَرُوٰ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آنِياً فِي مَلَكُونِهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَ سِنَّةِ أَيَّامِرِ أَخَذَ يَسُوعُ بُطِرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالَ مُنْفَرِدِينَ . ٢ وَنَعَيْرَتْ هَيْتُهُ قَدًّا مَهُمْ وَأَضَاء وَجْهُهُ كَأَلْشُمْسِ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ يَيْضَاء كَٱلنُّورِ ٢٠ وَإِذَا مُوسَى وَ إِيلِيًّا قَدْ ظُهَرًا لَهُمْ يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ ١٠ فَجُعَلَ بُطْرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ ٢ يَا رَبِّ جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هُمُنَا . فَإِنْ شِنْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلاَثَ مَظَالٌ . لَكَ وَاحِدَةٌ وَلِمُوسَى مَاحِدَةٌ وَلِإِيلِيًّا مَاحِدَةٌ • وَفِيمَا هُوَ يَتَكُلُّمُ إِذَا سَعَابَةٌ نَيِّرَةٌ ظَلَّكُمْ وصَوْتُ مِنَ أَلْسَعَابَةِ قَائِلاً هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ. لَهُ ٱسْمَعُوا ١٠ وَلَمَّا شَمِعَ ٱلنَّلَامِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِمْ وَخَافُوا جِدًّا • ٧ فَجَاء يَسُوعُ وَلَهَمَمُ وَقَالَ قُومُوا وَلاَ تَخَافُوا • ١ فَرَفَعُوا أَعْيَنَمُ وَكُم يَرُوا أَحَلًا إِلاَّ يَسُوعَ وَحْدَهُ

ا وَفِيما هُمْ نَازِلُونَ مِنَ ٱلْجَبَلِ أَوْصَاهُمْ يَسُوعُ قَائِلًا لاَ تَعْلِمُوا أَحَدًا بِمَا رَأَيْتُمْ حَتَّى يَقُومَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ • ا وَسَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ فَلِمَاذَا يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ إِيلِيَّا يَنْبَغِي أَنْ يَأْنِيَ أُوَّلًا • اا فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمْ إِنَّ إِيلِيًّا يَأْنِي أُوَّلًا وَيَرُدُ كُلَّ شَيْء • اا وَلَٰكِنِّي أُفُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيًّا قَدْ جَا ۗ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا .كَذَٰ لِكَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا سَوْفَ يَنَأَلُمُ مِنْهُ • ١٠ حِينَئِذٍ فَهِمَ ٱلتَّلاَمِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ

ا وَلَمَّا جَامِوا إِلَى ٱلْجَمْعِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلْ جَاثِيًا لَهُ ١٠ وَقَائِلًا يَاسَيِّدُ ٱرْحَم ِ ٱبنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَلَّهُ شَدِيدًا. وَيَقَعُ كَثِيرًا فِي ٱلنَّارِ وَكَثِيرًا فِي ٱلْمَاءُ ١٠ وَأَحْضَرْتُهُ إِلَى تَلَامِيذِكَ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَشْفُوهُ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِنِ ٱلْمُلْتَوِب. إِلَى مَنَىٰ ١٧ أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَتَى أَحْنَمِلُكُمْ . قَدِّمُوهُ إِلَيَّ هُمُنَا ٥٠ فَأَنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَخَرَجَ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ الما

فَشُنِيَ ٱلْغُلَامُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ • الْهُمَّ نَقَدَّمَ ٱلتَّلاَمِيدُ إِلَى بَسُوعَ عَلَى ٱنْفِرَادِ وَقَالُوا لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ خَنْ أَنْ نُخْرِجَهُ • اَفَقَالَ لَمُ يَسُوعُ لِعَدَم إِيمَانِكُمْ . فَٱلْحَقَّ ٱقُولُ لَكُمْ لَوْكَانَ لَكُمْ إِيمَانَ مَقْدِرْ خَنْ أَنْ نُخْرِجَهُ • اَفَقَالَ لَمُ يَسُوعُ لِعَدَم إِيمَانِكُمْ . فَٱلْحَقَّ ٱقُولُ لَكُمْ لَوْكَانَ لَكُمْ إِيمَانَ مَثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلِ لَكُنْتُمْ نَقُولُونَ لِهِذَا ٱلْجَبَلِ ٱنتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ وَلاَ يَكُونُ شَيْءُ عَيْرُ مُمْكِنِ لَدَيْكُمْ • الْ فَأَمَّا هٰذَا ٱلْجِنْسُ فَلاَ بَعْرُجُ إِلاَّ بِٱلصَّلُوةِ وَٱلصَّوْمِ

" وَفِيما هُ نَيْرَدُدُونَ فِي ٱلْجَلِيلِ فَالَ لَمُ يَسُوعُ. أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ ٣ فَيَغْتُلُونَهُ وَفِي ٱلنَّوْمِ ٱلنَّالِثِ يَقُومُ • فَحَزِنُوا جِنَّا

مَّ وَلَمَّا جَاء وَا إِلَى كَفْرَنَا حُومَ نَقَدَّمُ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى يُطْرُسَ وَقَالُوا أَمَا يُوفِي مُعَلِّمُكُمُ الدِّرْهَمَيْنِ. ٣ فَالَ بَلَى وَفَلَمَّا دَخَلَ البَبْتَ سَبَقَهُ يَسُوعُ فَائِلاً مَاذَا تَظُنُّ يَا شِعْانُ. مِمَّنْ يَأْخُذُ مُلُوكُ الْأَرْضِ الْحِيَايَةَ أَوِ الْحِزْيَةَ أَمِنْ بَنِيمِ أَمْ مِنَ الْأَجَانِبِ ٢٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ فَإِذًا الْبُنُونَ أَحْرَارُ ٢٠٠ وَلَكِنْ لِللَّا نُعْثِرَهُمُ اذْهَبُ لَهُ يُسُوعُ فَإِذًا الْبُنُونَ أَحْرَارُ ٢٠٠ وَلَكِنْ لِللَّا نُعْثِرَهُمُ أَذْهَبُ لَهُ يُسُوعُ فَإِذًا الْبُنُونَ أَحْرَارُ ٢٠٠ وَلَكِنْ لِللَّا نُعْثِرَهُمُ أَذْهَبُ إِلَى الْعُورِ وَأَنْ فِي مِنَّارَةً وَالسَّمَكَةُ الَّتِي نَطْلُعُ أَوْلاً خُذْهَا وَمَنَى فَخَتَ فَاهَا نَجِدْ إِسْتَامًا فَكُذْهُ وَاعْضِمْ عَيِّى وَعَنْكَ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنَ عَشَرَ

ا فِي عَلْكُ ٱلسَّاعَةِ نَقَدَّمَ ٱلتَّلاَمِيذُ إِلَى بَسُوعَ قَائِلِينَ فَمَنْ هُو أَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلمَّمُواتِ وَقَدَعَا بَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسْطِهِمْ وَقَالَ. اَكْفَ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمَ نَرْجِعُوا وَتَصِيرُ وَا فَدَعَا بَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسْطِهِمْ وَقَالَ. اَكْفَ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمَ نَرْجِعُوا وَتَصِيرُ وَا مِثْلَ الْأَوْلَادِ فَلَو اللَّهُ وَلَدًا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَدًا وَإِحْدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَقَدْ قَبِلِنِ وَ وَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَقَدْ قَبِلِنِ وَمَنْ أَعْتَرَأَحَد فَي مَلَكُوتِ ٱلسَّمُواتِ وَوَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَقَدْ قَبِلِنِي وَمَنْ قَبْلَ وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَقَدْ قَبِلِنِي وَ وَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِاللَّهِ فَعَدْ قَبِلِي وَمَنْ أَعْتَرَاكَ وَلَكًا وَلَا عَلَى اللَّالَ اللَّهُ وَيُعْرَقَ فِي خُبَةٍ الْعِيْرِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي فَيَرْ لَهُ أَنْ يُعَلِّقُ فِي عُنْقِهِ عَنْقِهِ حَبِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْإِنْسَانِ ٱلَّذِ هِ مَنْ أَنْ مَلْكُوتِ الْعَثَرَاتِ . فَلَا بُدُ لِكَ أَنْ مَا أَنْ مَا أَقْطَعُهُ وَلَكُ فَلَا إِلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

عَيْنُكَ فَأَقْلُعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تُلْفَى فِي جَهَنَّم ِ ٱلنَّارِ وَلَكَ عَبْنَانِ ۚ الْنَظُرُ فِي لَا تَعْنَقِرُوا أَحَدَ هُولَا ۚ ٱلصِّغَامِ. لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكُمْ فِي ٱلسَّمْوَاتِ كُلَّ حِينِ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ • الرِّكَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاء لِكِي السَّمْوَاتِ • الرِّكَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاء لِكِي ال يُخِلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ. ١١ مَاذَا تَظُنُّونَ . إِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ مِنَّهُ خَرُوفٍ وَضَلَّ وَاحِدْ مِنْهَا أَ فَلَا يَثْرُكُ ٱلتِّسْعَةَ وَٱلتِّسْعِينَ عَلَى ٱلْجِبَالِ وَيَدْهَبُ بَطْلُبُ ٱلضَّالُّ ١٠ وَإِنِ ٱتَّفَقَ أَنْ يَجِدَهُ ١٦ فَأَكُفَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكُنْرَ مِنَ ٱلنِّسْعَةِ وَٱلنِّسْعِينَ ٱلَّتِي أَمْ نَضِلٌ ١٠ هَكَذَا لَبْسَتْ اللهِ مَشِيئَةً أَمَامَ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ هُولَا ۗ ٱلصِّغَارِ ٥٠ وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَحْدَكُما . إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ ٥١ رَجِمْتَ أَخَاكَ. ١٦ وَإِنْ لَمْ بَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَإِحِدًا أُوِ أَثْنَيْنِ لِكِيْ نَقُومَ كُلّ كَلِمَةِ عَلَى ١٦ فَمْ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ • ٧ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ . وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ فَلَيْكُنْ عِنْدَكَ كَأَ لُونَيْنِ وَٱلْعَشَّارِ • ١٨ أَكُونَ أَفُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا نَرْبُطُونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بَكُونُ ١٨ مَرْبُوطًا فِي ٱلسَّمَاءِ. وَكُلُّ مَا خَلُونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَعْلُولًا فِي ٱلسَّمَاءِ ١١ وَأَقُولُ لَكُمْ أَيْضًا إِنِ ٱتَّنَىٰ ٱثْنَانِ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْءٌ بَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ قَبَلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمٰوَاتِ • ٢ لِأَنَّهُ حَيْثُهَا ٱجْنَهَ آثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ بِٱسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسْطِمْ ١٦ حِينَئِذِ نَقَدُّمَ إِلَيْهِ بُطْرُسُ وَقَالَ يَا رَبُّ كُمْ مُرَّةً بُعْطِئ إِلَى الْحِي زَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ. هَلْ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ • ٢٦ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لاَ أَقُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ ٢٠ لِذُ لِكَ يُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱللَّمْ وَإِن إِنْسَانًا مَلِكًا أَرَادَ أَنْ يُحَاسِبَ عَبِيدَهُ ١٠ فَلَمَّا أَبْتَأَ فِي ٱلْعُكَاسَبَةِ فُدِّمَ إِلَيْهِ وَاحِدْمَدْ يُونْ بِعَشْرَةِ الآفِ وَزْنَةِ • " وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُوفِي أَمَرَ سَيِّدُهُ أَنْ يُبَاعَ هُوَ وَأُمْراً نَهُ وَأُولَادُهُ وَكُلُّ مَا لَهُ وَيُوفَى ٱلدَّيْنُ ١٦٠ غَنَّرَ ٱلْعَبْدُ وَسَجَدَ لَهُ فَائِلاً يَا سَيِّدُ نَمَهَّلْ عَلَيَّ فَأُوفِيكَ ٱلْجَمِيعَ ١٠٠ فَتَعَنَّنَ سَيِّدُ ذَلِكَ ٱلْعَبْدِ وَأَطْلَقَهُ وَنَرَكَ لَهُ ٱلدَّيْنَ. ٨ وَلَهًا خَرَجَ ذُلِكَ ٱلْعَبْدُ وَجَدَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَبِيدِ رُفَقَائِهِ كَانَ مَدْيُونًا لَهُ بِمِبَّةِ دِينَاسٍ. ٢٨

وَا فَامْسَكَهُ وَأَخَذَ بِعِنْقِهِ قَائِلاً أَوْفِي مَا لِي عَلَيْكَ ١٠ فَخَرَّ الْعَبْدُ رَفِيقَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَا فَالْاَ تَمَهَّلْ عَلَى فَأَوْفِيكَ الْجَمِيعَ وَ الْمَالُ بُرِدْ بَلْ مَضَى وَالْقَاهُ فِي سِجْنِ حَتَّى يُوفِي الدَّيْن. وَا فَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِل

ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يسُوعُ هٰنَا ٱلْكَلَامَ ٱنْتَقَلَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَجَاء إِلَى نُخُومِ ٱلْبَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. وَنَبِعَتْهُ جُمُوغُ كَنِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ هُنَاكَ

وَجَاءَ إِلَيْهِ ٱلْفَرِيسِيْونَ لِلْحَرِّمُوهُ فَائِلِينَ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ آمْزاً تَهُ لِكَ وَقَالَ.

مِنْ أَجُلِ هَٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ فَرَأَتُمْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبَدْ خَلَقَهُمَا ذَكُرًا فَأَنْى وَقَالَ.

مِنْ أَجُلِ هٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ فَأَمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِآمْزاَنِهِ وَيَكُونُ ٱلإِثْنَانِ جَسَدًا عَاجِدًا. اإِذَا لَيْسَا بَعْدُ ٱثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَأَلَّذِي جَمَعَهُ ٱللهُ لاَ يُمْرِّقُهُ إِنْسَانَ وَ فَلُوا لَهُ فَلِمَاذَا أَنْ مُوسَى مِنْ أَجْلِ فَسَاقَةٍ فَلُوبَكُمُ الْمَا يَعْمُ . وَلَكُنْ مِنَ ٱلْبَدْ اللهُ لاَ يُمْرِّقُهُ إِنْسَانَ وَلَا يَعْلَى كِنَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقُ وَمُ قَالَ لَمُ إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ فَسَاقَةٍ فَلُوبِكُمُ الْمَنْ وَلَكُنْ مِنَ ٱلْبَدْ اللهُ اللهُ يَكُنْ هَكَذَاهُ وَأَنُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ الْوَلَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُولُ لِسَاءَكُمْ . وَلَكُنْ مِنَ ٱلْبَدْ اللهُ يَكُنْ هَكَذَاهُ وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ الْمَالَقَةُ يَرْفِي وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ أَلْ اللهُ ال

١٢ حِينَوْنِهِ قُدِّمَ إِلَيْهِ أُوْلَادٌ لِكِيْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَيُصَلِّيَ. فَأَنْهُرَهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ ١٠٠ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ دَعُوا ٱلْأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ نَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هٰؤُلَا مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ. ١٠ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ 10 " وَإِذَا وَاحِدٌ نَقَدُّم وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ أَبَّ صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ ٱلْحَيْنَ أُلْأَبَدِيَّةُ • ٧ فَقَالَ لَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِمًا . لَيْسَ أَحَدٌ صَاكِمًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ . وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحُيْوةَ فَأَحْفَظِ ٱلْوَصَايَا ٥٠ قَالَ لَهُ أَيَّةَ ٱلْوَصَايَا. فَقَالَ يَسُوعُ لاَ نَقْتُلْ لَا تَزْنِ لَا تَسْرِقْ لَا تَشْهَدْ بِٱلزُّورِ ١١ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَأُحِبَّ فَرِيبكَ كَنَفْسِكَ • ٢٠ قَالَ لَهُ ٱلشَّابُ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي. فَمَاذَا يُعُوزُنِي بَعْدُ ١٠٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَأَذْهَبْ وَبِعْ أَمْلاَكُكَ وَأَعْطِ ٱلْفُقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْز فِي ٱلسَّمَا \* وَتَعَالَ ٱنْبَعَنِي • ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشَّابُ ٱلْكَلِّمَةَ مَضَى حَزِينًا. لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالِ ڪئيرة ٣ فَقَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَعْسُرُ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌ إِلَى مَلَكُوتِ ٱلسَّمُوَاتِ • ١٠ وَأُفُولُ لَكُمْ أَيْضًا إِنَّ مُرُورَجَمَلٍ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِي ۗ إِلَى مَلَّكُوتِ ٱللهِ • ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَ تَلَامِيذُهُ بُهِنُوا جِدًّا قَائِلِينَ. إِذًا مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ • ١٦ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ. هٰذَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ وَلَكِنْ عِنْدَ ٱللهِ كُلُ شَيْء مُسْتَطَاعٌ ٧٧ فَأَجَابَ بُطْرُسُ حِينَئِذِ وَقَالَ لَهُ هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلُّ شَيْءٌ وَتَبِعِنَّاكَ. فَمَاذَا يَكُونُ لَنَا ١٨٠ فَقَالَ أَمْرُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَلْذِينَ تَبِعْنُمُونِي فِي ٱلْتَجْدِيدِ مَنَى جَلَسَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيِّ عَجْدِهِ نَجْلِسُونَ أَنْهُمْ أَيْضًا عَلَى ٱثْنَيْ عَشَرَ كُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٱلإِنْنَيْ عَشَرَ ٢٠ وَكُلُ مَنْ تَرَكَ يُبُونَا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبَا أَوْ أَمَّا أَوِ أَمْرَأَةً أَقْ أُولاَدًا أَوْ حُقُولاً مِنْ أَجْلِ آسِي يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ وَيَرِثُ ٱلْحُيَاةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ • ٢٠ وَلَكِنْ كَنِيرُونَ ٢٠٠ أَوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ وَآخِرُونَ أَوَّلِينَ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا فَإِنَّ مَلَّكُونَ ٱلسَّمْوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلاً رَبَّ يَنْتٍ خَرَجَ مَعَ ٱلصُّعْ لِيَسْتَأْجِرَ فَعَلَةً لِكُرْمِهِ. وَفَانَّقَ مَعَ ٱلْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارٍ فِي ٱلْيُومِ وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كَرْمِهِ • وَثُمَّ خَرَجَ نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّا لِثَةِ وَرَأْى آخَرِينَ قِيَامًا فِي ٱلسُّوقِ بَطَّا لِينَ. ۚ فَقَالَ لَهُرُ ٱذْهَبُوا أَنْتُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكَرْمِ فَأَعْطِيَكُمْ مَا يَحِقْ لَكُمْ. فَمَضَوْا • وَخَرَجَ أَيْضًا نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ وَٱلنَّاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذٰلِكَ • ثُمَّ نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيَةِ عَشْرَةَ خَرَجَ وَوَجَدَ آخَرِينَ فِيَامًا بَطَّا لِينَ. فَقَالَ لَهُرْ لِمَاذَا وَقَعْتُمْ لَهُمْنَا كُلَّ ٱلنَّهَارِ بَطَّالِينَ • ٧ قَالُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا أُحَدْ . قَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا أَنْمُ أَيْضًا إِلَى ٱلْكَرْمِ فَنَأْخُذُوا مَا يَجِقُ لَكُرْ • م فَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قَالَ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ لِوَكِيلِهِ. أَدْعُ ٱلْنَعَلَةَ وَأَعْطِمُ ۗ ٱلْأَجْرَةَ مُبْنَدِئًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلْآوَلِينَ • فَجَاءَ أَصْحَابُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيّةَ عَشْرَةَ وَأَخَذُواْ دِينَارًا وِينَارًا • ا فَلَمَّا جَاءَ ٱلْأَوَّلُونَ ظَنُّوا أُنَّهُ ۚ يَأْخُذُونَ أَكُ ثَرَ. فَأَخَذُوا هُ أَيْضًا دِينَامًا دِينَامًا و الرَفِيمَا هُ يَأْخُذُونَ تَذَمَّرُوا عَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ القَائِلِينَ. هُولَا ع ٱلْآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَاحِدَةً وَقَدْ سَاوَيْنَهُمْ بِنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ ٱحْنَمَلْنَا ثِقَلَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْحُرَّهِ ١١ فَأَجَابَ وَفَالَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ. يَا صَاحِبُ مَا ظَلَمْنُكَ. أَمَا ٱتَّفَقْتَ مَعِي عَلَى دِينَارِ. ١١ فَخُذِ ٱلَّذِيكِ لَكَ وَأَذْهَبْ. فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيَ هٰذَا ٱلْأَخِيرَ مِثْلَكَ. ١٠ أَوْ مَا يَجِلُ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أُرِيدُ بِمَا لِي. أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةُ لِأَنِي أَنَا صَالِحُ ١٠٠ه الْحَكَذَا يَكُونُ ٱلْآخِرُونَ أَوَّلِينَ وَٱلْأَوَّلُونَ آخِرِينَ. لِأَنَّ كَنِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْقُبُونَ

" اوَفِيهَا كَانَ بَسُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشِلِمَ أَخَذَ ٱلِاثْنَى عَشَرَ تِلْمِينَا عَلَى ٱنْفِرَادِ فِي ٱلطَّرِيقِ
وَقَالَ لَهُمْ . ١ هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشِلِمَ وَٱبْثُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلَّرُ إِلَى رُوَّسَا الْكُهَنَةِ
وَقَالَ لَهُمْ . ١ هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشِلِمَ وَآبْثُ الْإِنْسَانِ بُسَلِّمُ إِلَى بُوْمَ وَيَصْلِبُوهُ.
وَالْكَتَبَةِ فَعَيْكُمُونَ عَلَيْهِ بِٱلْمَوْتِ . " وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى ٱلْأَمْ لِكِيْ بَهْزَأُ فَا بِهِ وَيَجْلِدُوهُ وَيَصْلِبُوهُ.
وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّا لِثِ يَقُومُ

وَيُنَاذِ نَقَدُّمَتْ إِلَيْهِ أَمْرُ ٱبْنَيْ زَبْدِ عِهُ أَبْنَيْهَا وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَيْئًا و الفَقَالَ

لَهَا مَاذَا ثُرِيدِينَ. قَالَتْ لَهُ قُلْ أَنْ يَعْلِسُ أَبْنَاكَ هٰذَانِ وَاحِدْ عَنْ يَمِينِكَ وَأُلْآخَرُ عَن ٱلْبُسَارِ فِي مَلَّكُوتِكَ • ٣٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَسْنُهَا نَعْلَهَانِ مَا نَطْلُبَانِ . أُ تَسْنَطيعَانِ أَنْ اللهُ تَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ ٱلَّتِي سَوْفَ أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ نَصْطَبِغَا بِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِعُ بِهَا أَنَا. قَالاَلَهُ نَسْنَطِيعُ ٣٠ فَقَالَ لَهُمَا أَمَّا كَأْسِي فَتَشْرَبَانِهَا وَبِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهِا أَنَا نَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا ٱلْخِلُوسُ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ يَسَارِبِ فَلَيْسَ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أُعِدَّ لَهُمْ مِنْ أَبِيهِ ا فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ أَغْنَاظُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْأَخَوَيْنِ ٥٠ فَدَعَاهُمْ بَسُوعُ وَقَالَ أَنْمُ نَعْلَمُونَ أَنَّ رُوِّسَاء ٱلْأُمْ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْعُظَمَاء يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمٍ • ١٦ فَلاَ يَكُونُ هُكَذَا فِيكُمْ . بَلْ مَن المَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمًا فَلْكُنْ لَكُمْ خَادِمًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أُوَّلًا فَلْيُكُنْ ٢٠ لَكُمْ عَبْدًا ١٨٠ كَمَا أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَعْدُم وَلِيَبْذُلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ ١٠ وَفِيمَاهُمْ خَارِجُونَمِنْ أَرِيجَا تَبِعَهُ جَمْعٌ تَكْثِيرُهُ ٢٠ وَإِذَا أَعْمَيَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. ٢١ فَلَمَّا سَمِعَا أَنَّ يَسُوعَ مُجْنَازٌ صَرَحَا فَائِلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَا سَيِّدُيَا ٱبْنَ دَاوُدَ • ١١ فَٱنْتَهَرَهُمَا ٱلْجَمْعُ لِيَسْكُنَا فَكَانَا بَصْرَخَانِ أَكْثَرَ قَائِلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَا سَيِّدُ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ • ٣ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا نُرِيدَانِ أَنْ أَفْعَلَ بِكُمَا ٣٠ قَالاَلَهُ يَا سَيِّدُ أَنْ تَنْفَتِحَ أَعْيُنُنَا ٣٠ فَتَحَنَّنَ يَسُوعُ وَلَهَسَ أَعْيِنَهُمَا فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَتْ أَعِينَهُمَا فَتَبِعَاهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا فَرُبُوامِنُ أُورُشَلِمَ وَجَاءُوا إِلَى يَنْ فَاحِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ حِينَانِهُ أَرْسَلَ

بَسُوعُ تِلْمِيذَ بْنِ وَ قَائِلاً لَهُمَا . إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي آمَامَكُمَا فَلِلْوَفْتِ نَجِدَانِ أَنَانَا مَرْبُوطَةً

وَجَمْنًا مَهَا فَهُلا اللَّهُ عَالِيْ عَهَا وَ إِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ شَيْئًا فَقُولا ٱلرَّبُ مُعْنَاجُ إِلَيْهِما.

فَوَذَا مَلِكُكُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِكَيْ يَمْ مَا قِيلَ بِالنِّي الْفَائِلِ فَولُوا لِابَّةِ صَهِيُونَ فَطُولُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُلُكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْآكَ أَرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ فَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ ٱلشَّعَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ.

• وَآجُهُوعُ ٱلَّذِينَ نَقَدَّمُوا وَالَّذِينَ نَبِعُوا كَانُوا بَصْرَخُونَ فَائِلِينَ أُوصَنَّا لِاَبْنِ دَاوُد. مُبَارَكُ الْآثِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِ. أُوصَنَّا فِي ٱلْآعَالِي • وَلَمَّا دَخَلَ أُورُ شَلِيمَ ٱرْبَحَّتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا فَائِلةً الْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِ. أُوصَنَّا فِي ٱلْآعَالِي • وَلَمَّا دَخَلَ أُورُ شَلِيمَ ٱرْبَحَّتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا فَائِلةً الْآتِي بِٱسْمِ الرَّبِ. أَوصَنَّا فِي ٱلْآعَالِي • وَلَمَّا دَخَلَ أُورُ شَلِيمَ ٱرْبَحَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا فَائِلةً

مَنْ هٰذَا وَان فَقَا لَتِ الْجُهُوعُ هٰذَا بَسُوعُ النِّيْ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجُلِيلِ

١٥ مَنْ هٰذَا وَان فَقَا لَتُ الْجُهُوعُ هٰذَا بَسُوعُ النِّيْ اللّهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْنَرُونَ فِي

١٥ الْهَيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحُمَامِ الوَقَالَ لَهُمْ . مَكْنُوبُ يَتِي يَسْتَ

١١ الْهَيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحُمَامِ الوَقَالَ لَهُمْ . مَكْنُوبُ يَتِي يَسْتَ

١١ الصَّلُوةِ يُدْعَى وَأَنْمُ جَعَلْنُهُوهُ مَعَارَةً لُصُوصٍ الْ وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ عُيْ وَعُرْجُ فِي الْهَيْكُلِ فَشَعَاهُمْ .
١٥ افَلَمَّا رَأْتِ رُوسَاءِ الْكُهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ الْعَجَائِبَ الَّتِي صَنعَ وَالْأَوْلاَدَ يَصْرَخُونَ فِي الْهَيْكُلِ فَشَعَاهُمْ .
١٥ وَيَقُولُونَ أُوصَنَّا لِابْنِ دَاوُدَ غَضِبُوا الْ وَالرُّضَّعِ هَيَّاتُ تَسْبِعًا وَالْهُ وَلَا مَنْ مَا يَقُولُ هُولَا مُولَاهُ وَقَالَ هُمْ بَسُوعُ نَعَمْ .
١٦ وَيَقُولُونَ أُوصَنَّا لِابْنِ دَاوُدَ غَضِبُوا الْ وَالرُّضَّعِ هَيَّاتَ نَسْبِعًا وَاللَّهُ مَا يَقُولُ هُولَاهُ وَقَالَ هُمْ بَسُوعُ نَعَمْ .

مَا وَفِي ٱلصِّحْ إِذْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ جَاعِ ١٠ فَنَظَرَ شَحَرَةً بِينِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ وَجَاءً اللَّهَا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ وَرَقًا فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا لاَ يَكُنْ مِنْكِ ثَهَرْ بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. فَيَبِسَتِ النِّبِنَةُ فِي ٱلْحَالِ مَ فَلَمَّ رَأَى ٱلنَّلَامِيدُ ذَلِكَ نَعَجَبُوا قَائِلِينَ كَيْفَ يَبِسَتِ ٱلبَّيِنَةُ فِي ٱلْحَالِ اللَّيِنَةُ فِي ٱلْحَالِ اللَّيِنَةُ فِي ٱلْحَالِ اللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ إِمَانٌ وَلاَ تَشْكُونَ فَلاَ تَعْعَلُونَ أَمْرُ اللَّيْنَةِ فَقَطْ بَلْ إِنْ قُلْمَ الْعَقَالُ الْحَبَلِ ٱنْتَقِلْ قَانْطَرِحْ فِي ٱلْجَرْ فَيَكُونَ فَلاَ تَعْعَلُونَ أَمْرُ اللَّيْنَةِ فَقَطْ بَلْ إِنْ قُلْمُ أَيْضًا لِهِذَا ٱلْحَبَلِ ٱنْتَقِلْ قَانْطَرِحْ فِي ٱلْجَرْ فَيَكُونُ وَاللَّهُ مَا لَيْكُولُ مَا تَعْعَلُونَ أَمْرُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا لِهِذَا ٱلْحَبَلِ ٱنْتَقِلْ قَانْطَرِحْ فِي ٱلْجَرْ فَيَكُونَ فَلاَ تَعْعَلُونَ أَمْرُ اللَّيْنَةِ فَقَطْ بَلْ إِنْ قُلْمُ الْفَا الْحَبَلُ الْتَعْلَى الْمَالِي فَا لَكُمْ الْمَالُونَ مُولِينَ تَنَالُونَهُ فَي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ فَي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ وَيُ ٱلطَّالَةُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَالُونَ الْمُعَلِّ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ فِي ٱلطَّلُونَ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ فَي ٱلصَّلُونَ الْمُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ فِي ٱلصَّلُونَ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ فَي الطَّيْرِ فَي الطَّيْونَ الْمَالُونَ الْمَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّوْمَ لَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَاقِ الْفَالِحُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

ٱلْهَدِينَةِ إِلَى يَبْتِ عَنْيَا وَبَاتَ هُنَاكَ

قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ لَنَا فَلِمِاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ. ٢٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ نَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. لِآنَ يُوحَنَّا عِنْدَ ٱلْجَهِيعِ مِثْلُ نَبِيٍّ • ٣ فَأَجَابُوا بَسُوعَ وَفَالُوا لاَ نَعْلَمُ • فَقَالَ لَمُ هُو أَيْضًا وَلا اللهَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ لَهُنَا ٨ مَاذَا نَظُنُونَ كَانَ لِإِنْسَانِ ٱبْنَانِ فَجَاءً إِلَى ٱلْأَوَّلِ وَقَالَ بَا ٱبْنِي ٱذْهَبِ ٱلْبُومَ أَعْمَلْ فِي كُرْمِي ١٠٠ فَأَجَابَ وَفَالَ مَا أُرِيدُ. وَلْكِنَّهُ نَدِمَ أُخِيرًا وَمَضَى ٠٠٠ وَجَاء إِلَى ٱلنَّانِي وَفَالَ كَذَٰ لِكَ. فَأَجَابَ وَقَالَ هَا أَنَا يَا سَيِّدُ. وَلَمْ يَمْضِ ١٠ فَأَيُّ ٱلْإِثْنَيْنِ عَمِلَ إِرَادَةَ ٱلْأَبِ فَالُوا لَهُ ٱلْأُوَّلُ . قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلزَّوَانِيَ بَسْبِقُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ • ١٦ لِأَنَّ يُوحَنَّا جَاءَكُمْ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقِّ فَكُمْ نُوْمِنُوا بِهِ. وَأَمَّا ٱلْعَشَّارُونَ وَٱلزَّوَانِي ٢٦ فَامَنُوا بِهِ. وَأَنْهُ ۚ إِذْ رَأَيْهُ لَمْ نَنْدَمُوا أَخِيرًا لِنُوْمِنُوا بِهِ ٣٠ إِنْهُ عُولَ مَثَلًا آخَرَ . كَانَ إِنْسَانُ رَبْ بَيْتٍ غَرَسَ كُرْمًا فَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً وَبَنَى بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كُرَّامِينَ وَسَافَرَ • ٣ وَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ لِيَأْخُذَ أَثْمَامَهُ • ٣٠ فَأَخَذَ ٱلْكَرَّامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضًا وَفَتَلُوا بَعْضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا ١٠٠ ثُمُّ أَرْسَلَ أَبْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ. فَفَعَلُوا بِهِم كَذَٰلِكَ. ٣ فَأَخِيرًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ قَائِلاً بَهَابُونَ ٱبْنِي ١٠ فَأَمَّا ٱلْكَرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَقُ ٱلْإِبْنَ قَالُوا ٢٧ فِيمَا يَنْهُمْ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ.هَلُمُّوا نَقْتُلُهُ وَنَا فُخُد مِيرَاتُهُ ١٠٠ فَأَخَذُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتَلُوهُ • ﴿ فَهَنَّى جَاءَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولَئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ. ١٠ قَالُوا لَهُ . أُولِئِكَ ٱلْأَرْدِيَا \* إِلَكُهُمْ هَلَاكًا رَدِيًّا وَيُسَلِّيرُ ٱلْكُرْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلْأَثْمَارَ فِي أُوْقَاعَا. ا عَالَ لَمْ يَسُوعُ أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ فِي ٱلْكُنْبِ . ٱلْحُجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّاوُونَ هُوَ قَدْ صَارَ اللهِ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. مِنْ فِبَلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰنَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا • ٤٠ لِذَٰ لِكَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ إِنَّ مَلَكُوتَ ٱللهِ يُنْزَعُ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لِأُمَّةِ تَعْمَلُ أَنْهَارَهُ • " وَمَنْ سَفَطَ عَلَى هٰذَا ٱلْحَجَرِ يَتَرَضَّضُ وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ بَسْحَنَّهُ

71

٥٠ وَلَمَّا سَمِعَ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِيسِيْونَ أَمْنَالَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكَلَّرَ عَلَيْمٍ ١٠٠ وَ إِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيًّ مِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَجَعَلَ يَسُوعُ يُكُلِّهُمْ أَيْضًا بِأَمْنَالِ قَائِلاً اَ يُشْهُ مَلَكُوتُ السَّمْوَاتِ إِنْسَانَا مَلِكَا صَنَعَ عُرْسًا لِإَبْدِهِ ا وَأَرْسَلَ عَبِيدَهُ لِيَدْعُوا الْمَدْعُونَ إِلَى الْعُرْسِ فَلَمْ بُرِيدُوا أَنْ يَا تُوا ا ا فَأَرْسَلَ وَكُلِّ الْمَدْعُونَ فَوَلُوا لِلْمَدْعُونَ وَكَلَّهُمْ مَهَا وَنُوا وَمَضَوْا وَاحِدُ إِلَى حَفْلِهِ وَاحْرُ إِلَى وَكُلْ شَيْءُ مُعَدِّ. تَعَالَوْا إِلَى الْعُرْسِ و وَلَكَيَّهُمْ مَهَا وَنُوا وَمَضَوْا وَاحِدُ إِلَى حَفْلِهِ وَاحْرُ إِلَى وَكُلْ شَيْءُ مُعَدِّ. تَعَالَوْا إِلَى الْعُرْسِ و وَلَكَيَّهُمْ مَهَا وَمَلَوْا وَمَضَوْا وَاحِدُ إِلَى حَفْلِهِ وَاحْرُ إِلَى عَلَا يَعْدِهُ وَالْمَالُونُ وَكُلُوا عَبِيدَهُ وَشَنَهُوهُ وَقَتْلُوهُ و الْعَلَى الْمُلِكُ عَضِبَ وَأَرْسَلَ الْمُدَعُونَ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

٥٠ حينَاذِ ذَهَبَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةِ ١٠ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلاَمِيذَهُ مُ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نَعْلَمُ ٱنْكَ صَادِقْ وَتُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ بِٱلْحُقِّ وَلا تُبَالِي مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ ٱنْكَ صَادِقْ وَتُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ بِٱلْحُقِّ وَلا تُبَالِي بِأَحَدٍ لِأَنَّكَ لاَ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ. ١٧ فَقُلْ لَنَا مَاذَا تَظُنُّ. أَجُورُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَة لَا يَعْصَرَ أَمْ لا ١٨ فَعَلِمَ يَسُوعُ خُنْهُمْ وَقَالَ لِمَاذَا نَجَرِّبُونَنِي يَا مُرَاقُونَ ١٠ أَرُونِي مُعَامَلَةَ ٱلْجُزْيَةِ وَلَا لَيْمَ اللّهِ اللّهُ لِيَنْ مَلَ اللّهُ لِيَنْكُ وَقَالَ لِمَاذَا نَجُرِّبُونَنِي يَا مُرَاقُونَ ١٠ أَرُونِي مُعَامَلَةَ ٱلْجُزْيَةِ وَقَالَ لَمُ اللّهُ لِيَنْكُولُ لَهُ لِيَنْكُونَ اللّهُ لِيَنْكُونَ اللّهُ لِيَعْصَرَ وَقَالَ لَهُمْ لِمَنْ هَذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكُحِيّا لَهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ لِيَنْصَرَ وَقَالَ لَمُ اللّهُ وَيَالَ لَمُ اللّهُ لِيَنْكُونَ اللّهُ لِيَنْفُونَ اللّهُ لَوْتُونَ اللّهُ لِيَ اللّهُ لَوْلُولُونَ لَهُ اللّهُ لَلْكُولُ لَهُ لِيَالَ اللّهُ لَا لَهُ لِيَعْصَرَ وَقَالَ لَهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ لَعُلُولُ لَكُ اللّهُ لِيَعْمَلُونَ لَيْقُولُ لَهُ لِيَعْلَى لَوْلُولُ لَهُ لِيَعْلَى لَا اللّهُ لِيَعْلِي لَا مُولِلًا لَهُ لِي اللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِيَاللّهُ اللّهُ لَوْلَاللّهُ لِي اللّهُ لِلللْكُلُولُ لَلْكُولُ لَكُولُولُولُولُ لَا لَا للللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَلْكُولُولُ لَلْ لَعْلَى لَا لَهُ لِي لَعْلِي لَا مُعْلِي لَكُولُ لَكُولُ لَهُمُ وَقَالَ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ مِنْ اللّهُ لَونَ اللّهُ لِي مُعْلِمُ لَا لَهُ لِي لِي لَا مُعْلِمُ لَلْمُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِللْكُولِ لِلْكُولُولُ لِللللْكُولُولُ لِلللْلُولُ لِلْكُولُ لَاللّهُ لِيَعْلِمُ لِلللْهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لِلْلَهُ لِللللْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلللْلِهُ لِللْلْلِقُولُ لَلْكُولُ لِلللْكُولُ لِلللْلَهُ لِلْلَهُ لِلْكُولُكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِللللْلَهُ لِلللْلَهُ لَلْلِهُ لَلْلَهُ لَلْلَهُ لَلْكُولُ لَهُ لَلْلَالِلْلِلْلِلْلَهُ لَاللّهُ لِلْلِهُ

أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا فَلَمَّا سَمِعُوا نَعَبُوا وَنَرَّكُوهُ وَمَضَوْا ۲Г ٣٠ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمَوْمِ جَاء إِلَيْهِ صَدُّوقِيْونَ ٱلَّذِينَ يَغُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ فَسَأَ لُوه ٢٠ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ قَالَ مُوسَى إِنْ مَاتَ أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلَادٌ يَنْزَوَّجْ أَخُوهُ بِٱمْرَأَتِهِ وَيُفِرْ نَسْلاً لِآخِيهِ ف ٥٠ فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ وَنَزَوَّجَ ٱلْأَوَّلُ وَمَاتَ. وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلْ تَرَكَ ٱمْرَأَتَهُ لِأَخِيهِ ٢٦ وَكَذَٰ لِكَ ٱلنَّانِي وَٱلنَّا لِثُ إِلَى ٱلسَّبْعَةِ • ٢٧ وَآخِرَ ٱلْكُلِّ مَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا • ١٨ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ تَكُونُ زَوْجَةً. فَإِنَّهَا كَانَتْ لِلْجَمِيعِ ١٠٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ تَضِلُونَ إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا فُقَّةَ ٱللهِ • ﴿ لِأَنَّهُمْ فِي ٱلْقِيَامَةِ لَا يُرَوِّجُونَ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَئِكَةِ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ ١٠ قَلْمًا مِنْ جِهَةِ فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَفَمَا قَرَأْتُمْ مَا قِيلَ لَّكُمْ مِنْ قَبِلِ ٱللهِ ٱلْقَائِلِ ٣٠ أَنَا إِلٰهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلٰهُ إِسْحَقَ وَ إِلٰهُ بَعْقُوبَ. لَيْسَ ٱللهُ إِلٰهَ أَمْوَاتِ بَلْ إِلَّهُ أَحْيَاءً • ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجُمُوعُ بُهِنُوا مِنْ نَعْلِيمِهِ 77 اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمًا سَمِعُوا أَنَّهُ أَبُّكُمُ ٱلصَّدُوقِيِّينَ ٱجْنَبَعُوا مَعًا . ٥٠ وَسَأَلَهُ وَاحِدْ مِنْهُ وَهُوَ نَامُوسِيْ لِبُحَرَّبَهُ فَائِلاً ٢٠ يَا مُعَلِّرُ أَيَّةُ وَصِيَّةٍ هِيَ ٱلْعُظْنَى فِي ٱلنَّامُوسِ. ٣ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ نُحِبُ ٱلرَّبَّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلُّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فِكْرِكَ. ١٨ هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظَى ٢٠ وَٱلنَّانِيَةُ مِثْلُهَا . تَحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ ، إِيهَاتَيْنِ ٱلْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَقُ ٱلنَّامُوسُ كُلُّهُ وَٱلْأَنْبِيَا ۗ الْوَفِيمَا كَانَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ مُجْنَبِعِينَ سَأَكُمْ يَسُوعُ الْقَائِلاَ مَاذَا تَظُنُّونَ فِي ٱلْمَسِيجِ . ٱبْنُ مَنْ هُوَ. قَالُوا لَهُ أَبْنُ دَاوُدَ ٢٠٠ قَالَ لَمُ فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِٱلرُّوحِ رَبًّا فَائِلاً ٤٠ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ بَينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْلَا لَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ • ﴿ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ أَبْنَهُ ١٠٠ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ بِكَلِمَةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْيُومِ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلَهُ بَنَّةً | ٤٦ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

احِينَيْذِ خَاطَبَ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَتَلَامِيذَهُ ۚ قَائِلًا. عَلَى كُرْسِيُّ مُوسَى جَلَسَ ٱلْكَتَبَةُ

على ولل بسل مست برج المناق المستقبة وَالْفَرِيسِيْونَ الْمُرَاوُونَ الْأَنْكُمْ تُعْلِفُونَ مَلْكُونَ السَّمَوَانِ فَلْمَا النَّاسِ فَلاَ مَدْ حُلُونَ أَنْمُ وَلاَ مَدَعُونَ اللَّاحِلِينَ يَدْخُلُونَ وَا وَيْلْ لَكُمْ أَيْهَا الْكَنْبَةُ وَالْفَرِيسِيْونَ الْمُرَاوُونَ الْمَرَاوُونَ الْمَالُونَ مَنْ حَلَى اللّهِ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ مَنْ حَلَى اللّهُ الْمُونَ الْمَرْاوُونَ الْمَرْاوُونَ الْمَرَاوُونَ الْمَرْمُونَ اللّهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونُ فِيهِ وَاللّهُ الْمُحْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُرْاوُونَ الْأَنْكُرُ الْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُونَ الْمُرَاوُونَ الْأَنْكُمُ الْمُونَ اللّهُ وَالْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُرَاوُونَ الْأَنْكُمُ الْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُولِقُونَ الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ ال

وَأَلْكُمُونَ وَنَرَكْنُمُ أَنْقُلَ ٱلنَّامُوسِ ٱلْحَقَّ وَٱلرَّحْمَةَ وَٱلْإِيمَانَ .كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلاَ نَتْرُكُوا نِلْكَ مِهُ أَيْهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُبْهَا ثِي ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَنِ ٱلْبُعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ ٱلْجَمَلَ الْحَالَ الْعَلَى مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلَّ الْحَلْمَ الْحَلَّ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْم ٥٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ ٱلْمُرَاوُونَ لِأَنْكُمْ ثَنَقُونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّفْقَةِ وَهُمَا مِنْ دَاخِلِ مَمْلُوآنِ ٱخْنِطَافًا وَدَعَارَةً • ١٦ أَيْهَا ٱلْفُرِّبِيثِي ٱلْأَعْيَ نَقِّ أُولاً دَاخِلَ ٱلْكَأْسِ عَ الصَّعْنَةِ لِكِيْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا نَقِيًّا • ٣ وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ ٱلْمُرَاوُونَ لِأَنْكُرْ نُشْبِهُونَ قُبُومًا مُبَيَّضَةً نَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِلٍ مَبْلُوءَ أَعظامَر أَمْوَاتٍ وَكُلُّ خَاسَةٍ ١٠ هَكَذَا أَنْمُ أَبْضًا مِنْ خَارِجٍ نَظْهُرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا وَلِكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلِ مَشْعُونُونَ رِيَا ۗ وَإِنْهَا ١٠٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْفِرَّيسِيْونَ ٱلْمُرَاوُّونَ لِأَنَّكُمْ تَبْنُونَ فَبُورَ ٱلْأَنْبِيَا \* وَتَزَيِّنُونَ مَدَافِنَ ٱلصِّدِّيفِينَ. ﴿ وَنَقُولُونَ لَوْ كُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَهَا شَارَكُنَاهُمْ فِي دَمِ ٱلْأَنْسِيَاءِ ١١ فَأَنْهُمْ نَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنَّكُمْ أَنْنَاءٍ قَتَلَةِ ٱلْأَنْسِيَاءِ ١٦ فَٱمْلَأُولِ أَنْهُمْ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ وَمِنْ دَمِنْ أَنْهَا ٱلْحَيَّاتُ أَوْلَادُ ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ مَرْرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ وَمَ لِذَلِكَ هَا أَمَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَنْبِيَا وَحُكَمَا وَكَنَّبَةً فَمِيْهُمْ نَقْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ وَمِنْهُمْ نَعْلِدُونَ فِي مَعَامِعِكُمْ وَنَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ. ٥٠ لِكَيْ يَأْتِيَ عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمِ زَكِيٌّ سُفِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ ٥٠ دَمِ هَايِلَ ٱلصِّدِّيقِ إِلَى دَم زَكَرِيًّا بْنِ بَرَخِيًّا ٱلَّذِي قَتَلْنُهُ هُ بَيْنَ ٱلْهَيْكُلِ فَٱلْهَنْجَ و ١٩ أَكْخَقّ أَنُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذَاكُلَّهُ بَاتِي عَلَى هٰذَا ٱلْجِيلِ ٢٠ يَا أُورُشَلِمُ يَا أُورُشَلِمُ يَا قَاتِلَةَ ٱلْأَنْبِيا ۗ وَرَاجِمَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا نَجْمَعُ ٱلدِّجَاجَةُ فِرَاحَهَا نَعْتَ جَنَاحَيْهَا وَأَمْ نُرِيدُوا ١٨ هُوَذَا يَنتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا • ١٠ لِأَنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ لِا نَرَوْنَنِي مِنَ ٱلْآنَ حَتَّى نَقُولُوا مُبَارَكُ ٱلْآنِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ الْمُ خَرَجَ يَسُوعُ وَمَضَى مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ لِكَيْ يُرُوهُ أَبْنِيَةَ ٱلْهَيْكُلِ وَافْقَالَ لَمْ يَسُوعُ أَمَا تَنظُرُونَ جَمِيعَ هٰذِهِ . ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْرَكُ هَمُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لاَ يُنْفَضُ

وَفِيهَا هُوَجَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ التَّلاَمِيذُ عَلَى ٱنْفِرَادِ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ عَلاَمَةُ عَجِيئِكَ يَأْنْفِضَا ۗ ٱلدَّهْرِ • ۚ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُوا لَا يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ . • فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِأَشِي قَائِلِينَ أَنَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ وَبُضِلُّونَ كَثِيرِينَ . ا وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ مِحْرُوبٍ وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ أَنْظُرُوا لاَ نَرْنَاعُوا . لِأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ كُلُّهَا. وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنتْهَى بَعْدُ • ﴿ لِأَنَّهُ نَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَتَكُونُ عَجَاعَاتْ وَأُوبِيَةٌ وَزَلَازِلُ فِي أَمَا كِنَ • ﴿ وَلَكِنَّ هٰذِهِ كُلَّهَا مُبْتَدَأُ ٱلْأَوْجَاعِ • ﴿ حِينَئِذِ يُسَكِّمُونَكُمْ إِلَى ضِيقٍ وَيَقْتُلُونَكُمْ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعٍ ٱلْأُمَمِ لِأَجْلِ ٱسْمِي • ١٠ وَحِينَئِذِ يَعْثُرُ كَنْيِرُونَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْفُهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ١٠ وَيَقُومُ أَنْبِيَا ۗ كَذَبَةٌ كَنْيِرُونَ وَبُضِلُّونَ كَنِيرِينَ • " وَلِكَثْرَةِ ٱلْإِثْمِ تَبْرُدُ مَعَبَّهُ ٱلْكَنِيرِينَ • " وَلَكِنِ ٱلَّذِي بَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى فَهَٰذَا يَخْلُصُ • ا وَيُكُرِّنُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ هٰذِهِ فِي كُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لجِيمِعِ ٱلْأُمَ . ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمُنتَكِي ا فَمَتَى نَظَرْتُمْ رِجْسَةَ ٱلْخَرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيا لَ ٱلنَّبِيُّ قَائِمَةً فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدَّسِ.

"افَهَى نَظِرْمٌ رِجْسَةُ الْحُرَابِ الَّتِي قَالَ عَهَا دَانِيالَ النِيْ قَائِمة فِي الْمَكَانِ الْمَقْدَسِ.

لِيَهْمَ ٱلْفَارِئُ. ١٠ فَحِينَفِذِ لِيَهُرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ. ١٧ وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّعْخِ فَلاَ يَنْزِلُ لِياْ خُذَ مِنْ يَنْهِ شَيْاً ١٨ وَٱلَّذِي فِي ٱلْجَعْلُ فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى وَرَائِهِ لِيَاْخُذَ ثِيَابَهُ ١٠ وَوَيْلُ لَا يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شَيَاءُ وَلا فِي سَبْتِ لَلْمَاكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شَيَاءُ وَلا فِي سَبْتِ اللَّهَ الْأَيْلَ مُنْ الْمَيْكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شَيَاءُ وَلاَ فِي سَبْتِ اللَّهُ الْمَكُونَ مَنْهُ أَبْدَكُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَكُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْنَ وَلَى يَكُونَ وَلَا يَكُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَكُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَ وَلاَ يَكُونَ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ الْمَعْلِ الْمُعْلَى الْكُونَ الْمَعْلَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُهُونَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ

هَكَذَا يَكُونُ أَبْضًا مَعِيُّ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ ١٨٠ لِأَنَّهُ حَيْثُمَا نَكُنِ ٱلْجُنَّةُ فَهُنَاكَ تَجْنَبِعُ ٱلنَّسُورُ ١٠ وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ نَظْلِرُ ٱلنَّمْسُ فَٱلْفَكَرُ لَا يُعْطِي ضَوْءَهُ فَٱلْجُومُ تَسْفُطُ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ وَقُوَّاتُ ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ • ٢٠ وَحِينَئِذِ نَظْهُرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَا ۗ. وَحِينَئِذِ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَا عِنْقَةٍ وَمَعْدِ كَثِيرٍ ١٠ فَيُرْسِلُ مَلَاثِكَتَهُ بِبُوقٍ عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ فَجُهُمُونَ مُعْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرِّيَاجِ مِنْ أَقْصَاءُ ٱلسَّمْوَاتِ إِلَى أَقْصَائِهَا ٥ ٣ فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلتِّينِ نَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَنَى صَارَغُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَافَهَا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبْ ٣٠ هَٰكَذَا أَنْهُمْ أَيْضًا مَنَى رَأَيْهُمْ هٰذَا كُلَّهُ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ فَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ مِهِ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَّكُمُ لاَ يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ ٥٠ اَلسَّمَا ٤ عَ الْأَرْضُ تَزُولانِ وَلَكِنَّ كَلاِّمِي لاَ بَزُولُ ١٠٠ عَلَّمَّا ذٰلِكَ ٱلْمَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدْ وَلاَ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمُواتِ إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ • ٣ وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوح كَذٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا عَجَعُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ • ﴿ لِأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فَبْلَ ٱلطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوخٌ ٱلْفُلْكَ ٢٠ وَلَمْ يَعْلَمُوا حَنَّى جَاءُ ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْجُمِيعَ. كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا جَيُّ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٤٠ حِينَئِذٍ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ. يُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُ الْإِثْنَانِ نَطْحَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى. تُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنَارِكُ ٱلْأَخْرَى الْمِرُوا إِذَا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُمْ الْمَاعُلُمُوا هٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ

ٱلْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ أِنْتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ بَدَّعْ بَيْتَهُ يُنْفَبُ • " لِذَلِكَ كُونُوا أَنْمُ أَيْضًا اللَّهُ اللَّ مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ لاَ تَظُنُّونَ يَأْنِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ • وَفَهَنْ هُوَ ٱلْعَبْدُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحَكِيمُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيهُمُ ٱلطَّعَامَ فِي حِينِهِ ١٠ طُولَى لِذَلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاء سَيِّدُهُ الْ يَجِدُهُ يَنْعَلُ هَكَذَا وَهُ أَخْقٌ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَمِيعٍ أَمْوَالِهِ وَهُ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ

ٱلْعَبْدُ ٱلرَّدِيْ فِي قَلْبِهِ سَيِّدِي يُبْطِئ قُدُومَهُ. ﴿ فَيَبْتَدِئُ بَضْرِبُ ٱلْعَبِيدَ رُفَقَاءُ هُ وَيَأْكُلُ وَبَشْرَبُ

مَعَ ٱلسُّكَ ارَى . ﴿ يَأْتِي سَيِّدُ ذَلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لِاَ يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لَا يَعْرِفُهَا . ﴿ فَيُفَطِّعُهُ وَجَعْلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ الْمُرَائِينَ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ الْمُرَائِينَ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

احِبنَقِدُ بُشْهُ مَلَكُوتُ ٱلنَّمُواتِ عَشْرَ عَذَارَ الْحَالَةِ مَا الْجَاهِلَاثُ فَأَخَذَنَ الْعَرِيسِ وَكَانَ حَبْسُ مِنْهُنَّ حَكِيماتِ وَحَبْسُ جَاهِلاتِ وَأَمَّا ٱلْجَاهِلَاثُ فَأَخَذْنَ مَعَ الْفَرِيسُ مَعْهُنَّ رَيْناً . \* قَلَّما ٱلْحَصِيماتُ فَأَخَذْنَ رَيْناً فِي آلَيْهِنِ مَعَ مَصَابِعِهِنَّ وَلَمْ يَأْخُذُنَ وَيْناً . \* قَلْما أَنْهُونِ مَعَ اللَّهْ صَارَحُ مَعَ اللَّهْ صَارَحُ مَعَ اللَّهْ صَارَحُ مَعَ اللَّهْ صَارَحُ مَعَ اللَّهُ صَارَحُ مَعَ اللَّهُ مِنْ مَعْهُ وَفِي نِصْفُ اللَّهْ صَارَعُ مَوَالْحُهُ مَعَ اللَّهُ مِنْ الْعَرْيسُ مَعْيلُ فَأَخُرُجْنَ لِلْقَائِدِهِ وَقَامَتْ جَعِيعُ أُولِئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْغُنْ مَصَابِعِهُنَّ الْعَرِيسُ مَعْيلُ فَأَخُرُجْنَ لِلْقَائِدِهِ وَقَامَتْ جَعِيعُ أُولِئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْغُنَ مَصَابِعِهُنَّ الْعَرْسِ مَا الْعَلِيقَ الْمَاتُ أَعْطِينَنا مِنْ زَيْكُنَّ فَإِنَّ مَصَابِعِينَا تَنْطَفِئُ وَ وَفَي الْمَاعِقُ وَا اللَّهُ عَلَى الْعَرْسِ وَأَعْلِقَ الْبَاعِيمُ اللَّهُ الْعَرْسِ وَأَعْلِقَ الْبَاحِهُ وَقَالَ الْعَرْمِ اللَّهُ الْعَرْفِقُ وَ الْمَاعَةُ وَلَيْتُ اللَّهُ الْعَرْسِ وَأَعْلِقَ ٱلْبَاحُ وَقِيما هُنَّ الْعَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلِكُنَّ اللَّهُ مَنْ إِلَى الْعُرْسِ وَأَعْلِقَ ٱلْبَاحُ وَقِيما هُنَّ الْعَرْمِ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّمَ الْعَرْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْقَالِ الْعُرْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْقِي مَا أَعْرِفُونَ الْيُومَ وَلَا السَّاعَةُ الَّتِي مَا أَعْرِفُكُنَّ وَالْمَالَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْعُولُ الْمَالَ وَالْمَالُولُ اللَّاعَةُ وَلَى الْمُولِ الْمَالَاتِ مَا الْعَرْفُونَ الْمُولُ وَلَا السَّاعَةُ الَّتِي مَا أَعْرِفُكُونَ الْمُؤْمِلُ وَلَا السَّاعَةُ الَّتِي مَا أَعْرِفُكُنَّ وَلَا السَّاعَةُ الْقِي مَا أَعْرِفُكُنَّ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْقِي مِنْ الْمُؤْمِ وَلَا السَّاعَةُ الْقِي مَا أَعُولُ مَا أَعْرُفُكُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمَعْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمُ وَلَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمُ وَلَا السَّاعَةُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا السَّاعِقُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُولُ الْمُؤْ

اً وَكَانَيْنِ وَآخَرَ وَزْنَةً مُكُلَّ وَاحِدِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ . وَسَافَرَ لِلْوَقْتِ ١٠ فَمَضَى الَّذِي وَآخَرَ وَزْنَةً مُكُلَّ وَاحِدِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ . وَسَافَرَ لِلْوَقْتِ ١٠ فَمَضَى الَّذِي أَخَذَ الْخَمْسَ وَزَنَاتٍ أَخَرَ ١٠ وَهُكَذَا الَّذِي أَخَذَ الْوَزْنَةُ وَمَنَى وَرَنَاتٍ أَخَرَ ١٠ وَهُكَذَا الَّذِي أَخَذَ الْوَزْنَة فَمَضَى وَحَفَرَ فِي الْأَرْضِ وَأَخْفَى فِضَة رَجِ أَبْضًا وَزْنَتَيْنِ أَخْرَيَبْنِ ١٠ وَأَمَّ اللّذِي أَخَذَ الْوَزْنَة فَمَضَى وَحَفَرَ فِي الْأَرْضِ وَأَخْفَى فِضَة سَيِّدِهِ ١٠ وَبَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ أَنَى سَيِّدُ أُولِيكَ الْعَبِيدِ وَحَاسَبَمُ ١٠ عَجَاءَ الّذِي أَخَذَ الْخَمْسَ وَزَنَاتٍ سَلّمَتَنِي . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ وَقَدَّمَرَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ سَلّمَتَنِي . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ مَلْمَتَنِي . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ مَلْمَتَنِي . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ أَخْرَ رَجِعْمَا فَوْقَهَا وَا وَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِمًا أَيْهَا الْعَبْدُ الصَّائِحُ وَالْأَمِينَ . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ مَلَمْتَنِي . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ مَلَمْتَنِي . هُوذَا خَمِنَ وَزَنَاتٍ مَلْمَاتُنِي . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ مَلَمْتَنِي . هُوذَا خَمِسَ وَزَنَاتٍ أَخْرُ رَجِعْهَا فَوْقَهَا وَا فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِمًا أَيْهَا الْعَبْدُ الصَّامِحُ وَالْأَمْمِينَ . أَنْ الْمَكَامِحُ وَالْمَامِحُ وَالْمَامِعُ وَالْمَامِ الْمَالِحُ وَالْمَامِعُ وَالْمَامِعُ وَالْمَامِعُ وَالْمَامِعُ وَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نَعِمًا أَيْهَا الْعَبْدُ الصَّامِحُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمَامِعُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمَامِعُ وَالْمَامُ وَالْمَامِعُ وَالْمَامِهُ وَالْمَامِ وَالْمَالَامِ الْمَامِ وَالْمَامِ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَا

12

فِي ٱلْقَلِيلِ فَأْقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ. أَدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيْدِكَ ٥ اللّهُمْ جَاءُ ٱلّذِي أَخَدَ ٱلْوَزْنَةُ بِهِ ٱلْفَيلِ فَأْفِيمُكَ عَلَى ٱلْحَنْيِرِ. أَدْخُلْ إِلَى وَعَنْهُمَا فَوْفَهُمَا ٥ الْحَالِ لَهُ سَيْدُهُ وَقَالَ يَا سَيْدُ وَزُنَتَكِ بِهِ ٱلْفَيلِ فَأْفِيمُكَ عَلَى ٱلْحَنْيِرِ. أَدْخُلْ إِلَى نَعِمًا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّلِحُ ٱلْأَمِينُ كُنْتَ أَمِينَا فِي ٱلْفَلِلِ فَأْفِيمُكَ عَلَى ٱلْحَنْيِرِ. أَدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيْدِكَ ١٠ أَيُّمَ الَّذِيكِ أَخَدَ ٱلْوَزْنَةَ ٱلْوَرْنَةَ ٱلْوَاحِدَةَ وَقَالَ . يَا سَيْدُ عَرَفْتُ أَنْكَ اللّهُ وَمَاللّهُ عَرْدُ وَمَعْيْثُ وَأَنْكَ اللّهُ وَمَاللّهُ وَقَالَ لَهُ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشَّرِيرُ وَالْكُسُلَانُ اللّهُ وَقَالَ لَهُ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشَّرِيرُ وَالْكُسُلَانُ اللّهُ عَرْدَتُ فَيَا لَيْ أَنْهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ الْذُكِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشَّرِيرُ وَالْكُسُلَانُ اللّهُ عَرْدُتُ فَيَا لَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْعَبْدُ وَمَنْ لِسَلّهُ فَآلَدُ وَمَا لَلْهُ أَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ الْمُلْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْعَبْدُ الشَّوْرِيرُ وَالْكُلُولُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا وَمَنَى جَاءَ أَنُ الْإِنْسَانِ فِي مَعْدِهِ وَجَبِيعُ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّ بِسِينَ مَعَهُ فَحِيقَذِ بَعْلِسُ عَلَى كُوْسِيِّ بَعْدِهِ . " وَيَحْنَعِهُ أَمَامَهُ جَبِيعُ الشَّعُوبِ فَيُميَّرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ كُمَا يُميَّرُ الرَّاعِي الْمُكُونَ الْمِلَكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمُلَكُونَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مُنْدُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ وَ " لَأَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

٤Y

لِإِلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ • \* لِأَنَّي جُعْتُ فَكُرْ تُطْعِمُونِي . عَطِيثُتُ فَكُرْ نَسْتُونِي . \* كُنْتُ غَرِيبًا فَكُمْ تَأْوُونِي . عُرْيَانًا فَكُرْ تَكْسُونِي . مَرِيضًا وَعَبُوسًا فَكُرْ تَزُورُونِي • "حِينَفِذ بجِيبُونَهُ هُمْ أَبْضًا فَائلِينَ يَا رَبُّ مَنَى رَأَيْنَاكَ جَائِعًا أَوْ عَطْشَانَا أَوْ غَرِيبًا أَوْ عُزِيَانًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَعْبُوسًا وَكُمْ غَدْرِمْكَ. ٥٠ فَيُجِيبُهُ قَائِلاً ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ لَمْ نَفْعُلُوهُ بِأَحَدِ هٰؤُلَا ٱلْأَصَاغِرِ فَبِي لَمْ تَنْعَلُوا ١٠٠ فَيَمْضِي هُولًا إِلَى عَذَابِ أَبَدِيٍّ وَأَلْأَبْرَارُ إِلَى حَيْوةٍ أَبَدِّيَّةٍ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ كُلُّهَا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ ٱلْفِصْحُ وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَ عَجِينَئِذِ أَجْنَمَعَ رُوسًا و ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَشُيُوحُ ٱلشَّعْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى قَيَافَا . ۚ وَتَشَاوَرُوا لِكِيْ يُمْسِكُوا بَسُوعَ بِمَكْرٍ وَيَقْتُلُوهُ ۗ ۚ وَلَٰكِيَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِئَلَا يَكُونَ شَغْبُ فِي ٱلشَّعْبِ ا وَفِيما كَانَ يَسُوعُ فِي يَنْتِ عَنْياً فِي يَنْتِ سِمْعانَ ٱلْأَبْرُصِ الْقَدَّمَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَةُ مَعَا فَارُورَةُ طِيبٍ كَثِيرِ ٱلثُّمَنِ فَسَكَبَنْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُو مُنَّكِئِ • ٨ فَلَمَّا رَأَى تَلَامِيذُهُ ذَلِكَ ٱغْنَاظُوا فَائِلِينَ لِمَاذَا هٰذَا ٱلْإِثْلَافُ. الزُّنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِكَنِيرٍ وَبُعْطَى لِلْفُقَرَاء. ١٠ فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْ لِمَاذَا تُرْعِجُونَ ٱلْمَرْأَةَ فَإِنَّهَا فَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسَنًا ١١٠ لِأَنَّ ٱلْفَقَرَاة مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. فَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ ١٠ فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هٰذَا ٱلطِّيبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ لِأَجْلِ تَكْنِينِي ١٠ أَكْفَ أَنُولُ لَكُمْ حَيْثُمَا يُكْرُزْ بِهِذَا ٱلْإِغْيِلِ فِي كُلُّ ٱلْعَالَمَ نُحْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتُهُ هٰذِهِ تَذْكَارًا لَهَا ا حِينَيْذِ ذَهَبَ وَاحِدُ مِنْ ٱلْأِثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيَّ إِلَى رُوسًا و 12 ٱلْكَهَنَةِ ١٠ وَقَالَ مَاذَا نُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا أُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ . فَجَعَلُوا لَهُ ثَلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ . ١١ وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ

٧ وَفِي أُولِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ نَقَدَّمَ ٱلنَّلَامِيدُ إِلَى بَسُوعَ فَاثِلِينَ لَهُ أَبْنَ ثُرِيدُ أَنْ نُعِدَّ لَكَ لِتَأْكُلُ ٱلْفِصْعَ. ١١ فَقَالَ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ إِلَى فُلَانِ وَفُولُوا لَهُ. ٱلْمُعَلِّرُ يَقُولُ إِنَّ وَقْنِي ١٨ قَرِيبْ. عِنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلْفِصْحَ مَعُ تَلَامِيذِي. ١١ فَفَعَلَ ٱلنَّلَامِيذُ كَمَا أَمَرُهُمْ يَسُوعُ فَأَعَدُ وَا ٱلْفَصْحَ ١١ ٠٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ أَنَّكَأً مَعَ ٱلإِنْنَي عَشَرَ ١٠ وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ فَالَ ٱلْحُنَّ أُفُولُ لَكُرْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُرْ بُسَلِّمُنِي ١٠٠ عَزِنُوا حِدًا وَإِنْدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَعُولُ لَهُ هَلْ أَنَا هُوَ اللَّهِ يَارَبْ ١٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ ٱلَّذِي يَغْمِسُ يَدَهُ مَعِي فِي ٱلصَّعْنَةِ هُو بُسَلِّهُ فِي اللَّهِ الْإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيْلُ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ بُسَلِّمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ . كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ • ٥٠ فَأَجَابَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ وَقَالَ هَلْ أَنَا هُوَ يَا سَيِّدِي. قَالَ لَهُ أَنْتَ قُلْتَ ٣ وَفِيهَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ بَسُوعُ ٱلْخُبْرَ وَبَارَكَ وَكُثَّرَ وَأَعْطَى ٱلتَّلَامِيذَ وَقَالَ خُذُول كُلُوا. هٰذَا هُو جَسَدِي ٢٠٠ وَأَخَذَ ٱلْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً ٱشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ ٢٠٠ لِأَنّ هْذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَابَاه ٢٠ وَأَفُولُ لَكُمْ إِنِّي مِنَ ٱلْآنَ لَا أَشْرَبُ مِنْ نِنَاجِ ٱلْكَرْمَةِ هٰذَا إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ حِينَهَا أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِيدًا فِي مَلَكُونِ أَبِي • ، ثُمَّ سَجُّوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْثُونِ ٣. ١١ حِينَئِذٍ قَالَ لَمُرْ بَسُوعُ كُلُّكُمْ نَشْكُونَ فِيَّ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ لِأَنْهُ مَكْتُوبٌ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَلَبَدُّدُ خِرَافُ ٱلرَّعِيَّةِ • ٣ وَلَكِنْ بَعْدَ فِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ • ٣ فَأَجَابَ بُطِوْسُ وَقَالَ لَهُ وَإِنْ شَكَّ فِيكَ ٱلْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُ أَبَدًا ١٠٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هٰذِهِ ٱللَّبْلَةِ قَبْلَ أَن يَصِيحَ دِيكُ مُنْكِرُنِي ثَلَاكَ مَرَّاتٍ. ٥٠ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ وَلَو أَضْطُرَرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أَنْكُرُكَ . هَكَذَا قَالَ أَبْضًا جَمِيعُ ٱلنَّالَامِيذِ ٢٦ حِينَئِذِ جَاءً مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةِ يُقَالُ لَهَا جَنْسَيْهَانِي فَقَالَ لِلتَّلَامِيذِ ٱجْلِسُوا هُهُنَا حَتَّى أَمْضِيَ قَاصَلِيَ هُنَاكَ ٢٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطِرُسَ قَانِيْ زَبْدِبِ قَابَتَكَأَ بَحْزَنُ وَيَكْتَشِبُ

٨ فَقَالَ لَهُرْ نَفْسِي حَزِينَةٌ حِلًّا حَتَّى ٱلْمَوْتِ. أَمْكُنُوا هُمُنَّا وَأَسْهُرُوا مَعِي ٢٠ ثُمَّ نَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرٌ عَلَى وَجْهِهِ وَكَانَ بُصَلِّي فَائِلاً يَا أَبَاهُ إِنْ أَمْكُنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ. وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنا بَلْ كَمَا نُرِيدُ أَنْتَ • ﴿ ثُمَّ جَاء إِلَى ٱلتَّلاَمِيذِ فَوَجَدَهُ ﴿ نَيِامًا . فَقَالَ لِيُطْرُسَ أَهْكُنَا مَا فَدَرْنُمْ أَنْ تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةً وَاحِدَةً . الْإِسْهُرُوا وَصَلُوا لِلَّا تَدْخُلُوا فِي تَعْرِبَةِ . أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ • الْفَمَضَى أَيْضًا ثَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلاً يَا أَبَنَاهُ إِنْ لَمَّ يُمْكِنْ أَنْ نَعْبُرَعَنِي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلاَّ أَنْ أَشْرَبَهَا فَلْتَكُنْ مَشِيئَتُكَ مَنْ ثُمَّ جَاء فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا . إِذْ كَانَتْ أَعْيُنُهُ تَقِيلَةً • "فَتَرَكُهُ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى ثَالِيَّةً قَائِلاً ذٰلِكَ ٱلْكَلاَمَ بِعَيْنِهِ • "ثُمَّ جَاء إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَمْ نَامُوا ٱلْآنَ فَأَسْتَرِيجُوا . هُوذَا ٱلسَّاعَةُ قَدِ ٱقْتَرَبَتْ وَأَنْ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلِّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ • الْعُومُوا نَنْطَلِقْ. هُوذَا ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي قَدِ ٱفْتَرَبَ ٧ وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا يَهُوذَا أَحَدُ ٱلَّاثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاء وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ بِسُيُوفِ وَعِصِيٌ مِنْ عِنْدِ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ ٱلشَّعْبِ • الْأَلْذِي أَسْلَهَهُ أَعْطَاهُمْ عَلَامَةً قَائِلًا ٱلَّذِي أَقَيُّلُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ ١٠٠ فَلِلْوَقْتِ نَقَدُّمَ إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ ٱلسَّلَامُ يَا سَيِّدِي. وَقَبَّلَهُ • نِ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا صَاحِبُ لِمَاذَا جِئْتَ وَعِينَذِ نَقَدَّمُوا وَأَلْقَوُا ٱلْأَيَادِ عَلَى يَسُوعَ وَأُمْسَكُوهُ • ا وَ إِذَا وَاحِدْ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعُ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَأَسْنَلٌ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسٍ ٱلْكَهَنَّةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٥٠٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ . لِأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلسَّيْفَ بِٱلسَّيْفِ بَهُلِكُونَ • ٥٠ أَتَظُنُ أَنِي لاَ أَسْتَطِيعُ ٱلْآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمُ لِي أَكْثَرَ مِنِ ٱثْنَيْ عَشَرَجَيْشًا مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ. ٥٠ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتُبُ أَنَّهُ هَكَدًا يَنْبِغَى أَنْ يَكُونَ ٥٠ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِلْجُمُوعِ كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْمُ بِسِيُوفٍ وَعِصِيٍّ لِتَأْخُذُونِي. كُلَّ يَوْمِ كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أُعَلِّمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي • ٥٠ وَأَمَّا هٰذَا كُلَّهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلُ كُنْبُ ٱلْأَنْبِيا ﴿ حِينَيْدِ نَرَّكُهُ ٱلنَّلَامِيذُ كُلُّهُ وَهَرَبُوا ٥ وَأَلَّذِينَ أَمْسُكُوا يَسُوعَ مَضَوا بِهِ إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ حَيْثُ ٱجْنَهَ ٱلْكَنَبَةُ ٥٧

وَالْشُهُوحُ ٥٠ وَأَمَّا يُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدِ إِلَّ دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَدَخَلَ إِلَّى دَاخِلِ وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُذَّامِ لِيَنْظُرُ ٱلنِّهَايَةَ • ٥٠ وَكَانَ رُوسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّوخُ وَأَنْعَمْعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ ١٠ رُورِ عَلَى يَسُوعَ لِكِيْ يَقْنُلُوهُ. ﴿ فَلَمْ يَجِدُول وَمَعَ أَنَّهُ جَاءِ شُهُودُ زُورٍ كَنِيرُونَ لَمْ يَجِدُول وَلَكِنْ ا أَخِيرًا نَقَدُّمَ شَاهِيَا زُورٍ " وَقَالًا فَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفُضَ هَيْكُلَ ٱللهِ وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَبْيِهِ • ١٣ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ وَفَالَ لَهُ أَمَا نَجِيبُ بِنَيْ • مَاذَا بَشْهَدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ • ١٣ فَأَمَّا أَبْنِيهِ • ١٣ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ وَفَالَ لَهُ أَمَّا نَجِيبُ بِنَيْ • . مَاذَا بَشْهَدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ • ١٣ فَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِنًا • فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَفَالَ لَهُ أَسْغَلِفُكَ بِٱللَّهِ ٱلْحَيِّ أَنْ نَقُولَ لَنَا هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِعِ ٱبْنُ ٱللهِ ١٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ. وَأَيْضًا أَفُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ نُبْصِرُونَ ١٠ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوْقِ وَآتِبِاً عَلَى سَعَابِ ٱلسَّمَاءُ ٥٠ فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ٥٠ حِينَانِهُ قَائِلًا قَدْ جَدُّفَ. مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ. هَا فَدْ سَمِعْتُمْ نَجْدِينَهُ. ١٦ مَاذَا تَرَوْنَ. فَأَجَابُوا وَقَالُوا إِنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ ١٠٠ حِينَئِذِ بَصَفُوا فِي وَجْهِهِ وَلَكُمُوهُ. وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ u « قَائِلِينَ تَنَبَّأُ لَنَا أَيْمُ الْمُسِيحُ مَنْ ضَرَبَكَ ١٠ أَمَّا بُطِرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي ٱلدَّارِ. فَجَاءِتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ فَائِلَةً وَأَنْتَ كُنتَ مَعُ يَسُوعَ ٱلْجَلِيلِيِّ • ٧ فَأَنْكُرَ قُلَّامَ ٱلْجَمِيعِ فَائِلاً لَسْتُ أَدْرِي مَا نَقُولِينَ • ١٧ ثُمَّ إِذْ خَرَجَ إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ رَأَنْهُ أُخْرَى فَقَالَتْ لِلَّذِينَ هُنَاكَ وَهْذَا كَانَ مَعُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ و ٢٢ فَأَنْكُرَ أَيْضًا بِقَسَم إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ ٣٠ وَبَعْدَ فَلِيلِ جَاءَ ٱلْقِيَامُ وَفَالُوا لِبُطِرُسَ حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا ١٢٠ مِنْهُ ۚ فَإِنَّ لَعَنَكَ نُظْهِرُكَ. \* فَأَبْنَدَأَ حِينَئِذِ يَلْعَنُ وَيَعْلِفُ إِنِّي لاَ أَعْرِفُ ٱلرَّجُل. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ • ٧ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلاَمَ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ نُكُرِنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءُ مُرًّا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ ا وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحُ نَشَاوَمَ جَمِيعُ رُوَّسَاءً ٱلْكَهَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ عَلَى بَسُوعَ حَنَّى يَقْتُلُوهُ وَ فَأَوْنَقُوهُ وَمَضَوَّا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ ٱلْبُنطِيِّ ٱلْوَالِّي

اً الْفَوَقَفَ بَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي فَسَأَلَهُ ٱلْوَالِي فَائِلاً أَأَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ • " وَيَنْهَا كَانَ رُوسًا ٤ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشَّيُوخُ بَشْنَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْ بِشَيْ • • " فَقَالَ لَهُ بِيلاطُسُ أَمَا نَسْمَعُ كُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ • " فَكُرْ يُجِينُهُ وَلا عَنْ كَلِمَةِ وَاحِدَةٍ حَتَّى نَعَبَّبَ لَهُ بِيلاطُسُ أَمَا نَسْمَعُ كُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ • " فَكُرْ يُجِينُهُ وَلا عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَى نَعَبَّبَ الْوَالِي جِدًّا

11

۲۲

أَنْهُ ٥٠٠ فَأَجَابَ جَوِيعُ ٱلشَّعْبِ وَقَالُوا دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلاَدِنَا ١٠٠ حِينَئِذِ أَطْلَقَ لَهُمْ ١٠٠ بَارَابَاسَ. فَأَمَّا بَسُوعُ فَجُلَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلَبَ ٧ فَأَخَذَ عَسْكُرُ ٱلْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَ يَهْ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَّ ٱلْكَنبِبَةِ • ١٧ فَعَرَّقُ ٢٧ وَأَلْبُسُوهُ رِدَا \* فِرْمِزِيًّا • ٢١ وَضَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَفَصَبَةً فِي يَمِينِهِ . [٢٦ وَكَانُوا يَعِنُونَ قُدًّا مَهُ وَيَسْبَهُ رُبُونَ بِهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلاَمُ يَا مَلِكَ ٱلْبَهُودِ. ٢٠ وَبَصَفُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا ٱلْفَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ • ١١ وَبَعْدَ مَا ٱسْتَهْزَأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلرِّدَاء وَأَلْبَسُوهُ ثِيالَهُ وَمَضَوْا ١١ يه ِ لِلصَّلْبِ ١٢ وَفِيهَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا قَيْرَ وَإِنِّيا أَسْمُهُ سِمْعَاثُ فَسَغَّرُقُ لِيَعْمِلَ صَلِيبَهُ • ٢٢ ٣٠ وَلَمَّا أَنَوْا إِلَى مَوْضِعِ يُفَالُ لَهُ جُلْجُنَّةُ وَهُوَ ٱلْهُسَمَّى مَوْضِعَ ٱلْجُبْجُهَةِ ١٠ أَعْطَقُ خَلا ١٢٦ مَهْزُوجًا بِمَرَارَةِ لِيَشْرَبَ. وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ • ٥٠ وَلَمَّا صَلَّبُوهُ ٱفْتُسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ ٥٠ عَلَيْهَا . لِكِيْ يَهَمَّ مَا قِيلَ بِأَلَنِّيِّ أَفْتَسَمُوا ثِيَابِي سَنْهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْفَوْا فُرْعَةً • ١٦ ثُمَّ جَلَسُوا يَحْرُسُونَهُ هُنَاكَ ٥٧٠ وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِلَّتَهُ مَكْنُوبَةً هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ ١٨٠ حِينَئِذِ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ وَاحِدْ عَنِ ٱلْبَدِينِ وَوَاحِدْ عَنِ ٱلْبَسَارِ ١٠ وَكَانَ ٱلْمُعِنَازُونَ بُجِدِّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ مَهُرُونَ رُوُّوسَهُمْ عَقَائِلِينَ يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ خَلِّصْ نَفْسَكَ. إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَاتَّزِلْ عَنِ ٱلصَّلِيبِ • ا وَكُذٰلِكَ ا رُوسَاءِ ٱلْكُهَنَّةِ أَيْضًا وَهُمْ يَسْتَهُ زِنُونَ مَعَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ قَالُوا الْمَضَّلُصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ عَا فَمَا يَفْدِرُ أَنْ نُجَلِّصَهَا إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيَتْزِلِ ٱلْآنَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ فَنُوْمِنَ بِهِ. اللهُ عَلَى ٱللهِ فَلْمُنْفِذُهُ ٱلْآنَ إِنْ أَرَادَهُ لِإِنَّهُ فَالَ أَنَا ٱللهُ اللهِ عَلَى اللهَ أَلْفَ أَلْا أَنْ أَلَا فَإِنْ أَرَادَهُ لِإِنَّهُ فَالَ أَنَا ٱللهُ عَلَى ٱللهِ فَلْمُنْفِذُهُ ٱلْآنَ إِنْ أَرَادَهُ لِإِنَّهُ فَالَ أَنَا ٱللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل ٱللِّصَّانِ ٱللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ يُعَيِّرُانِهِ ٥٠ وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةُ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ ٢٠ وَنَحْقَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا إِلِي إِلِي لَمَا شَبَقْنَنِي أَيْ إِلِمِي إِلْي لِمَاذَا

نَرَكْنَنِي وَ اللَّهُ مُنِ ٱلْمَاقِفِينَ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعُوا قَالُوا إِنَّهُ يُنَادِي إِيلِيًّا وَ وَالْوَفْتِ رَكَضَ وَاحِدْ مِنْهُمْ وَأَخَذَ إِسْفِغِةً وَمَلاَّ هَا خَلا وَجَعَلَهَا عَلَى فَصَبَةِ وَسَقَاهُ ١٠٠ وَأُمَّا ٱلْبَاقُونَ فَقَالُوا ٱنْرُكْ. 29 لِرَى هَلْ يَأْنِي إِيلِيًّا بُعَلِّصُهُ • • فَصَرَحَ بَسُوعُ أَيْضًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ٥٠ وَ إِذَا حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ قَدِ ٱنْشَقَ إِلَى ٱثْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلَ. وَٱلْأَرْضُ تَرَلْزَلَتْ 0) وَّ الْعُخُورُ تَشَقَّقَتْ . ٥٠ وَٱلْفُنُورُ تَنَفَّتُ وَقَامَ كَثِيرْمِنْ أَجْسَادِ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ ٢٠ وَخَرَجُول مِنَ ٱلْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ وَدَخَلُوا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ • " وَأَمَّا قَائِدُ ٱلْمِتَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَعْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأُوا ٱلرَّازَلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا حِدًّا وَقَالُوا حَقًّا كَانَ هٰذَا ٱبْنَ ٱللهِ • وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَامِ كَثِيرَاتْ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبِعْنَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَخْدِمنهُ ٥٠٠ وَينهُنَّ مَرْيُمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيُمُ أَمْ يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَأَمْ ٱبْنِي زَبْدِي ٥ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءً رَجُلْ غَنِيْ مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱسْمُهُ يُوسُفُ. وَكَانَ هُوَ ٱيْضًا يَلْمِينًا لِيسُوعَ. ٥٠ فَهَ لَا نَقَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ . فَأَمَرَ بِيلَاطُسُ حِينَئِذِ أَنْ يُعْطَى ٱلْجَسَدُ • ١٠ فَأَخَذَ يُوسُفُ ٱلْجَسَدَ وَلَقَّهُ بِكَتَّانِ نَقِيَّ . ١٠ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ نَحَنَّهُ فِي ٱلصَّخْرَةِ ثُمَّ دَحْرَجَ حَجَرًا كَبِيرًا عَلَى بَابِٱلْقَبْرِ وَمَضَى • " وَكَانَتْ هُنَاكَ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأُخْرَى جَالِسَتَيْنِ نِجُاهَ ٱلْقَبْرِ " وَفِي ٱلْغَدِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلإُسْتِعْدَادِ أَجْنَمَعَ رُوِّسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُونَ إِلَى بِيلاَطُسَ ٦٢ ٣ قَائِلِينَ. يَاسَيِّدُ قَدْ تَذَكَّرْنَا أَنَّ ذَٰلِكَ ٱلْمُضِلَّ قَالَ وَهُوَ حَيْ إِنِّي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أُقُومُ. اللَّهُ مِنْ بِضَبْطِ ٱلْقَبْرِ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ لِيَلَّا يَاتِي تَلاَمِيذُهُ لَيْلاً وَيَسْرِفُوهُ وَيَقُولُوا لِلشَّعْبِ إِنَّهُ فَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. فَتَكُونَ ٱلضَّلاَلَةُ ٱلْأَخِيرَةُ أَشَرٌ مِنَ ٱلْأُولَى • ﴿ فَقَالَ أَمُ بِيلاَطُسُ عِنْدُكُمْ حُرَّاسٌ . إِذْهَبُوا فَأُضْبُطُوهُ كَمَا تَعْلَمُونَ • "فَمَضَوْا وَضَبَطُوا ٱلْقَبْرُ بِٱلْحُرَّاسِ وَخَنَمُوا ٱلْحَجَرَ 77 ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِ عِنْدَ نَجْرِ أَوْلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْجَدْلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأَخْرَى لِنَنْظُرًا

ٱلْقَبْرُ • وَ إِذَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَدَثَتْ . لِأَنَّ مَلاكَ ٱلرَّبِّ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ وَجَا ۗ وَدَحْرَجَ ٱلْحُجَرَ عَنِ ٱلْبَابِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ • وَكَانَ مَنْظُرُهُ كَٱلْبَرْقِ وَلِيَاشُهُ أَيْضَ كَٱلْتَكْمِ • فَمِنْ خَوْفِهِ | أَرْتَعَدَ ٱلْحُرَّاسُ وَصَارُوا كَأَمْوَاتِ • فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لِلْمَزَّأَيَّنِ لَا نَعَافَا أَنْهُما . فَإِنَّي أَعْلَمُ أَنَّكُمَا نَطْلُبَانِ يَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ • آلِسُ هُوَ هُهُنَا لِأَنَّهُ فَامَرَكُمَا فَالَ. هَلُمَّا ٱنظُرًا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِبِكَكَانَ ٱلرَّبُّ مُضْطَعِمًا فِيهِ . ٧ فَأَذْهَبَا سَرِيعًا فُولًا لِتَلَامِيذِهِ إِنَّهُ فَدْ فَامَرَ مِنَ ٧ ٱلْأَمْوَاتِ. هَا هُو يَسْبِغُكُمْ إِلَى ٱلْجُلِيلِ. هُنَاكَ نَرُوْنَهُ. هَا أَنَا فَدْ قُلْتُ لَكُمَا ٥ فَخَرَجَنَاسَرِيعًا [٨ مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفِ وَفَرَح يَعَظِيم رَآكِضَتَيْنِ لِغُبْرَا تَلاَميِذَهُ • وَفِيهَا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِغُبْرَا ١٠ نَلَامِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لَافَاهُمَا وَقَالَ سَلَامْ ۚ لَكُمَا ۚ فَتَقَدَّمْنَا وَأَمْسَكَنَا بِفَلَمَيْهِ وَسَجَدَنَا لَهُ. ١٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَا نَخَافَا . إِذْهَبَا فُولاً لِإِخْوَنِي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَهُنَاكَ بَرُوْنَنِي الوَفِيمَا هُمَا ذَاهِبَتَانِ إِذَا قَوْمُ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ جَلِهُ وَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْبَرُ وَ رُوَّسَامُ ٱلْكَهَنَّةِ بِكُلِّ مَا كَانَ ١٠ فَأَجْنَمَعُوا مَعَ ٱلشُّبُوخِ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطَوا ٱلْعَسْكَرَ فِضَّةً كَنْبِرَةً ١٦ ١٠ قَائِلِينَ. قُولُوا إِنَّ تَلَامِينَهُ أَنَوْا لَيْلاً وَسَرَقُوهُ وَغَنْ نِيَامْ ٩٠٠ وَإِذَا شُمِعَ ذَٰلِكَ عِنْدَ ٱلْوَالِي ١١١ فَخَنُ نَسْتَعْطِفُهُ وَتَجْعَلُكُمْ مُطْمَئِنِينَ • ١٠ فَأَخَذُوا ٱلْفِضَّةَ وَفَعَلُوا كَمَا عَلَّمُوهُ \*. فَشَاعَ هٰذَا ١٠ ٱلْفُولُ عِنْدَ ٱلْيَهُودِ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ ١١ قُلْمًا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيدًا فَٱنْطَلَقُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْجَبَلِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ يَسُوعُ ١٠ وَلَمَّا ١٦ رَأُوهُ سَجَدُوا لَهُ وَلَٰكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُوا ٥ ١١ فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكُلَّمَهُمْ قَائِلاً . دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي ٱلسَّمَا وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٠ فَٱذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ ٱلْأُمَ وَعَبَّدُوهُ إِلَّهُمِ 11 ٱلْآبِ وَٱلِآنِنِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ. ﴿ وَعَلَيْمُوهُمْ أَنْ يَجْفَطُوا ۲. جَمِيعَ مَا أُوصَيْنُكُرْ بِهِ . وَهَا أَنا مَعَكُمْ كُلُّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱنْفِضَاءُ ٱلدَّهْرِ.

آمیر*ت* 

00

# إِنْجِيلُ مَرْفُسَ

## ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ

ابَدُ إِنجِيلِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱبْنِ ٱللهِ

٨ أَنَا عَمَّدْنُكُمْ بِٱلْمَا عَلَّمًا هُوَ فَسَيْعَمِّدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ

﴿ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاءً يَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ وَٱعْنَمَدَمِنْ يُوحَنَّا فِي ٱلْأُرْدُنِّ. ﴿ وَلِلْوَقْتِ وَهُو صَاعِدٌ مِنَ ٱلْمَاءُ رَأْكِ ٱلسَّمُواتِ قَدِ ٱنْشَقَّتْ وَٱلرُّوحَ مِثْلَ حَمَامَةٍ نَازِلاً

عَلَيْهِ ١٠ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَانِ أَنْتَ أَنْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ

" وَلِلْوَقْتِ أَخْرَجَهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ وَ" وَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُجَرَّبُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ. وَصَارَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ نَغْذُمُهُ

ا وَبَعْدَمَا أُسْلِرَ يُوحَنَّا جَاء يَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيلِ يَكْرِينُ بِبِشَارَةِ مَلَكُونِ ٱللهِ . ا وَيَغُولُ قَدْ كَهَلَ ٱلزَّمَانُ وَأَفْتَرَبَ مَلَكُوثُ ٱللهِ . فَنُوبُوا وَآمِنُوا بِٱلْإِنْجِيْلِ َ

ا وَفِيهَا هُوَ يَمْثِي عِنْدَ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَأَنْدُرَاوُسَ اخَاهُ يُلْفِيَانِ شَبَكَةً فِي

ٱلْجُرِ. فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَبْنِ ١٧٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ هَلُرٌ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا تَصِيرَانِ صَيَّادَي ١٧ ٱلنَّاسِ ١٨ فَلِلْوَفْتِ نَرَّكَا شِبًّا كُهُمَا وَنبِعَاهُ ١٠ ثُمَّ ٱجْنَازَ مِنْ هُنَاكَ قَلِيلًا فَرَأَى بَعْنُوبَ بْنَ اللَّا زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُصْلِحَانِ ٱلشِّبَاكَ • ٢٠ فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ . فَنَرَكَا أَبَاهُمَا زَبِّدِي فِي ٱلسَّفِينَةِ مَعَ ٱلْأَجْرَى وَذَهَبَا وَرَاءَهُ ا ثُمَّ دَخَلُوا كَفْرُنَا حُومَ وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلْجَمْعَ فِي ٱلسَّبْتِ وَصَابَ بُعَلِّرُ الفَّبْهُ وَال مِنْ نَعْلِيمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُمْ كَمِّنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَسْ كَالْكُنَّةِ وَ٣ وَكَانَ فِي مَجْمَعِم وَجُلْ بِهِ رُوحْ نَجِسْ. فَصَرَحَ ١٠ فَائِلاً آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا بَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيْ. أَبَنْ لِنَهُلِكَنَا . أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ قُدُوسُ ٱللهِ • ٢٠ فَأَنْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلاً ٱخْرَسْ وَٱخْرُجْ مِنْهُ ١٠٠ فَصَرَعَهُ ٱلرُّوحُ ٱلنِّيسُ وَصَاحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَخَرَجَ مِنْهُ ١٠٠ فَتَحَيَّرُ وَا كُلُّهُمْ حَتَّى سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ ٢١ مَا هٰذَا. مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْجَدِيدُ. لِأَنَّهُ بِسُلْطَانِ يَأْمُرُ حَتَّى ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْغِيسَةَ فَتُطيِعُهُ. ٨ فَخَرَجَ خَبَرُهُ لِلْوَفْتِ فِي كُلِّ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْجُلِيل ۲J ١٦ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلْعَجْمَعِ جَامِ فَا لِلْوَقْتِ إِلَى بَيْتِ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَعَ يَعْفُوبَ وَيُوحَنَّاه ٢٠ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُضْطَجَعَةً تَعْمُومَةً . فَلِلْوَقْتِ أَخْبَرُوهُ عَنْهَا ١٠ فَتَقَدَّمَ ٢٠ وَأَفَامَهَا مَاسِكًا بِيدِهَا فَنَرَّكُمْهَا ٱلْحُنَّى حَالًا وَصَارَتْ تَعْدُمُمْ • "وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاء إِذْ غَرَبَتِ ٱلنَّمْسُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلشَّقَمَاءِ وَٱلْجَانِينَ ٣٠ وَكَانَتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا مُجنَّمَعَةً عَلَى ٱلْبالِهِ ٢٠ فَشَفَى كَنِيرِينَ كَانُوا مَرْضَى بِأُمْراضٍ مُعْنَلِفَةٍ وَأَخْرَجَ شَيَاطِينَ كَنِيرَةً وَلَمْ يَدَعِ ٱلشَّيَاطِينَ يَتَكَلَّمُونَ لِأَنْهُمْ عَرَفُوهُ ٥٠ وَفِي ٱلصُّعْجِ بَاكِرًا حِنًّا قَامرَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ﴿ وَكَانَ بُصِلِّي هُنَاكَ. ٥٠ ٢٦ فَتَبِعَهُ سِمْعَانُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ١٠٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالُوا لَهُ إِنَّ ٱلْجَهِيعَ يَطْلُبُونَكَ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمْ لِنَدْهَبْ إِلَى ٱلْفُرَكِ ٱلْجُاوِرَةِ لِآكْ رِزَهُنَاكَ أَبْضًا لِأَنِّي لِهِلْمَا خَرَجْتُ ٣٠ فَكَانَ يَكْمِرُ فِي

عَامِيمٍ فِي كُلُّ ٱلْجُلِيلِ وَيُعْرِجُ ٱلشَّبَاطِينَ

بَهُ فَأَ نَى إِلَيْهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِياً وَفَائِلاً لَهُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّرِنِي الْفَخَنَّنَ يَسُوغُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَهَسَهُ وَقَالَ لَهُ أُرِيدُ فَأَطْهُرْ وَ الْفَلْوَفْتِ وَهُو يَتَكَلَّرُ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبَرَصُ وَطَهَرَ وَ اللَّهُ الْفَرْدَ اللَّهُ الْفَرْدُ لَا نَقُلْ لِآحَدِ شَيْئًا بَلِ أَذْهَبُ أَرِينُهُ الْبَرَصُ لَا وَطَهَرَ وَاللَّهُ لِلْوَقْتِ اللَّهُ الْفَرْدُ لَا نَقُلْ لِآحَدِ شَيْئًا بَلِ أَذْهَبُ أَرِينُهُ الْبَرَفُ لَا وَطَهَرَ وَقَدِيمُ عَنْ نَطْهِيرِكَ مَا أَمَر بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَمْ وَ اللَّهُ الْوَقْتِ عَلْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللْلِلْلُهُ الللللِّ الللللَّةُ اللْمُلِلْ اللَّلْمُ الللللِّل

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

الْمُ أَدْخَلُ كَفْرُنَا حُومَ أَيْضًا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسُمِعَ أَنَّهُ فِي يَنْتِ . وَلِلْوَفْتِ أَجْنَمَعَ كَثِيرُونَ حَتَّى لَمْ يَعُدْ يَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلْبَاسِ. فَكَانَ يُخَاطِبُهُمْ بِٱلْكَلِمَةِ • وَجَالِه ل إِلَيْهِ مُقَدِّمِينَ مَفْلُوجًا يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةً ٥٠ وَإِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْتُرِبُوا إِلَيهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْجَمْعِ كَشَفُوا ٱلسَّقْفَ حَبْثُ كَانَ وَبَعْدَ مَا نَقَبُوهُ دَلُّوا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَقْلُوجُ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ • فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيَانَهُ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ يَا ثُنِيَّ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ١٠ وَكَانَ قَوْمْ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ هُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿لِمَاذَا يَتَكُلُّو هَٰنَا هَٰكُذَا بِتَجَادِيفَ.مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَاياً إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ • ٨ فَلِلْوَقْتِ شَعَرَ بَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ هَكَذَا فِي أَنْفُسِمْ فَعَالَ أَمْ لِمَاذَا تُفكِّرُونَ بِهِذَا فِي قُلُوبِكُمْرٍ. ۚ أَيُّهَا أَيْسَرُأَتْ يُقَالَ لِلْمَقْلُوجِ مَغَنُورَةٌ لَكَ خَطَاياكَ . أَمْ أَنْ يُقَالَ قُمْ وَآحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشِ ١٠ وَلَكِنْ لِكِيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِأَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَاناً عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخَطَايا. قَالَ لِلْمَثْلُوجِ إِلَكَ أَقُولُ فَمُرْ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَتْنِكَ • " فَقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ ٱلسَّرِيرَ وَخَرَجَ قُدَّامَ ٱلْكُلِّ حَنِّى بُهُتَ ٱلْجَمِيعُ وَجَّدُوا ٱللهَ قَائِلِينَ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ لهٰذَا فَطُ " ثُمُّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجُرِ. وَأَنَى إِلَيْهِ كُلُّ ٱلْجُمْعِ فَعَلَّمَهُمْ • " وَفِيمَا هُو مُجْنَازٌ رَأَى لَاوِيَ بْنَ حَلْفَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْحِبَايَةِ. فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي. فَقَامَ وَنبِعَهُ • " وَفِيمَا هُو مُنكِئِ فِي بَيْنِهِ كَانَ كَنْبِرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَتَّكِيُّونَ مَعُّ بَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ لَأَنَّهُمْ كَانُوا

كَنِيرِينَ وَتَبِعُوهُ • ١١ وَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفِرِّيسِيْونَ فَلَمَّا رَأَقُ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَآخُطَّاقِ ١٦١ قَالُوا لِتَلَامِيذِهِ مَا بَالُهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ • ١٧ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَمْ. لَا يَعْنَاجُ ٱلْآَصِعَاء إِلَى طَبِيب بَلِ ٱلْمَرْضَى. لَمْ آتِ لِأَدْعُو ٓ أَبْرَارًا بَلْ خُطَأَة إِلَى ٱلنَّوْبَةِ ٨ وَكَانَ تَلاَمِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ يَصُومُونَ. فَجَا ۗ وَا وَقَالُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ تَلاَمِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرِّيسِيِّنَ وَأَمَّا تَلاَمِيذُكَ فَلاَ يَصُومُونَ ١٠ فَقَالَ أَمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ. مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا • ٢٠ وَلَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامْ حِينَ بُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُ فَحِينَيْدِ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ • ١٦ لَيْسَ أَحَد تَجِيطُ رُفْعَةً ١٦ مِنْ قِطْعَةِ جَدِيدَةِ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ وَ إِلاَّ فَٱلْمِلْ ۗ ٱلْجَدِيدُ يَأْخُذُ مِنَ ٱلْعَتِيق فَيصِيرُ ٱلْخُرْقُ أَرْدَأُ ١٠٠ وَلَيْسَ أَحَدُ بَعِعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاقِ عَنِيفَةِ لِئَلاَّ نَشُقَّ ٱلْخَمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلرِّفَاقَ فَٱلْحُمْرُ تَنْصَبُ وَأَلِرٌ قَاقُ نَتْلَفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدَةٍ ٣٠ وَأَجْنَازَ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ ٱلرُّرُوعِ . فَٱبْتَدَأَ تَلاَمِيذُهُ يَفْطِفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَهُمْ سَاءُرُونَ • ا فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيْونَ . أَنْظُرْ . لِمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي ٱلسَّبْتِ مَا لَا يَجِلُ • ١٠ فَقَالَ أَمْ أَمَا قَرَأْتُمْ فَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ أَحْنَاجَ وَجَاعَ هُوَ لَأَلَّذِينَ مَعَهُ. ٣كَيْفَ دَخَلَ يَئْتَ ٱللهِ فِي أَيَّامٍ أَيِياً ثَارَ رَئِس ٱلْكَهَنَةِ وَأَكَلَ خُبْرَ ٱلتَّقْدِمَةِ ٱلَّذِي لاَ يَجِلُ أَكْلُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَةِ وَأَعْطَى ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَبْضًا ٥٠٠ ثُمُّ قَالَ لَمُر ٱلسَّبْتُ إِنَّهَا جُعِلَ لِأَجْلِ ٱلْإِنْسَانِ لَا ٱلْإِنْسَانُ ٢٦ لِأَجْلِ ٱلسَّبْتِ . ﴿ إِذَا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُ ٱلسَّبْتِ أَبْضَا ۲۸

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا ثُمُّ دَخَلَ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَجْمَعِ. وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ يَابِسَةُ وَ فَصَارُوا بُرَافِبُونَهُ هَلْ اللهُ يَهُ فَي ٱلسِّبْتِ. لِكَيْ بَشْتَكُوا عَلَيْهِ وَ فَعَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْيَدُ ٱلْيَابِسَةُ ثُمْ فِي ٱلْوَسْطِ وَ بَشْنِيهِ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِّ. تَخْلِيصُ نَمْسٍ أَوْ فَتْلْ. فَسَكَتُوا وَ وَمَالَ لَمْ هَلْ بَعِلْ فَي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِّ. تَخْلِيصُ نَمْسٍ أَوْ فَتْلْ. فَسَكَتُوا وَ وَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْمُ بِغَضَب حَزِينًا عَلَى غِلَاظَة فِلُومِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ. فَمَدَّهَا وَفَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْمُ بِغَضَب حَزِينًا عَلَى غِلَاظَة فِلُومِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ. فَمَدَّهَا

فَعَادَتْ بَدُهُ صَحِيعَةً كَٱلْآخْرَى ﴿ فَخَرَجَ ٱلْفَرِّبِسِيُّونَ لِلْوَقْتِ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّينَ وَتَشَاوَرُولَ عَلَيْهِ لِكَيْ يُهْلِكُوهُ

" ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ • " وَأَقَامَرُ ٱثْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ وَلِيْرْسِلَهُ ۚ لِيَكْرِزُوا . "وَيَكُونَ أَمْرْ سُلْطَانْ عَلَى شِفَا ۗ ٱلْأَمْرَاضِ وَ إِخْرَاجِ ٱلشَّيَاطِينِ . ١١ وَجَعَلَ لِسِمْعَانَ أَسْمَ بُطِرُسَ. ١٧ وَيَعَثُوبَ بْنَ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْثُوبَ وَجَعَلَ لَهُمَا أَسْمَ بُوَانَرْجِسَ أَبِي ٱبْنِي ٱلرَّعْدِ. ١٠ وَأَنْدَرَاوُسَ وَفِيلْبْسَ وَبَرْنُولَمَاوُسَ وَمَثَى وَنُومَا وَيَعْنُوبَ بْنَ حَلْفَى وَنَدَّاوُسَ وَسِمْعَانَ ٱلْفَانَوِيُّ. ١٠ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخَرْيُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ • ثُمَّ أَنَوْا إِلَى بَيْتٍ • ﴿ فَأَجْنَهَ عَ أَيْضًا جَمْعُ مَنَّى لَمْ يَقْدِرُوا وَلاَ عَلَى أَكْلِ خُبْرِهِ ١١ وَلَمَّا سَمِعَ أَقْرِبَا فَهُ خَرَجُوا لِيُمْسِكُوهُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ مُعْنَلُ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ ٱلَّذِينَ نَزَلُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ بَعْلَزَبُولَ. وَ إِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ١٠ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ بِأَمْنَالِكَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطَانُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْطَانًا . ٣ وَإِنِ ٱنْقَسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَمْلَكَةُ أَنْ تَعْبُتَ ١٠٠ وَ إِنِ ٱنْفَسَمَ يَنْتُ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدِرُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْثُ أَنْ يَعْبُتَ ١٦٠ وَإِنْ فَامَرَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَأَنْقَسَمَ لاَ يَعْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ بَلْ يَكُونُ لَهُ ٱنْفِضَا ﴿ ١٠ الاَيسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ فَوِيٍّ وَيَنْهُبَ أَمْنِعَنَهُ إِنْ لَمْ بَرْبُطِ ٱلْقَوِبَةِ أَوَّلاً وَحِينَئِذِ يَنْهُبُ بَيْنَهُ. ١٠ أَكُونَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ جَمِيعَ ٱلْخَطَابَا تُغْفَرُ لِبَنِي ٱلْبَشَرِ وَٱلْغَادِيفُ ٱلَّذِي بُجَدِّ فُونَهَا ٢٠ وَلَكِنْ

مَنْ جَدُّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَلْ هُوَ مُسْتَوْجِبْ دَيْنُونَةً أَبَدِيَّةً. ٠٠ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مَعَهُ رُوحًا نَجِسًا

الله عَامَتْ حِينَيْذِ إِخْوَتُهُ وَأَمُّهُ وَوَقَفُوا خَارِجًا وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ • " وَكَانَ ٱلجَمِعُ جَالِسًا حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ هُوَذَا أُمْكَ وَ إِخْوَتُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ • ٣٠ فَأَجَابَهُمْ فَائِلاً مَنْ أَيِّي وَ إِخْوَتِي ، ٣ ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى ٱلْجَالِسِينَ وَقَالَ هَا أُمِّي وَ إِخْوَتِي . ٥٠ لأَنَّ مَنْ بَصْنَعُ مَشِيئَةً ٱللهِ هُوَأَخِي وَأَخْنِي وَأَخْنِي وَأَبِّي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَأَبْدَأَ أَيْضًا يُعَلِّرُ عِنْدَ ٱلْجُرِ. فَأَجْنَهَ عَ إِلَيْهِ جَهْ فَكَنِيرٌ حَنَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ عَلَى ٱلْعُرِ وَٱلْجَمْعُ كُلُّهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْعُرِ عَلَى ٱلْأَرْضِ

وَ فَكَانَ يُعَلِّيهُمْ كَنِيرًا بِأَمْنَالٍ وَقَالَ لَمْ فِي تَعْلِيمِهِ وَأَشْمُوا. هُوذَا ٱلزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِبَرْرَعَ • وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَجَاءَتْ طُيُورُ ٱلسَّمَا وَأَكْلَتْهُ • وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى مَكَانِ مُخْفِرِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرْبَةٌ كَثِيرَةٌ فَنَبَتَ حَالاً إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْقُ أَرْضِ. · وَلَكِنْ لَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلنَّمْسُ ٱحْنَرَقَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ جَفَّ · وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ فَلَمْ يُعْطِ ثَمَرًا • ﴿ وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجُيِدَةِ. فَأَعْطَى ثَمَرًا يَصْعَدُ وَيَنْهُو. فَأَنَّى وَاحِدٌ بِثَلَاثِينَ وَآخَرُ بِسِنِّينَ وَآخَرُ بِمِئَةِ • أَثُمَّ قَالَ لَمُرْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْمِ

ا وَلَمَّا كَانَ وَحْدَهُ سَأَلَهُ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَعَ ٱلإَّثْنَيُّ عَشَرَ عَنِ ٱلْمَثَلِ • اا فَقَالَ لَمُرْ قَدْ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ نَعْرِفُوا سِرَّ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ فَبِٱلْأَمْثَالِ يَكُونُ لَهُمْ كُلُّ شَيْء. ١١ لِكِيْ يُبْصِرُوا مُبْصِرِينَ وَلاَ يَنْظُرُوا وَيَسْمَعُوا سَامِعِينَ وَلاَ يَفْهَمُوا لِتَلاَّ بَرْجِعُوا فَتُغْفَرَ أَهُمُ خَطَايَاهُمْ ١٠٠ ثُمُّ قَالَ أَمُ أَمَا تَعْلَمُونَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ. فَكَيْفَ تَعْرِفُونَ جَمِيعَ ٱلْأَمْنَالِ ١٠ الزَّارِعُ بَرْرَعُ ٱلْكَلِمَةَ • ا وَهُولُا ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. حَبْثُ نُزْرَعُ ٱلْكَلِمَةُ وَحِبنَمَا يَسْمَعُونَ يَأْتِي

۲.

المُمْ قَالَ لَمْرُهَلْ يُوْتَى بِسِرَاجِ لِيُوضَعَ تَعْتَ ٱلْوِكَيَالِ أَوْ نَحْتَ ٱلسَّرِيرِ. أَلَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى ٱلْمِنَارَةِ وَ ١٠ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ خَنِي لَا يُظْهَرُ وَلاَ صَارَ مَكْنُومًا إِلاَّ لِيُعْلَنَ ١٠٠ إِنْ كَانَ لِأَحْدِ عَلَى ٱلْمُنَارَةِ وَ١٠ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءُ وَلَا صَارَ مَكْنُومًا إِلاَّ لِيُعْلَنَ ١٠٠ إِنْ كَانَ لِأَحْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِعُلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَا عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَمُ اللَّهُ اللْمُعْمِعُ عَلَى اللَّ

ا وَهَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مَلَكُوتُ اللهِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي ٱلْبِذَارَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ا وَيَنَامُ وَيَقُومُ لِيُلاّ وَهَا اللَّهِ عَلَمُ كَيْفَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهَوَ لا يَعْلَمُ كَيْفَ وَالْأَرْضَ مِنْ ذَاجِهَا تَأْتِي بِشَهِرٍ. أَوَّلاً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَ وَقَالَ بِهَاذَانُشَبِّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَوْ بِأَيْ مَثَلِ نُهَيْلُهُ. المِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَل مَنَى زُرِعَتْ أَطْلُعُ وَتَصِيرُ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِي أَصْغَرُ جَبِيعِ ٱلْبُرُورِ ٱلَّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ. " وَلَكِنْ مَنَى زُرِعَتْ تَطْلُعُ وَتَصِيرُ أَكْرُضِ فَهِي أَصْغَرُ جَبِيعِ ٱلْبُنُولِ وَتَصْنَعُ أَعْصَانًا كَبِيرَةً حَتَى نَسْتَطِيعٌ طُيُورُ ٱلسَّهَا وَأَنْ نَتَا وَى تَعْتَ اللَّهُ وَتَصِيرُ السَّهَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَتَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

٥٠ وَقَالَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ لَمَّا كَانَ ٱلْهَاءُ لِنَجْنَزُ إِلَى ٱلْعَبْرِهِ ٢٠ فَصَرَفُوا ٱلْجَمْعَ وَأَخُدُوهُ كَمَا كَانَ فِي ٱلسَّنينَةِ . وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفُنْ أُخْرَى صَغِيرَةٌ ٥٠٠ فَحَدَثَ نَوْ رِجِ عَظِيمٌ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ نَصْرِبُ إِلَى ٱلسَّغِينَةِ حَتَّى صَارَتْ نَمْتَلِيُ ٥٠٠ وَكَانَ هُو فِي ٱلْمُوخَّ رِجِ عَظِيمٌ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ نَصْرِبُ إِلَى ٱلسَّغِينَةِ حَتَّى صَارَتْ نَمْتَلِيُ ٥٠٠ وَكَانَ هُو فِي ٱلْمُوخَّ رِجِ عَظِيمٌ وَعَالَوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ أَمَا يَهُمُّ النَّا بَهْلِكُ ٥٠٠ فَقَامَ وَأَنْهُ رَالِيجَ وَعَالَى اللَّهُ وَعَالَوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَمَا يَهُمُ وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَمَا يَهُمُ النَّا بَهْلِكُ ٥٠٠ فَقَامَ وَأَنْهُمُ مَا بَالْكُمْ وَقَالُ لِلْجُورِ ٱللَّهُ مِنْ هُو يَعْلَمُ مَا بَالْكُمْ وَقَالُ لِلْجُورِ ٱللَّهُ مِنْ هُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَامَ هُدُوا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِيعْضٍ مَنْ هُو اللَّهُ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَقَالُ لِلْجُورِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### ٱلأصحائح أنخامين

وَجَاهُ وَا إِنْ اَنْ وَهُ وَحِ اَنْجِرُ إِلَى كُورَةِ الْجُدَرِيْبَنَ وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَفْتِ اَسْتَفَلَهُ وَ الْتَبُورِ وَلَمْ يَغْدِرْ أَحَدُ أَنْ يَرْفِطَهُ وَلاَ مِنَ الْتَبُورِ وَلَمْ يَغْدِرْ أَحَدُ أَنْ يَرْفِطَهُ وَلاَ الْتَبُورِ وَالْمَالُ اللَّهِ وَكُرَّ الْمُنْوِدِ فَكُمْ السَّلَاسِلَ وَكُسَّرَ الْمُنُودِ فَكُ الْمُنْوِدِ وَسَلَاسِلَ فَقَطَّعَ السَّلَاسِلَ وَكُسَّرَ الْمُنُودِ فَلَا يَعْدِرْ فَا مَا يَعْدِرْ فَيَا الْمَبَالِ فِي الْمُنْورِ يَصِيحُ وَبُحِرْ نَفْسَهُ إِلَيْحَارَةِ وَالْمَالِ وَفِي الْمُنْورِ يَصِيحُ وَبُحِرْ نَفْسَهُ إِلَيْحَارَةِ وَالْمَالِ وَفِي الْمُنْورِ يَصِيحُ وَكُرْخُ مِنَ الْمُعَلِوقِ الْمُنْورِ وَمَنَ وَسَحَدُ لَهُ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ مَا لِي وَلَكَ اللَّهُ الْمُلِي وَلَكَ اللهِ أَنْ لاَ يُعْدِيرُ وَنَ اللهِ أَنْ لاَ يُعْدِيرُ وَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُولِيلُ اللهِ أَنْ لاَ يُولِيلُ اللهِ أَنْ لاَ يُعْدِيرُ وَلَ اللهِ أَنْ لاَ يُرْسِلُمُ إِلَيْ فَا اللهُ الْمُلِي فَاللهِ اللهِ إِلْمُ اللهِ أَنْ لاَ يُعْدِيرُ وَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعْدِيرُ وَلَا اللهُ الْمُولِي اللهِ اللهِ إِلَى خَارِجِ الْمُؤْمِقُ وَالْوَلِيلِ الْمُؤْمِقُ وَلَا اللهِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِقُ وَلَاللهِ الْمُؤْمِقُ وَلَا لَكُومِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِقُ وَلَا لَكُومُ وَ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُؤْمُ اللّهِ مِنْ عَلَى اللهُ وَاللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

رَأُوا كَيْفَ جَرَى لِلْعَجْنُونِ وَعَنِ ٱلْخَنَازِيرِ ١٠ فَٱبْتَدَأُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ تُخُومِمْ. 
 اللَّهِ اللّ قَالَ لَهُ أَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ وَإِلَى أَهْلِكَ وَأَخْبِرْهُمْ كُمْ صَنَعَ ٱلرَّبْ بِكَ وَرَحِمك مَ مَعْمَى وَأَبْنَدَأُ يُنَادِي فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْمُدُنِكُمْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ. فَتَعَجَّبَ ٱلْجَمِيعُ " وَلَمَّا أَجْنَازَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَبْرِ ٱجْنَبَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ كَنِيرٌ. وَكَانَ عِندَ ٱلْجُرِهِ " وَإِذَا وَاحِدْ مِنْ رُوَّسَاءً ٱلْمُجْمَعِ ٱسْمُهُ يَا بِرُسُ جَاءً. وَلَمَّا رَآهُ خَرَّ عِنْدَ قَدَمَيْهِ. ٣ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَنِيرًا قَائِلًا أُبْنَتِي ٱلصَّغِيرَةُ عَلَى آخِرِ نَسَمَةِ . لَيْنَكَ تَأْنِي وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِنُشْفَى فَنَحْيَا مِ مَا فَمَضَى مَعَهُ وَنَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ وَكَانُوا يَزْحَمُونَهُ وَ وَأَمْرَأُهُ بِنَرْفِ دَمِ مُنذُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ سَنةً . ٣ وَقَدْ تَأَلَّمَتْ كَنِيرًا مِنْ أَطِبَّا كَنِيرِينَ وَأَنْفَقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْفَعِ شَيْئًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ. ٧٠ لَمَّا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ جَاءِتْ فِي ٱلْجَمْعِ مِنْ وَرَاءُ وَمَسَّتْ ثَوْبَهُ • ﴿ لِأَنَّهَا فَا لَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثِيَابَهُ شُغِيتُ • ١٠ فَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَنْبُوعُ دَمِهَا وَعَلِيمَتْ فِي جِسْهَا أَنَّهَا قَدْ بَرُثَتْ مِنَ ٱلدَّاء ٢٠٠ فَلِلْوَقْتِ ٱلْتُفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجَهُمْ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ مَنْ لَهَسَ ثِيَابِيهِ ١٠ فَقَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ ٱلْجُمْعَ يَزْحَمُكَ وَنَقُولُ مَنْ لَمَسَنِي • ١٠ وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى ٱلَّتِي فَعَلَتْ هٰذَا ٣٠ وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالِمَةً بِمَا حَصَلَ لَهَا فَخَرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْحُقُّ كُلُّهُ مِن فَعَالَ لَهَا يَا ٱبْنَهُ إِيمَانُكِ قَدْ شَغَاكِ. ٱذْهِبِي بِسَلاَم وَكُونِي صَعِيعَةً مِنْ دَائِكِ ٥٠ وَيَهُمَا هُو يَتَكُلُّمُ جَالِمُوا مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْعَجْمَعِ قَائِلِينَ ٱبْنَتُكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا نُتْعِبُ ٱلْمُعَلِّرَ بَعْدُ ١٦٠ فَسَمِعَ بَسُوعُ لِوَقْنِهِ ٱلْكَلِمةَ ٱلَّذِي قِيلَتْ فَقَالَ لِرَئِيسِ ٱلْجَمْعِ لا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ ١٧٠ وَلَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَتْبَعُهُ إِلاَّ بُطِرُسَ وَيَعْتُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْتُوبَ ١٨٠ فَجَاء إِلَى بَنْتِ رَئِسٍ ٱلْجُهْمَ وَرَأْكَ صَجِيمًا. يَنْكُونَ وَيُولُولُونَ كَنِيرًا • ٣ فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تَضِعُونَ وَنَبْكُونَ . لَمْ تَمُتِ ٱلصَّبِيَّةُ لَكِنَّهَ الْأَيْمَ أَنْ وَفَكُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا هُوَ فَأَخْرَجَ ٱلْجَبِيعَ

وَأَخَذَا أَبَا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمَّا وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَيْثُ كَانَتِ ٱلصَّبِيَّةُ مُضْطَحِعَةً. ١٠ وَأَمْسَكَ بِيَدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِينَا فُومِي. ٱلَّذِب تَفْسِيرُهُ يَا صَبِيَّةُ لَكِ أَفُولُ فُومِي • ٤٠ وَلِلْوَقْتِ قَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ وَمَشَتْ. لِإِنَّهَا كَانَتِ أَبْنَةَ ٱثْنَتِي عَشْرَةَ سَنَةً. فَبْهِنُوا بَهَ اعظيما والأَنَّهَ أَوْصَاهُمُ اللهِ كَثِيرًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدٌ بِذَلِكَ. وَقَالَ أَنْ نُعْطَى لِتَأْكُلَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

15

ا وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى وَطَنِهِ وَنَبِعَهُ تَلاَمِيذُهُ • اَوَلَمَّا كَانَ ٱلسَّبْتُ ٱبْتَدَأَ يُعَلِّمُ ۖ فِي ٱلْعَجْمَعِ . وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِعُوا بُهِنُوا قَائِلِينَ مِنْ أَنْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ . وَمَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي أَعْطِيَتْ لَهُ حَنَّى نَجْرِ عَلَى يَدَيْهِ قُوَّاتْ مِثْلُ هٰذِهِ . ٢ أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلنَّجَّا مَرُ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَخُو يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَيَهُوذَا وَسِمْعَانَ. أَوَلَيْسَتْ أَخَوَاتُهُ هَهُنَا عِنْدَنَا. فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ • فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ لَيْسَ نِيْ بِلاَ كَرَامَةِ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَبَيْنَ أَقْرِبَائِهِ وَفِي بَيْنِهِ • وَلَمْ يَقْدِ مْ أَنْ يَصْنَعَ هُنَاكَ وَلاَ قُوَّةً وَاحِدَةً غَيْراً أَنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ • ٢ وَتَعَجَّبَ مِنْ عَدَم إِيمَانِهِمْ . وَصَارَ يَطُوفُ ٱلْفُرِي ٱلْمُحِيطَةَ بُعَلِّمُ

٧ وَدَعَا ٱلِاثْنَيْ عَشَرَ وَٱبْتَدَأَ يُرْسِلُهُمُ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ. وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً عَلَى ٱلْأَرْوَاحِ ٱلْخِسَةِ. ^ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَجْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ غَيْرَ عَصَّا فَقَطْ. لَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْزًا وَلَا نُحَاسًا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ. ١ بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودِينَ بِنِعَالِ وَلاَ يَلْبَسُوا تَوْيَيْنِ ١٠ وَقَالَ لَمُرْ حَيثُما دَخَلْتُمْ بَيْناً فَأَقِيمُوا فِيهِ حَتَّى نَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ • اا وَكُلْ مَنْ لاَ يَقْبُلُمُ وَلاَ يَسْمَعُ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ كَأَنْفُضُوا ٱلْتُرَابَ ٱلَّذِي تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْمٍ • ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُرْ سَتَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثُرُ أَحْنِمَا لا مِمَّا لِيلْكَ ٱلْمَدِينَةِ • " فَحَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا . ١٠ وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَنِيرَةً وَدَهَنُوا بِزَيْتٍ مَرْضَى كَنِيرِينَ فَشَفَوْهُمْ

ا فَسَمِعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لِأَنَّ أَسْمَهُ صَارَمَتْهُورًا. وَقَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانَ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذَلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ • ﴿ قَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيًّا. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَبِينً الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

مَّ وَأَجْنَمُ مُنْفَرِدِينَ إِلَى مَوْضِعِ خَلاَ وَأَسْتَرِيمُ وَكُلِّما فَعَلُوا وَكُلِّ مَا عُلَمُوا ١٠ فَقَالَ لَمُ مُنْفَرِدِينَ وَأَلنَّا هِينَ كَانُوا لَمُ مُنْفَرِدِينَ وَأَلنَّا هُوضِعِ خَلاَ مُنْفِرِدِينَ وَكَثِيرِينَ وَلَمْ مُنْفَرِدِينَ وَلَمْ مُنْفِرِدِينَ وَلَمْ مُنْفَرِدِينَ وَمُ مُنْفَرِدِينَ وَعَرَفَهُ كَذِيرُونَ فَتَرَاكضُوا إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَيعِ ٱلْمُدُن مُشَاةً اللهُ مُنْفَرِقُمُ وَأَجْنَمُ عُوا إِلَيْهِ مِنْ فَلَمَ مُنْفَالِكَ مِنْ جَيعِ الْمُدُن مُشَاةً وَسَبَفُوهُ وَالْحِيدُةُ وَلَا مُنْفِعِ مَنْفَلِهُ وَمُ كَذِيرًا وَ مَنْفَالِكَ مِنْ جَيعِ الْمُدُن عَلَيْمٍ إِلَيْ وَعَرَفَهُ كَذِيرُونَ فَتَرَاكضُوا إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَيعِ الْمُدُن مُشَاةً وَسَبَفُوهُ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَنْ عَلَيْمِ اللّهُ عَرَجَ يَسُوعُ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا فَقَانَتُ كَيْرًا فَقَانَتُ كَيْرًا فَكَانُوا اللّهُ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَنْ مَنْ مَنْفَالُهُ مَا عَلَى مَا اللّهُ مِنْ عَلَيْمٍ الللهُ عَلَى مُنْ مَا عَلَيْرَا فَعَلَامِ مَنْ عَلَيْمِ اللّهُ مَا لَكُولُولِ لَا رَاعِيّ لَهَا فَأَنْدَا أَنْعَلَى مُنْ كَثِيرًا وَ مَا عَلْمَالُولُ مَا مُعَلِيلًا فَالْمُنْكُولُ مُنْكُولُولِ لَا رَاعِيّ لَهَا فَأَنْدُا أَنْعَلَى مُنْ كَلِيرًا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا مُعَلّمُ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا لَا مُعْلَى مُنْ مُنْكُولُ مَا عَلْمُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا لَا مُعَلِيلًا مَنْ مُنْكُولُولُ مِنْ مُنْكُلُولُ مَا عَلْمُهُ مُنْ مُنْكُولُولُ مُنْكُولُولُ مُنْكُلُولُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَلَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُولُ مُنْكُولُ مَاللّهُ مَا مُنْكُولُولُ مَا مُنْكُولُولُ مِنْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا مُعْلَالِهُ مِنْ مُنْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا مُعْلَقُولُ مِنْ مُنْكُلُولُ مِنْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا فَالْمُولِ مُنْكُولُ مَا عُلُولُولُولُ مَا مُعْلَقُولُ مُنْفُولُولُ مُعْلَالِكُولُولُ مُعْمُلُولُ مُنْكُولُولُ مُنْ مُنْكُولُ مُعْلِقًا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْفُولُولُ مُنْفُولُ مُنْ مُولِعُولُ مُنْفِعُ مُولِعُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُعْلَمُ مُنْفُولُ مُل

الْمَوْضِعُ خَلا \* وَالْوَقْتُ مَضَى الْمَاصِرْمُ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى الْضِيَاعِ وَالْفَرَى حَوَالْنَا وَيَنْاعُوا اللهُ خُبْرًا . لِأِنْ لَيْسَ عِنْدُهُ مَا يَأْكُونَ ٥٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْ الْعَطُومُ النّهُ لِيَأْكُوا اللهُ أَنَهُ فِيا كُول ١٠٠ فَقَالَ لَمْ كُمْ رَغِينًا فَقَالُوا لَهُ أَنَهُ فَقَالَ لَمْ كُمْ رَغِينًا عَنْدُكُمُ . اَذْهَبُوا وَانْظُرُوا . وَلَمَّا عَلِمُوا قَالُوا حَسْةٌ وَسَمَكَتَانِ ١٠٠ فَأَمَرُهُ أَنْ يَجْعَلُوا الْجَمِيعَ عَنْدَكُمُ . اَذْهَبُوا وَانْظُرُوا . وَلَمَّا عَلِمُوا قَالُوا حَسْةٌ وَسَمَكَتَانِ ١٠٠ فَأَمَرُهُ أَنْ يَجْعَلُوا الْجَمِيعَ عَنْدَكُمُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْمُسْتِلُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَنُونَ قَدْ صَرَفَ الْجَهْعَ ١٠٤ وَبَعْدَ مَا وَدَّعَمُ مُضَى إِلَى الْجُبَلِ لِيصَلَّى ١٠٤ وَلَمَّاصَارَ الْمُسَاءُ كَانَتِ مَكُونَ قَدْ صَرَفَ الْجَهْعَ ١٠٤ وَبَعْدَ مَا وَدَّعَمُ مُضَى إِلَى الْجُبَلِ لِيصَلِّي ١٠٤ وَلَمَّا صَارَ الْمُسَاءُ كَانَتِ السَّفِينَةُ فِي وَسَطِ الْجُرِ وَهُو عَلَى الْبُرِّ وَحْدَهُ ١٠٠ وَرَاهُمْ مُعَذَّ بِينَ فِي الْجُذِفِ الْجُذِفِ الْإِنْ الرَّبِحَ كَانَتُ السَّفِينَةُ فِي وَسَطِ الْجُرِ وَهُو عَلَى اللَّهْلِ أَنَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى الْجُرِ وَأَرَادَ أَنْ يَعَاوَزُهُمْ ١٠٠ فَلَمًا ١٤٠ وَرَقَ مَا اللَّهُ لِأَنَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى الْجُرِ وَالْوَقْتِ مَا اللَّهْ لِ أَنَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى الْجُرِ وَالْوَقْتِ مَا اللَّهْ لِ أَنَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى الْجُرِيعَ وَالْوَهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَصَرَخُوا ١٠٠ لِأَنَّ الْجُمِيعَ رَأَقُ مُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمَالَالُولُولُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

٧٧

ٱلْآصِاحُ ٱلسَّامِعُ

ا وَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ ٱلْفُرِّيسِيْونَ وَقَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ أُورُشُلِمٌ • اوَلَهُ ارَأَوْ ابَعْضًا مِنْ تَلاَمِيذِهِ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدِ دَنِسَةٍ أَبْ غَيْرِ مَغْسُولَةِ لاَمُوا ٢٠ لِأَنَّ ٱلْفَرِّ يسِيِّينَ وَكُلَّ ٱلْبَهُودِ إِنْ لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ بِأَعْنِيَا ﴿ لَا يَأْكُلُونَ. مُنْمَسِّكِينَ بِتَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخ . ﴿ وَمِنَ ٱلسوق إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُوا لاَ يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أُخْرَى كَثِيرَةُ نَسَلَّمُوهَا لِلتَّمَسُّكِ بِهَا مِنْ غَسْل كُونُوسٍ وَأَبَارِينَ وَآنِيَةِ نُعَاسٍ وَأُسِرَّةِ • ثُمَّ سَأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ لِمَاذَا لاَ يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَبَ نَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخِ بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدٍ غَيْرٍ مَغْسُولَةٍ ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْ حَسَنًا تَنَبًّا ۚ إِشَعْيَا ۗ عَنْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُرَائِينَ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ. هٰذَا ٱلشَّعْبُ يُكْرِمُنِي بِشَفَتَيْهِ وَأُمَّا قَلْبُهُ فَهُبْتَعِدْ عَنِّي بَعِيدًا • وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِي وَصَايَا ٱلنَّاسِ • الْأَنَّكُرْ نَرَكُتُمْ وَصِيَّةَ ٱللهِ وَنَمَسَكُونَ بِتَقْلِيدِ ٱلنَّاسِ. غَسْلَ ٱلْأَبَارِيقِ وَٱلْكُوسِ وَأَمُورًا أُخَرَكَنِيرَةً مِثْلَ هٰذِهِ تَفْعَلُونَ • ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حَسَنًا رَفَضْتُمْ وَصِيَّةَ ٱللهِ لِتَعَفَظُوا نَقْلِيدَكُمْ • اللِّنَّ مُوسَى قَالَ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأَمَّكَ. وَمَنْ يَشْنِمُ أَبَا أَوْ أَمَّا فَلْيَهُتْ مَوْتًا ١٠ وَأَمَّا أَنْهُ فَتَقُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانَ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْبَانَ أَبِ هَدِيَّةٌ هُو ٱلَّذِي تَنتَفِعُ بِهِ مِنِّي. ١١ فَلاَ تَدَعُونَهُ فِي مَا بَعْدُ يَفْعَلُ شَيْئًا لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ ١٠٠ مُبْطِلِينَ كَلاَمَ ٱللهِ بِتَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَلَّمْتُمُوهُ. وَأُمُورًا كَثِيرَةً مِثْلَ هَذِهِ تَفْعَلُونَ

الْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُغَيِّمَهُ لَكُنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي تَغْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱلَّتِي تُغُيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُغَيِّمَهُ لَكُنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي تَغْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱلَّتِي تُغَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ وَالْإِنْسَانَ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُغِيِّمَهُ لَكُنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱللَّيْ يَغْرُ فَاهِمِينَ . أَمَا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلَّ مَا تَلْأَمِيذُهُ عَنِ ٱلْمُثْلِ وَاللَّهُ مُؤْفَالًا فَمُ أَفَانَانُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَلِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعُو

## إنجيلُ مَرْفُسَ ٧ وَ٨

ذَٰلِكَ بُغِينُ ٱلْإِنْسَانَ • ١١ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ مِنْ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ غَوْرَجُ ٱلْأَفْكَارُ ٱلشِّرِّيرَةُ زِنَّى فِسْقَ قَتْلْ "سَرِفَة طَمَع مُخْبث مَكْر عَهَارَة عَيْن شِرِيرَة تَجْدِيف كِبْرِيا عَجَهْل. "جَهِيع هٰذِهِ ٱلشُّرُورِ تَغْرُجُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ وَتُغَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ

المُمْ قَامرَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى نُخُومٍ صُورَ وَصَيْلَا عَ. وَدَخَلَ بَيْناً وَهُو بُرِيدُ أَنْ لا يَعْلَمَ أَحَدُ. فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَجْنَفِي مَ الْإِنَّ أَمْرَأَةً كَانَ بِأَبْنَهَا رُوخْ نَجِسْ سَمِعَتْ بِهِ فَأَتَتْ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ ٥٠٠ وَكَانَتْ ٱلْإِمْرَأَةُ أَمَمِيَّةً وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَ لَتَهُ أَنْ نُجْرِجَ ٱلشَّيْطَانَ مِنِ ٱبْنَيْهَا. ٧٠ وَأَكَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهَا دَعِي ٱلْبِنَيِنَ أَوَّلاً يَشْبَعُونَ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسَنَّا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبَيَينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاَبِ ١٨٠ فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَاسَيِّدُ. فَٱلْكِلاَبُ أَيْضًا تَحْتَ ٱلْمَائِدَةِ تَأْكُلُ مِنْ فُتَاتِ ٱلْمِنِينَ • ٢٠ فَقَالَ لَهَا . لِآجُلِ هُذهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱذْهِبِي . قَدْ خَرَجَ ٱلشَّبْطَانُ مِنِ ٱبْنَتِكِ • \* فَذَهَبَتْ إِلَى يَشْمَا وَوَجَدَتِ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ خَرَجَ وَٱلْإِبْنَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى ٱلْفِرَاشِ ١١ ثُمُّ خَرَجَ أَيْضًا مِنْ نُخُومٍ صُورَ وَصَيْدًا وَجَاء إِلَى جَعْرِ ٱلْجَلِيلِ فِي وَسْطِ حُدُودِ ٱلْمُذُنِ ٱلْعَشْرِهِ ٣٠ وَجَالِهِ إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْقَدَ وَطَلَّبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ٣٠ فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجَمْعِ عَلَى نَاحِبَةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أَذُنَيْهِ وَنَفَلَ وَلَمَسَ لِسَانَهُ ٢٠ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَا ۗ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ إِفَّناَ . أَي ٱنْفَتِحْ . ٣٠ وَلِلْوَقْتِ ٱنْفَتَحَتْ أَذْنَاهُ وَٱنْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ وَتَكُلَّم مُسْتَقِيمًا ١٠٠ فَأَوْصَاهُمُ ٢٠ أَنْ لَا يَهُولُوا لِأَحَدِ. وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ مَا أَوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ أَكْثَرَكَنِيرًا. ٣ وَبَهْنُوا إِلَىٰ ٱلْفَايَةِ قَائِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلَّ شَيْءَ حَسَنًا . جَعَلَ ٱلصُّمَّ يَسْمَعُونَ وَأَكْفُرْسَ يَتَكَلَّمُونَ

ا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْجَمْعُ كَنِيرًا جِنًّا وَلَمْ يَكُنْ لَمْرْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا يَسُوعُ تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَمُ اللِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعِ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَمْ ثَلْنَةَ أَيَّامٍ يَمْكُنُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَمُرْ مَا يَأْكُونَ ، وَإِنْ صَرَفْنُهُمْ إِلَى يُنُوتِهِمْ صَائِمِينَ مُخَوِّرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِأَنَّ فَوْمَا مِنْهُمْ جَاء وَلَ مِنْ بَعِيدٍ • ۚ فَأَجَابَهُ تَلَامِيذُهُ . مِنْ أَيْنَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُشْبِعَ هُؤُلَا ۚ خُبْزًا هُنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ •

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ إِلَى صْ عَلَ

وْضَا لَهُرْكُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْزِ. فَقَالُوا سَبْعَةُ وَ فَأَمَرَ ٱلْجَمْعَ أَنْ يَنْكِينُوا عَلَى ٱلأرْضِ. وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَشَكَرَ وَكَسَرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ لِيُقَدِّمُوا فَقَدَّمُوا إِلَى ٱلْجَبْعِ • 'وَكَانَ مَعَمُ قَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ. فَبَارَكَ وَقَالَ أَنْ يُقَدِّمُوا هٰذِهِ أَيْضًا ٥٠ فَأَكُوا وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا فَضَلَاتِ ٱلْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلالِ ١٠ وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ نَعُو أَرْبَعَةِ ٱلآفِ. ثُمُ صَرَفَهُ ٥٠ ا وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ تَلَامِيذِهِ وَجَاءً إِلَى نَوَاجِي دَلْمَانُوثَةَ الْ فَخَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ وَأَبْتَكَأُوا مُجَاوِرُونَهُ طَالِبِينَ مِنْهُ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ لِكَيْ مُجَرِّبُوهُ ١٠ فَنَنَهَّدَ بِرُوحِهِ وَفَالَ لِمَاذَا يَطْلُبُ هٰذَا ٱلْجِيلُ آيَّةً. ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى هٰذَا ٱلْجِيلُ آيَّةً ا أُمُّ نَرَّكُمْ وَدَخَلَ أَيْضًا ٱلسَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى ٱلْعِبْرِه الْوَنْسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْزًا وَلَمْ 71 يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ٱلسَّفِينَةِ إِلاَّ رَغِيفٌ وَاحِدٌ ١٠ وَأُوصَاهُمْ قَائِلاً ٱنْظُرُوا وَنَحَرَّزُوا مِنْ حَبِيرِ ٱلْفَرِّيسِّينَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسَ ١٦٠ فَفَكَّرُوا فَأَثِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْرٌ ١٧٠ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمُ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ خُبْزٌ. أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلاَ تَفْهَمُونَ. أَحَتَّى ٱلْآنَ قُلُوبُكُمْ غَلِيظَةٌ . ١٨ أَلَكُمْ أَعَيْنٌ وَلاَ تُبْصِرُونَ وَلَكُمْ آذَانٌ وَلاَ نَسْمَعُونَ وَلاَ تَذْكُرُونَ . " حِينَ كُسُّرْتُ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ لِلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِ كُمْ قُفَّةً مَمْلُقَّةً كِسَرًا رَفَعْتُمْ. قَالُوا لَهُ ٱثْنَيَ عَشْرَةً • وَحِينَ ٱلسَّبْعَةِ لِلْأَرْبَعَةِ ٱلْآلَافِ كَرْسَلٌ كِسَرٍ مَمْلُوًّا رَفَعْنُمْ. قَالُوا سَبْعَةً • الفَقَالَ لَمْ كَيْفَ لَا تَفْهُونَ " وَجَاء إِلَى يَنْ صِيدًا . فَقَدُّمُوا إِلَيْهِ أَعْيَ وَطَلِّهُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسَهُ • " فَأَخَذَ يِدِ ٱلْأَعْي وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ ٱلْقَرْيَةِ وَتَعَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ هَلْ أَبْصَرَ شَبْئًاه أَ عَنْطَلَّعَ وَقَالَ أَبْصِرُ ٱلنَّاسَ كَأَتُجَارِ يَمْشُونَ • ٢٠ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا عَلَى عَيْنَيْهِ وَجَعَلَهُ يَتَطَلَّعُ فَعَادَ صَحِمًا وَأَبْصَرَكُلُ إِنْسَانِ جَلِيًا ١٦٠ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْنِهِ فَائِلًا لاَ نَدْخُلِ ٱلْفَرْيَةَ وَلاَ نَقُلْ لِأَحَدِ

فِي ٱلْفَرْيَةِ ٣ ثُمُّ خَرَجَ بَسُوعُ وَتَلاَمِيذُهُ إِلَى فُرَى فَيْصَرِيَّةِ فِيلَيْسَ. وَفِي ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ فَائِلاً ٧٠ لَمْ مَنْ يَغُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي أَنَا. ١٠ فَأَجَابُوا. يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ وَإِحِدْ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاء ١٠٠ فَقَالَ أَمْ وَأَنْمُ مَنْ نَقُولُونَ إِنَّي أَنَا. فَأَجَابَ بُطِرُسُ وَقَالَ لَهُ أَنتَ ٱلْمَسِيخُ، ٠٠ فَأَنْتُهُرَهُمْ كَيْ لاَ يَقُولُوا لِأَحَدِ عَنْهُ

١٠ وَأَبْدَأَ يُعَلِّمُمْ أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَنَأَلَّر كَنِيرًا وَيُرْفَضَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُوسًا ﴿ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةِ وَيْفْتَلَ. وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَيَّام يَقُومُ ٣٠ وَقَالَ ٱلْقَوْلَ عَلاَنِيَةً. فَأَخَذَهُ بِطْرُسُ إِلَيْهِ dَ بْنَدَأَ يَنْهُورُهُ · " فَٱلْنَفَتَ وَأَبْصَرَ تَلاَمِينَهُ فَٱنْتَهَرَ بُطِرُسَ فَاثِلاً ٱذْهَبْ عَنِي يَا شَيْطَانُ . لِأَنَّكَ لَا مَهْمُ بِمَا لِلهِ لَكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ

٣ وَدَعَا ٱلْجُمْعَ مَعُ تَلَامِيدِهِ وَقَالَ أَمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِي وَرَاثِي فَلْنُكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتَبَعْنِي • ﴿ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ نُجَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا . وَمَنْ يُمْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ فَهُو بُحَلِّصُهَا ١٠٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ ٣٠ أَقْ مَاذَا بُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِيَا ۗ عَنْ نَفْسِهِ • ﴿ لِأَنَّ مَنِ ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فِي هٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلْفَاسِقِ ٱكْخَاطِي ۚ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ بَسْغِي بِهِ مَنَى جَاء بِعَبْدِ أَبِيهِ مَعَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْفِدِّيسِينَ ص وَقَالَ لَهُمُ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هَلِهَا فَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَّى بَرَوْا مَلَكُونَ ٱللهِ فَدْ أَنَّى بِفُوَّةٍ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ مِنْعَا

وَبَعْدَ سِنَّةِ أَيَّامِ أَخَذَ يَسُوعُ بِطُرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ مُنْوَرِينَ وَحْدَهُمْ. وَتَغَيَّرَتْ هَيْنَهُ فَدَّامَهُمْ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ تَلْمَعُ يَيْضَا ﴿ جِلًّا كَٱلنَّا لِ كَالْتَلْمِ لَا يَقْدِرُ ٢ قَصَّا مُرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يُبَيِّضَ مِثْلَ ذَٰلِكَ • وَظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيَّا مَعُ مُوسَى. وَكَانَا يَتَكُلَّمَانِ مَعَ يَسُوعَ • فَجَعَلَ بِطْرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ يَا سَيِّدِي جَيِّدُ أَنْ نَكُونَ هَهُنَا . فَلْنَصْنَعَ ثَلْكَ مَظَالً. لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةً ١٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتَكُلَّمُ بِهِ إِذْ كَأْنُوا ٦ مُرْتَعِبِينَ. ٧ وَكَانَتْ سَعَابَةَ تُظَلِّلُمْ . نَجَاء صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ قَائِلًا هٰذَا هُو ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ. لَهُ ٧

۲.

ٱسْمَعُوا ٥٠ فَنَظَرُوا حَوْكُمُ بَعْتَةً وَلَمْ بَرَوْا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ مَعْمُ

ا وَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلنَّلَامِيذِ رَأَى جَمْعًا كَنِيرًا حَوْلُمْ وَكُنَّبَةً ثُجَاوِرُونَهُمْ • ا وَلِلْوَقْتِ كُلّ 12 ٱنْجَمْعِ لَمَّا رَأْنُهُ نَحَيَّرُوا وَرَكَضُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ١٠٠ فَسَأَلَ ٱلْكَنَّبَةَ بِمَاذَا نَحَاوِرُونَهُمْ • ٧ فَأَجَابَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجَمْعِ وَقَالَ يَا مُعَلِّرُ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ ٱبْنِي بِهِ رُوحْ أَخْرَسُ. ١٠ وَحَيْثُهَا أَدْرَكَهُ يُمَزِّقُهُ فَيُزْبِذُ وَيَصِرُ بِأَسْنَانِهِ وَيَبْبَسُ . فَقُلْتُ لِتَلاَمِيذِكَ أَنْ بُخْرِجُوهُ فَكَرْ يَقْدِرُوا . " فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَيْهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ. إِلَى مَنَى أَحْنَمِلُكُمْ. فَدِّمُوهُ إِلَيَّ • ٢٠ فَقَدُّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَتَمَرَّغُ وَيُزْبِدُ • النَّسَأَلَ أَبَاهُ كُمْ مِنَ ٱلزَّمَانِ مُنْذُ أَصَابَهُ لهٰذَا . فَقَالَ مُنْذُ صِبَاهُ . ا وَكَثِيرًا مَّا أَلْقَاهُ فِي ٱلنَّارِ وَفِي ٱلْمَا ۚ لِيُهْلِكَهُ . لَكِنْ إِنْ كُنْتَ نَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأُعِنَّا ١٣٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتَ نَسْتَطِيعُ أَنْ تُوْمِنَ كُلُّ شَيْء مُسْتَطَاعٌ لِلْمُوْمِنِ • ٢٠ فَلِلْوَقْتِ صَرَحَ أَبُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوعِ وَفَالَ أُومِنُ يَاسَيِّدُ فَأَعِنْ عَدَمَ إِيمَانِي • ٢٠ فَلَمَّا رَأْى يَسُوعُ أَنَّ الْجَمِعْ يَتَرَاكَضُونَ ٱنْهَرَ ٱلرُّوحَ ٱلنِّيسَ فَائِلاً لَهُ أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْآخْرَسُ ٱلْأَصَمُ أَنَا ٱمْرُكَ. ٱخْرُجْ مِنْهُ وَلا تَدْخُلْهُ أَيْضًا • ١٦ فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ شَدِيدًا وَخَرَجَ. فَصَامَ كَيَنْتِ حَثَّى قَالَ كَنِيرُونَ إِنَّهُ مَاتَ. ٧ فَأَمْسَكُهُ يَسُوعُ بِيَدِهِ وَأَقَامَهُ فَقَامَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلَ بَيْنًا سَأَلَهُ تَلامِيذُهُ عَلَى أَنفِرَادِ لِمَاذَا لَمْ نَقْدِ رْغَنُ أَنْ نُغْرِجَهُ ١٠٠ فَقَالَ لَمْ هٰذَا ٱلْحِنْسُ لاَ يُمكِنُ أَنْ يَخْرُجَ بِشَيْ ۚ إِلاّ بِٱلصَّلْوةِ وَٱلصَّوْمِ

٠٠ وَخَرَجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَجْنَازُوا ٱلْجَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ • ١١ لِأَنَّهُ حَانَ يُعَلِّمُ تَلَامِيذَهُ وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى ٱيْدِي ٱلنَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ. وَبَعْدَ أَنْ يُقْتَلَ يَقُومُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِثِ مِن كَأَمَّاهُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا ٱلْقَوْلَ وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ 77 ٣٠ وَجَاء إِلَى كَفْرِنَاحُومَ وَ إِذْ كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَكُمْ بِمَاذَا كُنْمْ نَتَّكَا لَمُونَ فِيمَا يَنْكُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ • ٢٠ فَسَكَنُوا . لِأَنَّهُمْ نَعَاجُوا فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعُ بَعْضٍ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَرُ • ٥٠ فَجَلَسَ وَنَادَى ٱلْإِثْنَيُ عَشَرَ وَقَالَ لَمُرْ إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا فَيَكُونُ آخِرَ ٱلْكُلِّ وَخَادِمًا لِلْكُلِّ • ٣٦ فَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسْطِيمٌ ثُمَّ ٱحْنَضَنَهُ وَقَالَ أَمْر . ١٣ مَنْ قَبِلَ وَاحِدًا مِنْ أُوْلَادٍ مِثْلَ هٰذَا بِٱسْمِي يَقْبُلُنِي وَمَنْ قَبِلَنِي فَلَيْسَ يَقْبُلُنِي أَنَا بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٨ فَأَجَابَهُ يُوحَنَّا قَائِلاً يَا مُعَلِّرُ رَأَيْناً وَإِحِدًا نُجْرِجُ شَيَاطِينَ بِأَسْمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعُنَا. فَهَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتَبَعْنَا • ٣٠ فَقَالَ يَسُوعُ لَا تَهْنَعُوهُ . لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَصْنَعُ قُوَّةً بِأَسْيِ وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَقُولَ عَلَى شَرًّا • الْأِنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَا • الْأِنَّ مَنْ سَقَاكُمْ ا كَأْسَ مَا ﴿ بِأَسْمِي لِأَنَّكُمْ لِلْمَسِيحِ فَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ • أَ وَمَنْ أَعْلَرَ أَحَدَ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِي غَيْرٌ لَهُ لَوْطُوِّقَ عُنْقُهُ بِجَجَرِ رَحَّى وَطُرِحَ فِي ٱلْجَرِ ٢٠ وَ إِنْ أَعْنَرَنْكَ الْ يَدُكَ فَأَقْطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ أَفْطَعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ يَدَانِ وَتَمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لَا تُطْفَأُ. "حَيْثُ دُودُهُمْ لاَ يَمُوتُ وَٱلنَّارُ لاَ تُطْفَأُه "وَ إِنْ أَعْثَرَتْكَ الْ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ أَعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلاَنِ وَتُطْرَخُ فِي جَهَنَّمَ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لاَ تُطْفَأُه ١٠ حَيثُ دُودُهُمْ لاَ يَمُوتُ وَٱلنَّارُ لاَ تُطْفَأُه ١٠٠ وَإِنْ أَعْثَرَنْكَ ٢١ عَيْنُكَ فَأَقَلَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ وَتُطْرَحُ فِي جَهَنَّمِ ٱلنَّارِ. ١٠ حَيْثُ دُودُهُ لَا يَمُوتُ وَٱلنَّامُ لَا تُطْفَأُ ١٠ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُمَكَّ بِنَارٍ ١٠ وَكُلُّ ذَبِيعَةِ ثُمَّةُ بِعِلْمٍ . • اَلْعِلْ جَيِّدٌ . وَلَكِنْ إِذَا صَارَ ٱلْعِلْحُ بِلاَ مُلُوحَةٍ فَبِمَاذَا نُصْلِحُونَهُ . لِيَكُنْ لَكُرْ فِي أَنْفُسِكُرْ مِلْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُرْ بَعْضًا

### ألأضكاخ ألعاشير

ا وَقَامٌ مِنْ هُنَاكَ وَجَاء إِلَى نُخُومِ ٱلْمِهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِاً لْأَرْدُنِّ. فَٱجْنَمَعَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ أَبْضًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَبْضًا بُعَلِّمُهُمْ

اَفَتَقَدَّمَ الْفَرِيسِيُونَ وَسَأَلُوهُ. هَلْ يَجِلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ اَمْزَأَتَهُ. لِيُجِرِبُوهُ وَ فَأَجَابَ وَفَالَ لَمْ بِهَاذَا أُوصَاكُمْ مُوسَى وَفَا لُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلِّقُ وَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَمْ مِن أَجْلِ فَسَاوَةِ فَلُومِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هٰذِهِ الْوَصِيَّةَ وَ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْحَلِيفَةِ يَسُوعُ وَفَالَ لَمْ مِن أَجْلِ فَسَاوَةِ فَلُومِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هٰذِهِ الْوَصِيَّةَ وَ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْحَلِيفَةِ وَكَلَّا فَيْ مَنْ بَدُ اللهُ وَلَيْكَ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ ال

" وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أُولِاَدًا لِكِيْ يَلْمُسَمُ ، وَأَمَّا ٱلتَّلاَمِيذُ فَٱنْتَهَرُوا ٱلَّذِينَ قَدَّمُوهُ وَ الْفَارَأَى يَسُوعُ ذَلِكَ أَغْنَا ظَوَقَالَ لَمُ دَعُوا ٱلْأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَى وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولاً مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولاً مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ وَا فَأَحْنَضَنَمُ وَوَضَعَ اللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ وَا فَأَحْنَضَنَمُ وَوَضَعَ اللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ وَا فَأَحْنَضَنَمُ وَوَضَعَ

يَدَيهِ عَلَيهِم وَبَارَكُمْ

11

14

٧ وَفِيما هُو خَارِجُ إِلَى ٱلطَّرِيقِ رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَنَا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيُّهَا ٱلْهُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا مَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْفَ ٱلْكَهِيَةَ ٩ ١ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِهَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا . لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا لِإِلَّا وَحِدٌ وَهُو ٱللهُ ١٠ أَنْتَ تَعْرِفُ ٱلْوَصَابَا . لاَ تَرْنِ . لاَ نَقْتُلْ . لاَ نَسْرِقْ . لاَ تَشْهَدُ بِالرُّورِ . لاَ نَقْتُلْ . لاَ نَسْرِقْ . لاَ تَشْهَدُ بِالرُّورِ . لاَ نَقْتُلْ . لاَ نَسْرِقْ . لاَ تَشْهَدُ بِالرُّورِ . لاَ نَقْتُلْ . لاَ نَسْرِقْ . لاَ نَشْهُ فَي الرُّورِ . لاَ نَقْتُلْ . لاَ نَسْرِقْ . لاَ تَشْهَدُ بِالرُّورِ . لاَ نَقْتُلْ . لاَ نَسْرِقْ . لاَ نَشْهُ فَي النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُ وَالْمَالُونِ وَمَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ يُعُوزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ . إِذْهَبْ بِعَ كُلُّ مَاللّهَ وَأَعْلَ النَّفُولِ وَمَضَى حَرِينًا فَنَكُونَ لَكَ كَانَ ذَا أَمْوَالٍ كَنْ إِلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُو

٣ فَنَظَرَ بَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٤٠ فَعَيَّرَ ٱلنَّلَامِيذُ مِنْ كَلَامِهِ . فَأَجَابَ يَسُوعُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ يَا بَنِيَّ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ٱلْمُنَّكِلِينَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ • المُرُورُ جَمَلِ مِنْ تَقْبِ إِبْرَةِ أَبْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِي إِلَى مَلَّكُوتِ ٱللهِ ١٠٠ فَيَهْتُوا إِلَى ٱلْعَايَةِ فَاتْلِينَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ • ٣ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَقَالَ. عَنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَّاعٍ. وَلَكِنْ لَبْسَ عَنْدَ ٱللهِ . لِأَنَّ كُلُّ شَيْءٌ مُسْنَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ ٨ وَأَبْدَأَ بِطُرُسُ يَقُولُ لَهُ هَا نَحْنُ قَدْ نَرَكْنَا كُلَّ شَيْء وَتَبِعْنَاكَ ١٠٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ ١٨ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ أَحَدٌ نَرَكَ بَيْنَا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخْوَاتِ أَوْ أَمَّا أَوْ أَمَّا أَوِ ٱمْرَأَهُ أَوْ أَوْلَادًا أَوْحُفُولًا لِأَجْلِي وَلِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ ٢ إِلَّا وَيَأْخُذُ مِئَّةَ ضِعْفِ ٱلْآنَ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ يُبُونَا ٢٠ وَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتِ وَأُمَّهَاتٍ وَأُوْلَادًا وَحُفُولًا مَعَ ٱضْطِهَادَاتٍ وَفِي ٱلدُّهْرِ ٱلْآنِي ٱلْحَبُوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ • " وَلَكِنْ كَنِيرُونَ أَوْلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ وَٱلْآخِرُونَ أَوَّلِينَ 71 " وَكَانُوا فِي ٱلطِّرِينِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُشَلِمَ وَيَنَقَدُّ مُمْ بَسُوعُ. وَكَانُوا بَعَيَّرُونَ وَفِيمَا هُ يَنْبَعُونَ كَانُوا بَخَافُونَ . فَأَخَذَ ٱلِآثَنِي عَشَرَ أَيْضًا وَأَبْتَدَأَ يَقُولُ لَمُ عَمَّا سَعِدُتُ لَهُ.

١٠ وَكَانُوا فِي ٱلطَّرِينِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُشَلِمَ وَيَنَقَدُّمُمُ بَسُوعُ. وَكَانُوا بَغَيْرُونَ وَفِيمَا مَمُ يَنْبَعُونَ كَانُوا فِي ٱلطَّرِينِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُشَلِمَ وَيَنَقَدُّمُمُ مَا وَابْنَدَأَ يَقُولُ لَمُ عَمَّا سَعِدُنُ لَهُ. هُ يَنْبَعُونَ كَانُوا بَخَافُونَ وَفِيمًا وَأَبْنَ الْإِنْسَانِ بُسَلَّمُ إِلَى رُوَّسَا وَ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَةِ وَالْكَنَةِ وَالْكَنَةِ وَالْكَنَةُ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَعَلَدُونَ وَيَعْلَلُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَعْلَلُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَفِي ٱلْمُونِ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى ٱلْأَمْ إِسْفَيَهُ أَوْنَ بِهِ وَيَجَلِدُونَهُ وَيَعْلُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَقَالُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهِ وَيَعْلَلُ وَيَعْلِدُونَهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهُ وَيَقَالُونَ عَلَيْهُ وَيَعْلَلُونَ عَلَيْهُ وَيَقَالُونَهُ وَيَعْلِيهُ وَيَعْلِدُ وَاللّهُ وَيَعْلِيهُ وَيَعْلَلُونَا عَلَيْهُ وَيَعْلَلُونَا عَلَيْهُ وَيَعْلُونَ وَلِهُ وَيَعْلَلُونَا عَلَيْهُ وَيَعْلَلُونَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْعَالُونَ عَلَيْهُ وَيَعْلَلُونَا عَلَيْهُ وَيَعْلَلُونَا عَلَيْهُ وَيَعْلَلُونَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عُلِيهُ وَلَا لَكُونَا عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُونَ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَالْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

مَ وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ يَعْنُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا زَبْدِ بِ قَائِلَيْنِ يَا مُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ تَغْعَلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا وَ الْمُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ تَغْلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا وَ الْمُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ تَغْلِسَ وَاحِدٌ عَنْ يَسَارِكَ فِي جَدْدِكَ وَ الْمُعَالَلَ لَهُمَا يَسُوعُ لَسْنُهَا تَعْلَمَانِ مَا نَطْلُبَانِ. اللهَ يَسْفِعُ لَسْنُهَا تَعْلَمَانِ مَا نَطْلُبَانِ. اللهَ يَسْفِعُ لَيْ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَمَّا الْكَاشُ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَمَّا الْكَاشُ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَةِ اللهِ السَّبِعَ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَمَّا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴾ أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا نَصْطَبِغَانِ . ﴿ قُلَمًا ٱلْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ أُعِدَّ لَمُرْ

الْ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱلنَّذَا فِلْ يَغْتَاظُونَ مِنْ أَجْلِ يَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا وَ الْفَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ تَعْلَمُونَ أَنَّا اللَّهِمْ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّا اللَّهِمْ اللَّهُمْ وَأَنْ عَظَما عَهُمْ يَتَسَلَّطُونَ لَهُمْ أَنْهُمْ يَعْلَمُونَ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ لَكُمْ خَادِمًا . عَلَيْمِ وَاللَّهُ يَكُونُ الْكُونُ لَكُمْ خَادِمًا . اللَّهُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ أَوَّلًا يَكُونُ اللَّهُ عِيمِ عَبْدًا وَ الْإِنْ آئِنَ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ الْمُؤْدَمَ مَلْ لِيَغْذُمَ وَلِيَبُولُ لَنَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَذِيرِينَ

آ وَجَاءُ وَا إِلَى أَرِيحًا . وَفِيهَا هُو خَارِجْ مِنْ أَرِيحًا مَعُ تَلَامِيدِهِ وَجَهْع غَفِيرِ كَانَ الرَّنِيهَاوُسُ ٱلْأَعْمَى أَبْنُ نِيهَاوُسَ جَالِسًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ بَسْنَعْطِي • \* فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ بَسُوعُ النَّاصِرِبُ ٱبْنَذَا بَصْرُخُ وَيَقُولُ بَا بَسُوعُ ٱبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَبْنِي • \* فَانْهَرَهُ كَثِيرُونَ لِيَسْكُتَ . فَصَرَخَ أَكْثِرً أَنْ يُنَادَى . فَنَادَوُا ٱلْأَعْمَى فَصَرَخَ أَكْثِرً كَثِيرًا بِا أَبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَبْنِي • \* فَوَقَفَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى . فَنَادَوُا ٱلْأَعْمَى فَصَرَخَ أَكُ وَقَامَ وَجَاءً إِلَى بَسُوعَ • ا • فَأَجَابَ قَائِلِينَ لَهُ ثِقْ . ثُمْ . هُوذَا يُنَادِيكَ • • فَطَرَحَ رِدَاءَ هُ وَقَامَ وَجَاءً إِلَى بَسُوعَ • ا • فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا ثُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أَبْصِرَ • أَفَقَالَ لَهُ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا ثُويدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ . فَقَالَ لَهُ الْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أَبْصِرَ • أَفَقَالَ لَهُ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا ثُويدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ . فَقَالَ لَهُ أَنْ أَبْصَرَ وَتَبِعَ يَسُوعَ فِي ٱلطَّرِيقِ بَسُوعُ أَنْ أَبْصِرَهُ • أَنْ أَنْكُونُ فَيَالُولُ فَيْ الْمَوْقُتِ أَبْصَرَ وَتَبِعَ يَسُوعَ فِي ٱلطَّرِيقِ الطَّرِيقِ اللَّهُ مَاذَا ثُولِكَ قَدْ شَفَاكَ • فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَ وَتَبِعَ يَسُوعَ فِي ٱلطَّرِيقِ الْمَالَدِي عَشَرَ

27

وَلَمَّا فَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِمَ إِلَى يَبْتِ فَاحِي وَبَيْتِ عَنْيَا عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ أَنْيُنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُمَا دَاخِلانِ إِلَيْهَا مَنْ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَقْتِ وَأَيْنَا بِهِ وَ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَحُلاهُ وَأَيْنَا بِهِ وَ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَحُلاهُ وَأَيْنَا بِهِ وَ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ لِمَا وَوَجَدَا أَنْجُونَ مَنْ اللَّهُ إِلَى هَنَا وَوَجَدَا أَنْجُونَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَوْمَ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُنَاكَ مَاذَا مَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَأُلْقِهَا عَلَيْهِ ثِيَابَهُمَا فَجُلَسَ عَلَيْهِ • ﴿ وَكُنِيرُونَ فَرَشُوا ثِيَابَهُ ۚ فِي ٱلطَّرِيقِ . وَآخَرُونَ فَطَعُوا ١٨ أَغْصَانًا مِنَ ٱلشُّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ • وَٱلَّذِينَ نَقَدُّمُوا وَٱلَّذِينَ نَبِعُوا كَانُوا يَصْرُخُونَ [٠ قَائِلِينَ أُوصَنَّا . مُبَارَكُ ٱلْآيِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ . ١٠ مُبَارَكَةُ مَمْلَكَةُ ٱلْبِنَا دَاوُدَ ٱلْآتِيَةُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ. أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي ١١ فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورُشَلِمَ وَٱلْهَيْكُلَ وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ ٱلْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْياً مَعُ ٱلْإِنْنَيْ عَشَرَه " وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْياً جَاعَه ٣ فَنَظَرَ شَجَرَةً تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقْ وَجَاء لَعَلَّهُ بَجِدُ فِيهَا شَيْنًا فَلَمَّا جَاء إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلاَّ وَرَقًا . لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَفْتَ ٱلنِّينِ • الْ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لاَ يَأْكُلْ أَحَدُ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَسْمَعُونَ ا وَجَالِوا إِلَى أُورُشِلِمَ. وَلَمَّا دَخَلَ بَسُوعُ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْنَدَأَ بُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحُمَامِ. ١٠ وَكُمْ يَدَعْ أَحَدًا يَجِنَازُ ٱلْهَيْكُلَ بِمَتَاعٍ • ٧ وَكَانَ بُعَلِيرُ فَائِلاً لَهُمْ أَلَيْسَ مَكْنُوبًا يَنْتِي بَيْتَ صَلَوةٍ يُدْعَى لِجَمِيعِ ٱلْأَمَرِ. وَأَنْهُ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ. ﴿ وَسَمِعَ ٱلْكَنَّبَةُ وَرُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ فَطَلِّبُوا كَيْفَ يُهْلِكُونَهُ لِأَنَّهُمْ خَافُوهُ إِذْ بُهِتَ ٱلْجَمْعُ كُلُّهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ • " وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ خَرَجَ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ ٠٠ وَفِي ٱلصَّبَاجِ إِذْ كَانُوا مُعْنَازِينَ رَأْفُا ٱلتِّينَةَ قَدْ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ ١٠ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ يَا سَيِّدِي أَنْظُرْ. اَلتِّينَةُ ٱلَّتِي لَعَنْهَا قَدْ يَبِسَتْ • ٢٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِكُنْ لَكُمْ إِيمَانْ بِٱللهِ • ٣ لِأَنِي ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ قَالَ لِهِلْنَاٱلْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٱلْجُورِ وَلاَ يَشُكُ فِي قَلْبِهِ بَلْ يُوْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ فَمَهْمَا قَالَ يَكُونُ لَهُ ١٠٠٠ لِذَلِكَ أَقُولُ

لَكُمْ كُلُ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَمَا تُصَلُّونَ فَآمِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ فَيَكُونَ لَكُمْ • وَمَنَى وَقَفْتُم نُصَلُونَ فَأَغْفِرُوا

إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدِ شَيْءٌ لِكَيْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ زَلَّا يَكُمْ و اوَ إِنْ لَمْ

تَعْفِرُوا أَنْتُمْ لَا يَعْفِرْ أَبُوكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَيْضًا زَلَّاتِكُمْ

ΥΥ

٢٦ كَالْكَتَبَةُ وَالشَّيُوخُ ١٨ وَفَالُوا لَهُ بِأَيِّ سُلُطَانِ تَغْعَلُ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا السُلْطَانَ حَتَّى مَا كُلُكْتَبَةُ وَالشَّيُوخُ ١٨ وَفَا لُوا لَهُ بِأَيِّ سُلُطَانِ تَغْعَلُ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا السُلْطَانَ حَتَّى مَا كُلُكْتَبَةُ وَالشَّيْوِخُ وَقَالَ لَمْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِيمَةً وَاحِدَةً . أَجِبُونِي فَأَفُولَ لَكُمْ بَا يَعْمَلُ هٰذَا وَا مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ السَّمَا عَكَانَتُ أَمْ مِنَ النَّاسِ . أَجِبُونِي وَقَالَ لَمْ وَاللَّهُ السَّمَاءُ كَانَتُ أَمْ مِنَ النَّاسِ . أَجِبُونِي وَقَالَ لَمْ وَاللَّهُ مَنَ السَّمَاءُ كَانَتُ أَمْ مِنَ النَّاسِ . أَخِيبُونِي وَقَالَ لَمْ وَاللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تَوْمِنُوا بِهِ . ٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تَوْمِنُوا بِهِ . ٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُومِنُوا بِهِ . ٣ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَا وَاللَّالِ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ النَّاسِ . فَعَافُوا الشَّعْبُ . لَكُنَ عُولُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا لَمُ وَلَا أَنَا أَنُولُ لَكُمْ بِأَي سُلُطَانِ الْعَلْ هُالَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ وَلَا لَمُ مُ وَلَا أَنَا أَنُولُ لَكُمْ بِأَي سُلُطَانِ الْعَلْ هُولُ اللَّهُ مِنَا مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْفَالِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْلَا اللَّهُ مُلْكَانِ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْفَالِقُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْفَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ا عَابُنَا أَيْهُ الْ الْمُ الْمُ الْمِالَ إِنْسَانُ عَرَسَ كُرْمًا وَأَحاطَهُ بِسِيَاجِ وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةً وَبَنَى بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كُرَّامِينَ وَسَافَرَهِ الْمُ أَرْسَلَ إِلَى الْحَرَّامِينَ فِي الْوَقْتِ عَبْدًا لِيَا خُدُ مِنَ الْحَرَّامِينَ مِنْ ثَمَرِ الْكُرْمِ وَ افَأَحَدُوهُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِعًا وَ الْمَ أَرْسَلَ الْمَهُ الْحَرَى فَا لَكُرْمِ وَ افَأَحَدُوهُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ مَانَا وَ ثَمَ أَرْسَلُ الْبَصَّا الْحَرَ فَقَتَلُوهُ . ثُمَّ الْحَرِينَ عَبْلَا الْحَرَد فَرَجَمُوهُ وَشَعُوهُ وَأَنْهُ وَقَتَلُوهُ مَانَا وَ فَمُ أَرْسَلَ الْبَصَا الْحَرَ فَقَتَلُوهُ . ثُمَّ الْحَرِينَ عَلَيْ الْمَا الْحَرَد فَيَعْلَى الْمُولِينَ فَالُوا فِيمَا يَعْمُ هَا الْمَوْ الْمَعْلَ الْمَرْمِ وَلَيْكَ الْكُرُامِينَ قَالُوا فِيمَا يَعْمُ هُمْ هَا هُو اللّهُ الْمُؤْمِ وَفَتَلُوهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَقَتَلُوهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَقَتَلُوهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَقَتَلُوهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَيْكَ الْمُؤْمِ وَقَتَلُوهُ وَلَيْكُ الْمُؤْمِ وَلَيْكُ الْمُؤْمِ وَلَيْكُ الْمُؤْمِ وَلَيْكُ الْمُؤْمِ وَلَيْكُ الْمُؤْمُ وَلَيْكُ الْمُؤْمِ وَلَيْكُ الْمُؤْمُ وَلَيْكُ الْمُؤْمِ وَمَعُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمَالُولُ الْمُلْ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَوْقُولُ اللّهُ وَلَا الْمُكْتُوبَ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ وَقَعْلُولُ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ الْمُؤْمُ وَلَا مَنْ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ مِنَ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُكْرُومُ وَمَعُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ الْمُؤْمُ وَلَمُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَوْمُ مِنَ الْمُؤْمُ وَلَعْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ مِنَ الْمُؤْمُ وَلَوْمَ مُنَا وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ مِنَ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلُومُ اللّهُ الل

ا ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَوْمًا مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّنَ وَٱلْهِيرُ وِدُسِيِّينَ لِكَيْ بَصْطَادُوهُ بِكِلْمَةِ وَالْفَلَمُ الْمُعَلِّمُ لَعَلَمُ الْفَرِيْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَمُ الْمُعَلِّمُ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُومِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُومِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُومِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَ

ٱلنَّاسِ بَلْ بِٱلْحُقِّ نُعْلِرٌ طَرِيقَ ٱللهِ أَبَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقِيْصَرُأَمْ لاَ نُعْطِي أَمْ لاَ نُعْطِي . ا فَعَلَرَ رِيَاءُ هُمْ وَقَالَ لَمْرُ لِهَاذَا نُجَرِّ بُونَنِي . إِبنُونِي بِدِينَارِ لِأَنْظُرَهُ ١٠ فَأَتَوْ بِهِ . فَقَالَ لَهُمْ لِيَعْلَمُ مَا يَعْطُوا مَا لِيَنْ هُذَهِ الصَّورَةُ وَالْكُمْ أَعْطُوا مَا لِيَنْصَرَ لِلْهَ الْمَا يَعْدُ وَمَا لِلهِ فَنَعَجَّبُوا مِنْهُ لِيَنْصَرَ لِيَبْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلْهِ وَنَعَجَّبُوا مِنْهُ

١ وَجَاءُ إِلَيْهِ فَوْمُ مِنَ ٱلصَّدُوفِيِّنَ ٱلَّذِينَ يَعُولُونَ لَيْسَ فِيَامَةُ وَسَا لُوهُ فَا ثِلِينَ ا يَا مُعَلِّمُ كُتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَا تَ لِأَحَد أَخْ وَرَك آمراً أَ وَلَمْ يُعَلِّفُ أَوْلَا الَّنِ يَا الْمُذَا أَنْ يَا الْمُؤَا الْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُؤَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا مِنْ حِهَةَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا مِنَ عَلَيْهُ وَالْمَا مِنَ عَلَيْهُ وَالْمَا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا مِنْ حِهَةَ الْمُوامِنَ الْمُعْمَالِ اللَّهُ إِلْمُولِمُونَ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَّ اَخْرَا اَكُلُ مَّ اَفَا اَلْكُنَيْ وَسَعِهُمْ يَعَاوَرُونَ فَلَهَا رَأَى أَنَّهُ أَجَابَهُمْ حَسَنَا سَأَلَهُ أَيَّهُ وَصِيَّةٍ

هِ آوُلُ الْكُلِ مَ اَفَا جَابَهُ يَسُوعُ إِنَّ أَوْلَ كُلِّ الْوَصَايَا هِ اَسْمَعُ يَا إِسْرَائِيلُ الرَّبُ إِلْهُنَا رَبُ هِ آوُلُ الْكُلِ مَ اَفَكُو اللَّهُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ فَلَيْكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكُرِكَ وَمِنْ كُلِّ الْهَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ كُلِّ الْهَا مِنْ كُلِّ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ كُلِّ الْهُ اللَّهُ وَمِنْ كُلِّ الْهُ اللَّهُ وَمِنْ كُلِّ الْفَهُم وَمِنْ كُلِّ النَّفْسِ وَمِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمَنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمِنْ كُلِّ النَّهُ مِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمِنْ كُلِّ النَّهُ مِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمِنْ كُلِّ النَّهُ مِنْ كُلِّ الْفَدُرَةِ وَمِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمَنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمَنْ كُلِّ الْفَارِ فَي الْوَصِيَّةُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْكَانِ مُ جَدِيعًا يَا مُعَلِّرُ . بِالْحَقِ فُلْتَ لِأَنَّهُ اللهُ وَاحِدْ وَمِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمِنْ كُلِ النَّهُ مِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَمَنْ كُلِّ الْفَهُم وَمِنْ كُلِّ النَّهُ مِنْ كُلِّ الْفَدْرَةِ وَكُلْ الْفَالِ مَا الْفَدُرَةِ وَالنَّالَ لَكُ اللهُ الْوَالِ لَهُ الْمُعَلِّ الْفَدُرَةِ وَالْدَالِ اللهُ اللهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ الْفَدُرَةِ وَمَا لَا فَا اللَّهُ مِنْ كُلِّ الْفَدُونَ وَاللَّا الْفَالَ اللَّهُ مِنْ كُلِ الْفَدُونَ وَاللَّا اللَّهُ مِنْ كُلِ النَّهُ مِنْ كُلِ الْفَالِ مُعْلَى الْفَالِ مَنْ جَمِيعِ الْمُعْرَقِ وَاللَّالَةُ مِنْ كُلِ النَّهُ مِنْ كُلُوا الْفَالِمُ وَالْمُ الْمُولِ اللهُ اللَّهُ مِنْ كُلُوا اللْفَالِ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللْفَالِ اللَّهُ مِنْ اللْفَالَةُ مَا اللْفَالِ اللْفَالَ الْمُلْ اللْفَالَ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللْفَالِ اللْفَالِ الْمُعْلِقُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلِ اللْفَالِ اللْفُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْفَالِ اللْمُولِ اللْفَالِ اللْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

1)

ΓŁ

50

• •

1 4

۲۸

.

~.

47

77

أَجَابَ بِعَثْلِ قَالَ لَهُ لَسْنَ بَعِيدًا عَنْ مَلَكُونِ ٱللهِ وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَهُ

٢٥ ٥٠ مُمُّ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ وَهُو يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ كَيْفَ يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ ٱلْمَسِيعَ ٱبْنُ

٢٦ دَاوُدَ ١٠٠ لِأَنَّ دَاوُدَ نَفْسَهُ قَالَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِّي ٱجْلِسْ عَنْ يَبِينِي حَتَى

١٧ أَضَعَ أَعْدَا عَكَ مَوْطِنًا لِقَدَمَيْكَ ٢٠ فَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَبْنَ هُو ٱبْنَهُ وَكَانَ ٱلجُمعُ الْكُنْمُ يَسْمَعُهُ مِسُهُ وَ

٢٩ كَالْقِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ٢٠ وَالْعَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَجَامِعِ وَٱلْمُتَّكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلاَمْ . ٢٠ وَٱلْجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْجَامِعِ وَٱلْمُتَّكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلاَمْ . ٢٠ وَٱلْجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْجَامِعِ وَٱلْمُتَّكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْولاَمْ . ١٠ اللَّذِينَ يَأْكُونَ يُنُونَ ٱلْكَلُونَ الصَّلَوَاتِ . هُولَا مِأْكُونَ وَيْنُونَةً أَعْظَمَ اللَّهُ وَالْمَالِ وَلِعِلَّةِ بُطِيلُونَ ٱلصَّلَوَاتِ . هُولَا مِأْكُونَ وَيْنُونَةً أَعْظَمَ اللَّهُ وَكَانَ أَعْنِيا لِهِ الْمُونَ كَثِيرًا وَ الْمُؤَانَةِ وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْقِي ٱلْجَمِعُ نَعَاسًا فِي ٱلْخِزَانَةِ وَكَانَ أَعْنِيا لَهُ اللَّهُ وَنَكُونِ كَثِيرًا وَ الْمُؤَانَةُ وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْقِي ٱلْجَمِعُ فَاللَّهُ وَكَانَ أَعْنِيا لَهُ وَقَالَ لُمُ ٱلْحُقَّ ٱقُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَتَى فَلْسَيْنِ فِيمَةً وَاللَّهُ مُؤْلَا اللَّهُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَّ ٱقُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَقَارَةَ فَلَا أَلْقَتْ أَلْقَالُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَ ٱلْفُولَ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ آلْفَوْلَ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُ الْحُقَ ٱلْفُولَ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ أَلْفَعْرَةَ قَدْ ٱلْقَتْ أَلْفَالِهُ فَا أَلْقَالُ هُولَ لَكُمْ إِنَّ هُولُ لَكُمْ إِنَّ هُولُ لَكُمْ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلَتِهِمُ ٱلْفَوْلِ وَلَا لَمُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْرِقُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ لَكُونَ الْمُعْمِعِ مِنْ فَضْلَتِهِمُ أَلْفَوْلَ وَلَاكُمُ مُولِيقًا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُ اللَّهُ مُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُوالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَفِيما هُو خَارِجْ مِنَ ٱلْهَبْكِلَ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ نَلاَمِيدِهِ يَا مُعَلِّرُ ٱنْظُرْ مَا هٰذِهِ الْجُعَارَةُ وَهٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ الْعَظِيمَةَ. لا يُنْرَكُ حَجَرَ لا يُنْقَضُ وَ وَفِيما هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ نَجَاهَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَهُ يُطْرُسُ حَجَرَ لا يُنْقَضُ وَ وَفِيما هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ نَجَاهَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَهُ يُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى ٱنْفِرَادٍ وَقُلْ لَنَا مَنَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِي ٱلْعَلاَمَةُ عِنْدَ مَا يَتَمُ جَمِيعُ هٰذَا وَ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى ٱنْفُرُوا لاَ يُضِلِّكُمُ أَحَدُ وَ فَإِنَّ كَنِيرِينَ سَيَأْنُونَ جَمِيعُ هٰذَا وَ فَأَوْلَ الْمُعْتَمُ وَعَلَيْنَ إِنِي ٱنَا هُو . وَيُضِلُّونَ كَنِيرِينَ وَ وَإِنْ الْمُنْهُ وَمَعْمَامُ وَالْمَالَّ وَمَا هُو اللَّهُ وَمَهُمُ اللهُ وَالْمَامِقُ عَلَى أَمَّةً وَمَا هُو اللهُ عَلَى أَمَّةً وَمَا هُو اللهُ عَلَى أَمَّةً وَمَا لَا يُصِلِّكُمُ الْحَدُونِ وَيَعْلَونَ سَيَانُونَ سَيَانُونَ الْمُؤُولُ الْمُعْتَمُ وَالْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمَاهُ وَالْمَالَالُهُ وَالْمَامِعْتُمُ وَالْمَامِ الْمُعْتَمُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمَامِعْتُمُ الْمَالَا اللهُ اللهُ

عَلَى مَمْلَكَةِ وَنَكُونُ زَلازِلُ فِي أَمَاكِنَ وَتَكُونُ عَجَاعَاتُ وَأَصْطِرَابَاتُ . هٰذِهِ مُبْدَأُ ٱلْأَوْجَاعِ و فَأَنْظُرُوا إِلَى نُنُوسِكُمْ لِأَنَّهُمْ سَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ وَنَجْلَدُونَ فِي مَجَامِعَ وَنُوفَفُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمْ • ١٠ وَيَنْبَنِي أَنْ يُكْرَزَ أَوَّلًا بِٱلْإِنْجِيلِ فِي جَبِيعِ ٱلْأُمَ . ١١ فَهَتَى سَافُوكُمْ لِيُسَلِّمُوكُمْ فَلَا تَعْتَنُوا مِنْ قَبْلُ بِهَا نَتَكَلَّمُونَ وَلَا يَهْتُمُوا. بَلْ مَهْمَا أَعْطِيتُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَبِذَ لِكَ تَكَلَّمُوا . لِأَنْ لَسْنُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكِلِّمِينَ مَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ١٠٠ وَسَيُسْلِرُ ٱلْآخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَأَلْآبُ وَلَدَهُ . وَيَقُومُ ٱلْآوْلَادُ عَلَى وَالِدِيمِ وَيَقْتُلُونَهُ • " وَتَكُونُونَ مُنغَضِينَ مِنَ ٱلْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي. وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنتَى فَهَٰذَا يَخْلُصُ • الفَهْنَى نَظَرْتُمْ رِجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّنِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ ٱلنَّبِيُّ قَائِمَةً حَيْثُ لَا يَنْبَغِي . لِيَغْمَ أَلْقَارِيُّ . غَيِنَةِذِ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِيَالِ. ١٠ وَٱلَّذِب عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلاَ يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْنِهِ شَبْئًا. ١٦ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَفْلِ فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى ٱلْوَرَا ۗ لِيَأْخُذَ ثَوْبَهُ ٥٠ وَوَيْلُ الْحِبَالَى قَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٥٠ وَصَلُّوا لِكَيْ لَا يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَا ﴿ وَالْأِنَّهُ يَكُونُ فِي تِلْكَ ٱلْآيَّامِ ضِيقَ لَرْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْيِدَا ۗ ٱلْخَلِيقَةِ ٱلَّتِي خَلَقَهَا ٱللهُ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ • وَلَوْ لَمْ يُفَصِّرِ ٱلرَّبْ تِلْكَ ٱلْأَيَّامَ لَمْ يَخْلُصْ جَسَدٌ. وَلَكِنْ لِآجْلِ ٱلْعُنْارِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ فَصَّرَ ٱلْأَبَّامَ ١٠ حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هُوذَا ٱلْمَسِيخُ هُنَا أَقَ هُوذَا هُنَاكَ فَلَا تُصَدِّفُواْ ، الإِنَّهُ سَيَقُومُ شَعَاء كَذَبَهُ وَأَنبِياء كَذَبَهُ وَيُعطُونَ أَيَّاتٍ وَعَجَائِبَ لِكَيْ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكُنَ ٱلْمُخْنَارِينَ أَيْضًا ١٠٠ فَٱنْظُرُوا أَنْمْ. هَا أَنَا فَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ بِكُلِّشَيْء ا مَأَمَّا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلضِّيقِ فَٱلنَّمْسُ تُظْلِيرُ وَٱلْقَمَرُ لَا يُعْطِي ضَوَّهُ. ٥٠ وَنُجُومُ ٱلسَّمَا \* نَتَسَافَطُ وَٱلْفُوَّاتُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ ٥٠ وَحِينَفِذِ يُبْصِرُونَ آبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا فِي سَعَابِ بِقُوَّةِ كَنْبِرَةٍ وَمَعْدِ٣ فَيُرْسِلُ حِينَئِذٍ مَلاَئِكَتَهُ وَيَعْمَعُ مُعْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرِّيَاجِ مِنْ أَفْصَاء ٱلْأَرْضِ إِلَى أَفْصَاء ٱلسَّمَاء ٥٠ فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلتَّيْنِ نَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. الم مَنَّى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقًا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّبْفَ قَرِيبْ ١٠ هَكُلَا أَنْمُ أَيْضًا

وَكُانَ ٱلْفَصِحُ وَأَيَّامُ ٱلْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ. وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَبَّةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُمْسِكُونَهُ بِهِكُمْ وَيَعْتُلُونَهُ وَ وَلَكِيَّهُمْ فَا لُولَ لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِلَّلَّا يَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ وَفِيما هُو فِي بَيْتِ عَنْيا فِي يَيْتِ سِمْعَانَ ٱلْأَبْرِصِ وَهُو مُتَكِيْ جَاءِتِ ٱمْرَأَةٌ مَعَهَا فَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصِ كَثِيرِ ٱلنَّهَنِ. فَكَسَرَتِ ٱلْقَارُورَةَ وَسَكَبَنْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ وَكَانَ قَوْمِ مُعْتَاظِينَ فِي ٱنْفُسِمِ فَقَالُوا لِهَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِيبِ هٰذَا. وَلاَنَّهُ كَانَ يُمْكُنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا مُعْتَاظِينَ فِي أَنْفُسِمِ فَقَالُوا لِهَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطِيبِ هٰذَا. وَلاَنَّهُ كَانَ يُمْكُنُ أَنْ يُباعَ هٰذَا لِمُعْتَى الْفَعْرَاءِ. وَكَانُوا يُوَيِّبُونَهَا وَ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ ٱنْرُكُوهَا. لِلْمَاذَا تُرْعِجُونَهَا. فَذَ عَمِلَتْ عِيمَا لِلْفَقْرَاءِ. وَكَانُوا يُوَيِّبُونَهَا وَ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ ٱنْرُكُوها. لِلْمَاذَا تُرْعِجُونَهَا. فَذَ عَمِلَتْ عِيمَالًا حَسَنًا و لِأَنْ الْفَقَرَاءَ مَعَكُمُ فِي كُلِّ حِينٍ وَمَنَى أَرَدْنُهُ لَكُمْ وَيَكُلُ حِينٍ وَمَنَى أَرْدُنُهُ فَي كُلُ حِينٍ وَمَنَى أَرَدْنُهُ لَلُهُ وَلَكُمْ وَيَعُلَى الْمُؤْولِ مِهُمْ خَيْلًا الْعَالَمُ مُعْبَرُ أَيْفًا لَهُمْ فَعَلَى اللّهُ هُولِ اللّهُ وَيَكُلُ الْعَالَمُ مُعْبَرُ أَيْضًا بِهَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذَكَارًا لَهَا فَعَلَتْ وَرَقَالَ الْعَالَمُ مُعْبَرُ أَيْضًا بِهَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذَكَارًا لَهَا

ا ثُمَّ إِنَّ يَهُوذَا ٱلْإِسْخَرِيُوطِيَّ وَاحِدَامِنُ ٱلِآثُنَيْ عَشَرَمَضَى إِلَى رُوَّسَا َ ٱلْكُهَنَة لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمُ وَالَيْمُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

أَنْ نَمْضِيَ وَنُعِدَّ لِتَأْكُلُ الْفِصْحَ ١٠٠ فَأَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ أَهُما أَذْهَبَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَيْلاَقِيَكُمَا إِنْسَانُ حَامِلٌ جَرَّةَ مَاء واِنْبَعَاهُ. ١٠ وَحَيْثُمَا يَدْخُلْ فَقُولاً لِرَبِّ ٱلْبَيْتِ إِنَّ ٱلْمُعَلِّرَ يَقُولُ أَيْنَ ٱلْمَنْزِلُ حَيْثُ آكُلُ ٱلْفِصْحَ مَعَ تَلَامِيذِي • ا فَهُو بُرِيكُما عِلْيَّةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً مُعَدَّةً. هُنَاكَ أَعِدَّا لَنَا ١٠ فَخَرَجَ يِلْمِيذَاهُ وَأَيَّا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ وَوَجَدَا كَهَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدَّا ٱلْفِحْقَ ٧ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءِ جَاءَ مَعُ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَه ١٨ وَفِيمَا هُمْ مُتَّكِيِّونَ يَأْكُلُونَ قَالَ بَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُرْ يُسَلِّمُنِي. ٱلْآكِلُ مَعِي ١٠ فَٱبْتَدَأُوا يَعْزَنُونَ وَيَقُولُونَ لَهُ وَإِحِدًا فَوَاحِدًا هَلْ أَنَا . وَآخَرُ هَلْ أَنَا وَ اَفَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . هُوَ وَاحِدْ مِنْ ٱلإَثْنَيْ عَشَر ٱلَّذِي بَغْيِسُ مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ • ١٦ إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ . وَلٰكِنْ وَيْلٌ لِذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلَّرُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ . كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ "وَفِيهَا هُمْ يَأْكُلُونَ أُخَذَ يَسُوعُ خُبْرًا وَبَارَكَ وَكَثَّرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُولَ كُلُوا هٰذَا هُوجَسَدِي ٢٠ ثُمَّ أَخَذَا لْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلُّهُمْ. ١٠ وَقَالَ أَمُمْ هٰذَا هُو دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱنْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ • ١٠ اَكُفَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ نِنَاجِ ٱلْكُرْمَةِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ حِينَمَا أَشْرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٠ ثُمَّ سَجُّوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ٧ وَقَالَ لَمْ يَسُوعُ إِنَّ كُلُّمُ نَشُكُونَ فِي فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ. لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَنبَدُّدُ ٱلْخِرَافُ ١٠٠ وَلَكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِفُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ١٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ وَإِنْ شَكَّ الم ٱلْجَهِيعُ فَأَنَا لَا أَشْكُ • ٢ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْبُومَ فِي هٰذِهِ ٱللَّبْلَةِ قَبْلَ أَنْ بَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّنَيْنِ نُنكِرُنِي ثَلَاتَ مَرَّاتٍ • ١٠ فَقَالَ بِأَكْثَرِ نَشْدِيدٍ وَلَوِ أَضْطَرَرْتُ أَنْ أُمُوتَ مَعَكَ لاَ أَنْكِرُكَ. وَهٰكَذَا قَالَ أَيْضًا ٱلْجُمِيعُ ٣٠ وَجَالِمُوا إِلَى ضَيْعَةِ ٱسْمُهَا جَنْسَيْمَانِي فَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ ٱجْلِسُوا هُمُنَا حَنَّى أَصَلِّي ٢٠٠ ثُمَّ اللهِ ١٠٠ وَجَالِمُوا هُمُنَا حَنَّى أَصَلِّي ٢٠٠ ثُمَّ اللهِ

أَخَذَ مَعَهُ بِطُرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا فَأَبْتَلَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَيْبُ ١٠٠ فَقَالَ لَمُرْ نَعْسِي حَزِينَةٌ جِنَّا

حَنَّ ٱلْمُوْتِ. أَمُكُنُوا هُنَا عَالَمْ مُرُوا هَ مَمْ الْعَدَّمَ فَلِيلاً وَحَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ يُصَلَّى لِكِي تَعَبُّرَ عَنَّهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ ٱمُكُنَ ٢٠ وَقَالَ يَا أَبَا ٱلْآبُكُلُ شَيْ مُ مُستَطَاعٌ لَكَ. فَأَجِزْ عَنِي هٰذِهِ ٱلْكَاسَ. وَلَكِنْ لِيكُنْ لِيكُنْ لَا مَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ مَا نُرِيدُ أَنْتَ ١٠ ثَمْ مَّ جَا وَوَجَدَهُمْ نِيامًا فَقَالَ لِيُطْرُسَ وَلَكِنْ لِيكُنْ لِيكُنْ لَا مَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ مَا نُرِيدُ أَنْتَ ١٠ ثَمَّ مَا عَهُ وَاحِدةً ١٠ الله مُرُوا وَصَلُّوا لِيَلاَ تَدْخُلُوا فِي يَا سِمُعَانُ أَنْتَ نَائِم مُنَ أَمَا فَدَرْتَ أَنْ نَسْهَرَ سَاعَةً وَاحِدةً ١٠ الله وَصَلُّوا لِيَلاَ تَدْخُلُوا فِي يَعْمُونُ أَنْ الله وَعَلَى الله وَمَلَى الله وَمَنْ الله وَعَلَى الله وَمَنْ أَلُولُ الله وَمَنْ أَنْ الله وَمَنْ أَيْفَ الله وَمَنْ أَنْ الله وَعَلَى الله وَمُنْ الله وَالله وَالله وَمَنْ أَنْ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَوْ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

الله الموقف فيها هُو يَنكَلَّرُ أَفْبَلَ بَهُوذَا وَاحِدْ مِنْ الْإِنْنَيْ عَشَرَ وَمَعَهُ جَهْعُ كَنِيرٌ بِسُيُوفِ
وَعُصِيٌ مِنْ عِنْدِ رُوَّسَاءً ٱلْكُهَنَةِ وَالْكَنبَةِ وَالشَّيُوخِ وَ الْوَقْتِ مِنْ عَنْدِ رُوَّسَاءً ٱلْكُهنَةِ وَالْكَنبَةِ وَالشَّيُوخِ وَ الْوَقْتِ وَمَعَهُ جَهْعُ كَذِيرٌ بِسُيُوفِ
الله وَعُصِي مِنْ عِنْدِ رُوَّسَاءً ٱلْكُهنَةِ وَالْكَنبَةِ وَالشَّيْوِخِ وَ الْمَعْلَمَ اللهِ عَرْضِ وَ اللهِ قَائِلاً اللهِ قَائِلاً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَسْكُوهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَسْكُوهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

المَّنَاجَاتِ بَسُوعُ وَقَالَ أَمُ كُأَنَّهُ عَلَى لِصَّ خَرَجْهُمْ بِسُيُوفِ وَعُصِيِّ لِتَأْخُذُونِي . أَكُلُّ يَوْمِ كُنْتُ مَعَكُرْ فِي ٱلْهَيْكُلِ أَعَلِّرُ وَلَرْ تُمْسِكُونِي . وَلَكِنْ لِكِيْ تُكْمَلَ ٱلْكُنْبُ . • فَتَرَكَهُ الْجَمِيعُ وَهَرَبُوا • ١ • وَتَبِعَهُ شَابٌ لاَبِسًا إِزَارًا عَلَى عُرْبِهِ فَأَمْسَكَهُ ٱلشَّبَّانُ • ١ • فَتَرَكَ ٱلْإِزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عُزْيَانًا

٥٠ فَمَضَوْا بِيَسُوعَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَٱجْنَمَعَ مَعَهُ جَبِيعُ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْكَتَبَةُ ٥٠ وَكَانَ بُطِرُسُ قَدْ تَبِعَهُ مِنْ بَعِيدِ إِلَى دَاخِلِ دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَكَانَ جَالِسًا بَيْنَ ٱكْذَلًامِ بَسْتَدْ فِي عِنْدَ ٱلنَّارِ ٥٠٠ وَكَانَ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْعَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ بِجَدُول ٢٠٠ لِأَنَّ كَذِيرِينَ شَهِدُول عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ نَتَفِقْ شَهَادَاتُهُمْ ٥٠٠ ثُمَ قَامَ قَوْم وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا فَائِلِينَ ٥٠ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ يَعُولُ إِنِّي أَنْفُضُ هٰنَا ٱلْهَيْكَلَ ٱلْمَصْنُوعِ بِأَيَادٍهِ ٥٠ وَلاَ بِهٰنَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ نَتَنْفُ ٥٠ بِأَلْأَيَادِي وَفِي ثَلْنَةِ أَيَّام أَبْنِي آخَرَ غَيْرَ مَصْنُوعِ بِأَيَادٍه ٥٠ وَلاَ بِهٰنَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ نَتَنِفُ ٥٠ بِهُ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ بَسُوعَ قَائِلاً أَمَا نَجِيبُ بِينَيْ ٥٠ مَاذَا بَنْهُدُ بِهِ ١٠ هُولاء عَلَيْكَ ١٠ أَمَّا هُو فَكَانَ سَاكِنَا وَلَوْ يُجِبْ بِينَيْ ٥٠ فَسَأَلَهُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ أَيْضًا وَقَالَ ١٦ هُو أَنْ هُو وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنسَانِ ١٦ كَالِمَا عَنْ يَمِينِ ٱلْفَوْقِ وَآتِياً فِي سَعَابِ ٱلسَّهَاء ١٠ فَهَرَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا ١٦ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْفَوْقِ وَآتِياً فِي سَعَابِ ٱلسَّهَاء ١٠ فَهَرَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا ١٦ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْفَوْقِ وَآتِياً فِي سَعَابِ ٱلسَّهَاء ١٠ فَهَرَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا ١٦ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْفَوْقِ وَآتِياً فِي سَعَابِ ٱلسَّهَاء ١٠ فَهُرَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا ١٠ حَاجَلْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ ١٠ قَدْسَمِعْتُمُ ٱلْغَادِيفَ ١ مَا رَأْيُكُمْ وَ وَلَكُمُونَةُ وَيَعُولُونَ لَهُ عَبْرُ وَيُغُولُونَ لَهُ مُنْ وَكُولُونَ لَهُ مُنْهُ وَكُونَ لَهُ وَكُونَ لَهُ مُنْ وَكُنَ ٱلْخُذًا مُ يَلْطِهُونَهُ وَيَعْطُونَ وَجْهَةُ وَيَكُمُونَهُ وَيَغُولُونَ لَهُ مُنْ وَكُانَ ٱلْخُذًا مُ يَلْطِهُونَهُ

" وَيَنْهَا كَانَ بُطِرُسُ فِي الدَّارِ أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَئِسِ الْكُهَنَةِ. \* فَلَمَّا رَأَتْ بُطْرُسَ بَسْنَدْ فِي نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ بَسُوعَ النَّاصِرِيّ • \* فَأَنْكَ رَاتَ كُنْتَ مَعَ بَسُوعَ النَّاصِرِيّ • \* فَأَنْكَ رَاتَ فَا يُلِا لَسْتُ أَدْرِي وَلاَ أَفْهُمُ مَا نَفُولِينَ . وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدِّهْلِيزِ . فَصَاحِ الدِيكُ • الْفَلَا لَسْتُ أَدْرِي وَلاَ أَفْهُمُ مَا نَفُولِينَ . وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدِّهْلِيزِ . فَصَاحِ الدِيكُ • الْفَلَا لَسْتُ أَدْمِلُ وَلَا أَفْهُ لَلْ الْفَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَلِلْوَقْتِ فِي ٱلصَّبَاحِ نَشَاوَرَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشَّبُوخُ وَٱلْكَنَبَةُ وَٱلْجَمْعُ كُلُّهُ فَأُوْتَقُوا ا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَأَسْلَمُوهُ إِلَى يِبِلاَطُسَ

وَ فَسَأَلَهُ بِالْأَهُ مِ النَّهُ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ نَعُولُ وَ وَكَانَ رُوسَاء

الكَهْنَة بَشْنَكُونَ عَلَيْكَ وَ فَكُرْ يُجِبْ بَسُوعُ أَيْضًا بِشَيْءٌ حَتَّى نَجَبَّبَ بِيلَاطُسُ وَ وَكَانَ يُطْلِقُ لَهُمَ اللَّهُ وَكُلَّ عَلِمُ اللَّهُ وَكَانَ الْمُسَى بَارَابَاسَ مُوثَقَا مَعْ رُفَقَائِهِ فِي ٱلْفِئْنَةِ فَي كُلِّ عِيداً لِيبَرَا وَاحِدًا مَنْ طَلَبُوهُ وَ وَكَانَ ٱلْهُسَى بَارَابَاسَ مُوثَقَا مَعْ رُفَقَائِهِ فِي ٱلْفِئْنَةِ فَي كُلِّ عِيداً لِيبَرَا وَاحِدًا مَنْ طَلَبُوهُ وَ الْفِئْنَةِ فَعَلُوا فَعْلُوا فَعْلًا وَمُرْخَ الْجُهُعُ وَابْتَدَا وَا بَطْلُبُونَ أَنْ يَعْفَلَ كُمَا كَانَ دَائِما اللّهُ عَرَفَ اللّهُ مَنْ فَعَلُوا فَعْلُوا فَعْلًا وَمُرْخَوْلَ أَنْ يُعْفِلُ كَمَا كُانَ دَائِما اللّهُ عَرَفَ اللّهُ مَنْ فَعَلُوا فَعْلًا وَعَلَا اللّهُ مُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْيُهُودِ . اللّهُ اللّهُ عَرَفَ اللّهُ مَنْ وَسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ ٱلْجُمْعَ لَكِيْ بُطْلُقَ لَمْ وَاللّهُ مَنْ وَسَاءُ ٱلْكُهُودِ . اللّهُ اللّهُ عَرَفَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ فَعَالَ اللّهُ مِنْ فَعَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

أَطْلَقَ أَمْرُ بَارَابَاسَ فَأَسْلَمَ بَسُوعَ بَعْدُ مَا جَلَدَهُ لِيصْلَبَ

١٦ ١١ فَمَضَى بِهِ ٱلْعَسْكُرُ إِلَى دَاخِلِ ٱلدَّارِ ٱلَّنِي هِيَ دَارُ ٱلْوِلاَيَةِ وَجَمَعُوا كُلَّ ٱلْحَنِيبَةِ •

١٧ افَأْلَبُسُوهُ أَرْجُوانَا وَضَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ • ١٠ وَأَبْعَلُوا بُسَلِمُونَ عَلَيْهِ

١١ فَائِلِينَ ٱلسَّلاَمُ يَا مَلِكَ ٱلْبُهُودِ • ١٠ وَكَانُوا بَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِقَصَبَةِ وَيَبْصُفُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَائِلِينَ ٱلسَّلاَمُ يَا مَلِكَ ٱلْبُهُودِ • ١١ وَكَانُوا بَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِقَصَبَةِ وَيَبْصُفُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَلْمُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ٱلصَّليِبِ وَالْ وَكُذَٰلِكَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَهُمْ مُسْتَهْزِيُونَ فِيمَا يَنْهُمْ مَعَ ٱلْحَتَبَّةِ قَالُوا خَلْصَ آخَرِينَ وَأُمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا • ٣٠ لِيَنْزِلِ ٱلْآنَ ٱلْمَسِيخُ مَلِكُ إِسْرَاثِيلَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ لِنَرَى وَنُوْمِنَ • قَاللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ كَانَا يُعَيِّرُانِهِ ٣٠ وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلسَّادِسَةُ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ ٠ يَ وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلاً إَلُوبِ إَلْدِي لَمَا شَبَقْتَنِي . ٱلَّذِي تَنْسِيرُهُ إِلْيِ إِلْيِ لِهَاذَا تَرَكَّنَنِي • ﴿ فَقَالَ فَوْمْ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ لَمَّا سَمِعُوا هُوذَا يُنَادِي إِيليًّا • [٥٠ ٢٦ فَرَكُضَ وَاحِدْ وَمَلَا إِسْفِغَةً خَلا وَجَعَلَهَا عَلَى فَصَبَةِ وَسَقَاهُ فَائِلاً أَثْرُكُوا. لِنَرَ هَلْ يَأْتِي إِيلِيًّا لِيُنْزِلَهُ ٣ فَصَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ٥ ٢ وَأَنْشَقَ حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ إِلَى ٱثْنَيْنِ مِن ٢٧ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ ٢٠ وَلَمَّا رَأَى فَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْوَافِفُ مُعَامِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ هَكَذَا وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ قَالَ حَقًّا كَانَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱبْنَ ٱللهِ • وَكَانَتْ أَبْضًا نِسَاءٍ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ بَيْنَهُنَّ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِّيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْنُوبَ ٱلصَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَا لُومَةُ. ١٠ ٱللَّوَاتِي أَيْضًا نَبِعْنَهُ وَخَدَمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي ا ٱلْجَلِيلِ. وَأَخْرُكَنِيرَاتْ ٱللَّوَانِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُسَلِمَ الْحَوَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلإَسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا فَبْلُ ٱلسَّبْتِ. ١٠ جَاء يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ الم ٱلرَّامَةِ مُشِيرٌ شَرِيفٌ وَكَانَ هُو أَيْضًا مُنتَظِرًا مَلَكُونَ ٱللهِ فَغَاسَرَ وَدَخَلَ إِلَى بِيلاَطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ \* " فَنَعَجَّبَ بِيلاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا فَائِدَ ٱلْمِنَّةِ وَسَأَلَهُ هَلْ لَهُ زَمَانٌ فَدْ مَاتَ • ﴿ وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ فَأَيْدِ ٱلْمِئَةِ وَهَبَ ٱلْجَسَدَ لِيُوسُفَ • ﴿ فَأَشْتَرَى كَنَّاناً | ٤٠ فَأَنْزَلَهُ وَكُنَّنُهُ بِٱلْكُنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِكَانَ مَغُونًا فِي صَغْرَةِ وَدَحْرَجَ حَجَّرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِهِ ٧ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَبْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمْ يُوسِي نَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضِعَ ٱلْآصَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا وَبَعْدَ مَا مَضَى ٱلسَّبْتُ ٱشْنَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمُّ يَعَقُوبَ وَسَا لُومَةُ حَنُوطًا

ا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُ وَ وَبَا كِرَا جِدًّا فِي أَوْلِ ٱلْأَسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى ٱلْعَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ ٱلنَّمْسُ وَكُنَّ عَنْهَا لِمَا أَنْجُرَ عَنْهَا لِمَا أَنْجُرَ عَنْهَا لِمَا أَنْجُرَ عَنْهَا لِمَا أَنْجُرَ عَنْهَا لَا أَنْجُرَ عَنْهَا اللَّهُ وَوَأَيْنَ أَنَّ الْجَهْرَ وَأَيْنَ شَابًا جَالِسًا عَنِ ٱلْمَيْنِ لاَئِسًا حُلَّةً يَيْضَا وَ فَانَدُهَ هُنَ وَفَالَ لَمْنَ لاَ تَنْدَهِ هُنَ أَنْهُ تَطْلُبُنَ بَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمَصْلُوبَ. فَذْ قَامَ . لَيْسَ فَانَدُهُ هُنَ وَفُلْنَ لِتَلامِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ فَانَدُهُ فَا اللَّهُ وَهُمُنَا . هُوذَا ٱلْمُوضِعُ ٱلَّذِهِ وَصَعُوهُ فِيهِ وَلَكِنِ آذَهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلامِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ مَوْمُهُمُنَا . هُوذَا ٱلْمُوضِعُ ٱلَّذِهِ وَصَعُوهُ فِيهِ وَلَا كُنْ الْمَانِي الْمَالُونَ مِنَ ٱلْقَبْرِ لِأَنَّ لَا مَنْهُ فَي اللَّهُ مِنْ وَقُلْنَ لِتَكْمِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ لَا مُنْفِعِ اللَّهُ مَنْ وَقُلْنَ لِتَلامِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ لَا مُنْفَعِلُ مَا قَالَ لَكُمْ وَمُ فَي وَلَا لَكُمْ وَمُ اللَّهُ مِنْ وَقُلْنَ لِتَلامِيذِهِ وَلِيُطْرُسَ إِنَّهُ لَا مُنْفَاقِ إِلَى الْجَلِيلِ . هُنَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ وَمُ خَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ لِأَنَّ لَا مُؤْمِنَا وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُونَ أَوْلَا لَكُونَ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُونَ الْفَالِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا لَكُمْ وَلَا مَالُولُولُونَ وَلَا مَالُولُونَ مَنْ اللّهُ الْمِي اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ا وَبَعْدَمَا قَامَ بَاكِرًا فِي أَوْلِ ٱلْأَسْبُوعِ ظَهَرَ أَوَّلًا لِهَرْيَمَ ٱلْعَجْدَلِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ ١٠ فَذَهَبَتْ هُذِهِ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَهُمْ يَنُوحُونَ وَيَبْكُونَ ١١ فَلَمَّا سَمِعَ أُولَئِكَ أَنَّهُ حَيْ وَقَدْ نَظَرَتْهُ لَمْ يُصَدِّفُوا

ا وَبَعْدُ ذَٰلِكَ ظَهَرَ بِهِيئَةٍ أُخْرَكِ لِأَنْيَنِ مِنْهُ وَهُمَا يَمْشِيَانِ مُنْطَلِقَيْنِ إِلَى ٱلْبَرِيَّةِ.

ا وَذَهَبَ هٰذَانِ وَأَخْبَرا ٱلْبَاقِينَ فَلَمْ يُصَدِّفُوا وَلاَ هٰذَيْنِ

اً أَخِيرًا ظُهَرَ لِلْأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُتَكِنُونَ وَوَجْعَ عَدَمَ إِيمَانِهِ وَفَسَاوَةً فَلُوجِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّفُوا اللَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ • "وَقَالَ لَهُمُ أَذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْمَعَ وَأَكْرِزُوا بِٱلْإِنْجِيلِ يُصَدِّفُوا ٱلَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ • "وَقَالَ لَهُمُ أَذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْمَعَ وَأَكْرُوهُ قَدْ قَامَ • "وَقَالَ لَهُمُ أَذْهُولِ إِلَى الْعَالَمِ الْحَمْدِةِ الْآيَاتُ نَتَبُعُ ٱلْمُومِينِينَ . لِلْقَلِيعَةِ كُلِّهَا • "مَنْ آمَنَ وَاعْمَدَ خَلَصَ . وَمَنْ لَمْ يُومِنْ بُدَنْ • "وَهٰذِهِ ٱلْآيَاتُ نَتَبُعُ ٱلْمُومِينِينَ . فَيْرِجُونَ ٱلشَّيَاطِينَ بِأَسْمِي وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ جَدِيدَةٍ . ١٨ يَحْمِلُونَ حَيَّاتٍ وَإِنْ شَرِبُوا شَيْئًا

مِينًا لاَ يَضْرُهُمْ وَيضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى ٱلْمَرْضَى فَيَبِرَأُونَ

ا أُمَّ إِنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَ مَا كُلُّمَهُمُ ٱرْنَعَعَ إِلَى ٱلسَّمَا وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ وَ وَأَمَّا هُرْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَٱلرَّبُ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيُثَيِّتُ ٱلْكَلاَمَ بِٱلْآيَاتِ ٱلنَّابِعَةِ .

آمِينَ البيان

# إنجِيلُ كُوفَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوْلُ

ا إِذْ كَانَ كَنِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَالِيفِ قِصَّةٍ فِي ٱلْأُمُورِ ٱلْمُنَيَّنَةِ عِنْدَنَا الْكَهَا سَلَّهَا إِلَيْنَا ٱلْذِينَ كَانُوا مُنْذُ ٱلْبَدْ مُعَايِنِينَ وَخُلَّامًا لِلْكَلِمَةِ اللَّهُ أَنْهَا ٱلْعَزِيزُ الْأَفْولِي إِلَيْكَ أَيْمًا ٱلْعَزِيزُ الْأَوْمِيلُسُ التَعْرِفَ حِمَّةً اللَّهَا الْعَزِيزُ الْأَوْمِيلُسُ التَعْرِفَ حِمَّةً الْكَارَمِ ٱلْاَدِي عُلِّمْتَ بِهِ الْكَارَمِ ٱلْدِي عُلِّمْتَ بِهِ

٠ كَانَ فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ مَلِكِ ٱلْيَهُودِيَّةِ كَاهِنْ ٱشْهُ زَكْرِيًّا مِنْ فِرْقَةِ أَبِيًا وَأَمْرَأَنَهُ مِنْ الْمَهُ وَكَانَ فِي أَنَّهُ مِنْ اللهِ مَنَاتِ هُرُونَ وَأَسْهُمَ أَلِيصَابَاكُ • وَكَانَا كِلاَهُمَا بَارَيْنِ أَمَامَ ٱللهِ سَالِكَيْنِ فِي جَوِيعِ وَصَابَا الرَّبِ فَرُونَ وَأَسْهُمَا إِلَا مُمَا وَلَد إِذْ كَانَتْ أَلِيصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا اللهِ مَنْ فَي مَنْ هُمَا وَلَد إِذْ كَانَتْ أَلِيصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا اللهُ مُنْ فَي أَيْامِهِمَا اللهُ اللهُ هِمَا اللهُ مَنْ أَلْهُمُ اللهُ وَلَد إِذْ كَانَتْ أَلِيصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا اللهُ مُنْ فَي أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ فِي أَيَّامِهِمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ فَي أَيْامِهُمَا وَلَد إِذْ كَانَتُ لَا لَهُ مِنْ فِي أَيَّامِهِمَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فِي أَيَّامِهِمَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فِي أَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ فِي أَيَّامِهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ فِي أَيْامِهُمَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَد اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فِي أَيّامِهِمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي أَيْمِومَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

٨ فَيَنَهَا هُوَ يَكُهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْفَتِهِ أَمَامَ ٱللهِ احْسَبَ عَادَةِ ٱلْكَهَنُونِ أَصَابَتُهُ ٱلْفُرْعَةُ ١٠ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَيْكُلِ ٱلرَّبُ وَيُغِرِّرَ ١٠ وَكَانَ كُلُّ جُهُونِ الشَّعْبِ يُصَلُّونَ خَارِجًا وَفْتَ الْغَنُورِ ١٠ فَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبُ وَافِقًا عَنْ يَمِينِ مَذْ يَجَ ٱلْغُورِ ١٠ فَلَمَّا رَآهُ زَكْرِيًّا أَضْطَرَبَ ١١ وَوَقَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ ١٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْمُلَاكُ لَا تَعْفَىٰ يَا زَكْرِيًّا لِأَنَّ طِلْبَنَكَ قَدْ شُعِعَتْ وَأَمْرَأَنْكَ ١١ وَوَقَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ ١٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْمُلَاكُ لَا تَعْفَىٰ يَا زَكْرِيًّا لِأَنَّ طِلْبَنَكَ قَدْ شُعِعَتْ وَأَمْرَأَنْكَ ١١ إِلَيْ اللّهِ اللّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعْفَىٰ يَا زَكْرِيًّا لِأَنَّ طِلْبَنَكَ قَدْ شُعِعتْ وَأَمْرَأَنْكَ ١١ إِلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعْفَىٰ يَا زَكْرِيًّا لِأَنَّ طِلْبَنَكَ قَدْ شُعِعتْ وَأَمْرَأَنْكَ ١١ إِلْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُلَاكُ لَا تَعْفَىٰ يَا وَكُونَ لَكَ فَرَحْ وَأَنْهَا فَي وَكُونِ سَعَنْ مُونَ اللّهُ الْمُعَلِّمِ اللّهُ اللّهُ وَكُونَ سَعَلَى اللّهُ الْمُقَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُسَاعِلَ الْمَاكُ الْمُولِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

" وَلَمَّا كَمِلَتُ أَيَّامُ خِدْمَتِهِ مَضَى إِلَى يَنْهِ • ا وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ حَبِلَتْ أَلِيصَابَاتُ أَمْرُأَنَهُ وَأَخْفَتْ نَفْهَا حَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَاثِلَةً اللهِ عَلَا فَدْ فَعَلَ فِي ٱلرَّبُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا لَظَرَ إِلَيَّ لِيَبْرِعَ عَارِي بَيْنَ ٱلنَّاسِ

٣٥ وَفِي ٱلشَّهْرِ ٱلسَّادِسِ أَرْسِلَ جَبْرَائِيلُ ٱلْمَلَاكُ مِنَ ٱللهِ إِلَى مَدِينَةِ مِنَ ٱلْجَلِيلِ ٱسْمُا نَاصِرَةُ ١٧ إِلَى عَذْرَا وَ مَخْطُوبَةِ لِرَجُلِ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ ٱسْمُهُ يُوسُفُ. وَأَسْمُ ٱلْعَذْرَا وَ مَرْيَمُ وَالْمَرَةُ ١٠ فَخُطُوبَةِ لِرَجُلِ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ ٱسْمُهُ يُوسُفُ. وَأَسْمُ ٱلْعَذْرَا وَمَرْيَمُ وَالْمَا اللَّهُ مَعَكِ. مُبَارَكَةُ أَنْتِ الْمَدَخُلُ إِلَيْهَا ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ سَلاَمْ لَكُ أَيْهُما الْمُنْعُ عَلَيْها . الرَّبُ مَعَكِ. مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي النِّسَاءُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَيِهِ . ٣ وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْثِ بَعْنُوبَ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ

مَ فَقَالَتَ مَرْيَمُ اللَّهَ الْفَكَاكِ كَنْفَ يَكُونُ هٰذَا قُلْنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا. ٣ فَأَجَابَ ٱلْهَلاكُ وَفَالَ لَهَا. الرُّوحُ الْفُدُسُ يَحِلُ عَلَيْكِ وَفَقَ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ فَلِذَلِكِ أَيْضًا ٱلْفُدُوسُ ٱلْهَوْلُودُ مِنْكَ يُدْعَى أَبْنَ اللهِ هِ الْفُوحُ الْفَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٨7

" فَقَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ إِلَى مَدِينَةِ يَهُوذَا. ٠٠ وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكْرِيًّا وَسَلَّمَتْ عَلَى إِلْهِصَابَاتَ ١٠ فَلَمَّا شَمِعَتْ إِلْهِصَابَاتُ سَلاَمرَ مَرْيَمَ ٱرْتَكُضَ ٱلْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. فَأَمْتَلَأَتْ إَلِيصَابَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ. " وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَة "أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاءُ وَمُبَارَكَة "هِيَ نَمَرَهُ بَطْنِكِ • " فَمِنْ أَنْ لِي هٰذَا أَنْ نَا نِيَ أَمْ رَبِّي إِلَيَّ • " فَهُوذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلاَمِكِ فِي أَذُنَيَّ ٱرْتَكَضَ ٱلْجَنِينُ بِٱبْنِهَاجِ فِي بَطْنِي • " فَطُوبَى لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا فِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ ٱلرِّبِّ ٤٥ ٤٤ فَقَا لَتْ مَرْيَمُ نُعَظِّرُ نَفْسِي ٱلرَّبَّ٤٠ وَتَبْتَاهِمُ رُوحِي بِٱللهِ مُحَلِّصِي. ١٤ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ٱنِّضَاع أُمَنِهِ. فَهُوذَا مُنذُ ٱلْآنَ جَبِيعُ ٱلْآجْيَالِ ثُطَوِّ بُنِي. ١٠ لِأَنَّ ٱلْقَدِيرَ صَنَعَ بِي عَظَائِمَ فَأَسْمُهُ قُدُوسْ. ﴿ وَرَحْمَنُهُ إِلَى حِيلِ ٱلْأَجْيَالِ ٱللَّذِينَ يَتَّفُونَهُ • ا ۚ صَنَعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَنَّتَ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ بِفِكْرِ فُلُوبِهِمْ. ١٠ أَنْرَلَ ٱلْأَعِرَّاءَ عَنِ ٱلْكَرَاسِيِّ وَرَفَعَ ٱلْمُنْضِعِينَ. ١٠ أَشْبَعَ ٱلْجِيَاعَ خَيْرَاتٍ وَصَرَفَ ٱلْأَغْنِيَا ۚ فَارِغِينَ • \* عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَتَاهُ لِيَذْكُرُ رَحْمَةً . \* كَمَا كُلَّرَ آبَاء مَا لِإِبْرُهِيمَ وَنَسْلِهِ إِلَى ٱلْأَبِدِ • ٥ فَكَنَتْ مَرْيَمُ عِنْدَهَا يَحُو ثَلْتُهِ أَنْهُرِ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْنِهَا ٥٠ وَأَمَّا أَلِيصَابَاتُ فَنَمَّ زَمَانُهَا لِتِلِدَ فَوَلَدَتِ أَبْناً ٥٨٠ وَسَمِعَ جِيرَانُهَا وَأَقْرِبَا وُهَا أَنَّ ٱلرَّبّ عَظَّرَ رَحْمَتُهُ لَهَا فَفَرِحُوا مَعَمًا ٥٠٠ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّامِنِ جَاءِ فَل لِيَغْنِنُوا ٱلصَّيَّ وَسَمُّوهُ بِٱسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيًّا • ١٠ فَأَجَابَتْ أَمْهُ وَقَالَتْ لاَ بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا • ١٠ فَقَالُوا لَهَا لَيْسَ أَحَد في عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى بِهٰذَا ٱلدِّسْمِ و ٣ أَمْ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ مَاذَا بُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى . ٣ فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ قَائِلاً ٱسْمُهُ يُوحَنَّا. فَتَعَجَّبَ ٱلْجَبِيعُ ٥ \* وَفِي ٱلْحَالِ ٱنْفَعَ فَهُ وَلِسَالُهُ وَتَكُلَّمُ وَبَارَكَ ٱللهَ ٥٠ فَوَقَعَ خُوفْ عَلَى كُلِّ حِيرًا نِهِ \* وَتَحُدُّتُ مِهٰذِهِ ٱلْأَمُوسِ جَمِيعِهَا فِي كُلِّ حِيَالِ ٱلْبَهُودِيَّةِ • ١١ فَأُودَعَهَا جَمِيعُ ٱلسَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ أَنْرَكِ مَاذَا يَكُونُ هٰذَا ٱلصَّبِيُّ • وَكَانَتْ يَدُ ٱلرَّبِّ مَعَهُ ٣ وَإُمْتَلاً أَرُكُرِيًا أَبُوهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَتَنَبَّأَ فَائِلًا ١٠ مُبَارَكَ ٱلرَّبُ إِلَٰهُ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ ١٧ أَفْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَا ۗ لِشَعْبِهِ . ٣ وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلَاصٍ فِي بَيْتٍ دَاوُدٌ فِتَاهُ . ٣ كَمَا تَكُلُّر بِغَمْ

أَنْبِيَائِهِ ٱلْقِيْدِيسِينَ ٱلَّذِينَ هُمْ مُنْذُ ٱلدُّهْرِ. الاخَلَاصِ مِنْ أَعْدَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعٍ مُبْغِضِينا. "لِيَصْنَعَ رَحْمَةً مَعُ آبَائِنَا وَيَدْكُرَ عَهْدَهُ ٱلْمُقَدَّسَ. "ٱلْقَسَمَ ٱلَّذِي حَلَفَ لِإِبْرُهِمَ أَبِنَا اللهُ يُعْطِينَا إِنَّنَا بِالْاَحَوْفِ مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْلَائِنَا نَعْبُدُهُ ٧٠ بِقَدَاسَةٍ وَبِرّ فُدَّامَهُ جَبِيعَ أَيَّام حَيَانِنَا ٥ ٣ وَأَنْتَ أَيْهَا ٱلصِّيقِ نَبِيَّ ٱلْعَلِيِّ تُدْعَى لِأَنَّكَ نَنَقَدَّمُ أَمَامِرَ وَجُهِ ٱلرَّبِّ لِتُعِدُّ طُرُقَهُ. ٧ لِتُعطِيَ شَعْبُهُ مَعْرِفَةَ ٱلْخُلاصِ بِمَعْفِرَةِ خَطَابَاهُم ٧ بِأَحْشَا وَرَحْمَةِ إِلْهِنَا ٱلَّنِي بِهَا ٱفْتَقَدَنَا ٱلَّهُ ثُرَقٌ مِنَ ٱلْعَلَاءِ. ٣ لِيُضِيَّ عَلَى ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَظِلَالِ ٱلْمَوْتِ لِكِي بَهْدِي أَقْدَامَنَا فِي طَرِيقِ ٱلسَّلَامِ وَ ٨ُأَمَّا ٱلصَّبِيُّ فَكَانَ يَنْهُو وَيَنَفَّوى بِٱلْرُوحِ وَكَانَ فِي ٱلْهَرَارِي إِلَى يَوْمٍ خُلُهُورِهِ لِإِسْرَائِيلَ

ٱلْأَحْمَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ صَدَرَ أُمَّرٌ مِنْ أُوغُسْطُسَ فَيْصَرَ بِأَنْ يُكْنَنَبَ كُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ • اوَهٰنَا ٱلاِّحَنْنِابُٱلْأَوْلُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِ بنِيُوسُ وَالِيَ سُورِيَّةَ • وَفَذَهَبَ ٱلْجُمِيعُ لِيُكْنَنَبُوا كُلُ وَاحِدٍ إِلَى مَدِينتِهِ وَ فَصَعِدَ يُوسُفُ أَيْضًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ إِلَى مَّدِينَةِ دَاوُدَ ٱلَّتِي تُدْعَى يَنْتَ كُم لِكُونِهِ مِنْ يَنْتِ دَاوُدَ وَعَشِيرَتِهِ وَلِيُكْتَنَبَ مَعَ مَرْيَمَ ٱمْرَأَتِهِ ٱلْعَظُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَي • وَيَنْهَا هُمَا هُنَاكَ نَمَّتْ أَيَّامُهَا لِتِلِدَ. ٧فَوَلَدَتِ ٱبْهَا ٱلْبِكْرَ وَفَمَّطَنَّهُ وَأَضْعَنَّهُ فِي ٱلْمِذْوَدِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَمُهَا مَوْضِع فِي ٱلْمَثْرِلِ

٨ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُعَانَ مُنَبَدِّينَ يَعْرُسُونَ حِرَاسَاتِ ٱللَّيْلِ عَلَى رَعِيْنِهِمْ • وَإِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَقَفَ بِهِمْ وَمَجْدُ ٱلرَّبِّ أَضَاء حَوْلُمْ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا • ا فَقَالَ لَمُ ٱلْمَلَاكُ لاَ تَخَافُوا. فَهَا أَنَا أُبَشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَدِيعِ ٱلشَّعْبِ الْأَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ ٱلْمُؤمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ عُنَلِّصٌ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱلرَّبُ ، " وَهٰذِهِ لَكُمُ ٱلْعَلَامَةُ نَجِيدُونَ طِيْلًا مُنَمَّطًا مُخْجَعًا فِي مِنْوَدِه " وَظَهَرَ بَغْنَةً مَعَ ٱلْمَلَاكِ جُمْهُورٌ مِنَ ٱلْجُنْدِ ٱلشَّمْوِيُّ مُسَجِّينَ ٱللهَ وَقَائِلِينَ "ٱلْعَبْدُ لِلهِ فِي ٱلْأَعَالِي وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلبَّلَامُ وَبِٱلنَّاسِ ٱلْمَسَرَّةُ

٥٠ وَلَمَّا مَضَتْ عَنْهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ إِلَى ٱلسَّمَاءَ قَالَ ٱلرِّجَالُ ٱلرُّعَاةُ بَعْضُهُ لِبَعْضِ ١٠١ لِنَدْهَبِ ٱلْآنَ إِلَى بَيْتِ لَحُمْ وَنَنْظُرْ هٰذَا ٱلْأَمْرُ ٱلْوَاقِعَ ٱلَّذِبِ أَعْلَمْنَا بِهِ ٱلرَّبْ ١٠ فَجَاءُوا ١٦ مُسْرِعِينَ وَوَجَدُوا مَرْيَمَ وَيُوسُفَ وَالطِّنْلَ مُضْعَكًا فِي ٱلْمِذْوَدِ • ٧١ فَلَمَّا رَأَقُ أُخْبُرُوا ١٧ بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي قِيلَ أَمْرُ عَنْ هٰذَا ٱلصَّبِيِّ • " وَكُلُّ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا تَعَجَّبُوا مِمَّا قِيلَ أَمْرُ مِنَ ٱلرُّعَاةِ • ١١ مَأْمًا مَرْيَمُ فَكَانَتْ تَعْفَظُ جَبِيعَ هٰذَا ٱلْكَلاَمِ مُتَفَكِّرَةً بِهِ فِي قلبِها • ١٠ ثُمَّ رَجَعَ ٱلرَّعَاةُ وَهُمْ يُعَدِّدُونَ ٱللهَ وَيُسَيِّعُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَأْقُهُ كَمَا قِيلَ لَمُرْ " وَلَمَّا نَمَّتْ ثَمَانِيَهُ أَيَّامٍ لِيَخْنِنُوا ٱلصَّبِيَّ شِيَّ بَسُوعَ كَمَا نَسَمَّ مِنَ ٱلْمَلَاكِ فَبْلَ أَنْ حُيِلَ بِهِ فِي ٱلْبُطْن " وَلَمَّا نَمَّتْ أَيَّامُ نَطْهِيرِهَا حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِلْقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ. ١٠ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبِّ إِنَّ كُلَّ ذَكَرٍ فَانِحَ رَحِم يُدْعَى فُدُوسًا لِلرَّبِّ . ١٠ وَلِكِيْ يُفَدِّمُوا ذَهِيَعَةً كَمَا فِيلَ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبِّ زَوْجَ يَمَامٍ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ ٥٠ وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورُشِلِيمَ أَسْمُهُ سِمْعَانُ. وَهٰذَا ٱلرَّجُلُ كَانَ بَاسًّا نَقِيًّا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَةَ إِسْرَائِيلَ وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ كَانَ عَلَيْهِ ٥٠٠ وَكَانَ فَدْ أُوجِيَ إِلَيْهِ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱنَّهُ لاَ يَرَى ٱلْمَوْتَ فَبْلَ أَنْ يَرَكَ مَسِيحَ ٱلرَّبِّ و ٢٠ فَأَنَّى بِٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. وَعِنْدَمَا دَخَلَ بِٱلصَّبِيِّ يَسُوعَ أَبَوَاهُ لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ ٱلنَّامُوسِ ١٠ أَخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ ٱللهَ وَقَالَ ١٠ ٱلْأَنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلامٍ. ١٠ لِأَنَّ عَيْنَيَّ فَدْ أَبْصَرَنَا خَلاَصَكَ ١١ أَلَّذِب أَعْدَدْنَهُ فَدَّامَ وَجْهِ جَمِيعٍ ٱلشُّعُوبِ. ٣ نُوسَ إِعْلَانِ لِلْأُمْ وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ. ٣ وَكَانَ يُوسُفُ وَأُمْهُ يَنَعَجَّبَانِ مِمَّا فِيلَ فِيهِ • ٣ وَبَارَكُهُمَا سِمْعَانُ وَقَالَ لِمَرْيَمَ أُمِّهِ هَا إِنَّ هٰذَا فَدْ وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَام كَنبِرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَلِعَلاَمَةِ نُقَاوَمُ. ٣٠ وَأَنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفُ لَ إِنْعَلْنَ أَفْكَارْ مِنْ فَلُوبٍ كَنِيرَةٍ ٢٦ وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوثِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ. وَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّام كَنْيِرَةِ . فَذ

٢٧ عَاشَتْ مَعْ زَوْجِ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بُكُورِ يَّنِهَا. ٣٧ وَهِيَ أَرْمَلَهُ نَعُو أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ سَنَةً لَا تُفَارِقُ ٢٧ الْهَيْكُلَ عَابِدَةً بِأَصْوَامٍ وَطَلِبْاَتِ لَيْلًا وَنَهَارًا • ٣٠ فَهِيَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَقَفَت تُسَمِّحُ ٱلرَّبَّ وَنَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعْ جَبِيعِ ٱلْهُنْتَظِرِينَ فِيَا \* فِي أُورُ شَلِيمٍ فَي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَقَفَت تُسَمِّحُ ٱلرَّبَّ وَنَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعْ جَبِيعِ ٱلْهُنْتَظِرِينَ فِيَا \* فِي أُورُ شَلِيمٍ

٣ وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءُ حَسَبَ نَامُوسِ ٱلرَّبِّ رَجَعُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى مَدِيسَمِمُ 17 ٱلنَّاصِرَةِ • ٤٠ وَكَانَ ٱلصَّبِيُّ يَنْهُو وَيَتَفَوَّى بِٱلرُّوحِ مِمْهَلِيًّا حِكْمَةً وَكَانَتْ نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ ا و كَانَ أَبَوَاهُ يَذْهَبَانِ كُلَّ سَنَةِ إِلَى أُورُشَلِمَ فِي عِيدِ ٱلْفِضْحِ و الْوَكَمُ أَكَانَتْ لَهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدُوا إِلَى أُورُشَلِم كَعَادَةِ ٱلْعِيدِ ٢٠٠ وَبَعْدَ مَا أَكْمَلُوا ٱلْأَيَّامَ بَفِيَ عِنْدَ رُجُوعِهِمَا ٱلصِّيُّ يَسُوعُ فِي أُورُشَلِيمَ وَيُوسُفُ وَأُمُّهُ لَمْ يَعْلَمَا \* وَإِذْ ظَنَّاهُ بَيْنَ ٱلرِّفْقَةِ ذَهَبَا مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَكَانَا يَظْلُبَانِهِ يَوْنَ ٱلْأَفْرِبَاءُ وَٱلْمَعَارِفِ • ﴿ وَلَمَّا لَمْ يَجِدَاهُ رَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ يَطْلُبَانِهِ • اللَّهُ وَبَعْدَ ثَلْنَةِ أَيَّامٍ وَجَدَاهُ فِي ٱلْهَيْمَلِ جَالِسًا فِي وَسْطِ ٱلْمُعَلِّمِينَ يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ وَاللَّهُ فِي وَسُطِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللّ ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ بُهُنُوا مِنْ فَهْ مِهِ وَأَجْوِبَتِهِ • لِأَفْلَمَّا ٱبْصَرَاهُ ٱنْدَهَشَا. وَقَالَتْ لَهُ أَمُّهُ يَا بُنَيَّ لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هُكَلَا . هُوذَا أُبُوكَ عَأَنَا كُنَّا نَطْلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ • ١٠ فَقَالَ هُمَا لِمَاذَا كُنتُمَا نَطْلُبَانِي أَلَمْ نَعْلَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لِآبِي . ﴿ فَلَمْ يَفْهَمَا ٱلْكَلاَمَ ٱلَّذِي فَالَّهُ لَمْهَا . ا فَمُ تَرَلَ مَعُهُمَا وَجَاءً إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا . وَكَانَتُ أُمَّهُ تَعْفَظُ جَمِيعَ هذهِ ٱلْأُمُورِ فِي فَلْبِهَا • \* فَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ فِي ٱلْحِكْمَةِ فَٱلْقَامَةِ فَٱلنِّعْمَةِ عِنْدَ ٱللهِ فَٱلنَّاسِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ

ا وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلْخَامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ سَلْطَنَةَ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ إِذْ كَانَ بِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ قَالِيًا عَلَى ٱلْجُلِيلِ وَفِيلِيْسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى إِيطُورِيَّةَ وَالِيَّاعَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْجَلِيلِ وَفِيلِيْسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى إِيطُورِيَّةَ وَكُورَةِ تَرَاخُونِيتِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْأَبِلِيَّةِ ا فِي أَيَّامٍ رَئِيسَ ٱلْكُهنَة حَنَّانَ وَكُورَةِ تَرَاخُونِيتِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْأَبِلِيَّةِ ا فِي أَلْبَرِيَّةِ وَ عَلَى الْمُورَةِ ٱلْكُهنَةِ حَنَّانَ وَقَيَافَا كَانَتُ كَلِيهَ ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زَكَرِيًّا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَا فَجَاءٍ إِلَى جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُؤْمِلَةِ وَقَيَافَا كَانَتُ كَلِيهَ ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زَكَرِيَّا فِي ٱلْبَرِيَّةِ وَالْمَعْنَاءَ إِلَى جَمِيعِ الْكُورَةِ ٱلْمُؤْمِلَةِ اللهِ عَلَى يُومِنَّ الْمُؤْمِلِةِ إِللهِ عِلْمَا لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يُومِنَ الْمُؤْمِلَةِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ وَالْمَا اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِيْنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِقِينَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ الل

ٱلنَّبِيِّ ٱلْفَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمةً • كُلُّ وَادِ يَمْتَلِيُّ وَكُلُّ جَبَلِ وَأَكَمَةٍ يَغْفَضُ وَتَصِيرُ ٱلْمُعْوَجَّاتُ مُسْتَقِيمَةً وَٱلشَّعَابُ طُرُقًا سَفِلَةً. ا وَيُبْصِرُ كُلُ بَشَرَ خَلَاصَ ٱللهِ ٧ وَكَانَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا لِيَعْتَمِدُوا مِنْهُ يَا أَوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمُ أَنْ ٧ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلْعَضَبِ ٱلْآتِي • مُفَاصَنَعُوا أَثْمَارًا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ. وَلاَ تَبْتَدِثُوا نَقُولُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ اللَّ لَنَا إِبْرُهِيمُ أَبًا لِأَنِي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحِجَارَةِ أُولَادَ الإِبْرُهِيمَ ١٠ قَالْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَالْسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّعِرِ . فَكُلُّ شَعَرَةِ لاَ نَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّنًا نُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِهِ ١٠ وَسَأَ لَهُ ٱلْجُمُوعُ قَائِلِينَ فَمَاذَا نَفْعَلُ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُعْطِ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامِ وَلَيْفَعُلْ هَكَذَا وَ وَجَاءٍ عَشَّارُونَ أَيْضًا لِيَعْتَمِدُ وَا فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ مَاذَا نَفْعَلُ ١٠ فَقَالَ لَمُ لِا تَسْتَوْفُوا أَكُ ثَرَمِمَّا فُرِضَ لَكُمْ ١٠ وَسَأَ لَهُ جُنْدِيُّونَ أَيْضًا قَائِلِينَ وَمَاذَا نَفْعَلُ نَحْنُ. فَقَالَ لَمْ لا تَظْلِمُوا أَحَدًا وَلا نَشُوا بِأَحَدِ وَآكَتَفُوا بِعَلاَ ثِفِكُمْ وَ إِذْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يَنْتَظِرُ وَٱلْجَمِيعُ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ عَنْ يُوحَنَّا لَعَلَّهُ ٱلْمَسِيخ ١١ أَجَابَ يُوحَنَّا ٱلْجَمِيعَ قَائِلًا أَنَا أَعَمِّدُكُمْ بِمَا ﴿ وَلَكِنْ يَأْتِي مَنْ هُوَأَقُوى مِنَّي ٱلَّذِبِ لَسْتُ الْآ أَهْلًا أَنْ أَحُلَّ سُبُورَ حِلَائِهِ . هُوَ سَيُعَمِّدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَنَارٍ . ٧١ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنَتَى بَيْدَرَهُ وَيَجْمَعُ ٱلْقَصْحُ إِلَى مَخْزَنِهِ. وَأَمَّا ٱلدِّينُ فَجْرِقُهُ إِلَا نُطْفَأُه ٨ وَبِأَشْبَاءَ أَخَرَّكَنِيرَةِ الله كَانَ يَعِظُ ٱلشَّعْبَ وَيُبَشِّرُهُمْ ١٠٠ أَمَّا هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبِعِ فَإِذْ تَوَجَّ مَنْهُ لِسَبَبِ هِيرُودِيَّا أَمْرَأَةَ فِيلَبْسَ أَخِيهِ وَلِسَبَبِ جَبِعِ ٱلشُّرُورِ ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعُلُهَا ۖ وَزَادَ هٰذَا أَيْضًا عَلَى ٱلْجَمِيعِ أَنَّهُ حَبَسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّعْنِ ا وَلَمَّا أَعْنَمَدَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ أَعْنَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا . وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي ٱنْفَتَحَتِ ٱلسَّمَاءِ ٣ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بِهِيَّةٍ جِسْمِيَّةٍ مِنْلِ حَمَامَةٍ وَكَانَ صَوْنَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلاً أَنْتَ ا

ٱبني ٱلْحَبِيبُ بِكَ سُرِرْتُ

ا وَلَمَّا الْهَدَّ الْهَدُو اللهِ عَنْ مَلْ اللهِ ال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ \* مُنْهَا مِنَادُ اللهِ أَنْهُ سِكَارِ مُنْهَادُ أَلِهُ

المَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ الْأُرْدُنِ مُهْتَا الْمِنَ الْمُوحِ الْفَدُسِ وَكَانَ يُفْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبُرِيَّةِ الْرَبَةِ الْرَبَةِ الْمُعِينَ يَوْمَا نَجُرَّبُ مِنْ إِبْلِسَ. وَلَمْ يَأْكُلُ شَبْنًا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَلَمَّا نَبَّتْ جَاعَ الْبِيْسَ إِنْكُنْتَ الْبَنَ اللهِ فَقُلْ لِهِذَا الْحَجَرِ أَنْ يَصِيرَ خُبْرًا وَ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ فَا اللهِ مَنْ اللهِ وَمُحَدَّهُ عَيْا الْإِنْسَانُ بَلْ يَكُلُ كَلِمَةِ مِنَ اللهِ وَمُحَدَّهُ عَيْا الْإِنْسَانُ بَلْ يَكُلُ كَلِمَةِ مِنَ اللهِ وَمُحَدَّهُ وَحَدَهُ عَيْا الْإِنْسَانُ بَلْ يَكُلُ كَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَمُحْدَهُ اللهِ الْمُسْكُونَةِ فِي كَخْفَةِ مِنَ اللهِ وَمُحَلِمَ مُمَا اللّهِ الْمُسْكُونَةِ فِي كَخْفَةِ مِنَ الزَّمَانِ وَوَقَالَ لَهُ إِلْلِيسُ لِكَ أَعْظِيهِ لِمَن أُرِيدً وَحَدَهُ مَعْنَا إِلَى الْمُسْكُونَةِ فِي كَخْفَةِ مِنَ الزَّمَانِ وَقَالَ لَهُ إِلْلِيسُ لَكَ أَعْظِيهِ لِمَن أُرِيدً وَحَدَهُ مَعْنَالِكِ الْمُسْكُونَةِ فِي كَخْفَةِ مِنَ الزَّمَانِ وَقَالَ لَهُ إِلْلِيسُ لِكَ أَعْظِيهِ لِمَن أُرِيدً وَقَالَ لَهُ اللّهِ مُنَا اللهُ اللهُو

يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قِيلَ لَانْجَرِّبِ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ • " وَلَمَّا أَحْمَلَ إِبْلِسُ كُلَّ نَجْرِبَةِ فَارْقَهُ ا وَرَجَعَ بَسُوعُ بِفُوَّةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَخَرَجَ خَبَرٌ عَنْهُ فِي جَبِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ. ٥ وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ مُنَجَّلًا مِنَ ٱلْجَبِيعِ 10 ١١ وَجَاهِ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ نَرَبَّى. وَدَخَلَ ٱلْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادَنِهِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَامَ لِيَفْرَأُ ١٠ فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْبَاءَ ٱلنَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ ٱلسِّفْرَ وَجَدَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِبِ كَانَ ١١ مَكْنُوبًا فِيهِ ١٨ رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَى ۗ لِأَنَّهُ مَسَعِنِي لِأَبَشِّرَ ٱلْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لِأَشْفِيَ ٱلْمُنكَسِرِ ٢٠ مَكْنُوبًا فِيهِ ١٨ رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَى ۗ لَأَنَّهُ مَسَعِنِي لِأَبَشِّرَ ٱلْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لِأَشْفِيَ ٱلْمُنكَسِرِ ٢٠ مَا ٱلْقُلُوبِ لِأَنَادِتِ لِلْمَأْسُورِينَ بِٱلْإِطْلَاقِ وَلِلْعَيْ ِبِٱلْبَصَرِ فَأَرْسِلَ ٱلْمُنْسَعِقِينَ فِي ٱلْحُرِيَّةِ ١١ وَأَكْورَزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِّ ٱلْمَقْبُولَةِ • ٢٠ ثُمَّ طَوَى ٱلسِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْحَادِم وَجَلَسَ وَجَبِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجَهْمَ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ ١٠ فَأَبْنَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُ ٱلْيُومَ قَدْ تَمَّ لَهَا ١١ ٱلْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ ١٠ وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَهْمُدُونَ لَهُ وَيَتَعَبُّونَ مِنْ كَلِمَاتِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْحَارِجَةِ مِنْ فَهِهِ وَيَقُولُونَ أَلَيْسَ هٰذَا أَبْنَ يُوسُفَ ٢٠ فَقَالَ أَمْ . عَلَى كُلِّ حَالٍ نَقُولُونَ لِي هٰذَا ٱلْمَثَلَ ٢٢ أَيُّهَا ٱلطَّبِيبُ ٱشْفِ نَفْسَكَ. كُمْ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَى فِي كُفْرِنَا حُومِ فَٱفْعَلْ ذٰلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَيْكَ. ٢٠ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَيٌّ مَقْبُولًا فِي وَطَيْهِ • ١٠ وَبِٱلْحُقِّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرَامِلَ كَنْيِرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِ إِيلِيَّا حِينَ أَعْلِقَتِ ٱلسَّمَاءُ مُدَّةً ثَلَاثِ سِنِينَ وَسِنَّةِ أَشْهُرٍ لَمَّا كَانَ جُوعٌ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا. ٣ وَلَمْ بُرْسَلْ إِيلِيًّا إِلَى وَاحِلَةِ مِنْهَا إِلاَّ إِلَى أَمْرَأَةِ أَرْمَلَةِ إِلَى صَرْفَةِ صَيْدًا \* ٢٠ وَبُرْضُ كَنْيِرُونَ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ أَلِيشَعَ ٱلنَّبِيِّ ٢٧ وَلَمْ بُطَهِّرْ وَاحِدْ مِنْهُ إِلَّا نُعْمَانَ ٱلشَّرْيَانِيُّ • ١٨ فَأَمْنَلاَّ غَضَبًا جَبِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجَمْعِ حِينَ سَمِعُوا هٰذَا ٥٠٠ فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَجَالِهِ إِلَى حَافَّةِ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِيبَ ٢٦ كَانَتْ مَدِينَهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلُ • ٢٠ أَمَّا هُوَ فَجَانَرَ فِي وَسْطِيهِمْ وَمَضَى ا وَأَغْدَرَ إِلَى كَغْرَنَا حُومَ مَدِينَةِ مِنَ ٱلْجُلِيلِ. وَكَانَ يُعَلِّمُهُ فِي ٱلسُّبُوتِ • ٣ فَبُهِنُوا

مِنْ تَعْلِيمِهِ لِأَنْ كَالَامَهُ كَانَ بِسُلْطَانِ ٣٠ وَكَانَ فِي ٱلْجَمْعِ رَجُلْ بِهِ رُوحُ شَيْطَانِ خَيِس وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ ٣ قَائِلاً آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ. أَيَّتَ لِتُهلِكَمَا . أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ فَدُّوسُ ٱللهِ ٣٠ فَائِنَهُ مَنْ أَنْتَ فَدُّوسُ ٱللهِ ٣٠ فَائِنَهُ مَنْ أَنْتَ فَدُّوسُ ٱللهِ ٣٠ فَائِنَهُ مَنْ أَنْ الْمُوسُلُونَ بَعْضُهُ الْمُوسِطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ بَضُرَّهُ شَيْنًا ١٥ فَوقَعَتْ دَهْشَهُ عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَكَانُوا مُخَاطِبُونَ بَعْضُهُ الْوَسُطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ بَضُرَّهُ شَيْنًا ١٥ فَوقَعَتْ دَهْشَهُ عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَكَانُوا مُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمُ الْوَسُطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ بَضُومُ اللهُ وَقَوْقَ يَا أَمُ ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْخِيصَةَ فَعَرْجُ ١٠٠ وَحَرَجَ مِنْهُ وَلَا مَوْمِع فِي ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ مِيتَ عَنْهُ إِلَى كُلُ مَوْمِع فِي ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ

٢٩ مَ وَلَمَّا فَامَ مِنَ ٱلْجَمْعَ دَخَلَ يَبْتَ سِمْعَانَ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ فَدْ أَخَذَهُا حُقَى شَدِيدَةٌ. فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلِهَا ١٠٠ فَوَقَفَ فَوْقَهَا وَأَنْهُمَ ٱلْحُتَّى فَتَرَكَتْهَا وَفِي ٱلْحَالِ قَامَتْ شَدِيدَةٌ. فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلِهَا ١٠٠ فَوَقَفَ فَوْقَهَا وَأَنْهُمَ ٱلْحُتَّى فَتَرَكَتْهَا وَفِي ٱلْحَالِ قَامَتْ وَصَارَتْ غَنْدُهُمْ وَنَ غَرُوبِ ٱلنَّمْسِ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُفَمَاء بِأَمْراضِ عَنْلَفَة فَدَّمُوهُمْ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ وَشَفَاهُمْ وَانْ وَكَانَتْ شَيَاطِينَ أَيْضًا فَعْرُجُ مِنْ كَذِيرِينَ وَهِي تَصْرُخُ وَنَقُولُ أَنْتَ ٱلْمَسِحِ ٱبْنُ ٱللهِ. فَأَنْهُمَ مُ وَلَمْ يَدَعُهُمْ يَكُلُّ مُونَ لَيْ يَعْمُ عَرَفُوهُ أَنْهُ ٱللهِ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ أَبْنُ ٱللهِ . فَأَنْهُمَ مُ وَلَمْ يَدَعُهُمْ يَكُلُّ مُونَ اللهِ عَلَى كُلُّ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى كُلُّ مَا لَكُولُ أَنْمَ اللهِ عَلَى كُلُولُ أَنْمُ اللهِ عَلَى كُلُولُ مَا اللهُ مَا أَنْهُ اللهِ عَلَى كُلُ مَا لَعُلَمْ مَا أَنْهُ اللهِ عَلَى كُلُولُ أَنْمَ اللهِ عَلَى كُلُولُ أَنْهُ اللهِ عَلَى كُلُهُ مُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى كُلُولُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ أَنْهُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا مُؤْمُ أَنْهُ أَلْهُ عَلَى كُلُولُ أَنْهُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُولُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَ

نَّ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعِ خَلاَ ۗ وَكَانَ ٱنْجُهُوعُ يُفَيِّشُونَ عَلَيْهِ فَجَاءً وَا إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِئَلاَ يَذْهَبَ عَنَهُمْ • ٢٠ فَقَالَ لَهُرْ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِي أَنْ أُبَشِّرَ ٱلْهُذُنَ ٱلْأَخَرَ أَيْضًا بِمَلَكُونِ ٱللهِ لِأَنِّي لِهَذَا فَدْ أُرْسِلْتُ • ٤٠ فَكَانَ يَكْرِزُ فِي مَجَامِعِ ٱنْجُلِيلِ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

مَنْهَا وَلَكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ أَلْتِي ٱلشَّبَكَةَ ﴿ وَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَمْسَكُوا سَمَّكَا كَنبِرَا جِنَّا فَصَارَتْ شَبَكَتْهُمْ نَقَرَّقُ ﴿ فَأَشَارُوا إِلَى شُرَّكَامِمُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأُخْرَى أَنْ يَأْنُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ . فَأْتَوْا وَمَلَأُوا ٱلسَّفِينَتَيْنِ حَنَّى أَخَذَنَا فِي ٱلْفَرَقِ • م فَلَمَّا رَأَى سِمْعَانُ بُطْرُسُ ذُلِكَ خَرَّ عِنْدَ زُكْبَتَيْ يَسُوعَ فَأَثِلاً أَخْرُجْ مِنْ سَغِينَتِي يَا رَبْ لِأَنِّي رَجُلْ خَاطِئِهُ ١٠ إِذِ أَعْتَرَنْهُ وَجَيعَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ دَهْشَةٌ عَلَى صَيْدِ ٱلشَّمَكِ ٱلَّذِي أَخَذُوهُ . ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَيْضًا بَعْنُوبُ وَيُوحَنَّا ٱبْنَا زَبْدِي ٱللَّذَانِكَانَا شَرِيكِيْ سِمْعَانَ . فَقَالَ بَسُوعُ لِسِمْعَانَ لَا نَخَف مِنَ ٱلْآنَ تَكُونُ نَصْطَادُ ٱلنَّاسَ . " وَلَمَّا جَاءُ وَا بِٱلسَّفِينَتَيْنِ إِلَى ٱلْبَرِّ تَرَّكُوا كُلَّ شَيْءٌ وَتَبِعُنُهُ 11 " وَكَانَ فِي إِحْدَى ٱلْمُذُنِ فَإِذَا رَجُلْ مَمْلُو لِبَرَصًا . فَلَمَّا رَأْى بَسُوعَ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَائِلاً يَا سَيِّدُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ نُطَهِّرَنِي • ١١ فَهَدَّ يَدَهُ وَلَهَسَهُ قَائِلاً أَرِيدُ فَأَطْهُرْ وَلِلْوَقْتِ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبَرَصُ ١٠ فَأَوْصَاهُ أَنْ لاَ يَغُولَ لِأَحَدِ بَلِ ٱمْضِ وَأْرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِن وَفَدِّمْ عَنْ نَطْهِيرِكَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى شَهَادَةً لَمُرْ ٥٠ فَذَاعَ ٱلْخُبَرُ عَنْهُ أَكُثَرَ. فَأَجْنَمَعَ جُمُوغَ كَنِيرَةٌ لِكِيْ يَسْمَعُوا وَيُشْفَوْا بِهِ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ ١٠٠ قَلْمًا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي ٱلْبَرَارِي وَيُصَلِّي ١٧ وَفِي أُحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّرُ وَكَانَ فَرِّيسِينُونَ وَمُعَلِّمُونَ لِلنَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَتَوْا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَٱلْمُهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ. وَكَانَتْ فُقَّهُ ٱلرَّبِّ لِشِفَا يَهِمْ ١٠٠ وَإِذَا بِرِجَالٍ يَجْمِلُونَ عَلَى فِرَاشٍ إِنْسَانًا مَثْلُوجًا وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمَامَهُ. " وَلَمَّا لَمْ يَجِدُ وَا مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمْعِ صَعِدُ وَا عَلَى ٱلسَّطْحِ وَدَلَّوهُ مَعَ ٱلْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَجْرِ إِلَى ٱلْوَسْطِ قُدَّامَ يَسُوعَ • ٢٠ فَلَمَّا رَأْى إِيَانَهُمْ قَالَ لَهُ أَيْهَا ٱلْإِنْسَانُ مَغْفُورَةُ لَكَ خَطَايَاكَ ١٠ فَأَبْنَدَأُ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِيسِيُونَ يُفَكِّرُونَ فَائِلِينَ مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ بِعَجَادِيف. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ • ٣ فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِرْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ مَاذَا ثُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ . ٣٠ أَيْمَا أَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ مَعْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ. أَمْ أَنْ يُقَالَ أَمْ وَأَمْشِ • ٤٠ وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِإَنْ الْإِنْ الْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَعْفِرَ ٱلْخَطَايَا قَالَ

مَ اللَّمَعْلُوجِ لَكَ أَفُولُ ثُمْ وَأَحْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَبْنِكَ. ٥٠ فَفِي ٱلْحَالِ فَامَرَ أَمَامَهُمْ وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطِيعًا عَلَيْهِ وَمَضَى إِلَى يَبْنِهِ وَهُو بُعَيِّدُ ٱللهَ ١٠٠ فَأَخَذَتِ ٱلْجَمِيعَ حَيْرَةٌ. وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطِيعًا عَلَيْهِ وَمَضَى إِلَى يَبْنِهِ وَهُو بُعَيِّدُ ٱللهَ ١٠٠ فَأَخَذَتِ ٱلْجَمِيعَ حَيْرَةٌ. وَعَمَّدُ اللهُ مَ عَجَائِبً

٣ وَبَعْدُ هٰذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشَّارًا أَسَّهُ لاَوِي جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ. فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِ • ١٠ فَتَرَكَ كُلُّ شَيْ • وَقَامَ وَنَبِعَهُ • ١٠ وَصَنَعَ لَهُ لاَوِي ضِيَافَةٌ كَبِيرَةٌ فِي بَيْنِهِ. وَٱلَّذِينَ كَانُوا مَنَّكِينَ مَعَمُ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ • ٢٠ فَتَذَمَّرَ كَتَبَهُمْ وَٱلْفَرِيسِيُونَ عَلَى مَنْكِينَ مَعَمُ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ • ٢٠ فَتَذَمَّرَ كَتَبَهُمْ وَٱلْفَرِيسِيُونَ عَلَى مَنْكِينِ مَعَمُ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ • ٢٠ فَتَذَمَّرَ كَتَبَهُمْ وَٱلْفَرِيسِيُونَ عَلَى تَلْمِيذِهِ قَائِلِينَ لِهَاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعْ عَشَّارِينَ وَخُطَاةٍ • ٢١ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ لاَ يَعْفَى لاَ يَعْلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مِنْ عَشَارِينَ وَخُطَاةٍ وَ١٤ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

" وَقَالُوا لَهُ لِهَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا كَنِيرًا وَيَقَدِّمُونَ طَلِبَاتٍ وَكَذَلِكَ تَلَامِيذُ الْفَرْسِيِّينَ أَيْضًا. قَأَمًا تَلَامِيدُكَ فَيَأْكُونَ وَيَشْرَبُونَ مِ فَقَالَ لَمُ أَنَقْدِرُونَ أَنْ غَعْلُوا بَنِي الْفَرْسِ بَصُومُونَ مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ . " وَلَكِنْ سَنَا فِي أَيَامٌ حِينَ بُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَيِنَذِ لَا لَعُرْسِ بَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَ" وَقَالَ لَمُ أَيْضًا مَثَلًا. لَيْسَ أَحَدُ بَضَعُ رُفْعَةً مِنْ ثَوْبٍ جَدِيدٍ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَ" وَقَالَ لَمُ أَيْضًا مَثَلًا. لَيْسَ أَحَدُ بَضَعُ رُفْعَةً مِنْ ثَوْبٍ جَدِيدٍ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ . وَ إِلّا فَآجُدِيدُ يَشُقُهُ وَٱلْعَنِيقُ لَا تُوافِقُهُ ٱلرَّفْعَةُ ٱلرَّفْعَةُ ٱلرَّفْعَةُ ٱلرَّفْعَةُ الزِّفَاقَ فَبِي نَهُرَقُ وَٱلرِّفَاقُ أَحَدَ بَعْمَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ عَنِيقَةٍ لِئَلاَ تَشْقُ ٱلْحُمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلرِّفَاقَ فَبِي نَهْرَقُ وَٱلرِّفَاقُ

نَتْلَفُ ۥ ٣ بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقِ جَدِيدَةٍ فَتَخْفَظُ جَمِيعًا • ٣ وَلَيْسَ أَحَدُ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَنيِقَ بُرِيدُ لِلْوَقْتِ ٱلْجَدِيدَ لِأَنَّهُ يَنُولُ ٱلْعَنيِقُ أَطْبَبُ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلنَّافِي بَعْدَ ٱلْأَوْلِ ٱجْنَازَبَيْنَ ٱلزُّرُوعِ. وَكَانَ تَلَامِيذُهُ يَغْطِغُونَ ٱلسَّنابِلَ وَيَاْ كُلُونَ وَهُمْ يَغُرُكُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ وَفَقَالَ أَمْ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ لِهَاذَا تَغْلُونَ مَا لَا يَجِلُّ فِعْلُهُ فِي ٱلشَّبُوتِ وَفَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْرُ أَمَا قَرَأَتُمْ وَلَاهْذَا ٱلَّذِي فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ . \*كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبُرَ ٱلتَّقْدِمَةِ وَأَحَلَ وَأَعْلَى ٱلَّذِينَ

اللهُ أَيْضًا . أَلَّذِي لا يَجِلْ أَكُلُهُ إِلَّا لِلْكَهَاةِ فَقَطْ • وَقَالَ أَمْرُ إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُو رَبّ وَ فِي سَبْتِ ٱخْرَدَخُلَ ٱلْعَجْمَعَ وَصَارَ يُعَلِّرُ وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ ٱلْيَهْنَى يَابِسَةً. ٧ وَكَانَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ بُرَافِبُونَهُ هَلْ يَشْفِي فِي ٱلسَّبْتِ لِكَيْ يَجِدُ وَا عَلَيْهِ شِكَايَةً • أَمَّا هُوَ فَعَلِمَ أَفَكَارَهُمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ وَقِفْ فِي ٱلْوَسْطِ. فَنَامَ وَوَقَفَ • الْمُ قَالَ لَمْرْ يَسُوعُ أَسْأَلُكُرْ شَيْتًا. هَلْ يَجِلُ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱكْخَبْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِّ. تَخْلِيصُ نَفْسٍ أَقْ إِهْلَاكُهَا . اثْمُ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى جَمِيعِهِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكُ . فَلَعَلَ هُكَذَا . فَعَادَتْ يَدُهُ صَحِيَةً كَٱلْأُخْرَى ١١ فَأَمْتَلَا فِي حُمْقًا وَصَارُوا يَتَكَا لَمُونَ فِيمَا يَنْهُمْ مَاذَا يَفْعُلُونَ بِيسُوعَ " وَفِي نِلْكَ ٱلْأَبَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْجَبَلِ لِيُصَلِّي. وَفَضَى ٱللَّيْلَ كُلَّهُ فِي ٱلصَّلْوةِ لِلهِ وا وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ دَعَا تَلاَمِيذَهُ كَأَخْنَاسَ مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَيْضًا رُسُلًا ١٠ سِمْعَانَ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَيْضًا بُطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ. يَعْتُوبَ وَيُوحَنَّا . فِيلُبْسَ وَبَرْتُولَمَاوُسَ. ١٠مَنَّى وَتُومًا . يَعْنُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ ٱلَّذِبِ يُدْعَى ٱلْغَيُورَ . ١١ يَهُوذَا أَخَا يَعْنُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيَّ ٱلَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَبْضًا ١٧ وَنَزَلَ مَعَهُمْ وَوَقَفَ فِي مَوْضِعِ سَهُلِ هُوَ وَجَمْعٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَجُمْهُورٌ كَنِيرٌ مِنَ ٱلشُّعْبِ مِنْ جَرِيعِ ٱلْبُهُودِيَّةِ فَأُورُشَلِمَ وَسَاحِلِ صُوحَ وَصَيْدَاء ٱلَّذِينَ جَاء وَالْمِسْمَعُنّ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ . ١٠ وَٱلْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ يَجِسَةٍ . وَكَانُوا يَبْرَأُونَ • ١١ وَكُلُ ٱلْجَمْعِ طَلَّهُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لِإَنَّ فُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَشْفِي ٱلْجَمِيعَ ٠٠ وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ طُوبًاكُمْ أَيُّهَا ٱلْمَسَاكِينُ لِأَنَّ لَكُمْ مَلَكُوتَ ٱللهِ • ٢٠ ١١ طُويًّا كُمْ أَيُّهَا ٱلْحِياعُ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ نُشْبَعُونَ وطُوبًا كُمْ أَيُّهَا ٱلْبَاكُونَ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ سَنَضْحُكُونَ والم ٣ طُوبًا كُمْ إِذَا أَبْغَضَكُرُ ٱلنَّاسُ وَإِذَا أَفْرُزُوكُمْ وَعَيَّرُوكُمْ وَأَخْرَجُوا ٱسْكُمْ كَشِرْبِهِ مِنْ أَجْلِ

آئِنِ ٱلْإِنْسَانِ . ١٦ إِفْرَحُوا فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَتَهَلَّلُوا . فَهُوذَا أَجْرُكُمْ عَظِيمٌ فِ ٱلسَّمَاء . لِأَنَّ ا

اَ اَبَاهُمُ هُكَذَا كَانُوا يَنْعَلُونَ بِالْأَنْبِيَاهِ مِنْ وَلْكُونُ وَيْلْ لَكُمْ أَيْهَا الْأَغْنِيَاةِ لِأَنَّكُمْ قَدْ نِلْنُمْ وَعَلَا لَكُمْ الْغَالِمَ الْخَالِمُ وَمَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٧٧ لَكِنِّي أَفُولُ لَكُرْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ أَحِبُوا أَعْلَا مُمْ . أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِهُمْ ١٨٠ بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ . وَصَلُّوا لِأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُرْ • ١٠ مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَأَعْرِضْ لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا . وَمَنْ أَخَذَ رِدَا لِكَ فَلا تَمْنَعُهُ ثَوْبِكَ أَيْضًا • وَكُلُّ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ . وَمَنْ أَخَذَ ٱلَّذِي لَكَ فَلاَ تُطَالِبُهُ • ١٦ وَكَمَا نُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بِكُمْ ٱفْعَلُوا أَنْهُ أَيْضًا يهم هُكُذَا ٥ " وَإِنْ أَحْبَبُهُ ٱلَّذِينَ بُحِبُونَكُمْ فَأَيْ فَصْلِ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يُحِبُونَ ٱلَّذِينَ مُحِيْونَهُ • " وَإِذَا أَحْسَنُهُ إِلَى ٱلَّذِينَ مُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ فَأَتْى قَصْلِ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يَنْعَلُونَ هَٰكُذَاه ٢٠ وَإِنْ أَقْرُضُهُ ۗ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُوا مِنْهُ فَأَيْ فَصْلِ لَكُرْ. فَإِنَّ ٱلْحُطَاةَ أَيْضًا يُقْرِضُونَ ٱلْخُطَاةَ لِكِيْ يَسْتَرِدُوا مِنْهُمُ ٱلْمِثْلَ • ٣٠ بَلْ أَحِبُوا أَعْدَا كُمْ وَأَحْسِنُوا وَأُفْرِضُوا وَأَنْتُمْ لَا نَرْجُونَ شَيْئًا فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيمًا وَنَكُونُواْ بَنِي ٱلْعَلِيِّ فَإِنَّهُ مُنْعِرْ عَلَى غَيْرٍ ٱلشَّاكِرِينَ وَٱلْأَشْرَارِ • " فَكُونُوا رُحَمَا كُمَا أَنَّ أَبَاكُمُ أَيْضًا رَحِيمٌ • " وَلَا تَدِينُوا فَلاَ تُدَانُوا. لاَ نَعْضُوا عَلَى أَحَدِ فَلاَ يُعْضَى عَلَيْكُمْ . إغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ و ١٠٠ أَعْطُوا تُعْطُوا . كَيْلا جَيِّدا مُلَبَّدا مَهْزُوزًا فَائِضًا بُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُرْ. لِأَنَّهُ بِنَفْسِ ٱلْكَبْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ بُكَالُ لَكُرْ. " وَضَرَبَ أَمْرْ مَثَلًا . هَلْ يَقْدِرُ أَعْنَى أَنْ يَقُودَ أَعْنَى . أَمَا يَسْفُطُ ٱلْإِثْنَانِ فِي حُفْرَةِ وَ السِّنَ ٱلنِّلْمِيدُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِّمِهِ . بَلْ كُلْ مَنْ صَارَ كَامِلاً يَكُونُ مِثْلَ مُعَلِّمِهِ • اللَّهَاذَا تَنظُرُ ٱلْقَذَى ٱلَّذِهِ فِي عَيْنِ أَخِيكَ. فَأَمَّا ٱلْحُشَبَةُ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلاَ تَعْظِنُ لَهَا • "أَوْكُنْكَ نَقْدِرُ أَنْ نَقُولَ لِأَخِيكَ مَا أَخِي دَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْقَذَبِ ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ. وَأَنْتَ لا تَنظُرُ ٱلْخَشَبَةَ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ . يَا مُرَاثِي أَخْرِجُ أَوْلًا ٱلْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَجِنَتُذِ نُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ

نُغْرِجَ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَبْنِ أَخِيكَ ١٠٠ لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَعَرَةِ جَيْدَةً تُشْهِرُ نَمَرًا رَدِيًّا. وَلاَ شَعَرَةِ وَدِيَّةِ تُشْهِرُ ثَمَرًا جَيِّنًا • "لِأَنَّ كُلَّ شَجَرَةٍ نُعْرَفُ مِنْ تَمَرِهَا . فَإِنَّهُمْ لَا تَجْنَنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ اللهِ نِينًا وَلاَ يَعْطِغُونَ مِنَ ٱلْعُلَّمْ فِ عِنْبًا وَ الْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِن كَنْزِ قَلْبِهِ ٱلصَّالِحِ يُجْرِجُ ٱلصَّلاَحَ. اوَ dَ لَإِنْسَانُ ٱلشِّرِيرُ مِنْ كَنْزِ قَلْيِهِ ٱلشِّرْبِرِ بُغْرِجُ ٱلشَّرِّ . فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْقَلْبِ يَتَكُلَّمُ فَهُهُ · الله وَلِمَاذَا تَدْعُونَنِي يَا رَبُ يَا رَبُ مَا رَبُ مَأْنُمُ لَا تَفْعَلُونَ مَا أَفُولُهُ وَاللَّهُ مَنْ يَأْتِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ اللَّهِ وَلِمَاذَا تَدْعُونَنِي يَا رَبُ مَا رَبُ مَا نُغْمُلُونَ مَا أَفُولُهُ وَاللَّهُ مَنْ يَأْتِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ اللَّهِ كَلَامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أَرِيكُمْ مَنْ يُشْبِهُ . ٤٠ يُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَى يَنْاً وَحَفَرَ وَعَبَّقَ وَوَضَعَ ٱلْأَسَاسَ ٤١ عَلَى ٱلصَّغْرِ وَفَلَمَّا حَدَثَ سَيْلٌ صَدَمَ ٱلنَّهُرُ ذَلِكَ ٱلْبَيْتَ فَلَرْ يَغْدِرْ أَنْ يُزَعْزِعَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُؤَسَّسًا عَلَى ٱلصَّغْرِ • أَ عَلَمًا ٱلَّذِي يَسْمَعُ وَلاَ يَعْمَلُ فَيُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَي بَيْنَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ الْ دُونِ أَسَاسٍ. فَصَدَمَهُ ٱلنَّهُرُ فَسَفَطَ حَالًا وَكَانَ خَرَابُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ عَظِيمًا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَلَمَّا أَكُمُلُ أَفُوالَهُ كُلُّهَا فِي مَسَامِعِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كَفْرَنَاحُومَ • وَكَانَ عَبْدٌ لِقَائِدِ مِيَّةِ مَرِيضًا مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمُؤْتِ وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدَهُ • افَلَمَّا سَمِعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شُيُوخَ ٱلْبَهُودِ يَسْأَلُهُ أَنْ يَاثِيَ وَيَشْفِيَ عَبْدَهُ • فَلَمَّا جَالِهِ إِلَى يَسُوعَ طَلَّبُوا إِلَيْهِ بِٱجْتِهَادِ فَائِلِينَ ا إِنَّهُ مُسْتَحِنَّ أَنْ يُفْعَلَ لَهُ هٰذَا . ولأَنَّهُ يُحِبْ أُمَّنَا وَهُو بَنَى لَاَ ٱلْجَمْعَ مَ فَذَهَبَ يَسُوعُ مَعَهُمْ. وَ إِذْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنِ ٱلْبَيْتِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَائِدُ ٱلْبِئَةِ أَصْدِقَاءَ يَقُولُ لَهُ يَاسَيْدُ لَا نَتْعَبْ. لِأَنِّي لَسْتُ مُسْتَحِقًا أَنْ تَدْخُلَ نَحْتَ سَفْنِي. ﴿ لِفُلِكَ لَمْ أَحْسِبْ نَفْسِي أَهْلًا أَنْ آنِيَ إِلَيْكَ. ﴿ ٧ لَكِنْ قُلْ كَلِيمَةً فَيَبْرَأَ غُلَامِي • الأَنْيِ أَنَا أَيْضًا إِنْسَانٌ مُرَثَّبُ تَعْتَ سُلْطَانِ لِي جُندٌ نَعْتَ الم بَدِي. وَأَفُولُ لِهِ لَمَا أَذْهَبْ فَيَذْهَبُ وَلِآخُرَ أَنْتِ فَيَأْتِي وَلِعَبْدِي أَفْعَلْ هَٰذَا فَيَفْعَلُ • وَلَمَّا سَمِعُ يَسُوعُ هِٰذَا نَعَجَّبٌ مِنْهُ وَٱلْتُغَتَ إِلَى ٱلْجَمْعِ ٱلَّذِي يَنْبُعُهُ وَقَالَ أَفُولُ لَكُرْ لَمُ أَجِدْ وَلاّ فِي إِسْرَائِيلَ إِيَانَا بِمِقْدَارِ هٰذَاه ا وَرَجَعَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبُيْتِ فَوَجَدُوا ٱلْعَبْدُ ٱلْمَرِيضَ قُدْ صَحَ المُرسَلُونَ إِلَى ٱلْبُيْتِ فَوَجَدُوا ٱلْعَبْدُ ٱلْمَرِيضَ قُدْ صَحَ اللهِ " وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِي ذُهَبَ إِلَى مَدِينَةِ تُدْعَى نَايِبِنَ وَذَهَبَ مَعَهُ كَنِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ

وَجَمْعُ كُذِيرٌ ١٠ فَلَمَّا أَفْتَرَبَ إِلَى مَابِ ٱلْمَدِينَةِ إِذَا مَيْتُ مَعْمُولٌ أَبْنُ وَحِيدٌ لِأُمُّهِ وَفِيَ أَرْمَلَهُ وَمَعَهَا جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ • ٣ فَلَمَّا رَآهَا ٱلرَّبْ نَحَنَّنَ عَلَيْهَا وَقَالَ لَهَا لاَ تَبْكِي • ٱلْمَيْثُ يَأْمُدُأُ يَتَكُلِّمُ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ ١٠ فَأَخَذَ ٱلْجَبِيعَ خَوْفٌ وَجَعَّدُ وَا ٱللهَ فَائِلِينَ فَدْ قَامَ فِينَا نَبِي عَظِيمٌ وَأَفْتَقَدَ ٱللَّهُ شَعْبَهُ • ٧ وَخَرَجَ هٰذَا ٱلْخُبَرُ عَنْهُ فِي كُلِّ ٱلْبَهُودِيَّةِ وَفِي جَبِيعٍ ألكورة ألعيطة

٨ فَأَخْبَرَ يُوحَنَّا تَلاَمِيذُهُ بِهِٰذَا كُلِّهِ ١٠ فَدَعَا يُوحَنَّا ٱثنينِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ فَائِلًا أَنْتَ هُوَ ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَه ٢ فَلَمَّا جَاء إِلَيْهِ ٱلرَّجُلاَنِ قَالاَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ فَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فَائِلاً أَنْتَ هُوَ ٱلْآتِي أَمْرُ نَنْنَظِرُ آخَرَه ١١ وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ شَفَى كَنِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَدْوَا \* وَأَرْوَاحٍ شِرِّبَرَةِ وَوَهَبَ ٱلْبُصَرَ لِعُمْيَانِ كَنِيرِينَ • ٢٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا يَأْخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْنُمَا وَسَمِعْنُمَا . إِنَّ ٱلْعُنيَ يُنْصِرُونَ وَٱلْعُرْجَ يَمْشُونَ وَٱلْبُرْصَ يُطَهَّرُونَ وَأَلَصْمٌ يَسْمَعُونَ وَأَلْمَوْنَى يَقُومُونَ وَأَلْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ ٣٠ وَطُوبَى لِمَنْ لاَ يَعْنُرُ فِيَّ ا فَلَمَّا مَضَى رَسُولًا يُوحَنَّا ٱبْتَدَأَ يَفُولُ الْجِمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا . مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُوا. أَفَصَبَةً نَحُرِّكُهَا ٱلرِّمِجُ ٢٠٠ بَلْ مَاذَا خَرَجْهُمْ لِيَنْظُرُوا أَإِنْسَاناً لابِسا ثِيَاماً نَاعِمةً . هُوذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱللِّبَاسِ ٱلْفَاخِرِ وَٱلنَّنْفِرِهُمْ فِي قُصُورِ ٱلْمُلُوكِ ١٠٠ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِيَنْظُرُول أَنْسِيًّا . نَعَ أَفُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ و ١٧ هٰذَا هُو ٱلَّذِي كُنِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجُهِكَ مَلاَّكِي ٱلَّذِي بُهِيُّ طَرِيفَكَ فُلَّامَكَ • ﴿ لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَيْنَ ٱلْمَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاء لَيْسَ نَبِيّ أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُونِ ٱللهِ أَعْظَمُ مِنْهُ ١٠ وَجَوِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ سَمِعُوا فَالْعَشَّارُونَ بَرُّرُوا ٱللهَ مُعْتَبِدِينَ بِمُعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّاه ؟ فَأَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلنَّامُوسِيُّونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ ٱللهِ مِنْ جِهَةِ أَنْفَيمٍ غَيْرَمُعْتَمِدِينَ مِنْهُ "ثُمَّ فَالَ ٱلرَّبُّ فَبِمَنْ أُشَبِّهُ أَنَاسَ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَمَاذَا يُشْبِهُونَ . " يُشْبِهُونَ أَوْلاَدًا

جَالِسِينَ فِي ٱلسُّوقِ يُنَادُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَغُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَكُنْ تَرْفُصُوا. نَعْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَبُكُوا اللَّهُ فَكُونَ فَي ٱلسُّوقِ يُنَا لَكُمْ فَكُلُ فَكُلُ وَيَعْمَلُانُ لَا يَأْكُولُ وَيُعْرَبُ فَيَعْلَانَ اللَّهُ عَمَدًانُ لَا يَأْكُولُ وَيُعْرَبُ فَيَعُولُونَ هُوذَا إِنْسَانَ أَكُولُ وَيُهِرِّينَ خَمْرٍ. مُحِبُّ الْعَشَارِينَ وَآكُولُ وَيُهِرِّينَ خَمْرٍ. مُحِبُّ لِلْعَشَارِينَ وَآكُنُ طَافَ ١٠٠ وَآكُولُهُ وَيَعْرَبُ فَيَعُولُونَ هُوذَا إِنْسَانَ أَكُولُ وَيُهِرِّينَ خَمْرٍ. مُحِبُّ لِلْعَشَارِينَ وَآكُنُ طَافَ ١٠٠ وَآكُولُ وَيُعْرَبُ فَي بَيْهَا

50

٣ وَسَأَلَهُ وَاحِدْ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّنَ أَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فَدَخَلَ بَيْتَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّ وَأَتَكَأَ ٣٠ وَإِذَا أَمْرَأَةُ فِي ٱلْمَدِينَةِ كَانَتْ خَاطِئَةً إِذْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مُنَّكِئ فِي بَيْتِ ٱلْفَرِّسِيّ جَاءَتْ بِقَارُورَةِ طِيب ٨ وَوَقَفَتْ عِنْدَ قَلَمَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ بَاكِيَةً وَأَبْتَدَأَتْ تَبُلُ قَدَمَيْهِ بِٱلدُّمُوعِ وَكَانَتْ تَمْسَهُمَا نِشَعْرِ رَأْسِهَا وَنُقَيِّلُ قَدَمَيْهِ وَتَدْهَنُّهُمَا بِٱلطِّيبِ ٢٠٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْفَرِّيشِي ٱلَّذِي دَعَاهُ ذَٰلِكَ تَكُمَّ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا لَوْ كَانَ هٰذَا نَبِيًّا لَعَلِمَ مَنْ هٰذِهِ ٱلْإِمْرَأَةُ ٱلَّتِي تَلْمُسُهُ وَمَا هِيّ. إِنَّهَا خَاطِئَةٌ • ؛ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَا سِمْعَانُ عِنْدِي شَيْ ﴿ أَقُولُهُ لَكَ. فَقَالَ قُلْ يَامْعَلِّرُ مِنْكَانَ لِمُكَايِنِ مَدْيُونَانِ. عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْسُمِتَةِ دِينَارِ وَعَلَى ٱلْآخَرِ خَمْسُونَ • " وَ إِذْكُمْ يَكُنْ أَلْمَامَا يُوفِيَانِ سَاعَحَهُمَا جَبِيعًا . فَقُلْ . أَيُّهُمَا يَكُونُ أَكْثَرَ حُبًّا لَهُ . ١٠ فَأَجَابَ سِمْعَاثُ وَقَالَ أَظُنْ ٱلَّذِي سَاتَحَهُ بِٱلْأَكْثِرِ. فَقَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ حَكَمْتَ وَ الْمُعْنَ إِلَى ٱلْمُرْأَةِ وَقَالَ لِسِمْعَانَ أَتَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةَ. إِنِّي دَخَلْتُ يَنْلَكَ وَمَا ۗ لِأَجْلِ رِجْلَيَّ لَمْ نُعْطِ. وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رِجْلَيَّ بِٱلْدُمُوعِ وَمَسَعَنَّهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا • فَبُلْلَةً لَمْ نُقَبِلْنِي وَأَمَّا هِيَ فَمُنْذُ دَخَلْتُ لَمْ تَكُفَّ عَنْ نَقْبِيلِ رِجْلَيٌ ٥٠٤ بِزَيْتِ لَمْ تَدْهُن رَأْسِي . وَأَمَّا هِيَ فَعَدْ دَهَمَتْ بِٱلطَّبِ رِجْلِيَّ ٥٧٠ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ أَفُولَ لَكِ قَدْ غُفِرَتْ خَطَا يَاهَا ٱلْكَثِيرَةُ لِإِنَّهَا ٱحَبَّتْ كَثِيرًا. وَٱلَّذِي يُغَفَّرُلَهُ فَلِيلٌ يُحِبُّ عَلِيلًا وَهُمْ قَالَ لَهَا مَعْنُورَةٌ لَكِي خَطَا لَاكِ وَ الْمَانَدُا ٱلْمُتَكِّبُونَ مَعَهُ يَقُولُونَ فِي أَنْسُيمُ مَن هٰذَا ٱلَّذِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَبْضًا • • فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ إِيمَانُكِ قَدْخَلُصَكِ. إِذْ هَبِي بِسَلَامٍ

ا وَعَلَى ۚ إِنَّرِ ذَٰلِكَ كَانَ يَسِيرُ فِي مَدِينَةِ وَفَرْيَةِ يَكْرِزُ وَيُبَيُّرُ بِمَلَّكُوتِ ٱللهِ وَمَعَهُ ٱلَّاثْنَا

الأصالح الثامن

عَشَرَ وَبَعْضُ ٱلنِّسَاءُ كُنَّ فَدْ شُغِينَ مِنْ أَرْفَاحٍ شِرِّ بَرَةٍ وَأَمْرَاضٍ . مَرْمُ ٱلْنِي تُدْعَى ٱلْجَدَلِيَّةَ ٱلَّنِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَيَاطِينَ ، وَيُونَّا آمْرَا أَهُ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُ ودُسَ وَسُوسَنَّةُ وَأَخَرُ كَثِيرَاتُ كُنَّ بَعَدُمْنَهُ مِنْ أَمْوَالِهِنَ ، وَيُونَّا آمْراً أَهُ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُ ودُسَ وَسُوسَنَّةُ وَأَخَرُ كَثِيرَاتُ كُنَّ بَعَدُمْنَهُ مِنْ أَمْوَالِهِنَ ، وَيُونَّا آمْراً أَهُ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُ ودُسَ وَسُوسَنَّةُ وَأَلَى بِهَلَ ، خَرَجَ بَعَدُمْنَهُ مِنْ كُلِ مَدِينَةِ قَالَ بِهَلَ ، خَرَجَ النَّالِ عُلَمَا آخِنَعَ جَمع كَنِيرَ أَيْضًا مِنَ ٱلَّذِينَ جَاءُ وَا إِلَيْهِ مِنْ كُلِ مَدِينَةِ قَالَ بِهِمَلَ ، خَرَجَ النَّارِعُ لِيَرْدَعَ وَرْعَهُ . وَفِيمًا هُو بَرْرَعُ سَقَطَ بَعْضَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَآنْدَاسَ وَأَحَلَتُهُ طُيُورُ السَّمَاءُ ، وَسَقَطَ آخَرُ فِي اللَّرْضِ الصَّاحِةِ فَلَمَّا نَبَتَ مَعَهُ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ ، وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلصَّاحِةِ فَلَمَّا نَبَتَ وَسُطِ ٱلشَّوْكِ . فَنَبَتَ مَعَهُ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ ، وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلصَّاعِةِ فَلَمَّا نَبَتَ وَسُطِ ٱلشَّوْكِ . فَنَبَتَ مَعَهُ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ ، وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلصَّاعِةِ فَلَمًا نَبَتَ وَيُعِيمُ السَّوْكِ . فَنَبَتَ مَعَهُ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ ، وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلصَّاعِةِ فَلَمَّا نَبَت

وسَعِ السَّوْدِ . تبع الله السود وعمه الوري مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْبُسَمَعُ

4

وَ فَسَأَلَهُ تَلاَمِيدُهُ قَائِلِينَ مَا عَسَى أَن يَكُونَ هٰذَا ٱلْهَنَلُ وَ فَقَالَ. لَكُمْ قَدْ أَعْطِيَ أَن تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا لِلْبَاقِينَ فَيَأْمْنَالِ حَتَّى إِنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَعْهَدُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَعْهَدُونَ وَاللَّهِ عَلَى الطَّرِيقِ مُ ٱلَّذِينَ عَلَى الطَّرِيقِ مُ ٱلَّذِينَ بَسَمَعُونَ الْاَيْمِ مُولَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّيْرِيقِ مُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مِنْ هُمُومِ ٱلْحَيْوةِ وَغِنَاهَا وَلَذَّاتِهَا وَلاَ يُنْضِعُونَ ثَهَرًا • ﴿ وَٱلَّذِي فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِيهَ فَعِنَظُونَهَا فِي قَلْبِ جَيِّدٍ صَالِحٍ وَيُنْمِرُونَ بِٱلصَّبْرِ

١٦ اَوَلَيْسَ أَحَدُ مُوفِدُ سِرَاجًا وَيُعَطِّيهِ بِإِنَا ﴿ أَوْ يَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرِ بَلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةِ لِيَنظُرَ ١٧ اَلفَّا خِلُونَ ٱلنُورَ ٥ ٣ لِكَنَّهُ لَيْسَ خَفِي لا يُظْهَرُ وَلاَ مَكْنُومٌ لا يُعْلَرُ وَيُعْلَنُ ٥ ٨ فَأَ نظُرُوا كَيْفَ نَشَعُونَ . لِإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْظَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي يَظُنَّهُ لَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ

ا وَجَهُ إِلَيْهِ أَمْهُ وَ إِخْوَنُهُ وَلَرْ يَقْدِرُوا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمِعِ وَ افَأَخْبُرُوهُ وَاللَّهِ اللَّهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمِعِ وَ افَأَخْبُرُوهُ وَاللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمِعِ وَ افَأَخْبُرُوهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَ إِخْوَتِي هُرُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كُلِّمَةَ ٱللَّهِ وَيَعْمِلُونَ بِهَا " وَفِي أَحَدِ ٱلْأَيَّامِ دَخَلَ سَفِينَةً هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ . فَقَالَ لَهُمْ لِنَعْبُرْ إِلَى عَبْرِ ٱلجُبَرَةِ. فَأَقْلَعُوا • ٣ وَفِيما هُرْ سَائِرُونَ نَامَ • فَنَزَلَ نَوْ وَ بِحِ فِي ٱلْجُيْرَةِ . وَكَانُوا يَمْتَكِثُونَ مَا وَصَارُوا فِي خَطَرٍ • \* فَتَقَدُّمُوا مِلْ يُقَطُّوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ يَا مُعَلِّرُ إِنَّنَا نَهْلِكُ • فَقَامَ وَأَنْهَرَ ٱلرُّبِحَ وَتَمَوْجَ ٱلْمَا ۚ فَٱنْتَهَا وَصَارَ هُدُو ۚ ٠٠ ثُمَّ قَالَ لَهُرْ أَبْنَ إِيَاتُكُمْرْ • فَحَافُوا وَنَعَجَبُوا فَاثِلِينَ فِيمَا يَنْهُمْ مَنْ هُوَ هُذَا . فَإِنَّهُ يَأْمُو ٱلرِّيَاحِ أَيْضًا وَٱلْمَاءِ فَنُطِيعُهُ "وَسَارُوا إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّينَ ٱلَّتِي هِيَ مُقَابِلَ ٱلْجُلِيلِ ٣٠ وَلَمَّا حَرَجَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانِ طَوِيلٍ وَكَانَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا وَلا يُقِيمُ ، فِي يَنْتِ بَلْ فِي ٱلْقُبُورِ • ١٨ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَّ لَهُ وَفَالَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ المَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ ٱللهِ ٱلْعَلِيُّ . أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لاَ ثَعَلْوَيْنِ ١٠ لِأَنَّهُ أَمَرَ ٱلرُّوحَ ٱلْغِيسَ أَنْ يَحْرُجَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ. لِأَنَّهُ مُنْذُ زَمَانِ كَنِيرِكَانَ يَغْطَمُهُ. وَقَدْ رُبِطَ بِسَلَاسِلَ وَقُبُودٍ مَحْرُوسًا. وَكَانَ يَغْطَعُ ٱلرُّبُطَ وَيُسَاقُ مِنَ ٱلشَّبْطَانِ إِلَى ٱلْبَرَارِكِ، وَفَسَأَلَهُ بَسُوعُ قَائِلاً مَا ٱسْمُكَ. فَقَالَ لَجِثُونُ . لِأَنَّ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً دَخَلَتْ فِيهِ ١٠ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَأْمُرُهُمْ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ • " وَكَانَ هُنَاكَ فَطِيعُ خَنَازِيرَ كَنْيِرَةِ نَرْعَى فِي ٱلْجَبَلِ . فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَمُرْ بِٱلدُّحُولِ فِيهَا. فَأَذِنَ لَمُرْ ١٣٠ فَخَرَجَتِ ٱلشَّيَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدُخَلَتْ فِي ٱلْخَنَازِيرِ. فَأَنْدَفَعَ ٱلْفَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْجُيْرَةِ وَلَّخْنَنَقَ ١٠٠ فَلَمَّا رَأْتُ ٱلرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا وَذَهَبُوا وَأَخْبُرُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلفِيِّيَاعِ • ٥٠ فَخَرَجُوا لِيَرَوْا مَا جَرَى • وَجَاهُ وا إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُولِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلشَّيَاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَابِسَّا وَعَاقِلًا جَالِسًا عِنْدَ قَدَعَيْ بَسُوعَ. فَحَافُوا ١٠٠ فَأَخْبَرَهُمُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ رَأَوْلَ كَيْفَ خَلَصَ ٱلْعَجَنُونُ ١٠٠ فَطَلَّبَ إِلَيْهِ كُلُّ جُمْهُورِ كُورَةِ ٱلْجَدَرِيِّبِنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمْ لَأَنَّهُ ٱعْتَرَاهُمْ خَوْفٌ عَظِيمٌ . فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَرَجَجَ وَاللَّهُ الرُّجُلُ ٱلَّذِيبِ خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ . وَلَكِنَّ ١٨

بَسُوعَ صَرَفَهُ قَائِلًا "أَرْجِعْ إِلَى يَبْلِكَ وَحَدِّثْ بِكُرْ صَنَعَ ٱللهُ بِكَ . فَمَضَى وَهُو بُنَادِي فِي ٱلْمَدِينَةِ كُلِّهَا بِكُرْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ يَسُوعُ قَبِلَهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا جَمِيعُهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ • ا وَ إِذَا رَجُلُ أَسُّهُ يَا يِرُسُ قَدْ جَاءٍ . وَكَانَ رَئِيسَ ٱلْعَجْمَعِ . فَوَقَعَ عِنْدَ فَدَعَيْ بَسُوعَ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ يَنْتُهُ. "لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ بِنْتْ وَحِيدَةٌ لَهَا نَحْوُ أَثْنَى عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ فِي حَالَ ٱلْمَوْتِ فَنِيمَا هُوَ مُنْطَلِقٌ زَحَمَتْهُ ٱلْجُمُوعُ اللهُ عَلَمْ أَهُ بِنَرْفِ دَمِ مُنذُ أَنْنَى عَشْرَةَ سَنَةً وَقَدْ أَنْفَتَ كُلَّ مَعِيشَنِهَا لِلْأَطِبَّا وَلَمْ نَقْدِرْ 25 أَنْ تُشْغَى مِنْ أَحَدِ \* جَاءَتْ مِنْ وَرَائِهِ وَلَهَسَتْ هُذْبَ ثَوْبِهِ. فَغِي أَنْحَالِ وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَا. ٥٠ فَقَالَ بَسُوعُ مَنِ ٱلَّذِيبَ لَمَسَنِي. وَإِذْ كَانَ ٱلْجَبِيعُ يُنْكِرُونَ قَالَ بُطْرُسُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّرُ ٱلْجُمُوعُ يُضَيِّتُونَ عَلَيْكَ وَيَزْحَمُونَكَ وَنَتُولُ مَنِ ٱلَّذِي لَمَسَنِي ١٠٠ فَقَالَ يَسُوعُ قَدْ لَمْسَنِي وَاحِدٌ لِأَنِّي عَلِيتُ أَنَّ فَقَّ قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي • ٧٠ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْمَرَأَةُ أَنَّهَا لَمْ نَخْفَ جَاءَتْ مُرْتَعِدَةً وَخَرَّتْ لَهُ وَأَخْبَرَتْهُ فَدَّامَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ لِآيِّ سَبَبِ لَمَسَنْهُ وَكَيْفَ بَرِئَتْ فِي ٱلْحَالِ. ١٤ فَقَالَ لَهَا ثِقِي يَا أَبْنَهُ . إِيَانُكِ قَدْ شَفَاكِ. إِذْهَبِي بِسَلاّمِرِ ١٠ وَيَنْهَا هُوَ يَنَكُلُّرُ جَاءً وَاحِدٌ مِنْ دَامِ رَئِيسِ ٱلْجُمْعِ فَائِلًا لَهُ فَدْ مَانَتِ ٱبْنَتُكَ. 29 لاَ نُنْعِبِ ٱلْمُعَلِّرِ . ﴿ فَسَمِعَ يَسُوعُ وَأَجَابَهُ فَايُلاً لاَ تَعَف آمِنْ فَقَطْ فَهِيَ نَشْفَى ١ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ

إِلَى ٱلْبَيْتِ لَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَدْخُلُ إِلاَّ يُطْرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا قَأَبَا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَهَّا ٥٠ وَكَانَ الْجَبِيعُ يَنْكُونَ عَلَيْهِ الْجَبِيعُ يَنْكُونَ عَلَيْهِ الْجَبِيعُ يَنْكُونَ عَلَيْهِ الْجَبِيعُ وَيَلْطِمُونَ. فَعَالَ لاَ تَبْكُول. لَمْ تَمْتُ لَكِيَّا نَائِمَةٌ ٥٠٠ فَضَعِكُوا عَلَيْهِ عَارِفِينَ أَنَّهَا مَاتَتْ ٥٠٠ فَأَخْرَجَ ٱلْجَبِيعَ خَارِجًا وَأَمْسَكَ بِيدِهَا وَنَادَى قَائِلاً يَاصَبِيَّةُ قُومِي ٥٠ فَرَجَتَ رُوحُهَا وَقَامَتْ فِي ٱلْحَالِ. فَأَمَرَ أَنْ تُعْطَى لِنَا كُلَ ٥٠٠ فَبُهِتَ وَالِدَاهَا. فَأُوصَاهُمَا أَنْ لاَ يَتُولًا لِأَحَدِ عَمَّا كَانَ

ألأضائح ألناسع

ا وَدَعَا نَلاَمِيذَهُ ٱلاِثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَهُوَّةً وَسُلْطَانًا عَلَى جَبِيعِ ٱلشَّيَاطِينِ وَشِفَاء

أَمْرَاضٍ • وَأَرْسَلَهُمْ لِلِكُوْرُولِ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَبَشْغُوا ٱلْمَرْضَى • وَقَالَ لَهُمْ لاَ تَعْمِلُوا شَبْتًا لِلطَّرِيقِ لاَ عَصَا وَلاَ مِزْ وَدًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ • وَأَلَّهُ بَنْ اللَّهُ لِلطَّرِيقِ لاَ عَصَا وَلاَ مِزْ وَدًا وَلاَ خُبْرًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ • وَأَلْبَهُ مَنَ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ • وَأَلْبَهُ مَنَ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ • وَأَلْبَهُ مَنْ لَا يَعْبَلُكُمُ فَا خُرُجُوا مِنْ تِلْكَ وَخَلْتُمُوهُ فَهُنَاكَ أَفِيهُ وَمِنْ هَنَاكَ أَخْرُجُوا • وَكُلْ مَن لاَ يَعْبَلُكُمُ فَا خُرُجُوا مِنْ تِلْكَ وَلَا مَوْضِع مِنْ الْمَدِينَةِ وَآنَهُ لَا مَرْجُوا كَانُوا بَعِنَازُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِّ مَوْضِع مِنْ فَرَيَةٍ يُبَشِّرُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِّ مَوْضِع مِنْ اللَّهُ عَلَى مَوْضِع مِنْ اللَّهُ وَلَا مَوْضِع مِنْ الْمُولَ فِي كُلِّ مَوْضِع مِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُّ مَوْمِع اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُّهُ مُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٧ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرَّبُعِ بِجَمِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ وَأَرْبَابَ. لِأَنَّ فَوْماً كَانُوا يَفُولُونَ ٧ إِنَّ يُوحَنَّا فَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١ وَقَوْماً إِنَّ إِيلِيَّا ظَهَرَ. وَآخَرِينَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقُدَمَا عَقَامَ ٥ النَّ يُوحَنَّا فَدْ قَامَ مِنَ ٱلْقُدَمَا عَقَامَ ٥ النَّهَ يُوحَنَّا قَدْ فَكَا أَنَا فَطَعْتُ رَأْسَهُ. فَهَنْ هُوَ هٰذَا ٱلَّذِي أَشَعَ عَنْهُ مِثْلَ هٰذَا . وَكَانَ ١ بَطْلُبُ أَنْ يَرَاهُ

ا وَلَمَّا رَجَعَ ٱلرُّسُلُ ٱخْبَرُوهُ بِجَبِيعِ مَا فَعَلُوا. فَأَخَذَهُ وَأَنْصَرَفَ مُنْفَرِدًا إِلَى مُوضِعِ خَلاَ وَلَمَّ لِمَنَّا مُنَا فَا اللَّهَا اللَّهَا لَيْعُوهُ. فَعَيْلُمُ وَكُلَّهُمْ عَنْ مَلَكُوتِ اللَّهِ. وَالْخُنَاجُونَ إِلَى ٱلشِّفَا وَ سَفَاهُ وَالْفَاقُ النَّهَا النَّهَارُ يَبِيلُ. فَتَقَدَّمَ ٱلاِثْنَا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ اللهِ. وَالْخُنَاجُونَ إِلَى ٱلشِّفَا وَمَا اللهِ النَّهَارُ يَبِيلُ. فَتَقَدَّمَ ٱلاِثْنَا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَمَا لَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 فَامَ وَ افْعَالَ لَمْرْ وَإِنَّهُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنَّا إِنَّا أَنَا فَأَجَابَ بِطُرْسُ وَقَالَ مَسِيحُ ٱللهِ ١١ فَأَنْتَهَرُهُمْ عَأَوْصَى أَنْ لَا يَمُولُوا ذٰلِكَ لِأَحَدِ " قَائِلاً إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَتَأَلَّم كُنِيرًا وَيُرْفَضُ مِنَ ٱلشُّيُوحِ وَرُوسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُفْتَلُّ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِثِ يَفُومُ ٣ وَفَالَ الْجَمِيعِ إِنْ أَرَادَ أَحَدْ أَنْ يَاٰتِيَ وَرَائِي فَلَيْنَكِرُ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلُّ يَوْمِ وَيَتْبَعَنِي ١٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخِلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا . وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهَذَا يُخَلِّصُهَا . وَ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَغِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْرَيحَ ٱلْعَالَمَرَكُلَّهُ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ أَوْ خَسِرَهَا ١٦٠ لِأَنَّ مَن ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فَبِهِذَا يَسْتَحِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَنَى جَاء بِعَبْدِهِ وَعَعْدِ ٱلْآبِ قَالْمَلاَثِكَةِ ٱلْقِدْبسِينَ. ٣ حَمًّا أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هِمُنَا فَوْمًا لاَ يَذُوفُونَ ٱلْمَوْتَ حَمَّى بَرَوْا مَلَكُوتَ ٱللهِ ٨ وَبَعْدَ هٰذَا ٱلْكَلَامِ بِغُو ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أَخَذَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعْثُوبَ وَصَعِدَ إِلَى ۲X جَبِل لِيُصَلِّي ١٠ وَفِيما هُو يُصَلِّي صَارَتْ هَبَّهُ وَجْهِهِ مُتَغَيِّرةً وَلِبَاسُهُ مُبيَّضًا لاَمِعًا • ١ وَإِذَا رَجُلانِ يَتَكُلَّمَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيلِّنا . ١٠ ٱللَّذَانِ ظَهَرًا بِعَدْ وَتَكُلَّمَا عَنْ خُرُوجِهِ ٱلَّذِبِ كَانَ عَنِيدًا أَنْ يُكَمِّلُهُ فِي أُورُشِلِمَ • " زَأَمَّا بُطْرُسُ وَٱللَّذَانِ مَعَهُ فَكَانُوا فَدْ نَثَقُّلُوا إِ لَنَوْمٍ . فَلَمَّا آَسْنَيْقَظُوا رَأَوْا مَجْدَهُ وَٱلرَّجُلَيْنِ ٱلْوَاقِعَيْنِ مَعَهُ ٣٠ وَفِيما هُمَا يُفَارِقَانِهِ قَالَ يُطْرُسُ لِيسُوعَ يَا مُعَلِّرُ جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هَهُنَا. فَلْنَصْنَعْ ثَلَاثَ مَظَالٌ. لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى ا مَاحِدَةً وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةً . وَهُولاَ يَعْلَرُمَا يَغُولُ • \* وَفِيمَا هُو يَغُولُ ذَٰلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ ٢٠ فَظَلَّلَتُهُمْ . فَخَافُوا عِنْدَ مَا دَخَلُوا فِي ٱلسَّعَابَةِ . ٣٠ وَصَاسَ صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ قَائِلاً هٰذَا هُوَ أَنْنِي ٱلْحَبِيبُ . لَهُ أَسْمَعُوا ٢٠٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّوْتُ وُجِدَ بَسُوعُ وَحْدَهُ . وَأَمَّا هُر فَسَكَتُوا وَلَرْ يُغْبِرُ وَا أَحَدًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بِنَيْءُ مِمَّا أَبْصَرُوهُ ٣ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِي إِذْ نَرَلُوا مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱسْتَقْبَلَهُ جَمْعٌ تَكْثِيرٌ ٥٨ وَإِذَا رَجُلٌ مِنَ ٱلْجَمْمُ صَرَحَ فَائِلاً يَا مُعَلِّرُ أَطْلُبُ إِلَيْكَ . أَنْظُرْ إِلَى ٱبْنِي. فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي ٣ وَهَا رُوحٌ يَأْخُذُهُ

فَيَصْرُحُ بَعْنَةً فَيَصْرَعُهُ مُزْبِيًّا وَبِٱلْجَهْدِ يُفَارِقُهُ مُرَضِّضًا إِيَّاهُ ٥٠٠ وَطَلَبْتُ مِنْ تَلاَمِيذِكَ أَنْ

يُخْرِجُوهُ فَكُرْ يَقْدِرُولِ الْفَأْجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ أَيْهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ وَٱلْمُلْنَوِي . إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ وَأَحْنَمِلُكُمْ. قَدِّمِ ٱبْنَكَ إِلَى هُنَا ١٠٠ وَيَنْهَا هُوَ آتِ مَزَّقَهُ ٱلشَّبْطَانُ وَصَرَعَهُ. فَأَنْتُهُ رَبُوعُ ٱلرُّوحَ ٱلْغِسَ وَشَنَى ٱلصَّبِيَّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَيِهِ وَالْمَبْتِ ٱلْجَبِيعُ مِنْ عَظَمَةِ ٱللهِ وَإِذْ كَانَ ٱلْجَبِيعُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ "ضَعُوا أَنْمُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ فِي آذَانِكُمْ. إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ بُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِبِ ٱلنَّاسِ • ﴿ قَأْمًا هُمْ فَلَمْ ا • ﴿ يَعْهَمُوا هٰذَا ٱلْقُولَ وَكَانَ مُخْفَى عَنْهُمْ لِكَيْ لاَ يَغْهَمُوهُ • وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ هٰذَا ٱلْقَوْلِ الْ وَدَاخَلَهُ فِكُرْ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَرَ فِيهِمْ ١٠ فَعَلِرَ يَسُوعُ فِكُرَ قَلْبِهِمْ وَأَخَذَ وَلَدًا وَأَفَامَهُ عِنْدَهُ مُ وَقَالَ لَمْ. مَنْ فَيِلَ هٰذَا ٱلْوَلَدَ بِٱسْمِي يَقْبُلُنِي. وَمَنْ فَيَلِنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. لِأَنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِيكُرْ جَبِيعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيمًا " فَأَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ يَا مُعَلِّمِ رَأَيْنَا فَإِحِدًا يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ بِٱسْمِكَ فَهَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعُ مَعَنَا . • فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لاَ تَهْنَعُوهُ . لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْناً فَهُوَ مَعَنا " وَحِينَ نَمَّتِ ٱلْآبَّامُ لِأَرْتِفَاعِهِ ثَبَّتَ وَجْهَهُ لِيَنْطَلِقَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. " وَأَرْسَلَ أَمَامَرَ وَجْهِهِ رُسُلًا. فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا فَرْيَةً لِلسَّامِرِيِّبِنَ حَنَّى بُعِدُوا لَهُ ٢٠ فَلَمْ يَقَبُلُوهُ لِأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مُنْجِهًا خَوْ أُورُشِلِم ، وَلَكُمَّا رَأَى ذُلِكَ يَلْمِينَاهُ يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا فَالْا يَارَبُ أَنْرِيدُ أَنْ نَهُولَ أَنْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ فَتُغْنِيهُمْ كَمَا فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا . ٥٠ فَٱلْتَفَتَ فَأَنْتَهَرَهُمَا وَفَالَ لَسْنُهَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْهُمَا ٥٠٠ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُمْلِكَ أَنْفُسَ ٱلنَّاسِ بَلْ لِيُعَلِّصَ . فَمَضَوْا إِلَى فَرْيَةِ أَخْرَى ٥٠ وَفِيهَا هُمْ سَائِرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَإِحِدٌ يَا سَيِّدُ أَنْبَعُكَ أَيْنَهَا نَمْضِي ٥٠٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِلنَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ ٱلسَّمَاءِ أَوْكَارٌ. وَأَمَّا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ بُسْنِدُ رُأْسَهُ • وَقَالَ لِآخَرَ أَنْبُعْنِي فَقَالَ يَا سَيِّدُ آئذُنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلاً وَأَدْفِنَ أَبِي • وَفَقَالَ لَهُ ١٠٠ يَسُوعُ دَعِ ٱلْمَوْتَى بَدْفِينُونَ مَوْنَاهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ فَأَذْهَبْ وَنَادِ بِمَلَّكُونِ ٱللهِ وَ١٠ وَقَالَ آخَرُ ١١

أَيْضًا أَنْبَعْكَ يَاسَيِّدُ وَلَكِنِ آنَذَنْ لِي أَوَّلًا أَنْ أُودِّعَ ٱلَّذِينَ فِي يَنْنِي ﴿ فَفَالَ لَهُ يَسُوعُ لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاء بَصْكُ لِمَلْكُوتِ ٱللهِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ عَبَّنَ ٱلرَّبْ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَرْسَلَهُمُ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ أَمَامَ وَجُهِدِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَبْثُ كَانَ هُوَمُزْمِعًا أَنْ يَأْنِيَ ۖ افْقَالَ لَمْ إِنَّ ٱلْحُصَادَكَ فِيرْ وَلَٰكِنَّ ٱلْفَعَلَةُ أ عَلِيلُونَ. فَأَطْلُبُوا مِن رَبِّ ٱلْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ ١٠ إِذْهَبُوا . هَا أَنَا أَرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمْلاَنِ بَيْنَ ذِئَاهِمِ الْاَنْحُمِلُوا كِيسًا وَلاَمِزْوَدًا وَلِا أَحْذِيَةً وَلاَ نُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدِ فِي ٱلطَّرِيقِ. وَأَيُّ بَيْتِ دَخَلِتُمُوهُ فِغُولُوا أَوْلاً سَلاَمْ لِهِذَا ٱلْبَيْتِ و فَإِنْ كَانَ هُبَاكَ آبْنُ ٱلسَّلاَمِ يَجُلُ سَلاَمُكُمْ عَلَيْهِ وَ إِلاَّ فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ • ﴿ وَأَقِيمُوا فِي ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِمَّا عِنْدَهُ . لِأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَحِقُ أُجْرَتُهُ . لاَ تَنْتَقِلُوا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ • ﴿ فَأَيَّهُ مَدِينَةِ دَخَلْتُمُوهَا وَقَبِلُوكُمْ فَكُلُوا مِمَّا يُفَدَّمُ لَكُمْ ﴿ وَأَشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّذِينَ فِيهَا . وَقُولُوا أَمْ فَدِ آفَتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَّكُوتُ ٱللهِ ١٠ وَأَيَّةُ مَدِينَةِ دَخَلْتُمُوهَا وَلَمْ يَقْبُلُوكُمْ فَٱخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا ١١ حَتَّى ٱلْغُبَارَ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَامِنْ مَدِينَتِكُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ. وَلَكِنِ ٱعْلَمُوا هَذَا إَنَّهُ قَدِ ٱفْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٠٠ وَأَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذَلِكَ ٱلْبَوْمِ حَالَةُ أَكْثَرُ أَحْنِمَا لاَمِمَّا لِتِلْكَ ٱلْمَدِينَة " وَيْلْ لَكِ يَا كُورَزِينُ. وَيْلْ لَكِ يَا يَنْتَ صَيْلًا. لِأَنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْلًا 15 ٱلْفُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَتَابَا قَدِيمًا جَالِسَنَيْنِ فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِه " وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْنَا \* يَكُونُ لَمُمَا فِي ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ أَحْنِمَا لاّ مِمَّا لَكُمَا ٥٠ وَأَنْتِ يَا كَفُرَناحُومُ ٱلْمُرْتَفِعَةُ إِلَى ٱلسَّمَاء سَنُهُ بَطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ ١٠ ٱلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُمْ يَسْمَعُ مِنِّي . وَٱلَّذِي يُرْذِلْكُمْ يُرْذِلَنِي . وَٱلَّذِي يُرْذِلَنِي يُرْذِلُ ٱلَّذِي أُرْسَلَنِي

ا فَرَجَعَ ٱلسَّبْعُونَ بِفَرَحِ فَائِلِينَ يَا رَبُّ حَتَى ٱلشَّيَاطِينُ غَفْضَعُ لَنَا بِٱسْمِكَ. ١٠ فَقَالَ اللهُ وَأَيْثُ ٱلشَّيْطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ ٱلْبُرْقِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٠ هَا أَنَا أَعْطِيكُمْ شُلْطًا بَا لِتَدُوسُولِ

ٱلْحُبَّاتِ وَٱلْعَفَارِبَ وَكُلُّ فُوَّةِ ٱلْعَدُوِّ وَلا بَضْرُكُمْ شَيْءٍ • وَلَكِنْ لاَ نَفْرَحُوا بِهِذَا أَنَّ ٱلْأَرْوَاحَ غَفْعَ لَكُمْ بَلِ أَفْرَحُوا بِٱلْحُرِيِّ أَنَّ أَسْمَا كُمْ كُنبِّت فِي ٱلسَّمْوَاتِ ا وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَهَلَّلَ يَسُوعُ بِٱلرُّوحِ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيْهَا ٱلْآبُ رَبُّ ٱلسَّمَاءُ عَالْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هٰذِهِ عَنِ ٱلْكُكَمَاءُ فَٱلْنُهَمَاءُ فَأَعْلَنْهَا لِلْأَطْفَالِ. نَعَمُ أَنْهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَٰكَذَا صَارَتِ ٱلْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ. ٣٠ وَٱلْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٌ فَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي. وَلَيْسَ أَحَدُ بَعْرِفُ مَنْ هُو ٱلإِنْنُ إِلاَّ ٱلْآبُ وَلاَ مَنْ هُو ٱلْآبُ إِلاَّ ٱلإِنْنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلإَنْ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ • ٣٠ وَٱلْتُفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ عَلَى ٱنْفِرَادِ وَقَالَ طُوبَى لِلْعُبُونِ ٱلَّتِي تَنْظُرُ مَا تَنْظُرُونَهُ ١٠٤ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ أَنْبِيَا كَنِيرِينَ وَمُلُوكًا أَرَادُوا أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَنْمُ تَنْظُرُونَ وَمَ يَنْظُرُوا وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْمُ نَسْمَعُونَ وَلَمْ يَسْمَعُوا ٣٠ وَ إِذَا نَامُوسِينِ قَامَ يُجَرِّبُهُ فَائِلًا يَا مُعَلِّيرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ أَكْبُوهَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ١٦٠ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ كَيْفَ نَقُرّاً. ٧٦ فَأَجَابَ وَفَا لَ نُحِبُ ٱلرَّبَّ إِلْهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فُدْرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ مِهَ فَقَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ أَجَبْتَ إِفْعَلْ هٰذَا فَغَيْاً ١٠٠ تَأْمَّاهُو فَإِذْ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّرَ نَفْسَهُ فَالَ لِيَسُوعَ وَمَنْ هُوَ قَرِيبِي • ٢٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ. إِنْسَانُ كَانَ نَازِلًا مِنْ أُورُسَلِمَ إِلَى أُرِيحَا فَوَقَعَ يَيْنَ لُصُوصٍ فَعَرَّوْهُ وَجَرَّحُوهُ وَمَضَوْا وَتَرَكُوهُ بَيْنَ حَيَّ وَمَيْتِ • ١١ فَعَرَضَ أَنَّ كَاهِيًا نَزَلَ فِي تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ فَرَآهُ وَجَازَ مُقَالِلَهُ • ٣ وَكَذَٰ لِكَ لَا وِيْ أَيْضًا إِذْ صَارَ عِنْدَ ٱلْمَكَانِ جَا ۗ وَنَظَرَ وَجَازَ مُقَالِلَهُ ٣ وَلَٰكِنَّ سَامِرِيًّا مُسَافِرًا جَاءً إِلَيْهِ وَلَمَّا رَآهُ نَحَنَّنَ ١٤ فَتَقَدَّمَ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْنًا وَخَهْرًا وَأَرْكَبَهُ عَلَى دَابَّنِهِ وَأَنَّى بِهِ إِلَى فُنْدُقٍ وَأَعْنَى بِهِ ٣٠ وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا مَضَى أُخْرَجَ دِينَارَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ ٱلْفُنْدُقِ وَقَالَ لَهُ أَعْنَنِ بِهِ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ أَكْنَرَ فَعِنْدَ رُجُوعِي أُوفِيكَ ٢٠٠ فَأَيُّ هُولاً ۚ ٱلنَّالَةَ تَرَى صَارَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَفَعَ بَيْنَ ٱللَّهُوصِ ٣٠ فَقَالَ ٢٦ ٱلَّذِي صَنَعَ مَعَهُ ٱلرَّحْمَةَ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًا وَأَصْنَعْ هَكَذَا 111

مَ وَفِيهَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ فَرْيَةً فَقَيِلَتُهُ أَمْرَأَةٌ أَسْهَا مَرْثَا فِي بَيْنِهَا ١٠٠ وَكَانَتْ لِهٰذِهِ أَخْتُ ثُدْعَى مَرْبَمَ ٱلَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ فَدَعَيْ بَسُوعَ وَكَانَتْ نَسْمَعُ كَلاَمَهُ ٥٠٠ وَأَمَّا مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فَي خِدْمَة كَثِيرَة و فَوَقَفَتْ وَقَا لَتْ يَا رَبُ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْتِي قَدْ تَرَكَنْ فِي أَخْدُمُ وَحْدِي و فَعَلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي ٥٠٠ فَأَخُدُمُ وَعَلَي اللّهُ اللّهُ مَرْثَا أَنْتِ تَهْمَيْنَ وَتَضْطَرِ بِينَ لِأَجْلِ فَعَلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي ٥٠٠ وَلَكِنَّ الْحَاجَة إِلَى وَاحِدٍ. فَأَخْنَارَتْ مَرْمُ ٱلنَّصِيبَ ٱلصَّالِحِ ٱلَّذِي لَنْ يُنْزَعَمِنْهَ أَمُورٍ كَثِيرَةٍ ٢٠٠ وَلَكِنَّ الْحَاجَة إِلَى وَاحِدٍ. فَأَخْنَارَتْ مَرْمُ ٱلنَّصِيبَ ٱلصَّالِحِ ٱلَّذِي لَنْ يُنْزَعَمِنْهَ أَمُورٍ كَثِيرَةٍ ٢٠٠ وَلَكِنَّ الْحَاجَة إِلَى وَاحِدٍ. فَأَخْنَارَتْ مَرْمُ ٱلنَّصِيبَ ٱلصَّالِحِ ٱلَّذِي لَنْ يُنْزَعَمِنْهَا أَمُورٍ كَثِيرَةٍ ٢٠٠ وَلَكِنَّ الْحَاجَة إِلَى وَاحِدٍ. فَأَخْنَارَتْ مَرْمُ ٱلنَّصِيبَ ٱلصَّالِحِ ٱلَّذِي لَنْ يُنْ عَمِينَا فَالَعُهُ الْمُورِ كَثِيرَةٍ ٢٠٠ وَلَكِنَّ ٱلْحَاجَة إِلَى وَاحِدٍ. فَأَخْنَارَتْ مَرْمُ ٱلنَّصِيبَ ٱلصَّالِحِ ٱلَّذِي لَنْ يُنْتَعَمِينَا

ا وَإِذْ كَانَ بُصَلِّى فِي مَوْضِعِ لَمَّا فَرَغَ قَالَ وَاحِدْ مِنْ تَلاَمِيذِهِ يَا رَبُّ عَلَيْهَا أَنْ نُصَلِّي كَمَا عَلَّمَ بُوحَنَّا أَيْضًا تَلاَمِيذَهُ وَفَقَالَ لَهُمْ مَنَى صَلَّيْمُ فَقُولُوا أَبَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ. لِيَتَفَدَّسِ ٱشْمُكَ. لِيَأْتِ مَلَكُونُكَ. لِتَكُنْ مَشْئِتُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاء كَذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. لِيَتَفَدَّسِ ٱشْمُكَ الْمَاعَ فَلَ الْأَرْضِ. الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هُمُ قَالَ أَمْرُ مَنْ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَيَهضي إِلَيْهِ نِصْفَ ٱللَّيْلِ وَيَعُولُ لَهُ يَا صَدِيقٌ أَقْرِضْنِي ثَلْنَةَ ٱرْغِفَة . الْإِنَّ صَدِيقًا لِي جَاء نِي مِنْ سَفَرٍ وَلَيْسَ لِي مَا أُقَدِّمُ لَهُ الْهُ وَكُيْبِ ذَلِكَ مِنْ دَاخِلِ وَيَعُولَ لَا تُرْعِنِي . ٱلْبَابُ مُعْلَقٌ ٱلْآنَ وَأُولا دِي مَعِي فِي ٱلْفِرَاشِ . لَا أَقْدِرُ أَنْ أَفُومَ وَأَعْطِيكَ . أَفُولُ لَكُمْ وَإِنْ كَانَ لاَ يَقُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُونِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَجَاجَيهِ أَقُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُونِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْل لَجَاجَيهِ يَقُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُونِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْل لَجَاجَيهِ بَعْوَمُ وَيُعْطِيهِ لِكُونِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْل لَجَاجَيهِ بَعُومُ وَيُعْطِيهِ فَدْرَ مَا يَعْنَاجُ . وَمَنْ يَظُلُهُ أَشُولُ لَكُمْ ٱسْأَلُوا نَعْطُوهِ الْمُؤْمِ يَعْمُ لَهُ الْفَرَا أَفُولُ لَكُمْ أَسْأَلُوا نَعْظِيهِ حَبَّةً بَدَلَ ٱلسَّمَعَةً وَلَا الْعَرْعُ مِنْكُمْ وَهُنَ لَكُمْ اللَّهُ عُلْهِ عَقْرَبًا . الْ فَإِنْ كُنْ مَا لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَقْرَبًا . الْوَلْمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِعُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

12

تَعَجَّبَ آيُجُهُوعُ ١٠٠ عَلَّما قَوْمُ مِيْمُ فَقَالُوا بِعَلْزَبُولَ رَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ بُغْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ١٠٠ وَيَحْتُ مِنَ ٱلسَّماءُ بُحَرِّبُونَهُ ١٠٠ فَعَلِرَ ٱفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ كُلُ مَهْكَة ١٦٠ مُنْفَسِمَ عَلَى يَسْتِ بَسْفُطُ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ أَيْضًا بَنْفَسِمُ عَلَى يَسْتِ بَسْفُطُ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ أَيْضًا بَنْفَسِمُ عَلَى يَسْتُ بَسْفُطُ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطِينَ ١٠٠ فَإِنْ عَلَى يَسْتِ بَسْفُطُ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطِينَ ١٠٠ فَإِنْ عَلَى يَعْلَرَبُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ١٠٠ فَإِنَّ مُهُولُونَ إِنِي بِيعَلَرَبُولَ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ١٠٠ فَإِنَّ فَكُونَ إِنْ كُنْ عَلَيْوَ وَلَوْنَ فَضَانَكُمْ عَلَى وَالْكَ هُمْ يَكُونُونَ فَضَانَكُمْ ١١٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُورَّ عُ غَنَائِهُ ١٠٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَيْ وَمَعْ لَكُونَ أَمُّوالُهُ فِي أَمَانٍ ١٠٠ وَلَكِنْ مَنَى جَاءَ مَنْ هُو أَنُوى مِنْهُ فَإِنَّهُ يَعْلَيْهُ وَيُورَ عُ غَنَائِهُ ١٠٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَيْ وَمِيلًا مَا عَلَيْهُ وَيُورِعُ عُ عَنَائِهُ ١٠٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَيْ أَنْ يَعْلَى اللّهُ فِي أَمْلُ عَلَيْهُ وَيُورِعُ عُ عَنَائِهُ ١٠٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَيْ أَلِي اللّهُ فَي أَمْلُ عَلَيْهُ وَيُورِعُ عُ غَنَائِهُ ١٠٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَيْ وَمَعْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٢٧ وَفِيهَا هُوَيَتَكُلَّمُ بِهِذَا رَفَعَتِ أَمْرًأَةٌ صَوْبَهَا مِنَ ٱلْجَمْعِ وَقَالَتْ لَهُ طُوبَى لِلْبَطْنِ ٱلَّذِي ٢٦ حَمَلَكَ وَٱلنَّذَيْنِ بَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ ٢٨ حَمَلَكَ وَٱلنَّذِينَ بَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ ٢٨ وَعَنْظُونَهُ وَعَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ بَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ ٢٨ وَعَنْظُونَهُ وَعَنْظُونَهُ وَعَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ بَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ ٢٨ وَعَنْظُونَهُ وَعَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ بَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللهِ

١٠ وَفِيما كَانَ ٱلْجُمُوعُ مُزْدَحِمِينَ ٱبْتَداَ يَغُولُ. هٰذَا ٱلْجِيلُ شِرِّبَرْ. يَطْلُبُ آيَةً وَلاَ نَعْطَى اللهُ آيَةُ إِلاَّ آيَةً بُونَانَ ٱلنَّبِيِّ وَ الْإِنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ آيَةً لِأَهْلِ نِينَوَى كَذَٰلِكَ يَكُونُ ٱبْنُ اللهِ آيَةُ إِلاَّ آيَةً بُونَانَ ٱلنَّبِيلِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٦ اللَّاخِلُونَ النُّورَ ٣٠ سِرَاجُ الجُسَدِ هُوَ الْعَيْنُ. فَهَى كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً جَسَدُكَ كُلُهُ يَكُونُ اللَّاخِلُونَ النُّورَ النُّورَ النُّورَ الْعَيْنُ. فَهَى كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً جَسَدُكَ كُلُهُ يَكُونُ اللَّاخِلُونَ النُّورَ النُّورُ الَّذِي فِيكَ مَظُلِمًا وَ ١٠٠ انْظُرْ إِذَا لِيَلاَّ يَكُونَ النُورُ الَّذِي فِيكَ مَظُلِمًا وَ ١٠٠ انْظُرْ إِذَا لِيَلاَّ يَكُونَ النُورُ الَّذِي فِيكَ مَظُلِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَمَا حِينَهَا يُضِيَّ اللَّهُ السِّرَاجُ بِلَمَعَانِهِ فَي النَّورُ اللَّهُ الْمُعَانِهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٠ وَفِيمَا هُو يَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِيسِيْ أَنْ يَنَعَدَّ عِنْدَهُ وَ فَدَخَلَ وَأَتَّكَا وَ ١٠ وَفَالَ لَهُ الرَّبُ أَنْهُ الْأَنِ الْهَا وَلَهُ الْأَنْ الْهَا وَلَا فَلَا الْفَدَاءِ ١٠ فَقَالَ لَهُ الرَّبُ أَنْهُ الْأَنَ أَيَهَا الْفَرِيسِيُونَ تُنَقُونَ خَارِجَ الْكُأْسِ وَالْقَصْعَةِ وَأَمَّا بَاطِيكُمْ فَمَهْلُو الْخِيطَافَا وَخُبْنَاه عَيالُكُو الْفَرِيسِيُونَ تُنَقُونَ خَارِجَ الْكُأْسِ وَالْقَصْعَة وَأَمَّا بَاطِيكُمْ فَمَهْلُو الْخِيطَافَا وَخُبْنَاه عَيالُكُو الْفَيْرِيسِيُونَ تُنَقُونَ خَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ أَيْضًا وَالْمَا عَنْدُكُمُ صَدَقَةً فَهُوذَا كُلُ الْفَرِيسِيُونَ لِأَنكُم نَعَيْدُونَ النَّعْنَعَ وَالسَّذَابَ الْفَرَاسِيَونَ لِأَنكُم نَعْشَرُونَ النَّعْنَعَ وَالسَّذَابَ وَكُلُ بَعْ فَي الْمُولِ الْفَرُونِ اللَّهُ الْفَرِيسِيْونَ لِأَنكُم الْعَلْمُ اللَّهُ الْفَرُونَ النَّعْنَعَ وَالسَّذَابَ وَكُلُ الْفَرُونَ عَنِ الْحُقِّ وَعَجَبَّةِ اللّهِ . كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمُلُوا هَذَهِ وَلاَ نَثْرُكُوا يَلْكَ وَكُلُ بَعْلَ وَلَا لَكُمْ أَيُّهُا الْفَرَيسِيْونَ لِأَنكُم الْعَلْمُ الْفَيْ الْمُرَاقُونَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْونِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ وَالْمَالُونَ وَلَا لَكُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَ فَا أَجَابَ وَاحِدْ مِنَ ٱلنَّا مُوسِيِّنَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّرُ حِينَ نَفُولُ هَذَا تَشْنَهُ مَا أَيْهَا ٱلنَّا مُوسِيِّنَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّرُ حِينَ نَفُولُ هَذَا تَشْنَهُ أَنْهُا ٱلنَّا مُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ ثَكَمُ ثَكَمُ لَا تَسْنَونَ ٱلْأَسْاءَ وَالْكُمْ وَالنَّاسَ أَحْمَالًا عَسِرَةَ ٱلْحُمْلِ وَآنَهُ لَا تَعْمَدُونَ ٱلْأَسْبِاءُ وَآبَاؤُكُمْ لَا تَنْهُدُونَ ٱلْأَسْبِاءُ وَآبَاؤُكُمْ فَعَلَوهُمْ وَقَالُوهُمْ وَالْمُنْ تَبَنُونَ قَبُورَهُمْ وَتَلُوهُمْ وَالْمُنْ تَبْنُونَ قَبُورَهُمْ وَتَلُوهُمْ وَالْمُنْ تَبَنُونَ قَبُورَهُمْ وَيَطُرُدُونَ وَتَرْضَوْنَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ . لِأَنَّهُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْمُ تَبَنُونَ قَبُورَهُمْ وَيَطُرُدُونَ وَتَرْضَوْنَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ . لِأَنَّهُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْمُ تَبَنُونَ قَبُورَهُمْ وَاللَّالَ اللَّهُمْ وَيَعْلَلُهُمْ وَيَعْلَلُهُمْ وَيَعْلَلُوكُونَ مِنْهُمُ وَيَطُرُدُونَ وَيَوْلَكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَقَالُونَ مِنْهُمْ وَيَعْلَلُوكُ وَلَا لَكُمْ إِلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ٱلْحِيلِ ٥٠٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّامُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ مِنْنَاجَ ٱلْمَعْرِفَةِ . مَا دَخَلْمُ أَنَّمُ ا وَالدَّاخِلُونَ مَنْعَتْمُوهُمْ

٥٠ وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ بِهِٰذَا أَبْنَكَأَ ٱلْكَتَبَةُ قَالْفَرِيسِيْونَ يَجْنَفُونَ جِلًّا وَبُصَادِرُونَهُ عَلَى أُمُورِ كَثِيرَةٍ . ٥٠ وَهُرْ بُرَاقِبُونَهُ طَالِبِينَ أَنْ يَصْطَادُوا شَيْئًا مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاتِي عَشَرَ

ا وَفِي أَثْنَا ۚ ذُلِكَ إِذِ ٱجْنَمَعَ رَبَوَاتُ ٱلشَّعْبِ حَنَّى كَانَ بَعْثُهُمْ يَدُوسُ بَعْضًا ٱبْتَدَأَ يَقُولُ لِتَلاَمِيذِهِ أَوَّلاً نَحَرَّزُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ حَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرِّيَاء ٢٠ فَلَيْسَ مَكْنُومْ ٦٠ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلاَ خَفِيْ لَنْ يُعْرَفَ وَ لِذَٰ لِكَ كُلُّ مَا قُلْتُهُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ يُسْمَعُ فِي ٱلنُّورِ وَمَا كُلُّمْتُمْ ٢ بِهِ ٱلْأَذْنَ فِي ٱلْعَنَادِعِ يُنَادَى بِهِ عَلَى ٱلشَّطُوحِ • ۚ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ يَا أَحِبَّانِي لاَ تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ لَيْسَ لَهُرْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْثَرَ. • بَلْ أُرِيكُمْ مِمَّنْ نَخَافُونَ. خَافُوا مِنَ ٱلَّذِي بَعْدَ مَا يَقَنُلُ لَهُ سُلْطَانْ أَنْ يُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ. نَعَرْ أَقُولُ لَكُمْ مِنْ هٰذَا خَافُوا. ١ أَلَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ. وَوَاحِدْ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ ٱللهِ • ٧ بَلْ شُعُورُ رُوِّوسِكُمْ ۚ أَيْضًا جَبِيعُهَا مُعْصَاةٌ. فَلَا تَخَافُوا. أَنْهُ ۚ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَنْيِرَةٍ • ^ وَأَقُولُ لَكُمُ ۗ ٨ كُلُّ مَنِ أَعْتَرَفَ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ يَعْتَرِفُ بِهِ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ • وَمَن أَنْكَرَنِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ يُنْكُرُ قُدًّامَ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ • وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ. مَأْمًا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ فَلاَ يُغْفَرُ لَهُ ١٠ وَمَنَّى فَدَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْعَجَامِعِ وَٱلرُّوسَاءُ ١١ وَالسَّلاَطِينِ فَلاَ تَهْمُوا كَيْفَ أَوْ بِمَا تَحْجُونَ أَوْ بِمَا نَقُولُونَ. " لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ يُعَلِّمُكُمُ ا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ نَقُولُوهُ

" وَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَمْعِ يَا مُعَلِيرٌ قُلْ لِأَخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي ٱلْمِيرَاتَ. ١٠ فَقَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَفَامَنِي عَلَيْكُمَا قَاضِيًّا أَوْ مُقَسِّمًا • " وَقَالَ لَهُمْ ٱنْظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ ٱلطَّمَعِ. ا فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ لِأَحَدِّ كَثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ ١٠ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا قَائِلًا. إِنْسَانُ

غَنْي أَخْصَبَتْ كُورَتُهُ ١٧٠ فَنَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلاً مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعُ أَجْمَعُ فِيهِ أَثْمَارِبِهِ ١٠ وَقَالَ أَعْمَلُ هٰذَا . أَهْدِمُ عَازِنِي وَأَبْنِي أَعْظَرَ وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَمِيعَ عَلاَّتِي وَخَيْرًاتِي. ١١ وَأُقُولُ لِنَفْسِي يَا نَفْسُ لَكِ خَيْرًاتْ كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةٍ. إسْتَرِيجِي وَكُلِي وَأَشْرَبِي وَأَفْرَحِي مَ مَفَقَالَ لَهُ أَللهُ يَا غَيْ هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ نُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. فَهَذِهِ ٱلَّذِي أَعْدَدْنَهَا لِمَنْ تَكُونُ ١٠ هَكَذَا ٱلَّذِي يَكْنِزُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ غَنِيًّا لِلهِ "وَفَالَ لِتَلاَمِيذِهِ . مِنْ أَجْلِ هٰذَا أَقُولُ لَكُمْ لاَ تَهْنَمُوا لِحَيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَلا الْجُسَدِ بِمَا تَلْبَسُونَ • ١٦ أَكُيْوَةُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلْجَسَدُ أَفْضَلُ مِنَ ٱللِّبَاسِ • ١٤ تَأْمَلُوا ٱلْغِرْبَانَ. أَنَّهَا لَا نَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَيْسَ لَهَا مَخْدَعْ وَلَا مَخْزَنْ فَأَلَّهُ يُقِينُهَا . كَمْ أَنْمُ بِٱلْحَرِيُّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطُّيُومِ، ٥٠ وَمَنْ مِنْكُرْ إِذَا ٱهْمَ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً • ١٦ فَإِنْ كُنْمُ لاَنَقْدِرُونَ وَلاَعَلَى ٱلْأَصْغَرِ فَلِمَاذَا تَهَنَّمُونَ بِٱلْبَوَاقِي ٢٠ تَأَمَّلُوا ٱلزَّنَابِقَ كَيْفَ تَنْمُو . لاَنَتْعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ. وَلْكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فِي كُلِّ عَجْدِهِ كَانَ يَلْبُسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا ٥٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْعُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُؤْمِرَ فِي ٱلْحَقْلِ وَيُطْرَحُ غَدًّا فِي ٱلنَّنُّوسِ يُلْبِسُهُ ٱللهُ هَكَذَا فَكُمْ بِٱلْحَرِيِّ يُلْبِسُكُمْ أَنْهُ يَا فَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ ١٠ فَلاَ تَطْلُبُوا أَنْهُ مَا تَأْكُلُونَ وَمَا نَشْرَبُونَ وَلاَ نَقْلَقُوا • ٢٠ فَإِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا نَطْلُبُهَا أَمَمُ ٱلْعَالَمِ . وَأَمَّا أَنْمُ فَأَبُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ نَحْنَاجُونَ إِلَى هٰذِهِ ١٠ مَلِ ٱطْلُبُوا مَلَكُونَ ٱللَّهِ وَهٰذِهِ كُلُّهَا نُزَادُ لَكُمْ "لَا نَحْفُ أَيُّهَا ٱلْفَطِيعُ ٱلصَّغِيرُ لِأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ شُرَّ أَنْ يُعْطِيكُمُ ٱلْمَلَكُوتَ • "بِيعُوا مَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَقَةً . إعْمَلُوا لَكُمْ أَكْيَاسًا لاَ تَفْنَى وَكَنْزًا لاَ يَنْفَدُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ حَيْث لاَ يَقْرَبُ سَارِقٌ وَلاَ يُبْلِي سُوسٌ • ٣٠ لِأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُمْ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكُمْ أَيْضًا • ٥٠ لِتَكُنْ أَحْقَا وَكُمْ مُمَنْطَقَةً وَسُرْجِكُمْ مُوقَدَةً. ٢٦ وَأَنْهُ مِثْلُ أَنَاسٍ يَنتَظِرُونَ سَيِّدَهُمْ مَنَّى يَرْجِعُ مِنَ ٱلْعُرْسِ حَنَّى إِذَا جَاء وَقَرَعَ يَفْعُونَ لَهُ لِلْوَقْتِ ٣٠ هُوبَى لِأُولَٰءِكَ ٱلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَاء

سَيْدُهُ مُ بَجِدُهُ ﴿ سَاهِرِينَ . أَكُنَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَتَمَنْطَقُ وَيَتْكِيُّهُمْ وَيَتَقَدَّمُ وَيَغَذُمُهُ • ٣٠ وَإِنْ

أَنَّى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلنَّانِي أَوْ أَنَّى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلنَّالِثِ وَوَجَدَهُمْ هُكُذَا فَطُوبَى لِأُولِئِكَ ٱلْعَبِيدِ.

" وَإِنّهَا ٱعْلَمُوا هَذَا ٱللَّهُ لُو عَرَفَ رَبُ ٱلْبَيْتِ فِي الَّهِ سَاعَةِ يَاْتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهَرَ وَلَمْ يَدَعُ بَنَهُ يُنْفَبُ، وَفَكُونُوا أَنَمُ إِذَا أَمُسْتَعِدِينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لِا تَظْنُونَ يَاْتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهَرَ وَلَمْ يَدَفُهُ الْعَلُونَةُ فِي سَاعَةً لِاَ يَظُولُ اللَّهُ الْعَلُوفَةَ فِي حِيمًا لَهُ وَالْمَثَلُ أَمْ لِلْجَعِيعِ أَيْضًا لَ الرَّبُ فَهَنْ اللَّهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ وَالْوَكِلُ ٱلْأَلْمِنَ الْكَكِيمُ ٱلَّذِي يُقِيمُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيعْطِيمُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ عَلَى خَدِيهِ لِيعْظِيمُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ عَلَى حَمِيعِ أَنْهُ لِلْكَ ٱلْمُلُوفَة فِي حِيمًا لَكُمُ اللَّهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ عَلَى حَمِيعِ أَمُولُ اللَّهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ عَلَى حَمِيعٍ أَمُولُ لِهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا لَهُ عَلَى حَمِيعِ أَمُولُ لِكُمُ الْعَلُوفَة فِي حِيمًا اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْفُ وَيَعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المَّجْمِثُ لِأَلْقِيَ نَارًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَهَاذَا أَرِيدُ لَوِ أَضْطَرَمَتْ • " وَلِي صِبْغَةٌ أَصْطَبِغُهَا وَكَنْفَ أَنْحُونُ مِنَ ٱلْأَرْضِ. فَهَاذَا أَرِيدُ لَوِ أَصْطَرَمَتْ • " وَلِي صِبْغَةٌ أَصْطَبِغُهَا وَكَنْفَ أَنْحُونُ مِنَ ٱلْأَنْ وَأَنْ فِي يَنْتِ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ ثَلَثَةٌ عَلَى ٱثْنَيْنِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْأَنْ خَمْسَةُ فِي يَنْتِ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ ثَلَثَةٌ عَلَى ٱثْنَيْنِ وَلَا اللَّهُ عَلَى ٱلْأَبْ عَلَى ٱلْإَبْنِ وَالإَبْنِ وَالإَبْنِ عَلَى ٱلْأَبْ وَالْأَمْرُ عَلَى ٱلْإِنْتِ وَٱلْإِبْنِ وَالإَبْنِ عَلَى الْأَبْ وَالْإِنْ عَلَى الْأَمْرِ عَلَى ٱلْإِنْتِ وَٱلْإِبْنِ وَالإَبْنِ وَالإَبْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْتِ وَٱلْمِنْتُ وَالْمُرْعَلَى الْمُنْتِ وَٱلْمِنْتُ وَالْمُنْ عَلَى الْمُنْتِ وَالْمُنْ عَلَى الْمُنْتُ وَالْمُنْ عَلَى الْمُنْتُ وَالْمُنْ عَلَى الْمُنْتُ وَالْمُنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٤٠ أُمُّ قَالَ أَيْضًا لِلْجُمُوعِ . إِذَا رَأَيْمُ ٱلسَّعَابَ تَطْلُعُ مِنَ ٱلْمَعَارِبِ فَلِلُوقْتِ نَعُولُونَ الْمُعَارِبِ فَلِلُوقْتِ نَعُولُونَ الْمُعَارِبِ فَلِلُوقْتِ نَعُولُونَ إِنَّهُ سَكُونُ حَرْ. ٥٠ إِذَا رَأَيْمُ رِيجَ ٱلْجُنُوبِ مَهُبُ نَعُولُونَ إِنَّهُ سَكُونُ حَرْ. ٥٠ فَيَكُونُ ١٠٠ يَا مُرَاوُّونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيْزُوا وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا هٰذَا ٱلزَّمَانُ فَكَيْفَ ٢٠ فَيَكُونُ ١٠٠ يَا مُرَاوُّونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا وَجْهَ ٱلْآرْضِ وَٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا هٰذَا ٱلزَّمَانُ فَكَيْفَ ٢٠ لَا تُمَيِّزُ ونَهُ ١٠٠ وَلِمَاذَا لَا تَعْكُمُونَ بِٱلْحُقُ مِنْ فَيلِ نَفُوسِكُمْ ١٠٠ حِينَمَا تَذْهَبُ مَعْ خَصْمِكَ ٢٠ لا نُمَيِّزُ ونَهُ ١٠٠ وَلِمَاذَا لَا تَعْكُمُونَ بِٱلْحُقَّ مِنْ فَيلِ نَفُوسِكُمْ ١٠٠ حِينَمَا تَذْهَبُ مَعْ خَصْمِكَ ٢٠٠

إِلَى ٱنْحَاكِمِ ٱبْذُلِ ٱنْجَهْدَ وَأَنْتَ فِي ٱلطَّرِيقِ لِتَغَلَّصَ مِنْهُ. لِثَلاَّ يَجُرُّكَ إِلَى ٱلْفَاضِي وَيُسَلِّمَكَ ٱلْفَاضِي إِلَى ٱنْخَاكِمِ فِيُلْقِيَكَ ٱنْحَاكِمِ فِي ٱلسِّعْنِ • ٥٠ أَفُولُ لَكَ لاَ نَخْرُجُ مِنْ هُنَاكَ حَنَّى تُوفِيَ ٱلْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا وَكَانَ حَاضِرًا فِي ذُلِكَ ٱلْوَفْتِ فَوْمْ مُغْيِرُونَهُ عَنِ ٱلْجَلِيلِيْنَ ٱلَّذِينَ خَلَطَ بِلاَطُسُ دَمَمُ بِذَبَائِحِمْ وَ اَفَاجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمُرْ ٱنْظُنُونَ أَنَّ هُولا الْجَلِيلِيِّنَ كَانُوا خُطَاةً ٱكْثَرَ مِنْ كُلِّ ٱلْجَلِيلِيِّنَ لِأَنَّهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ هُذَا . ؟ كَلاَ أَفُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا جَهِيعُكُمْ وَمَنْ كُلِّ ٱلْجَلِيلِيِّنَ لِأَنَّهُمْ كَابَدُوا مِثْلَ هُذَا . ؟ كَلاَ أَفُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا جَهِيعِكُمْ فَا اللَّهُ الذِينَ سَقَطَ عَلَيْمٍ ٱلنَّرْجُ فِي سِلْمَامَ وَقَنَلَمُ هُ كَذَٰ لِكَ مَهْ لِكُونَ وَ اللَّهُ الْفِيكَ ٱلثَّهَانِيَةَ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَقَطَ عَلَيْمٍ ٱلنَّامِ ٱلنَّامِ وَقَنَلَمُ هُ وَلَا عَلَيْمِ مَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ الْمُوبُولِ عَلَيْمِ مَنْ جَهِيعِ ٱلنَّاسِ ٱلسَّاكِينَ فِي أُورُسَلِيمَ . • كَلاَ أَنُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا جَهِيعِكُمْ كَذَٰ لِكَ مَهْ لِكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ. كَانَتْ لِوَاحِدِ شَجَرَةُ بِينِ مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ. فَأَتَى بَطْلُبُ فِيهَا تَمَرًا وَلَمْ يَجِدْهُ وَفَالَ لَلْكُ ثَمَرًا فِي هٰذِهِ ٱلتِّبِنَةِ وَلَمْ أَجِدْ. وَلَمْ عَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَيِّدُ ٱدْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَةَ ٱيضًا وَفَالَ لَهُ يَا سَيِّدُ ٱدْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَةَ أَيْضًا

حَتَّى أَنْهُ ۚ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلاً . ﴿ فَإِنْ صَنَعَتْ ثَمَرًا وَ إِلَّا فَنبِماً بَعْدُ نَقْطُعُهَا

اَوَكَانَ بُعَلِّرُ فِي أَحَدِ ٱلْعَجَامِعِ فِي ٱلسَّبْ الْوَإِذَا ٱمْرَأَةُ كَانَ بِهَا رُوحُ ضَعْفِ ثَهَانِي عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتُ مُخْنِيةً وَلَمْ نَقْدِمْ أَنْ نَنتَصِبَ ٱلبُّنَّةَ • ال فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ دَعَاهَا وَقَالَ لَهَا يَا امْرَأَهُ إِنَّكِ مَعْلُولَةٌ مِنْ ضَعْفِكِ • الوَوضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ فَنِي ٱلْحَالِ ٱسْنَقَامَتْ وَعَجَّدَتِ لَهَا يَا امْرَأَهُ إِنَّكِ مَعْلُولَةٌ مِنْ ضَعْفِكِ • الوَوضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ فَنِي ٱلْمَالِ السَّبْتِ وَقَالَ لِلْجَمْعِ هِي الله • الله • الفَي الله والمُعْمَعِ وهُو مُغْنَاظ لِأَنَّ يَسُوعَ أَبْراً فِي ٱلسَّبْتِ وَقَالَ لِلجَمْعِ هِي الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله والله والله والله والله والله والله والمُعْمَ والله والله والمُعْمَ والله والله والمُعْمَ والله والله والله والله والله والله والله والله والله والمؤمن والمؤمن والمؤمن والمؤمن والله والله والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن والمؤمن والله والمؤمن وا

يَنْبَنِي أَنْ نَحَلَّ مِنْ هٰلَا ٱلرِّبَاطِ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ ٥٠٠ وَ إِذْ قَالَ هٰلَا ٱخْجِلَ جَبِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُعَانِدُونَهُ وَفَرِحَ كُلُ ٱلْجَمْعِ بِجَمِيعِ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْجَبِدَةِ ٱلْكَائِنَةِ مِنْهُ

٨ فَقَالَ مَاذَا بُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱللهِ وَبِمَاذَا أُشَبِّهُهُ ١٠ يُشْبِهُ حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانُ ١٨ وَأَلْقَاهَا فِي بُسْنَانِهِ فَنَمَتْ وَصَارَتْ شَجَرَةً كَبِيرَةً وَنَا وَتْ طُيُورُ ٱلسَّمَا \* فِي أَعْصَابِهَا

٠٠ وَفَالَ أَيْضًا بِمَاذَا أَشَبَّهُ مَلَكُونَ ٱللهِ ١٠ يُشْبِهُ خَبِيرَةً أَخَذَنَّهَا أَمْرَأَةٌ وَخَبَأَنَّهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْبَالِ دَفِيقِ حَثَّى ٱخْنَمَرَ ٱلْجَمِيعُ

" فَأَجْنَانِ فِي مُذُنِ وَقُرَّے يُعَلِّمُ وَيُسَافِرُ نَحْوَ أُورُشَلِيمَ • " فَقَالَ لَهُ فَاحِدٌ يَا سَيِّدُ أَقَلِيلٌ هُمُ ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ. فَقَالَ لَمُمُ ١٠ أَجْتَهِدُ وَإِنَّى تَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيِّقِ. فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَنِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلاَ يَعْدِرُونَ • ٢٠ مِنْ بَعْدِ مَا يَكُونُ رَبْ ٱلْينتِ قَدْ ١٠٠ قَامَرَ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ وَأَبْتَدَأْتُم نَقِفُونَ خَارِجًا وَنَقْرُعُونَ ٱلْبَابَ قَائِلِينَ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَفْتُح لَنَا يُجِيبُ وَيَقُولُ لَكُمْ لِا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَبْنَ أَنْمُ ٥٠٠ حِينَةِذٍ تَبْنَدِثُونَ نَقُولُونَ أَكُلْنَا فَدَّامَكَ ٢٦ وَشَرِبْنَا وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَا ١٧٠ فَيَقُولُ أَفُولُ لَكُمْ لِا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْهُمْ. تَبَاعَدُوا عَنِّي ٢٧ يَا جَمِيعَ فَاعِلِي ٱلظُّلْرِ ١٠ هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ مَنَى رَأَيْتُمْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَبَعْثُوبَ وَجَيِيعَ ٱلْأَنْبِيَا ۚ فِي مَلَّكُونِ ٱللَّهِ وَأَنْهُ مَطْرُوحُونَ خَارِجًا • " وَيَأْثُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَمِنَ ٱلْمَغَارِبِ وَمِنَ ٱلشُّمَالِ وَٱلْجُنُوبِ وَيَتَّكِنُونَ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٠٠ وَهُوذَا آخِرُونَ يَكُونُونَ أُوَّلِينَ وَأُوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ

١١ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومِ نَقَدَّمَرَ بَعْضُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ قَائِلِينَ لَهُ ٱخْرُجْ وَأَذْهَبْ مِنْ هَهُنَا لِأَنَّ المَ هِيرُودُسَ بُرِيدُ أَنْ يَقْتُلُكَ • ٣٠ فَقَالَ لَهُرُ أَمْضُوا وَقُولُوا لِهِلْنَا ٱلثَّعْلَبِهَا أَنَا أُخْرِجُ شَيَاطِينَ وَأَشْفِي ٱلْبُومَ وَعَدَّا وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِثِ أَكُمُّلُ ٣٠ بَلْ يَسْبَغِي أَنْ أَسِيرَ ٱلْبُومَ وَعَدَّا وَمَا يَلِيهِ لِأَنَّهُ ٢٣ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ نَبِيْ خَارِجًا عَنْ أُورُشَلِيمَ مِنْ يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَا فَاتِلَةَ ٱلْأَنْبِيَا ۗ وَرَاحِمَةَ ۗ ٢٠ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَاكُمْ مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا نَجْمَعُ ٱلدِّجَاجَةُ فِرَاخَهَا نَحْتَ

٥٠ حَنَاحَبْهَا وَلَمْ نُرِيدُولِ ١٠٠هُوذَا يَنْكُرُ يُنْرَكُ لَكُرْ خَرَابًا . وَآكُونَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَا نَرُوْنَنِي حَقَّى يَأْنِيَ وَفْتَ نَقُولُونَ فِيهِ مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَإِذْ جَاءً إِلَى يَسْتِ أَحَدِ رُوَّسَاءً ٱلْفَرِّيسِيِّنَ فِي ٱلسَّبْتِ لِيَأْكُلُ خُبْرًا كَانُوا بُرَاقِبُونَهُ وَ الْأَامُوسِيِّنَ وَٱلْفَرِّيسِيِّنَ فَائِلاً هَلْ عَلَيْمَ النَّامُوسِيِّنَ وَٱلْفَرِّيسِيِّنَ فَائِلاً هَلْ يَكُمُ النَّامُوسِيِّنَ وَٱلْفَرَّيسِيِّنَ فَائِلاً هَلْ يَكُمُ الْإِرَاءِ فِي ٱلسَّبْتِ وَفَالَ مَن مِنكُمُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْمِ ٱلسَّبْتِ وَالْمَانُهُ أَوْنُورُهُ فِي بِيْرٍ وَلاَ بَنْشُلُهُ حَالًا فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ وَا فَكُرْ يَقْدِرُ وَا أَن يُجِيبُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ

٧ وَقَالَ اللّهَدْعُوِّ بِنَ مَثَلاً وَهُو يُلاحِظُ كَيْفَ أَخْنَارُوا ٱلْهَتَّكَاتِ ٱلْأُولَى قَائِلاً أَمْ مَمَنَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى عُرْسٍ فَلاَ تَكَيْ فِي ٱلْهُتَكَا الْأَوْلِ لَعَلَّ أَكْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْدُعِيَ مِنْهُ. وَعَيْ أَنْهُ فِي الْهُنَّكَا الْهُوْلِ لَعَلَّ أَكْرُمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْدُعِيَ مِنْهُ. وَفَيَا أَيْ اللّهُ وَفِعَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَفَعَ اللّهُ وَفَعُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يُرْتَفِعُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يُرْتَفِعُ إِلَى فَوْقُ . حِينَذِذِ يَكُونُ لَكَ مَعْدُ أَلَامَ الْهُنْكُؤِينَ مَعَكَ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَرْفَعُ مِنْ مَعْ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يُرْتَفِعُ إِلَى فَوْقُ . حِينَذِذِ يَكُونُ لَكَ مَعْدُ أَمَامَ ٱلْهُنَكِيْنِ مَعَكَ وَاللّهُ كُلُو مُنْ يَضَعُ مُنْ فَعْهُ مُنْ يَفْعُمُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضَعُ فَانْ فَعْ أَنْ فَعْ أَنْ اللّهُ مُنْ يَرْفَعُ مُنْ فَاللّهُ مُؤْتُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ يَفْعُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يُنْعَلّمُ مَنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

" وَقَالَ أَبْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ إِذَا صَنَعْتَ عَدَا ۗ أَوْ عَشَا ۗ فَلَا تَدْعُ أَصْدِفَا ۗ كَ وَلَا إِخْوَنَكَ وَلَا أَفْرِبَا ۗ فَكُونَ لَكَ مُكَافَاةٌ ٥ ٣ بَلْ إِذَا وَلَا أَفْرِبَا ۗ كَ وَلَا أَخْرِبَا وَلَا أَفْرِبَا ۗ كَلَا يَدْعُوكَ هُمْ أَبْضًا فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةٌ ٥ ٣ بَلْ إِذَا صَنَعْتَ ضِيَافَةً فَأَدْعُ ٱلْهَسَاكِينَ ٱلجُدْعَ ٱلْعُرْجَ ٱلْعُيْ . ١ فَيَكُونَ لَكَ ٱلطُّوبَى إِذْ لَبْسَ لَهُمْ حَنَّى يُكَافُوكَ . لِأَنَّكَ تُكَافَى فِي قِيَامَةِ ٱلْأَبْرَارِ

٥٠ فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ وَاحِدُ مِنَ ٱلْمُتَكِنِينَ قَالَ لَهُ طُوبَى لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوتِ اللهِ وَاللهَ اللهِ وَاللهَ عَظِيمًا وَدَعَا كَثِيرِينَ. ١٧ وَأَرْسَلَ عَبْدُهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعَشَاءُ لَيْهُ وَدَعَا كَثِيرِينَ. ١٧ وَأَرْسَلَ عَبْدُهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعَشَاءُ لَيْهُ وَلَ لِلْمَدْ عُرِّينَ تَعَالَوْا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٌ قَدْ أُعِدً. ١٨ فَأَنْدَأَ ٱلجَمِيعُ بِرَأْيِ وَاحِدٍ بَسْتَعْنُونَ. لَيْفُولَ لِلْمَدْ عُرِّينَ تَعَالَوْا لِأَنَّ كُلِّ شَيْءٌ قَدْ أُعِدً. ١١ فَأَنْدَأَ ٱلجَمِيعُ بِرَأْيِ وَاحِدٍ بَسْتَعْنُونَ.

15

قَالَ لَهُ ٱلْأُولُ إِنِّي ٱشْنَرَيْتُ حَفْلًا قَأْنَا مُضْطُرٌ أَنْ أَخْرُجَ قَأْنظُرَهُ. أَسْأَلُكَ أَنْ تُغْيِنِهِ الْوَقَالَ آخَرُ إِنِّي ٱشْنَرَيْتُ خَمْسَةَ أَزْوَاجِ بَقَرٍ وَأَنَا مَاضٍ لِأَسْخَيْهَا. أَسْأَلُكَ أَنْ تُغْيِنِهِ الْوَقَالَ آخَرُ إِنِّي مَنْ وَجْتُ بِأَمْرَأَةٍ فَلِذلِكَ لَا أَفْدِرُ أَنْ أَجِي وَا فَأَنَى ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَأَخْبَرَ مَ وَقَالَ لِعَبْدِهِ أَخْرُجُ عَاجِلًا إِلَى شَوَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ مَا الْمَسَاكِينَ وَأَجُدْعَ وَالْعُرْجَ وَأَلْمُي وَا وَكُرْجُ عَاجِلًا إِلَى شَوَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنْ فَا الْمَسَاكِينَ وَأَجُدْعَ وَالْعُرْجَ وَأَلْمُي وَالْمُوعِ وَالْمُرْجُ وَالْمُعْيَ وَالْمُرْجُ وَالْمُوعِ وَالْمُرْجُ وَالْمُوعِ وَالْمُرْجُ وَالْمُوعِ وَالْمُرْعِ وَالْمُوعِ وَالْمُرْعِ وَالْمُوعِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُ الْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ لَكُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوال

وَ وَكَانَ جُمُوعُ كَنْيِرَةُ سَائِرِينَ مَعَهُ فَا لَيْفَتَ وَقَالَ لَمُرْ الْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْتِي إِنَّ وَلَا يَغْفِرُ أَنْ يَكُونَ لِي يَبْغِضُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ وَآمَةُ وَأَوْلَادَهُ وَ إِحْوَنَهُ وَأَخْوَاتِهِ حَتَى نَفْسَهُ أَيْضًا فَلاَ يَعْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي يَلْمِينًا وَ اللَّهِ مَنْ مِنْكُرْ لِي الْمِينًا وَ الْمَ وَمَنْ مِنْكُرْ لَكَمَالِهِ وَالْمَعْفِي اللَّهُ وَيَا فِي فَلاَ يَعْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي يَلْمِينًا وَ اللَّهُ وَمَعْمِ اللَّهُ وَيَعْمِ اللَّهُ وَيَعْمِ اللَّهُ وَمَعْمِ اللَّهُ وَيَعْمِ اللَّهُ وَيَعْمِ اللَّهُ وَمَعْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللْ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِينَ عَشَرَ

ا وَكَانَ جَمِيعُ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَدْنُونَ مِنْهُ لِسَمْعُوهُ ١٠ فَتَذَمَّرَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ

قَائِلِينَ هَذَا يَقَبُلُ خُطَاةً وَيَأْكُلُ مَعَهُمْ مَ اَفَكُلَّهُمْ بِهَذَا ٱلْمَثَلِ قَائِلًا اَلَّيْ إِنْسَانِ مِنْكُرْ لَهُ مِنَّةُ خُرُوفِ وَأَضَاعَ وَاحِلًا مِنْهَا ٱلْاَ يَنْرُكُ ٱلنِّسْعَةَ وَالنِّسْعِينَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ وَيَدْهَبَ لِأَجْلِ الضَّالُ حَتَّى بَجِدَهُ. وَإِذَا وَجَدَهُ بَضَعَهُ عَلَى مَنْكِيبَةِ فَرِحًا. اَ وَيَأْنِي إِلَى يَبْتِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِفَا الصَّالُ حَتَّى بَجِدَهُ. وَإِذَا وَجَدَهُ بَضَعَهُ عَلَى مَنْكِيبَةِ فَرِحًا. اَ وَيَأْنِي إِلَى يَبْتِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِفَا الصَّالُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُرْافِقُ مُوا مَعِي لِأَنِي وَجَدْثُ حَرُوفِي ٱلضَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَكُذَا يَكُونُ وَالْمَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

ا وَقَالَ . إِنْسَانُ كَانَ لَهُ أَبْنَانِ . اا فَقَالَ أَصْغُرُهُمَا لِآبِيهِ يَا أَبِي أَعْطِنِي ٱلْقِسْمُ ٱلَّذِي مُصِبِنُي مِنَ ٱلْمَالِ ، فَقَسَمَ لَهُما مَعِيشَتَهُ ، اا وَبَعْدَ أَيَّام لَيْسَتْ بِكَثِيرَة جَمَعَ ٱلاِبْنُ ٱلْأَصْغُرُ كُلُّ شَيْء وَسَافَرَ إِلَى كُورَة بَعِيدَة وَهُمَاكَ بَذَر مَا لَهُ يَعِيش مُسْرِف ، الفَلَمَّ أَنْفَق كُلَّ شَيْء حَدَن جُوعٌ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَبْلَأَ يَخْنَاجُ ، الْ فَمَضَى فَٱلْتَصَفَى بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ حَدَن أَلْكُورَةٍ فَأَبْلَأَ يَخْنَاجُ ، الْكَورة فَأَرْسِكَهُ إِلَى حُقُولِهِ لِيَرْعَى حَنَازِيرَه الوَكَان يَشْنِي أَنْ يَهْلَأ بَطْنَهُ مِن ٱكْرُنُوبِ لِلْكَ ٱلْكُورة فَأَرْسِكَهُ إِلَى حُقُولِهِ لِيَرْعَى حَنَازِير ، الوَكَان يَشْنِي أَنْ يَهْلَأ بَطْنَهُ مِن ٱكْرُنُوبِ لِلْكَ ٱلْكُورة فَأَرْسِكَهُ إِلَى مُعْولِهِ لِيَرْعَى حَنَازِير ، الوَكَان يَشْنِي أَنْ يَهْلَأ بَطْنَهُ مِن ٱكْرُنُوبِ لِلْكَ ٱلْكُورة فَأَرْسِكَ الْمَنْ مَن الْحَيْلِ كَانَ لِمْ يُعْلِم أَحَدٌ ، الوَلْسَلَم وَقَالَ كُمْ مِنْ أَجِير إِلَى السَّهَاء وَقُلْكَ أَنْ يَا أَهْلِكُ جُوعًا ، الْفُومُ وَأَدْهَ مُ إِلَى أَيْنِ أَعْولُ لَكُ مَا أَي أَخْطَأَتُ إِلَى السَّمَاء وَقُلْكَ أَنْ السَّمَاء وَقُلْكَ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ السَّمَاء وَقُلْكَ ٱبْنَا . الْجَعْلِي كَاتُومُ مَا أَنْهُم وَقَعَ عَلَى عَنْهِ وَقَلْكَ مَا لَكُ اللَّهُ مَا أَيْهِ أَخْوَلُ لَكُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء وَقُلْمَ اللَّهُ فَى وَلَيْتُ مُولَى وَالْمَالُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَالُ الْمُعْمَا وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ الْمُعْمَلُهُ وَلَا الْمُولِ وَلَيْ الْمُولِي وَالْمُلْكُ وَلَامُ لَو الْمَالَ اللَّهُ الْمُولِ وَالْمَالُ الْمُعْمَلُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَو الْمُلْعُلُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَى وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

هٰذَا كَانَ مَيِّناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًا فَوُجِدَ • فَأَبْنَدَأُولِ يَفْرَحُونَ • ٣٠ وَكَانَ أَبْنُهُ ٱلْأَكْبُرُ فِي ٱلْحَقْل. فَلَمَّا جَاء وَقَرُبَ مِنَ ٱلْبَيْتِ سَمِع صَوْتَ ٱلآتِ طَرَب وَرَفْصًا ١٠ فَدَعَا وَاحِدًا مِنَ ٱلْفِلْمَانِ وَسَأَلَهُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَاه ٧٠ فَعَالَ لَهُ. أُخُوكَ جَاءَ فَذَبَحَ أُبُوكَ ٱلْعِبْلَ ٱلْمُسَمَّنَ لِأَنَّهُ فَبِلَهُ سَالِمًا ١٨٠ فَغَضِبَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ. فَخَرَجَ أَبُوهُ يَطْلُبُ إِلَيهِ ١٠٠ فَأَجَابَ وَفَالَ لِأَبِيهِ هَا أَنَا أَخْدُمُكَ سِنِينَ هٰذَا عَدَدُهَا وَقَطْ لَمْ أَنْجَاوَزْ وَصِيَّتَكَ وَجَدْيًا لَمْ تُعْطِنِي فَطْ لِأَفْرَحَ مَعُ أَصْدِفَا ئِي • ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ ٱبْنُكَ هٰذَا ٱلَّذِي أَكَلَ مَعِيشَنَكَ مَعَ ٱلزَّوَانِي ذَجَبْتَ لَهُ | ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ • ١٦ فَقَالَ لَهُ يَا بُنِيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلِّ حِينٍ وَكُلُّ مَا لِي فَهُو لَكَ • ١٣ وَلَكِنْ كَانَ يَنْبِغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَخَاكَ هٰذَاكَانَ مَيِّناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَفَالَ أَيْضًا لِتَلاَمِيذِهِ كَانَ إِنْسَانٌ غَنِيٌ لَهُ وَكِيلٌ فَوُشِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَذِّرُ أَمْوَالَهُ • عَفَدَعَاهُ وَفَالَ لَهُ مَا هَٰذَا ٱلَّذِبِ أَشْعُ عَنْكَ. أَعْطِ حِسَابَ وِّكَالَتِكَ لِأَنَّكَ لا نَقْدِئر أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً بَعْدُ مَ فَقَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا أَفْعَلُ. لِأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذُ مِنِّي ٱلْوَكَالَةَ. لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْفُ وَأَسْتَى أَنْ أَسْتَعْطِيَ ﴿ قَدْ عَلِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَنَّى إِذَا عُزِلْتُ عَنِ ٱلْوَكَالَةِ يَقْبُلُونِي فِي يُنُونِمِ \* فَدَعَاكُلٌ وَاحِدٍ مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ لِلْأَوَّلِ كُمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِي. وَفَقَالَ مِئَةُ بَثِّ زَيْتٍ وَفَقَالَ لَهُ خُذْصَكَّكَ فَأَجْلِسْ عَاجِلاً فَأَحْنُبْ خَمْسِينَ • ٧ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ وَأَنْتَكُم عَلَيْكَ. فَقَالَ مِئَة كُرٌ قَعْ و فَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ وَأَكْتُ ثَمَانِينَ • مُفَمَدَحَ ٱلسَّيِّدُ وَكِيلَ ٱلظَّلْمِرِ إِذْ بِجِكْمَةٍ فَعَلَ. لِأَنَّ أَبْنَاءَ هٰذَا ٱلدَّهْرِ أَحْكُمُ مِنْ أَبْنَاءُ ٱلنُّورِ فِي جِيلِهِمْ • ۚ وَأَنَا أَفُولُ لَكُمْ ٱصْنَعُوا لَكُمْ أَصْدِفَا يَهِمَالِ ٱلظُّلْمِرِ حَنَّى إِذَا فَنبِنُمْ يَقْبُلُونَكُمْ فِي ٱلْمَظَالِّ ٱلْأَبَدِيَّةِ وَ الْأَمِينُ فِي ٱلْقَلِيلِ أَمِينُ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ. وَٱلظَّالِرُ فِي ٱلْقَلِيلِ ظَالِرْ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ • " فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا ۚ فِي مَالِ ٱلظُّلْرِ فَمَنْ يَأْتَمِنُكُمْ عَلَى ٱلْحُقِّ. " وَإِنْ لَمْ ال تَكُونُواْ أَمَنَاءَ فِي مَا هُوَ لِلْغَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ لَكُمْرْ ١٠ لَا يَقْدِرُ خَادِمْ ۚ أَنْ يَخْدُمَ سَيِّدَيْنِ.

لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ ٱلْوَاحِدَ وَنُجِبٌ ٱلْآخَرَ أَوْ يُلاَزِمَ ٱلْوَاحِدَ وَبَعْنَقِرَ ٱلْآخَرَ لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ غَذِيمُوا ٱللهَ وَٱلْهَالَ

ا وَكَانَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ أَيْضًا يَسْمَعُونَ هٰذَا كُلَّهُ وَهُمْ مُحِيُّونَ لِلْمَالِ فَٱسْنَهُزَأُوا بِهِ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنَّ ٱللهَ بَعْرِفُ فَلُوبَكُرْ . إِنَّ ٱلْمُسْتَعْلِيَ كَمْرْ أَنَّاسٍ مُو رِجْسْ فُدًامَ ٱللهِ

١٦ كَانَ ٱلنَّامُوسُ قَالْاَنْبِياء إِلَى يُوحَنَّا. وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ يُبَشَّرُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَكُلُّ
١٧ قاحِدٍ بَغْنَصِبُ نَفْسَهُ إِلَهُ و ١٧ وَلَكِنَّ زَوَالَ ٱلسَّمَاءُ قَالْاَرْضِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ تَسْفُطَ نَقْطَةُ ١٨ قاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ و ١٨ كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ أَمْراً تَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأَخْرَ عَيَزْنِي. وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ المُعَلِّقَةُ مِنْ رَجُلٍ بَرْنِي

المسكين آسمهُ لِعَازَرُ الَّذِبِ طُرِحَ عِنْدَ بَابِهِ مَضْرُوبًا بِالْفُرُوحِ . الْ وَيَشْتَعِ أَنْ يَشْعَ مِنَ الْفُنَاتِ السَّافِطِ مِنْ مَائِدَةِ الْغَيِّرِ. بَلْ كَانَتِ الْكِلاَبُ وَلَكْ لَا يُوْوَحَهُ و الْ وَيَشْتَعِ أَنْ يَشْعَ مِنَ الْفُنَاتِ السَّلِمِينُ وَحَمَلَتُهُ الْمُلاَئِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِمِ وَوَمَاتَ الْغَيْ اَيْضًا وَدُفِنَ. الْوَصَةُ عَيْنَةِ الْمُسْكِينُ وَحَمَلَتُهُ الْمُلاَئِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِمِ وَوَمَاتَ الْغَيْ اَيْضًا وَدُفِنَ. الْوَصَةُ عَيْنَةِ فِي الْمُحْمِ وَهُو فِي الْعَنَابِ وَرَأْتِ إِبْرُهِمِ مِنْ بَعِيدِ وَلِعَازَرَ فِي حِضْنِهِ وَالْمَوْقَ عَيْنَةِ وَالْمَلاَئِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِمِ مِنْ بَعِيدِ وَلِعَازَرَ فِي حِضْنِهِ وَالْمَوْقَ عَيْنَةً وَيَالَكُ وَقَالَ إِبْرُهِمِ الْمُؤْمِلُ لِعَازَرَ لِبِبُلَّ طَرَفَ أَصِيعِهِ بِمَا وَيُبَرِّدَ لِسَافِي لِآنِي مُعَذَّبُ فِي الْمُؤْمِ الْوَحَمْ وَالْمُومِ فَي الْمُؤْمِ وَمُونَ فَي الْمُؤْمِ وَمَا اللَّهِمِ مُ بَالْمُومِ مَنْ الْمُؤْمِ وَمُومُ وَيُعَلِّمُ وَمُومُ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ مُنِعَلِمُ الْمُؤْمِ وَمُومُ وَيْ اللَّهُ مُومَى وَالْمُومِ مُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِ وَمُومُ وَلِمُ الْمُؤْمِ وَمُومُ وَلَا لَا مُؤْمِ وَمُومُ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَمُومُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَمُومُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَمُومُ وَلَالِكُ مُومَى وَالْالْمُ الْمُؤْمُ وَمُومُ و اللَّهُمُ الْمُؤْمُ وَمُومُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ مُومَى وَالْالْمُ الْمُؤْمُ وَمُومُ وَمُنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ مُ عَنْدُهُمْ مُوسَى وَالْلَافِي الْمُؤْمِ وَالْمُ مُنَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُؤْمِ ا

وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بَنُوبُونَ ١٠ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانُوا لاَ يَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى وَٱلْأَنْبِيا وَلاَ إِنْ فَامرَ وَاحِدُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ يُصَدِّفُونَ

ٱلْآصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

وَقَالَ لِيَلاَمِيذِهِ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ أَنْ تَأْنِيَ ٱلْعَثَرَاتُ. وَلَكِنْ وَيْلُ لِلَّذِي تَأْنِي بِوَاسِطَنِهِ. اخَيْرْلَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْقُهُ مِجَجِرٍ رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْجُرِمِنْ أَنْ بُعْنِرَ أَحَدَ هُوَلاَ ۗ ٱلصَّغَارِ • الْحُنْرِزُولَ لِأَنْفُسِكُمْ. وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَيِّنْهُ. وَإِنْ تَابَ فَأَغْفِرْ لَهُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْيُومِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْيُومِ قَائِلاً أَنَا تَائِبٌ فَأَغْفِرْ لَهُ • فَقَالَ ٱلرُّسُلُ لِلرَّبِّ زِدْ إِيمَانَنَا ٥٠ فَعَالَ ٱلرَّبْ لَوْكَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلِ لَكُنْتُمْ نَقُولُونَ لِهٰذِهِ ٱنْجُمَّيْزَةِ ٱلْقَلِعِي وَٱنْغَرِسِي فِي ٱلْجِرْفَتْطِيعُكُمْ

٧ وَمَنْ مِنْكُمْ لَهُ عَبْدٌ يَخْرُتُ أَوْ يَرْعَى يَقُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ ٱلْحَقْلِ نَقَدَّمْ سَرِيعًا وَٱنَّكِيْ. ٨ بَلْ أَلَا يَفُولُ لَهُ أَعْدِدْ مَا أَنَعَنَّى بِهِ وَنَمَنْطَقْ وَأَخْذُمْنِي حَنَّى آكُلَ وَأَشْرَبَ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ أَنْتَ ١٠ فَهَلْ لِذَلِكَ ٱلْعَبْدِ فَضْلَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. لَا أَظُنَّ • أَكَذَٰلِكَ أَنْمُ أَيْضًا مَنَى فَعَلَتُمُ كُلُّ مَا أُمِرْثُمْ بِهِ فَقُولُوا إِنَّا عَبِيدٌ بَطَّا لُونَ . لِأَنَّا إِنَّمَا عَمِلْنَا مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْنَا

" وَفِي ذَهَابِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ أَجْنَازَ فِي وَسَطِ ٱلسَّامِرَةِ وَأَجْلِيلٍ • " وَفِيمَا هُو دَاخِلْ إِلَى قَرْيَةِ أَسْتَقْبُلَهُ عَشَرَةُ رِجَالٍ بُرْصٌ فَوَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ. ١٢ وَرَفَعُوا صَوْتًا قَائِلِينَ يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّرُ ٱرْحَمْنَا وَ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا وَأَرُوا أَنْفُسَكُمْ لِلْكَهَنَةِ وَفِيمَا هُمْ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُوا و ا فَوَاحِدٌ مِنْهُ لَمَّا رَأْكُ أَنَّهُ شُنِيَ رَجَعَ يُعَيِّدُ ٱللَّهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ. ١٦ وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ عِندَ رِجْلَيْهِ شَاكِرًا لَهُ. وَكَانَ سَامِرِيًّا • ٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ أَلَيْسَ ٱلْعَشَرَةُ فَدْ طَهَرُوا. فَأَيْنَ ٱلتِّسْعَةُ . ١١ أَكُمْ يُوجَدْ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِيَ مَعِنَّا لِلَّهِ غَيْرَ لَهَا ٱلْغَرِيبِ ٱلْجِنْسِ ١٠ ثُمَّ قَالَ لَهُ ثُمْ اللَّهِ وَأَمْضٍ . إِيَانُكَ خَلَّصَكَ

٠٠ وَلَمَّا سَأَلَهُ ٱلْفَرْيِسِيْوِنَ مَنَّى يَأْتِي مَلَّكُوتُ ٱللهِ أَجَابَهُمْ وَقَالَ لَا يَأْنِي مَلَّكُوتُ ٱللهِ بِمُرَاقَبَةِ ٥ ١ وَلاَ يَغُولُونَ هُوذَا هُمُنَا أَوْهُوذَا هُنَاكَ لِأَنْ هَا مَلَكُوتُ أَللهِ دَاخِلَمُ "وَفَالَ لِلتَّلامِيذِ سَتَأْنِي أَيَّامْ فِيهَا نَشْتَهُونَ أَنْ تَرَوْا يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّام أَسْ ٱلْإِنسَانِ وَلاَ نَرَوْنَ • ٣٠ وَيَقُولُونَ لَكُمْ هُوَذَا هُهُنَا أَوْ هُوذَا هُنَاكَ . لاَ تَذْهَبُوا وَلاَ نَتْبَعُوا • ١٣ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبُرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَا ۚ بُضِيُّ إِلَى نَاحِيَةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَا ۗ كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ • "وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلَأَنْ يَنَأَلَّمَ كَنِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيلِ • "وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحِ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ آبْنِ ٱلْإِنْسَانِ • "كَانُوا يَأْكُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُزَوِّجُونَ وَيَنَزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْبُوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ نُوخٌ ٱلْفُلْكَ وَجَاء ٱلطُّوفَانُ وَأَهْلَكَ ٱنْجُوبِعَ • ﴿ كَذَٰ لِكَ أَيْضًا كُمَا كَانَ فِي أَيَّامٍ لُوطٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَشْنُرُونَ وَيَبِيعُونَ وَيَغْرِسُونَ وَيَنْونَ. ٢٠ وَلَكِنَّ ٱلْمُومَ ٱلَّذِي فِيهِ خَرَجَ لُوطْ مِنْ سَدُومَ أَمْطَرَ نَارًا وَكِبْرِينًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ. ٢٠ هُكَذَا يَكُونُ فِي ٱلْبُومِ ٱلَّذِي فِيهِ يُظْهَرُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ مَنْ كَانَ عَلَى ٱلسَّطْحِ وَأَمْنِعَنَّهُ فِي ٱلْبَيْتِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَأْخُنَهَا. وَٱلَّذِبِ فِي ٱلْحَقْلِ كَذَلِكَ لاَ بَرْجِعْ إِلَى ٱلْوَرَاءِ ٣٠ أَذْكُرُوا ٱمْرَأَةَ لُوطٍ ٣٠ مَنْ طَلَبَ أَنْ يُجَلِّصَ نَفْسَهُ يُهلِّكُهَا وَمَنْ أَهْلَكُهَا نُجْيِبِهَا • ٣٠ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ يَكُونُ ٱثْنَانِ عَلَى فِرَاشٍ وَإِحِدٍ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُ ٥٠ تَكُونُ ٱثْنَاكَنِ نَطْحَنَانِ مَعًا فَتُوْحَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنُتُرَكُ ٱلْآخْرَى ٥٠ يَكُونُ أَثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُ ٣٠ فَأَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبّ. فَقَالَ لَمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

حَيْثُ تَكُونُ ٱلْجُنَّةُ هُنَاكَ نَجْنُمِعُ ٱلنَّسُورُ

﴿ وَقَالَ لَهُمْ الْبُضَّا مَثَلًا فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ بُصَلَّى كُلَّ حِينٍ وَلاَ يُمَلَّ اَقَائِلاً . كَانَ فِي مَدِينَةٍ قَاضِ لاَ يَخَافُ ٱللهَ وَلاَ يَهَابُ إِنْسَانًا • ؟ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ أَرْمَلَةٌ . وَكَانَتْ تَأْنِي إِلَيْهِ قَائِلَةً أَنْصِفْنِي مِنْ خَصْيٍ • \* وَكَانَ لاَ يَشَاءُ إِلَى زَمَانٍ . وَلَكِنْ بَعْدَ ذَالِكَ قَالَ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَخَافُ ٱللهَ وَلَا أَهَا مُ إِنْسَانًا \* فَإِنِّ لِأَجْلِ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمِلَةَ تُزْعِجُنِي أَنْصِفُهُما لِيَلَّا تَأْنِي لَا جُلِ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمِلَةَ تُزْعِجُنِي أَنْصِفُ ٱللهُ مُخْنَارِيهِ دَائِمًا فَتَقْمَعَنِي • \* وَقَالَ ٱلرَّبُ ٱسْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي ٱلظَّلْمِ • \* أَفَلا يُنْصِفُ ٱللهُ مُخْنَارِيهِ الطَّارِخِينَ إِلَيْهِ نَهَارًا وَلَيْلًا وَهُومُنَهُ هِلَ عَلَيْهُمْ . \* أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْصِفُهُمْ سَرِيعًا . وَلَكِنْ مَنَى جَاءً آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْعَلَّهُ يَجِدُ ٱلْإِيمَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

٥٠ فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ٱلْأَطْعَالَ أَيْضًا لِيَلْمُسِهُمْ. فَلَمَّا رَآهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ ٱنْهَرُوهُمْ ١٠ أَمَّا بَسُوعُ ١٠ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ دَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولَا مَلَكُوتَ ٱللهِ ١٠ الْكُقَ ١٠ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ لاَ يَقْبَلُ مَلَكُوتَ ٱللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلَهُ

المُ سَوْعُ لِهَا لَهُ رَبِيسٌ فَائِلاً أَبُهَا ٱلْمُعَلِّمُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحُيٰوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ وَا فَقَالَ اللهُ بَسُوعُ لِهَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا. لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُو ٱللهُ وَا أَنْتَ تَعْرِفُ اللهُ بَسُوعُ لِهَاذَا لَهُ بَعُوزُكَ أَبْكَ وَأَمْكَ وَا فَقَالَ اللهُ يَعُوزُكَ أَبْكَ وَأَمْكَ وَا فَقَالَ اللهُ يَعُوزُكَ أَبْكَ وَأَمْكَ وَا فَقَالَ اللهُ يَعُوزُكَ أَبْكَ وَا فَقَالَ اللهُ يَعْوِزُكَ أَبْكَ وَا فَقَالَ اللهُ يَعُوزُكَ أَبْكَ اللّهَ وَلَا لَهُ يَعُوزُكَ أَبْكَ وَا فَقَالَ اللّهُ وَوَلِّ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَوَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢٦ الله و ٢٦ فَقَالَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ و ٢٠ فَقَالَ غَيْرُ ٱلْمُسْتَطَاعِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

﴿ فَقَالَ بِطِرْسُ هَا خَنْ قَدْ تَرَكُنَا كُلَّ شَيْ ۗ وَتَبِعْنَاكَ • ١٠ فَقَالَ هُمُرُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُرْ إِنْ لَيْسَ أَحَدْ تَرَكَ بَيْنَا أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِ آمْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا مِنْ أَجْلِ مَلْكُوتِ ٱللهِ ﴿ إِلاَّ وَيَأْخُذُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْخَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّة

ا وَأَخَذَ اللهُ اللهُ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ هَا نَعْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِمَ وَسَيَمْ كُلُ مَا هُوَ مَكُنُوثَ اللهُمْ وَيُسْتَمْ أُلُومُ وَيُسْتَمْ أُلُومُ وَيُسْتَمْ أُلُومُ وَيُسْتَمْ أُلُومُ وَيُسْتَمْ أُويُسْتَمْ وَيُسْتَمْ أُويُسْتَمْ وَيُسْتَمْ أَوَيُسْتَمْ وَيُسْتَمْ أَوَيُسْتَمْ وَيُسْتَمَ وَيُ اللّهُ مِ النَّالِثِ يَقُومُ وَمَ وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَكَانَ هَذَا ٱلْأَمْرُ مُعْفَى عَنْهُ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيلَ هَذَا ٱلْأَمْرُ مُعْفَى عَنْهُ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيلَ

مَّ وَلَمَّا أَفْتَرَبَ مِنْ أَرِيحا كَانَ أَعْمَى جَالِسًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي ١٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجَمْعَ الْجَمْعَ الْجَمْعَ الْخَبْرُوهُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ مُجْنَازَهُ ١٨ فَصَرَخَ قَائِلاً اللَّهُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ١٠٠ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ مُجْنَازَهُ ١٨ فَصَرَخَ قَائِلاً عَلَيْهِ مَا يَسُوعُ ٱلْنَاصِرِيِّ مُجْنَازَهُ ١٨ فَصَرَخَ أَكْثِيرًا عَالَيْهِ مَا يَسُوعُ ٱلْنَاصِرِيِّ مُخْبَالُهُ ١٤ فَائِلاً مَاذَا عَلَيْهِ مَا أَنْ دَاوُدَ ٱرْحَمْنِي ١٠٠ فَوقَفَ يَسُوعُ وَأَمَر أَنْ يُقَدَّمَ إِلَيْهِ . وَلَمَّا أَفْتَرَبَ سَالَهُ ١١ فَائِلاً مَاذَا عَدْ شَفَاكَ مَا يَلُهُ اللَّهُ الْمَالِكُ فَلَا مِلْكُ أَنْ أَبْصِرَهُ ١٤ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْمُعْبِ إِذْ رَأَوْا سَبَّحُوا ٱللهُ عَدْ شَفَاكَ مَا وَعِيمَ عَشَرَ اللَّهُ الْمُعَلِي أَنْهُ مَوْ وَهُو مُجَدِّدُ ٱلللهَ وَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ رَأَوْا سَبَّحُوا ٱللهُ مَا لَكُ النَّاسِعُ عَشَرَ

اثُمُ دَخَلَ وَأَجْنَامَ فِي أَرِيحًا وَ إِذَا رَجُلُ أَشْهُ زَكًا وَهُو رَئِيسٌ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ عَنِيًا وَ وَلَمْ يَقْدِرْ مِنَ أَنْجَمْع لِأَنَّهُ كَانَ فَصِيرَ ٱلْقَامَةِ وَعَنِيًا وَ وَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُو وَلَمْ يَقْدِرْ مِنَ أَنْجَمْع لِأَنَّهُ كَانَ فَصِيرَ ٱلْقَامَةِ وَخَرَكَ ضَ مُنَقَدِمًا وَصَعِدَ إِلَى جُمَّيْزَة لِكَيْ يَرَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَهُرَّ مِنْ هُنَاكَ وَ فَلَمًا جَاء بَسُوعُ إِلَى ٱلْمُكَانِ نَظَرَ إِلَى فَوْقُ فَرَاهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ جَاء بَسُوعُ إِلَى ٱلْمُكَانِ نَظَرَ إِلَى فَوْقُ فَرَاهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ الْمُكَانِ مَنْ فَلَ إِلَى فَوْقُ فَرَاهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ الْمَكَانِ مَنْ لِكَ مَا مَا مُوعَ وَنَزَلَ وَقَبِلَهُ فَرِحًا وَ لَا لَهُ يَا زَكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ مَرُولًا وَقَبِلَهُ فَرِحًا وَ لَهُ مَا مَا مُنَاكًا وَلَاكُ مَا مُنْ وَقَالَ لَهُ مَلَ الْمُعَانِ فَقَالَ لَكُ مَا أَنْ مُؤْمِلُهُ وَلَا كَا مَا مُؤَلِسُ لِلْعَشَارِ فَلَاكَ مَا مَنْ مُنَاكًا وَقَالَ لَهُ مِنْ وَلَا مَا مُؤْمَ وَلَا لَهُ مَا يَالْقَامَة وَلَا لَا مُنْ مَا لَا مُنْ مَا مُنْ مُوعَ مُنْ فَوْلَ لَا لَا لَهُ مَا مُؤْمَ وَلَا لَا لَهُ مَا مُؤْمِرَ فِي يَعْلِكَ وَالْمَ لَا مُؤْمِرً فِي يَعْلِكُ وَالْمَا وَقَلِلْهُ فَرَحًا وَلَا لَا مُؤْمَ وَلَا مَا لَا مُعْرَاقًا مِنْ مُنَاكًا مَا مُا مُعْ مُؤْمِلًا مَا مُعْمَالِ مُنْ مُ إِلَى فَوْقُ فَرَالُ وَقَالَ لَهُ مَا مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُ لَا لَا لَا لَا مُعْمَالُولُ فَا مُنْ فَاللَّا لَمُنْ مُ اللَّهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَالْهُ فَا لَوْلًا لَا لَا مُؤْمِلًا مَا لَا مُعْمَالِهُ فَالْمُ لَالِكُ مَا مُؤْمِلًا مَا مُؤْمِلُ مُولِلُولُ وَلَا مُؤْمِلًا مُؤْمِ فَا لَا لَالْمُ لَا مُعْلِقًا مَا مُؤْمِلًا مَا مُؤْمِلًا مُؤْمُ وَلَا مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُهُ مُولِ اللَّهُ فَالْمُؤْمِلُكُولُ مُؤْمِلًا مُؤْمِلُكُولُ لَا أَمْوالِهُ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلُكُوا مُؤْمِلُهُ مُولِلِكُ مَا مُؤْمِلُهُ مُؤْمِلًا مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

۲۸

قَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِيَبِيتَ عِنْدَرَجُلِ خَاطِئِ وَمُفَوَّفَتَ زَكَّا وَقَالَ لِلرَّبِّ هَا أَنَا يَا رَبُ أَعْطِي مَ فَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِيَبِيتَ عِنْدَ رَجُلِ خَاطِئِ وَمُفَوَّفَتَ زَكَّا وَقَالَ لِلرِّبِّعَةَ أَضْعَافٍ وَ فَقَالَ لَهُ وَسُبْتُ بِأَحْدِ أَرُدُ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ وَ فَقَالَ لَهُ وَسُبُوعُ أَلْبُومُ أَنْ إِبْرُهِيمَ وَ الْإِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَدُ جَاءً لِكُنْ يَظُلُبَ وَيُحَلِّصَ مَا فَدْ هَلَكَ

ا وَ إِذْ كَانُوا يَسْمَعُونَ هٰذَا عَادَ فَقَالَ مَثَلًا لِأَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَكَانُوا بَطُنُّونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللهِ عَنِيدٌ أَنْ يَظْهَرَ فِي ٱلْحَالِ ١٠ فَقَالَ. إِنْسَانُ شَرِيفُ ٱلْجِيْسِ ذَهَبَ إِلَى كُورَةِ بَعِيدَةٍ لِيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مُلْكًا وَيَرْجِعَ • ١١ فَدَعَا عَشَرَةَ عَبِيدٍ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ أَمْنَا ۗ وَقَالَ لَهُمْ تَاجِرُوا حَنَّى آتِيَ ١٠ وَأَمَّا أَهْلُ مَدِينَتِهِ فَكَانُوا يُبْغِضُونَهُ فَأَرْسَلُوا وَرَاءَهُ سَِفَارَةً قَائِلِينَ لَا نُرِيدُ أَنَّ هٰنَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا • ا وَلَمَّا رَجَعَ بَعْدَ مَا أَخَذَ ٱلْمُلْكَ أَمَرَ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولِيكَ ٱلْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُرُ ٱلْفِضَّةَ لِيَعْرِفَ بِمَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِدِ ١٠ فَجَاءَ ٱلْأَوَّلُ فَائِلاً يَا سَيِّدُ مَنَاكَ رَبِحَ عَشَرَةَ أَمْنَاءُ ١٠ فَقَالَ لَهُ نِعِيًّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ. لِأَنَّكَ كُنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَلْكُنْ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى عَشْرِ مُدْنٍ • ١١ ثُمَّ جَاء ٱلنَّانِي فَائِلاً يَا سَيِّدُ مَنَاكَ عَمِلَ خَمْسَةَ أَمْنَا وَ ١٠ فَقَالَ لِهِ لَمَا أَيْضًا وَكُنْ أَنْتَ عَلَى خَمْسِ مُدْنِ ١٠ ثُمَّ جَاء آخَرُ قَائِلًا يَا سَيِّدُ هُوَذَا مَنَاكَ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلٍ. ١١ لِأَنِّي كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْسَانٌ صَارِمْ ۖ تَأْخُذُ مَا لَمْ تَضَعْ وَتَعْصُدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ • " فَقَالَ لَهُ مِنْ فَمِكَ أُدِينُكَ أَيْهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرِّيرُ ، عَرَفْتَ أَنِّي إِنْسَانُ صَارِمْ ٱخْذُ مَا لَمْ أَضَعْ وَأَحْمِدُ مَا لَمْ أَزْرَعْ . ٢٢ فَلِمَاذَا لَرْ تَضَعْ فِضَّنِي عَلَى مَائِدَةِ ٱلصَّيَارِفَةِ فَكُنْتُ مَنَى حِنْتُ أَسْتَوْفِيهَا مَعَ ربًا ١٠٠ ثُمَّ الله قَالَ لِلْعَاضِرِينَ خُذُهِ مِنْهُ ٱلْهَنَا مَأْعُطُوهُ لِلَّذِي عِنْدَهُ ٱلْعَشَرَةُ ٱلْأَمْنَا ﴿ ٢٠ فَعَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَمْنَا وَ ١٦ لِأَنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنْ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ ١٠٠ أَمَّا أَعْدَائِي أُولِيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ بُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْمٌ فَأْنُوا بِمْ إِلَى هُنَا ٢٧ وَأَذْبَعُوهُمْ فُدًّا هِي

171

٨ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا نَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٠ وَ إِذْ قَرُبَ مِنْ يَنْتِ فَاجِي وَيَنْتِ عَنْيَا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ ٣ قَائِلاً . إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلْتِي أَمَامَكُمَا وَحِينَ تَدْخُلانِهَا تَجِدَانِ جَجْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ فَطَّ. فَحُلَّاهُ وَأَنِيَا بِهِ ١٠ وَ إِنْ سَأَلَكُمَا أَحَدٌ لِمَاذَا غَلْاً نِهِ فَقُولًا لَهُ هَٰكُذَا إِنَّ ٱلرَّبَّ مُحْنَاجُ إِلَيْهِ . ٣ فَمَضَى ٱلْمُرْسَلَانِ وَوَجَلَاكُمَا قَالَ لَهُمَا ٢٠٠ وَفِيمَا هُمَا يَحُلَّانِ ٱلْجَمْشَ قَالَ لَهُمَا أَصْحَابُهُ لِمَاذَا نَحُلانِ ٱلْجُحْشَ. ٣ فَقَالاَ ٱلرَّبْ مُحْنَاجُ إِلَيْهِ ٥٠ وَأَتَيَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ وَطَرَحَا ثِيَا بَهُمَا عَلَى ٱلْجُحْشِ فَأَرْكَبَا بَسُوعَ ٣٠ وَفِيمَا هُوَ سَائِرْ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ ٣٠ وَلَمَّا فَرُبَ عِنْدَ مُخْدَرٍ جَبَلِ ٱلزَّيْثُونِ ٱبْنَدَأَ كُلْ جُهُورِ ٱلتَّلَامِيذِ يَفْرَحُونَ وَيُسَيِّحُونَ ٱللهَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ لِأَجْلِ جَمِيعِ ٱلْقُوَّاتِ ٱلَّتِي نَظَرُول . ٣ قَائِلِينَ مُبَارَكُ ٱلْمَلِكُ ٱلْآلِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ . سَلاَمْ فِي ٱلسَّمَاء ٢٦ ۚ وَهَجْدٌ فِي ٱلْأَعَالِي ٣٠ وَأُمَّا بَعْضُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ مِنَ ٱلْجَمْعِ فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ ٱنْنَهِرْ تَلاَمِيذَكَ. ؛ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُولًا ۗ فَٱلْحِجَارَةُ نَصْرُخُ ا وَفِيهَا هُوَ يَقْتُرِبُ نَظَرُ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَتَكَى عَلَيْهَا ا قَائِلاً إِنَّكِ لَوْ عَلِمْتِ أَنْتِ أَيْضًا حَنَّى فِي يَوْمِكِ هٰذَا مَا هُو لِسَلَامِكِ. وَلَكِنِ ٱلْآنَ قَدْ أُخْفِيَ عَنْ عَيْنَكِ • " فَإِنَّهُ سَتَأْنِي أَيَّامْ" وَيُحِيطُ بِكِ أَعْدَاوُكِ بِمِنْرَسَةِ وَمُحْدِقُونَ بِكِ وَمُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. " وَبَهْدِمُونَكِ وَسِيكِ فِيكِ وَلاَ يَنْزُكُونَ فِيكِ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ لِأَنَّكِ لَمْ تَعْرِ فِي زَمَانَ أَفْتِقَادِكِ وْ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْنَدَأَ يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ الْقَائِلا لَمْ. مَكْتُوبٌ إِنَّ يَنِي يَنْ الصَّلْوةِ. وَأَنْهُ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ ٧٤ وَكَانَ يُعَلِّمُ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَنْكُلِ وَكَانَ رُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَنَّبَةُ مَعُ وُجُومِ ٱلشَّعْبِ ٤Y يَطْلُبُونَ أَنْ يُهْلِكُوهُ • ﴿ وَلَمْ يَجِدُ وَلَ مَا يَفْعَلُونَ لِأَنَّ ٱلشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقاً بِهِ يَسْمَعُ مِنْهُ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا وَفِي أَحَدِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ بُعَلِّرُ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَيُبَشَّرُ وَقَفَ رُوْسُاءٍ

ٱلْكَهَنَةِ وَأَلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشُّيُوخِ وَكُلُّمُوهُ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا بِأَيِّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هٰذَا . أَوْ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ وَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ فَأَنَا أَيْضًا أَسْأَ لَكُمْ كَلِّمةً فَاحِدَةً فَقُولُوا لِي. ٢ عَمْهُ وَدِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءَ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ • فَتَا مَرُ فِي فِيمَا بَيْهُمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ . ۚ وَ إِنْ فُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَجَهِيعُ ٱلشَّعْبِ بَرْجُمُونَنَا ٦ لِأَنَّهُمْ وَاثِقُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نَبِيٌّ • ٧ فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ • ٨ فَقَالَ أَهُمْ يَسُوعُ وَلاَ أَنا ٧ أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا وَ وَإِنْكُمْ أَيْفُولُ لِلشُّعْبِ هِٰذَا ٱلْمُثَلِّ. إِنْسَانْ عَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا • ا وَفِي ٱلْوَفْتِ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكَيْ يُعْطُنُهُ مِنْ تَمَرِ ٱلْكَرْمِ • فَجُلَدَهُ ٱلْكُرَّامُونَ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا • ا فَعَادَ وَأُرْسَلَ عَبْدًا آخَرَ. فَجُلَدُوا ذٰلِكَ أَيْضًا وَأَهَانُوهُ وَأُرْسَلُوهُ ال فَارِغًا • ١١ ثُمَّ عَادَ فَأَرْسَلَ ثَالِيًا . فَجَرَّحُوا هٰذَا أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ • ١١ فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ مَاذَا أَفْعَلُ أُرْسِلُ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبَ. لَعَلَّهُمْ إِذَا رَأَوْهُ بَهَا بُونَ \* فَلَمَّا رَآهُ ٱلْكُرَّامُونَ تَاكَمُو إِفِيهَا يَنْهُمُ فَائِلِينَ هٰذَا هُوَ ٱلْمَارِثُ. هَلُمُوا نَقْنُلْهُ لِكَيْ بَصِيرَلَنَا ٱلْمِيرَاثُ • ١٠ فَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمر وَقَتَلُوهُ . فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِرِ . ١٠ يَأْتِي وَبُهْ لِكُ هُولًا ۗ ٱلْكُرَّامِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمِرِ ١٦ لِآخَرِينَ وَفَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا حَاشًا ٥٧٠ فَنَظَرَ إِلَيْمِ وَقَالَ إِذَّا مَا هُوَ هٰذَا ٱلْمَكْثُوبُ ٱلْحَجَّرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَا أُوْوِنَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ وَهُ كُلُّ مَنْ يَسْقُطُ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلْحُجَرِ يَتَرَضَّضُ. المَا وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ بَسْعَقَهُ ١٠ فَطَلَبَ رُوَّسَاءً ٱلْكُهَّنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ أَنْ يُلْقُوا ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَلَٰكِنَّهُمْ خَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِأَنَّهُمْ عَرَفُواۚ أَنَّهُ قَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ عَلَيْمٍ ٠٠ فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَتَرَاءُونَ أَنَّهُ أَبْرَارٌ لِكَيْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةِ حَنَّى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكْرِ ٱلْوَالِي وَسُلْطَانِهِ ١٠ فَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نَعْلُمُ أَنَّكَ بِٱلْإِسْتِقَامَةِ نَتَكَلَّمُ وَتُعَلِّرُ وَلاَ نَقْبُلُ ٱلْوُجُونَ مَلْ بِٱلْحُقِّ تُعَلِّرُ طَرِيقَ ٱللهِ. ٣٠ أَيَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِيَ جِزْيَةً لِقَيْصَرَأَمْ لا ٢٠ فَشَعَرَ بِمَكْرِهِرْ وَقَالَ أَمْ لِمَاذَا نَجُرِبُونَنِي . ١٠ أَرُونِي دِينَارًا . لِمَنِ ٱلصُّورَةُ وَأَلْكِنَا مَهُ . فَأَجَابُوا وَقَالُوا لِقَيْصَرَ.

٧٦ وَحَضَرَ فَوْمْ مَنِ ٱلصَّدُوفِيْنَ ٱلَّذِينَ يُعَاوِمُونَ أَمْرُ ٱلْقِيامَةَ وَسَاً لُوهُ ١٨ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَا تَلِاَّحَدِ أَخْ وَلَهُ اَمْراَةٌ وَمَاتَ بِغِيْرِ وَلَدِ يَا خُذُ أَخُوهُ ٱلْمِرْأَةَ وَيُغِيمُ اللَّا لِأَخِدِهِ ١٠ فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ . وَأَخَذَ ٱلْأَوْلُ آمْراَةً وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِه ١٠ فَأَخَذَ ٱلنَّانِي اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ وَهَكَذَا ٱلسَّبْعَةُ . وَلَمْ يَنْزُكُوا وَلَدَ وَمَا تُونِي وَلَدِه ١٠ فَأَخَذَ ٱلنَّا فِي الْمَراَةُ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِه ١٠ فَمَ أَخَذَهَا ٱلنَّا لِثَ وَهَكَذَا ٱلسَّبْعَةُ . وَلَا يَنْزُكُوا وَلَدَ وَمَا تُونِي وَلَدِه ١٠ ثُمَّ أَخَذَهَا ٱلنَّا لِثَ وَهُكَذَا ٱلسَّبْعَةُ . وَلَا يَنْزُكُوا وَلَدَ وَمَا تُولِي اللَّهُ وَلَا مَا اللَّا لِمْ يَوْدُونَ وَيُزَوَّجُونَ وَيُرَوْقِكُمْ اللَّذِينَ حُسِبُوا ٱلْفَلاَ مَا اللَّهُ فِي أَنْ اللَّهُ فِي أَنْهُ اللَّهُ فِي أَنْ اللَّهُ فِي أَنْهُ وَلَا اللَّهُ فَي أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي أَنْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَاكِنَةُ وَهُمْ أَبْنَاءُ ٱلللَّهُ الْمَاكُونَ وَيُومُ وَاللَّهُ الْمُولِي عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَمُ أَنْهَاءُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ا المَوْقَالَ المُرْكَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلْمَسِعِ ٱبْثُ دَاوُدَ. الوَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَقُولُ فِي كِنَابِ
المَزَامِيرِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي الْحَقَّى أَضَعَ أَعْلَا كَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ مِنْ فَإِذَا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ ٱبْنَهُ

وَفِيهَا كَانَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ بَسْمَعُونَ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَنْ أَخْرُوا مِنَ ٱلْكَنَبَةِ ٱلَّذِينَ مَرْغَبُونَ ٱلْمَالِيةِ وَمُحْبُونَ ٱلْغِبَاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَٱلْجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْجَامِعِ وَالْمَهُونَ ٱلْفَرَامِلِ وَلِعِلَّةً مُطِيلُونَ وَالْمَهَاكِنَ الْمُولَى فِي ٱلْوَلَائِمِ مِن ٱلْوَلَائِمِ مِن ٱلْوَلَائِمِ مِن ٱلْوَلَائِمِ مَن اللَّهُ وَالْمُؤْمَنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَةُ أَعْظَرَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَنَطَلَّعَ فَرَأَى ٱلْآغْنِيَا عَلَمْ فَنَ الْنِهُ وَ وَرَاسِنَهُمْ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَوَرَأَى ٱبْضًا أَرْمَلَةً مِسْكِنَةً ٱلْفَتْ هُنَاكَ فَلْسَيْنِ وَفَقَالَ بِالْمُحْوِرُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ ٱلْفَتْ أَكْمَ مِنْ أَكْمِيمِ وَلَا اللّهُ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْفِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

· وَإِذْ كَانَ قَوْمْ مُ يَغُولُونَ عَنِ ٱلْهَيْكُلِ إِنَّهُ مُزَمِّنْ بِجِجَارَةِ حَسَنَةِ وَنَحَفِ قَالَ · هذهِ ٱلَّذِي نَرُونِهَا سَنَا فِي أَيَّامُ لا يُنْرَكُ فِيهَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لا يُنْفَضُ • افَسَأَلُوهُ فَا ثِلِينَ يَا مُعَلِّمُ مَنَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا بَصِيرُ هٰذَا ٥٠ فَقَالَ ٱنْظُرُوا لَا تَضِلُوا. فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيّاً نُونَ بِٱسْمِي فَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ وَٱلزَّمَانُ قَدْ فَرُبَ. فَلَا تَذْهُبُوا وَرَاءَهُمْ ١٠ فَإِذَا سَمِعْتُمْ مِحُرُوبِ وَفَلَاقِلَ فَلاَ نَجْزَعُوا لِأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَمْنَا أَوَّلاً. وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ ٱلْمُنْهَى سَرِيعًا • اثُمُّ قَالَ لَمْرُ نَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ. " وَتَكُونُ زَلَازِلُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَاكِنَ وَعَجَاعَاتُ وَأُونِيَةٌ. وَتَكُونُ مَخَاوِفُ وَعَلَامَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ ١٠ وَقَبْلَ هٰذَا كُلِّهِ يُلْفُونَ أَبْدِيمُ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى عَجَامِعَ وَشَعُونِ وَنُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلاَةِ لِأَجْلِ أَسْي. " فَيَوُولُ ذَالِكَ لَكُرْ شَهَادَةً ﴿ الْ فَضَعُوا فِي قُلُوبِكُمْ أَنْ لاَ مَهْ مُول مِنْ فَبْلُ لِكِيْ عَيْجُول مَا الْآيِي أَنَا أَعْطِيكُمْ فَمَّا وَحِكْمَةً لاَ يَقْدِرُ جَبِيعُ مُعَانِدِيكُمْ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَافِضُوهَا ١٠ وَسَوْفَ نُسَلَّمُونَ مِنَ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْإِخْوَةِ وَٱلْأَقْرِبَا ۗ وَٱلْآصْدِقَا ۗ. وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ . ١٧ وَتَكُونُونَ مُغْضِينَ مِنَ ٱلْجَبِيعِ مِنْ أَجْلِ أَسْيِ ١٠ وَلَكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُوُّ وسِكُمْ لاَ تَهْلِكُ ١٠ يِصَابِرُكُمْ ٱفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ • وَمَنَى رَأَيْمُ أُورُشَلِمَ مُحَاطَةً بِجِيُوشٍ فَجِينَفِذِ ٱعْلَمُوا أَنَهُ قَدِ ٱفْتَرَبَ خَرَابُهَا • الحِينَفِذِ لِيَهُوْبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِيَالِ. وَٱلَّذِينَ فِي وَسَطِهَا فَلْفَوْوا خَارِجًا. وَأَلَّذِينَ فِي ٱلْكُورِ فَلَا يَدْخُلُوهَا • ٣٠ لِأَنَّ هٰذِهِ أَيَّامُ ٱنْتِفَامِ لِيَمَّ كُلُّ مَا هُو مَكْتُوبٌ • ٣٠ وَوَيْلُ الْحِبَاكَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لِأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسُخطُ عَلَى هٰذَا

ٱلشَّعْبِ • " وَيَقَعُونَ بِغَمِ ٱلسَّيْفِ وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَمِيعِ ٱلْأَمْ . وَتَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ ٱلْأُمَ حَنَّى نُكُمَّلَ أَزْمِنَهُ ٱلْأُمَ

"وَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ فِي ٱلنَّمْسِ وَٱلْفَهَرِ وَٱلْجُومِ . وَعَلَى ٱلْأَرْضِ كَرْبُ أَمَم بِعَيْرَة . الْجُرُ وَٱلْأَمْوَاجُ تَضِعُ . ٦ وَٱلنَّاسُ بُغْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ خَوْفٍ وَٱنْتِظَامِي مَا يَانِي عَلَى ٱلْمَسْكُونَةِ لِأَنَّ قُوَّاتِ ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ. ٣ وَحِينَذِذِ يُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيَّا فِي سَحَابَةٍ بِقُوَّةٍ وَعَجْدِ كَثِيرٍ. ٨ وَمَنَى ٱبْنَدَأَتْ هٰذِهِ تَكُونُ فَٱنتَصِبُوا وَٱرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ لِأَنَّ نَجَاتُكُمْ نَفْتَرِبُ ١٠ وَقَالَ لَهُمْ مَثَلًا. أَنْظُرُوا إِلَى شَجَرَةِ ٱلتِّينِ وَكُلِّ ٱلْأَشْجَارِ. ٢ مَنَى أَفْرَحَتْ تَنْظُرُونَ وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَنْسِكُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَدْ قَرْبَ ١٠ هَكَذَا أَنْمُ أَيْضًا مَنَى رَأَيْمُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاء صَائِرَةً فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَلَّكُوتَ ٱللهِ قَرِيبٌ • ١٠٠ أَكُفَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لاَ يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَنَّى يَكُونَ ٱلْكُلُ • ١٠٠ اَلسَّمَا اللهُ وَٱلْأَرْضُ نَزُولَانِ وَلَٰكِنَّ كَلَامِي لاَ يَزُولُ ٢٠ فَٱحْتَرِزُوا لِأَنْفُسِكُمْ لِلَّا نَثْقُلَ قُلُوبُكُمْ فِي خُمَارِ وَسُكُرْ وَهُمُومِ ٱلْحَيْوةِ فَيُصَادِفَكُمْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُرُ بَغْنَةً • ٣٠ لِأَنَّهُ كَٱلْحَرِّ يَأْتِي عَلَى جَبِيعٍ

ٱنْجَالِسِينَ عَلَى وَجُهِ كُلِّ ٱلْأَرْضِ • ٣ إِسْهَرُوا إِذَا وَتَضَرَّعُوا فِي كُلِّ حِينٍ لِكَيْ نُحْسَبُوا أَهْلاً

لِلنَّجَاةِ مِنْ جَمِيعٍ هٰذَا ٱلْمُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ وَنَقِفُوا قُدَّامَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

٣ وَكَانَ فِي ٱلنَّهَامِ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَبِيتُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ ١٨٠ وَكَانَ كُلُّ ٱلشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِيَسْمَعُوهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَقَرُبَ عِيدُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْفِصْحُ مَ وَكَانَ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَة وَٱلْكَنَّةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُ لِأَنَّهُمْ خَافُوا ٱلشَّعْبَ

مْ فَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي بَهُوذَا ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخَرْيُوطِيٌّ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ ٱلإَثْنَيْ عَشَرَ. عَفَهَضَى وَتَكَلَّرَ مَعُ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ ٱلْجُنْدِ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ إِلَيْمٍ • فَفَرِحُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً ١٠ فَوَاعَدَهُمْ . وَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ خِلْوًا مِنْ جَمْعٍ

٧ وَجَاة يَوْمُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ ٱلْفِصْحُ ٥٠ فَأَرْسَلَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا فَائِلاً أَذْهَبَا وَأَعِدًا لَنَا ٱلْفِصْحَ لِنَأْكُلُ وَفَقَالاً لَهُ أَيْنَ ثُرِيدُ أَنْ نُعِيدٌ. ١ فَقَالَ لَهُمَا إِذَا دَخَلْنُهَا ٱلْهَدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُهَا إِنْسَانُ حَامِلْ جَرَّةَ مَاء. اِنْبَعَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ حَيْثُ يَدْخُلُ اوَفُولاً لِرَبِّ ٱلْبِيْتِ يَقُولُ لَكَ ٱلْمُعَلِّرُ أَبْنَ ٱلْمَثْرِلُ حَبْثُ آكُلُ ٱلْفِصْحَ مَعَ تَلَامِيذِي • " فَذَاكَ بُرِيكُمَا عِلِيَّةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً . هُنَاكَ أُعِدًّا ١٠ فَأَنْطَلَقَا وَوَجَدَا كُمَا قَالَ لَهُمَا . فَأَعَدًّا ٱلْفِصْحَ ا وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱتَّكَأَ وَٱلإِثْنَا عَشَرَ رَسُولًا مَعَهُ • ا وَقَالَ هَمْ شَهُوهَ ٱشْتَهَيْتُ أَنْ آكُلَ هٰذَا ٱلْفِصْحَ مَعَكُمْ فَبْلَ أَنْ أَنَا لَأَرْ. ١٠ لِأَنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَنَّى يُكْمَلَ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ • ٧٠ ثُمَّ تَنَاوَلَ كَأْمًا وَشَكَرَ وَقَالَ خُذُواَ هَٰذِهِ وَٱفْتُسِمُوهَا بَيْنَكُمْ • ٩ لَأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكَرْمَةِ حَنَّى يَانِيَ مَلَكُوثُ ٱللهِ • ١١ وَأَخَذَ خُبْرًا وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ فَائِلاً هٰنَا هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي يُبْذَلُ عَنْكُرْ. اِصْنَعُوا هٰنَا لِذِكْرِي. • وَكَذَلِكَ ٱلْكَأْسَ أَيْضًا بَعْدَ ٱلْعَشَاءُ قَائِلاً هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ هِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجُدِيدُ بِدَمِي ٱلَّذِي يُسْفَكُ عَنْكُرْ • ١١ وَلَكِنْ هُوَذَا يَدُ ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي هِيَ مَعِي عَلَى ٱلْمَائِدَةِ • ١٣ وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَعْنُومْ. وَلَكِنْ وَيْلْ لِذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ ١٠٠ فَٱبْتَدَأُ وَا يَتَسَاء لُونَ فِيمَا يَنْهُمْ مَنْ تَرَى مِنْهُمْ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ لَهٰذَا ا وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ أَيْضًا مُشَاجَرَة مَنْ مِنْهُمْ يُظَنُّ أَنَّهُ يَكُونُ أَكْبَرَه ١٠ فَقَالَ لَمْ . مُلُوكُ ٱلْأَمْ يِسُودُونَهُمْ وَٱلْهُتَسَلِّطُونَ عَلَيْمٍ يُدْعَوْنَ مُحْسِنِينَ ١٦٠ وَأَمَّا أَنْهُ فَلَيْسَ هَكَفَا. بَلْ ٱلْكَبِيرُ فِيكُرْ لِلِّكُنْ كَأَلْأَصْغَرِ. قَالْمُنَقَدِّمُ كَأَلْحَادِمٍ • ٣ لِأَنْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ. أَلَّذِي يَتَّكِئ أَم ٱلَّذِي يَخْذُمُ . أَلَيْسَ ٱلَّذِي يَنَّكِعُ . وَلِكُنِّي أَنَا يَنْكُمُ كَٱلَّذِب يَغْذُمُ • ١٨ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ نَبُّوا مَعِي فِي نَجَارِيِي ٢٠ وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كُمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلَكُوتًا ٢٠ لِيَأْكُلُوا وَنَشْرَبُوا عَلَى مَائِدَنِي فِي مَلَكُونِي وَنَجْلِسُوا عَلَى كَرَاسِيٌّ تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٱلْإِثْنَي عَشَرَ " وَقَالَ ٱلرَّبْ سِمْعَانُ سِمْعَانُ مُوذَا ٱلشَّيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكِيْ بُغَرْبِلَكُمْ كَٱلْحِيْطَةِ . " وَلَكِنِّي

طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لاَ يَفْنَى إِيمَانُكَ . وَأَنْتَ مَنَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ • ٣ فَفَالَ لَهُ يَا رَبْ إِنِّي مُسْتَعِدٌ أَنْ أَمْضِي مَعَكَ حَنَّى إِلَى ٱلسِّعِنِ وَإِلَى ٱلْمَوْتِ • ٣ فَقَالَ أَفُولُ لَكَ يَا بُطِرُسُ لَا يَصِيحُ ٱلدِّيكُ ٱلْيُومَ فَبْلَ أَنْ تُنْكِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَعْرِفُني ٥٠ ثُمُ قَالَ لَمْرُ حِينَ أَرْسَلْنَكُمْ بِلاَ كِيسٍ وَلاَ مِزْوَدٍ وَلاَ أَحْدِيَةٍ هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْء. 40 فَقَالُوا لا ٢٠٠٠ فَقَالَ أَمْ لَكِنِ ٱلْآنَ مَنْ لَهُ كِيسٌ فَلْيَأْخُذُهُ وَمِزْوَدْ كَذَٰلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْبَيعْ ثَوْبَهُ وَبَشْنَرِ سَيْفًا ٥٣ لِأَنِي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَنِمَّ فِيَّ أَيْضًا هٰذَا ٱلْمَكْنُوبُ وَأَحْسِيَ مَعَ أَثْمَةِ . لِأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ أَنْقِضَا ٤٠ . ﴿ فَقَالُوا يَا رَبُّ هُوَذَا هُنَا سَيْفَانِ . فَقَالَ لَهُمْ يَكْفِي ٣ وَخَرَجَ وَمَضَى كَأَلْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ. وَتَبِعَهُ أَيْضًا تَلاَمِيذُهُ • ٤ وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمَكَانِ قَالَ أَمْ صَلُوا لِكِيْ لَا تَدْخُلُوا فِي نَجْرِبَةِ • ١٠ وَأَنْفَصَلَ عَنْهُمْ نَعُو رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَنَا عَلَى رُكْبَنَيْهِ وَصَلَّى " قَائِلاً يَا أَبَنَاهُ إِنْ شِنْتَ أَنْ يَجِيزَ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ. وَلَكِنْ لِتَكُنْ لا إِرَادَنِي بَلْ إِرَادَتُكَ • " وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكْ مِنَ ٱلسَّمَا \* يُقَوِّيهِ • " وَ إِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ بُصَلِّي بِأَشَدِّ كَبَاجَةِ وَصَارَ عَرَقُهُ كَعَطَرَاتِ دَم نَازِلَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ • \* ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱلصَّلْقِ وَجَاء إِلَى تَلاَمِيذِهِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ ٱلْحُزْنِ ١٠٠ فَقَالَ لَهُرْ لِمَاذَا أَنْمُ نِيَامٌ . فُومُوا وَصَلُّوا لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي نَجْرِبَةِ اللهُ وَيَنكُمُ اللهُ وَيَنكُمُ إِذَا جَمعُ وَلَّذِي يُدعَى يَهُوذَا أَحَدُ ٱلْإِثْنَي عَشَرَ يَتَقدُّمُم فَدَنَا مِن ٤Y يَسُوعَ لِيُقَبِّلُهُ . ٧ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُوذَا أَبِقُبْلَةِ تُسَلِّرُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ قَالُوا يَا رَبُّ أَنْضُرِبُ بِٱلسَّبْفِ. • وَضَرَبَ وَاحِدْ مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسٍ ٱلْكَهَنَّةِ فَعَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْيُمْنَى • ١٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ دَعُوا إِلَى هٰذَا. وَلَهَسَ أَذْنَهُ وَأَبْرَأُهَا وَهُمْ قَالَ بَسُوعُ لِرُوسًا ﴿ أَلُكُهَنَّهُ وَفُوادِ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ فَٱلشَّيُوخِ ٱلْمُغْبِلِينَ عَلَيْهِ. كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ . ٣٠ إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ لَمْ نَمْدُولَ عَلَى ٱلْآيَادِيَ. وَلَكِنَّ هَٰذِهِ سَاعَنُكُمْ وَسُلْطَانُ ٱلظُّلْمَةِ

٥ فَأَخَذُوهُ وَسَافُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى يَنْتِ رَثِيسِ ٱلْكَهَنَةِ • وَأَمَّا بِطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ • · وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسَطِ ٱلدَّارِ وَجَلَسُوا مَعَّا جَلَسَ بُطْرُسُ بَنَّهُمْ • ٥٠ فَرَأْتُهُ جَارِيَةٌ · جَالِسًا عِنْدَ ٱلنَّامِ فَتَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ وَهٰنَا كَانَ مَعَهُ ٥٠ فَأَنْكُرُهُ قَائِلًا لَسْتُ أَعْرِفُهُ ٧٠ يَا ٱمْرَأَةُ • ٥ وَبَعْدَ فَلِيلِ رَآهُ آخَرُ وَقَالَ وَأَنْتَ مِنْهُ . فَقَالَ بُطْرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَّا . ٠٠ وَلَمَّا مَضَى نَعُو سَاعَةِ وَإِحِدَةِ أَكُدَ آخَرُ قَائِلًا بِٱلْحَقِّ إِنَّ هٰنَا أَيْضًا كَانَ مَعَهُ لِأَنَّهُ جَلِيلِيّ أَيْضًا • ﴿ فَقَالَ بِطُرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَعْرِفُ مَا نَقُولُ • وَفِي ٱلْحَالِ يَنْمَا هُوَ يَنَكَلَّمُ صَاحَ ٱلدِّيكُ ١٠٠ فَٱلْنَفَتَ ٱلرَّبُ وَنَظَرَ إِلَى يُطْرُسَ . فَتَذَكَّرَ يُطْرُسُ كَلاَمَ ٱلرَّبِّ كَيْفَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تُنكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ • " فَخَرَجَ بُطْرُسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاء مرًا

\* وَٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوا ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُوا يَسْنَهْزِئُونَ بِهِ وَهُمْ بَجْلِدُونَهُ • \* وَغَطَّقْهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَيَسْأَلُونَهُ قَائِلِينَ تَنَبَّأْ. مَنْ هُو ٱلَّذِي ضَرَبَكَ • ﴿ وَأَشْيَا ۗ أَخَرَكَثِيرَةً ١٥٠ كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّفِينَ

" وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ ٱجْنَمَعَتْ مَشْجَةُ ٱلشَّعْبِ رُؤْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةُ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى عَجْمَعِمْ ٣ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ فَقُلْ لَناَ . فَقَالَ لَمُرْ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لاَ تُصَدِّقُونَ. ٧ ٨ وَإِنْ سَأَلْتُ لاَ نَجِيبُونِنِي وَلاَ تُطْلِقُونِنِي ١٠ مُنذُ ٱلْآنَ يَكُونُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ ٱللهِ • ٧ فَقَالَ ٱلْجَمِيعُ أَفَأَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ . فَقَالَ لَمُرْ أَنْهُمْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا هُوَ • الفَقَالُوا مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهَادَةِ لِأَنَّنَا نَعْنُ سَمِعْنَا مِنْ فَهِهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَامَرَ كُلُّ جُنْهُ ورِهِرْ وَجَالِ إِلَى بِيلاَطُسَ وَ وَأَبْدَأُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا هٰذَا يُفْسِدُ ٱلْأُمَّةَ وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ فَائِلًا إِنَّهُ هُو مَسِيحٍ مَلِكٌ ٢٠ فَسَأَلَهُ ٢٠ . يِلْاطُسُ قَائِلًا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبُهُودِ. فَأَجَابَهُ وَقَالَ أَنْتَ نَقُولُ • ، فَقَالَ بِيلَاطُسُ لِرُوسًا ﴿ ا

٧١

ٱلْكَهَنَةِ كَالْجُمُوعِ إِنِّي لاَ أَجِدُ عِلَّةً فِي هَذَا ٱلْإِنْسَانِ • فَكَانُوا يُشَدِّدُونَ فَائِلِينَ إِنَّهُ بُهَيِّجُ أَ الْمُهُودِيَّةِ مُبْتَدِيًّا مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى هُنَا • فَلَمَّا سَمِعَ يِللَاطُّسُ ذَكْرُ وَ الشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كُلِّ ٱلْمُهُودِيَّةِ مُبْتَدِيًّا مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى هُنَا • فَلَمَّا سَمِعَ يِللَاطُّسُ ذَكْرُ وَ الشَّعْبَ وَهُو يُعَلِّرُ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ أَلْ هَلِ ٱلرَّجُلُ جَلِيلِي فَ وَجِينَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَى هَيرُودُسَ إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضًا نِلْكَ ٱلْأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ إِذْ كَانَ هُو أَيْضًا نِلْكَ ٱلْأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ

مَنَّ مَا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعَ فَرِحَ جِلَّا لِأَنَّهُ كَانَ بُرِيدُ مِنْ زَمَانٍ طَوِيلِ أَنْ بَرَاهُ السَّهَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرِ فَلَمْ أَنْ بَرَى آيَةً نُصْنَعُ مِنْهُ . اَ وَسَأَلَهُ بِكَلاَم كَثِيرِ فَلَمْ بَجِبْهُ بِنَيْء وَالسَّمَاعِةِ عَنْهُ أَشْيَاءً كَثِيرِ فَلَمْ بَعْنَى مَعْ عَسْكَرِهِ السَّمَاءُ وَقَفَ رُوسًا وَ الْكَهَنَةِ قَلَّ لُكَنَبَةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِأَشْتِدَادٍ وَالْ فَأَحْنَقُرُهُ هِيرُودُسُ مَعْ عَسْكَرِهِ وَالسَّمَةُ لَلِه اللَّهُ اللَّهُ مِلْ وَهِيرُودُسُ صَدِيقَيْنِ وَالسَّمَةُ لَلِه اللَّهُ اللَّهُ مِلْ لِكَامُونَ عَلْنَ فِي عَدَاقَةً يَنْ بَهُمَا فَي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لِأَنَّهُمَا كَامَا مِنْ فَبْلُ فِي عَدَاقَةً يَنْ بَهُمَا فَي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لِأَنَّهُمَا كَامَا مِنْ فَبْلُ فِي عَدَاقَةً يَنْ بَهُمَا

ا الْإِنْسَانَكُمْنَ يُفْسِدُ الشَّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ فَحَصْتُ قُلَّامَكُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هَذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِبًا الْإِنْسَانَكُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هَذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِبًا الْإِنْسَانَكُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هَذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِبًا الْإِنْسَانَكُمْ وَلَمْ أَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ وَا وَلَا هِيرُودُسُ أَيْضًا. لِأَنِي أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ. وَهَا لاَ تَيْء بَسَعَقُ ٱلْمَوْتَ صَنِع مَنْ وَاللَّهُ وَأَعْلَقُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَسْكُوا سِمْعَانَ رَجُلاً فَيْرَوَانِيَّا كَانَ أَنِيًّا مِنَ ٱلْحَفْلِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ الصَّلِيبَ لِيَعْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٠ وَنَبِعَهُ جُمْهُونُ كَذِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلنِّسَاءُ ٱللَّوَانِي كُنَّ الصَّلِيبَ لِيَعْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٠ وَنَبِعَهُ جُمْهُونُ كَذِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلنِّسَاءُ ٱللَّوَانِي كُنَّ الصَّلِيبَ لِيَعْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٠ وَنَبِعَهُ جُمْهُونُ كَذِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلنِّسَاءُ ٱللَّوَانِي كُنَّ

ΓY

## إنجيل لوفا ٢٢

يَلْطِيهْنَ أَيْضًا وَيَغْنَ عَلَيْهِ ١٠٠ فَأَ لَنُفَتَ إِلَيْهِنَّ يَسُوعُ وَقَالَ. يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ لَا تَبْكِينَ عَلَيَّ ١٦٨ بَلِ ٱبْكِينَ عَلَى أَنْفُسِكُنَّ وَعَلَى أُولادِكُنَّ • ١٦ لِأَنَّهُ هُوذَا أَيَّامْ مَانِي يَقُولُونَ فِيهَا طُوبِي لِلْعَوَافِرِ عَٱلْمُطُونِ ٱلَّتِي لَمْ تَلِدْ وَٱلثِّدِبِيِّ ٱلَّتِي لَمْ نُرْضِعْ · · حِينَئِذِ يَبْتَدِثُونَ يَقُولُونَ الْجِبَالِ ٱسْقُطِي عَلَيْنَا وَلِلْآكَامِ غَطِّينًا • الرُّنَّهُ إِنْ كَانُوا بِٱلْعُودِ ٱلرَّطْبِ يَنْعُلُونَ هٰذَا فَمَاذَا يَكُونُ بِٱلْيَابِسِ • " وَجَالِ وَ أَيْضًا بِٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مُذْنِبَيْنِ لِيُقْتَلَا مَعَهُ 77 ٣ وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى جُعْجُمَةَ صَلَبُوهُ هُنَاكَ مَعَ ٱلْمُذْنِبَيْنِ وَاحِلًا عَنْ يَمِينِهِ وَأَلْآخَرَ عَنْ بَسَارِهِ • ٢٠ فَقَالَ بَسُوعُ يَا أَبَنَاهُ أَغْفِرْ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَنْعَلُونَ. وَ إِذِ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ ٱقْتَرَعُوا عَلَيْهَا ٣٠ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ. وَٱلرُّؤَسَاءِ أَيْضًا مَعَهُمْ يَسْخُرُونَ بِهِ قَائِلِينَ خَلَّصَ آخَرِينَ فَلْيُخَلِّصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ ٱلْمَسِيحَ مُخْنَامَ ٱللهِ ١٠٠ وَٱلْجُنْدُ أَيْضًا ٱسْمَهُزَأُول بِهِ وَهُمْ ٢٦ يَأْتُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلاًّ ٣ فَاثِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ ٱلْبَهُودِ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ ١٠ وَكَانَ عُنْوَانٌ مَكْتُوبٌ فَوْقَهُ بِأَحْرُفِ يُونَانِيَّةِ وَرُومَانِيَّةِ وَعِبْرَانِيَّةِ هٰذَا هُوَ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ • ٣ وَكَانَ ٢١ وَاحِدْ مِنَ ٱلْمُدْنِيَيْنِ ٱلْمُعَلِّقَيْنِ يُجِدِّفُ عَلَيْهِ قَائِلاً إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحَ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَ إِنَّانَاه ٤٠ فَأَجَابَ ٱلْآخَرُ وَأَنْهَرَهُ قَائِلًا أَوَلاَ أَنْتَ نَخَافُ ٱللَّهَ إِذْ أَنْتَ نَحْتَ هٰذَا ٱلْحُكُمْ بِعَيْنِهِ. ١٠ أَمَّا نَعْنُ فَبِعَدْلِ لِأَنَّنَا نَنَالُ ٱسْتِعْقَاقَ مَا فَعَلْنَا. وَأَمَّا هٰذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي عَلَّهِ • ١٠ ثُمَّ قَالَ لِيَسُوعَ ٱذْكُرْنِي يَا رَبُّ مَنَى جِنْتَ فِي مَلَّكُوتِكَ • ١٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ الهَ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمَرَ تَكُونُ مَعِي فِي ٱلْفِرْدَوْسِ اللَّهُ عَنُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ • ٥٠ وَأَظْلَمَتِ ٱلشَّمْسُ وَأَنْشَقَ حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ مِنْ وَسَطِهِ و ٢٠ وَنَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ يَا أَبْنَاهُ فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي وَلَمَّا قَالَ هٰذَا أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ وَ اللَّهَ رَأْكِ قَائِدُ اللهُ ٱلْمِيَّةِ مَا كَانَ مَجَّدَ ٱللهَ قَائِلاً بِٱلْحُقِيِقَةِ كَانَ هَذَا ٱلْإِنْسَانُ بَارًا • الْحَكُلُ ٱلْجُمُوعِ ٱلَّذِينَ

كَانُوا مُجْنَمِعِينَ لِمِذَا ٱلْمَنْظَرِ لَمَّا أَبْصَرُوا مَا كَانَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ • " وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ وَنِسَا لِأَكُنَّ قَدْ نَبِعْنَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَاقِنِينَ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ ذَلِكَ

وَإِذَا رَجُلْ اَشَهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلًا صَالِحًا بَارًا. ١٠ هٰذَا لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِرَاٰيِمْ وَعَهَلِمْ ، وَهُو مِنَ الرَّامَةِ مَدِينَةِ لِلْيَهُودِ . وَكَانَ هُو أَيْضًا يَنْتَظِرُ مَلَكُوتَ اللهِ ٢٠ هٰذَا لَرَّايِمْ وَعَهَلِمْ ، وَهُو مِنَ الرَّامَةِ مَدِينَةِ لِلْيَهُودِ . وَكَانَ هُو أَيْضًا يَنْتَظِرُ مَلَكُوتَ اللهِ ٢٠ هٰذَا فَقَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسُ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ ٢٠ وَأَنْزَلَهُ وَلَقَهُ بِكَتَّانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ مَغُونٍ حَيثُ ١٠ نَقَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسُ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ ٢٠ وَأَنْزَلَهُ وَلَقَهُ بِكَتَّانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ مَغُونٍ حَيثُ ١٤ لَكُونَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا لَيْنُ مَعْهُ مِنَ الْحَلِيلِ وَنظَرْنَ الْقَبْرَ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَدُهُ ١٠ فَرَجَعْنَ وَأَعْدُنْ حَنُوطًا وَأَعْلَابًا . وَفِي السَّبْتِ السَّبْتِ السَّبْتِ السَّرْحْنَ حَسَبَ الْوَصِيَّةِ وَأَطْيَابًا . وَفِي السَّبْتِ السَّبْتِ السَّرَحْنَ حَسَبَ الْوَصِيَّةِ وَأَطْيَابًا . وَفِي السَّبْتِ السَّبْتِ السَّرَحْنَ حَسَبَ الْوَصِيَّةِ وَالسَّهُ مِنَ الْكَالِ وَنظَرْنَ الْقَبْرَ وَكَيْفَ وَضِعَ جَسَدُهُ ١٠٠ فَرَجَعْنَ وَأَعْدُونَ حَنْ مَعُهُ مِنَ السَّبْتِ السَّبْتِ السَّبْتِ الْوَصِيَّةِ وَاللَّالِ وَفَعْ السَّالِ وَالْمَالِ مَنْ حَسَلَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْكَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَلَاللَالُهُ وَلَيْكُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمَ اللَّهُ الْوَعِيَةُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَوْلَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَيْكُولُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَالْمَالِكُولُ وَلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَاللَهُ وَلَالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمَالَالَ وَلَيْكُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَالْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمَ الْمَالُولُ وَلَالَاللَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالْوَالِهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَالَالَالَالَالَولُولُولُولَا اللّهُ وَلَاللَهُ وَلَالَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالَالَالَالَوْلِيْلُولُ وَلَا فَاللّهُ وَلَالْمَالِمُ وَلَالَالَالَاللّهُ الللّهُ

## ٱلْآَصْحَاجُ ٱلرَّالِيعُ وَٱلْعِشْرُونَ

الْمُ فَي أَوْلِ ٱلْأَسْبُوعِ أَوْلَ ٱلْهُوْ اَنَيْنَ إِلَى ٱلْقَيْرِ حَامِلَانِ ٱلْحُنُوطَ ٱلَّذِي أَعْدَدْنَهُ وَمَعَيْنَ أَنَاسٌ وَفَوَجَدْنَ ٱلْحُجَرَمُدَ حُرَجًا عَنِ ٱلْقَبْرِ وَفَعَا بَهِنَّ بِثِيابِ بَرَّافَةٍ و وَإِذْ كُنَّ خَائِفَانِ وَفَعَا بَهِنَ بِثِيابِ بَرَّافَةٍ و وَإِذْ كُنَّ خَائِفَانِ وَمُنَكِّمانٍ وُجُوهَهُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَالاَ لَمْنَ. لِهَاذَا نَطْلُبْنَ ٱلْحُيِّ بَيْنَ ٱلْأَمْوانِ. آلِيسَ هُو وَمُنَكِّمانٍ وَجُوهَهُنَّ إِلَى ٱلْآرْضِ قَالاَ لَمْنَ. لِهَاذَا نَطْلُبْنِ ٱلْحُيِّ بَيْنَ ٱلْأَمْوانِ. آلِيسَ هُو وَمُنكِمانٍ وَجُوهَهُنَّ إِلَى ٱلْآرْضِ قَالاَ لَمْنَ لَهُ لَمْكُنَّ وَهُو بَعْدُ فِي ٱلْجَلِلِ اقَائِلاً إِنَّهُ يَسْفِي أَنْ يُسَلِّرَ ٱبْنُ الْمُنْ لَكُنَّ فَا لَلْمُ لَلْمُ لَكُنَّ وَهُو بَعْدُ فِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِثِ يَعُومُ وَ الْمُؤْنَ وَكُنْ كَالْمَهُ. الْإِنْسَانِ فِي أَيْدِبُ أَنْ يُسَلِّرِ وَلَكُمْ وَيُولِكُمْ وَيُعْدُ فِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِثِ يَعُومُ وَهُ مَعْدُ كُرْنَ كَلْمَهُ مَنْ الْفَالِينِ يَعُومُ وَمُعْمُ اللَّالَةِ فِي ٱلْبُومِ الْلَالِينِ فَي أَيْدِ فَلَا لِلرَّسُلِ وَكُنْ اللَّهُ وَيُولَانَ مَرْبُحُ أَلْمُ لَا لِلْمُ لَا لِللْمُ اللَّهُ الْمُنْ وَكُولُونَ الْمُؤْمُ وَمُولَ الْمُؤْمُ الْفَالِقِ فَلَى اللْفَاقِينَ فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَلَوْلَ الْقَالِينِ فَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلَ الْقَالِينِ وَلَمْ الْفَالِي وَلَمْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْلَالُوا لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَالَ الْمُؤْمُ وَلَالَالُولِي اللْمُؤْمُ وَلَالَالُولَا لِلْمُؤْمُ وَلَالَالُولَالِي الْمُؤْمُ وَلُولَ الْمُؤْمُ وَلَالَالُولَالِي وَلَاللَّالُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَولَاللَّالُولُولُ الْمُؤْمُولُ وَمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَاللَّالُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَاللَّالُولُ الْمُؤْمُ وَلَاللَّالُولَ الْمُؤْمِلُ وَلَولَالُولُولُولُولُ وَلَاللَّالُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَاللَّالُولُ وَلَاللَالُولُولُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَولُولُ الْمُؤْمُولُ وَلَاللَّالُولُولُ وَلَاللَالُولُ وَلَالَاللَّالُولُ وَلَاللَالُولُولُ وَلَاللَاللَّالَالَالُولُولُ وَلَلْمُ اللْمُؤْمُ وَلَالِلْمُ اللْمُؤْمُ وَلَالِمُ اللْمُؤْمُ وَلَا

اً وَإِذَا ٱثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَلِكَ ٱلْيُومِ إِلَى فَرْيَةِ بَعِيدَةِ عَنْ أُورُشَلِيمَ سِنَيْنَ غَلْوَةً ٱسْهُمَا عِمْوَاسُ • ا وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ بَعْضُهُمَا مَعْ بَعْضٍ عَنْ جَبِيعٍ هٰذِهِ ٱلْحُوادِثِ ٦

15

12

٥٠ وَفِيمَا هُمَا يَتَكُلَّمَانِ وَيَعَا وَرَانِ ٱفْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا ١٠٠ وَلَكِنْ أُمْسِكَتْ أَعْبِنْهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ • ٧ فَقَالَ لَهُمَا مَا هٰذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي نَتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْهُمَا ١٧ مَاشِيَانِ عَايِسَيْنِ ١٨ فَأَجَابَ أَحَدُهُمَا ٱلَّذِيبِ ٱسْمُهُ كَلِيْهِ بَاسُ وَفَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرِّبُ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَلَمْ تَعْلَمُ ٱلْأُمُورَ ٱلَّتِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ١٠ فَقَالَ لَهُمَا وَمَا هِيَ٠ فَقَالاً ٱلْمُخْنَصَّةُ بِيَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُفْتَدِرًا فِي ٱلْفِعْلِ قَالْقُولِ أَمَامَ ٱللهِ وَجَبِيعِ ٱلشُّعْبِ. ٢٠ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوسَاء ٱلْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَا لِفَضَاء ٱلْمَوْتِ وَصَلَبُوهُ • ١١ وَنَحْنُ كُنَّا نَرْجُواْ نَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَغْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعْ هٰذَا كُلِّهِ ٱلْيَوْمَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذَلِكَ ١٦٠ بَلْ بَعْضُ ٱلنِّسَاء مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَبْرِ. ١٣ وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَ نَيْنَ قَائِلاَتٍ إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلاَئِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيْهُ ١٠ وَمَضَى قَوْمٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْنَبْرِ فَوَجَدُ فِي هَٰكَذَا كُمَا قَالَتْ أَيْضًا ٱلنِّسَا ﴿ فَأَمَّا هُوَ فَكُمْ بَرَقْ ٥٠ وَفَقَالَ أَهُمَا أَيْهَا ٱلْغَبِيَّانِ وَٱلْبَطِيئَا ٱلْقُلُوبِ فِي ٱلْإِيَانِ بِجَمِيعٍ مَا تَكَلَّرَ بِهِ ٱلْأَنْبِيَاءُ . ٣ أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهٰذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ • ٧٦ ثُمَّ ٱبْنَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ ٱلْأَنْبِيَاءُ يُفَسِّرُ لَهُمَا ٱلْأُمُوسَ ٱلْغُنْصَّةَ بِهِ فِي جَبِيعٍ ٱلْكُتُبِ ٨٦ ثُمُّ ٱقْنَرَبُوا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُو تَظَاهَرَ كُأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانٍ

٨٦ ثُمَّ اقْبْرَبُوا إِلَى القَرْيَةِ الْتِي كَانَا مَنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُو تَظَاهُرَكَا نَهُ مَنْطَلِقُ إِلَى مَكَانِ الْبَعْدَهُ ١٠ فَا لَزَمَاهُ قَائِلَيْنِ ٱمْكُثْ مَعَنَا لِأَنَّهُ نَعُو ٱلْهَسَاءُ وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَامُ و فَدَخَلَ لِيَهْكُتُ مَعَهُما وَعَرَفَاهُ مَعَهُما وَالْفَيْدِ وَكَثَرَ وَنَاوَهُمُها و ١١ فَا نَفْتَحَتْ أَعْيُنُهُما وَعَرَفَاهُ مَعَهُما و ١٠ فَلَمَّ الْخَدْ خُبْرًا وَبَارِكَ وَكُثَّرَ وَنَاوَهُما و ١١ فَا نَفْتَحَتْ أَعْيُنُهُما وَعَرَفَاهُ مُعْهُما و ١٠ فَلَمَّ اللَّهُ الْمَعْمُ الْمَوْلِيقِ مَعْهُمُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اللهُمْ مَنَكُلَّمُونَ بِهِذَا وَقَفَ بَسُوعُ نَنْسُهُ فِي وَسَطِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ سَلَامُ لَكُرْ.

٣٤ فَرَعُوا وَخَافُوا وَظَنُّوا أَنَّمُ نَظَرُوا رُوحًا ١٠ فَقَالَ أَمْ مَا بَالْكُمْ مُضْطَرِبِينَ وَلِهَاذَا نَخْطُرُ الْفَكَارُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ١٠ أَنْظُرُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ إِنِي أَنَا هُوَ . جُسُونِي وَأَنْظُرُوا فَإِنَّ ٱلرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحُرْ وَعِظَامُ كُمَ انْطُرُوا يَونَ لِيه وَرِجْلَيْهِ ١٠ وَبَيْنَهَا هُمْ غَيْرُ لَهُ لَحُرْ وَعِظَامُ كُمَا نَرُونَ لِيه وَرَجْلَيْهِ ١٠ وَبَيْنَهَا هُمْ غَيْرُ مُصَدِّفِينَ مِنَ ٱلْفَرَح وَمُنَعَجِّبُونَ قَالَ لَهُمْ أَعِنْدَكُمْ هُمُنَا طَعَامُ ٢٠ الْفَنَاوَلُوهُ جُزُا مِنْ سَمَكِ مَصْدِقِينَ وَشَبْئًا مِنْ شَهْدِ عَسَل ١٤ فَأَ خَذَ وَأَكُلَ فَذَا مَهُمْ

" وَقَالَ أَمْ فَا هُو الْكَالَمُ الَّذِبِ كُلَّا الْمَا الْعَدُ مَعَكُمْ اللهُ لَا اللهُ الْمَا اللهُ الله

قَأَخْرَجُهُمْ خَارِجًا إِلَى يَبْتِ عَنْيًا . وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَبَارَكُهُمْ • ا وَفِيهَا هُوَ يُبَارِكُهُمُ

 أَنْفَرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى ٱلسَّهَا • ١٠ فَسَعَدُ وا لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى

 أُورُشَلِيمَ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ . ٢٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي

 أُورُشَلِيمَ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ . ٢٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي

 آلْهَيْكُلِ بُسَجُّونَ وَيُبَارِكُونَ

 آلْهَ مَ آمِينَ

 آللهُ مَ آمِينَ

1

# إنجيل يوحنا

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا فِي ٱلْبَدْ ۚ كَانَ ٱلْكِلِمَةُ وَٱلْكِلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَكَانَ ٱلْكِلِمَةُ ٱللهَ وَالْكَلِمَةُ عِنْدَ ٱللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ وَفِيهِ كَانَتِ ٱلْخَيْرةُ وَٱلْخَيْرةُ كَانَتْ نُورَ ٱلنَّاسِ. • وَٱلنُّورُ بُضِي ۚ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَٱلظُّلْمَةَ ۗ لَمُ تُدْرِكُهُ

وَكَانَ إِنْسَانُ مُرْسَلُ مِنَ ٱللهِ ٱشْمُهُ يُوحَنَّا و اللهَ اللهُ مَادَةِ لِيشْهَدَ لِلنُّورِ لِكَيْ يُوْمِنَ ٱلْكُلُّ بِيَ اسِطَتِهِ • ٨ مَ يَكُنْ هُوَ ٱلنُّورَ بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ • كَانَ ٱلنُّورُ ٱلْخَقِيقِيُّ ٱلَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانِ آتِياً إِلَى ٱلْعَالَمِ و ﴿ كَانَ فِي ٱلْعَالَمَ ۚ وَكُوْنَ ٱلْعَالَمُ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ٱلْعَالَمُ ۗ ﴿ إِلَى خَاصَّتِهِ جَاء وَخَاصَّتُهُ لَمْ نَقْبَلُهُ • " فَأَمَّا كُلُّ ٱلَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً أَنْ يَصِيرُوا أُولاَدَ ٱللهِ أَبِ ٱلْمُوْمِنُونَ بِٱسْمِهِ. ١٠ أَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمِ وَلاَ مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلاَ مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ بَلْ مِنَ أَللَّهِ

ا وَ لَكَلِمَةُ صَارَجَسَدًا وَحَلَّ يَنْنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْدًا كَمَا لِوَحِيدِ مِنَ ٱلْآبِ مَمْلُوا نِعْمَةً وَحَقًّا • ١٠ يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هٰذَا هُو ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي صَارَ ١٠٠ قُلَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي • ١٦ وَمِنْ مِلْتِهِ نَعْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا . وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ. ١٧ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ بِمُوسَى أَعْطِيَ. أَمَّا ٱلنِّعْمَةُ وَإَنْحَقْ فَبِيسُوعَ ٱلْمَسِيجِ صَارَاه ١٨ اللهُ لَمْ بَرَهُ أَحَدٌ فَطْ . اَلَابْنُ ١٨ ٱلْوَحِيدُ ٱلَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ ٱلْأَبِ هُوَخَبَّرَ

١١ وَهٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُورُسَلِيمَ كَهَنَّةً وَلَاوِيِّبَنَ لِيَسْأَلُوهُ مَنْ أَنْتَ . ٣٠ فَأَعْنَرَفَ وَلَمْ يَنكُرُ وَأَفَرٌ إِنِّي لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيجَ ١٠ فَسَأَلُوهُ إِذَّا مَاذَا . إِيلِيَّا أَنْتَ.

فَقَالَ لَسْتُ أَنَا . أَلَيْنِي أَنْتَ. فَأَجَابَ لاَه ٣٠ فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَاباً لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا. مَاذَا نَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ ١٠٠ فَالَ أَنَا صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ قَوِّمُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ كَمَا قَالَ إِشَعْيَاءِ ٱلنَّبِينَ ١٠ وَكَانَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ ١٠ فَسَأْلُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ تُعَيِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا إِلِيًّا وَلَا ٱلنِّيَّ • ١٦ أَجَابَهُمْ يُوحَنَّا قَائِلًا أَنَا أُعَبِّدُ بِمَاء . وَلَكِن فِي وَسَطِكُمْ قَائِمْ ٱلَّذِي لَسْنُمْ تَعْرِفُونَهُ . ٧ هُو ٱلَّذِي يَأْنِي بَعْدِي ٱلَّذِي صَارَ قُدَّامِي ٱلَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَحِقٌ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ ١٠٠ هٰذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةَ فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يوحنا يعمد ٣ وَفِي ٱلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوذَا حَمَلُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَرْفَعُ خَطَيَّةً T1 ٱلْعَالَمِ وَ اللَّهِ عَنْهُ لَأَنِّي فَلْتُ عَنْهُ يَأْنِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ فَذَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ فَبْلِي ١٠ عَلْنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ. لَكِنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَلِكَ جِنْتُ أَعَيْدُ بِٱلْمَا \* ١٠٠ وَشَهَدَ يُوحَنَّا قَائِلاً إِنِي فَدْ رَأَيْتُ ٱلرُّوحَ نَازِلًا مِثْلَ حَمَامَةٍ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَٱسْتَفَرَّ عَلَيْهِ ٣٠ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ. لَكِنَّ ٱلَّذِهِ أَرْسَلِنِي لِأُعَيِّدَ بِٱلْمَا ۚ ذَاكَ قَالَ لِي ٱلَّذِهِ تَرَى ٱلرُّوحَ نَازِلاً وَمُسْتَقِرًّا عَلَيْهِ فَهَا هُوَ ٱلَّذِي يُعَمِّدُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ • ٣ فَأَنَّا قَدْ رَأَيْتُ وَشَهَدْتُ أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ ٥٠ وَفِي ٱلْغَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنَّا وَافِقًا هُوَ وَأَثْنَانِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ ١٠٠ فَنَظَرَ إِلَى بَسُوعَ مَاشِيًّا فَقَالَ هُوذَا حَمَلُ ٱللهِ ١٧٠ فَسَمِعَهُ ٱلتِّلْمِيذَانِ يَتَكَلِّمُ فَتَبِعَا يَسُوعَ ١٨٠ فَٱلْتَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَا يَتْبَعَانِ فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا تَطْلُبَانِ . فَقَالاَ رَبِّي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّرُ أَيْنَ تَمْكُثُ • ٣ فَقَالَ لَهُمَا نَعَا لِيَا وَأَنظُرًا فَأَيِّنا وَنظَرَا أَيْنَ كَانَ يَمْكُثُ وَمَكَثَا عِنْدَهُ ذٰلِكَ ٱلْيُومَ. وَكَانَ نَعُو ٱلسَّاعَةِ ٱلْعَاشِرَةِ • ٤٠ كَانَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطِرُسَ وَاحِدًا مِنْ ٱلْإِثْنَيْنِ ٱللَّذَيْنِ سَمِعَا يُوحَنَّا وَتَبِعَاهُ • الْهَذَا وَجَدَ أُوَّلًا أَخَاهُ سِمْعَانَ فَقَالَ لَهُ قَدْ وَجَدْنَا مَسِيًّا . ٱلَّذِب تَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيخُ • اللهُ عَلَا إِلَى يَسُوعَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا. أَنْتَ تُدْعَى صَفَا آلَّذِي تَفْسِيرُهُ بِطُرْسُ

اللَّهِ أَلْقَدِ أَرَادَ يَسُوعُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. فَوَجَدَ فِيلَيْسَ فَقَالَ لَهُ ٱتْبَعْنِي ١٠ وَكَانَ فِيلَبْسُ مِنْ يَسْتِ صَيْدًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَبُطْرُسَ • ﴿ فَبِلْبِسُ وَجَدَ نَثْنَائِيلَ وَقَالَ لَهُ ا وَجَدْنَا ٱلَّذِبِ كُتَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ فَالْأَنْبِيَا لِمَ يَسُوعَ ٱبْنَ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ • ٤٠ فَقَالَ لَهُ نَتَنَائِيلُ أُمِنَ ٱلنَّاصِرَةِ بُهُكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ صَالِحٍ . قَالَ لَهُ فِيلَيِّسُ نَعَالَ وَأَنْظُرْ

٧ وَرَأْى يَسُوعُ نَثَنَائِيلَ مُقْبِلاً إِلَيْهِ فَقَالَ عَنْهُ هُوذَا إِسْرَائِيلِيْ حَقًّا لاَ غِشَّ فِيهِ ١٠ قَالَ لَهُ نَشَائِيلُ مِنْ أَبْنَ نَعْرِفْنِي • أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ. قَبْلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلَيْسُ وَأَنْتَ تَحْتَ ٱلتِّينَةِ رَأَيْنَكَ • أَجَابَ نَشَائِيلُ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ . أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ • ٠٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ هَلْ آمَنْتَ لِأَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنِّي رَأَيْنُكَ نَحْتَ ٱلتِّبِنَةِ. سَوْفَ تَرَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا ٥٠٠ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ تَرَوْنَ ٱلسَّمَاءَ مَفْتُوحَةً وَمَلاَئِكَةً ١٠ ٱللهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

وَ فِي ٱلْمُؤْمِرِ ٱلنَّا لِكِ كَانَ عُرْسٌ فِي فَانَا ٱلْجُلِيلِ وَكَانَتْ أُمُّرْ يَسُوعَ هُنَاكَ. وَدُعِيَ أَيْضًا يَسُوعُ وَتَلاَمِيذُهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ ، وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَمْرُ قَالَتْ أَمُّ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَمْ خَمْرٌ . عَمَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكِ يَا ٱمْرَأَةُ. لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ • قَالَتْ أُمُّهُ لِلْخُدَّامِ مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَأَفْعَلُوهُ ١٠ وَكَانَتْ سِنَّهُ أَجْرَانٍ مِنْ حِجَارَةِ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ نَطْهِيرِ ٱلْيَهُودِ بَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِطْرَبْنِ أَوْ ثَلاَثَةً • ٧ قَالَ أَمْرُ يَسُوعُ أَمْلَأُوا ٱلْأَجْرَانَ مَا ٥ • فَمَلَأُوهَا إِلَى فَوْقُ • ٨ مُمْ قَالَ لَهُمُ ٱسْنَقُوا ٱلْآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُنَّكَإِ • فَقَدَّمُوا • فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ ٨ ٱلْمُتَّكَإِ ٱلْمَاءِ ٱلْمُغَوِّلَ خَمْرًا وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ. لَكِنَّ ٱلْخُنَّامَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ قَدِ ٱسْتَقَوْا ٱلْمَاءَ عَلِمُوا. دَعَا رَئِيسُ ٱلْمُتَّكَإِ ٱلْعَرِيسَ اوَقَالَ لَهُ . كُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يَضَعُ ٱلْخَمْرَ ٱلْجَيِّدَةَ أَوَّلًا وَمَنَى سَكِمْ لِمِ الْحَبِنَئِذِ ٱلدُّونَ. أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ ٱلْخَرَّرَ ٱلْجَيِّدَةَ إِلَى

مَ وَلَمُّا كَانَ فِي أُورُشَلِمَ فِي عِيدِ ٱلْفَصِّحِ آمَنَ كَثِيرُونَ بِٱسْمِهِ إِذْ رَأَىٰ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَ وَ الْكَنَّ بَسُوعَ لَمْ يَأْنَهُ مَلْ يَكُنْ مُحْنَاجًا أَنْ الْكِنَّ بَسُوعَ لَمْ يَأْنَهُ لَمْ يَكُنْ مُحْنَاجًا أَنْ يَعْرِفُ ٱلْجَمِيعَ. ٥٠ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْنَاجًا أَنْ يَعْرِفُ الْجَمِيعَ. ٥٠ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْنَاجًا أَنْ يَعْرِفُ الْجَمِيعَ وَالْإِنْسَانِ يَعْرُفُ مُكَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ يَعْرُفُ مَلَا يَعْمَلُ مَا كَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ٱلأُصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

اَكَانَ إِنْسَانُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ ٱسْمُهُ نِيقُودِ بُوسُ رَئِيسٌ لِلْبَهُودِ وَاهْذَا جَاءَ إِلَى يَسُوعُ لَيْلاً وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّرُ نَعْلَمُ أَنْكَ فَدْ أَتَيْتَ مِنَ ٱللهِ مُعَلِّمًا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هٰذِهِ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ مَعَهُ وَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ الْحُقَّ أَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعَلَى اللهِ مِعَلَى اللهِ مَعَلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وَأَجَابَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يُولَدُ مِنَ ٱلْمَا ۚ قَالِرُومِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ ا يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ • ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلْجُسَدِ جَسَدٌ هُوَ وَٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلرُّوحِ هُو رُوحُ • إ ٧ لَا نَتَعَبُّ أَيِّ قُلْتُ لَكَ يَنْبَغِي أَنْ تُولَدُ وَا مِنْ فَوْقُ ١ الرِّيخُ مَهُ تُحَدُّ تَشَاءُ وَنَسْمَعُ صَوْبَهَا ٧ لْكِنَّكَ لاَ تَعْلَمُ مِنْ أَبْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَبْنَ تَذْهَبُ . هٰكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ ا أُجَابَ نِيقُودِ بُمُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا • الْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ الْ أَنْتَ مُعَلِّرُ إِسْرَائِيلَ وَلَسْتَ تَعْلَمُ هٰذَا • الْحَقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّهَا نَتَكَلَّمُ بِهَا نَعْلَمُ اللّهِ وَنَشْهَدُ بِمَا رَأْيْنَا وَلَسْتُمْ نَقْبُلُونَ شَهَادَتَنَا • " إِنْ كُنْتُ قُلْتُ لَكُمُ ٱلْأَرْضِيَّاتِ وَلَسْتُمْ ثُوْمِنُونَ فَكَيْفَ نُوْمِنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ ٱلسَّمُويَّاتِ • " وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّمَاءُ ا وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحَيَّةَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْوةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٠ لِأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ حَنَّى بَذَلَ ١٦ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْنَ ٱلْأَبَدَيَّةُ • ١١ لِأَنَّهُ لَمْ بُرْسِل ٱللهُ ٱبْنَهُ إِلَى ٱلْعَالَمِرِ لِيَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ ٱلْعَالَمُ مِنَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُدَانُ وَٱلَّذِي لاَ يُوْمِنُ قَدْ دِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْمِنْ بِأَسْمِ ٱبْنِ ٱللهِ ٱلْوَحِيدِ ١٠ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلدَّيْنُونَةُ إِنَّ ٱلنُّورَ قَدْ ١٠ جَاء إِلَى ٱلْعَالَم وَأَحَبُّ ٱلنَّاسُ ٱلظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَالُمُ كَانَتْ شِرِّيرَةً • الْأِنَّ ا كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلسَّيِّ آتِ يُبْغِضُ ٱلنُّومَ وَلاَ يَأْتِي إِلَى ٱلنُّومِ لِئَلاَّ تُوجَّجَ أَعْمَا لُهُ ١٠ كَأَمَّا مَنْ يَفْعَلُ ٱكْحَقَّ فَيُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّوسِ لِكَيْ تَظْهَرَ أَعْمَا لُهُ أَنَّهَا بِٱللَّهِ مَعْمُولَةٌ ٣٠ وَبَعْدَ هٰذَا جَاء يَسُوعُ وَتَلامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَمَكَثَ مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَيِّدُ. ٣ وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يُعَمِّدُ فِي عَيْنِ نُونٍ بِقُرْبِ سَالِمَ لَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِيَاهُ كَثِيرَةٌ وَكَانُوا يَأْنُونَ وَيَعْنَبِدُونَ . ٤٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا قَدْ أَلْفِيَ بَعْدُ فِي ٱلسِّعِنِ ٢٤

٥٠ وَحَدَثَتُ مُبَاحَثَةُ مِنْ تَلَامِيذِ يُوحَنَّا مَعْ يَهُودٍ مِنْ جِهَةِ ٱلتَّطْهِيرِ ١٠٠ فَجَا عُوا إِلَى

يُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَامُعَلِّرُ هُوَذَا ٱلَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِ ٱلَّذِي أَنْتَ قَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُو يُعَيِّدُ وَآلُجَيهِ مُ بَانُونَ إِلَيْهِ ١٠٠ أَبَّمُ أَنْسُكُمْ نَشْهَدُونَ لِي أَنِّي فَلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِحَ إِنْ أَنْ فَكُمْ قَدْ أَعْطِي مِنَ ٱلسَّهَا ١٠٠ ١٠ أَنْمُ أَنْسُكُمْ نَشْهَدُونَ لِي أَنِّي فَلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِحَ بَلْ إِنِي مُرْسَلُ أَمَامَهُ ١٠٠ مَنْ لَهُ ٱلْعُرُوسُ فَهُو ٱلْعَرِيسُ . وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ مَنْ مَنْ أَنْ أَنْفُ مُ اللَّهُ الْعَرْفِ أَنْ اللَّذِي يَقِفُ وَنَا الْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ وَيَسَمَّعُهُ فَيَعْرُحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ ٱلْعِرِيسِ . إِذَا فَرَحِي هٰذَا فَدْ كَمَلَ ٢٠ يَنْبَغِي أَنَّ ذَٰلِكَ مَنْ مُوفَى هُو فَوْقَ ٱلْجَعِيعِ . وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو يَوْقَ ٱلْجَعِيعِ . وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو اللَّهِ مَنْ السَّمَا عُمُو فَوْقَ ٱلْجَعِيعِ . وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو اللَّهُ وَمِنَ ٱلْمُولِي اللهُ اللهِ مَا أَلَّذِي يَأْنِي مِنْ السَّمَا عُمُو فَوْقَ ٱلْجَعِيعِ . وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا وَلَهُ وَسَعِهُ بِهِ مَنْ وَلَهُ مُو فَوْقَ ٱلْجَعِيعِ . وَالَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُو الْمُعَمِيعِ . وَاللّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ مَنَ اللهُ مَا مَا مَا وَالْمَا مِنَ اللهُ مَا وَقَ الْجَعِيعِ . وَاللّذِي الْمُولِي اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَا وَلَهُ وَسَعِهُ بِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّذِي عَلَى اللّذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَلَمَّا عَلِمَ الرَّبُ أَنَّ الْفَرِيسِيِّنَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلَامِيدَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا.

امَعُ أَنَّ بَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَمِّدُ بَلْ تَلاَمِيدُهُ. ا تَرَكَ الْبَهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى الْجَلِيلِ الْمَعْرَةِ يَعَالَ لَهُ أَنْ يَجْنَازَ السَّامِرَةِ . فَأَنَى إِلَى مَدِينَةِ مِنَ السَّامِرَةِ يَعَالُ لَهَا سُوخَارُ يِغُرْبِ الضَّيْعَةِ الَّتِي وَهَبَهَا يَعْفُوبُ لِيُوسُفَ الْبِيوِ وَ وَكَانَتُ هُنَاكَ بِيْرُ يَعْفُوبَ فَإِذْ كَانَ بَسُوعُ فَدُ الضَّيْعَةِ النِّي وَهَبَهَا يَعْفُوبُ لِيُوسُفَ الْبِيرِ . وَكَانَتُ هُنَاكَ بِيْرُ يَعْفُوبَ فَإِذْ كَانَ بَسُوعُ فَدُ السَّامِ يَعْفُوبَ فَإِذْ كَانَ بَسُوعُ فَدُ السَّامِرَةِ لِتَسْتَقِيَ مَا \* . فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِينِ لِأَشْرَبَ • اللَّامِرِيَّةُ كَيْفَ نَظُلُبُ مِنِّ لِتَشْرَبَ وَكَانَ عَوْ السَّامِرِيِّقَ لِيَسْتَقِيَ مَا \* . فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِينِ لِأَشْرَبَ • اللَّامِرِيَّةُ لَيْنَا عَلِيلُ لَكُوا قَدْ مَضَوْا إِلَى السَّامِرِيَّةِ لِيَبْنَاعُولِ طَعَامًا • ا فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِينِ لِأَشْرَبَ • اللَّامِرِيَّةِ لَيَبْنَاعُولِ طَعَامًا • ا فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِينِ لِأَشْرَبَ • اللَّامِرِيَّ فَيْ لَيْسُومُ وَقَالَ لَهَا الْمَوْدَ لَا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيَّ فَي الْمُرَاةُ وَمَنَ هُو الَّذِي يَغُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ النَّذِي يَغُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ لَوْ اللَّهُ وَمَنْ هُو الَّذِي يَغُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ وَقَالَ لَكَ الْمُؤْمَ لَلَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ لَيْ الْمَوْلَ لَكِ الْمَلْكِ أَعْلَى الْمَالِقَ الْمَالَ الْمَوْنَ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ اللْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمِلْ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُ الْمَالَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ ال

فَأَعْطَاكِ مَا وَكِيًّا وَالْقَالَتْ لَهُ ٱلْمُرْأَةُ يَا سَيِّدُ لاَ دَلْوَلَكَ وَٱلْبِيْرُ عَمِيقَةٌ. فَمِن أَبْنَ لَكَ ٱلْمَا أَكُيُّ. ١١ أَلَعَلُّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَيِنَا يَعْفُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِيرَ وشَرِبَ مِنْهَا هُوَ وَبَنُوهُ وَمَوَاشِيهِ • ا أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا كُلُ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَٰذَا ٱلْهَا \* يَعْطَشُ أَيْضًا . ا وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْهَا ۗ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. بَلِ ٱلْهَا ۗ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ بَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَا \* يَنْبَعُ إِلَى حَيْوةِ أَبَدِيَّةٍ • ا فَا لَتْ لَهُ ٱلْمَرَأَةُ كَا سَيِّدُ أَعْطِنِي هٰذَا ٱلْمَا \* لِكَيْ لاَ أَعْطَشَ وَلاَ آيَيَ إِلَى هُنَا لِأَسْتَقِيَ ١٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ ٱنْهَبِي وَٱدْعِي زَوْجَكِ وَتَعَالَيْ إِلَى هُهُنَا ١٧ أَجَابَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجْ وَقَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنًا قُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجٌ . ١١ لِأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْسَةُ أَنْ عَاجِ وَكَالَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكِ. هٰذَا قُلْتِ بِٱلصِّدْقِ ١٠٠ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ أَرَكُ أَنَّكَ نَبِينْ • ١٠ آبَا وَنَا سَجَدُوا فِي هٰذَا ٱلْجَبَلِ وَأَنْهُ نَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِيمَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي يَنْهَى أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ • ١١ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأَةُ صَدِّقِينِي ۚ إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةُ لَا فِي هَٰذَا ٱلْجُبَلِ وَلَا فِي أُورُشَلِيمَ نَسْجُدُونَ لِلْآبِ مِ اللَّهُمْ نَسْجُدُونَ لِمَا لَسْتُمْ نَعْلَمُونَ . أَمَّا نَعْنُ فَنَسْجُدُ لِمَا نَعْلُمُ . لِأَنَّ ٱلْخَلَاصَ هُوَمِنَ ٱلْيُهُودِ • ٣ وَلَكِنْ تَأْنِي سَاعَة وهِيَ ٱلْآنَ حِينَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْحُقِيقِيونَ يَسْجُدُونَ لِلْآبِ بِٱلْرُوحِ وَأَنْحُقِّ. لِأَنَّ ٱلْآبَ طَالِبْ مِثْلَ هُولًا ۗ ٱلسَّاجِدِينَ لَهُ ١٠٠ اللهُ رُوحْ. وَٱلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِ الرُّوحِ وَالْحُقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا • ٢٠ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيًّا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْمَسِيحُ يَأْتِي. فَمَنَى جَاء ذَاكَ يُخْبِرُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ • ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا ٱلَّذِي

٧ وَعِنْدَ ذَالِكَ جَاءَ تَلَامِيذُهُ وَكَانُوا يَنَعَبُّونَ أَنَّهُ يَنَكُلَّرُ مَعَ أَمْرَأَةٍ. وَلَكِنْ لَمْ يَفُلْ أَحَدُ ١٨ مَاذَا تَطْلُبُ أَوْ لِهَاذَا نَتَكُلَّرُ مَعَا ١٠٠ فَتَرَكَتِ ٱلْمَرْأَةُ جَرَّبَهَا وَمَضَتْ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَقَالَتْ مَاذَا تَطْلُبُ أَوْ لِهَاذَا نَتَكُلُّ مَعَا ١٠٠ فَتَرَجُول ١٦٠ لِلنَّاسِ ١٢ هَلُمُ أَوْ ٱلْمَسِيحُ ١٠٠ فَخَرَجُول ١٦٠ لِلنَّاسِ ١٢ هَلُمُ أَوْ الْمَسِيحُ ١٠٠ فَخَرَجُول ١١٠ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنَوْ إِلِيْهِ

ا وَفِي أَثْنَا ۗ فَأَلِكَ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ كُلْ ١٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا لِي طَعَامْ ١١

لِآكُلَ لَسْنُمْ تَعْرِفُونَهُ أَنْهُ ٣٠ فَقَالَ ٱلتَّلَامِيذُ بَعْضُهُ ۚ لِبَعْضِ ٱلْعَلَّ أَحَدًا أَتَاهُ بِشَيْ ۗ لِيَأْكُلَ. ٣ قَالَ لَهُرْ يَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةَ ٱلَّذِبِ أَرْسَلَنِي وَأَنَدِمَ عَمَلَهُ • ٣ أَمَا نَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ ثُمَّ يَانِي ٱلْحُصَادُ. هَا أَنَا أَفُولُ لَكُمْ ٱرْفَعُوا أَعْبُنَكُمْ وَأَنْظُرُوا ٱلْحُقُولَ إِنَّهَا قَدِ أَيْضَتْ لِلْعُصَادِ. ٣ كَاكُاصِدُ يَأْخُذُ أُجْرَةً وَيَعْمَعُ ثَمَرًا لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ لِكَيْ يَعْرَحَ ٱلزَّارِعُ وَأَنْحَاصِدُ مَعًا • ٣٠ لِأَنَّهُ فِي هٰذَا يَصْدُقُ ٱلْقَوْلُ إِنَّ وَاحِدًا بَرْرَعُ وَآخَرُ بَعْضِدُ • ١٨ أَنَا أَرْسَلْتُكُمْ لِتَعْصِدُوا مَا لَمْ نَتَعَبُوا فِيهِ. آخَرُونَ نَعِبُوا وَأَنَّمُ قَدْ دَخَلْتُمْ عَلَى نَعَبِهِمْ ٣ فَأَمَّنَ بِهِ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلسَّامِرِيِّبِنَ بِسَبَبِ كَلام ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ نَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ • وَلَمَّا جَاء إِلَيْهِ ٱلسَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُمْ . فَمَكَتَ هُنَاكَ يَوْمَيْنِ وِ الْفَامَنَ بِهِ أَكْثَرُ جِلًّا بِسَبَبِ كَلَامِهِ . " وَقَالُوا لِلْمَرْأَةِ إِنَّنَا لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ كَلَامِكِ نُوْمِنُ. لِأَنَّنَا نَعْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا هُو بِٱلْحَقِيقَةِ ٱلْسَيحُ مُخَلِّصُ ألعكاكم اللهُ وَمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ اللهُ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنَبِيِّ كُرَامَة ﴿ فِي وَطَنِهِ • ﴿ فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْجَلِيلِ قَبِلَهُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ إِذْ كَآنُوا قَدْ عَايَنُوا كُلَّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي ٱلْعِيدِ. لِأَنَّهُمْ هُمْ أَيْضًا جَاءِ فَلِ إِلَى ٱلْعِيدِ • ا فَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا ٱلْجُلِيلِ حَيْثُ صَنَعَ ٱلْمَاءَ خَمْرًا ، وَكَانَ خَادِمْ لِلْمَلِكِ ٱبنَّهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرِنَا حُومَ . ٧٠ هٰذَا

الا الجليل حيث صنع الها عنم الها عنم الها عنم الها عنم الله المعلان ابنة مريض في دفر الحوم و المه المؤرن النه و المؤرن الله و ا

عَبِيدُهُ وَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ إِنَّ أَبْنَكَ حَيْء ٥٠ فَٱسْتَغْبَرَهُمْ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي فَيِهَا أَخَذَ يَتَعَانَى فَقَالُوا

لَهُ أَمْسِ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّابِعَةِ مَرَكَنْهُ ٱلْحُنَّى ٥٠٠ فَنَهُمُ ٱلْأَبُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ

فِيهَا يَسُوعُ إِنَّ ٱبْنَكَ حَيْ وَفَامَنَ هُو وَبَيْنَهُ كُلُهُ وَ اللهُ الل

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَقَالَ الْهُهُودُ لِلَّذِي شُغِيَ إِنَّهُ سَبْتُ. لَا يَحِلُ لَكَ أَنْ خَمْلَ سَرِيرَكَ وا أَجَابَهُمْ إِنَّ الذِي أَبْرَأَنِي هُو قَالَ لِي أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْسِ الْفَسَالُوهُ مَنْ هُو الْإِنْسَانُ الَّذِي قَالَ اللَّذِي قَالَ اللَّذِي شُغِي فَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُو الْإِنْسَانُ الَّذِي قَالَ اللَّذِي شُغِي فَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُو الْإِنْسَانُ الَّذِي قَالَ لَهُ هَا أَنْتَ فَدُ لِكَ أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ فَدُ إِلَّ اللَّهُ كُلُ وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ فَدُ إِلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعِ جَمْعٌ وَاللَّهُ اللَّذِي أَنْهُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هَا أَنْتَ فَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ ا

تَأْنِي سَاْعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱللهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ وَ اللَّانَ أَنِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ اللهِ عَالسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ وَ اللَّانَ أَنِي كَلَا لِللهِ كَلَا لِكَ أَعْطَى ٱلاِبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيْوَةٌ فِي ذَاتِهِ . كَذَا لِكَ أَعْطَى ٱلاِبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيْوَةٌ فِي ذَاتِهِ . كَذَا لِللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَل

٧٠ وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ لَا نَتَعَبَّوُا مِنْ هٰذَا. فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةُ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْنَهُ ٢٠ فَيَخْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِمَاتِ إِلَى

قِيَامَةِ ٱلْحَيْوةِ وَلَّلَذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَى قِيَامَةِ ٱلدَّيْنُونَةِ • ٣ أَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا • حَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ لِأَنِّي لَا أَطْلُبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشْيئَةَ ٱلْآبِ

ٱلْذِبُ أُرْسَلَنِي

المَّانَ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ النَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللل

هَيْئَتَهُ . ١٠ وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِيمَنُهُ ثَابِيَةً فِيكُمْ . لِأَنْ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ هُو لَسْنُمْ أَنْتُمْ نُوْمِنُونَ بِهِ • ٣ فَيْشُوا ٱلْكُنُبَ لِأَنَّكُمْ نَظُنُونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيْوةً أَبَدَيَّةً. وَهِيَ ٱلَّتِي نَشْهَدُ لِي • " وَلاَ بْرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيْوةٌ

ا عَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَسْتُ أَقْبَلُ. " وَلَكِنِّي قَدْ عَرَفْتُكُمْ أَنْ لَيْسَتْ لَكُمْ مَعَبَّهُ ٱللهِ في أَنْفُسِكُمْ اللَّهُ أَنَا قَدْ أَيَّتُ بِأَسْمِ أَبِي وَلَسْنُ نَقْبُلُونَنِي. إِنْ أَنَّى آخَرُ بِأَسْمِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ نَقْبُلُونَهُ . ٱلْوَاحِدِ لَسَمْ نَطْلُبُونَهُ

و الْ نَظُنُوا أَنِّي أَشْكُوكُمْ إِلَى ٱلْآبِ. يُوجَدُ ٱلَّذِي يَشْكُوكُمْ وَهُوَ مُوسَى ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ • ٢٤ لِأَنْكُرْ لَوْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ مُوسَى لَكُنْتُمْ نُصَدَّقُونَنِي لِأَنَّهُ هُو كَنَبَ عَنِي ١٠٠ فَإِنْ كُنْتُمْ لَسْتُمْ اللهِ نُصَدِّفُونَ كَنْبَ ذَاكَ فَكَيْفَ نُصَدِّفُونَ كَلاَمِي

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا بَعْدَ هٰذَا مَضَى بَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ وَهُو بَعْرُ طَبَرِيَّةَ • اوَنَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ لِأَنَّهُمْ أَبْصَرُوا آيَاتِهِ ٱلَّتِي كَانَ بَصْنَمُ آفِ ٱلْمَرْضَى • وَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى جَبَلٍ وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعُ تَلاَمِيذِهِ • وَكَانَ ٱلْفِصْحُ عِيدُ ٱلْبَهُودِ قَرِيبًا • وَرَفَعَ بَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُقْبِلْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِفِيلُبْسَ مِنْ أَبْنَ نَبْنَاعُ خُبْزًا لِيَأْكُلَ هُولًا وَ وَإِنَّمَا قَالَ هٰذَا لِيَشْعَينَهُ لِآنَّهُ هُنَ عَلِمَ مَا هُوَ مُزْمِع ۗ أَنْ يَفْعَلَ • الْجَابَةُ فِيلُبُسُ لاَ يَكْفِيمٍ خُبْرُ بِمِئِّتَيْ دِينَارٍ لِيَأْخُذَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا و مِقَالَ لَهُ وَاحِدْمِنْ تَلامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ. ١ هُنَا غُلامْ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْغِنَةِ شَعِيرٍ وَسَمَكَتَانِ. وَلْكِنْ مَا هٰذَا لِمِثْلِ هُولًا ﴿ افْقَالَ بَسُوعُ أَجْعَلُوا ٱلنَّاسَ يَتَّكِنُّونَ. وَكَانَ فِي ٱلْمَكَانِ عُشْبٌ كَتِيرٌ. فَٱنَّكَأَ ٱلرِّجَالُ وَعَدَدُهُمْ نَعُو خَمْسَةِ الكَافِ ١٠ وَأَخَذَ بَسُوعُ ٱلْأَرْغِفَةَ وَشَكَرَ وَوَزَّعَ عَلَى ٱلنَّلَامِيذِ وَٱلنَّلَامِيذُ أَعْطَوا ٱلْمُنَّكِينَ. وَكُذُ لِكَ مِنَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ بِفَدْرِمَا شَاءُ وَا وَالْفَلَمَّا شَبِعُوا فَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٱجْمَعُوا ٱلْكِسَر

ٱلْفَاضِلَةَ لِكَيْ لَا يَضِيعَ شَيْءٍ • ٣٠ فَجَمَعُوا وَمَلَأُوا ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُلْةً مِنَ ٱلْكِسَرِ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةِ ٱلشَّعِيرِ ٱلَّتِي فَضَلَتْ عَنِ ٱلْآكِلِينَ • " فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّاسُ ٱلْآيَةَ ٱلَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا إِنَّ هٰنَاهُوَ بِٱلْحَقِيفَةِ ٱلنَّبِيُّ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ . ٥٠ وَأَمَّا بَسُوعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَأْنُوا وَيَخْنَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا ٱنْصَرَفَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجُبَلِ وَحْدَهُ ١١ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ نَزَلَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْجُرِ ١٧ فَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَكَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى عَبْرِ ٱلْبَعْرِ إِلَى كَغْرِمَا حُومَ • وَكَانَ ٱلظَّلَامُ قَدْ أَقْبَلَ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ أَتَى إِلَيْهِمْ • ١٠ وَهَاجَ ٱلْبَعْرُ مِنْ رِيجٍ عَظِيمَةٍ مَهُبُّ ١٠ فَلَمَّا كَانُوا قَدْجَذُّ فُوا نَحْوَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ عَلْوَةً نَظَرُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجُرِ مُقْتَرِبًا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ فَخَافُوا • وَفَقَالَ لَهُمْ أَنَا هُولاَ تَخَافُوا • الفَرضُوا أَنْ يَقْبُلُوهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ وَلِلْوَقْتِ صَارَتِ ٱلسَّفِينَةُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّنِي كَانُوا ذَاهِيِنَ إِلَيْهَا "وَفِي ٱلْغَدِلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وَاقِفِينَ فِي عَبْرِ ٱلْبَعْرِ أَنْهُ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ سَفِينَةُ أُخْرَى سِوَى وَاحِدَةِ وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّتِي دَخَلَهَا تَلاَمِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلسَّفِينَةَ مَع تَلاَمِيذِهِ بَلْ مَضَى تَلَامِيذُهُ وَحْدَهُمْ . ٣٠ غَيْراً نَّهُ جَاءِتْ سُفُنْ مِنْ طَبَرِيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكَلُوا ٢١ فِيهِ ٱلْخُبْرَ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبُّ. ٢٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُو هُنَاكَ وَلاَ تَلاَمِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلشُّفُنَ وَجَامُ وَإِلَى كَفْرِنَا حُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ • ٣٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْجَرِقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ مَنَى صِرْتَ هُنَا ١٦٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ أَنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي لَيْسَ ۚ لِأَنَّكُمْ رَأَيْتُمْ آيَاتٍ بَلْ لِأَنَّكُمْ أَكُلْتُمْ مِنَ ٱلْخُبْزِ فَشَيِعْتُمْ • ١٠ إعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحَيْنَةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّ هٰذَا ٱللهُ ٱلْآبُ قَدْ خَنَمَهُ ١٠٠ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَنَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ ٱللهِ ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْ هٰذَا هُو عَمَلُ ٱللهِ أَنْ تُؤْمِنُوا بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ • ؟ فَقَالُوا لَهُ فَأَيَّةً آيَةٍ نَصْنَعُ لِيَرَى وَنُوْمِنَ بِكُ . مَاذَا تَعْمَلُ • ١٠ آبَاوُنَا أَكُلُوا ٱلْهَنَّ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ كَمَا هُوَمَكُنُوبَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْرًا مِنَ ٱلسَّمَا عِلِأَكُلُوا ٣ فَقَالَ أَمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْرُ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ بَلْ أَبِي

يُعطِيكُمُ ٱكْخُبْزَ ٱلْحَقِيقِيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٣٠ لِأَنَّ خُبْزَ ٱللَّهِ هُوَٱلنَّاذِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٱلْوَاهِبُ حَيْوةً لِلْعَالَمِ ١٠ فَقَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ أَعْطِنَا فِي كُلِّ حِينٍ هٰذَا ٱلْخُبْزَه ٥٠ فَقَالَ لَمُ يَسُوعُ أَنَا هُوَخُبْرُ ٱكْمَانَةِ وَمَنْ يُغْبِلْ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُومِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا ١٠٠ وَلَكِنِّي قُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ قَدْ ٢٦ رَأَيْنَهُونِي وَلَسْمُ نُوْمِنُونَ • ٣٠ كُلُ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ فَإِلَيَّ يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أُخْرِجُهُ الآ خَارِجًا • ٨٨ لِأَنِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ ٱلسُّمَا \* كَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيئَتِي مَلْ مَشِيئَةَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • ٣ وَهٰذِهِ مَشِيئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي ٱرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لاَ أَتْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا مَلْ أَقِيمُهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَخِيرِ. ٤ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ مَشِبِئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ بَرَى ٱلْإِنْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ نَكُونُ لَهُ حَيْوَةُ ٱبَدِيَّةُ وَأَنَا أَفِيهُهُ فِي ٱلْيُومُ ٱلْأَخِيرِ ا الْحَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِإَنَّهُ قَالَ أَنَا هُو ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ. ١٠ وَقَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُو يَسُوعُ بْنُ يُوسُفَ ٱلَّذِبِ نَحْنُ عَارِفُونَ بِأَيِهِ وَأُمِّهِ. فَكَيْفَ يَقُولُ هٰذَا إِنِي نَرَاْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٢٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لَا نَتَذَمَّرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ و ١٤ يَقْدِسُ أَحَدُ ا أَنْ يُعْبِلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يَجِنْذِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي قَأَنَا أُقِيمُهُ فِي ٱلْيَوْمِرِ ٱلْأَخِيرِ • ﴿ إِنَّهُ مَكْنُوبٌ الْ فِي ٱلْأَنْبِيَا \* وَيَكُونُ ٱلْجَمِيعُ مُتَعَلِّمِينَ مِنَ ٱللهِ . فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتَعَلَّرَ يُقْبِلُ إِلَيَّ • اللَّهِ أَنَّ أَحَدًا رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱللهِ . هٰذَا فَدْ رَأَى ٱلْآبَ • ١٤ كُفَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ يُوْمِنْ بِي فَلَهُ حَيْوَةٌ أَبَدِيَّةٌ • ١٠ أَنَا هُو خُبْزُ ٱلْحَيْوةِ • ١٠ آبَاوُ ثُمْ أَكُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَمَانُوا. وَهٰذَا هُو ٱلْخُبُرُ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ لِكَيْ يَأْكُلَ مِنْهُ ٱلْإِنْسَانُ وَلاَ يَمُوتَ. ا أَنَا هُوَ ٱكْنُازُ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء . إِنْ أَكَلَ أَحَدُ مِنْ هٰذَا ٱكْنُبْرِ يَعْبَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. وَأَكْبُرُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْطِي هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي ٱبْذِلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيْوةِ ٱلْعَالَمِ ٥٠ فَخَاصَمَ ٱلْبَهُودُ بَعْضُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هٰذَا أَنْ يُعْطِيناً جَسَدَهُ لِنَا كُلُ ٥٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَبُونَ فِيكُرْ • • مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَبُونَ أَبَدِيَّهُ وَأَنَا أُفِيمُهُ

في ٱلْبَوْرِ ٱلْأَخِيرِ • ° لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكُلُ حَقْ وَدَعِي مَشْرَبُ حَقْ • ٥ مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَمَثْرَبُ دَعِي يَنْبُتْ فِي قَلْ مَا فِيهِ • ٧ كَمَا أَرْسَلَنِي ٱلْآبُ ٱلْحَيْ قَأَنَا حَيْ بِٱلْآبِ فَمَنْ يَأْكُلْنِي وَمَا تُولُ فَهُو جَيْا بِي • ٧ هَذَا هُو ٱلْحَبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ . لَيْسَ كَمَا أَكَا آكُلُ ٱللَّهُ وَمَا تُولُ وَمَا تُولُ فَهُو يَعَلِّمُ وَهُو يُعَلِّمُ وَهُو يُعَلِّمُ وَمَا تُولُ وَمَا تُولُ وَمَا تُولُ وَمَا تُولُ وَمَنْ يَلْمُ وَمَعُو يَعْلِمُ وَهُو يُعَلِمُ وَعَلَمُ الْمَدَّ وَمَا تُولُ وَمَا تُولُ وَمَنْ يَعْدِرُ أَنْ مَنْ يَعْدِرُ أَنْ مَنْ يَعْدِرُ أَنْ اللّهُ عَلَيْ وَمَنْ هُو ٱللّذِي تُعْلِمُ وَهُو يُعَلِمُ وَهُو يَعْلَمُ وَمُو يَعْلَمُ وَمُو يَعْلَمُ وَمَنْ عَلَى هَلَا فَقَالَ هُمْ أَهُمَا الْمُعْرَعُومَ وَمَنْ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ هُو ٱللّذِي يُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَمَنْ هُو ٱلّذِي يُسَلّمُهُ . • وَعَلْ أَلْو يَعْمُ وَمُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ وَمُنْ وَمَنْ هُو ٱللّهُ وَمُنْ وَمَنْ هُو ٱللّذِي يُسَلّمُهُ . • وَعَلْمُ وَمُونَ وَمَنْ هُو ٱلّذِي يُسَلّمُهُ . • وَعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

٣٠ مَنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلْآمِيذِهِ إِلَى ٱلْوَرَاءُ وَلَمْ يَعُودُوا يَهْشُونَ مَعَهُ ٥ ٧ فَقَالَ يَسُوعُ لِلاِ ثَنْيُ عَشَراً لَعَلَّكُمْ أَنْمُ أَيْضًا ثُرِيدُونَ أَنْ تَهْضُوا ٥٠ فَأَجَابَهُ سِمْعَانُ بِطُرُسُ الْرَبِّ إِلَى مَنْ نَذْهَبُ . كَلاَمُ ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ عِنْدَكَ. ١٠ وَنَحْنُ قَدْ آمَنًا وَعَرَفْنَا أَنْكَ الرَبِّ إِلَى مَنْ نَذْهَبُ . كَلاَمُ ٱلْحَيْرِةِ الْمُعْرَبُوطِيُّ . فَذَا الْحَيْرُ عَشَرَ وَوَاحِدٌ مَنْ أَلْهُ الْحَيْرُ عَشَرَ وَوَاحِدٌ مَنْ أَلَا اللهِ اللهُ عَنْ مَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْخَرْ يُوطِيُّ . لِأَنَّ هَذَا كَانَ مُزْمِعًا أَنْ بُسَلِّمَهُ وَهُو وَاحِدٌ وَهُو وَاحِدٌ وَهُو وَاحِدٌ مِنْ ٱلاِثْنَى عَشَرَ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّامِعُ إِلَى صُ عَلَ

ا وَكَانَ بَسُوعُ يَنَرَدَّدُ بَعْدَ هٰذَا فِي ٱلْجَلِيلِ. لِأَنَّهُ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَنَرَدَّدَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْبَهُودَ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ

وَكَانَ عِيدُ ٱلْبَهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالٌ قَرِيبًا ٥٠ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُنَا وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ لِكَيْ بَرَى تَلاَمِيذُكَ أَيْضًا أَعْمَا لَكَ ٱلَّتِي تَعْمَلُ ١٠ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ بَعْمَلُ شَيْئًا

فِي ٱلْخَفَاءُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَانِيَةً ﴿ إِنْ كُنْتَ نَعْمَلُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءُ فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَاكُمِ و · لِأَنَّ إِخْوَنَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُونُوا يُوْمِنُونَ بِهِ • ۚ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَفَيْ لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ . وَأَمَّا وَقْنَكُمْ فَفِي كُلِّ حِينٍ حَاضِرٌ • ٧ لَا يَقْدِمُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يُبْغِضَكُمْ وَلَٰكِيَّهُ يُبْغِضُنِي أَنَا لِأَنِّي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَا لَهُ شِرِّيرَةُ ١٠ إِصْعَدُوا أَنْتُمْ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ. أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَفَنِي لَمْ يُكْمَلُ بَعْدُ ١٠ فَالَ لَهُمْ هٰذَا وَمَكَتَ فِي ٱلْجَلِيلِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ فَدْ صَعِدُ وَاحِينَئِذِ صَعِدَ هُو أَيْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لاَ ظَاهِرًا بَلْ كَأْ نَهُ فِي ٱكْخَفَا - ١٠ فَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَطْلُبُونَهُ فِي ٱلْعِيدِ وَيَفُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ • ٣ وَكَانَ فِي ٱلْجُمُوعِ مُنَاجَاةً كَثِيرَةُ مِنْ نَعْوِهِ. بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحٌ . وَآخَرُونَ يَقُولُونَ لاَ بَلْ يُضِلُّ ٱلشَّعْبَ . " وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَتَكَلَّمُ عَنْهُ جِهَارًا لِسَبَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْبَهُودِ 15 ا وَلَمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ ٱنْتَصَفَ صَعِدَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ ١٠ فَتَعَجَّبَ ٱلْيَهُودُ فَائِلِينَ كَيْفَ هٰذَا بَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ ١٠٠ أَجَابَهُمْ بَسُوعُ وَقَالَ تَعْلِيي لَبْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٠٠ إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ يَعْمَلَ مَشِيئَتَهُ يَعْرِفُ ٱلتَّعْلِيمَ هَلْ هُو مِنَ ٱللهِ أَمْ أَنْكَلَّمُ اللهِ أَنَا مِنْ نَفْسِي ١٨ مَنْ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ مَجْدَ نَفْسِهِ. وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ مَجْدَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ ١٨ فَهُوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمُ ١٠ أَلَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْطَاكُمُ ٱلنَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُرْ بَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ . لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي ١٠ أَجَابَ ٱلْجَمْعُ وَقَا لُوا بِكَ شَيْطَانُ . مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَقْتُلُكَ ١١ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَمْ عَمَلًا وَاحِلًا عَمِلْتُ فَتَنَعَجَّبُونَ جَمِيعًا • "لِهِذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِنَانَ. لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ ٱلْآبَاء. فَفِي ٱلسَّبْتِ نَخْنِنُونَ ٱلْإِنْسَانَ ٣٠ فَإِنْكَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبُلُ ٱلْخِنَانَ فِي ٱلسَّبْتِ لِيَلا يُنقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَفَتَسْخَطُونَ عَلِيَّ لِأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانًا كُلَّهُ فِي ٱلسَّبْتِ • ١٤ تَحْكُمُوا اللهَ حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ بَلِ ٱحْكُمُوا حُكْمًا عَادِلاً ٥٠ فَفَالَ فَوْمْ مِنْ أَهْلِ أُورُشَلِمَ أَلِيسَ هٰذَا هُو ٱلَّذِي يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ. ١٠ وَهَا هُو يَتَكُلُّمُ

جِهَارًا وَلاَ يَقُولُونَ لَهُ شَيْئًا أَلَا لَا أَلَا وَسَاء عَرَفُوا يَقِينًا أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ حَقًّا ١٠٠ وَلَكِنَّ هْذَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُو . قَأَمَّا ٱلْمُسِيحُ فَهَنَى جَاءَ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَيْنَ هُنَ ٨ فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ قَائِلاً تَعْرِفُونَنِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ 77 آتِ بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقْ ٱلَّذِي أَنْهُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ ١٠٠ أَنَا ٱعْرِفُهُ لِأَنِّي مِنْهُ وَهُو ٱرْسَلَنِي . ٠٠ فَطَلَبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ . وَلَمْ يُلْقِ أَحَدٌ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ ١٠ فَا مَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَبْعِ وَقَالُوا أَلَعَلَ ٱلْمَسِيحَ مَنَى جَاءَ بَعْمَلُ آيَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ هٰذِهِ ٱلَّنِي عَمِلَهَا هٰذَا ٣٣ سَمِعَ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ ٱلْجَمْعَ يَتَنَاجَوْنَ بِهِلَا مِنْ نَحْوِهِ فَأَرْسَلَ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ وَرُوْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ 77 خُلَّامًا لِيُمْسِكُوهُ ٢٠٠ فَقَالَ أَمْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا يَسِيرًا بَعْدُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَ المُ سَنَطْلُبُونِنِي وَلا نَجِدُونِنِي وَحَدِثُ أَكُونُ أَنَا لاَ نَقْدِرُونَ أَنْهُ أَنْ تَأْتُوا . ٣ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ فِيمَا يَنْهُمْ إِلَى أَبْنَ هٰذَا مُزْمِع ۖ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لاَنْجِدَهُ نَحْنُ وَٱلْعَلَّهُ مُزْمِع ۗ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَتَاتِ ٱلْيُونَانِيِّينَ وَيُعَلِّرَ ٱلْيُونَانِيِّينَ. ٢٦ مَا هٰذَا ٱلْقُولُ ٱلَّذِبِ قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلاَ تَعِدُونَنِي وَحَيثُ أَكُونُ أَنَا لاَنَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا ٣ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْعَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِشَ أُحَدُ 47 فَلْيُقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ ١٨ مَنْ آمَّنَ بِي كَمَا قَالَ ٱلْكِيَّابُ نَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاء حَيِّ . ٣ فَالَ هٰذَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبُلُوهُ . لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطِيَ بَعْدُ. لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِدَّ بَعْدُه ٤٠ فَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هٰذَا ٱلْكَلَامَرَ قَالُوا هٰذَا بِٱلْحُقِيقَةِ هُوَ ٱلنَّبِيُّ ١٠ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ . وَآخَرُونَ ٤١ قَالُوا أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيعَ مِنَ ٱنْجَلِيلِ يَاتِي : اللهُ عَلْ ٱلْكِنَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ وَمِنْ يَسْتِ لَحْمِ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَاتِي ٱلْمَسِيخُ ٢٠٠ فَحَدَثَ ٱنْشِقَاقُ فِي ٱلْجَمْعِ لِسَبَيهِ ٢٠٠ وَكَانَ

فَوْمِرْ مِنْهُمْ بُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ عَلَيْهِ أَلْأَيَادِيَ

وَ فَهَاءَ ٱلْخُذَّامُ إِلَى رُوسًا ۗ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ. فَقَالَ هُؤُلا ۗ لَهُمْ لِهَاذَا لَمْ تَأْنُوا بِهِ ١٤ أَجَابَ ٱلْخُدَّامُ لَمْ يَتَكَلَّمْ فَطُّ إِنْسَانُ هَكَنَا مِثْلَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ ٢٠ فَأَجَابَهُمُ ٱلْفَرِّيسِيْونَ أَلَعَلَّكُمْ أَنْهُ أَيْضًا قَدْ ضَلَلْتُمْ . ﴿ أَلَعَلَّ أَحَدًا مِنَ ٱلرُّوسَاءِ أَوْ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ آمَنَ بِهِ • ﴿ وَلَكِنَّ هٰذَا ٱلشَّعْبَ ٱلَّذِبِ لَا يَهْمُ ٱلنَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونْ. • قَالَ لَهُرْ نِيقُودِ بُوسُ ٱلَّذِي جَاء إِلَيْهِ لَيْلاً وَهُو وَاحِدْ مِنْهُمْ . ١٠ أَلَعَلَ نَامُوسَنَا يَدِينُ إِنْسَانًا لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ أُوَّلًا وَيَعْرِف مَاذَا فَعَلَ. ٥٠ أَجَابُوا وَقَا لُوا لَهُ أَلَعَلَّكَ أَنْتَ أَيْضًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ. فَيِّشْ وَأَنْظُرْ. إِنَّهُ لَمْ يَغُمْ نَبِيْ مِنَ ٱلْجَلِيلِ. ٥٠ فَمَضَى كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْنِهِ

> صِ أَمَّا يَسُوعُ فَمَضَى إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ مِنْ عَـ

ءَثُمَّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَبْكَلِ فِي ٱلصُّبْ وَجَاءً إِلَيْهِ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُمُ عَوَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱمْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِنًّا. وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي ٱلْوَسَطِ عَالُوا لَهُ ٢ يَا مُعَلِّرٌ لَهٰذِهِ ٱلْمَرَّأَةُ أَمْسِكَتْ وَهِيَ نَزْنِي فِي ذَاتِ ٱلْفِعْلِ • وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِنْلَ هٰذِهِ نُرْجَمُ. فَمَاذَا نَقُولُ أَنْتَ ١٠ قَالُوا هٰذَا لِيُجَرِّبُوهُ لِكَيْ يَكُونَ أَمُرْمَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَنْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ مِأْصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٧ وَلَمَّا ٱسْتَمَرُوا يَسْأَلُونَهُ ٱنْنَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُرْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِجَجَرٍ • ٨ثُمَّ ٱنْعَلَ إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْنُبُ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ • \* قَلْمًا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَائِرُهُمْ نَبَكِّتُهُمْ خَرَجُوا قاحِلًا فَوَاحِلًا مُبْتَدِئِينَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ إِلَى ٱلْآخِرِينَ. وَبَقِيَ بَسُوعُ وَحْدَهُ وَٱلْمَرَّأَةُ وَاقِعَةُ فِي ٱلْوَسَطِ. ١٠ فَلَمَّا ٱنْتَصَبَ بَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدًا سِوَمِ ٱلْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا يَا ٱمْرَأَةُ أَنْتَ هُمْ أُولَٰظِكَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ . أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ . ١١ فَقَالَتْ لاَ أَحَدَ يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ وَلاَ أَنَا أُدِينُكِ. ٱذْهَبِي وَلاَ نُخْطِي أَيْضًا

١١ ثُمُ كُلُّمُ مُ يَسُوعُ أَيْضًا قَائِلاً أَنَا هُو نُوسُ ٱلْعَالَمِ. مَنْ يَتْبَعْنِي فَلاَ يَمْشِي فِي ٱلظُّلْمَةِ

بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْحَيلُوةِ ١٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيْونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ . شَهَادَتُكَ لَيْسَتْ حَقًّا • ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَنِي حَقْ لِأَنِي أَعْكَرُ مِنْ أَيْنَ أُنِّتُ وَ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ . وَأَمَّا أَنْهُ فَلاَ نَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آيِي وَلاَ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ ١٠٠ أَنْهُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ تَدِينُونَ . أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَدِينُ أَحَدًا ١٠٠ وَ إِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَيْنُونَنِي حَقّ لِأَنِّي لَسْتُ وَحْدِي مَلْ أَنَا وَأَلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي • ٧ وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُمْ مَكْتُوثٌ إِنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ حَقُّ ١٠ أَنَا هُو ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَبَشْهَدُ لِي ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي ١٠ فَقَا لُولَ لَهُ أَبْنَ هُوَ أَبُوكَ. أَجَابَ بَسُوعُ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلاَ أَبِي. لَوْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَبْضًا ٠ هٰذَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ بَسُوعُ فِي ٱلْحِزَانَةِ وَهُوَ بُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ. وَلَمْ يُمْسِكُهُ أَحَدُ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءِتْ بَعْدُ القَالَ لَمُ يَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضِي وَسَتَطْلُبُونَنِي وَتَمُونُونَ فِي خَطِيَّتِكُمْ وَحَيثُ أَمْضِي أَنا П لَا نَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْنُوا • ٣ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَلَعَلَّهُ يَقْنُلُ نَفْسَهُ حَتَّى يَقُولُ حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَأْتُوا ٣٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنْهُمْ مِنْ أَسْفَلَ. أَمَّا أَنَا فَمِنْ فَوْقُ وأَنْتُمْ مِنْ لهٰذَا ٱلْعَالَمِرِ. ٢٤ ۚ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ ٥٠٠ فَقُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ نَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ. لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُوْمِنُوا

٢٦ أَمَّا أَنَا هُوَ نَمُونُونَ فِي خَطَايًا كُمْ وَ اعْمَالُهُمْ اللهُ مِن اسْفَلْ الماانا فَمِن فُوقَ وَ النَّمْ مِن هذا العالمِو وَ اعْمَالُكُمُ اللهُ ا

وَبَيْنَهَا هُو يَتَكُلَّمُ بِهِ لَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُ ونَ ١٠فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنَّكُمْ إِنْ وَبَنَّمْ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي ٣٠ وَتَعْرِفُونَ ٱلْحُقَّ وَٱلْحُقُّ مُحَرِّرُكُمْ ١٣٠ أَجَابُوهُ إِنَّنَا

ذُرِيَّةُ إِبْرَهِيمَ وَلَمْ نُسْتَعْبَدُ لِأَحَدِ فَطُّ . كَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ نَصِيرُونَ أَحْرَارًا • ٢٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيَّةِ. ٥٠ وَٱلْعَبْدُ لاَ يَبْفَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ أَمَّا ٱلِا بْنُ فَيَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ • ١٦ فَإِنْ حَرَّرَكُمْ ٱلِا بْنُ فَبِٱلْحُقْيِقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا ٥ ١٠ أَنَا عَالِمْ ۚ أَنَّكُمْ ذُرِّيَّةُ إِبْرُهِيمَ لَكَيِّكُمْ تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْ ١٨٠ أَنَا أَتَكُلُّمُ بِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْمُ تَعْمَلُونَ مَا رَأَيْمُ عِنْدَ أَبِيكُمْ ١٠٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرُهِيمُ. قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمْ أَوْلاَدَ إِبْرُهِيمَ لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرُهِيمَ. وَلَكِيَّكُمُ ٱلْآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي وَأَنَا إِنْسَانَ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِٱلْحَقِّ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ. هٰذَا لَمْ يَعْمَلُهُ إِبْرُهِيمُ وَالْأَنْمُ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ وَفَقَالُوا لَهُ إِنَّنَاكُمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا. لَنَا أَبْ وَاحِدْ وَهُوَٱللهُ · اَ ۚ فَقَالَ لَهُمْ ۚ يَسُوعُ لَوْكَانَ ٱللهُ أَبَاكُمْ لَكُنْتُمْ ثَحِيّْونَنِي لِأَنِي خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِٱللهِ فَأَنَيْتُ. لِأَنِّي لَمْ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أَرْسَلَنِي • ٢٠ لِهَاذَا لاَ تَفْهَمُونَ كَلاَّمِي . لِأَنَّكُرُ لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَسْمَعُوا قَوْلِي . ٤٠ أَنْمُ مِنْ أَبِ هُو إِبْلِيسُ وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ ثُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا . ذَاكَ كَانَ قَتَّا لَا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي ٱلْحُقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ • مَنَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَدِبِ فَإِنَّهَا يَتَكَلَّمُ . مِمَّا لَهُ لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَكْدًابِ • ﴿ وَأَمَّا أَنَا فَلِأَنِّي أَفُولُ ٱلْحُقَّ لَسْمُ نُوْمِنُونَ بِي • ١٠ مَنْ ا ١٠ مِنْكُرْ يُبَكِّتُنِي عَلَى خَطِيَّةٍ. فَإِنْ كُنْتُ أَقُولُ ٱلْحُقَّ فَلِمَاذَا لَسْتُمْ تُوْمِنُونَ بِي • ٧٠ أَلَّذِي مِنَ ٱللهِ يَسْمَعُ كَالاَمَ ٱللهِ. لِذَٰ لِكَ أَنْهُ لَسْنُهُ تَسْمَعُونَ لِأَنَّكُمُ لَسْنُمْ مِنَ ٱللهِ اللهُ فَأَجَابَ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَلَسْنَا نَقُولُ حَسَنًا إِنَّكَ سَامِرِيْ وَبِكَ شَيْطَانْ • أَلُسْنَا نَقُولُ حَسَنًا إِنَّكَ سَامِرِيْ وَبِكَ شَيْطَانْ يَسُوعُ أَنَا لَيْسَ بِي شَيْطَانْ لَكِنِّي أَكْرِي أَكْبِ وَأَنُّمْ تَهِينُونَنِي • • أَنَا لَسْتُ أَطْلُبُ مَجْدِي. يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ ١٠ أَكْتَقَ أَكْتَقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَعِفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَرَى ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْبَهُودُ ٱلْآنَ عَلِمْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَاناً. قَدْ مَاتَ إِبْرُهِيمُ وَٱلْأَنْبِيَاءِ. وَأَنْتَ نَقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَعِفَظُ كَلاّمِي فَلَنْ يَذُوقَ ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ • ٥٠ أَلَعَلَّكَ أَعْظَمْرُ مِنْ أَبِنَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي مَاتَ. وَأَلْأَنْبِيَا ۗ مَانُوا. مَنْ تَجْعَلُ نَفْسَكَ • ٥٠ أَجَابَ بَسُوعُ إِنْ

كُنْتُ أَعَدِّدُ نَفْسِي فَلَيْسَ مَجْدِي شَيْئًا. أَبِي هُو ٱلَّذِي يُعَجِّدُنِي ٱلَّذِبِ نَفُولُونَ ٱنْمُ إِنَّهُ إِلْهُكُرُ ٥٠ وَلَسْنُمْ نَعْرِفُونَهُ. وَأَمَّا أَنَا فَأَعْرِفُهُ. وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَكُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا. لَكِنِّي ٥٠ أَعْرِفُهُ وَلَهُ ١٠ أَبُوكُم إِبْرُهِيمُ مَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ ٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْبَهُودُ أَعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قَوْلُهُ ١٠ أَبُوكُم إِبْرُهِيمُ مَهَلِّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ ٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْبَهُودُ لَمُ اللَّهُ وَفُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَى اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْحَامُ وَمُضَى هُ وَمَنَى هُ وَمُنَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَازًا فِي وَسُطِهُ وَمَضَى هُ هُ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَفِيهَا هُو مُجْنَازُ رَأَتِ إِنْسَاناً أَعْمَى مُنْذُ وِلاَدَتِهِ وَ فَسَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ مَنْ أَوْكَا أَهْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ فِيهِ وَ اللَّهِ عَلَى أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَكْفَ لَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِيهِ وَ اللَّهِ فِيهِ وَ اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلَ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَعْمَلَ أَلَّذِي أَرْسَلَنِي مَا دَامَرَ نَهَارُ . يَأْتِي لَيْلُ حِينَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ وَ الْعَالَمَ فَي أَنْ الْعَالَمَ فَي أَنْعَالَمَ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قَالَ هٰذَا وَتَفَلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَنَعَ مِنَ ٱلتُّفُلِ طِينًا وَطَلَى بِٱلطِّينِ عَنْنَيِ ٱلْأَعْمَى.
﴿ وَقَالَ لَهُ ٱذْهَبِ ٱغْنَسِلْ فِي بِرْكَةِ سِلُوامٍ. ٱلَّذِبِ تَفْسِيرُهُ مُرْسَلْ • فَمَضَى وَأَغْنَسَلَ وَأَنْ بَصِيرًا

٨

15

مَفَا كَبِرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُوا يَرَوْنَهُ قَبْلاً أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى قَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُو ٱلَّذِي كَانَ يَعْلِسُ وَيَسْتَعْطِي وَ اَخْرُونَ قَالُوا هٰذَا هُو . وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ وَأَمَّا هُو فَقَالَ إِنِّي أَنَا هُو . يَعْلِسُ وَيَسْتَعْطِي وَ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُو . وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ وَأَمَّا هُو فَقَالَ إِنِي أَنَا هُو . وَقَالَ إِنْهَانُ يَعْفَى اللَّهُ يَسُوعُ صَنَعَ اللَّهُ كَنْفَ ٱلْفُوا لَهُ كَنْفَ ٱلْفُوا لَهُ كَنْفَ اللَّهُ يَسُوعُ صَنعَ طِينًا وَطَلَى عَيْنَ وَقَالَ لِي ٱذْهَبْ إِلَى بِرُكَةِ سِلُوامَ وَأَعْنَسِلْ. فَمَضَيْتُ وَأَعْنَسَلْتُ فَأَبْصَرْتُ وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ ذَاكَ . قَالَ لَا أَعْلَمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ا فَأْتَوْ إِلَى ٱلْفَرِّيسِيِّنَ بِٱلَّذِي كَانَ فَبْلاً أَعْمَى ١٠ وَكَانَ سَبْتْ حِينَ صَنَعَ بَسُوعُ الطِّينَ وَفَخَ عَيْنَيْهِ ١٠٠ فَسَأَ لَهُ ٱلْفَرِّ بِسِيُّونَ أَيْضاً كَيْفَ أَبْصَرَ. فَقَالَ لَمُ وَضَعَ طِيناً عَلَى عَيْنَيْ

وَ غُنَسَلْتُ فَأَنَا أَبْصِرُ ١٦ فَقَالَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَرِّ يسِيِّينَ هٰنَا ٱلْإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّهُ ١٦ لاَ يَعْفَظُ ٱلسَّبْتَ . آخَرُونَ قَالُوا كَيْفَ يَقْدِرُ إِنْسَانٌ خَاطِئِ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ هٰذِهِ ٱلْآيَاتِ. وَكَانَ بَيْنَهُمُ أَنْشِقَاقٌ ١٧ قَالُوا أَيْضًا لِلْأَعْمَى مَاذَا نَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَتَحَ عَيْنَك. فَقَالَ إِنَّهُ نَبِيٌّ • ١٨ فَلَمْ بُصَدُّقِ ٱلْمُهُودُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَعْيَ فَأَبْصَرَ حَتَّى دَعَوْا أَبَوَي ٱلَّذِي أَبْصَرَ. ١١ فَسَأَ لُوهُمَا فَائِلِينَ أَهْذَا ٱبْنُكُمَا ٱلَّذِي نَقُولَانِ إِنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى فَكَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ وَأَجَابَهُمْ أَبَوَاهُ وَقَالاَ نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱبْنُناَ وَأَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى ١٠ وَأَمَّا كَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ فَلاَ نَعْلَمُ . أَوْ مَنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَلَا نَعْلُمُ . هُو كَامِلُ ٱلسِّنِّ . ٱسْأَلُوهُ فَهُو يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ . ٢٠ قَالَ أَبَوَاهُ هٰذَا لِإَنَّهُمَا كَانَا يَخَافَانِ مِنَ ٱلْيَهُودِ . لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا قَدْ نَعَاهَدُوا أَنَّهُ إِنِ ٱعْتَرَفَ أَحَدٌ بِأَنَّهُ ٱلْمَسِيحُ يُخْرَجُ مِنَ ٱلْمَعْمَعِ • ١٦ لِذَلِكَ فَالَ أَبَوَاهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّنَّ ٱسْأَلُوهُ ا فَدَعَوْا ثَانِيَهَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَ أَعْمَى وَقَالُوا لَهُ أَعْطِ مَجْدًا لِلهِ. نَحْنُ نَعْكُمُ أَنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ خَاطِئْ. ٥٠ فَأَجَابَ ذَاكَ وَفَالَ أَخَاطِئْ هُوَ. لَسْتُ أَعْلَمُ . إِنَّمَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَاحِدًا. أَنِّي كُنْتُ أَعْمَى وَأَلْآنَ أَبْصِرُ • وَفَقَالُوا لَهُ أَيْضًا مَادَا صَنَعَ بِكَ. كَيْفُ فَتَحَ عَيْنَكُ ا أَجَابَهُمْ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ تَسْمَعُول لِهَاذَا نُويِدُونَ أَنْ تَسْمَعُوا أَيْضًا أَلْعَلَكُمُ أَنْمُ نُويدُونَ أَنْ تَصِيرُوا لَهُ تَلامِيذَ ١٨٠ فَشَتَهُوهُ وَقَالُوا أَنْتَ تِلْبِيذُ ذَاكَ . فَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّنَا تَلامِيذُ مُوسَى • ٢٦ كَوْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مُوسَى كَلَّمَهُ ٱللهُ. رَأَمَّا هٰذَا فَمَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَه ٢٠ أَجَابَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ لَمْ إِنَّ فِي هٰذَا عَجِبًا إِنَّكُمْ لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ هُوَ وَقَدْ فَتَحَ عَنْنَيَّ • ١١ وَنَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ لاَ يَسْمَعُ ١١ الْخُطَاةِ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَتَّقِي ٱللَّهَ وَيَفْعَلُ مَشِيئَتَهُ فَلِهِنَا يَسْمَعُ ١٠٠ مُنذُ ٱلدَّهْرِ لَمْ يُسْمَعُ أَنَّ اللَّهِ أَحَدًا فَتَحَ عَنْنَيْ مَوْلُودٍ أَعْمَى ٣٠ لَوْ لَمْ يَكُنْ هٰذَا مِنَ ٱللهِ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا • ٣ أَجَابُول وَقَالُواْ لَهُ فِي ٱلْخَطَايَا وُلِدْتَ أَنْتَ بِجُمْلَتِكَ وَأَنْتَ تُعَلِّمْنَا . فَأَخْرَجُوهُ خَارِجًا ٥٠ فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ أَتُوْمِنُ بِٱبْنِ ٱللهِ. ١٦ أَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ مَنْ هُوَ يَا سَيِّدُ لِأُومِنَ بِهِ • ٣ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْ رَأَيْتُهُ وَٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ مَعَكَ هُو هُو •

٨ فَقَالَ أُومِنُ يَا سَيِّدُ. وَسَجَدَ لَهُ

71

" فَقَالَ يَسُوعُ لِدَيْنُونَةِ أَنَيْتُ أَنَا إِلَى هٰذَا ٱلْعَالَم حَنَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَبَعْيَ الَّذِينَ يُبْصِرُونَ وَبَعْيَ الَّذِينَ يُبْصِرُونَ وَبَعْيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللللْكُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللِّهُ ا

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

اَكُونَ الْحُقَ الْحُقَ الْحُونَ الْخُولُكُمُ إِنَّ الَّذِي لاَ يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ الْخُرَافِ بَلْ يَطْلَعُ مِنْ مَوْضِعِ آخَرَ فَذَاكَ سَارِقَ وَلَصْ وَ قَلْما الَّذِي يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ فَهُو رَاعِي الْخِرَافِ مَنْ الْبَابِ فَهُو رَاعِي الْخِرَافِ اللَّهِ عَلَى الْفَرَافِ الْبَابِ فَهُو رَاعِهُ الْخُرَافِ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمَعْ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

صَوْنِي وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَرَاعٍ وَاحِدٌ ١٠ لِهٰنَا يُحِيِّنِي ٱلْآبُ لِأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لِآخُذَهَا أَيْضًا ٥٨ لَيْسَ أَحَدُ يَأْخُذُهَا مِنِّي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي. لِي سُلْطَانْ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانْ أَنْ آخَذَهَا أَبْضًا . هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ فَبِلْنُهَا مِنْ أَبِي ١١ خَدَثَ أَبْضًا ٱنْشِفَاقُ بَيْنَ ٱلْيَهُودِ بِسَبَبِ هٰذَا ٱلْكَلَامِ • ٢ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ بِهِ

شَيْطَانٌ وَهُوَ يَهْذِي. لِمَاذَا تَسْتَمِعُونَ لَهُ ١٠ آخَرُونَ قَالُوا لَيْسَ هٰذَا كَلاَمَ مَنْ بِهِ شَيْطَانْ. أَلْعَلُّ شَيْطَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَفْتَحَ أَعْيُنَ ٱلْعُمْيَانِ

٣ وَكَانَ عِيدُ ٱلْتَجْدِيدِ فِي أُورُسَلِمَ وَكَانَ شِنَا ﴿ ١٥ وَكَانَ بَسُوعُ يَنَمُشَّى فِي ٱلْهَيْكُلِ فِي رُواقٍ سُلَيْهَانَ • ١٤ فَأَحْنَاطَ مِهِ ٱلْمُهُودُ وَقَالُوا لَهُ إِلَى مَنَى نُعَلِّقُ أَنْنُسَنَا . إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحَ فَقُلْ لَنَا جَهْرًا . ٥٠ أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْنُمْ تُوْمِنُونَ وَ ٱلْأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا بِٱسْمِ أَبِي هِيَ نَشْهَدُ لِي • ٣ وَلَكِنِّكُمْ لَسْنُمْ نُوْمِنُونَ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ مِنْ خِرَافِي كَمَا قُلْتُ لَكُمْ • ٧٢ خِرَافِي نَسْمَعُ صَوْتِي وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَنْبَعَنِي ١٨٠ وَأَنَا أَعْطِيهَا حَيْوةً أَبَدِيَّةً وَلَنْ مَهْلِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلاَ يَغْطَفُهَا أَحَدْ مِنْ يَدِي ١٠٠ أَبِي ٱلَّذِبِ أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَرُ مِنَ ٱلْكُلِّ وَلاَ يَعْدِرُ أُحَدُ أَنْ يَغْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِيهِ ١٠ أَنَا وَأَلَابُ وَاحِدُ

ا فَتَنَاوَلَ ٱلْيَهُودُ أَيْضًا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ ١٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَعْمَا لا كَثِيرَةً حَسَنَةً أَرَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَبِي. بِسَبَبِ أَيِّ عَمَلٍ مِنْهَا تَرْجُمُونَنِي ٣٠ أَجَابَهُ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ لَسْنَا نَرْجُمُكَ لِأَجْلِ عَمَلِ حَسَنِ بَلْ لِأَجْلِ تَجْدِيفٍ. فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ تَجْعَلُ نَفْسِكَ إِلْهَا • ٢٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ مَكْنُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِفَةٌ. ﴿ إِنْ قَالَ آلِفَةٌ لِأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْمِ كَلِمَةُ ٱللهِ . وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْفَضَ ٱلْمَكْتُوبُ . ٢٦ فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٱلْآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمْ ِ أَنَقُولُونَ لَهُ إِنَّكَ نَجَدِّفُ لِأَنِّي قُلْتُ إِنِّي ٱبْنُ ٱللهِ ١٠٠ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي فَلاَ تُوْمِنُوا بِي. ٨٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمْ تُوْمِنُوا بِي فَآمِنُوا بِٱلْأَعْمَالِ لِكِيْ تَعْرِفُوا وَتُوْمِنُوا أَنَّ ٱلْآبَ فِي وَأَنَّا فِيهِ

۲.

مَ الْمَكَانِ ٱلَّذِبِ كَانَ يُوحَنَّا يُعَبِّدُ فِيهِ أَوَّلًا وَمَكَثَ هُنَاكَ وَالْفَا إِلَى عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ إِلَى اللهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ الْمَكَانِ ٱلَّذِبِ كَانَ يُوحَنَّا يُعَبِّدُ فِيهِ أَوَّلًا وَمَكَثَ هُنَاكَ وَالْفَأَنِي إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا مَنْ يَفْعَلُ آيَةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ كُلُّ مَا قَالَهُ يُوحَنَّا عَنْ هٰذَا كَانَ حَقَّا وَ الْفَا مَنَ كَثِيرُونَ بِهِ هُنَاكَ بِهِ هُنَاكَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

٧١ فَلَمَّا أَتَى يَسُوعُ وَجَدَأَنَهُ قَدْ صَارَلَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّامٍ فِي ٱلْفَبْرِ ١٠ وَكَانَتْ بَيْتُ عَنْيَا قَرِيبَةً مِنْ أُورُشِلِيمَ نَحُو خَبْسَ عَشْرَةَ عَلْوَةً ١٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ قَدْ جَامُ وَا إِلَى مَرْتَا وَمَرْيَمَ

لَهُ ٱلتَّوْأُمُ لِلتَّلَامِيذِ رُفَقَائِهِ لِنَدْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نَمُوتَ مَعَهُ

لِيُعْزُوهُمَا عَنْ أَخِيهِمَا • ٢٠ فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرْثَا أَنَّ يَسُوعَ آتِ لَاَفَتْهُ. وَأَمَّا مَرْيَمُ فَاسْتَمَرَّتْ كَالِسَةً فِي ٱلْبَيْتِ • ١٦ فَقَالَتْ مَرْثَا لِيَسُوعَ يَاسَيِّدُ لَوْ كُنْتَ هَمْنَا كَمْ يَمُتْ أَخِي • ١٦ لَكِنِي ٱلْآنَ الْفَى اللهَ يُعْطِيكَ ٱللهُ إِيَّاهُ • ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أَخُوكِ • أَيْضًا أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَطْلُبُ مِنَ ٱللهِ يُعْطِيكَ ٱللهُ إِيَّاهُ • ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أَخُوكِ • عَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ فَهُ مَنْ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي ٱلْفِيامَةِ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَخِيرِ • ٢٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُو اللهِ يَعْمِينَ أَنَا هُو اللهِ يَعْمِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ ا

٨٦ وَلَمّا قَالَتُ هَٰذَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَم أُحْنَهَا سِرًا قَائِلَة ٱلْمُعَلِّرُ فَدْ حَضَرَ وَهُو يَدْعُوكِ وَاللّهُ عَلَىٰ يَكُنْ يَسُوعُ فَدْ جَاء إِلَى ٱلْفَرْية بِلْ كَانَ فِي ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي لاَفَتْهُ فِيهِ مَرْقَا ه اللهُ إِنَّ ٱلْبُهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا فِي ٱلْبَيْتِ بُعَرُونِهَا كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ بُعَرُونِهَا لَمَا رَأَقُ مَرْيَمَ فَامَتْ عَاجِلاً وَحَرَجَتْ تَبِعُوهَا قَائِلِينَ إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى ٱلْقَبْرِ لِتَبْكِي هُمَاكَ وَمَرَجَتْ تَبِعُوهَا قَائِلِينَ إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى ٱلْقَبْرِ لِتَبْكِي هُمَاكَ وَمَرَجَتْ تَبَعُوهَا قَائِلِينَ إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى ٱلْقَبْرِ لِتَبْكِي هُمَاكَ وَرَاتَهُ خَرَّتْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَائِلَةً لَهُ يَا سَيِّدُ لَوْكُنَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَرْجَتْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَائِلَةً لَهُ يَا سَيِّدُ لَوْكُنْ مَا أَنْ يَهُو مَا فَلَمَا كَانَ يَسُوعُ تَبْكِي وَٱلْبُهُودُ ٱلّذِينَ جَاء وا مَعَهَا يَبْكُونَ ٱلزَّعَى اللّهُ وَلَا لَهُ يَا سَيِّدُ نَعَالَ وَاللّهُ يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعَمّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

٨٩ فَٱنْرَعَ يَسُوعُ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ وَجَاءً إِلَى ٱلْقَبْرِ ، وَكَانَ مَغَارَةً وَقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرْ ، ١٩ فَالَ مَسُوعُ ٱرْفَعُوا ٱلْحَجَرَ ، قَالَ أَنْ الْمَنْ لَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

۲۸

7-1

77

77

۲٤

٤

--

قَالَ هٰذَا صَرَح بِصَوْتِ عَظِيم لِعَازَرُ هَلُرٌ خَارِجًا ٤٠٤ فَخَرَجَ ٱلْمَيْثُ وَيَدَاهُ وَرِجْلاهُ مَرْبُوطَاتُ بِأَقْمِطَةٍ وَوَجْهُهُ مَلْفُوفٌ بِمِنْدِيلٍ • فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ خُلُوهُ وَدَعُوهُ يَذْهَبْ

وَ فَكُثِيرُونَ مِنَ ٱلْبُهُودِ ٱلَّذِينَ جَا وَا إِلَى مَرْيَمَ وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعُ آمَنُوا بِهِ وَ الْمَاتُ وَقَالُوا لَهُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ وَ الْجَمَعَ رُوَّسَا الْكُمْنَةِ فَوْرَ مِنْهُمْ فَمَضُوا إِلَى ٱلْفَرِّيسِيِّنَ وَقَالُوا لَهُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ وَا خَجْمَعَ رُوَّسَا الْكُمْنَةِ فَإِنَّ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتِ كَثِيرَةً وَ الْإِنْ مَرَّدُنَاهُ فَكَذَا يُوْمِنُ ٱلجُمِيعُ بِهِ فَيَا فِي ٱلرُّومَانِيُونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا وَأَمَّنَنا وَ الْمَعْمَلُ اللَّهُمْ وَاحِدٌ فَيَا لَكُمْنَة فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ وَأَنْهُ لَسُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئًا . • وَلاَ تُفَكِّرُونَ مَوْضِعَنَا وَأَمَّنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانَ وَاحِدٌ عَنِ ٱلشَّعْبِ وَلاَ بَهُلِكَ ٱلْأَمَّةُ صَلْمَا اللَّهُمَ اللَّهُ السَّنَةِ وَلاَ تَمْلُكَ ٱلْأَمَّةُ صَلْمَا اللَّهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَ مَن ذَلِكَ ٱلْمُوْمِ نَشَاوَرُوا لِيَقْنُلُوهُ وَ فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ ٱَيْضًا يَمْشِي بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلاَنِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْقَرِيبَةِ مِنَ ٱلْبِرِّيَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَامِمُ وَمَكَكَ هُنَاكَ مَعُ تَلاَمِيذِهِ

" وَكَانَ فِصْ الْبَهُودِ قَرِيبًا. فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِنَ الْكُورِ إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبْلَ الْفَصْ لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَمُ وَهُمْ وَافْهُونَ فِي الْهَيْكُلِ مَاذَا لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَمُ وَهُمْ وَافْهُونَ فِي الْهَيْكُلِ مَاذَا لَيْطَهِّرُوا أَنْفُسَمُ وَهُمْ وَافْهُونَ فِي الْهَيْكُلِ مَاذَا لَيْطَهِّرُوا أَنْفُسَمُ وَهُمْ وَالْفَرِّيسِيْونَ قَدْ أَصْدَرُوا لَظُنُّونَ. هَلُ هُولاً يَأْتِي إِلَى الْعِيدِ وَ ٥٠ وَكَانَ أَيْضًا رُوسَا الْكَهَنَةِ وَالْفَرِّيسِيْونَ قَدْ أَصْدَرُوا أَمْرًا أَنْهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَبْنَ هُو فَلْيَدُلُ عَلَيْهِ لِكِيْ يُمْسِكُوهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا ثُمُّ قَبْلَ ٱلْفِصْحِ بِسِنَّةِ أَيَّامِ أَنَى يَسُوعُ إِلَى يَسْتِ عَنْيَا حَبْثُ كَانَ لِعَازَرُ ٱلْمَبْثُ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَ فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً . وَكَانَتْ مَرْثًا نَخْذُمُ وَأَمَّا لِعَازَمُ فَكَانَ أَحَدَ ٱلْمُنَّكِثِينَ مَعَهُ وَ فَأَخَذَتْ مَرْيُمُ مَنَّا مِنْ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ ٱلشَّمَنِ وَدَهَنَتْ

قَدَمَيْ يَسُوعَ وَمَسَعَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا. فَأَمْنَالاً ٱلْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطِّيبِ • وَفَقَالَ وَاحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ ٱلْإِسْخَرِيُوطِيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ ۚ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِثَلْثَمِيَّةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَا ﴿ وَقَالَ هَٰذَا لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يَبَالِي بِٱلْفُقَرَا ﴿ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ ٱلصُّندُوقُ عِنْدَهُ وَكَانَ يَعْمِلُ مَا يُلْقَى فِيهِ • ٧ فَقَالَ بَسُوعُ ٱنْرُكُوهَا . إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكُفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ ٥ الْإِنَّ ٱلْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. فَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ و فَعَلِمَ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ هُنَاكَ فَجَالِهِ لَيْسَ لِأَجْلِ يَسُوعَ فَقَطْ بَلْ لِيَنظُرُوا أَيْضًا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ • ا فَتَشَاوَمَ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ لِيَقْنُلُوا لِعَازَمَ أَيْضًا . ا لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْمُهُودِكَانُوا بِسَبَيِهِ يَذْهَبُونَ وَيُوْمِنُونَ يِسُوعَ 11 " وَفِي ٱلْغَدِ سَمِعَ ٱلْجَمَعُ ٱلْكَثِيرُ ٱلَّذِي جَاءَ إِلَى ٱلْعِيدِ أَنَّ يَسُوعَ آنِ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ا فَأَخَذُ فِي سُعُوفَ ٱلنَّفْلِ وَخَرَجُوا لِلِقَائِهِ وَكَانُوا يَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ ٱلْآبِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ • " وَوَجَدَ يَسُوعُ جَعْشًا فَجَلْسَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ١٠ لَا تَعَافِ يَا ٱبْنَةَ صَهِيُونَ. هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْنِي جَالِمًا عَلَى جَحْشِ أَنَانِ ١٠ وَهٰذِهِ ٱلْأُمُورُ لَمْ يَنْهَمْهَا تَلَامِيذُهُ أَوَّلًا. وَلَكِنْ لَمَّا تَعَجَّدَ يَسُوعُ حِينَتِنِهِ تَذَكَّرُوا أَنَّ هٰذِهِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَنْهُ وَأَنَّهُمْ صَنَعُوا هٰذِهِ لَهُ. ٧ وَكَانَ ٱلْجَمْعُ ٱلَّذِهِ مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَمَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠ لِهِذَا ١٧ أَيْضًا لَافَاهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُ مُ سَمِعُوا أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ هَذِهِ ٱلْآيَةَ ١٠٠ فَقَالَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱنْظُرُولِ إِنَّكُمْ لِاَنَنْعُونَ شَيْئًا . هُوذَا ٱلْعَاكَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ ٠٠ وَكَانَ أُنَاسٌ يُونَانِيُّونَ مِنَ ٱلَّذِينَ صَعِدُ وَا لِيَسْجُدُ وَا فِي ٱلْعِيدِ • ١١ فَتَقَدَّمَ الْوُلاَ \* إِلَى فِيلْبُسَ ٱلَّذِي مِنْ يَنْتِ صَيْدًا ٱلْجُلِيلِ وَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَ عَ يَسُوعَ • ١٦ فَأَتَى فِيلْبُسُ وَقَالَ لِأَنْدَرَاوُسَ ثُمَّ قَالَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبُسُ لِيَسُوعَ ٣٠ مَٰ أَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابَهُمَا قَائِلاً فَدُ أَنْتِ ٱلسَّاعَةُ لِيَنْعَجِّدَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ أَكُقَّ ٱكْتَقَ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَقَعْ حَبَّهُ ٱلْحِيْطَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَهُتْ فَهِيَ نَبْقَى وَحْدَهَا . وَلَكِنْ إِنْ مَانَتْ نَأْنِي بِنَمَرٍ كَثِيرٍ • "مَنْ مُحِبُ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا

وَمَنْ يُبغِضُ نَفْسَهُ فِي هٰذَا ٱلْعَالَمِ بَعَفْظُهَا إِلَى حَيْوةِ أَبَدِيَّةٍ • ٦٠ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَغْدُمُنِي فَلْيَنْبَعْنِي . وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أُحَدْ يَغِدُمُنِي يُكْرِمُهُ ٱلْآبُ ٢٠٠ الْآنَ نَفْسِي قَدِ أَضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَقُولُ. أَيْهَا ٱلْآبُ نَجِنِّي مِنْ هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هٰذَا ٢٨ ۚ أَنَيْتُ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ ١٨٠ أَيُّهَا ٱلْآبُ عَجِيِّهِ ٱسْمَكَ . فَجَاء صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاء عَجَّدْتُ وَأُعَجِّدُ أَيْضًا ١٠٠ فَٱكْجَمْعُ ٱلَّذِبِ كَانَ وَاقِفًا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَثَ رَعْدٌ. وَآخَرُونَ قَالُوا قَدْ كَلَّمَهُ مَلَاكُ وَ الْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَامَ لِهَذَا ٱلصَّوْثُ بَلْ مِنْ أَجْلِكُمْ و اا ٱلْآنَ دَيْنُونَهُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ. ٱلْآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ خَارِجًا ٥٠٠ عَلَّنَا إِنِ ٱرْتَفَعْتُ عَنِ ٱلْأَرْضِ ٢٢ أَجْذِبُ إِلَيَّ ٱلْجَمِيعَ ٢٠٠ قَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةِ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُونَ مَ عَأَجَالَهُ ٱلْجَمْعُ أَنْنُ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. فَكَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ ٢٠ كَرْتَفِعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. مَنْ هُوَ هٰذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ • ٣٠ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ ٱلنُّورُ مَعَكُمْ زَمَانَا قَلِيلاً ا بَعْدُ فَسِيرُ وَا مَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ لِنَكَّ يُدْرِكَكُمْ ٱلظَّلاَمُ. وَٱلَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلاَمِ لاَ يَعْلَمُ ٢٦ ۚ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ ١٦ مَا دَامَرَ لَكُمُ ٱلنُّورُ آمِنُوا بِٱلنُّورِ لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ ٱلنُّورِ وَتَكَلَّمَ يَسُوعُ بِهٰنَا ثُمَّ مَضَى وَأَخْنَفَى عَنْهُمْ ٧٠ وَمَعُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أَمَامَهُمْ آيَاتٍ هٰذَا عَدَدُهَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ . ١٨ لِيَتِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَات ٱلنَّبِيِّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ ٱسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّ و ٢٠ لِهِذَا لَمْ يَقْدِرُوا ٤٠ إَنْ يُؤْمِنُوا لِأِنَّ إِشَعْيَاء قَالَ أَيْضًا عَقَدْ أَعْمَى عُيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِئَلاَ يُبْصِرُوا بِعِينُونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْحِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ • ا ۚ قَالَ إِشَعْيَا ۚ هٰذَا حِينَ رَأَى مَجْدَهُ وَتَكُمَّ عَنْهُ • ا ۚ وَلَكِنْ مَعَ ذَالِكَ آمَنَ بِهِ كَنيِرُونَ مِنَ ٱلرُّوْسَاءُ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّهُمْ لِسَبَبِ ٱلْفُرِّيسِيَّيْنَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ لِتَلاَّ بَصِيرُوا خَارِجَ ٱلْمَجْمَعِ وَ \* لِأَنَّهُمْ أَحَبُوا مَجْدَ ٱلنَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ مَجْدِ ٱللهِ الله عَنَادَى يَسُوعُ وَقَالَ . ٱلَّذِي يُوْمِنُ بِي لَيْسَ يُوْمِنُ بِي بَلْ بِٱلَّذِي أُرْسَلَنِي . الْ وَأَلَّذِي يَرَانِي بَرَى ٱلَّذِي ٱرْسَلَنِي • أَنَا قَدْ جِيْتُ نُورًا إِلَى ٱلْعَالَمِ حَنَّى كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِي لاَ يَمْكُثُ

فِي ٱلظُّلْمَةِ . ٧٠ وَإِنْ سَمِعَ أَحَدُ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ . لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ . ١٠ مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلاَمِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخِيرِ • اللَّانِي لَمْ أَتَكُمُّ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُو أَعْطَانِي وَصِيَّةً مَاذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا أَتَكُلُّرُ. ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ وَصِيَّنَهُ هِيَ حَيْنَ ۗ أَبَدِيَّهُ . فَمَا أَنَكُلُّمُ أَنَا بِهِ فَكَمَا فَالَّ لِي ٱلْآبُ هَكَذَا أَتَكُمْ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

المَّمَّا يَسُوعُ قَبْلَ عِيدِ ٱلْفَصْحِ وَهُو عَالِمِ ۖ أَنَّ سَاعَنَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَذَا ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْآبِ إِذْ كَانَ قَدْ أُحَبَّ خَاصَّتَهُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ أُحَبُّمُ إِلَى ٱلْمُنْتُقِ. الْحَينَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَفَدْ أَلْفَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ يَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيِّ أَنْ يُسَلِّمَهُ. ٢ يَسُوعُ وَهُنَ عَالِمْ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى يَدَيْهِ فَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِٱللَّهِ خَرَجَ وَ إِلَى ٱللهِ يَمْضِي. ؛ قَامَ ا عَنْ ٱلْعَشَاءُ وَخَلَعَ ثِيَابَهُ وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَأَنْزَرَ بِهَا. ﴿ثُمَّ صَبَّ مَا ۗ فِي مِغْسَلِ وَٱبْنَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ ٱلتَّلَامِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِٱلْمِنْشَفَةِ ٱلَّتِيكَانَ مُتَّزِرًا بِهَا ١٠ فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ فَقَالَ لَهُ ذَاكَ يَاسَيِّدُ أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ. ٧ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَنَا ٧ أَصْنَعُ وَلَكِنَّكَ سَنَفْهُمُ فِيهَا بَعْدُ • مَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ لَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيَّ أَبَدًا • أَجَابَهُ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لاَ أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ ١٠ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيِّدُ لَيْسَ رِجْلَيّ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَدَيَّ وَرَأْسِي • اقَالَ لَهُ يَسُوعُ . ٱلَّذِي قَدِ ٱغْنَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرْ كُلُّهُ. وَأَنْهُمْ طَاهِرُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ • اللِّؤَنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّمَهُ. ال لِذُلِكَ قَالَ لَسْنُمْ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ

١١ فَلَمَّا كَانَ قَدْ غَسَلَ أَرْجُلُهُ ۚ وَأَخَذَ ثِيَابَهُ وَأَنَّكَأَ أَيْضًا قَالَ لَمْرُ أَنَهُمُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ ١٠٠ أَنْمُ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا وَحَسَنًا نَقُولُونَ لِأَنِّي أَنَا كَذَٰلِكَ ١٠ فَإِنْ كُنْتُ فَأَنَا ٱلسَّيِّدُ وَاللَّهُ عَلَمُ قَدْ عَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ فَأَنَّمْ بَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضِ

٥١ الْإِنِّي أَعْطَبْنُكُرْ مِنَا لاَ حَنَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُرْ تَصْنَعُونَ أَنْهُمْ أَبْضًا ١٠ اَكُقَ الْحُقَّ الْحُقَّ أَفُولُ
١٧ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَلاَ رَسُولْ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ ١٧٠ إِنْ عَلِهُمْ هٰذَا فَطُوبَا كُمْ
١١ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَلاَ رَسُولْ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ ١٧٠ إِنْ عَلِهُمْ هٰذَا فَطُوبَا كُمْ
١١ إِنْ عَبِلْنَهُوهُ ١٠ لَسْتُ أَفُولُ عَنْ جَبِعِكُمْ . أَنَا أَعْلَمُ ٱلّذِينَ ٱخْتَرْتُهُمْ . لَكُنْ لِيَتِمَّ ٱلْكُينَابُ.
١٩ اللّذِي يَأْكُلُ مَعِي ٱلْخُبْرَ رَفَعَ عَلَى عَقِبَهُ ١٠ أَقُولُ لَكُمُ ٱلّذِي يَعْبَلُ مَنْ أَرْسِلُهُ يَعْبَلُنِي . وَٱلّذِي يَعْبَلُنِي . وَالّذِي يَعْبَلُنِي . وَاللّذِي أَنْ الْحُولُ لَكُمُ اللّذِي يَعْبَلُ مَنْ أَرْسِلُهُ يَعْبَلُنِي . وَالّذِي يَعْبَلُنِي . وَاللّذِي يَعْبُلُ اللّذِي أَرْسِلُهُ يَعْبُلُنِي . وَالْمُولُ لَكُمُ اللّذِي يَعْبُلُ مَنْ أَرْسِلُهُ يَعْبُلُنِي . وَاللّذِي يَعْبُلُ وَلَا لَكُولُ اللّذِي يَعْبُلُ مِنْ اللّذِي أَرْسِلُهُ يَعْبُلُونِ . وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْهُ وَلُ لَكُمُ وَاللّذِي يَعْبُلُ مِنْ أَنْ اللّذِي أَوْلُ لَكُمْ يَالُونُ مِنْ أَنْ الْمُؤْمِ . وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّذِي الْحُولُ لَكُمْ اللّذِي الْعَالَ فَيَا الْعَلَالَةُ مِنْ أَلْمُولُولُ اللّذِي الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّذِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّذِي الْمُؤْمُ اللّذِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّذِي الْمُؤْمِ الللّذِي اللْمُعْمِلُولُ اللّذِي اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

٢٠ عَنَدَاكَ لَمَّا أَخَذَ ٱللَّهُ عَبِهِ ٢٠ الْوَقْتِ . وَكَانَ لَيْلًا ١٠ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْآنَ اللهَ عَنَدَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ وَتَعَبَّدُ ٱللهُ فِيهِ ١٠٠ إِنْ كَانَ ٱللهُ فَدْ تَعَبَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَيُعَبِّدُ فِي ذَاتِهِ ٢٠ وَيُعَبِّدُ مُ سَرِيعًا ١٠٠ يَا أَوْلَادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا قليلاً بَعْدُ مَسَتَطْلُبُونِي وَكَمَا قُلْتُ لِلْبَهُودِ حَبْثُ ١٠٠ وَيُعَبِّدُ مُ سَرِيعًا ١٠٠ يَا أَوْلَادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا قليلاً بَعْدُ مَسَتَطْلُبُونِي وَكَمَا قُلْتُ لِلْبَهُودِ حَبْثُ ١٠٠ أَذْهَبُ أَنَا كُونَ أَنْهُ ٱلْأَنَ ١٠٠ وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أَعْطِيكُمْ ١٠٠ أَنْ تُأْتُولُ لَكُمْ أَنْهُ ٱلْآنَ ١٠٠ وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أَعْطِيكُمْ ١٠٠ أَنْ تُعْبُولَ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ مَا يَعْفِي مَا عَنْهُ مَا أَعْلِمُ مُونَا عَرْفُ مَعْفًا ١٠٠ عَلَا يَعْمِفُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا أَنْهُ الْمَعْدِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبْ بَعْضًا لِبَعْضٍ الْعَضْ الْجَعِيمُ أَنَّكُمْ تَلَامِيدِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبْ بَعْضًا لِبَعْضٍ الْجَعْفِي مُنْ الْمَعْدِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبْ بَعْضًا لَيْعَضٍ الْعَفْمَ الْمَعْدِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبْ بَعْضًا لَيْعَضِ

٢٦ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ يُطِرُسُ يَا سَيِّدُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ . أَجَابَهُ يَسُوعُ حَيْثُ أَذْهَبُ لاَ نَقْدِرُ اللهُ الل

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ . أَنْهُ تُوْمِنُونَ بِأَللهِ فَآمَنُوا بِي ١٠ فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةُ . وَ إِلَّا فَإِنِّي كُنْتُ فَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَأَنَا أَمْضِي لِأَعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا وَ وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ إِ مَكَاناً آتِي أَيْضاً وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْمُ أَيْضًا • وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ ٱلطَّرِيقَ • قَالَ لَهُ تُومَا يَاسَيَّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَعْدِرُأَنْ نَعْرِفَ ٱلطَّرِيقَ. ۚ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحُقُّ وَٱلْحَيٰوةُ ۚ لَيْسَ أَحَدُ يَأْتِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي. ٧ لَوْ كُنتُمْ فَدْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا . وَمِنَ ٱلْآنَ نَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ • ٨ قَالَ لَهُ فِيلُبِسُ يَا سَيِّدُ أَرِنَا ٱلْآبَ وَكَفَانَا • وَ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هٰذِهِ مُدَّنَّهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا فِيلَبِّسُ • الَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى ٱلْآبَ فَكَيْفَ نَقُولَ أَنْتَ أَرِنَا ٱلْآبَ اللَّهِ عَلَيْكَ تُوْمِنُ أَنِّي أَنَا فِي ٱلْآبِ وَأَلْآبَ فِي الْكَلَمُ ٱلَّذِي أُكَلِّمُ أُلَّذِي أُكَلِّمُ رُبِهِ لَسْتُ أَتَكَلَّمُ بِهِ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ ٱلْآبَ ٱكْالَّ فِيَّ هُوَ يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ ١١ صَدِّقُونِي أَنِي فِي ٱلْآبِ فَٱلْآبَ فِيَ . وَإِلاَّ فَصَدِّقُونِي لِسَبَبِ ٱلْأَعْمَالِ نَفْسِمَا • " ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَٱلْأَعْمَالَ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُوَ أَيْضًا وَيَعْمَلُ أَعْظَرَ مِنْهَا لِأَنِّي مَاضٍ إِلَى أَبِي ١٠ وَمَهْمَا سَأَلْتُمْ بِٱسْمِي فَذَلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَنْعَجَّدَ ٱلْآبُ بِٱلِآبْنِ • إِنْ سَأَلْهُ شَيْئًا بِٱسْمِي فَإِنِّي أَفَعَلُهُ

وَ إِنْ كُنْمُ ثُحَبُّونَنِي فَأَحَفَظُوا وَصَايَالِيَ. ١٦ وَأُنَّا أَطْلُبُ مِنَ ٱلْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ اللَّهِ مَعَكُمْ إِلَى ٱلْفَاكُمُ أَنْ يَقْبَلُهُ لِأَنَّهُ لَا بَرَاهُ وَلَا اللَّهِ مُكْثَ مَعَكُمْ إِلَى ٱلْفَاكُمُ أَنْ يَقْبَلُهُ لِأَنَّهُ لَا بَرَاهُ وَلَا اللهِ عَلَيْ الْعَالَمُ أَنْ يَقْبَلُهُ لِأَنَّهُ لَا بَرَاهُ وَلَا يَعْرِفُهُ. وَلَيْ الْمَاكُمُ وَيَكُونُ فِيكُمْ ١٨ لَا أَنْرُكُمْ يَنَامَى إِنِي آتِي إِلَيْمُ ١٨ مَكُونُ فِيكُمْ ١٨ لَا أَنْرُكُمْ يَنَامَى إِنِي آتِي إِلَيْمُ ١٨ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ١٤ اللهُ ١٤ مَكُونُ فِيكُمْ ١٨ لا أَنْرُكُمْ يَنَامَى إِنِي آتِي إِلَيْمُ ١٨ لا أَنْرُكُمْ يَنَامَى إِنِي آتِي إِلَيْمُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ الهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ اللهُ ١٨ اللهُ ١٤ الهُ ١٤ اللهُ ١٤

١١ البَعْدَ قَلِيلِ لاَ بَرَانِي ٱلْعَاكُمُ أَيْضًا وَأَمَّا أَنْمُ فَتَرَوْنِنِي إِنِّي أَنَا حَيْ فَأَنْمُ سَغَيُون وَ وَفِي ذَلِكَ ١٦ الْيُومِ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا فِي أَيِي وَأَنْمُ فِيَّ وَأَنَا فِيكُرْ و ١١ أَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَعْفَظُهَا فَهُو ٱلَّذِي اللهِ مَ اللَّهِ عَنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَعْفَظُهَا فَهُو ٱلَّذِي اللَّهِ عَنْدَهُ وَاللَّهِ عَنْدَهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْدَهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْدَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْدَهُ وَصَالَا عَالَهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا الْعَالَالَةُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالَاعِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَالَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَ

٢٧ سكلامًا أَثْرُكُ لَكُمْ سَلامِي أُعْطِيكُمْ لَيْسَ كَمَا يُعْطِي ٱلْعَالَمُ أَعْطِيكُمْ أَنَا وَلَا تَضْطَرِبْ مَا سَعِعْتُمْ أَنِي فَلْتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آنِي إِلَيْكُمْ وَلَا تَرْهَبُ مُعَنِّونَي لَكُنْتُمْ فَكُونَكُمْ وَلَا تَرْهَبُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

# ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

اأَنَا ٱلْكَرْمَةُ ٱلْحُقِيقِيَّةُ وَآبِي ٱلْكُرَّامُ وَكُلُّ عُصْنَ فِيَ لَا يَآتِي شِمَرٍ يَنْزِعُهُ وَكُلُّ مَا يَآتِي شِمَرِ يَنْقِيهِ لِيَآتِي شِمَرٍ اَلَّذِيكِ كَلَّمْتُكُو بِهِ وَ الْفَرْسُ الْكَلَامِ الْلَابِ الْكَلَامِ اللَّذِيكِ كَلَّمْتُكُو بِهِ وَالْفَرْمَةُ وَالْفَيْ فِي الْكَرْمَةِ الْفَرْمِينُ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتُ فِي ٱلْكُرْمَةِ كَانَّا اللَّكُومَةُ وَأَنْهُ الْأَعْصَانُ وَالَّذِي يَعْبُتُ فِي الْكُرْمَةِ كَانَا اللَّكُومَةُ وَأَنْهُ اللَّهُ عُصَانُ وَالَّذِي يَعْبُتُ فِي وَأَنَا فِيهِ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

كَلَامِي فِيكُمْ تَطْلُدُونَ مَا نُرِيدُونَ فَيَكُونَ لَكُمْ • مِبِهٰذَا يَنَعَجَّدُ أَبِي أَنْ تَأْنُوا شِمَرِ كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ ٨ تَلَامِيذِي • كُمَا أُحَبِّني أَلْابُ كَذَٰ لِكَ أَحْبَبْتُكُمُ أَنَا . أَثْبُنُوا فِي عَجَبِّتِي • ا إِنْ حَفِظْنُمْ وَصَايَايَ نَتْبَنُونَ فِي عَبِّتِي كُمَّا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي عَبِّنِهِ • الكَلَّمْنَكُرْ بِهِذَا لِكِيْ ال يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكُمْلَ فَرَحُكُمْ ا هٰذهِ هِيَ وَصِيَّتِي أَنْ نَحِبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ ١٠ لَيْسَ لِأَحَدِ حُبْ أَعْظَرُ مِنْ هٰذَا أَنْ بَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لِأَجْلِ أَحِبَّائِهِ وَالْأَنْمُ أَحِبَّائِي إِنْ فَعَلْمُ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ وَ الأَأْعُودُ الا أُسَيِّكُمْ عَبِيدًا لِأَنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيِّدُهُ. لَكِنِّي قَدْ سَمَّيْنُكُمْ أُحِبَّاء لِأَنِي أَعْلَمْنُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ١٠ لَيْسَ أَنْتُمُ ٱخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ وَأَفَهُتُكُمْ لِيَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِشَهِرِ ١٦

وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ . لِكِيْ يُعْطِيكُمُ ٱلْآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِٱسْيِي • ١٧ بِهٰذَا أُوصِيكُمْ حَتَّى نُحْبُول ١٧

١١ إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ و ١١ لُو كُنتُمْ مِنَ ٱلْعَالَم لَكَانَ ١٨ ٱلْعَالَمُ يُحِبُّ خَاصَّتَهُ. وَلَكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ بَلْ أَنَا ٱحْتَرْنُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ لِلْلَكَ يُبغِضُكُمُ ٱلْعَاكُمُ وَ الْذَكْرُوا ٱلْكَلاَمَ ٱلَّذِي قُلْتُهُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدُ أَعْظَرَ مِنْ سَيِّدهِ وإِنْ كَانُول ٢ قَدِ أَضْطَهَدُونِي فَسَيَضْطَهِدُونَكُمْ . وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَلَامِي فَسَيَغْظُونَ كَلاَمَكُمْ . ١٠ لَكِيَّهُ ۚ إِنَّهَا يَفْعَلُونَ بِكُمْ ۚ هٰذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي • ١٢ لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ جِنْتُ وَكُلَّمْنُهُ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَلَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ فِي خَطِيَّتِهِمْ . ٣ أَلَّذِ هِ يُبْغِضُنِي يُبْغِضُ أَبِي أَيْضًا ١٠٠ لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلْتُ يَبْهُمْ أَعْمَا لا لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدْ غَيْرِي لَمْ تَكُنْ لَهُرْ خَطِيَّةٌ . وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ رَأَوْا وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأَبِي • ﴿ لَكِنْ لِكِي نَمْ ۗ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلْمَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِمِ إِنَّهُ ۚ أَبْغَضُونِي بِالْاَسَبَ

٦٦ وَمَنَى جَاءَ ٱلْمُعَزِّبِ ٱلَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُرْ مِنَ ٱلْآبِ رُوحُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ يَنْبُقِ فَهُو يَشْهَدُ لِي. ٣ وَتَشْهَدُونَ أَنْهُ أَبْضًا لِأَنَّكُمْ مَعِي مِنْ ٱلْإَبْتِدَا \*

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

اقَدْ كُلَّ مِنْ يَقْلُكُمْ بِهِذَا لِكِيْ لاَ نَعْبُرُوا وَ سَعُوْرِجُونَكُو مِنَ ٱلْجَامِعِ بَلْ تَأْنِي سَاعَة فِيها يَظُنْ كُلُ مَنْ يَقْلُكُمْ أَنَّهُ يُعَدِّمُ خِدْمَةً لِلهِ وَ وَسَيَعْعَلُونَ هَذَا بِكُمْ لِأَنَّهُمْ أَمْ يَعْرِفُوا ٱلْآبَ وَلاَ عَرَفُونِ وَلَا يَكُمْ لَكُمْ مِنَ ٱلْبِدَايَةِ لِأَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ و وَلَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى ٱلَّذِي ٱرسَلِنِي وَلِيسَ وَلَمْ ٱلْكُمْ بَنَ ٱلْبِدَايَةِ لِأَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ و وَلَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى ٱلَّذِي ٱرسَلِنِي وَلِيسَ أَكُمْ بَنَ ٱلْبِدَايَةِ لِأَنِي كُنْتُ مَعْكُمْ و وَلَمْ اللهَ عَلَى مَلَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيسَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيْهُ وَلَكُمْ اللهِ اللهُ الله

ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَبْضًا تَرَوْنَنِي لِأَنِي ذَاهِبْ إِلَى ٱلْآبِ

ا فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا هُوَ هَذَا ٱلَّذِب يَقُولُهُ لَنَا بَعْدَ قَلِيلِ لا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا تَرَوْنَنِي وَلِأَنِي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآبِ. الْفَقَالُولَ مَا هُوَ هَذَا ٱلْقَلِيلُ لاَ تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَيْفَا لَوْ مَا عَلَمُ بِهَاذَا يَتَكَمَّرُ وَا فَعَلِم بَسُوعُ أَنَّهُمْ كَانُول بُرِيدُونَ أَنْ بَسْأَلُوهُ وَقَالَ هُو أَعَنْ هَذَا نَتَسَاء لُونَ فِيهَا بَيْنَكُمْ لِآنِي قُلْتُ بَعْدَ قَلِيلِ لاَ تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ فَقَالَ هُو أَعَنْ هَذَا نَتَسَاء لُونَ فِيهَا بَيْنَكُمْ لِآنِي قُلْتُ بَعْدَ قَلِيلِ لاَ تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَنْهُ سَعَرَّونُونَ وَيَنُوحُونَ وَلَيْلَ لاَ تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَنْهُ سَعَرَّونُونَ وَتَنُوحُونَ وَلَّالًا لاَ تُبْصِرُونَ فَي أَنْهُ سَعَرَّونُونَ وَنَا فَالَمُ يَوْمُ وَالْمَالَ اللهُ سَعَرَّونُونَ وَلَيْنَ سَاعَتَهَا قَدْ جَاء مَنْ . وَلَكِنْ وَلَكِنَ حُزْنَ لِأَنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاء مَنْ . وَلَكِنْ وَلَكِنَ حُزْنَ لُونَ سَاعَتَهَا قَدْ جَاء مَنْ . وَلَكِنْ مَا كُونَ لِأَنْ سَاعَتُهَا قَدْ جَاء مَنْ . وَلَكِنْ وَلَكِنْ حُزْنَكُمْ يَعَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ وَا الْهَرَاة وَهِي تَلِدُ تَعْزَنُ لِأَنَّ سَاعَتُهَا قَدْ جَاء مَنْ . وَلَكِنْ الْكِلْ الْمَاكُونُ وَلَا لَكُمْ اللّهُ وَلَى لَكُولُ الْمُؤَلِّ وَهِي تَلِدُ تَعْزُنُ لِأَنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاء مَنْ . وَلَكُنْ

مَنَى وَلَدَتِ ٱلطُّفِلَ لَا نَعُودُ تَذْكُرُ ٱلشِّدَّةَ لِسَبَبِ ٱلْفَرَحِ لِأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانُ فِي ٱلْعَالَمِ و ١٦ فَأَنْهُ كَذَٰلِكَ عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ حُزْنٌ. وَلِكِنِّي سَأْرَاكُمْ أَيْضًا فَنَفْرَحُ فَلُوبُكُمْ وَلاَ يَنْزِعُ أَحَدْ فَرَحَكُمْ ا مِنْكُرْ • " وَفِي ذٰلِكَ ٱلْيُومِ لِا نَسْأَ لُونَنِي شَبْئًا • أَنْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَنُولُ لَكُرْ إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْمُ مِنَ ٱلْآبِ بِأَسْمِي يُعْطِيكُمْ وَ مِ إِلَى ٱلْأَنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَبْتًا بِأَسْمِي. أَطْلُبُوا تَأْخُذُوا لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ الْمَا

٥٠ فَدْ كُلَّمْنُمُ بِهِذَا بِأَمْثَالِ وَلَكِنْ تَأْنِي سَاعَةُ حِينَ لَا أَكُلِّمُمُ أَيْضًا بِأَمْثَال بَلْ أُخْبِرُكُمْ عَنِ ٱلْآبِ عَلَانِيَةً • ٣٠ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ نَطْلُبُونَ بِٱسْمِي . وَلَسْتُ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا أَسْأَلُ ٱلْاَبَ مِنْ أَجْلِكُمْ . ٣٧ لِأَنَّ ٱلْاَبَ نَفْسَهُ نُحِيِّكُمْ لِأَنَّكُمْ قَدْ أَحْبَبْنُمُونِي وَآمَنْتُمْ أَنِّي مِنْ عِنْدِ ٱللهِ خَرَجْتُ ١٨ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَيْضًا أَنْرُكُ ٱلْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْآب

٢٠ فَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ هُوَذَا ٱلْآنَ نَتَكَلَّمُ عَلاَنِيَةً وَلَسْتَ نَقُولُ مَثَلاً وَإِحِدًا • ٢ أَلْآنَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِرْ بِكُلِّ شَيْءٌ وَلَسْتَ نَحْنَاجُ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدْ . لِلْنَا نُوْمِنُ أَنَّكَ مِنَ ٱللهِ خَرَجْتَ. ا أُجَابَهُ يَسُوعُ أَلْآنَ تُومِنُونَ . الهُوذَا تَأْتِي سَاعَةُ وَقَدْ أَتَتِ ٱلْآنَ نَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ وَنَتْرُكُونَنِي وَحْدِي. وَأَنا كَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ ٱلْآبَ مَعِي ٣٠ قَدْ كُلُّمْتُمُ الله إِلْمَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِي سَلاَمْ . فِي ٱلْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ . وَلَكِنْ ثِقُوا . أَنَا قَدْ عَلَبْتُ آلْعَالَمَرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّالِعُ عَشَرَ

ا تَكُمِّرَ يَسُوعُ بِهٰذَا وَرَفِعَ عَيْنَيْهِ نَحُو ٱلسَّمَا وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ قَدْ أَنْتِ ٱلسَّاعَةُ. مَجِّدِ ٱ بْنَكَ لِيُعَجِّدُكَ ٱ بْنَكَ أَيْضًا ۚ إِذْ أَعْطَيْنَهُ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ جَسَدٍ لِيُعْطِيَ حَيْنَ أَبْدَيَّةً لِكُلِّ مَنْ أَعْطَيْنَهُ • وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْحَيْوَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلْهَٱلْحُقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ ٱلْمَسِيجَ ٱلَّذِيبِ أَرْسَلْنَهُ ﴿ أَنَا مَجَّدْتُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ . ٱلْعَمَلُ ٱلَّذِي أَعْطَيْنَني لِأَعْمَلَ قَدْ

أَحْمَلْنَهُ . ۚ وَأَلْآنَ مَجِّذِنِي أَنْتُ أَيُّهَا ٱلْآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِٱلْجَدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ فَبْلَ كَوْنِ ٱلْعَالَمِ

١ أَنَا أَظْهَرْتُ أَسْمَكَ لِلنَّاسِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنِنِي مِنَ ٱلْعَالَمِ . كَانُوا لَكَ وَأَعْطَيْهُمْ لِي وَفَدْ حَفِظُوا كَلاَمَكَ. ٢ قَالْاَنَ عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ مَا أَعْطَيْنَنِي هُوَ مِنْ عِيْدِكَ. ١ لِأَنَّ ٱلْكَلاَمَ ٱلَّذِي أَعْطَيْنِي فَدْ أَعْطِيْنُهُمْ وَهُمْ فَيِلُوا وَعَلِمُوا يَفِينًا أَيِّي خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَآمَنُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي • مِنْ أَجْلِمُ أَنَا أَسُأَلُ. لَسْتُ أَسُأَلُ مِنْ أَجْلِ ٱلْعَالَمِ بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنَنِي لِأَنَّهُمْ لَكَ • ا وَكُلُّ مَا هُولِي فَهُولَكَ . وَمَا هُولَكَ فَهُولِي قَأْنَا مُعَجِّدٌ فِيهِمْ • ا وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمِ كَأَمَّا هُولَا ۚ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمِ وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ . أَيُّهَا ٱلْآبُ ٱلْقُدُوسُ ٱحْفَظُهُ فِي فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَبْنَنِي حَفِظْتُهُمْ وَلَمْ يَهُلِكْ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱبْنُ ٱلْهَلَاكِ لِيَتِمَّ ٱلْحِيَابُ. "أُمَّا ٱلْآنَ فَإِنِّي آنِي إِلَيْكَ. قُلَّ تَكُلُّم بِهِذَا فِي ٱلْعَالَم لِيَكُونَ أَمْ فَرَحِي كَامِلاً فيهم • "أَنَا قَدْ أَعْطَيْنُهُمْ كَلَامَكَ وَأَلْعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمِ كُمَّا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِرِ. السُّتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ ٱلْعَالَم بِلْ أَنْ تَعْفَظَهُمْ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ ١٠٠ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَم كِمَا أَنِّيأَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِ و ٧ قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ .كَلاَمُكَ هُوَحَقُّ ١٠ كَمَا أَرْسَلْتَنِي إِلَى ٱلْعَالَمِ أَرْسَلْنُهُمْ أَنَا إِلَى ٱلْعَالَمِ . ١٠ وَلِأَجْلِم أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ فِي ٱلْحُقَّ وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هُولًا \* فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِي بِكَلاَمِمٍ. الكُونَ ٱلْجَبِيعُ وَاحِلًا كَمَاأً نَّكَ أَنْتَ أَيْهَا ٱلْآبُ فِي ۖ وَأَنَا فِيكَ لِيَكُونُوا هُمُ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا لَيُوْمِنَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْنِنِي • ٣ وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْنُهُمُ ٱلْعَجْدَ ٱلَّذِبِ أَعْطَيْنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كُمَا أَنَّنَا نَعْنُ وَاحِدٌ. ٣ أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتَ فِي لِيكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ وَلِيَعْلَرَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْنِنَي وَأَحْبَبْهُمْ كُمَا أَحْبَنْنِي مِنَ أَيُّهَا ٱلْآبُ أُرِيدُ أَنَّ هُؤُلَا ۚ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْنِي يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَّا لِينْظُرُوا مَعْدِي ٱلَّذِبِ أَعْطَنْنِي لِأَنَّكَ أَحْبَنْنِي فَبْلَ إِنْشَا ۗ ٱلْعَالَمِ وَالْمَهُمَ ٱلْآبُ

ٱلْبَارُ إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ. أَمَّا أَنَّا فَعَرَفْتُكَ وَهُولِا عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْنَنِي. ١٦ وَعَرَّفْتُهُمْ ٱسْمَكَ وَسَأْعَرِّفُهُمْ لِيَكُونَ فِيهِمُ ٱلْحُبُ ٱلَّذِي أَحْبَبْنَيَ بِهِ وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمْ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنَ عَشَرَ ا قَالَ يَسُوعُ هٰذَا وَخَرَجَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قِدْرُونَ حُيثُ كَانَ بُسْتَانُ دَخَلَهُ هُوَ وَتَلاَمِيِذُهُ • ٢ وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ ٱلْمَوْضِعَ . لِأَنَّ يَسُوعَ ٱجْنَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعْ ا تَلاَمِيذِهِ وَ وَ فَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْجُنْدَ وَخُلَّامًا مِنْ عِنْدِ رُوْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَجَاء إِلَى هُنَاكَ ٢ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِعِ وَسِلاَحٍ وَ \* فَخَرَجَ يَسُوعُ وَهُوعَالِمِ ﴿ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ أَمْ مَنْ نَطْلُبُونَ. وَأَجَابُوهُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ • قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَّا هُو • وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضًا وَاقِفًا مَعَهُمْ • · فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ رَجَعُوا إِلَى ٱلْوَرَا وَسَقَطُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ • 'فَسَأَلَهُم أَيْضًا مَنْ تَطْلُبُونَ . فَقَا لُوا يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٥ أَجَابَ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ . فَإِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هٰؤُلاَ مَذْهَبُونَ • لِيَتِمَّ ٱلْقَوْلُ ٱلَّذِي قَالَهُ إِنَّ ٱلَّذِينِ أَعْطَيْنَنِي كَمْ أُهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَلًا الْمُ إِنَّ سِمْعَانَ بُطْرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفُ فَأَسْتَلَّهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ ٱلْيُهْنَى. وَكَانَ أَسْمُ ٱلْعَبْدِ مَكْنُسَ الْفَقَالَ يَسُوعُ لِيُطِرُسَ ٱجْعَلْ سَيْفَكَ فِي ٱلْغِيدِ وَٱلْكَأْسُ ٱلَّتِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ أَلَا أَشْرَبُهَا ا ثُمَّ إِنَّ ٱلْجُنْدَ وَأَلْقَائِدَ وَخُدًّامَ ٱلْبَهُودِ قَبَضُوا عَلَى بَسُوعَ وَأَوْنَقُوهُ ١١ وَمَضَوْا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوَّلًا لِأَنَّهُ كَانَ حَمَا قَيَافَا ٱلَّذِي كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ • ا وَكَانَ قَيَافَا هُوَ ٱلَّذِي أَشَارَ عَلَى ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ ٱلشَّعْبِ ا وَكَانَ سِمْعَانُ بُطِرُسُ وَٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ يَتْبَعَانِ يَسُوعَ. وَكَانَ ذَٰ لِكَ ٱلتِّلْمِيذُ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَدَخَلَ مَعَ يَسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ • ١٦ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ وَاقِفًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا . فَخَرَجَ ٱلنِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِبِ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِسِ ٱلْكَهَنَةِ وَكُلِّرَ

ٱلْبُوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ. ٧ فَقَالَتِ ٱلْجَارِيَةُ ٱلْبُوَّابَةُ لِبُطْرُسَ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلاَمِيذِ

هُذَا ٱلْإِنْسَانِ. قَالَ ذَاكَ لَسْتُ أَنَاه ١٠ وَكَانَ ٱلْعَبِيدُ وَٱلْخُذَامُ وَافِيْنَ وَهُمْ فَدْ أَضْرَمُوا جَمْرًا.

لِأَنَّهُ كَانَ بَرْدٌ. وَكَانُوا يَصْطَلُونَ وَكَانَ بُطْرُسُ وَافِقًا مَعَمُ يَصْطَلِي

١١ فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ بَسُوعَ عَنْ تَلاَمِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ وَ مَأْجَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كُلَّمْتُ اللَّهِ الْمَعْمَعِ وَفِي ٱلْهَنْكُلِ حَيْثُ يَعْنَمِعُ ٱلْبَهُودُ دَائِمًا.

الْعَالَمَ عَلَانِيةً . أَنَا عَلَمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي ٱلْجَعْمَعِ وَفِي ٱلْهَنْكُلِ حَيْثُ يَعْنَمِعُ ٱلْبَهُودُ دَائِمًا.

وَفِي ٱلْخُنَاءُ مُ الْكُمَا يَنْ مَا لَمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَإِنْ حَسَنًا فَلِمَا ذَا تَضْرِبُنِي • ٢٠ وَكَانَ حَنَّانُ قَدْ أَرْسَلَهُ مُوثَقًا إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكُهَنَّةِ

وَسِمْعَانُ بُطِرُسُ كَانَ وَافِقًا بَصْطَلِي. فَقَالُوا لَهُ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلاَمِيذِهِ. فَقَالُوا لَهُ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلاَمِيذِهِ. فَقَالُوا لَهُ أَلَسْتَ أَنْتَ وَهُو نَسِيبُ ٱلَّذِيبِ فَأَنْكُرَ ذَاكَ وَقَالَ لَسْتُ أَنَاه اللَّهِ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسٍ ٱلْكَهَنَةِ وَهُو نَسِيبُ ٱلَّذِيبِ فَأَنْكُرَ وَلِمُوسُ أَنْفًا. وَلِلْوَفْتِ فَطَعَ بُطِرُسُ أَذْنَهُ أَمَا رَأَيْنُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْتَانِ. ١٧ فَأَنْكُرَ بُطْرُسُ أَيْضًا. وَلِلْوَفْتِ صَاحَ ٱلدِّبِكُ

٢٦ كَارِ ٱلْوِلاَيَةِ لِكَيْ لاَ يَتَغَفَّسُوا فَيَاْكُونَ ٱلْفِصْعَ ١٠٠ فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ إِلَيْمِ وَقَالَ أَيَّةَ شِكَايَةِ
٢٦ كَارِ ٱلْوِلاَيَةِ لِكَيْ لاَ يَتَغَفَّسُوا فَيَاْكُلُونَ ٱلْفَصْعَ ١٠٠ فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ إِلَيْمِ وَقَالَ أَيَّةَ شِكَايَةِ
٢٠ نُقَدِّمُونَ عَلَى هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ ١٠٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرِّ لَمَا كُنَّا فَدْ سَلَّمْنَاهُ
٢١ إِلَيْكَ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَآحَكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُرْ و فَقَالَ لَهُ
٢١ أَلِيْكَ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَآحَكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُرْ و فَقَالَ لَهُ
٢١ أَلْيَهُودُ لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا ١٠٠ لِيَتِمَ فَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةٍ كَانَ مُرْمَعًا أَنْ يَهُونُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا ١٠٠ لِيَتِمَ فَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةٍ كَانَ مُرْمَعً أَنْ يَهُونُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا ١٠٠ لِيَتِمَ فَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةٍ كَانَ مُرْمَعًا أَنْ يَهُونُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا ١٠٠ لِيَتِمَ فَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةٍ كَانَ مُرْمَعًا أَنْ يَهُونُ لَنَا أَنْ يَهُونُ لَنَا أَنْ نَقْتُلُ أَحَدًا ١٠٠ لِيَتِمَ قُولُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةً مِينَةً كَانَ مُرْهُ مَا أَنْ يَهُونُ لَنَا أَنْ يَهُونُ لَنَا أَنْ فَا لَا لَا عَالَاهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مَلْهُ مُنْ لِنْ مُ فَلُونُ لَعُمْ وَلَا يُعْلَى اللَّهُ مَا أَنْ يَهُمُونَ لَقَالَ لَهُ مُولَا يَعْمُونُ لَا عَلَاهُ مُولَا لِلْهُ مُولُونَ اللَّهُ مُولَى الْعَلَيْدُ مِنْ الْعَالَى الْمُؤْلُولُونَ الْعُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَوْلُ لَا أَنْ فَعْلَلُ أَحْلًا ١٠٠٠ لَيْحَالُولُ مُ اللَّهُ لَا يُعْلَقُولُ مُعْلَى الْمُؤْلُولُ مِي مُولَ لَنَا أَنْ مُولَا لَهُ مُولُ لَا اللَّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّذِي عَلَالًا مُ اللّهُ اللّذِي الْعَلَاقُ مُعْلَى اللّهُ اللّذِي اللّهُ اللّه

٢٦ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اِ اِ الْحَالُ اِ اَ اِ اَ الْ الْمِلاَيَةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبَهُودِ. ٢٤ اَ أَجَابَهُ بِيلاَطُسُ أَ لَعَلِي ٢٤ اَ جَابَهُ بَسُوعُ أَمِنْ ذَاتِكَ نَقُولُ هَذَا أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِي. ٣٠ أَجَابَهُ بِيلاَطُسُ أَ لَعَلِي ٢٦ أَنَا بَهُودِ فِي أَمِنْ ذَاتِكَ مَرُوسًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتَ ١٦٠ أَمَانُكُ مَاذَا فَعَلْتَ ١٦٠ أَجَابَ بَسُوعُ مَمْلَكَتِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتَ ١٦٠ أَمَانُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِ ١٦٨ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ وَلُو كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ لَكَانَ خُدَّامِي مُجَاهِدُونَ لِكَيْ لاَأْسَلْمَ إِلَى ٱلْيَهُودِ. وَلَٰكِنِ ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَهْلَكَنِي مِنْ هُنَاه ٣٠ فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ أَفَأَنْتَ إِذَا مَلِكٌ. أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ ولِهِ لَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا وَلِهِ لَمَا قَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِأَشْهَدَ لِلْحَقِّ . كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْحَقِّ بَسْمَعُ صَوْتِي ١٠ قَالَ لَهُ بِيلاَطُسُمَا هُوَ ٱلْحَقّ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْيَهُودِ وَقَالَ أَمْ أَنَا لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً • " وَلَكُمْ عَادَة أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ وَإِحِدًا فِي ٱلْفِصْحِ. أَفَتُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْبَهُودِ. ﴿ فَصَرَخُوا أَيْضًا جَبِيعُهُمْ فَاتِلِينَ لَيْسَ هٰذَا بَلْ بَارَابَاسَ وَكَانَ بَارَابَاسُ لِصَّا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحِينَةِذٍ أَخَذَ بِيلاَطُسُ بَسُوعَ وَجَلَدَهُ وَ وَضَعَرَ ٱلْعَسْكُرُ إِكْلِيلاً مِنْ شُولِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَلْبَسُوهُ ثَوْبَ أَرْجُوانٍ . وَكَانُوا يَغُولُونَ ٱلسَّلاَمُ يَا مَلِكَ ٱلْبَهُودِ وَكَانُوا يَلْطِمُونَهُ • ٢ ا فَخَرَجَ بِيلاطُسُ أَيْضًا خَارِجًا وَقَالَ لَهُرْ هَا أَنَا أُخْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةَ وَاحِدَةً • فَخَرَجَ يَسُوعُ خَارِجًا وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ ٱلشَّوْكِ وَثَوْبَ ٱلْأَرْجُوانِ . فَقَالَ أَمْ بِلاَطُسُ هُوذَا ٱلْإِنْسَانُ • قَلَمَّا رَآهُ رُوسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْخُدَّامُ صَرَخُوا فَائِلِينَ ٱصْلِبْهُ ٱصْلِبْهُ • ٢ قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَإَصْلِبُوهُ لِأَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً • الْجَابَهُ ٱلْيَهُودُ لَنَا نَامُوسٌ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱللهِ ٥٠ فَلَمَّا سَمِعَ بِيلاَطُسُ هٰنَا ٨ ٱلْقُوْلَ ٱزْدَادَ خَوْفًا . وَفَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَاسِ ٱلْوِلاَيَةِ وَقَالَ لِيسُوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ . وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ بُعْطِهِ جَوَابًا . افْقَالَ لَهُ يِلْأَطُسُ أَمَا تُكَلِّمُنِي . أَلَسْتَ نَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِيكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أَطْلِقِكَ • "أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ سُلْطَانٌ ٱلْبَنَّةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ ال قَدْ أَعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ ولِذَلِكَ ٱلَّذِبِ أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ ١٠ مِنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ بِيلاَطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ وَلَٰكِنَّ ٱلْيَهُودَكَانُوا يَصْرَخُونَ قَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقْتَ هٰنَا فَلَسْتَ مُحِبًّا لِقَيْصَرَ كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قَيْصَرَ

ا فَلُمَّا سَمِعَ يِللَاطُسُ هٰذَا الْقُوْل أَخْرَجَ يَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيُّ الْوِلاَيَةِ فِي مَوْضِعِ يَالُولاَيَةِ فِي مَوْضِعِ الْمَالُ لَهُ الْبِكُلَا وَ بَالْفِيرَانِيَّةِ جَبَّاثًا. الْوَكَاتِ اَسْتِعْدَادُ الْفِصْحِ وَغَوْ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. السَّادِسَةِ. فَقَالَ لِلْبَهُودِ هُوذَا مَلِكُكُمْ وا فَصَرَخُوا خُذْهُ خُذْهُ اصْلِبْهُ وقالَ لَمْ يِللَاطُسُ أَأْصَلِبُ اللَّهُ إِلَيْهُ لِللَّمُ اللَّهُ إِلَيْهُ لِللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ الْمَالِثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِ لِيُصَلِّبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلَةُ الللللِّلِي الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي الللللْهُ اللل

ا وَكَتَبَ بِيلاَ طُسُ عُنُوانًا وَوَضَعَهُ عَلَى الصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ مَلِكُ الْيُهُودِ وَ افْقَرَأَ هَٰذَا الْعُنُوانَ كَنْبُونَ مِنَ الْيُهُودِ لِأِنَّ الْهَكَانَ الَّذِي صُلِبَ فِيهِ بَسُوعُ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْهَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ وَاللَّينِيَّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةِ وَاللَّينِيِّةُ وَاللَّينِيِّةُ الْمُنْ وَقَلَ مَامِ لِكُلِّ عَسْكَرِيِّ فِسْهًا. وَأَخْدُوا اللَّينِي اللَّهُ وَجَعَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَفْسَامِ لِكُلِّ عَسْكَرِيِّ فِسْهًا. وَأَخْدُوا اللَّينِ اللَّهُ مَا الْفَوْا وَكُنَامُ الْقَائِلُ اقْتُسَمُوا ثِيابِي يَنْهُمُ وَعَلَى لِبَاسِي الْفَوْا قُرْعَةً وَهُ وَاللَّيْ الْمُنْكُمُ وَعَلَى لِبَاسِي الْفَوْا قُرْعَةً وَهُ الْمَامِ لَكُلُ الْمَامِ لِكُلِّ عَسْمُ وَعَلَى لِبَاسِي الْفَوْا قُرْعَةً وَهُ الْمَامِ لَيْنَامُ الْقَائِلُ اقْتُسَمُوا ثِيَابِي يَنْهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي الْفَوْا قُرْعَةً وَهُ الْمَامِ فُولَ وَعَلَى لِبَاسِي الْفَوْا قُرْعَةً وَهُ الْمَامِي الْمَامِي الْمَامِلِي الْمَامِلِي الْمَامِلِي الْمَامِلُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلِي الْمَامِلُ الْمُعَلِي الْمَامِلُولُ الْمُعَلِي الْمَامِ الْمُعَلِي الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِ الْمَامِلُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ وَالْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمُعَلِي الْمَامِلُولُ الْمُعَلِي الْمَامِلُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمِي الْمِي الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللْمَامِلُولُ الْمُوا الْمُعَلِي اللَّهُولُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ ا

مَ وَكَانَتْ وَافِفَاتِ عِنْدَ صَلِيبِ بَسُوعَ أُمَّهُ وَأَخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كُلُوبًا وَمَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّهُ وَافِقًا قَالَ لِأَمِّهِ يَا أَمْرَأَةٌ هُوذَا الْمَجْدَلِيَّهُ وَافِقًا قَالَ لِأَمِّهِ يَا أَمْرَأَةٌ هُوذَا الْمَجْدَلِيَّهُ وَافِقًا قَالَ لِأَمِّهِ يَا أَمْرَأَةٌ هُوذَا الْمَجْدَلِيَّهُ وَافِقًا قَالَ لِأَمْهِ يَا أَمْرَأَةٌ هُوذَا أُمْكَ وَمِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التِلْمِيذُ إِلَى خَاصَتِهِ الْمُنْكِ وَمَنْ تِلْكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التِلْمِيذُ إِلَى خَاصَتِهِ الْمُنْكِ وَمِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التِلْمِيذُ إِلَى خَاصَتِهِ الْمُنْكِ وَمِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التِلْمِيذُ إِلَى خَاصَتِهِ الْمُنْكِ وَمَنْ فَلَكُونَ يَتَمِّ الْحَيْمَالُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَنْ فَلَكُونَ إِنَا عَامُ هُلُوا خَلًا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءً قَدْ كَمَلَ فَلَكِيْ يَتَمِّ الْحَيْمَاتُ وَلَا أَنَا عَطْشَانُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَوْفَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّمُوهَا عَلَى زُوفا وَقَدَّمُوهَا عَلَى زُوفا وَقَدَّمُوهَا عَلَى زُوفا وَقَدَّمُوهَا عَلَى رَائِي اللَّهُ مَوْفُوعًا مَمْلُوا خَلًا . فَمَلَأُوا إِسْفَيْغَةً مِنَ الْحُلُ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفا وَقَدَّمُوهَا مَالُولُ اللَّهُ مُوفَوعًا مَمْلُوا خَلًا .

50

إِلَى فَمِهِ . \* فَلَمَّا أَخَذَ بَسُوعُ ٱلْخَلَّ قَالَ قَدْ أُكْمِلَ. وَنَكُسَ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ا الْمُ إِذْ كَانَ أَسْتِعِدَادُ فَلِكُنْ لَا تَبْنَى ٱلْأَجْسَادُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ فِي ٱلسَّبْتِ لِأَنَّ يَوْمَ ذَلِكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا سَأَلَ ٱلْبَهُودُ بِيلاَطُسَ أَنْ تُكْسَرَ سِيقَانُهُمْ وَيُرْفَعُوا • ٣ فَأَنَى ٱلْعَسْكُرُ ٢٦ وَكَسَرُوا سَافَي ٱلْأَوَّلِ فَٱلْآخَرِ ٱلْمَصْلُوبِ مَعَهُ • " فَأَمَّا بَسُوعُ فَلَمَّا جَا و إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَافَيْهِ لِأَنَّهُمْ رَأْقُهُ فَدْ مَاتَ. ٣ لَكِنَّ وَإِحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بِحَرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ وَمَا فِهِ ١٠٠ وَٱلَّذِي عَامَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقُّ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ لِتُوْمِنُوا أَنْهُ ١٠٠ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ لِيَمِّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ عَظْمٌ لا يُكْسَرُ مِنْهُ ٣٠ وَأَيْضًا يَقُولُ كِتَابُ ٓ آخَرُ سَيَنْظُرُونَ ٢٧ إِلَى ٱلَّذِي طَعَنُوهُ

٨٠ ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ سَأَلَ بِيلاَطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ . فَأَذِنَ بِللاَطُسُ فَجَا ۗ وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ • ٣ وَجَاءً أَيْضًا نِيقُودِ بُوسُ ٱلَّذِبِ أَنَّى أَوَّلًا إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَهُو حَامِلْ مَزِيجَ مُرٌّ وَعُودٍ نَعْقَ مِتَةِ مَنَّا . ٤ فَأَخَذَا جَسَدَ يَسُوعَ وَلَقَّاهُ بِأَكْنَانِ مَعَ ٱلْأَطْيَابِكَمَا لِلْيَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا . الوَّكَانَ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسْنَانٌ وَفِي ٱلْبُسْنَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ كَرْ يُوضَعْ فِيهِ أُحَدُ قَطْ أَنْ فَهُمْ اَكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ أَسْتِعْدَادِ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْفَبْرَكَانَ قَرِيبًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

اوَفِي أُوِّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءِتْ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِّيةُ إِلَى ٱلْقَبْرِ بَاكِرًا وَٱلظَّلَامُ بَاقِ فَنَظَرَتِ ٱلْحَجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْقَبْرِ وَ فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَ إِلَى ٱلنِّلْمِيذِ ٱلْآخَرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ نُحِيُّهُ وَقَالَتْ لَهُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيِّدَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَبْنَ وَضَعُوهُ • الْمُخْرَجَ بُطْرُسُ وَالتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ وَأَنَّهَا إِلَى ٱلْقَبْرِ • وَكَانَ ٱلْإِثْنَانِ بَرْكُضَانِ مَعًا . فَسَبَقَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْاَحْرُ بُطْرُسَ وَجَاءً أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ ۚ وَأَنْحَنَى فَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً وَلَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ • أَثُمَّ جَاء سِمْعَانُ بِطْرُسُ يَتْبَعْهُ وَدَخَلَ ٱلْقَبْرَ وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً ٧ وَٱلْمِنْدِيلُ

ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلْأَكْفَانِ بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ • م فَحِينَيْدٍ دَخَلَ أَيْضًا ٱلتِلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِي جَاءَ أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ وَرَأَى فَآمَنَ • الَّأَنَّمُ لَمُ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرِفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَغُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ • ا فَمَضَى ٱلتِّلْمِيذَانِ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا ١١ أُمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَافِفَةً عِنْدَ ٱلْقَبْرِ خَارِجًا تَبْكِي. وَفِيمَا هِيَ تَبْكِي ٱلْحَنَتْ إِلَى ٱلْقَبْرِ 11 " فَنَظَرَتْ مَلاَ كَيْنِ بِثِيَابٍ بِيضٍ جَالِسَيْنِ وَاحِدًا عِنْدَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآخَرَ عِنْدَ ٱلرَّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا ١٠ فَقَالاً لَهَا يَا أَمْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَخَذُوا سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ١٠ وَلَمَّا فَالَتْ هٰذَا ٱلْتَفَتَتْ إِلَى ٱلْوَرَا \* فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَافِغًا وَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَسُوعُ • " قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأَهُ لِهَاذَا تَبْكِينَ. مَنْ تَطْلُبِينَ. فَظَنَّتْ تِلْكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْنَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ يَاسَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتَهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتَهُ وَأَنَا آخُذُهُ ١٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا مَرْيَمُ . فَٱلْتَغَنَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ رَبُونِي ٱلَّذِب تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّرُ ١٧٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لاَ تَلْمُسِنِي لِأَنِي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِنِ أَذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَمْرُ إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَ إِلْيِ وَ إِلْهِكُمْ وَ الْهِكُمْ وَالْهِكُمْ وَالْهِ ٱلتَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبَّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هٰذَا " وَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْمُؤمِرِ وَهُو أَوَّلُ ٱلْأَسْبُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَبْوَابُ مُعَلَّقَةً حَيث كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَمِعِينَ لِسَبَبِ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْبَهُودِ جَاءً يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ وَفَالَ لَهُمْ سَلاَمْ لَكُمْ وَ ١٠ وَلَمَّا قَالَ هَٰنَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ وَفَوْحَ ٱلنَّلَامِيذُ إِذْ رَأْفَا ٱلرَّبَّ. الفَقَالَ أَمْرُ يَسُوعُ أَيْضًا سَلاَمْ لَكُمْ . كَمَا أَرْسَلِنِي ٱلْآبُ أَرْسِلُكُمْ أَنَا . " وَلَمَّا قَالَ هٰذَا نَعَجَ وَقَالَ أَمْرُ ٱقْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ ٢٠ مَنْ عَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تَغْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُتُمْ خَطَايَاهُ أَمْسِكَتْ اً أَمَّا نُومَا أَحَدُ ٱلاِثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ فَكُرْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاء يَسُوعُ. ٢٤ ا فَقَالَ لَهُ ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ فَدْ رَأَيْنَا ٱلرَّبِّ. فَقَالَ لَهُمْ إِنْ لَمْ أَبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَثَرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبِعِي فِي أَثَرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ يَدِي فِي جَنْبِهِ لاَ أُومِنُ

١٦ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّام كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلاً وَنُومَا مَعَهُمْ • فَجَاءً يَسُوعُ وَالْأَبُوابُ مُغَلِّقَةُ ٢٦ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِ وَقَالَ سَلاَم لَكُمْ • هَمُ قَالَ لِيُومَا هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِ وَقَالَ سَلاَم لَكُمُ وَهِمِنِ بَلْ مُوْمِنًا • ١٨ أَجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِي وَ إِلَيْ . ٢٨ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعُهَا فِي جَنِي وَلاَ تَكُنْ غَيْرُ مُوْمِنِ بَلْ مُوْمِنًا • ١٨ أَجَابَ تُوما وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَ إِلَيْ . ٢٠ ١ وَالَيْ يَا نُوما الْمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ الْمَنُوا وَلَمْ بَرُولُ ٢٠ عَلَيْ مَا فَالَ لَهُ يَسُوعُ لِآنَكُ رَأَيْنَي يَا نُوما الْمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ الْمَنُوا وَلَمْ بَرُولُ اللهِ وَلَكِنْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِالسِّهِ الْمُعْدِهِ اللّهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِالسِّهِ الْمُعْدِهِ الْمُعْرِدِي وَالْعِشْرُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِالسِّهِ الْمُعْمِدِهِ الْمُعْرُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِالسِّهِ الْمُعْمَاعُ الْمُعْرِدِي وَالْعِشْرُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِالْمُهِ فَا الْمُعْمُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِالْمُهِ وَلَكَى اللهِ وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِالسِّهِ الْمُعْمَاعُ الْمُولِ اللهِ وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِاللْمِيدِهِ الْمُعْلَى اللهُ وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ حَيْوةٌ بِاللّهِ وَلَكَى اللّهُ وَلِكَى اللّهُ وَلِكُنْ عَلَمُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَولَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَنْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُونَ لَكُمْ إِذَا الْمَالَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَيْضًا بَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلاَمِيذِ عَلَى بَعْرِ طَبَرِيَّةَ • ظَهَرَ هَكَذَا • آكانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَتُوما ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ وَتَنَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَأَبْنَا زَبْدِسه وَأَثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلَامِيدِهِ مَعُ بَعْضِهِمْ ٢٠ قَالَ أَمْرْ سِعْانُ بُطْرُسُ أَنَا أَذْهَبُ لِأَنْصَبَّدَ . قَالُوا لَهُ نَذْهَبُ نَحْنُ أَيْضًا مَعَكَ . فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ لِلْوَقْتِ وَفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَيْئًا • وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّحْ وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِ • وَلَٰكِنَّ ٱلنَّلَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ا يَسُوعُ. وَفَقَالَ أَمُرْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا . أَجَابُوهُ لاَ وَفَقَالَ أَمُ أَلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأَيْمَنِ فَتَعِدُوا وَفَأَلْقَوْا وَلَمْ يَعُودُوا يَقْدِرُونَ أَنْ يَعْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ ٱلسَّمَكِ • وَفَقَالَ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ مُحِيَّهُ لِبُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ • فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُ ٱنَّزَرَ بِثَوْبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي ٱلْجَرِ • ^ وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ فَجَامُ فِي إِلسَّفِينَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا نَحُو مِئَّتَي ذِرَاعٍ وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةَ ٱلسَّمَكِ ١٠ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ نَظَرُوا جَمْرًا مَوْضُوعًا وَسَمَكًا مَوْضُوعًا عَلَيْهِ وَخُبْزًا . ١٠ قَالَ أَمْرُ يَسُوعُ قَدِّمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَمْسَكُنْمُ ٱلْآنَ ١٠ فَصَعِدَ سِمْعَانُ ١٠ بُطْرُسُ وَجَذَبَ ٱلشَّبَكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمْتَلِقَةً سَمَكًا كَبِيرًا مِئَةً وَثَلَاثًا وَحَمْسِينَ. وَمَعَ هٰذهِ ٱلْكَثْرَةِ لَمْ نَتَغَرَّقِ ٱلشَّبَكَةُ ١٠ قَالَ لَهُمْ بَسُوعُ هَلُهُوا تَعَدُّوا وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ مِنَ ٱلتَّلَامِيذِ

أَنْ يَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ ١٠ ثُمَّ جَاءً يَسُوعُ وَأَخَذَ ٱلْخُبْرَ وَأَعْطَاثُمْ وَكَذَٰ لِكَ ٱلسَّمَكَ ١٠ هٰذِهِ مَرَّةُ ثَا لِنَّةٌ ظَهَرَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ا فَبَعْدَ مَا تَغَدُّواْ قَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ بُطِرُسَ يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَتَحْبُّنِي أَكْثَرَ مِنْ هُولَاهِ. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمُ أَيُّ أُحِبُّكَ وَقَالَ لَهُ أَرْعَ خِرَافِي ١٦٠ قَالَ لَهُ أَيْضًا ثَانِيَةً يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِيْنِي. فَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ . فَالَ لَهُ أَرْعَ غَنِي ١٧٠ فَالَ لَهُ ثَا لِيْةً يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْجِيْنِي. فَحَزِنَ بُطِرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَالِيَّةً أَنْجِيْنِي فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ أَنْتَ ُ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ نَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ . قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱرْعَ غَنِي . ١٠ أَكْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ لَمَّا كُنْتَ أَكُنْرَ حَلَاثَةً كُنْتَ تُمَنْطِقُ ذَاتَكَ وَنَمْشِي حَيْثُ نَشَا ٤. وَلَكِنْ مَنَى شَخِتَ فَإِنَّكَ ١١ تَهُدُ يَدَيْكَ وَآخِرُ يُمَنْطِقُكَ وَيَعْمِلُكَ حَيْثُ لاَ نَشَاءُ ١٠ قَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةِ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُعَجِّدَ ٱللهَ بِهَا وَلَمَّا قَالَ هٰذَا قَالَ لَهُ ٱتْبَعَنِي • وَفَٱلْتَفَتَ بُطُرُسُ وَنَظَرَ ٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ بَسُوعُ مُحِيِّهُ يَنْبُعُهُ وَهُوَ أَيْضًا ٱلَّذِي ٱنَّكَأَ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ ٱلْعَشَاء ا وَقَالَ يَا سَيِّدُ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُكَ . الفَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هٰذَا قَالَ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ وَهٰذَا ٢٦ مَا لَهُ ٢٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَشَاءً أَنَّهُ يَنْقَى حَنَّى أَجِيَّ فَهَاذَا لَكَ. ٱ تُبْعَنْي أَنْتَ ٢٠٠ فَذَاعَ هٰذَا ٱلْقَوْلُ بَيْنَ ٱلْإِخْوَةِ إِنَّ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذَ لاَ يَمُوثُ. وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لاَ يَمُوثُ. بَلْ إِنْ كُنْتُ أَشَاءً أَنَّهُ يَبْفَى حَنَّى أُجِيَّ فَهَاذَا لَكَ

# أَعْمُّالُ ٱلرُسَلِ

ٱلأَصْاحُ ٱلأَوْلُ

وَ الْكُلَامُ ٱلْأُوِّلُ أَنْشَأْتُهُ يَا ثَاوُفِيلُسُ عَنْ جَمِيعٍ مَا ٱبْنَدَأَ يَسُوعُ يَفْعُلُهُ وَبُعَلِم بِهِ ۖ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلَّذِي ٱرْنَفَعَ فِيهِ بَعْدَ مَا أَوْصَى بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلرُّسُلَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ ٢٠ أَلَّذِينَ أَرَاهُ أَيْضًا نَفْسَهُ حَيًّا بِبَرَاهِينَ كَثِيرَةٍ بَعْدَ مَا نَأَ لَّرَ وَهُو يَظْهَرُ لَهُرْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيَتَكَلَّمُ عَن ٱلْأُمُورِ ٱلْمُعْنَصَّةِ بِمَلَّكُونِ ٱللهِ وَوَفِيمَا هُوَ مُجْنَبِعْ مَعَهُمْ أَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَبْرَحُوا مِنْ أُورُسْلِيمَ بَلْ يَنْتَظِرُوا مَوْعِدَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي سَمِعْنَهُوهُ مِنَّي. ﴿ لِأَنَّ يُوحَنَّا عَلَّمَ بِٱلْمَا ۗ وَأَمَّا أَنْهُمْ ۗ ٥ فَسَتَتَعَمَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ لَيْسَ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ بِكَتِيرٍ ١٠ أَمَّا هُمُ ٱلْمُجْنَمِعُونَ فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ يَا رَبُ هَلْ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ تَرُدُ ٱلْمُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ. ٧ فَقَالَ لَهُرْ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ ٧ تَعْرِفُوا ٱلْأَزْمِنَةَ وَٱلْأَوْفَاتَ ٱلَّتِي جَعَلَهَا ٱلْآبُ فِي سُلْطَانِهِ . ﴿ لَكِنَّكُمْ سَنَنَا لُونَ فَقَّ مَنَى ١ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَ إِلَى أَنْصَى ٱلْأَرْضِ

\* وَلَمَّا قَالَ هٰذَا أَرْنَفَعَ وَهُرْ يَنْظُرُونَ. وَأَخَذَنْهُ سَحَابَةٌ عَنْ أَعْيُمِمْ • ا وَفِيمَا كَانُوا

يَشْعَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَا وَهُو مُنْطَلِقَ إِذَا رَجُلانِ فَدْ وَفَغَا بِهِمْ بِلِبَاسِ أَبْيَضَ ا وَفَالاَ أَيُّهَا ال ٱلرِّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ مَا بَالْكُمْ وَاقِنِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاء. إِنَّ بَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ

عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَيَّانِي هَكُنَا كَمَا رَأَيْنُهُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءُ ١٠ حِينَفِذٍ رَجَعُوا إِلَى اللَّ

أُورُشَلِيمَ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْقُرْبِ مِنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى سَفَرِ

سَبْتُ وَا وَلَمَّا دَخَلُوا صَعِدُوا إِلَى ٱلْعِلِّيَّةِ ٱلَّتِي كَانُوا يُقِيمُونَ فِيهَا يُطْرُسُ وَيَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا

### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ا وَ ٢

وَأَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبْسُ وَنُومَا وَبَرْنُولَهَاوُسُ وَمَنَّى وَيَعْنُوبُ بْنُ حَلْفَى وَسِمْعَانُ ٱلْعَبُورُ وَيَهُوذَا أَخُو يَعْنُوبَ وَالْمُؤْلَا مُكُلُّمُ كَانُوا يُواظِبُونَ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَٱلطِّلْبَةِ مَعَ ٱلنِّسَاءُ وَمَرْيَمَ أَمْ يَسُوعَ وَمَعْ إِخْوَنِهِ

٥ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ِ فَامَ بُطْرُسُ فِي وَسْطِ ٱلنَّلَامِيذِ. وَكَانَ عِدَّهُ أَسْمَا ۚ مَعَّا نَحْوَ مِئَةِ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ اللَّهُمَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنَّمُ لَهٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلَّذِ هِ سَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَقَالَهُ بِغَمِ دَاوُدَ عَنْ بَهُوذَا ٱلَّذِب صَامَرَ دَلِيلاً لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى يُسُوعَ. ٧ إِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْنَنَا وَصَامَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ ٥ ٨ فَإِنَّ هٰذَا ٱقْتُنَى حَقَالًا مِنْ أَجْرَةِ ٱلظَّلْمِ وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ ٱنْشَقَّ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱنْسَكَبَتْ أَحْشَاقُهُ كُلُّهَا • ١٠ وَصَارَ ذَٰلِكَ مَعْلُومًا عِنْدَجَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ حَتَّى دُعِيَ ذَٰلِكَ ٱلْحَقْلُ فِي لُغَتِهِمْ حَفَلْ دَمَا أَيْ حَفْلَ دَمِيهِ ١٠ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ فِي سِغْرِ ٱلْمَزَامِيرِ لِنَصِرْ دَارُهُ خَرَابًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنْ وَلْيَأْخُذْ ١١ | وَظِيفَنَهُ آخَرُ ١١ فَيَنْبَغِي أَنَّ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْنَمَعُوا مَعَنَا كُلَّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُ يَسُوعُ وَخَرَجَ المُنْذُ مَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيُؤمِرِ ٱلَّذِهِ ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا يَصِيرُ وَاحِدْ مِنْهُ شَاهِدًا مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ ٢٠٠ فَأَقَامُوا ٱثْنَيْنِ يُوسُفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْهُلَقَّبَ يُوسْنُسَ وَمَتْيَاسَ • ٢٠ وَصَلَّوْا فَائِلِينَ أَيْهَا ٱلرَّبْ ٱلْعَارِفُ قُلُوبَ ٱلْجَمِيعِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هٰذَيْنِ ٱلاِّثْنَيْنِ أَيَّا ٱخْنَرْنَهُ . ٣٠ لِيَأْخُذَ قُرْعَةَ هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ وَٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِي نَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَدْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ • ١٦ ثُمَّ ٱلْفَوْا فُرْعَنَهُمْ فَوَقَعَتِ ٱلْفُرْعَةُ عَلَى مَتْيَّاسَ فَحُسِبَ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ رَسُولًا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ ٱلْخَمْسِينَ كَانَ ٱلْجَبِيعُ مَعًا بِنَفْسِ وَاحِدَةِ وَ وَصَاسَ بَغْنَةً مِنَ السَّمَا وَصُوتُ كَمَا مِنْ هُبُوبِ رِيجٍ عَاصِفَةٍ وَمَلَّا حَلُّ ٱلْبَنْتِ حَبْثُ كَانُوا جَالِسِينَ وَطَهَرَتْ لَمُنْ ٱلْبِينَةُ مُنْقَسِمَةٌ كَا بَهُا مِنْ نَارٍ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ وَالْمَتَلَا الْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَابْنَدَا وَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ ٱلرُّوحُ أَنْ يَنْطِفُوا الْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَابْنَدَا وَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ ٱلرُّوحُ أَنْ يَنْطِفُوا الْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ الْقُدُسِ وَابْنَدَا وَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحُ أَنْ يَنْطِفُوا

· وَكَانَ يَهُودُ رِجَالُ أَنْقِيَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ نَعْتَ ٱلسَّمَا عَسَاكِيِنَ فِي أُورُشَلِمَ · وَلَمَّا صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ ٱجْنَمَعَ ٱلْجُمْهُورُ وَتَحَيَّرُوا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ كَانَ يَسْمَعْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَتِهِ. ٧فَبُهِتَ ٱلْجَمِيعُ وَتَعَجَّبُوا فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَثْرَى لَيْسَجَمِيعُ هُولًا ۗ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ جَلِيلِيِّنَ. ٨ فَكَيْفَ نَسْمَعُ نَعْنُ كُلُ وَاحِدٍ مِنَّا لُغَتَهُ ٱلَّتِي وُلِدَ فِيهَا ٢٠ فَرْ نَيْونَ وَمَادِيْونَ وَعِيلاً مِيْونَ عَالْسَّاكِنُونَ مَا بَيْنَ ٱلنَّهُرَيْنِ وَٱلْبَهُودِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَبُنْسَ وَأْسِيَّا · وَفَرِيجِيَّةَ وَبَهْنِيلِيَّةَ وَمِصْرَ وَنَوَاحِيَ لِيبِيَّةَ ٱلَّذِي نَعُوَ ٱلْقَيْرَوَانِ وَٱلرُّومَانِيُّونَ ٱلْمُسْتَوْطِنُونَ يَهُودٌ وَدُخَلاً ۗ الْكِرِينِيُّونَ وَعُرْثُ نَسْمَعُهُمْ يَتَكُلُّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ ٱللهِ ١٠ فَتَحَبَّرَ ٱلْجَبِيعُ وَأَرْنَابُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٥٠٠ وَكَانَ آخَرُونَ يَسْنَهْ رِثُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ قَدِ ٱمْتَلَأُولِ سُلاَفَةً ا فَوَقَفَ بُطْرُسُ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرُّجَالَ ٱلْمُهُودُ عَ السَّاكِنُونَ فِي أُورُشَلِيمَ أَجْمَعُونَ لِيَكُنْ هٰذَا مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْغُوا إِلَى كَلاَمِي· · الآِنَّ هٰوُلاَ<sup>م</sup>ُ لَيْسُوا شُكَارَى كَمَا أَنْتُمْ تَظُنُّونَ. لِأَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّالِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ. ١٦ بَلْ هٰذَا مَا فِيلَ بِيُوتِيلَ ٱلنَّبِيِّ . ٧ يَقُولُ ٱللهُ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْآخِيرَةِ أَنِّي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشَرٍ فَيَنَبَّأُ اللهَ بَنُوكُمْ وَبَنَاثُكُمْ وَيَرَى شَبَالُكُمْ رُوِّك وَيَحْلُرُ شُيُوخُكُمْ أَحْلاَمًا ١٠ وَعَلَى عَبِيدِي أَيْضًا وَ إِمَائِي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَيَنَسَّأُ ونَ. ١٠ وَأَعْطِي عَجَائِبَ فِي ٱلسَّمَا مِنْ فَوْقُ وَآيَاتٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَّا وَنَارًا وَنُجَارَ دُخَانٍ. وَنَعَوَّلُ ٱلنَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةِ وَٱلْقَهَرُ إِلَى دَمِ فَبْلَ أَنْ يَجِيَّ يَوْمُ ٱلرَّبِّ ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ • "وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ بَخْلُصُ ١٦ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱسْمَعُوا هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ. يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ فِبَلِ ٱللهِ فِمُوَّاتِ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَا ٱللهُ بِيَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ كَمَا أَنْمُ أَبْضاً تَعْلَمُونَ. ١٦ هٰذَا أَخَذْنُهُ و مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱللهِ ٱلْعَنْومَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ وَبِأَيْدِ بِٱثْمَةِ صَلَبْنُهُ ٢٦ وَقَتَلْتُهُوهُ . ٤٠ الَّذِبِ أَقَامَهُ ٱللهُ نَاقِضًا أَوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِيًّا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ • ٥٠ لِأَنَّ دَاوُدَ يَفُولُ فِيهِ كُنْتُ أَرَى ٱلرَّبُّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينٍ أَنَّهُ عَنْ يَمِنِي لِكَيْ لاَ أَنزَعْزَعَ.

٢٧ الإخْوَةُ ١٠ الْأَخْوَةُ ١٠ فَعَالَ أَمْ بُولُوا فِي قُلُوبِهِ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ١٨ الْإِخْوَةُ ١٠ الْمُوعِدَ مِنْكُرْ عَلَى ٱسْمِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِغَفْرَانِ ١٦ الْإِخْوَةُ ١٠ الْمُوعِدَ هُوَ لَكُرْ وَلِأَوْلاَدِكُمْ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ عَلَى بُعْدِ كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُ إِلْهُنَا وَ عُولِاً فَوَالِ أَخَرَكَثِيرَةً كَانَ بَسْهَدُ هُمْ وَبَعِظُهُمْ فَائِلاً عَلَى بُعْدِ كُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُ إِلْهُنَا وَعَلَيْكُوا كَلاَمَهُ بِفَرَح مِاعْفَى مَانَ يَشْهَدُ هُمْ وَيَعِظُهُمْ فَائِلاً الْمُنْوَى وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

المَّ الْمُنْونَ فِي كُلُّ مَعْلِم الرُّسُلِ وَالشَّرِكَةِ وَكَسْرِ الْخُبْزِ وَالصَّلَوَانِ الْوَصَارَ عَلَى الرُّسُلِ السَّلِ الرُّسُلِ وَالشَّرِكَةِ وَكَسْرِ الْخُبْزِ وَالصَّلَوَانِ الْوَسُلِ الْمُنْوَقِي كُلُّ مَنْ الرُّسُلِ الْمُنْوَقِي كُلُّ مَنْ الْمُنْوَا عَلَى الرُّسُلِ الْمُنْوَا عَبْدَ الْمُنْوَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُنْوَا اللَّهُ وَالْمُنْوَا اللَّهُ وَالْمُنْوَا اللَّهُ وَالْمُنْوَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ فِي الْمُونَ فِي الْمُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ٱلْهَنْكُلِ بِنَفْسٍ وَلِحِدَةٍ. وَإِذْ هُرْ يَكْسِرُونَ ٱكْنُبْرَ فِي ٱلْبَيُوتِ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ ٱلطَّعَامَ بِٱبْنِهَاجِ وَبَسَاطَةِ قَلْبِ ١٤ مُسَعِّينَ ٱللهَ وَلَمْ نِعْمَةُ لَدَى جَبِيعِ ٱلشَّعْبِ وَكَانَ ٱلرَّبُ كُلَّ يَوْم يَضُمُ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِينَ يَخُلُصُونَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَصَعِدَ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا مَعًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي سَاعَةِ ٱلصَّلْوةِ ٱلنَّاسِعَةِ • ا وَكَانَ رَجُلْ أَعْرَجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مُعْمَلُ . كَانُوا يَضَعُونَهُ كُلُّ يَوْمٍ عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْجَمِيلُ لِيسْأَلَ صَدَقَةً مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكُلَ ، فَهَٰذَا لَمَّا رَأَى بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَدْخُلاَ ٱلْهَيْكَلَ سَأَلَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةً • \* فَتَغَرَّسَ فِيهِ يُطْرُسُ مَعَ 'يُوحَنَّا وَقَالَ ٱنْظُرْ إِلَيْنَا . ٥ فَلَاحَظُهُمَا مُنْتَظِرًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا شَيْئًا ٥٠ فَقَالَ بُطِرُسُ لَيْسَ لِي فِضَّةٌ وَلا ذَهَبُ وَلَكِنِ ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أَعْطِيكَ. بِإِسْم يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلنَّاصِرِيُّ فَمْ وَأَمْشٍ • ٢ وَأَمْسَكُهُ بِيَدِهِ ٱلْهُمْنِي فَأَقَامَهُ فَنِي ٱلْحَالِ تَشَدَّدَتْ رِجْلاَهُ وَكَعْبَاهُ ^ فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَامَر يَمْشِي وَدَخَلَ مَعْهُمَا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفِرُ وَيُسَجِّ ٱللَّهَ ١٠ قَأَبْصَرَهُ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَهُو يَمْشِي وَيُسَيِّحُ ٱللهَ. ١٠ وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِسُ لِأَجْلِ ٱلصَّدَقَةِ عَلَى بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلْجَعِيلِ فَأَمْنَالَأُوا دَهْشَةً وَحَيْرَةً مِمَّا حَدَثَ لَهُ

الوَبِيْنَمَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُفِيَ مُتَمَيِّكًا بِيُطْرُسَ وَيُوحَنَّا نَرَاكُضَ إِلَيْم جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِلَى ٱلرُّوَاقِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ رُوَاقُ سُلَيْمَانَ وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ ١٠ فَلَمَّا رَأْك يُطْرُسُ ذُلِكَ أَجَابَ ٱلشَّعْبَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ مَا بَالْكُرْ نَتَعَجَّبُونَ مِنْ هٰذَا وَلِمَاذَا تَشْخَصُونَ إِلَيْنَا كُأْنَّنَا بِقُوَّتِنَا أَوْنَقُواْنَا قَدْجَعَلْنَا هَٰذَا يَمْشِي ۗ " إِنَّ إِلٰهَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحُقَ وَيَعْفُوبَ إِلٰهَ ٱبَائِنَا عَجَّدَ فَنَاهُ يَسُوعَ ٱلَّذِي أَسْلَمْنُهُ وَأَنْهُ وَأَنَّكُونُهُ فَأَمَامَ وَجْهِ بِيلاَطُسَ وَهُو حَاكِم بإطلاقِهِ ا وَلَكِنْ أَنْهُ ۚ أَنْكُونُمُ ٱلْفُدُوسَ ٱلْبَارَ وَطَلَبْهُ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلْ قَاتِلْ . ١٠ وَرَئِيسَ ٱلْحَيُوةِ قَتَلْتُمُوهُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَخَنْ شُهُودٌ لِذَلِكَ • ١١ وَرِٱلْإِيمَانِ بِٱسْمِهِ شَدَّدَ ٱسْمُهُ

هٰذَا ٱلّذِي تَنْظُرُونَهُ وَعَرْفُونَهُ وَٱلْإِبَاثُ ٱلّذِي بِوَاسِطَتِهِ أَعْطَاهُ هٰذِهِ ٱلصِّةَ أَمَامَ جَبِيعِكُمْ اللهُ اللهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَبَيْنَهَا هُهَا نُخَاطِبَانِ ٱلشَّعْبَ أَفْبَلَ عَلَيْهِهَا ٱلْكَهَنَةُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلصَّدُوقِيُّونَ امْنَضَجِّرِينَ مِنْ تَعْلِيهِهِمَا ٱلشَّعْبَ وَنِدَائِهِهَا فِي بَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ، وَأَلْقُوا عَلَيْهِمَا فِي بَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ، وَأَلْقُوا عَلَيْهِمَا أَلْهَ لَا يَهُ كَانَ قَدْ صَارَ ٱلْهَسَاء ، وَكَثِيرُونَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَيْمَةُ آمَنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ نَحْوَ خَمْسَةِ آلَافِ

وَحَدَثَ فِي ٱلْغَدِ أَنَّ رُوسَاءِهُمْ وَشُيُوخَهُمْ وَكَتَبَهُمُ ٱجْنَبَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ الْمَعُ حَنَّانَ رئيسِ ٱلْكُهَنَةِ وَقَيَافَا وَيُوحَنَّا وَٱلْإِسْكُنْدَرِ وَجَهِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُوسَاءً ٱلْكُهَنَةِ. ٧ وَلَمَّا أَقَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسْطِ جَعَلُوا يَسْأَ لُونَهُمَا بِأَيَّةِ قُوْقٍ وَبِأَبِيعٍ ٱلشَّعْبِ وَشَيْوَ إِلْسَاءً الشَّعْبِ وَشَيُوحَ إِسْرَائِيلَ ٨ حِبنَيْذِ ٱمْنَكَرَّ بِطُرُسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَقَالَ لَهُرْ يَا رُوسَاء ٱلشَّعْبِ وَشُيُوحَ إِسْرَائِيلَ

﴿ إِنْ كُنَّا نُغُصُ ٱلْيَوْمَ عَنْ إِحْسَانِ إِلَى إِنْسَانِ سَقِيمٍ بِمَاذَا شُغِيَ هٰذَا ١٠ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَ

جَبِيعِكُمْ وَجَبِيعِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ بِأَسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي صَلَبْتُهُوهُ أَنْتُمُ ٱلَّذِبِ أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. بِذَاكَ وَقَفَ هٰذَا أَمَامَكُمْ صَبِيعًا • ١١ هٰذَا هُو ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي ١١ ٱحْنَقَرْنُهُوهُ أَيُّهَا ٱلْبِنَالُونِ ٱلَّذِي صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ١١ وَلَيْسَ بِأَحَدِ غَيْرِهِ ٱلْخَلَاصُ. لِأَنْ لَيْسَ ٱسْمُ ۗ آخَرُ نَحْتَ ٱلسَّمَاءِ قَدْ أَعْطِيَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَخْلُصَ ١٠ فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةَ بُطِرُسَ وَيُوحَنَّا وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِيمَا ٱلْعِلْمِ وَعَاشِّيَّانِ تَعَجَّبُول. فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعُ يَسُوعَ • ٤ وَلَكِنْ إِذْ نَظَرُولِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي شُفِيَ وَاقِفًا مَعَهُمَا لَمْ يَكُنْ لَمُرْ شَيْعٍ يُنَاقِضُونَ بِهِ • ١٠ فَأَمَرُوهُمَا أَنْ يَخْرُجَا إِلَى خَارِجِ ٱلْعَجْمَعِ وَتَامَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ١٦ قَائِلِينَ. مَاذَا نَفْعَلُ بِهِذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ. لِأَنَّهُ ظَاهِرْ لِجَمِيع سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ أَنَّ آيَةً مَعْلُومَةً فَذْ جَرَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نُنْكِرَ • ٧ وَلَكِنْ لِلَّا نَشِيعَ أَكْثَرَ فِي ٱلشَّعْبِ ١٧ لِيْمَدِّدْهُمَا مَهْدِيدًا أَنْ لاَ يُكَلِّمَا أَحَدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهِذَا ٱلْإَسْمِ و ١١ فَدَعَوْهُمَا ١١ وَأَوْصَوْهُمَا أَنْ لَا يَنْطِقَا ٱلْبَنَّةَ وَلَا يُعَلِّمَا بِأَسْمِ يَسُوعَ ١١ فَأَجَابَهُ بُطِرُسُ وَيُوحَنَّا وَقَالَا إِنْ كَانَ حَقًّا أَمَامَ ٱللهِ أَنْ نَسْمَعَ لَكُمْ أَكْثَرَ مِنَ ٱللهِ فَأَحْكُمُوا • ٢٠ لِأَنَّنَا نَعْنُ لاَ يُمْذِينًا أَنْ لاَ نَتَكَلَّرَ بِمَا رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا • ١١ وَبَعْدَ مَا هَدَّدُوهُمَا أَيْضًا أَطْلَقُوهُمَا إِذْ لَمْ يَجِدُوا ٱلْبُنَّةَ كَيْفَ يُعَاقِبُونَهُمَا بِسَبَبِ ٱلشَّعْبِ. لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ كَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱللهَ عَلَى مَا جَرَى • ١٦ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي صَارَتْ فِيهِ آيَةُ ٱلشِّفَا \* هٰذِهِ كَانَ لَهُ أَكْثُرُ مِنْ ٣٠ وَلَمَّا أَطْلِقَا أَتَيَا إِلَى رُفَقَاثِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلُّ مَا قَالَهُ لَهُمَا رُوَّسَا ا ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ. ا فَلَمَّا سَمِعُوا رَفَعُوا بِنَفْسِ وَاحِدَةِ صَوْنًا إِلَى ٱللهِ وَفَا لُوا أَيْهَا ٱلسَّيِّدُ أَنْتَ هُوَ ٱلْإِلَٰهُ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضَ وَالْبُحْرَ وَكُلُّ مَا فِيهَا. ١٠ ٱلْقَائِلُ بِغَيرِدَاوُدَ فَتَاكَ لِمَاذَا ٱرْبَجَّتِ ٱلْأَمَرُ وَتَفَكَّرَ ٱلشُّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ. ١٦ قَامَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَأَجْنَمَعَ ٱلرُّوسَاءُ مَعًا عَلَى ٱلرَّبِّ وَعَلَى مَسِيهِ. ٧ لِأَنَّهُ بِٱكْحَقِيقَةِ ٱجْنَمَعَ عَلَى فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مَسَعْنَهُ هِيرُودُسُ وَبِيلاَطُسُ ٱلْبُنطِيُّ

### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٤ وَ٥

ٱلأصحاجُ ٱلْحَامِينُ

وَرَجُلُ أَشَهُ حَنَانِيًا وَأُمْرَأَنُهُ سَفِيرَهُ بَاعَ مُلِكًا وَأَخْلَسَ مِنَ ٱلنَّمَنِ وَاَمْرَأَنُهُ لَهَا خَبَرُ ذَلِكَ وَأَنَى بِجُرْ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ وَفَقَالَ بُطِرُسُ يَا حَنَانِيًا لِمَاذَا مَلَا ٱلشَّيْطَانُ فَلْكَ وَأَنْ يَا اللَّهُ وَصَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا ٱلْأَمْرَ أَنْتَ لَمْ لَكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا ٱلْأَمْرَ أَنْتَ لَمْ لَكَ وَصَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا ٱلْأَمْرَ وَصَارَ حَوْفَ تَكُوبُ عَلَى ٱلنَّاسِ بَلْ عَلَى ٱللهِ و فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيًا هَذَا ٱلْكُلامَ وَفَعَ وَمَاتَ وَصَارَ حَوْفَ عَلَى ٱللّهِ مِنْ فَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ و فَلَمَّا اللّهُ عَلَى اللّهِ و فَلَمَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ و فَلَمَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللللل

بُطْرُسُ مَا بَالْكُمَا ٱتَّفَقْتُمَا عَلَى نَجْرِبَةِ رُوحِ ٱلرَّبِّ • هُوذَا أَرْجُلُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى ٱلْبَابِ وَسَيَعْمِلُونَكِ خَارِجًا. افَوَقَعَتْ فِي ٱلْحَالِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَمَاتَتْ فَدَخَلَ ٱلشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْنَةً فَحَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوهَا بِجَانِبِ رَجُلِهَا ١٠ فَصَارَ خَوْفٌ عَظِيم عَلَى جَبِيعِ ٱلْكَنِيسَةِ وَعَلَى جَبِيعٍ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَٰلِكَ " وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتْ وَعَجَائِبُ كَثِيرَهُ فِي ٱلشُّعْبِ. وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ بِنَعْسٍ عَاجِدَةً فِي رُوَاقِ سُلَيْهَانَ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلْآخَرُونَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُ بَجْسُرُ أَنْ يَلْتَصِقَ بِهِمْ. ١٢ لَكِنْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يُعَظِّمُهُمْ ١٠ وَكَانَ مُوْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ. جَمَاهِيرُ مِنْ رِجَالِ وَنِسَاء. ١٠ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا بَحْمِلُونَ ٱلْمَرْضَى خَارِجًا فِي ٱلشَّوَارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُسٍ عَأْسِرَةٍ حَنَّى إِذَا جَاء بُطِرُسُ نَجَيِّمُ وَلَوْ ظِلَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ ١٠٠ عَأَجْنَمَعَ جُمْهُورُ ٱلْمُدُنِ ٱلْعُيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ وَكَانُوا يُبْرَأُونَ جَبِيعُهُمْ ٧ فَقَامَرَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ هُرْ شِيعَةُ ٱلصَّدُّوقِيِّينَ قَامْنَكَأُوا ١٧ غَيْرَةً ١٨ فَأَ لْفَوْا أَيْدِيَهُمْ عَلَى ٱلرُّسُلِ وَوَضَعُوهُمْ فِي حَبْسِ ٱلْعَامَّةِ • ١١ وَلَكِنَّ مَلاَكَ ٱلرَّبِّ فِي ٱللَّيْلِ فَتَحَ أَهْوَابَ ٱلسِّعْنِ وَأَخْرَجَهُمْ وَقَالَ الْذَهَبُوا قِفُوا وَكُلِّيمُوا ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَنْكُلِ بِجَمِيعٍ كَلاَم هٰذِهِ ٱلْحَيْوةِ • ١١ فَلَمَّا سَمِعُوا دَخَلُوا ٱلْهَيْكُلَ نَحْوَ ٱلصُّعْ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ • ثُمَّ جَاء اللهَ رَئِيسُ ٱلْكَهَٰنَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَعَوُا ٱلْجَمْعَ وَكُلَّ مَشْجَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ٱلْحَبْسِ لِيُوْنَى بِهِمْ ١٠٠ وَلَكِنَ ٱلْخُدَّامَ لَمَّا جَاء مِلْ لَرْ يَجِدُوهُمْ فِي ٱلسِّيْنِ فَرَجَعُوا مَأْخْبَرُوا ٢٠ قَائِلِينَ إِنَّا الْمَ وَجَدْنَا ٱلْحَبْسَ مُعْلَفَا بِكُلِّ حِرْصٍ وَٱلْحُرَّاسَ وَاقِفِينَ خَارِجًا أَمَامَرَ ٱلْأَبْوَابِ وَلَكِنْ لَمَّا فَغُنَّا لَمْ نَعِدْ فِي ٱلدَّاخِلِ أَحَدًا ا فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِنُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ هَذِهِ ٱلْأَفْوَالَ ٱرْنَابُوا مِنْ جِهَيْمٌ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰذَا • ٥٠ ثُمٌّ جَاءً وَاحِدْ وَأَخْبَرَهُمْ قَائِلًا هُوذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ

وَضَعْنُهُوهُمْ فِي ٱلسِّيْنِ هُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَاقِفِينَ يُعَلِّمُونَ ٱلشَّعْبَ ١٠ حِينَيْدِ مَضَى قَائِدُ ٱلْجُنْدِ مَعَ

٢٧ اَكْنُدًام ِ فَأَحْضَرَهُمْ لَا بِعِنْفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِلَّا يُرْجَمُوا ٢٠ فَلَمَّا أَحْضَرُوهُمْ ٢١ أَوْقَنُوهُمْ فِي ٱلْمَجْمَعِ. فَسَأَ لَهُرْ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ١٠ قَائِلاً أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لاَ تُعَلِّمُوا بِهِذَا ٱلإُسْمِ. وَهَا أَنْهُمْ قَدْ مَلَأْتُمُ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيكُمْ وَنُرِيدُونَ أَنْ تَجَلِّبُوا عَلَيْنَا دَمَ هَذَا ٱلْإِنْسَانِ. ا فَأَجَابَ بِطُرُسُ وَٱلرُّسُلُ وَقَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِلَّهُ آبَائِنَا ١١ | أَقَامَ بَسُوعَ ٱلَّذِبِ أَنْمُ قَتَلْتُمُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةِ ١٠ هَذَا رَفَّعَهُ ٱللهُ بِيمِينِهِ رَئِيسًا ٢٦ وَعُكِلُّ صَا لِيُعْطِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلنَّوْبَةَ وَغُفْرَانَ ٱلْخُطَايَا • ٢٠ وَغَنْ شُهُودٌ لَهُ بِهذِهِ ٱلْأَمُومِ وَٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ أَيْضًا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ ٣٠ فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِفُوا وَجَعَلُوا يَتَسَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ • ٢٠ فَقَامَ فِي ٱلْعَجْمَعِ رَجُلْ فَرِّيسِيُّ ٱسْهُ ٥٠ عَمَا لاَئِيلُ مُعَلِّرٌ لِلنَّامُوسِ مُكرَّمْ عِنْدَ جَبِيعِ ٱلشَّعْبِ فَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ ٱلرُّسُلُ فَلِيلاً • ٢٠ ثُمَّ ا قَالَ لَمْ . أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱحْنَرِ زُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ جِهَةِ هُو لَا ۚ ٱلنَّاسِ فِي مَا أَنْهُ ٦٠ مُزْمِعُونَ أَنْ تَفْعَلُوا ٢٠ لِأَنَّهُ قَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ قَامَ ثُودَاسُ قَائِلًا عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْءٍ . ٱلَّذِي ٱلْنَصَقَ بِهِ عَدَدْ مِنَ ٱلرِّجَالِ نَعُو أَرْبَعِمِيَةٍ . ٱلَّذِي قُتِلَ وَجَهِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُ فَي إِلَيْهِ تَبَدَّدُ فَل ٢٧ وصَارُوا لَاشَيْء ٢٠٠ بَعْدَ هٰذَا قَامَ يَهُوذَا ٱلْجَلِيلِيُّ فِي أَيَّامِ ٱلإَّكْتِبَابِ وَأَزَاغَ وَرَاءَهُ شَعْبًا غَفِيرًا. فَذَاكَ أَيْضًا هَلَكَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَنْقَادُوا إِلَيْهِ تَشَتَّنُوا • ١٧ وَٱلْآنَ أَقُولُ لَكُمْ تَنَحَقَّا عَنْ هُولَا ﴿ ٱلنَّاسِ وَأَنْرُكُوهُمْ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هٰذَا ٱلرَّأْبِ أَوْ هٰذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَقِضُ . ٢٦ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱللَّهِ فَلاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَنْقُضُوهُ . لِلَّا تُوجَدُوا مُحَارِبِينَ لِلهِ أَيْضًا • ٤٠ فَأَنْقَادُوا إِلَيْهِ. وَدَعَوُا ٱلرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ وَأُوْصَوْهُمْ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمُوا بِإِسْمِ يَسُوعَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ ا عَلَّامًا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ ٱلْعَجْمَعِ لِأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَا نُوامِنْ أَجْلِ السهِ وَ الْمُولِ لَا يَزَالُونَ كُلُّ يَوْمِ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱلْيُوتِ مُعَلِّمِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيسُوعَ ٱلْمَسِجِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلتَّلَامِيذُ حَدَثَ تَذَمُّو مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٦ وَ٧

أَرَامِلُهُ ۚ كُنَّ يُغْفَلُ عَنْهُنَّ فِي ٱلْخِدْمَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ ٥٠ فَدَعَا ٱلْإِثْنَا عَشَرَ جُهُوسَ ٱلتَّلَامِيذِ وَقَالُوا لاَ يُرْضِي أَنْ نَنْرُكَ نَعْنُ كَلِمَةَ ٱللهِ وَنَغْذُمَ مَوَائِدَهُ ۚ فَٱنْغَنِبُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالٍ مِنْكُمْرُ مَشْهُودًا لَهُمْ وَمَمْلُوِّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَحِكْمَةِ فَنُقِيمَهُمْ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحُاجَةِ • ۚ وَأَمَّا نَعْنُ ا فَنُوَاظِبُ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِمَةِ • فَحَسَنَ هٰذَا ٱلْقُولُ أَمَامَ كُلَّ ٱلْجُمْهُوسِ فَٱخْنَارُوا ٱسْتِفَانُوسَ رَجُلاً مَمْلُوًا مِنَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلرُّوحِ ِٱلْقُدُسِ وَفِيلُبْسَ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُوسَ وَتِهُونَ وَبَرْمِينَاسَ وَنِيقُولاَوُسَ دَخِيلاً إِنْطَاكِيًّا . ٢ ٱلَّذِينَ أَقَامُوهُم أَمَامَ ٱلرُّسُل فَصَلَّوْا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمُ ٱلْأَيَادِيَ • وَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ تَنْهُو وَعَدَدُ ٱلنَّلَامِيذِ يَتَكَاتَرُ جِنَّا فِي أُورُشَلِيمَ ٧ وَجُهُونْ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ يُطِيعُونَ ٱلْإِيمَانَ • ﴿ فَأَمَّا ٱسْتِفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوَّا إِيمَانَا وَفُقَّةً كَانَ يَصْنَعُ عَجَائِبَ وَآيَاتٍ عَظِيمَةً فِي ٱلشَّعْبِ

وَ فَهُ مَن قَوْمُ ثُمِنَ ٱلْعَجْمَعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَعْمَعُ ٱللِّيكِرْتِينِيِّنَ وَٱلْقَيْرَ وَإِنيِّينَ وَٱلْإِسْكَنْدَرِيِّينَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ مِنْ كِيلِيكِيًّا وَأُسِيًّا نُجَاوِرُونَ ٱسْتِفَانُوسَ. ﴿ وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا ٱلْحِكْمَةَ ﴿ ١٠ وَّالرُّوحَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ ١٠ حِينَتِذِ دَشُول لِرِجَالِ يَفُولُونَ إِنَّنَا سَمَعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ نَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللهِ • ١٠ وَهَيِّمُوا ٱلشَّعْبَ وَٱلشُّيُوخَ وَٱلْكَتَبَةَ فَقَامُوا وَخَطِفُوهُ وَأَتَوْا ١٦ بِهِ إِلَى ٱلْعَجْمَعِ ١٠ فَأَقَامُوا شُهُودًا كَذَبَةً يَقُولُونَ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَا يَفْثِرُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ كَلَامًا نَجْدِيفًا ضِدَّ هٰذَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُقَدَّسِ وَٱلنَّامُوسِ. ١٤ لِأَنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِكَ ١٤ هٰذَا سَيَنْفُضُ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ ٱلَّتِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى • ٥ فَشَخَصَ إِلَيْهِ جَمِيعُ ١٥ ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلْمَعْمَعِ وَرَأْفَا وَجْهَهُ كَأَنَّهُ وَجْهُ مَلَاكِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ مَعْ صُ عَلَ

ا فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ أُنْرَكُ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هٰكَذَا هِيَ • افْقَالَ أَنْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَأُلْآبَا السَّعُوا وظَهَرَ إِلَهُ ٱلْعَجْدِ لِأَبِينَا إِبْرُهِمَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرِيْنِ فَبلكما سَكَنَ فِي حَارَانَ وَقَالَ لَهُ أَخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَهَلَّمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أُرِيكَ وَعَفَرَجَ حِينَيْذِ

مِنْ أَرْضِٱ لْكَلْدَانِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ. وَمِنْ هُنَاكَ نَقَلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَأَبُوهُ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْض ٱلَّتِي أَنْهُمُ ٱلْآنَ سَاكِيُونَ فِيهَا • وَلَمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَاتًا وَلاَ وَطْأَةَ قَدَم ٍ وَلَكِنْ وَعَدَأَنْ يُعْطِيهَا مُلْكًا لَهُ وَلِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدْ ١٠ وَنَكَلَّرَ ٱللهُ هُكَذَا . أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرِّبًا فِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ فَيَسْنَعْبِدُوهُ وَيُسِيئُوا إِلَيْهِ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ • ٧ وَٱلْأُمَّةُ ٱلَّذِي بُسْنَعْبَدُونَ لَهَا سَأَدِينُهَا أَنَا يَقُولُ ٱللهُ. وَبَعْدَ ذٰلِكَ يَخْرُجُونَ وَيَعْبُدُونِنِي فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ • ﴿ وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْحِنَانِ وَهَكَنَا وَلَدَ إِسْحَقَ وَخَنَنَهُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّامِنِ. وَ إِسْحَقَ وَلَدَ يَعْنُوبَ وَيَعْنُوبُ وَلَدَ رُؤْسَاءَ ٱلْآبَاءَ ٱلْآثَنَىٰ عَشَرَ • وَرُوَّسَا الْأَبَاءُ حَسَدُ فِي يُوسُفَ وَبَاعُوهُ إِلَى مِصْرَ وَكَانَ ٱللهُ مَعَهُ ا وَأَنْقَذَهُ مِنْ جَبِيع ضِيفًانِهِ وَأَعْطَاهُ نِعْمَةً وَحِكْمَةً أَمَامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ فَأَقَامَهُ مُدَبِّراً عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُلِّ يَنْهِ

اللهُمَّ أَنَّى جُوعٌ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ وَكَنْعَانَ وَضِيقٌ عَظِيمٌ فَكَانَ آبَاوُنَا لاَ يَجِدُونَ فُوتًا. " وَلَمَّا سَمِعَ يَعْفُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ فَعْمًا أَرْسَلَ آبَاءَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. ١١ وَفِي ٱلْمَرَّةِ ٱلنَّانِيَةِ ٱسْتَعَرَّفَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ وَٱسْتَعْلَنَتْ عَشِيرَةُ يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ ١٠ فَأَرْسَلَ يُوسُفُ وَٱسْتَدْعَى أَبَاهُ يَعْثُوبَ وَجَمِيعَ عَشِيرَتِهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ نَفْسًا ٥٠ فَلَزَلَ يَعْثُوبُ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُو وَآبَاوُنَا ١١ وَنُقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوُضِعُوا فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِبْرُهِيمُ بِنَمَنِ فِضَّةً مِنْ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ ٧ وَكَمَا كَانَ يَقْرُبُ وَقْتُ ٱلْمَوْعِدِ ٱلَّذِي أَقْسَمَ ٱللهُ عَلَيْهِ لِإِبْرَاهِيمَ كَانَ يَنْمُو ٱلشَّعْبُ وَيَكُثُرُ فِي مِصْرَ ١١ إِلَى أَنْ قَامَرَ مَلِكَ آخَرُكُمْ يَكُنْ يَعْرِفُ يُوسُفَ ١٠ فَأَحْنَالَ هٰذَا عَلَى جِنْسِنَا فَأْسَاء إِلَى آبَائِنَا حَنَّى جَعَلُوا أَطْفَاكُمُوْ مَنْبُوذِينَ لِكَيْ لاَ يَعِيشُوا

٠٠ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وُلِدَمُوسَى وَكَانَ جَمِيلًا جِلًّا. فَرُبِّيَ هٰذَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ فِي بَيْتِ أَبِيهِ. ا وَلَمَّا نَبِذَ ٱتَّخَذَتْهُ ٱبْنَهُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّتْهُ لِنَفْسِهَا ٱبْناً ١٠٠ فَنَهَذَّبَ مُوسَى بِكُلّ حِكْمَةِ ٱلْمِصْرِيِّينَ وَكَانَ مُفْتَدِرًا فِي ٱلْأَفْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ • " وَلَمَّا كَمِلَتْ لَهُ مُذَّهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَفْتَقِدَ إِخْوَنَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ • " وَإِذْ رَأْ عَ وَاحِدًا مَظْلُومًا حَامَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ ٱلْمَغْلُوبَ

إِذْ قَنَلَ ٱلْمِصْرِيُّ • ٢٠ فَظَنَّ أَنَّ إِخْوَنَهُ يَنْهُمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى يَدِهِ يُعْطِيمٍ نَجَاةً . وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَهُمُوا • ١٦ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّانِي ظَهَرَ لَمْ وَهُمْ يَغَاصَمُونَ فَسَاقَهُمْ إِلَى ٱلسَّلَامَةِ قَائِلاً أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْهُ إِخْوَةٌ لِمَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ١٠٠ فَٱلَّذِي كَانَ بَظْلِم ُ قَرِيبَهُ دَفَعَهُ قَائِلًا مَنْ أَقَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْناً . ١٨ أَنْرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ أَمْسِ ٱلْمِصْرِيَّ • ١٦ فَهَرَبَ مُوسَى بِسَبَرِ هْذِهِ ٱلْكَلِّمَةِ وَصَارَ غَرِيبًا فِي أَرْضِ مَدْيَانَ حَبْثُ وَلَدَ ٱبْنَيْنِ ٠٠ وَلَمَّا كَهِلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَا فِي هَيبِ نَاسِ عُلَيْقَةٍ ١٠ فَلَمَّا رَأَى مُوسَى ذَلِكَ تَعَجَّبَ مِنَ ٱلْمَنْظَرِ. وَفِيمَا هُوَ يَتَفَدَّمُ لِيَنطَلَّعَ صَارَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبِّ ١٠ أَنَا إِلَهُ آبَائِكَ إِلَهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلَّهُ إِسْمُقَ وَ إِلَّهُ بَعْقُوبَ • فَأَرْنَعَدَ مُوسَى وَلَمْ يَجْسُرْ أَنْ يَتَطَلَّعَ . "فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَخْلَعْ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَاقِفَ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ ١٠٠ إِنِّي لَقَدْ رَأَيْتُ مَشَقَّةَ شَعْبِي ٱلَّذِينَ فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَنبِنَهُمْ وَنَزَلْتُ لِأُنفِذَهُمْ . فَهَلُمُ ٱلْآنَ أَرْسِلُكَ إِلَى مِصْرَ ٥٠ هٰنَا مُوسَى ٱلَّذِي أَنْكُرُوهُ فَائِلِينَ مَنْ أَفَامَكَ رَئِيسًا وَفَاضِيًا هٰنَا أَرْسَلَهُ ٱللهُ رَئِيسًا وَفَادِيًّا بِيدِ ٱلْمَلاكِ ٱلَّذِبِ ظَهَرَ لَهُ فِي ٱلْعُلِّنْقَةِ • ٢٦ هٰذَا أَخْرَجَهُمْ صَانِعًا عَجَائِبَ وَآيَاتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَفِي ٱلْجُرِ ٱلْأَحْمَرِ وَفِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ٣ هٰذَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِبِ قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْقِيمُ لَكُمْرُ ٱلرَّبُّ إِلْهُكُمْرُ مِنْ إِخْوَنِكُمْ . لَهُ نَسْمَعُونَ . ١٨ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْكَنِسَةِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ مَعَ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ يُكُلِّمُهُ فِي جَبَلِ سِينَا ۗ وَمَعُ آبَائِنَا. ٱلَّذِبِ فَبِلَ أَفْوَالاَّحَيَّةً لِيُعْطِينَا إِيَّاهَا. ١٦ ٱلَّذِي لَمْ يَشَأَ آبَاوُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ بَلْ دَفَعُوهُ وَرَجَعُوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَى مِصْرَ ؛ قَائِلِينَ لِمُرُونَ أَعْمَلْ لَنَا ٱلِهَةً نَتَقَدُّمُ أَمَامَنَا . لِأَنَّ هٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أَخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ ا ا فَعَمِلُوا عِبْلاً فِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَأَصْعَدُوا ذَهِيَةً لِلصَّمْ وَفَرِحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيمِ • الْفَرَجَعَ ٱللهُ وَأَسْلَمَهُمْ لِيَعْبُدُوا جُنْدَ ٱلسَّمَاءِكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِيَابِ ٱلْأَنْبِيَاء. هَلْ فَرَّبُهُمْ

لِي ذَبَائِجَ وَقَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ يَا يَتْ إِسْرَائِيلَ ٢٠٠ بَلْ حَمَلْتُمْ خَبْمَةَ مُولُوكَ وَنَجْمَ إِلْهِكُمْ رَمْفَانَ ٱلنَّمَاثِيلَ ٱلَّتِي صَنَعْتُهُوهَا لِتَسْجُدُوا لَهَا. فَأَنْقُلُكُمْ إِلَى مَا وَرَاءَ بَابِلَ عَ فَأَمَّا خَيْمَةُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعَ آبَائِنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا أَمَرَ ٱلَّذِي كَلَّمَ مُوسَى أَنْ هُ إِيَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي كَانَ فَدْ رَآهُ . ﴿ ٱلَّتِي أَدْخَلَهَا أَيْضًا آبَاوُنَا إِذْ نَخَلَّفُوا عَلَيْهَا مَعُ يَشُوعَ فِي مُلْكِ ٱلْأَمَ ِ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللهُ مِنْ وَجْهِ آبَائِنَا إِلَى أَيَّامِ دَاوُدَ ١٠ ٱلَّذِي وَجَدَ ٧٤ نِعْمَةً أَمَامَ ٱللهِ وَٱلنَّمَسَ أَنْ يَجِدَ مَسْكُنَا لِإِلهِ يَعْقُوبَ. ٧٤ وَلَكِنَّ سُلَيْمَانَ بَنَى لَهُ يَيْناً ٥٠ لَكِنَّ ٱلْعَلِيَّ لَا يَسْكُنُ فِي هَيَاكِلَ مَصْنُوعَاتِ ٱلْأَيَادِي. كَمَا يَقُولُ ٱلنَّيْقُ ١٠ ٱلسَّمَاء كُرْسِيُّ لِي وَٱلْأَرْضُ ٥٠ مَوْطِئُ لِقَدَمَيَّ. أَيَّ بَيْتٍ تَبْنُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُ وَأَيْ هُوَ مَكَانُ رَاحَنِي. ﴿ ٱلْمُسَتْ يَدِي صَنَعَتْ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ كُلُّهَا ٥٠ يَا قُسَاةَ ٱلرِّقَابِ وَغَيْرَ ٱلْمُغْنُونِينَ بِٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَذَانِ أَنْهُمْ دَائِهَا نُقَاوِمُونَ ٱلرُّوحَ ٥٠ | ٱلْقُدُسَ.كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ كَذَٰلِكَ أَنْهُ ٥٠ أَيُّ ٱلْأَنْبِيَاء لَمْ يَضْطَهِذَهُ آبَاؤُكُمْ وَقَدْ قَتَلُوا ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِعِي الْبَارِ ٱلَّذِي أَنْتُمُ ٱلْآنَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ أَخَذْتُمُ ٱلنَّامُوسَ ا بِنَرْتِيبِ مَلاَئِكَةٍ وَلَمْ نَحْفَظُوهُ

٥٠ فَلَمَّا سَمِعُوا هٰذَا حَنِقُوا بِقُلُوبِهِمْ وَصَرُوا بِأَسْنَانِهِمْ عَلَيْهِ ٥٠٠ وَأَمَّا هُوَ فَشَخَصَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُوَ مُهْتَلِيْ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَرَأَى مَجْدَ ٱللهِ وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ ٱللهِ ٢٠ فَقَالَ هَا ْ أَنَا أَنْظُرُ ٱلسَّمْوَاتِ مَفْتُوحَةً وَٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ ٱللهِ · · فَصَاحُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَسَدُوا آذَانَهُمْ وَهَجَمُوا عَلَيْهِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. ٥ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَرَجَمُوهُ و وَٱلشُّهُودُ خَلَعُوا ثِيَابَهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْ شَابٌ مِنْقَالُ لَهُ شَاوُلُ ٥٠ فَكَانُوا بَرْجُهُونَ إِسْتِفَانُوسَ وَهُو يَدْعُو وَيَفُولُ أَيُّهَا ٱلرَّبْ يَسُوعُ ٱقْبُلْ رُوحِي • اثْمُ جَنَاعَلَى رُكُبْنَيْهِ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيم يَارَبْ لَا نُقِرْ لَمْرْ هٰذِهِ ٱلْخَطِيَّةَ . وَإِذْ قَالَ هٰذَا رَفَدَ صُ وَكَانَ شَاوُلُ رَاضِيًا بِفَتْلُهِ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُومِ ٱضْطِهَادٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ فَتَشَنَّتَ الْجَهِيعُ فِي كُورِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَا عَلَا ٱلرُّسُلَ ، وَحَمَلَ رِجَالٌ ٱلْقِيَا اَ إِسْنِفَانُوسَ وَعَمِلُوا عَلَيْهُ مَنَاحَةً عَظِيمَةً . وَهُو يَدْخُلُ ٱلْبِيُوتَ عَلَيْهُ مَنَاحَةً عَظِيمَةً . وَهُو يَدْخُلُ ٱلْبِيُوتَ عَلَيْهُ مَنَاحَةً عَظِيمَةً وَيُسَاتِهِ وَهُو يَدْخُلُ ٱلْبِيُوتَ وَجَوْرُ رَجَالًا وَنِسَا اللَّهِ وَاللَّهُ مُنْ إِلَى ٱلسَّعْنِ

خَالَّذِينَ تَشَنَّنُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِالْكَلِمَةِ • فَاتُحُدَرَ فِيلِيْسُ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ

 كَانَ يَكْرِزُ لَمُرْ بِالْمَسِعِ • وَكَانَ الْجُمُوعُ بُصْغُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةً إِلَى مَا يَقُولُهُ فِيلَيْسُ عِنْدَ

 آسْنِمَا عِمْ وَنَظَرِهِمُ الْآيَاتِ الَّي صَنَعَهَا • لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الَّذِينَ بِمِ أَرْوَاحٌ عَصِهَ الْكَانَ فَرَحُ

 مَن الْمَعْلُوحِينَ وَالْعُرْجِ شُفُوا • فَكَانَ فَرَحُ

 مَن الْمَعْلُوحِينَ وَالْعُرْجِ شُفُوا • فَكَانَ فَرَحُ

 عَظِيمٌ فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ

أَوَكَانَ قَبُلاً فِي ٱلْهَدِينَةِ رَجُلْ ٱسْمُهُ سِيهُونُ بَسْتَعْمِلُ ٱلسِّحْرُ وَيُدْهِشُ شَعْبَ ٱلسَّامِرَةِ
قَائِلاً إِنَّهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ. اوَكَانَ ٱلْجَبِيعُ يَبْعُونَهُ مِنَ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ قَائِلِينَ هٰذَا هُوَ فُقَّهُ
اللهِ ٱلْعَظِيمَةُ وَالوَكَانُوا يَنْبَعُونَهُ لِكُونِم قَدِ ٱنْدَهَشُوا زَمَانًا طَوِيلاً بِسِعْرِهِ وَالكِنْ لَمَّا
اللهِ ٱلْعَظِيمَةُ وَالوَكِنَ بَسُوعَ ٱلْمَسِعِ ٱعْنَمَدُوا
صَدَّفُوا فِيلُبِسَ وَهُو يُبَدِّرُ بِٱلْأُمُورِ ٱلْعُنْتَ قِيمَلَكُوتِ ٱللهِ وَبِآسُم يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ ٱعْنَمَدُوا
رَجَالاً وَنِسَاءً وَالمَّهِ يَلْبُسَ. وَهُو يُبَدِّرُ بِٱلْأُمُورِ ٱلْعُنْتَ فَي اللهِ عَلِيمَ كُوتِ ٱللهِ وَبِآسُم يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ اعْنَمَدُوا
رَجَالاً وَنِسَاءً وَالْمَا وَسِيمُونُ أَيْضًا نَفْسُهُ آمَنَ وَلَمَّا اعْنَمَدَ كَانَ يُلاَزِمُ فِيلِبْسَ. وَ إِذْ رَأَتُ عَلَى الْمَاتِ وَقُولَاتٍ عَظِيمَةً نُحْرَى ٱلْدَهَشَ

ا وَلَمَّا سَمِعَ ٱلرُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ أَنَّ ٱلسَّامِرَةَ قَدْ قَبِلَتْ كَلِمَةَ ٱللهِ أَرْسَلُوا إِلَيْمِ الْمُورُسُونَ وَيُوحَنَّا . اللَّذَيْنِ لَمَّا نَزَلاَ صَلَّبَا لِأَجْلِمِ لِكَيْ يَقْبُلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقَدُسَ ١٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ١٠ قَدْ حَلَّ بَعْدُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ مْ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَمِدِينَ بِآسُم ٱلرَّبُ يَسُوعَ ١٠ حِينَئِذِ وَضَعَا ١١ قَدْ حَلَّ بَعْدُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ مْ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَمِدِينَ بِآسُم ٱلرَّبُ يَسُوعَ ١٠ حِينَئِذِ وَضَعَا ١١ قَدْ حَلَّ بَعْدَ عَلَى الرَّسُلِ يُعْطَى ١٨ الرَّهِ عَلَيْمِ فَقَيلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٠ وَلَمَّا رَأَى سِيمُونَ أَنَّهُ بِوَضْعَ أَيْدِي ٱلرُّسُلِ يُعْطَى ١٨ الرَّوحُ ٱلْقُدُسُ قَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِرَ ١١ قَائِلاً أَعْطِيانِي أَنَا أَيْضًا هٰذَا ٱلسَّلْطَانَ حَتَّى أَبَحْ مَنْ ١٦ الرُّوحُ ٱلْقُدُسُ قَدِّمَ لَهُمَا دَرَاهِرَ ١١ قَائِلاً أَعْطِيَانِي أَنَا أَيْضًا هٰذَا ٱلسَّلْطَانَ حَتَّى أَبَحْ مَنْ ١٦ الرَّوحُ الْقُدُسُ قَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِرَ ١١ قَائِلاً أَعْطِيانِي أَنَا أَيْضًا هٰذَا ٱلسَّلْطَانَ حَتَى أَبَعْ مَنْ

وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيَّ يَقْبُلُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ • ٢٠ فَقَالَ لَهُ بُطِرُسُ لِتَكُنْ فِضَّنْكَ مَعَكَ لِلْهَلاكِ لِأَنَّكَ ظَنَنْتَ أَنْ تَقَتَنِيَ مَوْهِبَةَ أَللهِ بِدَرَاهِرَ • اللَّسَ لَكَ نَصِيبٌ وَلاَ قُرْعَةُ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ. لِأَنَّ قَلْبُكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَ ٱللهِ • ٣٠ فَتُبْ مِنْ شَرِّكَ هٰذَا وَٱطْلُبْ إِلَى ٱللهِ عَسَى أَنْ يُغْفَرَ لَكَ فِكْرُ فَلْبِكَ ٣٠ لِأَيِّي أَرَاكَ فِي مَرَارَةِ ٱلْمُرِّ وَرِبَاطِ ٱلظُّلْرِ ١٠ فَأَجَابَ سِيمُونُ وَقَالَ ٱطْلُبَا أَنْهُمَا إِلَى ٱلرَّبِّ مِنْ أَجْلِي لِكِيْ لاَ يَأْتِيَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنُمَا • ٥٠ ثُمَّ إِنَّهُمَا بَعْدَ مَا شَهِيَا وَتَكَلَّمَا بِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ رَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَبَشَّرَا فُرَّى كَثِيرَةً لِلسَّامِرِيِّينَ ١٦ ثُمَّ إِنَّ مَلاكَ ٱلرَّبِّ كُلِّمَ فِيلُبْسَ فَائِلاً فَمْ وَأَذْهَبْ نَحْوَ ٱلْجُنُوبِ عَلَى ٱلطِّرِيقِ ٱلْمُعْدَرَةِ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى غَزَّةَ ٱلَّتِي هِيَ بَرِّيَّةٌ ٢٠٠ فَقَامَرَ وَذَهَبَ. وَإِذَا رَجُلْ حَبَشِي خَصِي وَزِيرٌ لِكَنْدَاكَةَ مَلِكَةِ ٱلْحَبَشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيعِ خَزَائِنِهَا . فَهَٰذَاكَانَ قَدْ جَاء إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيَسْجُدَ. ١٠ وَكَانَ رَاجِعًا وَجَالِسًا عَلَى مَرْكَيَتِهِ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنَّبِيَّ إِشَعْيَاءٍ • ١٦ فَقَالَ ٱلرُّوحُ لِفِيلُبِشَ نَقَدُّمْ وَرَافِينَ هٰذِهِ ٱلْمَرْكَبَةَ . ٢٠ فَبَادَرَ إِلَيْهِ فِيلُبِشُ وَسَمِعَهُ يَقْرَأُ ٱلنِّبِيَّ إِشَعْيَاء فَقَالَ أَلْعَلَّكَ تَغْهُمُ مَا أَنْتَ نَقْرًا مِنْ فَقَالَ كَيْفَ يُمْكِنِي إِنْ لَمْ يُرْشِدْنِي أَحَدْ. وَطَلَبَ إِلَى فِيلُبْسَ أَنْ يَصْعَد وَيَجْلِسَ مَعَهُ • ٣ وَأَمَّا فَصْلُ ٱلْكِنَابِ ٱلَّذِي كَانَ يَقْرَأُهُ فَكَانَ هٰذَا . مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى ٱلذُّنجِ وَمِثْلَ خَرُوفٍ صَامِتِ أَمَامَ ٱلَّذِي يَجُزُهُ هَكَذَا لَمْ يَفْخُ فَاهُ. ٣ فِي نَوَاضُعِهِ ٱنْتَزَعَ قَضَافُهُ وَجِيلُهُ مَنْ يُخْبِرُ بِهِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ تُنْتَزَعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ • ٣ فَأَجَابَ ٱلْخَصِيُّ فِيلُبْسَ وَفَالَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ. عَنْ مَنْ يَقُولُ ٱلنِّيُّ هٰذَا. عَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ وَاحِدِ ٱخْرَ • ٥٠ فَعَتَ فِيلُبِشُ فَاهُ وَأَبْتَكَأَ مِنْ هٰذَا ٱلْكِتَابِ فَبَشَّرَهُ بِيَسُوعَ ٢٠ وَفِيمَا هُمَا سَائِرَانِ فِي ٱلطِّرِيقِ أَتْبَلَا عَلَى مَاء. فَقَالَ ٱلْخُصِيُّ هُوذَا مَا ٤. مَاذَا يَمْنعُ 17 أَنْ أَعْنَمِدَ ١٠٠ فَقَالَ فِيلْبِشُ إِنْ كُنْتَ تُوْمِنُ مِنْ كُلُّ قَلْبِكَ بَجُوزُ . فَأَجَابَ وَقَالَ أَنَا أُومِنُ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعَ هُوَ أَبْنُ ٱللهِ ١٨٠ فَأَمْرَ أَنْ نَقِفَ ٱلْمُرَّكِّبَةُ فَتَزَلَّا كِلاَهُمَا إِلَى ٱلْمَا فِيلُبْسُ

وَٱلْخَصِيُّ فَعَمَّدَهُ ١٠٠ وَلَمَّا صَعِدًا مِنَ ٱلْمَاء خَطِفَ رُوحُ ٱلرَّبِّ فِيلُبْسَ فَلَمْ يُبْصِرْهُ ٱلْخَصِيّ

أَبْضًا. وَذَهَبَ فِي طَرِيقِهِ فَرِحًا • ٤٠ قُلَّمًا فِيلُبِشُ فَوْجِدَ فِي أَشْدُودَ. وَبَيْنَهَا هُو مُعْنَازُ كَانَ يُشِرُّرُ جَيعَ ٱلْمُدُنِ حَتَّى جَاء إِلَى فَيْصَرِيَّةَ

#### ٱلْآصَحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

الْمَاهُ الْوَلْ فَكَانَ لَمْ بَرَلْ يَنْفُ مَهَدُدًا وَقَتْلاً عَلَى تَلاَمِيذِ الرَّبْ. فَتَقَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ الْكَهْنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمِشْقَ إِلَى الْجَهَاعَاتِ حَتَى إِذَا وَجَدَ أَنَاسًا مِنَ الطَّرِيقِ الْكَهْنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمِشْقَ إِلَى الْجَهَاعَاتِ حَتَى إِذَا وَجَدَ أَنَاسًا مِنَ الطَّرِيقِ رَجَالاً أَوْنِسَا \* يَسُوفُهُم مُوثَقِينَ إِلَى دُمِشْقَ إِلَى الْجَهَاعَاتِ حَتَى إِذَا وَجَدَ أَنَهُ اَقْتَرَبَ إِلَى دِمِشْقَ وَجَالاً أَوْنِسَا \* يَسُوفُهُم مُوثَقِينَ إِلَى أُورُشِلِمَ عَوْنَا قَائِلاً لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ شَاوُلُ مَا وَلَا فَعَنَا لَا لَا ثَبُ أَنْ يَسَعِ صَوْنَا قَائِلاً لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ مَا وَلَى اللّهُ الرَّبُ أَنْ يَنْ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا وَكَانَ فِي دِمِّشُقَ تِلْمِيْدُ اَهُمُهُ حَنَائِيًّا . فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ فِي رُوْيَا يَا حَنَائِيًّا . فَقَالَ هَأَنَذَا اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ وَأَطْلُب فِي الرَّبُ الْفَقَالَ لَهُ ٱلْهُسْتَقِيمُ وَأَطْلُب فِي الرَّبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَ

فَدْ أَرْسَلَنِي ٱلرَّبْ يَسُوعُ ٱلَّذِبِ ظَهَرَ لَكَ فِي ٱلطَّرِينِ ٱلَّذِي جِنْتَ فِيهِ لِكِيْ تُبْصِرَ وَتَمْنَكِيَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ِٱلْقُدُسِ ١٨ فَلِلْوَفْتِ وَفَعَ مِنْ عَيْنَيْهِ شَيْءٌ كَأَنَّهُ فَشُورٌ فَأَبْصَرَ فِي ٱلْحَالِ وَقَامَرَ وَأَعْنَمَدَ. ١٠ وَتَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَقَوَّى • وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ ٱلنَّلَامِيذِ ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ أَيَّامًا • وَلِلْوَفْتِ جَعَلَ يَكْرِزُ فِي ٱلْجَامِعِ بِٱلْمَسِعِي أَنْ هٰذَا هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ ١٠ فَبُهِتَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَلِيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي أَهْلَكَ فِي أُورُشِلِيمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهٰذَا ٱلْإِسْمِ. وَقَدْ جَاءٍ إِلَى هُنَا لِهِلْنَا لِيَسُوفَهُمْ مُوثَقِينَ إِلَى رُوسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ • ٣٠ قُلْمًا شَاوُلُ فَكَانَ يَزْدَادُ قُوَّةً وَيُحِيِّرُ ٱلْيَهُودَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي دِمَشْقَ مُحَقِّقًا أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٣ وَلَمَّا تَمَّتْ أَيَّامْ كَنِيرَة ۚ تَشَاوَرَ ٱلْبَهُودُ لِيَقْتُلُوهُ ١٠ فَعَلِرَ شَاوُلُ بِمَكِيدَتِهِم . وَكَانُوا يُرَاقبُونَ ٱلْأَبْوَابَ أَيْضًا نَهَارًا وَلَيْلًا لِيَقْتُلُوهُ. ٥٠ فَأَخَذَهُ ٱلتَّلَامِيذُ لَيْلًا وَأَنْزَلُوهُ مِنَ ٱلسُّورِ مُدَلِّينَ إِيَّاهُ فِي سَلٌ " وَلَمَّا جَالِهُ شَاوُلُ إِلَى أُورُشِلِيمَ حَاوَلَ أَنْ يَلْنَصِقَ بِٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَخَافُونَهُ عَيْرَ مُصَدِّفِينَ أَنَّهُ تِلْمِيذُ ٥٠٠ فَأَخَذَهُ بَرْنَابَا فَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ أَبْصَرَ ٱلرَّبَّ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ وَكَيْفَ جَاهَرَ فِي دِمِشْقَ بِٱسْمِ يَسُوعَ ١٨ فَكَانَ مَعَهُمْ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ فِي أُورُشَلِيمَ وَنُجَاهِرُ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٠ وَكَانَ نُجَاطِبُ وَيُبَاحِثُ ٱلْبُونَانِيِّينَ فَحَاوَلُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ • وَلَكُمَّا عَلِمَ ٱلْإِخْوَةُ أَحْدَرُوهُ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى طَرْسُوسَ ا وَأَمَّا ٱلْكَنَائِسُ فِي جَمِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَأَنجَلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ فَكَانَ لَهَا سَلَامْ وَكَانَتُ تُبني وَتَسِيرُ فِي خَوْفِ ٱلرَّبِّ وَبِتَعْزِيَةِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ كَانَتْ نَتَكَاثَرُ

٢٦ وَكَانَ فِي يَافَا يَلْمِيدَةُ أَسْمُهَا طَايِينَا ٱلَّذِي مَرْجَمَتُهُ عَزَالَةٌ . هذهِ كَانَتْ مُهْتَلِقَةً أَعْهَالًا صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتِ كَانَتْ تَعْهُلُهَا ١٧ وَحَدَثَ فِي يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٱنْهَا مَرِضَتْ وَمَانَتْ. ٢٧ فَعَسَّلُوهَا وَوَضَعُوها فِي عِلِيَّةٍ ١٠٠ وَإِذْ كَانَتْ لُدَّهُ قَرِيبَةً مِنْ يَافَا وَسَمِعَ ٱلتَّلاَمِيدُ أَنَّ يُطْرُسُ وَجَا لَهُ فَعَسَّلُوهَا وَوَضَعُوها فِي عِلِيَّةٍ ١٠٠ وَلَا يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْنَازَ إِلَيْمْ ١٠٠ فَعَامَ يُطْرُسُ وَجَا ٢٠ فَيها أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ بَطْلُبُانِ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْنِزَ إِلَيْمْ ١٠٠ فَعَلَمُ وَجَا وَعَلَى عَنْ أَنْ يَجْنِزَ إِلَيْمِ ١٠٠ فَعَلَمُ وَجَا وَجَا وَعَلَى عَنْ أَنْ يَجْبِعُ ٱلْأَرَامِلِ يَبْعِينَ وَيُونَى وَيُرِينَ وَمُعَمَّمُ اللّهُ وَهَى مَعَهُنَ ١٠٠ فَقَعَتْ عَنْمَ مُ الْكُرَامِلِ يَكْمِنَ وَيُرِينَ وَيُونَى اللّهُ وَهِي مَعْهُنَ ١٠٠ فَقَعَتْ عَنْمَ مُ الْمُورِي وَيُونَى اللّهُ وَهِي مَعَهُنَ ١٠٠ فَالْمُورِي وَلَكُم اللّهُ وَهَا لَهُ عَلَى مُكَبَعَ فَا وَلَا لَهُ عَلَى مُعْمَلُ عَلَامُ اللّهُ الْمُورِي اللّهُ وَهِي مَعْمُنَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُونَ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

ٱلأصحائح ألعاشِرُ

ا وَكَانَ فِي فَيْصَرِيَّةَ رَجُلْ أَسْمُهُ كَرْبِيلِيُوسُ فَائِدُ مِئَةِ مِنَ ٱلْكَتْبِيَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى ٱلْإِيطَالِيَّةَ. الْحَوْرَةَ يَّوْ وَخَائِفُ ٱللهِ مَعْ جَبِيع بَيْنِهِ بَصْنَعُ حَسَنَاتِ كَثِيرَةً لِلشَّعْبِ وَبُصَلِّي إِلَى ٱللهِ فِي اللهِ وَالسَّاعَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ ٱلنَّهَارِ مَلاَكًا مِنَ ٱللهِ وَاخِلاً اللهِ وَاللهِ وَوَفَائِلاً لَهُ يَا كَرْبِيلِيُوسُ. وَلَمَا شَعْصَ إِلَيْهِ وَدَخَلَهُ ٱلْخُوْثُ قَالَ مَاذَا يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَهُ صَلَوَائِكَ وَصَدَقَائِكَ صَعِدَتْ نَذْكَ اللهِ وَدَخَلَهُ ٱللهِ وَ وَكَلَانَ أَرْسِلُ إِلَى بَافَا رِجَالاً لَهُ . صَلَوَائِكَ وَصَدَقَائِكَ صَعِدَتْ نَذْكَ اللهِ عَنْدَ اللهِ وَدَخَلَهُ اللهِ وَكُولُ اللهِ وَكُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلْمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ا لِيْصَلِّي نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ ١٠ فَجَاعَ كَثِيرًا وَأَشْنَهَ أَنْ يَأْكُلُ وَبَيْنَهَا هُمْ يُهَيِّئُونَ لَهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ غَيْبَةٌ ١٠ فَرَأَى ٱلسَّهَاءَ مَفْتُوحَةً وَإِنَا ۚ نَازِلاً عَلَيْهِ مِثْلَ مُلَا ۚ قَ عَظِيمَةٍ مَرْبُوطَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ غَيْبُهُ أَكُنُ وَعَلِيبَةٍ مَرْبُوطَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ غَيْبُهُ أَكُنُ وَعَلِيبَةٍ مَرْبُوطَةٍ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافِ وَمُدَلَّاةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٠ وَكَانَ فِيها كُلُّ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشِ وَالزَّحَافَاتِ وَطُبُورِ ٱلسَّهَا ﴿ ١٠ وَصَامَ إِلَيْهِ صَوْثَ فَمْ يَا يُطْرُسُ ٱدْبَعُ وَكُلْ ١٠ فَقَالَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ الْإِنَاءُ وَلَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱرْنَعَعَ ٱلْإِنَاءُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللَ

١٧ وَإِذْ كَانَ بُطُوسُ بَرْنَابُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا عَسَى أَنْ تَكُونَ ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِي رَآهَا إِذَا ٱلرِّجَالُ
ٱلَّذِينَ ٱلْسِلُوا مِنْ فِيلِ كَرْنِيلِيُوسَ. وَكَانُوا فَدْ سَأَ لُوا عَنْ بَيْتِ سِمْعَانَ وَقَدْ وَفَغُوا عَلَى
١٨ الْبَابِ ١٨ وَنَادَوْا يَسْغَيْرُ وَنَ هَلْ سِمْعَاتُ ٱلْمُلَقَّبُ بُطِرُسَ نَازِلْ هَنَاكَ ١٠٠ وَيَسْنَهَا بُطِرُسُ
١٨ مُنَفَكِّرٌ فِي ٱلرُّوْيَا قَالَ لَهُ ٱلرُّوحُ هُوذَا ثَلْنَهُ رِجَالِ يَطْلُبُونَكَ ٠٠٠ لَكِنْ فَهُمْ وَٱنْزِلْ وَآذَهَبُ مَنَا لَكُونُ فَمْ وَٱنْزِلْ وَآذَهُ لَنَا فَدْ أَرْسَلَنُهُمُ ١١٠ فَنَرَلَ بُطِرُسُ إِلَى ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ مَعْمُ غَيْرَ مُرْنَابِ فِي شَيْءُ لِآئِي أَنَا فَدْ أَرْسَلَنُهُمُ ١١٠ فَنَرَلَ بُطِرُسُ إِلَى ٱلرِّجَالِ ٱللَّذِينَ اللهِ مِنْ فَيْم كُرْنِيلِيُوسَ وَقَالَ هَا أَنَا ٱلَّذِيبَ نَظْلُمُونَهُ . مَا هُوَ ٱلسَّبَبُ ٱلَّذِينَ مَنْ كُلِّ أَمَّهُ وَلَيْ الرِّجَالِ اللَّذِي الْمُولَةُ وَمَنْهُودًا لَهُ مَنْ كُلِّ أَمَّةِ ٱلْبُهُودَ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِمِلَاكِ مُقَدَّسٍ أَنْ يَسْتَدْعِيكَ إِلَى بَيْهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَلَامًا مِنْ كُلِّ أَمَّةِ ٱلْبُهُودَ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِمِلَاكِ مُقَدَّسٍ أَنْ يَسْتَدْعِيكَ إِلَى بَيْهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَلَامًا مِنْ كُلُ أَمَّةِ ٱلْبُهُودَ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِمِلَاكِ مُقَدَّسٍ أَنْ يَسْتَدْعِيكَ إِلَى بَيْهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَلَامًا مِنْ مَنْ كُلُ أُمَّةِ ٱلْبُهُودَ أُوحِي إِلَيْهِ بِمِلَاكِ مُقَدَّسٍ أَنْ يَسْتَدْعِيكَ إِلَى بَيْهِ وَيَسْمَعُ مِنْكَ كَلَامًا مُنْ مَنْ عُلُولُ مَنْ مَنْ يَافَا رَافَقُومُ اللَّهُ وَلَيْكَ مَا وَافَقُومُ اللَّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُومُ الللّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُومُ اللّذِي يَافَا وَافَقُومُ الللّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُومُ اللّذِي مَافِعَ وَالْمَلُولُ اللّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُومُ اللّذَالِ اللّذِي عَلَى اللّذِي الْمُؤْمِلُ الْمُلْولُ الللّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُومُ الْمُؤْمِ اللّذِي الللّذِينَ مِنْ يَافَا وَافَقُومُ اللّذَالِ اللْمُؤْمِ الللّذِي الْمُؤْمِ الللّذِي الْمُؤْمُ اللّذَالِ الللّذِي الللّذِي الْمُؤْمِ الللّذِي اللّذَالِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعَلِي اللللّذُو الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّذَالِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الللّذِي الْمُؤْمِ الللّذَ

٢٠ اَلْأَقْرُبِينَ ٥٠ وَلَمَّا دَخَلُوا قَيْصَرِيَّة وَقُامًا كَرْنِيلِيُوسُ فَكَانَ يَنْتَظِرُهُمْ وَقَدْ دَعَا أَنْسِبَاءَهُ وَأَصْدِفَاءَهُ الْأَقْرُبِينَ ٥٠ وَلَمَّا دَخَلَ يُطِرُسُ ٱسْتَقْبَلَهُ كَرْنِيلِيُوسُ وَسَجَدَ وَاقِعًا عَلَى قَدَمَيْهِ ١٠ وَأَقَامَهُ ٢٠ يُطْرُسُ قَائِلًا فَمْ أَنَا أَيْضًا إِنْسَانَ ١٠٠ ثُمَّ دَخَلَ وَهُو يَتَكَلَّرُ مَعَهُ وَوَجَدَ كَثِيرِينَ مُجْنَبِعِينَ. ٢٨ مِنْفَقَالَ لَمْ أَنْمُ تَعْلَمُونَ كَيْفَ هُو مُحَرَّمْ عَلَى رَجُلِ يَهُودِيَّ أَنْ يَلْتَصِقَ بِأَحَدِ أَجْنِيمً أَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

يَأْنِيَ إِلَيْهِ وَ قُلَّمًا أَنَا فَقَدْ أَرَانِي ٱللهُ أَنْ لاَ أَفُولَ عَنْ إِنْسَانِ مَا إِنَّهُ دَنَيِنْ أَوْ نَجِينْ ١٠ فَلِذَٰ لِكَ جَنْ مِنْ دُونِ مُنَاقَضَة إِذِ أَسْتَدْعَيْتُمُونِي. فَأَسْغَيْرُكُمْ لِأَيِّ سَبَبِ أَسْتَدْعَيْتُمُونِي • ٢٠ فَقَالَ كَرْنِيلِيُوسُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ كُنْتُ صَائِمًا • وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ كُنْتُ أُصَلِّي فِي بَيْنِي وَ إِذَا رَجُلْ قَدْ وَقَفَ أَمَامِبِ بِلِبَاسِ لَامِعِ ١٠ وَقَالَ يَا كَرْنِيلِيُوسُ شُمِعَتْ صَلَّاتُكَ وَذُكِرَتْ صَدَفَاتُكَ أَمَامَ ٱللهِ • ٣٠ فَأَرْسِلْ إِلَى يَافَا وَٱسْنَدْعِ سِمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ. إِنَّهُ نَاذِلْ فِي يَسْتِ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبَّاغٍ عِنْدَ ٱلْعَرْرِ. فَهُوَمَنَى جَاءَ بُكَلِّمُكَ ٣٠ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ حَالًا. وَأَنْتَ فَعَلْتَ حَسَنًا إِذْ جِنْتَ وَأَلْآنَ نَعْنُ جَمِيعًا حَاضِرُونَ أَمَامَ ٱللهِ لِنَسْمَعَ جَيِيعَ مَا أَمَرَكَ بِهِ ٱللهُ

٨ فَفَتَحَ بُطْرُسُ فَاهُ وَقَالَ. بِٱلْحَقِّ أَنَا أَجِدُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَقْبَلُ ٱلْوُجُوهَ. ٣٠ بَلْ فِي كُلِّ أُمَّةِ ٱلَّذِيبِ يَنَّقِيهِ وَيَصْنَعُ ٱلْبِرَّ مَقْبُولٌ عِنْدَهُ ٢٠ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَهَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يُبَشِّرُ بِٱلسَّلَامِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . هٰذَا هُو رَبُّ ٱلْكُلِّ. ٣٠ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِب صَارَ فِي كُلِّ ٱلْهُودِيَّةِ مُبْتَدِثًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَعْدَ ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا ٢٨ يَسُوعُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ كَيْفَ مَسَعَهُ ٱللهُ بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَٱلْفُوَّةِ ٱلَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَمِيعَ ٱلْمُتَسَلِّطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ لِأَنَّ ٱللَّهَ كَانَمَعَهُ. ٣٠ وَنَحْنُ شُهُودٌ يَكُلُّ مَا فَعَلَ فِي كُورَةِ ٱلْبَهُودِيَّةِ وَفِي أُورُشَلِيمَ. ٱلَّذِي أَيْضًا قَتُلُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ • ﴿ هٰذَا أَقَامَهُ ٱللهُ فِي ٱلْيُؤمِ ٱلنَّا لِكِ فَأَعْطَى أَنْ يَصِيرَ ظَاهِرًا ا كُيْسَ لِجَمِيعِ ٱلشُّعْبِ مِلْ لِشُهُودِ سَبَقَ ٱللهُ فَٱنْتَغَبُّهُ . لَنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ أَكُلْنَا وَشَرِيناً مَعَهُ بَعْدٌ قِيَامَتِهِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٤٠ وَأَوْصَانَا أَنْ نَكْرِزَ لِلشَّعْبِ وَنَشْهَدَ بِأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْهُعَيَّنُ مِنَ ٱللهِ دَيَّانًا لِلْأَحْيَاءَ فَالْأَمْوَاتِ • ١٠ لَهُ يَشْهَدُ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ يَنَالُ بِأَسْمِهِ غُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلِي عَلِي اللهِ عَلَى عَلِي عَلِي عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ يَسْمُعُونَ ٱلْكَلِيَةَ • ﴿ فَأَنْدَهَشَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِيَانِ كُلُّ مَنْ جَاءَ مَعَ يُطِرُسَ

٢٦ لِأَنَّ مَوْهِبَةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ عَلَى ٱلْأُمَ أَبْضًا. ٢٤ لِأَنَّمُ كَانُوا يَسْمَعُونَمُ مُ يَتَكَلَّمُونَ لِا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَادِي عَشَرَ

ا فَسَمِعَ ٱلرُّسُلُ مَا لَإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ أَنَّ ٱلْأَمَرَ أَبْضًا فَبَلُوا كَلِمَةَ ٱللهِ وَلَمَّا صَعِدَ يُطْرُسُ إِلَى أُورُشَلِيمَ خَاصَمَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِنَانِ وَقَائِلِينَ إِنَّكَ دَخَلْتَ إِلَى رِجَالِ ذَوِي غُلْفَةٍ وَأَكْلُتَ مَعَهُمْ • فَا بُنَدَأَ بُطْرُسُ يَشْرَحُ لَهُرْ بِٱلنَّنَابُعِ قَائِلًا. • أَنَا كُنْتُ فِي مَدِينَةِ يَافَا أُصَلِّي فَرَأَ يْتُ فِي غَيْبَةِ رُوْيَا إِنَا ۖ نَازِلاً مِثْلَ مُلَا ۗ وَعَظِيمَةِ مُدَلاَّةِ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ فَأَنَّى إِلَيَّ • فَنَفَرَّسْتُ فِيهِ مُنَأَمِّلًا فَرَأَ يْتُ دَوَابَّ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشَ وَالزَّحَّافَاتِ وَطُيُورَ ٱلسَّمَاء . ٧ وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَائِلًا لِي فَمْ يَا بُطِرُسُ ٱذْبَحْ وَكُلْ • ٨ فَقُلْتُ كَلَّا يَا رَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي فَطْ دَنِسْ أَوْ نَجِسْ ١٠ فَأَجَابَنِي صَوْتْ ثَانِيَةً مِنَ ٱلسَّمَا مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَأَنْجُسُهُ أَنْتَ • ﴿ وَكَانَ هٰذَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتِ ثُمَّ ٱنْتُشِلَ ٱلْجَمِيعُ إِلَى ٱلسَّمَاء أَ بْضَّا ١٠١ وَ إِذَا ثَلْنَةُ رِجَالٍ قَدْ وَقَفُوا لِلْوَقْتِ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِ مُرْسَلِينَ إِلَيَّ مِنْ ١٢ فَيْصَرِيَّةَ ١٠ فَقَالَ لِي ٱلرُّوحُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُرْتَابٍ فِي شَيْءٍ. وَذَهَبَ مَعِي أَيْضًا هُولًا ١٢ الْإِخْوَةُ ٱلسِّنَّةُ. فَدَخَلْنَا يَنْتَ ٱلرَّجْلِ ١٢ فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ رَأَى ٱلْمَلَاكَ فِي يَنْهِ قَائِمًا وَقَائِلاً لَهُ أَرْسِلْ إِلَى يَافَا رِجَالاً وَأَسْتَدْع مِيْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ ١٠ وَهُوَ يُكَلِّمُكَ كَلاَمًا بِهِ تَخْلُصُ ٥١ أَنْتَ وَكُلُّ بَيْنِكَ ١٠٠ فَلَمَّا آَبْتَدَأْتُ أَتَكُمَّ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْمٍ كَمَا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي ٱلْبُدَاءةِ ١٠ فَتَذَكَّرْتُ كَلاَمَ ٱلرَّبِّ كَيْفَ قَاٰلَ إِنَّ يُوحَنَّا عَبَّدَ بِهَا ۚ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَسَنُعَمَّدُونَ ١١ إِلْرُوحِ ٱلْقُدُسِ ١٠ فَإِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَعْطَاهُمُ ٱلْمَوْهِيَةَ كَمَا لَنَا أَيْضًا بِٱلسَّوِيَّةِ مُوْمِنِينَ ٨١ بِٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَمَنْ أَنَا. أَقَادِرْ أَنْ أَمْنَعَ ٱللهَ ١٠ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ سَكَتُوا وَكَانُوا

يُعَيِّدُونَ ٱللهَ قَائِلِينَ إِذَا أَعْطَى ٱللهُ ٱلْأُمَ أَيْضًا ٱلنَّوْبَةَ لِكُيلُوةِ

سَافَسُمِعَ ٱلْخُبَرُ عَنْهُ فِي آذَانِ ٱلْكَنبِسَةِ ٱلَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ فَأَرْسَلُوا بَرْنَابَا لِكَيْ يَجْنَازَ إِلَى أَنْطَا كِيَةَ مَا أَنْى وَرَأَى نِعْمَةَ ٱللهِ فَرِحَ وَوَعَظَ ٱلْجَمِيعَ أَنْ يَثْبُتُوا فِي ٱلرَّبِّ بِعَرْمِ ٱلْفَلْبِ مِنَالِّا اللهِ عَرْمِ ٱلْفُدُسِ فَٱلْإِيَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ ٱلْفُدُسِ فَٱلْإِيَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ الْفُدُسِ فَٱلْإِيَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ الْفُدُسِ فَالْإِيَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى الرَّوحِ الْفُدُسِ فَالْإِيَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى الرَّبِ جَمْعُ غَفِينَ

٥٠ ثُمُّ خَرَجَ بَرْنَابَا إِلَى طُرْسُوسَ لِيطْلُبَ شَاوُلَ. وَلَمَّا وَجَدَهُ جَاء بِهِ إِلَى أَنْطَا كَيَةَ. ٢٦ فَحَدَثَ أَنَّهُمَا أَجْنَمَا فِي ٱلْكَنبِسَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَعَلَّمَا جَمْعًا غَفِيرًا. وَدُعِبَ ٱلتَّلَامِيذُ ٢٦ مَسِعِيِّبنَ فِي أَنْطَا كَيَةً أَوَّلًا

٧٦ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْحُكَرَ أَنْبِيَا عُمِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ. ١٨ وَقَامَ وَاحِدْ مِنْهُمُ ٱسْمُهُ أَغَابُوسُ وَأَشَارَ مِٱلرُّوحِ أَنَّ جُوعًا عَظِيمًا كَانَ عَنِيدًا أَنْ يَصِيرَ عَلَى جَهِيعِ ٱلْمَسْكُونَةِ. النَّالِي صَارَ أَيْضًا فِي أَيَّام كُلُودِيُوسَ قَيْصَرَ ١٠٠ فَحَمَّ ٱلنَّلاَمِيذُ حَسْبَمَا تَيَسَّرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَنْ يُرْسِلِ كُلُّ وَاحِدِ شَيْئًا خِدْمَةً إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلسَّاكِنِينَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ • ٢ فَفَعَلُوا ذَلِكَ مُرْسِلِينَ إِلَى ٱلْمَشَايِخِ بِيدِ بَرْنَابَا وَشَاوُلَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

اَ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ مَدَّهِ مِرُودُسُ ٱلْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيُسِيَّ إِلَى أُنَاسِ مِنَ ٱلْكَيِسَةِ. اَفَقَتَلَ اللهُ وَفِي ذَٰلِكَ أَنَا مِنَ ٱلْمُهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطُرُسَ اللهُ وَبَا أَخَا يُوحَنَّا مِا لَسَّيْفِ وَ وَإِذْ رَأْكَ أَنَّ ذَٰلِكَ بُرْضِي ٱلْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللهُ وَبَا أَنَّا ذَٰلِكَ بُرْضِي ٱلْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى يُطْرُسَ اللهُ وَاللهُ عَلَى يُطُرُسَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا يُولُونُ مَا اللهُ ال

أَيْضًا. وَكَانَتُ أَيَّامُ ٱلْفَطِيرِ • وَلَمَّا أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّعْنِ مُسَلِّمًا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ الْعَسْخِرِ لِجَرْسُوهُ نَاوِيًا أَنْ يُقَدِّمَهُ بَعْدَ ٱلْفَصْحِ إِلَى ٱلشَّعْبِ • فَكَانَ يُطْرُسُ مَحْرُوسًا فِي ٱلسِّعْنِ . وَلَا اللهِ مِنْ أَجْلِهِ فَكَانَ يُطْرُسُ مَحْرُوسًا فِي ٱلسِّعْنِ . وَلَا اللهِ مِنْ أَجْلِهِ فَكَانَ يُطْرُسُ مَ نَصِيرُ مِنْهَا صَلْوَةٌ لِلْجَاجَةِ إِلَى ٱللهِ مِنْ أَجْلِهِ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِهِ إِلَيْ اللهِ مِنْ أَجْلِهِ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِهِ إِلَيْ اللهِ مِنْ أَجْلِهِ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِهِ إِلَيْ اللهِ مِنْ أَجْلِهِ إِلْهُ اللهِ مِنْ أَجْلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

آوَلَمَّا كَانَهِ رُودُسُ مُزْمِعًا أَنْ يُقَدِّمَهُ كَانَ بُطِرُسُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ نَاثِمًا بَيْنَ عَسْكَرِيَّهِ فِي مَرْبُوطًا بِسِلْسِلَتَيْنِ. وَكَانَ فُدَّامَ ٱلْبَابِ حُرَّاسٌ بَعُرُسُونَ ٱلسَّعِنَ • ﴿ وَإِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبُ أَفْبَلَ وَنُورٌ أَضَاء فِي ٱلْبَيْنِ. وَكَانَ فُدَّامَ الْبَابِ حُرَّاسٌ يَعْلَمُهُ قَائِلاً فُمْ عَاجِلاً. فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَتَانِ وَنُورٌ أَضَاء فِي ٱلْبَيْنِ. فَضَرَبَ جَنْبَ بُطُوسَ وَأَيْفَظَهُ قَائِلاً فُمْ عَاجِلاً فَعَالَ لَهُ ٱلْبَسْ رِدَاء كَ مِنْ بَدَيْهِ • ﴿ وَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ تَمَنْطَقُ وَٱلْبَسْ نَعْلَيْكَ. فَفَعَلَ هَكَذَا • فَقَالَ لَهُ ٱلْبَسْ رِدَاء كَ وَأَنْبَعْنِي • \* فَخَرَجَ يَنْبَعُهُ. وَكَانَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلّذِي جَرَى بِوَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُو حَقِيقٍ بَلْ بَطْنُ وَالْبَعْنِ فَا اللّهُ لَا يَعْلَمُ وَكَانَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلّذِي جَرَى بِوَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُو حَقِيقٍ بَلْ بَطْنُ أَنَّ اللّهُ مِنْ فَا فَعَرَجَا وَلَقَا فَا وَلِي اللّهُ لَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا عَلَى مَا مِنْ ذَاتِهِ فَعَرَّجًا وَلَقَدَّا فَا وَاحِدًا وَلِلْوَفْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكُ وَلَا وَلَا فَا وَاحِدًا وَلِيْوَفْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكُ وَلَا وَلَهُ اللّهُ لَا وَلَا وَلِلْوَفْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكِ مُو مُولَا الْمَالَاكُ وَلَالَ لَهُ اللّهُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ اللّهُ وَلَى مَالِكُ وَلَا وَلَا وَلِي وَلَى اللّهُ وَلَا وَلَوْفَتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكُ وَلَا الْمَالِكُ وَلَا وَلَا قَا وَاحِدًا وَلَوْفَتِ فَارَقَهُ الْمَالِكُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمَالِكُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مَا عَلَى مَا وَلَا وَلْمَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَالْمَالِكُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا مُولِولًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

اا فَقَالَ بِطُرُسُ وَهُو فَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآنَ عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَّ ٱلرَّبَّ ٱرْسَلَ مَلاَكُهُ وَأَنْقَذَنِي مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ وَمِنْ كُلِّ ٱنْفِظَارِ شَعْبِ ٱلْبَهُودِ وَالْحُمَّ جَاءَ وَهُو مُنْبَية إِلَى يَبْتِ مَرْجَ أَمِّ يُوحَنَّا ٱلْهُلَقَّبِ مَرْفُسَ حَيْثُ كَانَ كَثِيرُونَ مُحْنَمِعِينَ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَا فَلَمَّا فَرَعَ يُطْرُسُ بَابَ ٱلدِّهْلِيزِ جَاءَتْ جَارِيَةٌ ٱسْمُهَا رَوْدَا لِتَسْمِعَ وَ إِفَلَمَّا عَرَفَتْ صَوْتَ يُطْرُسَ لَمْ تَغْجَ الْبَابَ مِنَ ٱلْفَرِحِ بَلْ رَكَضَتْ إِلَى دَاخِلِ وَأَخْبَرَتْ أَنَّ يُطْرُسَ وَافِفٌ فَدَّامَ ٱلْبَابِ وَافَقَالُوا لِقَا أَنْتِ مَهْذِيرَ . وَأَمَّا هِيَ فَكَانَتْ نُو كُولُ أَنَّ هَكُذَا هُو . فَقَالُوا إِنَّهُ مَلاَكُهُ . وَقَالُ أَخْبِرُوا يَعْقُوبَ وَأَلْإِنْ مَنَ ٱلشِّعِنِ . وَقَالَ أَخْبِرُوا يَعْقُوبَ وَٱلْإِخْوَةَ بِهِذَا . ثُمْ خَرَجَهُ ٱلرَّبُ مِنَ ٱلشِّعِنِ . وَقَالَ أَخْبِرُوا يَعْقُوبَ وَٱلْإِخْوَةَ بِهِذَا . ثُمْ خَرَجَهُ أَلَا خُوبَ وَأَلْوا يَعْقُوبَ وَأَلْإِخْوَةً بِهِذَا . ثُمْ خَرَجَهُ وَوَالَ أَخْبِرُوا يَعْقُوبَ وَالْإِخْوَةَ بِهِذَا . ثُمْ خَرَجَهُ وَالْ أَخْبِرُوا يَعْقُوبَ وَالْإِخْوَةَ بِهِذَا . ثُمْ خَرَجَهُ أَلَو الْمَنْ الْمُوبَ وَالْمُهُولُ وَرَأُولُ أَنْ الْمُعْونَ وَالْإِخْوَةَ بِهِذَا . ثُمْ خَرَجَهُ أَلَا الْمُؤْمِدَ وَالْمُ أَوْلَ الْمَارَ الْمُونَ وَالْمُوا يَعْتُوبَ وَالْمُونَ وَالْمَارَ الْمُؤْمِ وَمَالًا وَعَلَالَ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالَعْهُ وَالْمُؤُمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمَارِ الْمَالُولُولُ الْمُؤْمِقُونَ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالَ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُولُولُ الْمُؤْمَةُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

افَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ حَصَلَ ٱضْطِرَابْ لَيْسَ بِعَلِيلِ بَيْنَ ٱلْعَسْكَرِ ثَرَى مَاذَا جَرَى لِبُطْرُسَ. " وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا طَلَبَهُ وَلَمْ بَعِدْهُ فَحَصَ ٱلْكُرَّاسَ وَأَمَرَ أَنْ يَنْعَادُوا إِلَى ٱلْعَتْلِ. ثُمَّ •

Y

17

.\_

14

717

وَذَهَبَ إِلَى مُوضِعِ آخَرَ

نَزَلَ مِنَ ٱلْيُهُودِيَّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَقَامَ هُنَاكَ

٠٠ وَكَانَ هِيرُودُسُ سَاخِطًا عَلَى ٱلصُّورِيِّينَ وَٱلصَّيْدَاوِيِّينَ فَحَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةِ وَأَسْتَعْطَفُوا بَلاَسْنُسَ ٱلنَّاظِرَ عَلَى مَضْعَعِ ٱلْمَلِكِ ثُمَّ صَارُوا يَلْتَمِسُونَ ٱلْمُصَاكَحَةَ لِأَنَّ كُورَتَهُمْ نَقْنَاتُ مِنْ كُورَةِ ٱلْمَلِكِ • ١٦ فَفِي يَوْمٍ مُعَيَّنِ لَبِسَ هِيرُودُسُ ٱلْخُلَّةَ ٱلْمُلُوكِيَّةَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْمُلْكِ وَجَعَلَ نَجَاطِيْهُ • ١٦ فَصَرَحَ ٱلشَّعْبُ هٰذَا صَوْتُ إِلَهِ لاَ صَوْتُ إِنْسَانِ ٣٠ فَفِي ٱلْحَالِ ضَرَبَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ ٱلْعَجْدَ لِلهِ . فَصَارَ يَأْكُلُهُ ٱلدُّودُ وَمَاتَ ا وَأَمَّا كَلِّمَةُ ٱللهِ فَكَانَتْ تَنْمُو وَتَزِيدُ ٥٠ وَرَجَعَ بَرْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُشَلِمَ بَعْدَ مَا كَمَّلاَ ٱلْخِدْمَةَ وَأَخَذَا مَعَهُمَا يُوحَنَّا ٱلْمُلَقَّبَ مَرْفُسَ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا وَكَانَ فِي أَنْطَاكِيَةَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ هُنَاكَ أَنْبِيا ﴿ وَمُعَلِّيمُونَ بَرْنَابَا وَسِمْعَانُ ٱلَّذِب يُدْعَى ا نِعِرَ وَلُوكِيُوسُ ٱلْقَيْرَ وَانِيُّ وَمَنَايِنُ ٱلَّذِي تَرَبَّى مَعَ هِيرُودُسَ رَئِيسِ ٱلرُّبْعِ وَشَاوُلُ • وَبَيْنَمَا هُ يَغْدُمُونَ ٱلرَّبَّ وَيَصُومُونَ فَالَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي دَعَوْنُهُمَا إِلَيْهِ • وَصَامُوا حِينَئِذٍ وَصَلَّوْا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا ٱلْأَيَادِيَثُمَّ ٱطْلُقُوهُمَا

وَهُمَانِ إِذْ أَرْسِلاَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْحَدَرَا إِلَى سَلُوكِيَةَ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي ٱلْجَرْ إِلَى قُبْرُسَ • وَلَمَّا صَارَا فِي سَلاَمِيسَ نَادَيَا بِكَلِمَةِ ٱللهِ فِي جَامِعِ ٱلْيَهُودِ. وَكَانَ مَعَهُمَا يُوحَنَّا خَادِمًا • ۚ وَلَمَّا ٱجْنَازَا ٱلْجُزِيرَةَ إِلَى بَافُوسَ وَجَدَا رَجُلاً سَاحِرًا نَبِيًّا كَذَّابًا يَهُودِيًّا ٱسْمُهُ ٦ بَارْيَشُوعُ . < كَانَ مَعَ ٱلْوَالِي سَرْجِيُوسَ بُولُسَ وَهُوَ رَجُلْ فَهِمْ . فَهُذَا دَعَا بَرْنَابَا وَشَاوُلَ V وَأَلْتُمَسَ أَنْ يَسْمَعَ كَلِمَةَ ٱللهِ • مُفَقَاوَمَهُمَا عَلِيمْ ٱلسَّاحِرُ. لِأَنْ هٰكَذَا يُنْرُجَمُ ٱسْمُهُ. طَالِبًا ٨ أَنْ يُفْسِدَ ٱلْوَالِيَ عَنِ ٱلْإِيَمَانِ

وَ فَأَمَّا شَاوُلُ ٱلَّذِي هُو بُولُسُ أَيْضًا فَأَمْنَكُ أَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَشَخَصَ إِلَيْهِ اوَقَالَ أَيُّهَا ٱلْمُمْتَلِئُ كُلَّ غِشٍ وَكُلَّ خُبْثٍ يَا ٱبْنَ إِبْلِيسَ يَا عَدُوَّ كُلِّ بِرِّ أَلَا تَزَالُ تُفْسِدُ سُبُلَ

ٱللهِ ٱلْمُسْتَقِيمَةَ • الفَالْآنَ هُوذَا يَدُ ٱلرَّبِّ عَلَيْكَ فَتَكُونُ أَعْمَى لاَ نُبْصِرُ ٱلتَّمْسَ إِلَى حِينِ. فَنِي ٱلْحَالِ سَقَطَ عَلَيْهِ ضَبَابٌ وَظُلْمَةٌ فَجَعَلَ يَدُورُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَقُودُهُ بِيَدهِ • ١١ فَٱلْوَالِي حِينَةِذٍ لَمَّا رَأْك مَا جَرَى آمَنَ مُنْدَهِشًا مِنْ تَعْلِيمِ ٱلرَّبِّ ا ثُمُ أَقْلُعَ مِنْ بَافُوسَ بُولُسُ وَمَنْ مَعَهُ وَأَنَوْا إِلَى بَرْجَةِ بَمْفِيلِيَّةَ • وَأَمَّا يُوحَنَّا فَفَارَقَهُمْ 15 وَرَجَعَ إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٠ وَأُمَّا هُمْ فَجَازُوا مِنْ بَرْجَةَ وَأُنَوْا إِلَى أَنْطَاكِيةِ بِيسِيدِيَّةَ وَدَخَلُوا ٱلْعَجْمَعَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَجَلَسُوا • ا وَبَعْدَ قِرَاءَةِ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ أَرْسَلَ إِلَيْمِ رُوَّسَاءِ ٱلْعَجْمَعِ قَائِلِينَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ كَلِمَةُ وَعْظِ لِلشَّعْبِ فَقُولُوا • ١٦ فَقَامَ بُولُسُ وَأُشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيْونَ وَٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ ٱسْمَعُوا ١٧٠ إِلَّهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ هٰذَا أَخْنَامَ آبَاءِنَا وَرَفَعَ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْغُرْبَةِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. وَبِذِرَاعٍ مُرْتَفِعَةِ أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا. ٨ وَنَعُو مُدَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَحْنَمَلَ عَوَائِدَهُمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَ١٠ ثُمَّ أَهْلَكَ سَبْعَ أُمْ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ ﴾ وَقَسَمَ لَهُمْ أَرْضَهُمْ بِٱلْقُرْعَةِ · · وَبَعْدَ ذَٰ اِكَ فِي نَعْوِ أَرْبَعَبِئَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً أَعْطَاهُمْ قُضَاةً حَنَّى صَمُونِيلَ ٱلنَّبِيِّ و ١١ وَمِنْ ثُمَّ طَلُّه وا مَلِكًا فَأَعْطَاهُمُ ٱللهُ شَاوُلَ بْنَ قَيْسِ رَجُلاً مِنْ سِبطٍ بِنْيَامِينَ أُرْبَعِينَ سَنَةً • ٣٠ ثُمَّ عَزَلَهُ وَأَنَامَ لَمُرْ دَاوُدَ مَلِكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ أَيْضًا إِذْ قَالَ وَجَدْثُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلاً حَسَبَ قَلْبِي ٱلَّذِي سَيَصْنَعُ كُلُّ مَشِيئَتِي ١٠٠ مِنْ نَسْلِ هٰذَا حَسَبَ ٱلْوَعْدِ أَقَامَرَ ٱللهُ لِإِسْرَائِيلَ مُخَلِّصًا يَسُوعَ. ١٠ إِذْ سَبَقَ يُوحَنَّا فَكَرَنَ قَبْلَ عَجِينِهِ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلتَّوْبَةِ ٥٠ لِجَهِيعِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ ٥٠ وَلَمَّا صَارَ يُوحَنَّا يُكَمِّلُ سَعْيَهُ جَعَلَ يَقُولُ مَنْ تَظُنُّونَ أَنِّي أَنَا. لَسْتُ أَنَا إِيَّاهُ لَكِنْ هُوذَا يَا تِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَعِقًّا أَنْ أَحُلَّ حِلَاء قَدَمَيْهِ ١٦ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَنِي جِنْسِ إِبْرُهِمَ وَٱلَّذِينَ يَنْكُمْ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ إِلَكُمْ أُرسِلَتْ كَلِمَةُ 17 هٰذَا ٱلْحُلَاصِ. ٧٧ لِأَنَّ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُوَّسَاءِهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا هٰذَا. وَأَقْوَالُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْنِي

نْقُرُأُ كُلَّ سَبْتِ تَمَّمُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ ١٠٠ وَمَعَ أَنَّمُ لَمْ يَجِدُوا عِلَّةً وَاحِدَةً لِلْمَوْتِ طَلَّبُوا

مِنْ بِيلاَ طُسَ أَنْ يُقْتَلَ ١٠٠ وَلَمَّا نَهُمُوا كُلَّ مَا كُنِبَ عَنْهُ أَنْزُلُوهُ عَنِ الْخَشَبةِ وَوَصَعُوهُ فِي الْمَا عَيْرِهِ ٢٠ وَلَكِنَّ الله أَفَامَهُ مِنَ الْكَبيلِ الْمَوْعِدِ اللَّذِينَ صَعِدُوا مَعَهُ مِنَ الْجَليلِ اللَّهُ أُورُ شَلِيمَ اللَّذِينَ اللّه أَلَا مَنْ اللّهُ عِبْ ١٠٠ وَخَنُ نَبَشَّرُ مُ إِلَّهُ وَعِدِ اللّذِي صَامَ لِآبَائِنَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَوْلاَدَهُ إِذْ أَفَامَ بَسُوعَ كَمَا هُو مَكْتُوبُ أَبْضًا فِي الْمُزْمُورِ اللّهُ عَنْ أَوْلاَدَهُ إِذْ أَفَامَ بَسُوعَ كَمَا هُو مَكْتُوبُ أَبْضًا فِي الْمُزْمُورِ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَ وَلَدْتُكَ ١٠٠ إِنَّهُ أَفَامَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ عَيْرَ عَنِدِ أَنْ يَعُودَ أَبْضًا إِلَى اللّهُ وَمَا وَلَدْتُكَ ١٠٠ وَالْهُ أَفَامَ مَنَ الْأَمُونِ عَيْرَ عَنِدِ أَنْ يَعُودَ أَبْضًا إِلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا عَلَيْمُ مَرَاحٍ مَ ذَاوُدَ الصَّادِقَةَ ٥٠٠ وَلِذَلِكَ قَالَ أَيْضًا فِي مَرْمُورِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللل

اَلْمُعَدِّدُونَ كَلِمَةَ ٱلرَّبِ وَآمَنَ جَيغُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَنِّينِ الْمُعْمَا وَالْمُونَ الْمُعْمَا وَالْمُونَ الْمُعَلَمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَدِّدِينَ الْمُهُودِ وَالْدُخَلامُ الْمُعَدِّدِينَ الْمُهُودِ وَالْدُخَلامُ الْمُعَدِّدِينَ الْمُهُولُ اللَّهُ مِنْ كَانَا يُكَلِّمَا الْمُعَالِمِ وَيُقْنِعالِمِ اللَّهِ الْمَعْمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَحَدَثَ فِي إِيقُونِيةَ أَنَّهُما دَخَلاَ مَعًا إِلَى مَجْمَعِ ٱلْبُهُودِ وَتَكَلَّمَا حَتَى آمَنَ جُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الْبُهُودِ وَالْيُونَانِيِنَ وَلَكِنَّ ٱلْبُهُودَ غَيْرً ٱلْمُؤْمِنِينَ غَرُّوا وَأَفْسَدُوا نُفُوسَ ٱلْأُمِرِ عَلَى الْإِخْوَةِ وَا فَالْسَدُوا نُفُوسَ ٱلْأُمِرِ عَلَى الْإِخْوَةِ وَا فَالْسَدُ لِكَلِمَةِ نِعْمَتِهِ وَبُعْطِي أَنْ الْإِخْوَةِ وَ وَفَا قَامَا زَمَانًا طَوِيلاً بُجَاهِرَانِ بِٱلرَّبِ ٱلَّذِي كَانَ يَشْهَدُ لِكَلِمَةِ نِعْمَتِهِ وَبُعْطِي أَنْ فَخُرَى آيَاتَ وَعَجَائِبُ عَلَى أَيْدِيهِمَا وَفَا نُشَقَّ جُهُورُ ٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱلْبُهُودِ وَبَعْضِي أَنْ فَرَى آيَاتُ وَعَجَائِبُ عَلَى أَيْدِيهِمَا وَفَا نُشَقَّ جُهُورُ ٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱلْبَهُودِ وَعَعْرَا بِهِ فَهُومٌ لِيَعْلَمُ حَلَى مِنَ ٱلْأَمْ وَٱلْبُهُودِ مَعْ رُوسَامِمْ هُومُ الْبِغُوا عَلَيْهِمَا وَيَرْجُمُوهُمُ الْمُورَةِ ٱلْمُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ وَيَرْجُمُوهُمَا اللّهُ عَرَا بِهِ فَهَرَبَا إِلَى مَدِينَتَى لِيكَا وَنِيَّةَ لِسُنْرَةَ وَدَرْبَةَ وَإِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحْتِطَةِ. وَيَرْجُمُوهُمَا اللّهُ مَرَا بِهِ فَهَرَبَا إِلَى مَدِينَتَى لِيكَا وَنِيَّةَ لِسُنْرَةً وَدَرْبَةَ وَإِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْعُيطَةِ. وَكَانَا هُنَاكَ يُبَشِّرَانِ فَنَاكَ يُبَشِرَانِ

وَكَانَ يَعِلِسُ فِي لِسْتُرَةَ رَجُلْ عَاجِرُ ٱلرِّجْلَيْنِ مُقْعَدْ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَلَمْ يَمْشِ فَطْ. وَهُذَا كَانَ يَسْمَعُ بُولُسَ يَتَكَلَّرُ. فَشَخَصَ إِلَيْهِ وَإِذْ رَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانًا لِيُشْفَى اقَالَ بِصَوْتِ

عَظِيمِ فَمْرْ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنتَصِبًا. فَوَثَبَ وَصَارَ يَمْشِي ١٠ فَٱلْجُمُوعُ لَمَّا رَأَقَا مَا فَعَلَ مُولُسُ رَفَعُوا صَوْتَهُمْ بِلُعَةِ لِيكَأُ ونِيَّةَ قَائِلِينَ إِنَّ ٱلْآلِهَةَ تَشَبَّهُوا بِٱلنَّاسِ وَنَزَلُوا إِلَيْنَا ١٠ فَكَانُوا

يَدْعُونَ بَرْنَابَا رَفْسَ وَبُولُسَهَرْمَسَ إِذْ كَانَ هُو ٱلْمُتَقَدِّمَ فِي ٱلْكَلَامِ • ٣ فَأَتَى كَاهِنُ رَفْسَ ٱلَّذِيكَانَ قُذَامَ ٱلْهَدِينَةِ بِنِيرَانِ وَأَكَا لِيلَ عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ مَعَ ٱلْجُمُوعِ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ.

الله الله الله عَمَّا الرَّسُولانِ مَرْنَا مَا وَبُولُسُ مَرَّفَا ثِيامَهُمَا وَأَنْدَفَعَا إِلَى ٱلْجَمْعُ صَارِحَيْنِ ١٠ وَقَائِلَيْنِ

أَيْهَا ٱلرِّجَالُ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ هٰذَا مَغَنُ أَيْضًا بَشَرْ نَعْتَ ٱلاَم مِثْلُكُمْ نُبَشِّرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا مِنْ الْمَهِمَ اللَّهُمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْجُرُ وَكُلُّ مَا فِيهَا. ١١ ٱلَّذِي هٰذِهِ ٱلْأَبْطِيلِ إِلَى ٱلْإِلٰهِ ٱنْجُيِّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْجُرُ وَكُلُّ مَا فِيهَا. ١١ ٱلَّذِي

Г

فِي ٱلْأَحْيَالِ ٱلْمَاضِيَةِ تَرَكَ جَبِيعَ ٱلْأُمَ يَسْلُكُونَ فِي طُرُفِهِمْ. ١٧ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكُ نَفْسَهُ بِلاَ ١٧ شَاهِدٍ وَهُو يَغْعَلُ خَيْرًا يُعْطِينَا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ أَمْطَارًا وَأَزْمِنَةٌ مُثْمِرَةٌ وَيَمْلَأُ قُلُومَنَا طَعَامًا وَسُرُورًا ٥ ٨ وَبِقُولِهِمَا هٰذَا كُفًّا ٱلْجُمُوعَ بِٱلْجَهْدِ عَنْ أَنْ يَذْبَجُوا لَمُمَّا وَاثْمٌ أَنَّى يَهُودُ مِنْ الم أَنْطَا كِيَةَ وَإِيقُونِيَةَ وَأَقْنَعُوا ٱلْجُمُوعَ فَرَجَمُوا بُولُسَ وَجَرُّوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ظَانِيْنَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ • وَلَكِنْ إِذْ أَحَاطَ بِهِ ٱلنَّلَامِيذُ قَامَ وَدَخَلَ ٱلْهَدِينَةَ وَفِي ٱلْغَدِ خَرَجَ مَعُ بَرْنَاهَا إِلَى ا دَرْبَةَ ١١ فَبَشَّرَا فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَتَلْمَذَا كَثِيرِينَ. ثُمَّ رَجَعَا إِلَى لِسْتُرَةَ وَإِيهُونِيَةَ وَأَنْعَا كَيْهَ ١١ ٣ يُشَدِّدَانِ أَنْهُ لَ ٱلنَّلَامِيذِ وَبَعِظَانِمِ أَنْ يَثْبُنُوا فِي ٱلْإِيَانِ فَأَنَّهُ بِضِيقًاتٍ كَثِيرَةٍ يَنْبَغِي أَنْ اللَّهِ الْإِيَانِ فَأَنَّهُ بِضِيقًاتٍ كَثِيرَةٍ يَنْبَغِي أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَدْخُلَ مَلَكُونَ ٱللهِ ١٠٠ مَ أَنْغَبَا لَمُ فُسُوسًا فِي كُلُ كَنِيسَة ثُمُّ صَلَّياً بِأَصْوَام مَ أَسْتَوْدَعَاهُم لِلرَّبِ ٱلَّذِي كَانُوا قَدْ آمَنُوا بِهِ • ٢٠ وَلَمَّا ٱجْنَازَا فِي بِسِيدِيَّةَ أَتَمَا إِلَى بَمْفِيلِيَّةَ. ٥٠ وَتَكَلَّمَا بِٱلْكَلِمَةِ فِي بَرْجَةَ ثُمَّ نَزَلًا إِلَى أَنَّا لِيَةَ. ٣ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرًا فِي ٱلْجُرْ إِلَى أَنْطَا كِيَةَ حَيْثُ كَانَا قَدْ أُسْلِمَا ٢٦ إِلَى نِعْمَةِ ٱللهِ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي أَكْمَلاهُ ٢٠ وَلَمَّا حَضَرَا وَجَمَعَا ٱلْكَنِيسَةَ أَخْبَرَا بِكُلِّ مَا صَنَعَ ٱللهُ ٢٧ مَعَهُمَا فَأَنَّهُ فَتَحَ لِلْأَمْ ِ بَابَ ٱلْإِيمَانِ ١٨ وَأَقَامَا هُنَاكَ زَمَانًا لَيْسَ بِقَلِيلِ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحُامِينَ عَشَرَ

ا وَأَنْعَدَرَ قَوْمُ مِنَ ٱلْمُهُودِيَّةِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ ٱلْإِخْوَةَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ نَخْنَيْنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى لاَ يُمْكِنْكُمْ أَنْ تَخْلُصُوا ١٠ فَلَمَّا حَصَلَ لِبُولُسَ وَبَرْنَابَا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ مَعَهُ وَتَبُوا أَنْ يَصْعَدَ بُولُسُ وَبَرْنَابَا فَأَناسُ آخَرُونَ مِنْهُ إِلَى ٱلرُّسُلِ فَٱلْمَسَائِخِ إِلَى أُورُشَلِمَ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ ٱلْمَسْتَلَةِ وَ مَهَا وَلَا مَعْدَ مَا شَيْعَنَهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ ٱجْنَازُوا فِي فِينِيقِيَةَ وَٱلسَّامِرَةِ يُجْبِرُونَهُمْ بِرُجُوعِ ٱلْأَمْمِ وَكَانُوا يُسَبِّبُونَ سُرُورًا عَظِيمًا لِجَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ • وَلَمَّا حَضَرُوا إِلَى ا أُورُشَلِيمَ قَبِلَنْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَايِخُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِكُلِّ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمْ • وَلَكِنْ قَامَ أُنَاسٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا فَدْ آمَنُوا مِنْ مَذْهَبِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نُجْنَنُوا وَيُوصَوْا بِأَنْ يَعِفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى

 $\Gamma \lambda$ 

· فَأَجْنَهَعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ لِيَنْظُرُوا فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ · وَبَعْدَ مَا حَصَلَتْ مُبَاحَثَةُ كَنْبِرَةٌ قَامَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذُأً يَّام قَدِيمَةٍ ٱخْنَارَ ٱللهُ بَيْنَنَا أَنَّهُ بِفَي يَسْمَعُ ٱلْأُمَ كَلِمَةَ ٱلْإِنْجِيلِ وَيُوْمِنُونَ • ^ وَٱللهُ ٱلْعَارِفُ ٱلْقُلُوبَ شَهِدَ لَمُرْ مُعْطِيًا لَمُرُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا لَنَا أَيْضًا . ﴿ وَلَمْ يُمَيِّرْ يَنْنَا وَيَنْهُمْ بِشَيْ ﴿ إِذْ طَهَّرَ بِٱلْإِيمَانِ قُلُوبَهُمْ ١٠ فَٱلْآنَ لِمَاذَا نُجَرِّبُونَ ٱللهَ بِوَضْعِ نِيرِ عَلَى عُنُقِ ٱلنَّلَامِيذِ لَمْ يَسْتَطِعْ آبَاوُنَا وَلاَ غَنْ أَنْ غَعْمِلَهُ وَالْكِنْ بِنِعْمَةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنْ غَنْكُ كَمَا أُولِيكَ أَيْضًا . الفَسَكَتَ ٱلْجُهْرُورُ كُلُّهُ. وَكَانُوا يَسْمَعُونَ بَرْنَابَا وَبُولُسَ مُجَدِّثَانِ مِجَبِيعٍ مَا صَنَعَ ٱللهُ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلْعَجَائِبِ فِي ٱلْأُمَرِ بِوَاسِطَنِهِ ١٠ وَبَعْدَ مَا سَكَنَا أَجَابَ يَعْفُوبُ فَائِلاً أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ٱسْمَعُونِي ١٠ سِمْعَانُ فَدْ أَخْبَرَ كَبْفَ ٱفْتُقَدَ ٱللهُ أَوَّلًا ٱلْأَمْمَ لِيَأْخُذَ مِنْهُمْ شَعْبًا عَلَى ٱسْمِهِ • ١٠ وَهٰذَا نُوَافِقُهُ أَقْوَالُ ٱلْأَنْبِيَا ۚ كَمَا هُوَ مَكْنُوبْ ١٠ سَأَرْجِعُ بَعْدَ هٰذَا وَأَنْبِي أَيْضًا خَيْمَةَ دَاوُدَ ٱلسَّاقِطَةَ وَأَبْنِي أَيْضًا رَدْمَهَا وَأُقِيمُهَا ثَانِيَةً ١٧ لِكِيْ يَطْلُبَ ٱلْبَاقُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلرَّبَّ وَجَمِيعُ ٱلْأُمَمِ ٱلَّذِينَ دُعِيَ ٱسْمِي عَلَيْهِمْ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلصَّانِعُ هَٰذَا كُلَّهُ ٥ ٨ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ ٱلرَّبِّ مَٰنْذُ ٱلْأَزَل جَمِيعُ أَعْمَا لِهِ. " لِذَٰلِكَ أَنَا أَرَكِ أَنْ لاَ يُنْقَلَ عَلَى ٱلرَّاجِعِينَ إِلَى ٱللهِ مِنَ ٱلْأَمَرِ. ٢٠ بَلْ يُرْسَلُ إِلَيْمِ أَنْ يَمْنَيْعُوا عَنْ نَجَاسَاتِ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلزِّنَا وَٱلْحَنُوقِ وَٱلدَّمِ وَالْإِنَّ مُوسَى مُنْذُ أَجْيَالِ قَدِيمَةِ لَهُ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ مَنْ يَكْرِزُ بِهِ إِذْ يُقُرَّأُ فِي ٱلْعَجَامِعِ كُلُّ سَبْتٍ ٣٠ حِينَاذِ رَأْى ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ مَعَ كُلِّ ٱلْكَنِيسَةِ أَنْ يَغْنَارُوا رَجُلَيْنِ مِنْمُ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَا كِيَةَ مَعَ بُولُسَ وَبَرْنَابَا يَهُوذَا ٱلْمُلَقَّبَ بَرْسَابَا وَسِيلاً رَجُلَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي ٱلْإِخْوَةِ. ٣ وَكَتَبُوا بِأَ يُدِيهِمْ هُكُذَا . اَلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِجُ وَٱلْإِخْوَةُ يُهِدُونَ سَلاَمًا إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ

مِنَ ٱلْأُمَمِ فِي ٱنْطَاكِيَةَ وَسُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ مِهَ إِذْ فَدْ سَمِعْنَا أَنَّ أُناسًا خَارِجِينَ مِنْ عِنْدِنَا أَنْ أَناسًا خَارِجِينَ مِنْ عِنْدِنَا أَنْ غَنْدِنَا أَنْ غَنْدَنُوا وَخَفْظُوا ٱلنَّامُوسَ. ٱلَّذِينَ نَحْنُ لَمْ أَنْ غَنْدَنُوا وَخَفْظُوا ٱلنَّامُوسَ. ٱلَّذِينَ نَحْنُ لَمْ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٥ وَ١٦

أَمْرُهُمْ وَ اللّهُ الْكُمْ مَعْ اللّهُ اللّهُ الْحَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

٢٦ أَنُهُمْ بَعْدَ أَيَّامِ قَالَ بُولُسُ لِبَرْنَابَا لِبَرْجِعْ وَنَفْتَقِدْ إِخْوَنَنَا فِي كُلِّ مَدِينَةِ نَادَيْنَا فِيهَا ٢٧ مِكْلِمَةِ ٱلرَّبِّ كَيْفَ هُمْ ١٧٠ فَأَشَارَ بَرْنَابَا أَنْ بَأْخُلَامَعَهُمَا أَيْضاً يُوحَنَّا ٱلَّذِهِ يُدْعَى مَرْفُسَ ١٨٠ مَكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ كَيْفَ وَمُ اللَّهِ مِنْ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَقَهُمَا مِنْ بَمْفِيلِيَّةَ وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهُمَا لِلْعَمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ ٢٨ مَكَلَّمُ اللَّعْمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ لاَ مَعْهُمَا اللَّعْمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ لاَ مَعْهُمَا اللَّعْمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ مَعَهُمَا اللَّعْمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ مَعَهُمَا اللَّعْمَلِ لاَ يَأْخُذَانِهِ مَعَهُمَا اللَّعْمَلِ لاَ يَعْمَلُ لاَ يَأْخُذَانِهِ مَعَهُمَا اللَّعْمَلِ لاَ يَنْهُمَ وَسَافَرَ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا أَلْ الْعَمْلِ لاَ يَعْمَلُ لِللْ يَعْمَلُ لَكُونَ إِلَى قُهُرُسَ وَسَافَرَ اللهِ الْعَمَلُ لاَ يَعْمَلُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَولُسُ فَأَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا ثُمُّ وَصَلَ إِلَى دَرْبَةَ وَلِسْنُرَةً وَإِذَا تِلْمِيذُ كَانَ هُنَاكَ ٱسْهُهُ تِمُوثَاوُسُ ٱبْنُ ٱمْرَأَةِ بَهُودِيَّةِ الْمُوْمِنَةِ وَلَٰكِنَّ أَبَاهُ يُونَافِيِّ. وَكَانَ مَنْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْنُرَةً وَإِيقُونِيَةً عَافَرَادَ لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْنُرَةً وَإِيقُونِيَةً عَافَرَادَ بُولُسُ أَنْ يَخْرُجَ هٰذَا مَعَهُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ بُولُسُ أَنْ يَغْرُجَ هٰذَا مَعَهُ فَأَخَذَهُ وَخَنَنَهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱجْمِيعَ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَبَاهُ ٱللَّهُ يُونَافِي مَعْمُ الْقَضَايَا عَلَى الْهُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْقَضَايَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٦

الني حَكَرَ بِهَا الرُسُلُ وَالْمَشَائِجُ الَّذِينَ فِي أُورُشَلِمَ لِيَعْنَظُوهَا • فَكَانَتِ الْكَنَائِسُ نَتَسَدَّدُ فِي الْإِبَانِ وَنَرْدَادُ فِي الْعَدَدِكُلَّ يَوْمِ • وَبَعْدَ مَا اَجْنَازُوا فِي فِرِيجِيَّةَ وَكُورَةِ غَلَاطِيَّةَ مَنَعَمْمُ الرُّوحُ الْفُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِالْكَلِمَةِ فِي أَسِيًا • عَلَمَّا أَنَوْا إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَذَهُبُوا إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَذَهُبُوا إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَذَهُبُوا إِلَى مِيسِيًّا وَانْحَدَرُوا إِلَى مَرُولِ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَيَعُولُ الْمُؤْمِنُ وَلَيْ مَرُولِ اللَّهُ وَيَعُولُ الْمُؤْمِنَ وَطَهَرَتْ لِبُولُسَ رُوبًا فِي اللَّيْلِ رَجُلْ مَكِدُونِيُ قَائِم مِي اللَّهُ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَلَيْعَا وَلَوْ اللَّهُ وَيَعُولُ اعْبُرُ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَلَيْعَا وَلَوْ اللَّهُ وَيَعُولُ اعْبُرُ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَلَا اللَّيْلِ رَجُلْ مَكِدُونِيُّ فَائِم مُعَلِيقًا أَنْ فَعُرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ الرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لِبُشِرَهُمْ فَي اللَّهُ وَيَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنَا أَنْ فَخُرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُعَقِقِينَ أَنَّ الرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لِلْبُشِرَهُمْ فَي اللَّهُ إِلَا لِلْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ فَعُرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِقِينَ أَنَّ الرَّبَ قَدْ دَعَانَا لِلْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا أَلَى مُؤْلِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ

ا انفَأَقُلُعْنَا مِنْ مُرُوَاسَ وَتُوجَّهْنَا بِالْاِسْتِقَامَةِ إِلَى سَامُوثُرَاكِي وَ فِي الْغَدِ إِلَى نِيَابُولِسَ.
ا اَوَمِنْ هُنَاكَ إِلَى فِيلِيِّ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ مَدِينَةٍ مِنْ مُقَاطَعَةِ مَكِدُونِيَّةَ وَهِي كُولُونِيَّةُ. فَأَ قَهْنَا فِي هٰذِهِ اللَّهَ الْمَدِينَةِ عِنْدَ نَهَرٍ حَيْثُ جَرَتِ الْعَادَةُ .
ا اَلْهَدِينَةِ عِنْدَ نَهْ حَيْثُ مَرْ حَيْثُ جَرَتِ الْعَادَةُ اللَّهَا اللَّهَ إِلَى خَارِجِ الْهَدِينَةِ عِنْدَ نَهْرَ حَيْثُ جَرَتِ الْعَادَةُ .
ا اَنْ تَكُونَ صَلَوةٌ فَحَلَسْنَا وَكُنَا نُكَلِّرُ النِّسَاءَ اللَّهَ إِنْ كُنْهُ فَنَ عَنْ مَا فَكَانَتُ تَسْمَعُ الْمُرَأَةُ السَّهُ الْدِينَةُ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِي مُوْمِنَةٌ بِالْوَالِي الْعَلَيْدِ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِي مُؤْمِنَةٌ بِالرَّبِ فَالْدُولُ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِي مُؤْمِنَةٌ بِالرَّبِ فَالْدُولُ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِي مُؤْمِنَةٌ بِالرَّبِ فَالْدُولُ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِي مُؤْمِنَةٌ بِالرَّبِ فَالْدُولُ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِي مُؤْمِنَةٌ بِالرَّبِ فَالْدُ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمُ أَنِي مُؤْمِنَةٌ بِالْوَالَ مَنْ اللَّهُ إِنْ كُنْهُ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِي مُؤْمِنَةٌ بِالْمُ الْمُؤْمِنَةُ فِي الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ إِلَا لَا مَالْمُ الْمُؤْمِنَةُ واللَّهُ إِلَا مُنْ مُؤْمِنَةُ فِي الْمُؤْمِنَةُ إِلَى الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِي ا

ا وَحَدَثَ يَنْهَا كُنّا ذَاهِيِنَ إِلَى ٱلصَّلُوةِ أَنَّ جَارِيَةً بِهَا رُوحُ عَرَافَةِ أَسْتَقْبُلَتْنَا. وَكَانَتْ تَكْسِبُ مَوَالِيهَا مَكْسَبُ مَوَالِيهَا مَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِكُورِيقِ ٱلْخَلَاصِ اللّهِ وَكَانَتْ تَغْعَلُ هٰذَا أَيّامًا النّاسُ هُمْ عَبِيدُ اللّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلنَّذِينَ يُنَادُونَ لَكُور بِطَرِيقِ ٱلْخَلَاصِ اللّهُ وَكَانَتْ تَغْعَلُ هٰذَا أَيّامًا كَثِيرةً. فَضَعِرَ بُولُسُ وَٱلنّفَتَ إِلَى ٱلرُّوحِ وَقَالَ أَنَا آمُرُكَ بِأَسْم يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ أَنْ تَخْرُجَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ

17

يَهُودِيَّانِ ١٠ وَيُنَادِيَانِ بِعَوَاتِدَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْبُلَهَا وَلَا نَعْمَلَ بِهَا إِذْ نَحْنُ رُومَانِيْونَ ٣٠ فَقَامَ ٱلْجَمْعُ مَعًا عَلَيْهِمَا وَمَزَّقَ ٱلْوُلَاةُ ثِيَابَهُمَا عَأْمُرُوا أَنْ يُضْرَبَا بِٱلْعِصِيِّ ٢٠٠ فَوضَعُوا عَلَيْهِمَا ضَرَبَاتٍ ٢٢ كَنِيرَةً وَٱلْقَوْهُمَا فِي ٱلسِّجْنِ وَأُوصَوْا حَافِظَ ٱلسِّجْنِ أَنْ يَجْرُسَهُمَا بِضَبْطٍ. ١٠ وَهُوَ إِذْ أَخَذَ وَصِيَّةً مِثْلَ هٰذِهِ ٱلْقَاهُمَا فِي ٱلسِّعْنِ ٱلدَّاخِلِيُّ وَضَبَطَ أَرْجُلَهُمَا فِي ٱلْمِقْطَرَةِ

٥٠ وَخُوْ نِصْفِ ٱللَّالِ كَانَ بُولُسُ وَسِيلاً يُصَلِّيانِ وَبُسَجِّانِ ٱللهَ وَٱلْمَسْجُونُونَ يَسْمَعُونَهُماه ١٦ كُلَدَكَ بَغْنَةً زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ حَتَى تَزَعْزَعَتْ أَسَاسَاتُ ٱلسِّينِ. فَٱنْفَعَتْ فِي ٱلْحَالِ ٱلْأَبْوَابُ كُلُّهَا وَأَنْفَكُتْ قُيُودُ ٱلْجَمِيعِ ٢٠ وَلَمَّا ٱسْنَيْفَظَ حَافِظُ ٱلسِّجْنِ وَرَأَى أَبْوَابَ ٱلسِّجْنِ مَفْنُوحَةً ٢٧ ٱسْتَلَّ سَيْفَةُ وَكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَةُ ظَانًا أَنَّ ٱلْمَسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُوا ١٨٠ فَنَادَى بُولُسُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً لاَ تَفْعَلْ بِنَفْسِكَ شَيْئاً رَدِيّا لِأَنَّ جَبِيعَنا هَهُناً وَا فَطَلَبَ ضَوْءا وَأَنْدَفَعَ الْأَن إِلَى دَاخِلِ وَخَرَّ لِبُولُسَ وَسِيلاً وَهُوَ مُرْتَعِدٌ. عَثْمَّ أُخْرَجَهُمَا وَقَالَ يَا سَيِّدَيَّ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لِكِيْ أَخْلُصَ ١٠ فَقَالا آمِنْ بِٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَغَلْصَ أَنْتَ وَأَهْلُ يَنْكِ ٢٠ وَكَلَّمَاهُ وَجِيعَ مَنْ فِي يَيْتِهِ بِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ • ٣ فَأَخَذَهُمَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ ٱللَّهْلِ وَغَسَّلَهُمَا مِنَ ٢٦ ٱلْجِرَاحَاتِ قَاعْنَمَدَ فِي ٱلْحَالِ هُوَ قَالَّذِينَ لَهُ أَجْمَعُونَ ١٠ وَلَمَّا أَصْعَدَهُمَا إِلَى يَتْدِ قَدَّمَ لَهُمَا مَائِدَةً وَتَهَلَّلَ مَعُ جَمِيعٍ يَنْهِ إِذْ كَانَ قَدْ آمَنَ بِٱللهِ

٥٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ أَرْسَلَ ٱلْوُلَاةُ ٱلْجُلَادِينَ فَإِيلِينَ أَطْلِقْ ذَيْنِكَ ٱلرَّجُلَيْنِ ١٠٠ فَأَخْبَرَ حَافِظُ ٱلسِّجْنِ بُولُسَ بِهِذَا ٱلْكَلَامِ أَنَّ ٱلْوُلاَةَ فَدْ أَرْسَلُوا أَنْ تُطْلَقاَ فَاخْرُجَا ٱلْآنَ وَإَذْهَبَا بِسَلَامٍ • ٣ فَقَالَ أَمُ بُولُسُ ضَرَبُونَا جَهْرًا غَيْرَ مَقْضِيٌّ عَلَيْنَا وَخَنْ رَجُلانِ رُومَانِيَّانِ وَأَنْقُونَا ٢٧ فِي ٱلسِّيْنِ. أَفَا لْأَنَ يَطْرُدُونَنَا سِرًّا كَلاً. بَلْ لِيَأْتُوا هُمْ أَنْفُهُمْ وَبُغْرِجُونَا ١٨٠ فَأَخْبَرَ ٱلْجَلاَّدُونَ ٱلْوُلَاةَ بِهِذَا ٱلْكَلَامِ فَأَخْنَشُوا لَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُمَا رُومَانِيَّانِ. ١٠ فَجَامُوا وَنَضَرَّعُوا إِلَيْهِمَا وَأُخْرَجُوهُمَا وَسَأَلُوهُمَا أَنْ يَخْرُجَامِنَ ٱلْمَدِينَةِهِ ٤٠ غَرَجَامِنَ ٱلسِّجْنِ وَدَخَلاَ عِنْدَ لِيدِيَّةَ فَأَبْصَرَا ٱلْإِخْنَةَ وَعَزَّيَاهُمْ ثُمَّ خَرَجًا

TTI

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا تَأْمًا ٱلْإِخْوَةُ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلُوا بُولُسَ وَسِيلاً لَيْلاً إِلَى بِيرِيَّةَ وَهُمَا لَمَّا وَصَلاَ مَضَيَا إِلَى عَجْمَعِ ٱلْبَهُودِ • " وَكَانَ هٰؤُلاَ أَشْرَفَ مِنَ ٱلَّذِينَ فِي نَسَا لُونِيكِي فَقَيلُوا ٱلْكَلِمَةَ بِكُلِّ نَشَاطٍ فَاحِصِينَ ٱلْكُنُبَ كُلَّ يَوْمٍ هَلْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هٰكَذَا • " فَآمَنَ مِنْهُ كَثِيرُونَ وَمِنَ نَشَاطٍ فَاحِصِينَ ٱلْكُنُبَ كُلَّ يَوْمٍ هَلْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هٰكَذَا • " فَآمَنَ مِنْهُ كَثِيرُونَ وَمِنَ اللّهُ مَا اللّهُ مُورُ هُكَذَا • " فَآمَنَ مِنْهُ كُثِيرُونَ وَمِنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْهُ مَا كُلُولُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُورُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ٱلنِّسَاءُ ٱلْيُونَانِيَّاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَمِنَ ٱلرِّجَالِ عَدَدُ لَيْسَ بِقَلِيلِ

ا فَلَمَّا عَلِرَ ٱلْبُهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَسَالُونِيكِي ٱنَّهُ فِي بِيرِيَّةَ أَيْضًا نَادَى بُولُسُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ جَالْهُ فِي بِيرِيَّةَ أَيْضًا نَادَى بُولُسُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ جَالِمُ الْفَعْتِ لِيَذْهَبَ كَمَا إِلَى الْفِعْتِ لِيَوْمَتِ لِيَذْهَبَ كَمَا إِلَى الْمِعْرِ. وَأَمَّا سِيلاً وَنِيمُونَاوُسُ فَبَقِيا هُنَاكَ • اوَلَّلَّذِينَ صَاحَبُوا بُولُسَ جَالُول بِهِ إِلَى أَثِينَا وَلَهَ الْجُورِ. وَأَمَّا سِيلاً وَتِيمُونَاوُسُ فَبَقِيا هُنَاكَ • اوَلَّا لَذِينَ صَاحَبُوا بُولُسَ جَالُول بِهِ إِلَى أَثِينَا وَلَهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ يَأْتِيا إِلَيْهِ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ مَضَوْا وَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ مَضَوْا مِنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا وَينْهَا بُولُسُ يَنْتَظِرُهُمَا فِي أَثِينَا ٱحْنَدَّتْ رُوحُهُ فِيهِ إِذْ رَأَى ٱلْمَدِينَةَ مَمْلُوَّةً أَصْنَامًا

٧ فَكَانَ يُكَلِّرُ فِي ٱلْجُمْعِ ٱلْبَهُودَ ٱلْمُتَعَبِّدِ بنَ مَا لَّذِينَ بُصَادِفُونَهُ فِي ٱلسُّوقِ كُلَّ يَوْمٍ • ١١ فَقَابَلَهُ قَوْمْ مِنَ ٱلْفَلَاسِفَةِ ٱلْأَبِيكُورِيِّبِنَ وَٱلرِّوَاقِيِّينَ وَقَالَ بَعْضْ ثَرَى مَاذَا بُرِيدُ هٰذَا ٱلْمِهْذَارُ أَنْ يَهُولَ. وَبَعْضٌ إِنَّهُ يَظْهَرُ مُنَادِيًا بِآلِهَةٍ غَرِيبَةٍ. لِأَنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَٱلْقِيَامَةِ. ١١ فَأَخَذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى أَرِيُوسَ بَاغُوسَ قَائِلِينَ هَلْ يُمْكِينَا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْجَدِيدُ ٱلَّذِبِ نَنَكَلِّرُ بِهِ . ١٠ لِأَنَّكَ تَأْتِي إِلَى مَسَامِعِنَا بِأُمُورٍ غَرِيبَةٍ فَنُرِيدُ أَنْ نَعْلَرَمَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ وَ١٠ أَمَّا ٱلْأَتْبِنَوِيُونَ أَجْعُونَ وَٱلْعُرَبَاءُ ٱلْمُسْتَوْطِنُونَ فَلاَ يَتَفَرَّغُونَ لِشَيْءَ آخَرَ إِلاَّ لِأَنْ يَنَكَلَّمُوا أَوْ يَسْمَعُوا شَيْئًا حَدِيثًا ٢٢ فَوَقَفَ بُولُسُ فِي وَسَطِ أَرِيُوسَ بَاغُوسَ وَقَالَ. أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْأَثِينَوِيُونَ أَرَاكُمْ مِن كُلِّ وَجُهِ كَأَنَّكُمْ مُنَدَّبِّنُونَ كَثِيرًا ٢٠٠ لِأَنَّنِي بَيْنَهَا كُنْتُ أَجْنَازُ وَأَنْظُرُ إِلَى مَعْبُودَانِكُمْ وَجَدْثُ أَيْضًا مَذْبَجًا مَكْنُوبًا عَلَيْهِ . لِإِلَّهِ مَعْهُولٍ • فَٱلَّذِهِ أَنَّفُونَهُ فَأَنَّمُ مَعْهَلُونَهُ هٰذَا أَنَا أُنَادِي لَكُمْ يِهِ • ١٦ أَلْإِلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْعَالَمَ وَكُلَّ مَا فِيهِ هٰذَا إِذْ هُوَ رَبُّ ٱلسَّمَاءَ فَأَلْأَرْضِ لاَ يَسْكُنُ فِي هَيَاكِلَ مَصْنُوعَةٍ بِٱلْأَيَادِي. ٥٠ وَلاَ نَخْدَمُ بِأَيَادِي ٱلنَّاسِكَأُنَّهُ مُحْنَاجُ إِلَى شَيْء. إِذْ هُوَ يُعْطِي ٱلْجَمِيعَ حَيْوةً وَنَفْسًا وَكُلَّ شَيْءٍ. ١٦ وَصَنَعَ مِنْ دَم وَاحِدِ كُلَّ أُمَّةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ بَسُكُتُونَ عَلَى كُلِّ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَحَتَمَ بِٱلْأَوْفَاتِ ٱلْمُعَيَّنَةِ وَبِحُدُودِ مَسْكَنِهِمْ. ٢٧ لِكِيْ يَطْلُبُوا ٢٧ ٱللهَ لَعَلَّمْ يَتَلَمَّ وَنَهُ فَعِيدُوهُ مَعْ أَنَّهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا لَيْسَ بَعِيدًا ٥٨٠ لِأَنَّنَا بِهِ نَعْياً وَنَعَرَّكُ اللهَ وَنُوجَدُ كَمَا قَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضًا لِأَنَّا أَيْضًا ذُرِّيَّتُهُ ١٦٠ فَإِذْ نَعْنُ ذُرِّيَّةُ ٱللهِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ نَظُنَّ أَنَّ ٱللَّاهُوتَ شَبِيةٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَجَرٍ نَقْشِ صِنَاعَةِ وَٱخْتِرَاعِ إِنْسَانٍ. ٠٠ فَٱللَّهُ ٱلْآنَ يَأْمُرُ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانٍ أَنْ يَنُوبُوا مُتَغَاضِيًّا عَنْ أَزْمِنَةِ ٱلْجَهْلِ. ١١ لِإِنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِع أَنْ يَدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ بِرَجُلِ فَدْ عَيَّنَهُ مُقَدِّمًا لِلْجَبِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٣ وَلَمَّا سَمِعُوا بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ كَانَ ٱلْبَعْضُ يَسْنَهُ زِنُونَ وَٱلْبَعْضُ يَقُولُونَ سَنَسْمَعُ

أُعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٧ وَ١٨ مِنْكَ عَنْ هٰذَا أَيْضًا ٣٠ وَهٰكَذَا خَرَجَ بُولُسُ مِنْ وَسْطِيمٍ • ٣٠ وَلَكِنَّ أَنَاسًا ٱلْتَصَفُوا بِهِ وَآمَنُوا. مِنْهُ دِيُونِيسِيُوسُ ٱلْأَرِيُوبَاغِيُّ وَأَمْرَأَةٌ ٱسْهَا دَامَرِسُ وَاخْرُونَ مَعْهُمَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ ا وَبَعْدَ هٰذَا مَضَى بُولُسُ مِنْ أَثِينَا وَجَاء إِلَى كُورِنْثُوسَ . ٢ فَوَجَدَ يَهُودِيًّا ٱسْمُهُ أَكْيِلاً بُنْطِيّ ٱلْجِنْسِ كَانَ فَدْ جَاء حَدِينًا مِنْ إِيطَالِيَةَ وَبِرِيسْكِلاً ٱمْزَأَتَهُ. لِأَنَّ كُلُودِيُوسَ كَانَ فَدْ أَمَرَأَنْ يَمْضِيَ جَبِيعُ ٱلْيَهُودِ مِنْ رُومِيَةَ. فَجَاءَ إِلَيْهِمَا. ، وَلِكُونِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَرَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ بَعْمَلُ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي صِنَاعَتِهِمَا خِيَامِيَّيْنِ • وَكَانَ نُحَاجُ فِي ٱلْجَمْعَ كُلَّ سَبْتِ وَيُقْنِعُ بَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ • وَلَمَّا ٱغْدَرَ سِيلاً وَنِيمُونَاوُسُ مِنْ مَكِدُونِيَّةَ كَانَ بُولُسُ مُخْصِرًا بِٱلرُّوحِ وَهُنَ يَثْهَدُ لِلْيَهُودِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ • وَ إِذْ كَانُوا يُقَاوِمُونَ وَيُجَدِّنُونَ نَفَضَ ثِيَابَهُ وَقَالَ لَمُرْ دَمُكُمْ عَلَى رُوُّوسِكُمْ . أَنَا بَرِيْ مِنَ ٱلْآنَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلْأُمَ و اللَّهُ مَن هُنَاكَ وَجَاء إِلَى يَنْ رَجُل أَشْهُ يُوسْنُسُ كَانَ مُتَعَبِّدًا لِلهِ وَكَانَ بَيْنَهُ مُلاَصِقًا لِلْعَجْمَعِ وَمُوكِرِيسْبُسُ رَئِيسُ ٱلْعَجْمَعِ آمَنَ بِٱلرَّبِّ مَعُ جَبِيعٍ يَنْتِهِ. وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِنْتِيِّنَ إِذْ سَمِعُوا آمَنُوا فَأَعْنَمَدُوا وْفَقَالَ ٱلرَّبُّ لِبُولُسَ بِرُوْيَا فِي ٱللَّيْلِ لِا تَخَفْ بَلْ تَكَلَّمْ وَلاَ تَسْكُتْ. الزَّنِّي أَنَا مَعَكَ وَلاَ يَفَعُ بِكَ أَحَدُ لِيُؤذِيكَ. لِأَنَّ لِي شَعْبًا كَثِيرًا فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ • ١١ فَأَقَامَرَ سَنَةً وَسِيَّةَ أَشْهُرٍ يُعَلِّرُ بَيْنُهُمْ بِكُلِّمَةِ ٱللَّهِ

" وَلَمَّا كَانَ غَالِيُونُ يَتَوَلَّى أَخَائِيةً قَامَرَ ٱلْيَهُودُ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ عَلَى بُولُسَ وَأَتَوْا بِهِ إِلَى كُرْسِيُّ ٱلْوِلاَيَةِ " فَائِلِينَ إِنَّ هٰذَا يَسْتَمِيلُ ٱلنَّاسَ أَنْ يَعْبُدُوا ٱللَّهَ بِخِلاَفِ ٱلنَّامُوسِ • " وَإِذْ كَانَ بُولُسُ مُزْمِعًا أَنْ يَفْخَ فَاهُ قَالَ غَالِيُونُ لِلْيَهُودِ لَوْ كَانَ ظُلْمًا أَوْ خُبْنًا رَدِيًا أَيْهَا ٱلْيَهُودُ لَكُنْتُ بِٱلْحُقِّ فَدِ أَحْنَمَلْتُكُمْ ١٠٠ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ مَسْئَلَةً عَنْ كَلِمَةٍ وَأَسْمَاء وَنَامُوسِكُمْ فَتُبْصِرُونَ أَنْمُ . لِأَنِّي لَسْتُ أَشَاء أَنْ أَكُونَ فَاضِيّا لِهذهِ ٱلْأُمُورِ ١٠ فَطَرَدَهُمْ مِنَ ٱلْكُرْسِيِّ ١٠ فَأَخَذَ جَبِيعُ ٱلْيُونَانِيِّنَ سُوسْنَانِيسَ رَئِيسَ ٱلْجَمْعَ وَضَرَبُوهُ قُدًّامَ ٱلْكُرْسِيِّ وَلَمْ يَهُمَّ عَالِيُونَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ

الْمُنَدِهِ الْجُمْ اَفْلَلَ إِلَى أَفَسُسَ بَهُودِيْ اَسْمُهُ أَبُلُوسُ إِسْكَنْدَرِيْ الْجُنِسِ رَجُلُ فَصِحْ مُفْتَدِرُ فِي الْكُنْبِ وَ كَانَ هَلَا خَبِرًا فِي طَرِيقِ الرَّبِّ وَكَانَ وَهُو حَارٌ بِالرُّوحِ يَنَكُلَّرُ وَيُعَلِّرُ بِتَدْفِيقِ الْكُنْبِ وَ كَانَ هُو حَنَّا فَقَطْ اللَّهِ الْمُؤْمَ فَي الْجَمْعِ . فَلَمَّا سَمِعَهُ مَا يَخْنُصُ بِالرَّبِ عِارِفًا مَعْمُودِيَّة بُوحَنَّا فَقَطْ اللَّهِ بِالْمَا هُمَا هُمَعُهُ . اللَّهُ عَمُودِيَّة بُوحَنَّا فَقَطْ الرَّبِ بِأَحْثَر تَدْفِيقِ الْجَمْعِ . فَلَمَّا سَمِعَهُ الْمَيْدِ وَبُولِيسَكِلاَ أَخَذَاهُ إِلَيْهُمَا وَشَرَحًا لَهُ طَرِيقَ الرَّبُ بِأَحْثُم اللَّهِ مَا وَإِذْ كَانَ بُرِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ ال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحَدَثَ فِيهَا كَانَ أَبْلُوسُ فِي كُورِنْمُوسَ أَنَّ بُولُسَ بَعْدَ مَا أَجْنَازَ فِي ٱلنَّوَاجِي ٱلْعَالِيةِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللللْمُلِي اللللللْمُ الللللْمُلِيْمُ اللللْ

ٱلرِّجَالِ نَعْوَ ٱثْنَيْ عَشَرَ

15

الله و الله المؤرن المعرف المعرف المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤر

ا فَشَرَعَ قُوْمُ مِنَ ٱلْمُهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱلْمُعَزِّمِينَ أَنْ بُسَمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ بِهِمِ ٱلْأَرْوَاحُ الشِّرِّيرَةُ بِأَسْمِ ٱلرَّبُ بَسُوعَ قَائِلِينَ نَفْسِمُ عَلَيْكَ بِيسُوعَ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هٰذَا • ا فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ سَبْعَةُ بَنِينَ لِسَكَامَ رَجُلٍ بَهُودِي رَئِيسٍ كَهَنَةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هٰذَا • ا فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَفَالَ أَمَّا اللَّهُ فَهَنْ ٱلْمُعْ فَهَنْ أَنْمُ • ا فَوَقَبَ عَلَيْمُ الْإِنْسَانُ وَقَالَ أَمَّا بَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفَهُ وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ فَأَمَّا ٱللَّهُ فَهَنْ ٱلْمُعْ فَهَنْ أَنْمُ • ا فَوَقَبَ عَلَيْمُ الْإِنسَانُ الَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَعَلَيْمُ وَقَوِيتَ عَلَيْمٍ حَتَّى هَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَنْتِ عُرَاةً وَمُحَرَّحِينَ • اللَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِيرُ وَعَلَيْمُ وَقَوِيتَ عَلَيْمٍ حَتَّى هَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَنْتُ عُرَاةً وَمُعَلَيْمَ وَعَوِيتَ عَلَيْمٍ وَقَوْمَ عَلَيْمٍ مُولِي اللَّهُ وَعَلَيْمَ اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّاكِينَ فِي ٱلْفُسُلَ فَوقَعَ وَعُونَ عَلَى جَبِيعِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّاكِينِ فِي ٱللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ آللَّا وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْذِينَ آلَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُولُولُونَ عَلَى جَبِيعِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْوَلَى اللْمُولِ مِنْ اللَّهُ مُولِي عَلَى اللْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْرَاقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

ا يَأْتُونَ مُقِرِّينَ وَمُعْبِرِينَ بِأَفْعَا لِهِمْ ١٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ ٱلسَّحِرُ يَجْمَعُونَ الْكُنْبَ وَمُعَرِّقُونَا أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ . وَحَسَبُوا أَنْهَا بَهَا فَوَجَدُوهَا خَمْسِينَ ٱلْفَامِنَ ٱلْفِضَّةِ . وَكَنَانَ كُلِمَةُ ٱلرَّبُ تَنْهُو وَنَقُوى بِشِيدَةً

ا وَلَمَّا كَمِلَتُ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ وَضَعَ بُولُسُ فِي نَفْسِهِ ٱنَّهُ بَعْدَ مَا يَجْنَارُ فِي مَكِدُونِيَّةً وَأَخَائِيةً يَذْهَبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ فَائِلاً إِنِّي بَعْدَ مَا أَصِيرُ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَنْ أَرَى رُومِيَةً أَيْضًا • ا فَأَرْسَلَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٱثْنَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْدُمُونَهُ تِبُمُونَا وُسَ وَأَرَسْطُوسَ وَلَبِثَ هُو زَمَانًا فِي أَسِيًا • ا وَحَدَثَ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ شَغَبُ لَيْسَ بِعَلِيلٍ بِسَبَبِ هٰذَا ٱلطَّرِيقِ • الْآنَ إِنْسَانًا

TI

ٱشْهُ دِينْرِيُوسُ صَائِغُ صَانِعُ هَيَا كِلِ فِضَّةِ لِأَرْطَامِيسَ كَانَ يُكَيِّبُ ٱلصَّنَّاعَ مَكْسَبًا لَيْسَ بِقَلِيلٍ • ٥٠ فَجَمَعَمُ وَٱلْفَعَلَةَ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ ٱلْعَمَلِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ سَعِنَنَا ١٠٥ إِنَّهَا هِيَ مِنْ هُذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ١٠٠ وَأَنْمُ تَنْظُرُونَ وَنُسْمَعُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفَسُسَ فَقَطْ بَلْ مِنْ جَمِيعٍ أُسِيًّا نَقْرِيبًا ٱسْتَمَالَ وَأَزَاعَ بُولُسُ هٰذَا جَمْعًا كَثِيرًا فَائِلاً إِنَّ ٱلَّتِي تُصْنَعُ بِٱلْأَيَادِي لَيْسَتْ آلِهَةً • ٣٠ فَلَيْسَ نَصِيبُنا هٰذَا وَحْدَهُ فِي خَطَرٍ مِنْ أَنْ يَعْصُلَ فِي إِهَانَةِ بَلْ أَيْضا هَيْكُلُ ٢٧ . أَرْطَامِيسَ ٱلْإِلْهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَنْ يُجْسَبَ لاَ شَيْءَ وَأَنْ سَوْفَ تُهْدَمُ عَظَمَنُهَا هِيَ ٱلَّنِي يَعْبُدُهَا جَمِيعُ أَسِيًّا وَٱلْمَسْكُونَةُ و ١٨ فَلَمَّا سَمِعُوا أَمْتَكَأُوا غَضَبًّا وَطَفِقُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ عَظِيمَةٌ ١٨ هِ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفَسُسِيِّينَ ١٠ فَأَمْنَكَأَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا أَضْطِرَابًا وَأَنْدَفَعُوا بِنَفْسٍ وَاحِدَةِ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ خَاطِفِينَ مَعَمُمْ غَايُوسَ فَأْرِسْتَرْخُسَ ٱلْمَكِدُونِيَّنِ رَفِيقَ بُولُسَ فِي ٱلسَّفَر ٢٠ وَلَمَّا كَانَ بُولُسُ بُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ ٱلشَّعْبِ لَمْ يَدَعْهُ ٱلتَّلَامِيذُ. ١١ وَأَناسُ مِنْ وُجُوهِ أَسِيًّا كَانُوا أَصْدِفَا ۗ أُرْسَلُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُسَلِّرَ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ • "وَكَانَ الْمَ ٱلْبَعْضُ يَصْرُخُونَ بِنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْضُ بِنِي عَلَجَرَ لِأَنَّ ٱلْمَعْفِلَ كَانَ مُضْطَرِبًا وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٌ كَانُوا قَدِ أَجْنَهَعُوا ٣٠ فَأَجْنَذَهُ إِللَّهُ أَمِل إِسْكَنْدَرَ مِنَ ٱلْجَمْعِ . وَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَدْفَعُونَهُ . فَأَشَارَ إِسْكَنْدُرُ بِيدِهِ بُرِيدُ أَنْ يَخْجُ لِلشَّعْبِ مِنْ فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهُ يَهُودِي صَارَ صَوْتٌ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجَمِيعِ صَارِخِينَ نَحُو مُدَّةِ سَاعَنَيْنِ عَظِيمَةٌ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفَسُسِيِّينَ ٥٠ ثُمُّ سَكَّنَ ٱلْكَاتِبُ ٱلْجَمْعَ وَقَالَ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْأَفَسُسِيْونَ مَنْ هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لاَ يَعْلُمُ أَنَّ مَدِينَةَ ٱلْأَفَسُسِيِّنَ مُنَعَيِّدَةٌ لِأَرْطَامِيسَ ٱلْإِلْهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ وَٱلتِّمثَالِ ٱلَّذِي هَبَطَ مِنْ زَفْسَ. ٢٠ فَإِذْ كَانَتْ هَٰذِهِ ٱلْأَشْيَا ۗ لاَ نُقَاوَمُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَلاَ تَفْعَلُوا شَيْئًا ٱقْنِحَامًا • ٣ لِأَنَّكُمْ أَنَيْهُ بِهٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ وَهُمَا لَيْسَا سَارِقَيْ هَيَاكِلَ وَلا مُجَدِّ فَيْنِ عَلَى إِلْهَيْكُمْ • ٢٧ ١٨ فَإِنْ كَانَ دِيمِنْرِيُوسُ وَالصَّنَّاعُ الَّذِينَ مَعَهُ لَمُرْ دَعْوَى عَلَى أَحَدِ فَإِنَّهُ نُقَامُ أَيَّامُ لِلْقَضَاء وَيُوجَدُ وُلاَةٌ فَلْيُرَافِعُوا بَعْضُمْ بَعْضًا ١٠٠ وَإِنْ كُنتُمْ تَطْلُبُونَ شَيْئًا مِنْ جِهَةِ أُمُورٍ أُخَرَ فَإِنَّهُ ٢١

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٩ وَ ٢٠ يُتْضَى فِي مَعْفِلِ شَرْعِيَّ و ﴿ لِأَنَّنَا فِي خَطَرٍ أَنْ نُحَاكُمْ مِنْ أَجْلِ فِينَةِ هٰذَا ٱلْبُؤمِرِ وَلَيْسَ عِلَّهُ يُمْكِنُنَا مِنْ أَجْلِهَا أَنْ نُقَدِّمَ حِسَابًا عَنْ هٰذَا ٱلْجَهُمْ وَالْوَلَمَّا قَالَ هٰذَا صَرَفَ ٱلْحَيْلَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا وَبَعْدَ مَا أَنْهَى ٱلشَّغَبُ دَعَا بُولُسُ ٱلتَّلاَمِيذَ وَوَدَّعَهُمْ وَخَرَجَ لِيَذْهَبَ إِلَى مَكِدُونِيَّةً . وَلَمَّا كُانَ قَدِ ٱجْنَامَرَ فِي تِلْكَ ٱلنَّوَاحِي وَوَعَظَهُمْ بِكَلَامِ كَثِيرٍ جَاء إِلَى هَلاَّسَ فَصَرَفَ ثَلْنَهُ أَنْهُرٍ. ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مَكِيدَة مِنَ ٱلْيَهُودِ عَلَيْهِ وَهُو مُزْمِع ۖ أَنْ بَصْعَدَ إِلَى سُورِيَّةَ صَارَ رَأْيُ أَنْ بَرْجِعَ عَلَى طَرِيقِ مَكِدُونِيَّةَ • فَرَافَقَهُ إِلَى أَسِيًّا سُوبَاتَرُسُ ٱلْبِيرِبْ . وَمِنْ أَهْل نَسَا لُونِيكِي أَرَسْنَرْخُسُ وَسَكُونْدُسُ وَعَايُوسُ ٱلدَّرَبِيُّ وَتِيمُوثَاوُسُ. وَمِنْ أَهْلِ أَسِيَّا تِعِيكُسُ وَنُرُوفِيمُسُ • هُولًا \* سَبَقُوا فَأَنْتَظَرُونَا فِي تَرُوَاسَ • وَأَمَّا نَحْنُ فَسَافَرْنَا فِي ٱلْبَحْر بَعْدَ أَيَّامِر ٱلْفَطِيرِ مِنْ فِيلِيِّ وَوَافَيْنَاهُمْ فِي خَمْسَةِ أَيَّامِرِ إِلَى نَرُوَاسَ حَيْثُ صَرَفْنَا سَبْعَةَ أَيَّامر ٧ وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ إِذْ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَبِعِينَ لِيَكْسِرُوا خُبْرًا خَاطَبَهُمْ بُولُسُ وَهُقَ مُزْمِعْ أَنْ يَمْضِيَ فِي ٱلْغَدِ وَأَطَالَ ٱلْكَلاَمَ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيْلِ • ﴿ وَكَانَتْ مَصَابِعُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْعِلِيَّةِ ٱلَّنِي كَانُوا مُجْنَمِعِينَ فِيهَا • وَكَانَ شَابُ ٱسْمُهُ أَفْتِيخُوسُ جَالِسًا فِي ٱلطَّاقَةِ مُتَثَقِّلًا بِنَوْمِرٍ

الْعِلِيَّةِ الَّتِي كَانُوا مُجْنَمِعِينَ فِيهَا ١٠ وَكَانَ شَابُ اَسْمُهُ أَفْتِيخُوسُ جَالِسَّا فِي الطَّاقَةِ مُتَقَيِّلاً بِنَوْمِ عَبِيقٍ وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ نُجَاطِبُ خِطَابًا طَوِيلاً غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ فَسَقَطَ مِنَ الطَّبَقَةِ عَبِيقٍ وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ نُجَاطِبُ خِطَابًا طَوِيلاً غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ فَسَقَطَ مِنَ الطَّبَقَةِ النَّا لِنَهَ إِلَى النَّهِ إِلَى النَّهُ فِيهِ وَا غَنَظَ وَحُمِلَ مَيِّنَا وَ افَنَزَلَ بُولُسُ وَوَقَعَ عَلَيْهِ وَأَعْنَنَقَهُ قَائِلاً لاَ تَضْطَرِبُوا لِأَنَّ النَّا لِنَهُ فِيهِ وَالنَّهُ صَعِدَ وَكَسَّرَ خُبْزًا وَأَكُل وَتَكَمَّرَ كَثِيرًا إِلَى الْفَرِد وَهُكَذَا خَرَجَ وَا وَأَنْوا لِأَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْفَرَد وَهُكَذَا خَرَجَ وَا وَأَنْوا لِأَنْ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَوْرِيَةً لَيْسَتَ بِقَلِيلَةٍ

"ا كَأَمَّا خَنُ فَسَبَقْنَا إِلَى ٱلسَّغِينَةِ وَأَقَلَعْنَا إِلَى أَسُّوسَ مُزْمِعِينَ أَنْ نَا هُذَاهُ وَلُسَ مِنْ هُنَاكَ لِآنَهُ كَانَ قَدْرَتَّبَ هُكَذَا مُزْمِعًا أَنْ يَمشِيَ اللَّهَا وَإِفَامَا إِلَى أَسُّوسَ أَخَذْنَاهُ كَأَيَنْا إِلَى مُقَالِي فَدُرَتَّبَ هُكَذَا مُزْمِعًا أَنْ يَمشِي اللَّهُ وَافَامَا إِلَى أَسُّوسَ أَخَذُنَاهُ كَأَيْنَا إِلَى مُقَابِلِ خِيُوسَ. وَفِي ٱلْبُومِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنَا الللَّهُ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الللْهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنَا الللَّهُ مُنَا الللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ ال

١١ لِإِنَّ بُولُسَ عَزَمَ أَنْ يَجَاوَزَ أَفَسُسَ فِي ٱلْجُرِ لِئَلاَّ بَعْرِضَ لَهُ أَنْ بَصْرِفَ وَفَتَا فِي أَسِبًا . لِأَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ حَنَّى إِذَا أَمْكَنَهُ يَكُونُ فِي أُورُشَلِيمَ فِي يَوْمِ ٱلْحُمْسِينَ ٧ وَمِنْ مِيلِيتُسَ أَرْسَلَ إِلَى أَفَسسَ وَأَسْنَدْعَى فُسُوسَ ٱلْكَيِسَةِ ١٠ فَلَمَّا جَامِوا إِلَيْهِ قَالَ لَهُرْ أَنْهُ نَعْلَمُونَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ دَخَلْتُ أَسِيًّا كَيْفَ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ ٱلزَّمَانِ ١١ أَخْدُمُ ٱلرَّبَّ بِكُلُّ نَوَاضُع وَدُمُوع كَثِيرَةٍ وَنِعَارِبَ أَصَابَنْي بِمَكَايِدِ ٱلْبَهُودِ. ﴿ كَيْفَ لَمْ أَوْخِرْ شَبْئًا مِنَ ٱلْنَوَائِدِ إِلَّا وَأَخْبَرْتُكُمْ وَعَلَّمْتُكُمْ بِهِ جَهْرًا وَفِي كُلِّ يَنْتِ. ١١ شَاهِدًا لِلْيَهُودِ وَٱلْبُونَانِيِّينَ بِٱلنَّوْبَةِ إِلَى ٱللَّهِ وَأَلْإِيمَانِ ٱلَّذِي بِرَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ وَ ١١ وَٱلْآنَ هَا أَنَا أَذْهَبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُعَيِّدًا بِٱلرُّوحِ لِاَ أَعْلَمُ مَاذَا بُصَادِفُنِي هُنَاكَ. ٣٠ غَيْرَ أَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ بَشْهَدُ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ قَائِلًا إِنَّ وُثْقًا وَشَدَائِدَ تَنْتَظِرُنِي • ٢٠ وَلَكِّنِي لَسْتُ أَحْنَسِبُ لِشَيْ ۚ وَلَا نَفْسِي ثَمِينَةٌ عِنْدِي حَنَّى أَنَدِّمَ بِفَرَحٍ سَعْبِي وَآكْدِ مَهَ ٱلَّتِي أَخَذْتُهَا مِنَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ لِأَشْهَدَ بِبِشَارَةِ نِعْمَةِ ٱللهِ • ٥٠ كَا لَآنَ هَا أَنَا أَعْلَرُ أَنَّكُمْ لاَ نَرَوْنَ وَجْهِي أَبْضًا أَنْهُ جَسِعًا ٱلَّذِينَ مَرَرْثُ يَنْكُمْ كَارِزًا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦٠ لِذَلِكَ أَشْرِدُكُمُ ٱلْبُومَ هٰذَا أَنِّي بَرِي ﴿ مِنْ دَمِ ٱلْجَمِيعِ • ١٧ لِأَنِّي لَمْ أَوْخُرْ أَنْ أُخبِرَكُو بِكُلِّ مَشُورَةِ ٱللهِ ١٨٠ إَخْتَرِزُولَ إِذَا لِأَنْفُسِكُمْ وَلِجَبِيعِ ٱلرَّعِيَّةِ ٱلَّذِي أَفَامَكُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِفَةً لِتَرْعَوْا كَنِيسَةَ ٱللهِ ٱلَّنِي ٱقْتَنَاهَا بِدَمِهِ • أَلَانِي أَعْلَمُ هَٰذَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيْدُخُلُ بَيْنَكُمْ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ لاَ تُشْفِقُ عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ • ﴿ وَمِنْكُمْ أَنْهُ سَيَقُومُ رِجَالْ يَتَكَلَّمُونَ بِأُمُومِ مُلْتَوِيَة لِيَحْنَذِبُوا ٱلتَّلَامِيذَ وَرَاءَهُرْ • ١٠ لِذُلِكَ ٱسْهَرُ وا مُتَذَكِّرِينَ أَنِي ثَلَاثَ سِنِينَ لَيْلاً وَمَهَارًا لَمْ أَفْنُرْ عَنْ أَنْ أَنْذِرَ بِدُمُوعِ كُلَّ وَاحِدٍ • " وَأَلْآنَ أَسْتَوْدِ عُكُمْ يَا إِخْوَتِي لِلهِ وَلِكَلِمَةِ نِعْمَنِهِ ٱلْفَادِرَةِ أَنْ تَبْنِيكُمْ وَنُعْطِيكُمْ مِيرَاتًا مَعْ جَبِيعِ ٱلْمُقَدَّسِينَ ٣٠ فِضَّةَ أَوْ ذَهَبَ أَوْ لِبَاسَ أَحَدِ لَمْ أَشْتَهِ ١٨٠ أَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَاجَاتِي وَحَاجَاتِ ٱلَّذِينَ مَعِي خَدَمَنْهَا هَانَانِ ٱلْبِدَانِ ١٠٠ فِي كُلُّ شَيْء أَرَيْنَكُمْ أَنَّهُ هَكُنَا يَنْبَغِي أَنَّكُمْ نَتَعَبُونَ وَتَعْضُدُونَ ٱلضَّعَفَاء مُنَذَكِرٍ بِنَ كَلِمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنَّهُ قَالَ مَعْبُوطٌ هُوَ ٱلْعَطَاءِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَخْذِه ١٠٠ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا

جَنَاعَلَى رُكْبَيُّهُ مَعَ جَبِيعِم وصَلَّى ١٧٠ وَكَانَ بُكَالا عَظِيم مِنَ ٱلْجُبِيعِ وَوَفَعُوا عَلَى عُنْقِ بُولُسَ يُقَبِّلُونَهُ ١٨ مُتَوَجِّعِينَ وَلاَ سِيَّهَا مِنَ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي قَالَهَا إِلَّهُمْ لَنْ بَرَفْا وَجْهَهُ أَيْضًا . ثُمَّ شَيِّعُوهُ إلى ٱلسَّفِينَةِ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي زَالْعِشْرُونَ

وَلَمَّا ٱنْفَصَلْنَا عَنْهُمْ أَفْلَعْنَا وَجِيْنَا مُتَوجِّهِينَ بِٱلْإَسْتِقَامَةِ إِلَى كُوسَ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِي إِلَى رُودُسَ. وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى بَانَرَا. وَ فَإِذْ وَجَدْنَا سَفِينَةً عَابِرَةً إِلَى فِينِيقِيَةً صَعِدْنَا إِلَيْهَا وَأَقْلَعْنَا ٢٠ ثُمَّ ٱطَّلَعْنَا عَلَى قُبْرُسَ وَتَرَّكْنَاهَا يَسْرَةً وَسَافَرْنَا إِلَى سُورِيَّةَ وَأَقْبَلْنَا إِلَى صُورَ لِأَنَّ هُنَاكَ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ تَضَعُ وَسْفَهَا مَ وَإِذْ وَجَدْنَا ٱلنَّلاَمِيذَ مَكَثْنَا هُنَاكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَكَانُوا يَغُولُونَ لِبُولُسَ بِٱلرُّوحِ أَنْ لاَ يَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِيمَ • وَلَكِنْ لَمَّا ٱسْتَكْمَلْنَا ٱلْأَيَّامَ خَرَجْنَا ذَاهِبِينَ وَهُرْ جَبِيعًا يُشَيِّعُونَنَا مَعَ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْأَوْلَادِ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ . فَجُنُونَا عَلَى زُكِّبنَا عَلَى ٱلشَّاطِئُ وَصَلَّيْنَا ١٠ وَلَمَّا وَدَّعْنَا بَعْضُنَا بَعْضًا صَعِدْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ. وَأَمَّا هُرْ فَرَجَعُوا إِلَى خَاصْبِهِمْ

﴿ وَلَمَّا أَكْمَلُنَا ٱلسَّغَرَ فِي ٱلْجَرِ مِنْ صُورَ أَفْبَلْنَا إِلَى بُنُولِمَايِسَ فَسَلَّمْنَا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَمَكَثْناً عِنْدَهُمْ يَوْمًا وَإِحِدًا ١٨ ثُمَّ خَرَجْنَا فِي ٱلْعَدِ نَعْنُ رُفَقَاء بُولُسَ وَجِنْنَا إِلَى فَيْصَرِيَّةَ فَدَخَلْنَا يَنْتَ فِيلُيْسَ ٱلْمُبَشِّرِ إِذْ كَانَ وَإِحِدًا مِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَأَفَهْنَا عِنْدَهُ • وَكَانَ لِهِذَا أَرْبَعُ بَنَاتٍ عَلَارَى كُنَّ يَتَنَّانَ • ا وَيَنْمَا نَعْنُ مُقِيمُونَ أَيَّامًا كَثِيرَةً ٱلْعُدَرَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ نَبِيْ ٱسْمُهُ أَغَابُوسُ • النَّجَاءَ إِلَيْنَا وَأَخَذَ مِنْطَقَةَ بُولُسَ وَرَبَطَ يَدَبُّ نَفْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا

يَنُولُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ. ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِبِ لَهُ هٰذِهِ ٱلْمِنْطَقَةُ هَٰكَذَا سَيَرْيُطُهُ ٱلْيَهُودُ فِي أُورُسَلِيمَ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى أَيْدِ هِ ٱلْأُمَ مِ ١٠ فَلَمَّا سَمِعْنَا هٰذَا طَلَبْنَا إِلَيْهِ نَحْنُ وَٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْمَكَانِ أَنْ

لاَ يَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٠٠ فَأَجَابَ بُولُسُ مَاذَا تَفْعَلُونَ تَبْكُونَ وَتَكْبِيرُونَ قَلْبِي لِأَنِي مُسْتَعِدٌ

لَيْسَ أَنْ أُرْبَطَ فَعَطْ بَلْ أَنْ أَمُوتَ أَيْضًا فِي أُورُشَلِيمَ لِأَجْلِ أَسْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ١٠ وَلَمَّا لَمْ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١

يُفْنَعُ سَكَتْنَا قَائِلِينَ لِتَكُنْ مَشْيِئَةُ ٱلرَّبِّ • ﴿ وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَأْهُبْنَا وَصَعِدْنَا إِلَى أُورُشَلِيمٌ. ١١ وَجَاء أَيْضًا مَعَنَا مِنْ قَيْصَرِيَّة أَناكُ مِنَ ٱلتَّلاَمِيذِ ذَاهِبِينَ بِنَا إِلَى مَنَاسُونَ وَهُو رَجُلْ فُبْرُسِيُّ تِلْمِيذُ قَدِيمُ لِنَنْزِلَ عِنْدَهُ ١٧ وَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ و ١٨ وَفِي ٱلْغَدِ دَخَلَ مُولُسُ مَعَنَا إِلَى يَعْفُوبَ وَحَضَرَ جَمِيعُ ٱلْمَشَايِخِ وَ١١ فَبَعْدَ مَا سَلَّرَ عَلَيْمٍ طَفِقَ بَحُدِّثُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِكُلِّ مَا فَعَلَهُ ٱللهُ بَيْنَ ٱلْأُمَ بِوَاسِطَةِ خِدْمَنِهِ وَ افْلَمَّا سَمِعُوا كَانُوا يُعَيِّدُونَ ٱلرَّبَّ. وَقَالُوا لَهُ أَنْتَ تَرَى أَيُّهَا ٱلْآخُ كُرْ يُوجَدُ رَبْقَةً مِنَ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ جَبِيعًا غَيُورُونَ لِلنَّامُوسِ. ١٠ وَقَدْ أُخْيِرُ وَا عَنْكَ أَنَّكَ ثُعَلِّرُ جَمِيعَ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمَ ۗ ٱلاِّرْتِدَادَ عَنْ مُوسَى قَائِلاً أَنْ لَا يَخْنِنُوا أَوْلاَدَهُمْ وَلاَيَسْلُكُوا حَسَبَ ٱلْعَوَائِدِ ٥٠٠ فِإِذَا مَاذَا يَكُونُ. لاَ بُدَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنْ يَجْنَعِعَ ٱلْجُهُورُ لِآتَهُمْ سَيَسْمَعُونَ أَنَّكَ قَدْ حِثْتَ ١٦٠ فَأَفْعَلْ هٰذَا ٱلَّذِي نَقُولُ لَكَ. عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَلَيْمٍ نَذْرُ. ا حُذْ هُولًا \* وَتَطَهُّوْ مَعَهُمْ وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ لِيَعْلِقُوا رُوُّوسَهُمْ فَيَعْلَمَ ٱلْجَمِيعُ أَن لَيْسَ شَيْءُ مِمًّا أُخْبِرُوا عَنْكَ بَلْ تَسْلُكُ أَنْتَ أَبْضًا حَافِظًا لِلنَّامُوسِ • ۚ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْأَمْمِ فَأَرْسَلْنَا نَحْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لَا يَحْفَظُوا شَيْئًا مِثْلَ ذَٰلِكَ سِوَى أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمَّا ذُيحَ لِلْأَصْنَامِ وَمِنَ ٱلدُّم مِ وَٱلْعَنْنُوقِ وَٱلزِّنَا • ١٦ حِينَةِ لِهُ أَخَذَ بُولُسُ ٱلرِّجَالَ فِي ٱلْعَدِ وَتَطَهَّر ٢٦ مَعَهُ وَدَخَلَ ٱلْهَيْكُلِ مُخْبِرًا بِكَمَالِ أَيَّامِ ٱلنَّطْبِيرِ إِلَى أَنْ يُقَرَّبَ عَن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ ٱلْقُرْبَانُ ٧ وَلَمَّا فَارَبَتِ ٱلْأَيَّامُ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَتِمَّ رَآهُ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ أُسِيًّا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَاجُوا كُلُّ ٱلْجَمْعِ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ ١٨ صَارِخِينَ يَا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُونَ أَعِينُوا. هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِبِ بُعَلِّرُ ٱلْجَمِيعَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ضِدًّا لِلشَّعْبِ وَٱلنَّامُوسِ وَهُذَا ٱلْمَوْضِعِ حَثَى أَدْخَلَ يُونَانِيِّينَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَدَنَّسَ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُقَدَّسَ • اَلَّانَّهُمْ كَانُوا قَدْرَأُوا مَعَهُ [٢٦ فِي ٱلْمَدِينَةِ نُرُوفِيمُسَ ٱلْأَفْسُبِيَّ فَكَانُوا يَظْنُونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَهُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ • ٢ فَهَاجَتِ ٢٠ ٱلْمَدِينَةُ كُلُهَا وَتَرَاكَضَ ٱلشَّعْبُ وَأَمْسَكُوا بُولُسَ وَجُرُوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَفْتِ أَغْلِقَتِ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ وَ٢٢

٢١ ٱلْأَبْوَابُ ١٠ وَيَنْهَا هُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ نَهَا خَبَرٌ إِلَى أَمِيرِ ٱلْكَنِيبَةِ أَنَّ أُورُشَلِيمَ كُلَّهَا فَدِ ٢١ أَضْطَرَبَتْ ٣٠ فَلِلُوقْتِ أَخَذَ عَسُكُرًا وَفُوَّادَ مِثَاتٍ وَرَكضَ إِلَيْمٍ • فَلَمَّا رَأَوُا ٱلْأَمِيرَ وَٱلْعَسْكُرَ كَفُوا عَنْ ضَرْبِ بُولُسَ

٣٠ حِنتَانِ اَتْنَرَبَ ٱلْأَمِيرُ وَأَمْسَكَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُفَيِّدَ بِسِلْسِلَنَيْنِ وَطَنِقَ بَسْغَيْرُ نُرَى مَنْ يَكُونُ
٢٤ وَمَاذَا فَعَلَ ٣٠ وَكَانَ ٱلْبُعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْ ۚ وَٱلْبُعْضُ بِشَيْ ۗ آخَرَ فِي ٱلْجُمْعِ وَلَمَّا كُمْ يَقْدِرْ
٢٥ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْفَيْنَ لِسَبَدِ وَٱلشَّعْبِ أَمَرَ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسْكِرِ ٥٠ وَلَمَّا صَارَعَلَى ٱلدَّرَجِ
١ أَنْ يَعْلَمُ ٱلْفَيْنَ لِسَبَدِ وَالشَّعْبِ عَنْفِ ٱلْجُمْعِ وَ ١٠ لِأَنَّ جُمْهُورَ ٱلشَّعْبِ كَانُوا يَنْبَعُونَهُ
صَارِخِينَ خُذْهُ
صَارِخِينَ خُذْهُ

" وَفَالَ أَنَعْرِفُ ٱلْبُولُولُ أَنْ يَدْخُلُ ٱلْمُعَسْكُرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَفُولَ لَكَ شَبْئًا.

وَفَقَالَ أَنَعْرِفُ ٱلْبُونَانِيَّةَ مِنْ أَفْلَسْتَ أَنْتَ ٱلْمِصْرِيَّ ٱلَّذِبِ صَنعَ قَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ فِئْنَةً وَالْمَالُونِ ٱلْمُحْرِيِّ ٱلْفَتلَةِ وَالْمَالُ بُولُسُ أَنَا رَجُلْ بَهُودِيْ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتلَةِ وَالْمَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلْ بَهُودِيْ فَا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةٍ عَيْرِ دَنِيَّةٍ مِنْ كَلِيكِيَّةً وَالْمَالُ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةٍ عَيْرِ دَنِيَّةٍ مِنْ كَلِيكِيَّةً وَالْمَالُ مِيدِهِ إِلَى ٱلشَّعْبِ فَصَارَ سُكُوتُ الشَّعْبَ وَفَلَا الْعَبْرَانِيَّةٍ فَائِلاً عَظِيمٌ فَنَادَى بِاللَّعَةِ ٱلْعِبْرَانِيَّةٍ فَائِلاً

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

المَّمَّا الرِّجَالُ الإِخْوَةُ وَالْآبَاءِ السَّعُوا الْخِجَاجِي الْآنَ لَدَيْكُمْ وَ اَفَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ بِنَادِي فَمُ الْرَجُلْ بَهُودِيْ وُلِدْتُ فِي طَرْسُوسَ فَمُ لِلْفَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ أَعْطَوْا سُكُونًا أَحْرَى. فَقَالَ الْمَا رَجُلْ بَهُودِيْ وُلِدْتُ فِي طَرْسُوسَ كِلِيكِيَّةَ وَلَكِنْ رَبَيْتُ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ مُؤَدِّبًا عِنْدَ رِجْلَيْ غَمَالاً بِيلَ عَلَى تَعْيِقِ النَّامُوسِ كِيلِكِيَّةَ وَلَكِنْ رَبَيْتُ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ مُؤَدِّبًا عِنْدَ رِجْلَيْ غَمَالاً بِيلَ عَلَى تَعْيِقِ النَّامُوسِ الْأَبُومِي وَكُنْتُ عَبُورًا لِلهِ حَمَا أَنْمُ جَهِيعُمُ الْبُومِ وَ وَأَضْطَهَدْتُ هَذَا الطَّرِيقَ حَتَّى النَّامُوسِ الْمَوْتِ مُعْيِدًا وَمُسَلِّمًا إِلَى الشَّهُونِ رِجَالاً وَنِسَاءً . "كَمَا بَشْهَدُ لِي أَيْضًا رَئِيسُ الْكُهَنَةِ الْمُونِ مُعْيَدًا وَمُسَلِّمًا إِلَى الشَّهُونِ رِجَالاً وَنِسَاءً . "كَمَا بَشْهَدُ لِي أَيْضًا رَئِيسُ الْكُهَنَةِ وَجَمِيعُ الْمَشْعَةِ الَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَبْضًا مِنْمُ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَةِ إِلَى دِمِشْقَ ذَهَبْتُ لِآئِي وَجَمِيعُ الْمُشْعَةِ الَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَبْضًا مِنْمُ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَةِ إِلَى دِمِشْقَ ذَهَبْتُ لِآئِي

بِٱلَّذِينَ هُنَاكَ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَدِّينَ لِكَيْ يُعَاقَبُوا ٥٠ غُدَتَ لِي وَأَناَ ذَاهِبْ وَمُنقَرَّبْ إِلَى ا دِمَشِقَ أَنَّهُ نَعُو نِصْفِ ٱلنَّهَامِ بَغْنَةً أَبْرَقَ حَوْلِي مِنَ ٱلسَّهَا \* نُوثُ عَظِيمٌ . ٧ فَسَفَطْتُ عَلَى ٧ ٱلْأَرْضِ وَسَمِعْتُ صَوْنًا قَائِلًا لِي شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا نَضْطَهِدُنِي ٥٠ فَأَجَبْتُ مَنْ أَنْتَ يَاسَيِّدُ. فَقَالَ لِي أَنَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ • وَأَلَّذِينَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا ٱلنُّورَ وَأَرْتَعَبُوا وَلَٰكِنَّهُ مُرْ يَسْمَعُوا صَوْتَ ٱلَّذِبِ كُلَّهَنِي • ﴿ فَتُلْتُ مَاذَا أَفْعَلُ يَا رَبُّ. فَقَالَ لِي ٱلرَّبُّ فَمْرْ وَأَذْهَبْ إِلَى دِمِشْقَ وَهُنَاكَ يُقَالُ لَكَ عَنْ جَبِيعٍ مَا تَرَثَّبَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ١٠ وَإِذْ كُنْتُ لاَ أَبْصِرُ مِنْ أَجْلِ بَهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلنُّورِ ٱفْنَادَنِي بِيَدِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَجِينْتُ إِلَى دِمَيْفَ " ثُمَّ إِنَّ حَنَانِيًّا رَجُلًا نَقِيًّا حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْيَهُودِ ٱلسُّكَّانِ ١٠ أَنَّى إِلَيَّ وَوَقَفَ وَقَالَ لِي أَيُّهَا ٱلْآَحُ شَاوُلُ ٱبْصِرْ فَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَظَرْتُ إِلَيهِ ١١ فَقَالَ. ١٢ إِلْهُ آبَائِنَا ٱنْخَبَكَ لِتَعْلَرَ مَشِيئَتَهُ وَنُبْصِرَ ٱلْبَاسَ وَنَسْمَعَ صَوْنًا مِنْ فَمِهِ. ١٠ لِأَنْكَ سَتَكُونُ لَهُ ١٥ شَاهِدًا لَجِمِيعِ ٱلنَّاسِ بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ • ١١ فَالْآتَ لِمَاذَا نَتَوَانَى. فَمْ وَأَعْنَمِذُ وَأَعْسِلْ ١٦ خَطَايَاكَ دَاعِيًا بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ ٧ وَحَدَثَ لِي بَعْدَ مَا رَجَعْتُ إِلَى أُورُشُلِمَ وَكُنْتُ أُصَلِّي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَنِّي حَصَلْتُ فِي ال

غَيْبَةِ ١١ فَرَأْ يَنْهُ فَائِلاً لِي أَسْرِعْ وَأَخْرُجْ عَاجِلاً مِنْ أُورُشَلِيمَ لِأَنَّهُمْ لاَ يَفْبَلُونَ شَهَادَتَكَ عَنِّي ١٨ ١١ فَقُلْتُ يَا رَبُّ هُرْ يَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ أَحْبِسُ وَأَضْرِبُ فِي كُلِّ جَمْعَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِكَ. ١٦ ٠٠ وَحِينَ سُفِكَ دَمُ إِسْتِفَانُوسَ شَهِيدِكَ كُنْتُ أَنَا وَإِقِفًا وَرَاضِيًا بِفَتْلِهِ وَحَافِظًا ثِيَابَ ٱلَّذِينَ فَتَلُوهُ ١٠ فَقَالَ لِي أَذْهَبْ فَإِنِّي سَأْرْسِلْكَ إِلَى ٱلْأُمَ بَعِيدًا

الْ اللَّهِ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ ثُمَّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ قَائِلِينَ خُذْ مِثْلَ هٰذَا مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ • ٣ وَ إِذْ كَانُوا يَصِيجُونَ وَيَطْرَحُونَ ثِيَابَهُمْ وَبَرْمُونَ غُبَارًا إِلَى ٱلْجُوِّ الْمَرَ ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكَرِ فَائِلاً أَنْ يَغْصَ بِضَرَبَاتٍ لِيَعْلَمَ لِأَيّ سَبَبِ كَانُوا يَصْرُخُونَ عَلَيْهِ هُكَذَا

### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢ وَ٢٢

وَمَانِيًا غَيْرَ مَفْضِي عَلَيْهِ ١٠ فَإِذْ سَمِعَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْوَاقِفِ أَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَجْلِدُ وا إِنْسَانَا رُومَانِيًا غَيْرَ مَفْضِي عَلَيْهِ ١٠ فَإِذْ سَمِعَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ذَهَبَ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَأَخْبَرَهُ قَائِلاً ٱنظُرُ مَانِيًا غَيْرَ مَفْضِي عَلَيْهِ ١٠ فَإِذْ سَمِعَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ذَهَبَ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَأَخْبَرَهُ قَائِلاً ٱنظُرُ مَا فَا أَنْ مَرْمِعُ أَنْ مَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَلْ لِي . مَا فَا لَ نَعْمُ ١٠ فَأَجَابَ ٱلْأَمِيرُ أَمَّا أَنَا فَبِمَبْلَغِ كَبِيرٍ ٱفْنَانَتْ مُومِانِيْ . فَقَالَ نَعَمُ ١٠ فَأَجَابَ ٱلْأَمِيرُ أَمَّا أَنَا فَبِمَبْلَغِ كَبِيرٍ ٱفْنَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَعْصُوهُ وَقَالَ بُولُسُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ وُلِدْتُ فِيهَا ١٠ وَلِلْوَقْتِ تَعَى عَنْهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَعْصُوهُ وَقَالَ بُولُسُ أَمَّا ٱنَا فَقَدْ وُلِدْتُ فِيهَا ١٠ وَلِلْوَقْتِ تَعَى عَنْهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَعْصُوهُ وَقَالَ بُعُصُوهُ وَقَالَ لَهُ مُومًا فَيْ وَلِأَنَّهُ قَدْ فَيْدَهُ وَلَا أَنَا فَعَدْ وَلِالْ مَا عَلِمَ أَنَّهُ وَمِانِي وَلِأَنَّهُ قَدْ فَيْدَهُ

وَفِي ٱلْعَدِ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْيَقِينَ لِمَاذَا يَشْتَكِي ٱلْيَهُودُ عَلَيْهِ حَلَّهُ مِنَ ٱلرِّبَاطِ فَأَمَرُ أَنْ يَعْضُرَ رُوْسًا وَٱلْكَهَنَةِ وَكُلُّ مَعْمَعِهِمْ فَأَحْدَرَ بُولُسَ وَأَقَامَهُ لَدَيْمِمْ فَأَعْدَرَ بُولُسَ وَأَقَامَهُ لَدَيْمِمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَنَفَرْسَ مُولُسُ فِي ٱلْعَجْمَعِ وَقَالَ أَبْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنِّي بِكُلِّ صَمِيرٍ صَالِحٍ فَدْ عِشْتُ لِلهِ إِلَى هٰذَا ٱلْبُومِ وَ فَأَمَرَ حَنَائِيًّا رَئِيسُ ٱلْكَهْنَةِ ٱلْوَاقِنِينَ عِنْدَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ عَلَى فَهِ وَ عَيِنَائِذٍ قَالَ لَهُ مُولُسُ سَبَضْرِبُكَ ٱللهُ أَيْهَا ٱلْكَائِطُ ٱلْمُبَيِّضُ. أَفَأَنْتَ جَالِسٌ غَكْمُرُ عَلَى حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِضَرْبِي مُخَالِقًا لِلنَّامُوسِ وَفَقَالَ ٱلْوَاقِفُونَ أَنَشْتُم رَئِيسَ كَهْنَةِ ٱللهِ وَفَقَالَ مُولُسُ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ رَئِيسُ كَهْنَةٍ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ رَئِيسُ شَعْبُكَ لاَ نَقُلْ فِيهِ سُوا

آولمًّا عَلِرَ بُولُسُ أَنَّ فِسْمًا مِنْهُمْ صَدُّوقِيُّونَ وَالْآخَرَ فَرِّ بِسِبُّونَ صَرَحَ فِي الْجَمْعِ أَبْهَا الرِّجَالُ الْإِخْوَهُ أَنَا فَرِّ بِسِيْ اَبْنُ فَرِّ بِسِيْ . عَلَى رَجَا فَيَامَةِ الْأَمْوَاتِ أَنَا أُحَاكُمُ • ٧ وَلَمَّا فَالَ هَلَا حَدَثَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ الْفَرِّ بِسِيِّينَ وَالْصَّدُ وفِيْنِنَ وَانْشَقْتِ الْجَمَاعَةُ • ٨ لِأَنَّ الصَّدُ وفِيْنِنَ فَانْشَقْتِ الْجَمَاعَةُ • ٨ لِأَنَّ الصَّدُ وفِيْنِنَ فَانْشَقْتِ الْجَمَاعَةُ • ٨ لِأَنَّ الصَّدُ وفِيْنِنَ فَلْمَا الْفَرِّ بِسِيْنِ وَلَيْنِ الْفَرِّ بِسِيْنِ وَلَمَا الْفَرِّ بِسِيْونَ فَيُغْرُونَ بِكُلُّ ذَلِكَ • ١ خَدَتَ مَنَا عَبِدُ شَيْئًا رَدِيًّا فَيْ اللّهُ وَعَلَيْمُ وَمَهُ صَكَتَبَةُ فَسِمْ الْفَرِّ بِسِيْنَ وَطَفِقُوا نَجَاصِمُونَ قَائِلِينَ لَسْنَا غَيِدُ شَيْئًا رَدِيًّا فِي هَٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. وَإِنْ كَانَ رُوحَ أَوْ مَلَاكَ قَدْ كُلَّهُ فَلَا نُعَارِبَنَّ ٱللّهُ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢

١٠ وَلَمَّا حَدَثَتُ مُنَازَعَةُ كَثِيرَةُ ٱخْنَشَى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَفْسَخُوا بُولُسَ فَأَمَرَ ٱلْعَسْكَرَ أَنْ يَنْزِلُوا وَيَغْنَطِفُوهُ مِنْ وَسُطِهِمْ وَيَأْتُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسُّكَرِهِ ١١ وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّا لِيَة وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ ثِقْ يَا بُولُسُ لِأَنَّكَ كَمَا شَهِدْتَ بِمَا لِي فِي أُورُشَلِيمَ هَٰكَذَا يَنْبُغِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُومِيَةَ أَبْضًا " وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ صَنَعَ بَعْضُ ٱلْبُهُودِ ٱتِّفَاقًا وَحَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ لاَ يَأْكُلُونَ ١٦ وَلاَ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَقْتُلُوا بُولُسَ • " وَكَانَ ٱلَّذِينَ صَنَعُوا هٰذَا ٱلَّغَالُفَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ • ١٦ ا فَتَقَدَّمُوا إِلَى رُوُّسَا الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخِ وَقَالُوا قَدْ حَرَمْنَا أَنْنُسَنَا حِرْمًا أَنْ لاَ نَذُوقَ شَيْئًا حَنَّى نَمَتْلَ بُولُسَ . ١٠ وَأَلْآنَ أَعْلِمُوا ٱلْأَمِيرَ أَنْمُ مَعَ ٱلْجَمْعَ لِكِيْ يُنْزِلَهُ إِلَيْكُمْ غَدًّا كَأَنَّكُمْ ١٠ مُزْمِعُونَ أَنْ تَغْصُوا بِأَكْثَرِ تَدْفِيقٍ عَمَّا لَهُ. وَنَعْنُ فَبْلَ أَنْ يَقْتُرِبَ مُسْتَعِدُونَ لِقَتْلِهِ. ١٠ وَلَكِنَّ أَبْنَ أَخْتِ بُولُسَ سَمِعَ بِٱلْكَهِينِ فَجَاءَ وَدَخَلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ وَأَخْبَرَ بُولُسَ • ١٧ فَأَسْتَدْعَى بُولُسُ وَاحِدًا مِنْ قُوَّادِ ٱلْمِيَّاتِ وَفَالَ ٱذْهَبْ بِهِٰذَا ٱلشَّابِّ إِلَى ٱلْأَمِيرِ لِأَنَّ عِنْدَهُ شَبْئًا نُحِبْرُهُ بِهِ. ١١ فَأَخَذَهُ وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَقَالَ ٱسْتَدْعَانِي ٱلْأَسِيرُ بُولُسُ وَطَلَبَ أَنْ أَحْضِرَ هٰذَا ٱلشَّابُّ ١٨ إِلَيْكَ وَهُوَ عِنْدَهُ شَيْ لِيَقُولَهُ لَكَ ١٠ فَأَخَذَ ٱلْأَمِيرُ بِيَدِهِ وَتَغَفَّى بِهِ مُنْفَرِدًا وَأَسْتَغْبَرَهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي عِنْدَكَ لِتَعْبِرَنِي بِهِ • ٢٠ فَقَالَ إِنَّ ٱلْهَوْدَ تَعَاهَدُوا أَنْ يَطْلُبُوا مِنْكَ أَنْ تُنْزِلَ بُولُسَ غَلًّا إِلَى ٱلْعَبْهُمْ كَأَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَسْتَغْبِرُوا عَنْهُ بِأَكْثَرِ نَدْقِيقٍ • ١١ فَالاَ تَنْقُدْ إِلَيْمِ الْأَنَّ ١١ أَكْثَرَ مِنْ أُرْبَعِينَ رَجُلاً مِنْهُ كَامِنُونَ لَهُ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُهُمْ أَنْ لاَ يَأْكُلُوا وَلا يَشْرَبُوا حَنَّى يَغَلُّوهُ. وَهُرُ ٱلْآنَ مُسْتَعِدُّونَ مُنْتَظِرُونَ ٱلْوَعْدَ مِنْكَ ٣٠ فَأَطْلَقَ ٱلْأُمِيرُ ٱلشَّابُّ مُوصِيًّا إِيَّاهُ أَنْ لاَ نَقُلْ لِأَحَدِ إِنَّكَ أَعْلَمْتَنِي بِهِذَا ٢٠٠ ثُمَّ دَعَا ٱثْنَيْنِ مِنْ فُوَّادِ ٱلْمِيَّاتِ وَفَالَ أَعِلًّا مِّنَيَّ عَسْكَرِيٍّ لِيَذْهَبُوا إِلَى فَبْصَرِيَّةَ وَسَبْعِينَ فَارِسًا وَمِئِّتَىْ رَاجِ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّالِيَةِ مِنَ ٱللَّهْلِ. ١٠ وَأَنْ يُفَدِّمَا دَوَابٌ لِيُرْكِبَا بُولُسَ وَيُوصِلاَهُ سَالِمًا إِلَى فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي • ٣ وَّكَتَبَ رِسَالَةً حَاوِيَةً هٰذِهِ ٱلصُّورَةَ 50 ٣ كُلُودِيُوسُ لِيسِيَاسُ بُهْدِ عِسَلامًا إِلَى ٱلْعَزِيزِ فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي ٥٠ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَمَّا الم

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٢ وَ ٢٤

أَمْسَكُهُ ٱلْبَهُودُ وَكَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَقْبَلْتُ مَعَ ٱلْعَسْكَرِ وَأَنْقَذْتُهُ إِذْ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ رُومَانِيْ.

١٠ وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعَلَمَ ٱلْعِلَّةَ ٱلَّتِي لِآجُلِهَا كَانُوا بَشْتَكُونَ عَلَيْهِ فَأَنْزَلْتُهُ إِلَى جَهْمِمِ. ١٠ فَوَجَدْتُهُ

مَشْكُونًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَسَائِلِ نَامُوسِهِمْ. وَلَكِنَّ شَكُوى نَشْتَحِقُ ٱلْمَوْتَ أَوِ ٱلْفَيُودَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ.

١٠ مُثُمَّ لَمَّا أَعْلِمْتُ بِمَكِيدَةٍ عَلِيدةٍ أَنْ تَصِيرَ عَلَى ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْبَهُودِ أَرْسَلْتُهُ لِلْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا

١١ مُثْمَّ لَمَّا أَعْلِمْتُ بِمَكِيدةٍ عَلِيدةٍ أَنْ تَصِيرَ عَلَى ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْبَهُودِ أَرْسَلْتُهُ لِلْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا

١١ مُثْمَّ لَمَا أَعْلِمْتُ بِمَكِيدةٍ عَلِيدةٍ أَنْ تَصِيرَ عَلَى ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْبَهُودِ أَرْسَلْتُهُ لِلْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا

١ الْمُشْتَكِينَ أَيْضًا أَنْ يَقُولُوا لَدَيْكَ مَا عَلَيْهِ . كُنْ مُعَلَقَ

ا اَنْ الْعَسْكُرُ أَخَذُوا بُولُسَ كُمَا أُمِرُوا وَذَهَبُوا بِهِ لَيْلًا إِلَى أَنْتِبِانْرِيسَ • " وَفِي ٱلْعَدِ نَرَكُوا الْفُرْسَانَ يَذْهَبُونَ مَعَهُ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلْهُعَسِّكَرِ • " وَأُولِئِكَ لَمَّا دَخَلُوا فَيْصَرِيَّةَ وَدَفَعُوا الْفُرْسَانَةَ إِلَى ٱلْوُسَالَةَ إِلَى الْمُعْسَلِقِ • " فَلَمَّا فَرَأَ ٱلْوَالِي ٱلرِّسَالَةَ وَسَأَلَ مِنْ أَيَّةِ الرِّسَالَةَ إِلَى الْوَالِي الرِّسَالَةَ وَسَأَلَ مِنْ أَيْهُ وَلَا يَهُ مُن كُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمَرَ وَلَا يَهُ وَوَجَدَأً أَنَّهُ مِن كِيلِيكِيَّةً ٥ قَالَ سَأَمْعُكَ مَنَى حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمَرَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَيْضًا • وَأَمَرَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمَرَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمَرَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمْرَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمْرَ الْمُشْتِكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمْرَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمْرَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ وَيَوْمَ وَوَجَدَا أَنَّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةً ٥ مَا قَالَ سَأَمْعُكُ مَنَى حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَبْضًا • وَأَمْرَ اللّهُ وَوَجَدَا أَنَّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةً ٩ قَالَ سَأَمْعُكُ مَنَى حَضَرَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَيْمُ اللّهُ الْمَالَالُ مَنْ كُولَ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُحْرَالُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولِقِيلِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُ أَلْمُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُولِمُ اللْمُولِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

# أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٤

١٠ فَأَجَابَ بُولُسُ إِذْ أَوْماً ۚ إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَنَكُلِّمَ. إِنِّي إِذْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُنذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَإِضِ لِهِنْدِهِ ٱلْأُمَّةِ أَخْتَجُ عَمَّا فِي أَمْرِي بِأَكْثِرِ شُرُورٍ. ١١ وَأَنْتَ قَادِرْ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُ ١١ لَيْسَ لِي أَكْثَرُ مِنِ آثَنَيْ عَشَرَ يَوْمًا مُنْذُ صَعِدْتُ لِأَسْجُدَ فِي أُورُشَلِمَ. ١١ وَلَمْ بَجِدُونِي فِي ٱلْهَنْكُلِ أُحَاجُ أَحَدًا أَوْ أَصْنَعُ نَجَمُهًا مِنَ ٱلشَّعْبِ وَلاَ فِي ٱلْجَامِعِ وَلاَ فِي ٱلْمَدِينَةِ. ١٠ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُثْبِينُوا مَا يَشْتَكُونَ بِهِ ٱلْآنَ عَلَيَّ • " وَلَكِنِّني أُقِرْ لَكَ بِهِذَا أَنَّنِي حَسَبَ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي يَقُولُونَ لَهُ شِيعَةٌ هَكَذَا أَعْبُدُ إِلٰهَ آبَائِي مُوْمِنّا بِكُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَسْيَاء. وَ وَلِي رَجَالِهِ بِأَ لللهِ فِي مَا هُو أَبْضًا يَنْتَظِرُونَهُ أَنَّهُ سَوْفَ تَكُونُ قِيَامَةُ لِلْأَمْوَاتِ ٱلْأَبْرَارِ وَٱلْأَثْمَةِ ١٦ لِذَٰ لِكَ أَنَا أَيْضًا أَدَرِّبُ نَفْسِي لِيَكُونَ لِي دَائِمًا ضَمِيرٌ بِلاَ عَثْرَةٍ مِنْ نَحْوِاً للهِ فَالنَّاسِ ١٠٠ وَبَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ جِئْتُ أَصْنَعُ صَدَفَاتٍ لِأُمَّنِي وَفَرَابِينَ ١٨ وَفِي ذَٰلِكَ وَجَدَنِي مُنَطَهِرًا فِي ٱلْهَيْكُلِ لَيْسَمَعُ جَمْعٍ وَلاَمَعُ شَغَبٍ قَوْمٌ هُمْ يَهُودْمِنْ أَسِيًّا ١٠ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرُوا لَدَيْكَ وَيَشْتَكُوا إِنْ كَانَ لَمْ عَلَيَّ شَيْءٍ. ٢٠ أَوْ لِيَقُلْ هُولًا ۚ أَنْفُهُمْ مَاذَا وَجَدُوا فِي مِنَ ٱلذَّنْبِ وَأَنَا قَائِم ۖ أَمَامَ ٱلْجَمْعِ اللَّامِنْ جِهَةِ هٰذَا ٱلْقُولِ ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِي صَرَحْتُ بِهِ وَافِقًا بَيْنُمُ أَنِّي مِنْ أَجْلِ فِيَامَةِ ٱلْآمْوَاتِ أَحَاكَرُ مِنْكُرُ ٱلْيُوْمَرَ ٣٠ فَلَمَّا سَمِعَ هٰذَا فِيلِكُسُ أَمْهُمُمْ إِذْ كَانَ بَعْلَمُ بِأَكْثَرِ غَنْيِقٍ أُمُورَ هٰذَا ٱلطَّرِيقِ قَائِلاً مَنَى ٱنْحُدَرَ لِيسِيَاسُ ٱلْآمِيرُ ٱلْحُصُ عَنْ أَمُورِكُمْ ٣٠ وَأَمَرَ قَائِدَ ٱلْمِئَةِ أَنْ يُحْرَسَ بُولُسُ وَنَكُونَ لَهُ رُخْصَةٌ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَغِدُمُهُ أَوْ يَأْنِيَ إِلَيْهِ عَاثُمُ الْعَدَأَ يَّامِ جَاءَ فِيلِكُسُ مَعَ دُرُوسِلاً أَمْرَأَتِهِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَأَسْتَحْضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَنِ ٱلْإِيَانِ بِٱلْمَسِجِ وَ " وَبَيْنَهَا كَانَ يَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْبِرِّ فَٱلنَّعَنَّفِ فَالدَّيْنُونَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَكُونَ أَرْتَعَبَ فِيلِكُسُ وَأَجَابَ أَمَّا ٱلْآنَ فَٱذْهَبْ وَمَتَى حَصَلْتُ عَلَى وَقْتِ أَسْتَدْعِيكَ. " وَكَانَ أَيْضًا يَرْجُو أَنْ يُعْطِيَهُ بُولُسُ دَرَاهِرَ لِيُطْلِقَهُ وَلِذَلِكَ كَانَ يَسْتَحْضِرُهُ مِرَارًا أَكْثَرَ وَيَنَكُلُّمُ مَعَهُ ١٠٠ وَلَكِنْ لَمَّا كَبِلَتْ سَنَتَانِ قَبِلَ فِيلِكُسُ بُورْكِيُوسَ فَسْتُوسَ خَلِيفَةً لَهُ. وَإِذْ كَانَ فِيلِكُسُ بُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْيَهُودَ مِنَّةً نَرَكَ بُولُسَ مُفَيَّلًا اللهُ وَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ا فَلُمَّا قَدِمَ فَسْنُوسُ إِلَى ٱلْوِلاَيَةِ صَعِدَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ فَيْصَرِيَّةَ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَافْعَرَضَ لَهُ رَئِسُ ٱلْكُهَّنَةِ وَوُجُوهُ ٱلْبَهُودِ ضِدَّ بُولُسَ وَٱلْنَهَسُوا مِنْهُ اطَالِينَ عَلَيْهِ مِنَّةً أَنْ يَسْغَضْرَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَهُمْ صَانِعُونَ كَمِينًا لِيَقْنُلُوهُ فِي ٱلطَّرِيقِ وَفَالَ فَلِمَنْزِلْ مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ يَسْخَضْرَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَهُمْ صَانِعُونَ كَمِينًا لِيَقْنُلُوهُ فِي ٱلطَّرِيقِ وَقَالَ فَلَمْنْزِلْ مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ يَحْرَسَ بُولُسُ فِي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُو مُزْمِع أَنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلاً. وَقَالَ فَلَمْنْزِلْ مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ يَسْكُمْ مُقْتَدِرُونَ . وَإِنْ كَانَ فِي هٰذَا ٱلرَّجُلِ شَيْءٌ فَلْيَشْتَكُوا عَلَيْهِ

"وَبَعْدَ مَامَضَتْ أَبَّامْ أَفْبَلَ أَغْرِيبَاسُ أَلْمَلِكُ وَبَرْنِيكِي إِلَى فَيْصَرِيَّةَ لِيُسَلِّمَا عَلَى فَسْنُوسَ وَالْمَاكَ وَبَرْنِيكِي إِلَى فَيْصَرِيَّةَ لِيُسَلِّمَا عَلَى فَسْنُوسَ عَلَى ٱلْمَلِكِ أَمْرَ بُولُسَ فَائِلاَ يُوجَدُ وَلَمَّا كَانَا بَصْرِفَانِ هُنَاكَ أَيَّاماً كَثِيرَةً عَرَضَ فَسْنُوسُ عَلَى ٱلْمَلِكِ أَمْرَ بُولُسَ فَائِلاً يُوجَدُ رَجُلْ نَرَكَهُ فِيلِكُسُ أَسِيرًا أَ وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوسًا اللَّهَا الْكَهْنَةِ وَمَشَائِخُ ٱلْيَهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي رَجُلْ نَرَكَهُ فِيلِكُسُ أَسِيرًا أَ وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوسًا اللَّهَا اللَّهَا عَلَى اللَّهُ وَمَشَائِخُ ٱلْيَهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي

أُورُشِلِيمَ طَالِبِينَ حُكْمًا عَلَيْهِ ١٠ فَأَجَهُمُ أَنْ لَيْسَ لِلرُّومَانِيِّينَ عَادَةُ أَنْ يُسَلِّمُوا أَحَلًا لِلْمُؤْتِ فَبُلُ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَشْكُو عَلَيْهِ مُواجَهَةً مَعَ ٱلْمُشْنَكِينَ فَعُصُلُ عَلَى فُرْصَةِ لِلإَحْتَجَاجِ عَنِ ٱلشَّكُوى ١٧ فَلَمَّا أَجْنَمَعُوا إِلَى هُنَا جَلَسْتُ مِنْ دُونِ إِمْالِ فِي ٱلْفَدِ عَلَى كُرْسِيَّ ٱلْوِلاَيَةِ عَنِ ٱلشَّكُونَ حَوْلَهُ لَمْ يَأْتُول بِعِلَّةٍ وَاحِدَةً مِمَّا كُنْتُ مُوا اللَّهُ مَنْ وَعَنْ وَاحِدِ آمَّهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ كَانَ لَمْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ جِهَةِ دِيَانَتِهِمْ وَعَنْ وَاحِدِ آمَّهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ مَا وَكَانَ أَنْ اللَّهُ عَنْ مَا وَعَنَ وَاحِدِ آمَهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَا وَعَنْ وَاحِدِ آمَهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ مَا وَعَنْ وَاحِدِ آمَهُ وَعَنْ وَاحِدِ آمَهُ وَعَنْ وَاحِدُ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاحِدٍ آمَهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ وَاحِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كُونَ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَا الْعَلَالُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَّ اَلْأُمْرَا وَرِجَالِ الْمُدِينَةِ الْمُقَدَّمِينَ أَمْرَ فَسْنُوسُ فَالْتِي بِوُلُسَ وَحَفَلاَ إِلَى دَارِ الْإِسْنِمَاعِ مَعَ الْأُمْرَا وَرِجَالِ الْمُدِينَةِ الْمُقَدَّمِينَ أَمْرَ فَسْنُوسُ فَا أَيْ بِبُولُسَ وَالرَّجَالِ الْمُدِينَةِ الْمُقَدَّمِينَ أَمْرَ فَسْنُوسُ فَا أَيْمَ مَنْ وَلَا الَّذِي تَوَسَّلَ إِلَيَّ الْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ وَالرِّجَالُ الْمُودِ فِي أُورُشَلِيمَ وَهُنَا صَارِخِينَ إِنَّهُ لاَ يَنْبُغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُ وَ وَالْمُودِ فِي أُورُشَلِيمَ وَهُنَا صَارِخِينَ إِنَّهُ لاَ يَنْبُغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُ وَ وَالْمُودِ فِي أُورُشَلِيمَ وَهُنَا صَارِخِينَ إِنَّهُ لاَ يَنْبُغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُ وَ وَالْمَالُ اللَّهِ وَمُنَا اللَّهِ وَهُو قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى اللَّيْدِ. لِلْلِكَ أَيْمُ عُلْ شَيْعًا يَسْحَقُ الْمُوثَ وَهُو قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى السِّيدِ. لِلْلِكَ أَيْمُ عُلْ شَيْعًا يَسْحَقُ الْمُوثَ وَهُو قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى السَّيدِ. لِلْلِكَ أَيْمُ عُلْ شَيْعًا يَسْحَقُ الْمُوثَ وَهُو قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى السَّيدِ. لِلْلِكَ أَيْمُ عُلْ شَيْعًا يَسْحُقُ الْمُؤْتَ وَهُو قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى السَّيدِ. لِلْلِكَ أَيْمُ عُلْ شَيْعًا يَسْحُقُ الْمُؤْتَ وَهُو يَعْدُ لِآكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلِكُ أَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

وَالْمَسَائِلِ ٱلّٰذِي مِنْ ٱلْبُهُودِ الْلِكَ ٱلْنَهِسُ مِنْكَ أَنْ تَسْمَعَنِي بِطُولِ ٱلْآنَاةِ وَ فَسِيرَفِي مَنْدُ حَمَاثَنِي ٱلْبَهُودِ وَ عَالِمِينَ بِي مِنَ الْلَاّقِي الْبَهُودِ وَ عَالِمِينَ بِي مِنَ الْلَاّقِي اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَائِقِ عِشْتُ فَرِيسِيًّا وَ الْأَوْلِ إِنْ أَرَادُوا أَن بَسْهَدُوا أَنِي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَنِنَا ٱلْأَصْبَقِ عِشْتُ فَرِيسِيًّا وَ الْآنَ أَنَا عَافِينَ الْحَاكَمُ عَلَى رَجَاء ٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي صَارَ مِنَ ٱللهِ لِآبَائِنَا الرَّجَاء أَنَا أَحَاكُمُ الْمِلْكَ أَعْرِيبَاسُ وَ الْمَاكِفَة عِنْدَكُمُ آمْرًا لاَ يُصَدِّقُ إِنْ أَقَامَ ٱللهُ أَمْرَانَا وَ فَمِنْ أَجْلِ هُورَ أَنْهَا اللهِ عَلَيْ اللّٰهِ الْمَالَانُ أَنَا الرَّجَاء أَنَا أَحَاكُمُ مِنَ ٱلْهُودِ أَيُّهَا ٱلْهُلِكُ أَعْرِيبَاسُ وَ الْمُلْكَ أَعْرِيبَاسُ وَ اللّٰهِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الرّجَاء أَنَا أَدَا أَنَا أَدَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُلْكُ أَعْرِيبَاسُ وَ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

" وَلَمَّا كُنْتُ ذَاهِبَا فِي ذَلِكَ إِلَى دِمِشْقَ بِسُلْطَانِ وَوَصِيَّةٍ مِنْ رُوَّسَا الْكُمَّةِ " رَأَيْتُ فَي نِصْفِ ٱلنَّهَامِ فِي ٱلطَّرِيقِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ نُورَامِنَ ٱلسَّمَا اَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ ٱلنَّمْسِ فَدُ أَبْرَقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّاهِينِ مَعِي الْمَلَكُ نُورَامِنَ ٱلسَّمَاء أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ ٱلنَّمْسِ فَدُ وَيَعُولُ بِاللَّهَ وَهُ فِي وَحَوْلَ ٱلذَّاهِينِ مَعِي الْفَلَمَّا سَقَطْنَا جَيعُنَا عَلَى ٱلْأَرْضِ سَمِعْتُ صَوْنًا بُكُلِّمُنِي وَيَعُولُ بِاللَّهَ وَلَعِ رَائِيَّةِ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُ فِي . صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفِسَ مَنَاخِسَ الْفَعْدُ ٱلْعِبْرَانِيَّةِ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُ فِي . صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفِسَ مَنَاخِسَ الْفَعْدُ أَنَا مَنْ أَنْتَ يَا سَيِدُ فَقَالَ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُ هُ اللَّيْ لَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّذِينَ أَنَا ٱلْانَ أُرْسِلُكَ إِلَيْمِ مُ النَّعْمَ عَيْوَبَهُمْ كُنْ وَمِنَ ٱلْأَمْ اللَّهُ مِنَا لَوْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالُولُ اللَّهُ اللَل

١٠ مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَانِدًا لِلرُّوْيَا ٱلسَّمَاوِيَّةِ ۖ وَبَلْ أَخْبَرْتُ أَوَّلًا

ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ وَفِي أُورُشَلِيمَ حَنَّى جَمِيعً كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ثُمَّ ٱلْأُمَ أَنْ يَنُوبُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى ٱللهِ عَامِلِينَ أَعْمَا لَا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ ١٠ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمْسَكَنِي ٱلْيَهُودُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتْلَى ١٠ فَإِذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعُونَةِ مِنَ ٱللهِ بَقِيتُ إِلَى هٰذَا ٱلْيُومِ شَاهِدًا لِلصَّغِيرِ وَٱلْكَبِيرِ وَأَنَا لَا أَقُولُ شَبًّا غَيْرَ مَا تَكُلُّمُ ٱلْأَنبِيا وَمُوسَى أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ ٢٠ إِنْ يُؤَلِّم ٱلْمَسِيخُ يَكُنْ هُوَ ٢٢ أُوِّلَ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ يُنَادِيَ بِنُورِ لِلشَّعْبِ وَلِلْأَمَمِ ا وَيَنْهَا هُوَ بَحْيَجٌ بِهِذَا قَالَ فَسْنُوسُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ أَنْتَ تَهْذِي يَا بُولُسُ. ٱلْكُتُبُ ٱلْكَثِيرَةُ نُعَوِّلُكَ إِلَى ٱلْهَذَيَانِ ٥٠ فَقَالَ لَسْتُ أَهْذِي أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فَسْنُوسُ بَلْ أَنْطِقُ بِكَلِمَاتِ ٱلصِّدْقِ وَٱلصَّحْوِ • ٦٦ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَالِمْ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي أَكُلِّمُهُ جِهَارًا إِذْ أَنَا لَسْتُ أُصَدِّقُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . لِأَنَّ هٰذَا لَمْ يُفْعَلْ فِي زَاوِيَةٍ • ١٧ أَتُوْمِنُ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ بِٱلْأَنْبِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُوْمِنُ • ﴿ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِبُولُسَ بِقَلِيلِ نُقْنِعِنِي أَنْ أَصِيرَ مَسِعِيًّا ١٠٠ فَقَالَ بُولُسُ كُنْتُ أَصَلِّي إِلَى ٱللهِ أَنَّهُ بِقَلِيلٍ وَبِكَثِيرٍ لَيْسَ أَنْتَ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَنِي ٱلْيُومَ يَصِيرُونَ هٰكَذَا كَمَا أَنَا مَا خَلاَ هٰذِهِ ٱلْقُيُودَ ٠٠ فَلَمَّا قَالَ هٰذَا قَامَرَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْوَالِي وَبَرْنِيكِي وَٱلْجَالِسُونَ مَعَهُمْ . ٢٠ وَٱنْصَرَفُوا وَهُمْ

يُكَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ لَيْسَ يَفْعَلْ شَيْئًا يَسْتَحِقُّ ٱلْمَوْتَ أَوِ ٱلْقُيُودَ. ٣٠ وَقَالَ أَغْرِيبَاٰسُ لِفَسْتُوسَ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى فَيْصَرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا ٱسْنَفَرَّ ٱلرَّأْيُ أَنْ نُسَافِرَ فِي ٱلْجَرْ إِلَى إِيطَالِيَا سَلَّمُوا بُولُسَ وَأَسْرَى ٱخَرِينَ إِلَى قَائِدِ مِئَةٍ مِنْ كَتِيبَةِ أُوغُسْطُسَ أَسْمُهُ يُولِيُوسُ • وَصَعِدْنَا إِلَى سَغِينَةِ أَدْرَامِينِينِيَّةِ وَأَقْلَعْنَا مُزْمِعِينَ أَنْ نُسَافِرَ مَارِّينَ بِٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِي فِي أَسِيًّا • وَكَانَ مَعَنَا أَرَسْنَرْخُسُ رَجُلْ مَكِدُونِيُّ مِنْ نَسَا لُونِيكِي ٢٠ وَفِي ٱلْبَوْمِ ٱلْآخَرِ أَقْبَلْنَا إِلَى صَيْدَا ۗ فَعَامَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ بِٱلرِّفْقِ وَأَذِنَ

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٧

أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَصْدِقَائِهِ لِيَحْصُلَ عَلَى عِنَايَةٍ مِنْهُ ﴿ فَمُّ أَفَلَعْنَا مِنْ هُنَاكَ وَسَافَوْنَا فِي ٱلْجَرِ مِنْ نَحْتِ فَبُوْسَ لِآنَ ٱلرِّيَاجَ كَانَتْ مُضَادَّةً ﴿ وَبَعْدَ مَا عَبَوْنَا ٱلْجُوْرَ ٱلَّذِي بِجَانِب كِلِيكِيَّة وَبَمْفِيلِيَّة نَزُلْنَا إِلَى مِيرَا لِيكِيَّة ﴿ فَإِذْ وَجَدَ قَائِدُ ٱلْبَيَّةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكَنْدَرِيَّةً مُسَافِرةً إِلَى إيطالِيا أَدْخَلَنَا فِيهَا ﴿ وَلَمَّا كُنَّا نُسَافِرُ رُويْدًا أَيَّامًا كَثِيرَةً وَبِٱلْجُهْدِ صِرْنَا بِقُوْب كَنِيدُس وَأَ تُمكِنَّا ٱلرِّيحُ أَكْثَرَ سَافَوْنَا مِنْ نَحْتِ كَرِيتَ بِقُوْبِ سَلْمُونِي . ﴿ وَلَمَّا نَجَاوَزْنَاهَا بِآلَجُهْدِ جِيْنَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ ٱلْمَوَانِي ٱلْحُسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُوْبِهَا مَدِينَةُ لَسَائِيةَ

وَلَمَّا مَضَى زَمَانُ طَوِيلٌ وَصَارَ ٱلسَّفَرُ فِي ٱلْجَرِ خَطِرًا إِذْ كَانَ ٱلصَّوْمُ ٱبْضًا فَدْ مَضَى جَعَلَ بُولُسُ يُنْذِرُهُمُ اقَائِلاً أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنَا أَرَى أَنَّ هٰذَا ٱلسَّفَرَ عَنِيدٌ أَن يَكُونَ بِضَرِهِ وَخَسَارَةٍ كَثِيرَةٍ لَيْسَ لِلشَّعْنِ وَٱلسَّفِينَةِ فَقَطْ بَلْ لِأَنْهُ اللَّ فَوْلِ بُولُسَ. " وَلَكِنْ كَانَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ يَنْقَادُ إِلَى رَبِّانِ ٱلسَّفِينَةِ وَ إِلَى صَاحِبِهَا أَكْثَرَ مِمَّا إِلَى فَوْلِ بُولُسَ. " وَلِأَن الْمِينَا أَمْ يَكُنْ مَوْقِمُ اصَاحِبُهَا أَكْثَرَ مِمَّا إِلَى فَوْلِ بُولُسَ. " وَلِأَن الْمِينَا أَمْ يَكُنْ مَوْقِمُ اصَاحِبُهَا أَكُنْرَ مِمَّا إِلَى فَوْلِ بُولُسَ. " وَلِأَن اللّهِ الْمَا أَمْ يَكُنْ مَوْقِمُ اصَاحِبُهَا أَكُنْرَ مِمَّا إِلَى فَوْلِ بُولُسَ. " وَلِأَن يَعْجَمُ وَالْمِينَا أَنْ يُعْجَمَّ الْإِقْبَالُ مَنْ يَعْمَلُهُ مَنْ اللّهُ وَالْمَانَ عَلَيْكُولَ مَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمَالُ الْعَرْبِينَا أَوْ يَكُنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَيْرَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا مِنْ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِلُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَا

١١ فَلَمَّا حَصَلَ صَوْمِرْ كَنِيرْ حِينَاذِ وَقَفَ بُولُسُ فِي وَسْطِهِمْ وَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي أَيْهَا ٱلرِّجَالُ أَنْ تُذْعِنُوا لِي وَلاَ نُقلِعُوامِنَ كَرِيتَ فَتَسْلَمُوامِنْ هٰذَا ٱلضَّرَرِ وَٱلْخَسَارَةِ • ١٣ كَالْأَنَ أَنْذِرُكُمْ ٢٦ أَنْ تُسَرُّوا لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ خَسَارَةُ نَفْسِ وَاحِدَةِ مِنْكُمْ إِلَّا ٱلسَّفِينَةَ • ٣ لِأَنَّهُ وَقَفَ بِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ مَلاَكُ ٱلْإِلْهِ ٱلَّذِي أَنَا لَهُ وَأَلَّذِي أَعْبُدُهُ ٢٠ قَائِلاً لاَ نَحَفْ يَا بُولُسُ. يَنْبَغِي لَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ فَيْصَرَ. وَهُوذَا فَدْ وَهَبَكَ ٱللهُ جَبِيعَ ٱلْمُسَافِرِينَ مَعَكَ ٥٠ لِذَلِكَ سُرُوا أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ لِأَنِّي أُومِنُ بِٱللهِ أَنَّهُ يَكُونُ هَكَذَا كَمَا قِيلَ لِيهِ ١٠ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ نَقَعَ عَلَى جَزِيرَةِ 77 ٧ فَلَمَّا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ ٱلرَّابِعَةُ عَشْرَةَ وَخَنْ نُحْمَلُ نَائِهِينَ فِي بَجْرِ أَدْرِيَا ظَنَّ ٱلنَّوتِيَّةُ نَحْقَ ГΥ نِصْفِ ٱللَّيْلِ أَنَّهُمُ ٱفْتُرَبُوا إِلَى بَرِّ ١٨ فَقَاسُوا وَوَجَدُوا عِشْرِينَ قَامَةً. وَلَمَّا مَضَوْا قَلِيلاً قَاسُوا أَيْضًا فَوَجَدُ وَا خَمْسَ عَشْرَةَ قَامَةً • " وَ إِذْ كَانُوا يَخَافُونَ أَنْ يَقَعُوا عَلَى مَوَاضِعَ صَعْبَةِ رَمَوْا مِنَ ٱلْمُؤَخِّرِ أَرْبَعَ مَرَاسٍ وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُ • ٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّوتِيَّةُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَأَنْزَلُوا ٱلْقَارِبَ إِلَى ٱلْجَرْ بِعِلَّةِ أَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَثْ يَمُدُّوا مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُقَدَّمِ ١٦ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِئَةِ وَٱلْعَسْكَرِ إِنْ لَمْ يَنْقَ هُؤُلاَ ۚ فِي ٱلسَّفِينَةِ فَأَنْمُ لَا نَقْدِرُونَ ٢١ أَنْ نَجُوا • ٣٠ حِينَيْدٍ قَطَعَ ٱلْعَسْكَرُ حِبَالَ ٱلْقَارِبِ وَنَرَكُوهُ يَسْقُطُ • ٣٠ وَحَثَّى قَارَبَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُكَانَ بُولُسُ يَطْلُبُ إِلَى ٱلْجَمِيعِ أَنْ يَتَنَاوَلُوا طَعَامًا قَائِلًا هٰذَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ وَأَنْهُمْ مُنْتَظِرُونَ لَا تَزَالُونَ صَائِمِينَ وَلَمْ تَأْخُذُوا شَيْئًا ١٠٠ لِذَلِكَ أَلْتَمِسُ مِنْكُمْ أَنْ نَتَنَاوَلُوا طَعَامًا لِأَنَّ هٰذَا يَكُونُ مُفِيدًا لِغَاتِكُمْ لِأَنَّهُ لَا تَسْفُطْ شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِ وَاحِدِ مِنْكُمْ • " وَلَمَّا قَالَ هٰذَا أَخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ ٱللهَ أَمَامَ ٱلْجُبِيعِ وَكَسَّرَ وَأَبْنَدَأَ يَأْكُلُ ١٠٠ فَصَارَ ٱلْجَلِيعُ مَسْرُورِينَ وَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا طَعَامًا . ٣ وَكُنَّا فِي ٱلسَّفِينَةِ جَمِيعُ ٱلْأَنْفُ مِئِتَيْنِ وَسِنَّةً وَسَبْعِينَ 77 ٣ وَلَمَّا شَبِعُوا مِنَ ٱلطَّعَامِ طَفِقُوا يُجَفِّفُونَ ٱلسَّفِينَةَ طَارِحِينَ ٱلْحِبْطَةَ فِي ٱلْمُحْرِ • ٣ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُكُمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ ٱلْأَرْضَ وَلَٰكِنَّهُ ۚ أَبْصَرُوا خَلِيًّا لَهُ شَاطِئ ۚ فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكَنَهُمْ • ﴿ فَلَمَّا نَزَعُوا ٱلْمَرَاسِيَ تَارِكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْجُرِ وَحَلُّوا رُبُطَ ٱلدَّفَّةِ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٧ وَ٢٨

أَيْضًا رَفَعُوا فِلْعًا لِلرِّبِجِ ٱلْهَابَّةِ وَأَقْبَلُوا إِلَى ٱلشَّاطِةِ . ا وَ إِذْ وَقَعُوا عَلَى مَوْضِع بَيْنَ بَحُرِيْنِ شَطَّطُوا ٱلسَّفِينَةَ فَأَرْتَكَ رَأَيُ ٱلْمُقَدَّمُ وَلَبِثَ لَا يَعْرَّكُ . وَأَمَّا ٱلْمُوَّخَّرُ فَكَانَ يَعْلُ مِنْ عَنْفِ شَطُطُوا ٱلسَّفِينَةَ فَأَرْتَكَ رَأْيُ ٱلْمُقَدِّمِ أَنْ يَعْلُوا ٱلْأَسْرَى لِثَلَا يَسْجَ أَحَدٌ مِنْمُ فَيَهُرُبَ الْعَلَى الْمُوَّخِرُ أَنْ يَعْلُوا ٱلْأَسْرَى لِثَلَا يَسْجَ أَحَدٌ مِنْمُ فَيَهُرُبَ وَلَكِنَّ عَلَى قَائِدَ ٱلْمِثَةِ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُخَلِّصَ بُولُسَ مَنَعَمُ مِنْ هَذَا ٱلرَّأَي وَأَمَرُ أَنَّ ٱلْفَادِرِينَ عَلَى قَائِدَ ٱلْمِثَةِ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُخَلِّصَ بُولُسَ مَنَعَمُ مِنْ هَذَا ٱلرَّأَي وَأَمَرُ أَنَّ ٱلْفَادِرِينَ عَلَى قَائِدَ الْمِثَافِقِ إِلَى ٱلْمِرْ السَّيْنِةَ وَهُكُونَ إِلَى ٱلْمِرْ مَنْ هَا اللَّهُ إِلَى ٱلْمِرْ وَيَعْضَهُمْ عَلَى ٱلْوَاحِ وَبَعْضَهُمْ عَلَى ٱلْوَاحِ وَبَعْضَهُمْ عَلَى ٱلْوَاحِ وَبَعْضَهُمْ عَلَى ٱلْوَاحِ وَبَعْضَهُمْ عَلَى السَّيْنِةِ . فَهُكُذَا حَدَثَ أَنَّ ٱلْجَمِيعَ فَعُوا إِلَى ٱلْبَرِّ مِنْ السَّيْنِة . فَهُكَذَا حَدَثَ أَنَّ ٱلْجَمِيعَ فَعُوا إِلَى ٱلْبَرُونَ عَلَى قَطْعٍ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ . فَهُكَذَاحَدَثَ أَنَّ ٱلْجَمِيعَ فَعُوا إِلَى ٱلْبَرُ

ا وَلَمَّا نَجُوْا وَجَدُوا أَنَّ الْجَزِيرَةَ تُدْعَى مَلِيطَةَ وَفَقَدَّمَ أَهْلُهَا ٱلْبَرَابِرَةُ لَنَا إِحْسَانًا غَيْرً الْمُعْنَادِ لِأَنَّهُمْ أَوْقَدُوا نَارًا وَقَبِلُوا جَمِيعَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَطَرِ ٱلَّذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجْلِ ٱلْبَرْدِ الْمُعْنَادِ لِأَنَّهُمْ أَوْقَدُوا نَارًا وَقَبِلُوا جَمِيعَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَطَرِ ٱللَّذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجُلِ ٱلْبَرْدِ وَجَهَمَ بُولُسُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْفَضْبَانِ وَوَضَعَهَا عَلَى ٱلنَّارِ فَخَرَجَتْ مِنَ ٱلْحُرَارَةِ أَفْعَى وَنَشِبَتْ فِي يَدِهِ وَ فَلَمَا رَأَى ٱلْبَرَابِرَةُ ٱلْوَحْشَ مُعَلَّقًا بِيدِهِ قَالَ بَعْضُهُم لَلِهُ لِيعَنِ لاَبُدَّ أَنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ فَي يَدِهِ وَ فَلَا لَهُ عَلَى اللَّالِ وَلَمْ يَنْفَلَ الْإِنْسَانَ فَا تَلْ لَمْ يَدَعْهُ ٱلْعَدْلُ بَعْنَا وَلَوْ يَعَا مِنَ ٱلْعَرْو وَقَالُوا هُو ٱلْوَحْشَ إِلَى ٱلنَّارِ وَلَمْ يَنْظُرُولَ اللَّهُ عَلِيدَ أَنْ يَنْفَعَ أَوْ يَسْقُطَ بَعْنَةً مَيْنًا وَلَوْ أَنْفَلَ مِنَ الْعَرْولَ وَقَالُوا هُو إِلْهُ يَعْمَ مِنَ الْمُؤْلُولُ وَلَا لُوا هُو إِلْهُ وَالْمُولِ وَقَالُوا هُو إِلْهُ وَالْمُولِ الْمُعَلِّمُ الْمُؤَالُولُولُولُولُولُولُولًا مُولًا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ وَقَالُوا هُو إِلْهُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

٧ وَكَانَ فِي مَا حَوْلَ ذَٰلِكَ ٱلْمَوْضِعِ ضِيَاعْ لِمُقَدَّمِ ٱلْجُزِيرَةِ ٱلَّذِي ٱسْمُهُ مُوبِلِيُوسُ. فَهَانَا قَلِمَا وَأَضَافَنَا بِمُلاطَغَةِ ثَلَاتَهَ أَيَّامٍ مِ فَحَدَثَ أَنَّ أَبَا مُوبِلِيُوسَ كَانَ مُضْطِبًا مُعْنَرَى مِجْمً وَسَجْعٍ. فَدَخَلَ إِلَيْهِ مُولُسُ وَصَلَّى وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ فَشَغَاهُ ١٠ فَلَمَّا صَارَ هٰذَا كَانَ ٱلْبَاقُونَ ٱلَّذِينَ بِهِمُ فَدَخَلَ إِلَيْهِ مُولُسُ وَصَلَّى وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ فَشَغَاهُ ١٠ فَلَمَّا صَارَ هٰذَا كَانَ ٱلْبَاقُونَ ٱلَّذِينَ بِهِمُ الْمَرْاضَ فِي ٱلْجُزِيرَةِ يَانُونَ وَبُشْغَوْنَ ١٠ فَأَكُورَمَنَا هٰؤُلا ﴿ إِكْرَامَاتِ كَثِيرَةً . وَلَمَّا أَقْلَعْنَا وَرُدُونَا مَا مُعْنَاجُ إِلَيْهِ وَلَا مَا مُعْنَاجُ إِلَيْهِ وَلَهُ الْمُعْنَا مُنْ فَوْنَ ١٠ فَأَكُونَ مَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَا مُعْنَاجُ إِلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا مُعْنَاجُ إِلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا مُعْنَاجُ إِلَيْهِ وَلَا مَا مُعْنَاجُ إِلَيْهِ وَلَا مَا مُعْنَاجُ إِلَيْهِ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

اا وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَشْهُرٍ أَقْلَعْنَا فِي سَفِينَةِ إِسْكُنْدَرِيَّةِ مَوْسُومَةٍ بِعَلَامَةِ ٱلْجُوْزَاء كَانَتْ قَدْ شَنَتْ فِي ٱلْجَزِيرَةِ ٥ " فَنَزَلْنَا إِلَى سِرَاكُوسَا وَمَكَنْنَا ثَلْنَةَ أَيَّامٍ ٥ " ثُمُّ مِنْ هُنَاكَ دُرْنَا وَأَقْبَلْنَا

#### أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٨

إِلَى رِيغِيُونَ ، وَبَعْدَ يَوْمٍ وَاحِدٍ حَدَثَتْ رِيخٌ جَنُوبٌ فَجِنْاً فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّانِي إِلَى بُوطِيُولِي احَيْثُ وَجَدْنَا إِخْوَةً فَطَلَبُوا إِلَيْنَا أَنْ نَمْكُتَ عِنْدَهُمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَهَكَذَا أَتَيْنَا إِلَى رُومِيَةَ • الما ١٠ وَمِنْ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعَ ٱلْإِخْوَةُ بِخِبَرِنَا خَرَجُوا لِٱسْتِقْبَا لِنَا إِلَى فُورُنِ ٱيْبُوسَ وَٱلثَّلَاتَةِ ١٠ ٱلْحُوَانِيتِ. فَلَمَّا رَآهُرْ بُولُسُ شَكَرَ ٱللهَ وَنَشَجَّعَ ١١ وَلَمَّا أَتَيْنَا إِلَى رُومِيَةَ سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْأَسْرَے إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُعَسَّكَرِ. فَأَمَّا بُولُسُ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُغِيمَ وَحْدَهُ مَعَ ٱلْعَسْكَرِيُّ ٱلَّذِيكَانَ يَجْرُسُهُ ٧ وَبَعْدَ ثَلْنَةِ أَيَّامِ ٱسْتَدْعَى بُولُسُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وُجُوهَ ٱلْيَهُودِ. فَلَمَّا ٱجْنَمَعُوا قَالَ لَمُرْ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ مَعَ أَنِي كَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا ضِدَّ ٱلشَّعْبِ أَوْعَوَائِدِ ٱلْآبَا - أَسْلِمْتُ مُفَيَّدًا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَيْدِي ٱلرُّومَانِيِّينَ ١٨ ٱلَّذِينَ لَمَّا فَحَصُوا كَانُوا بُرِيدُونَ أَنْ يُطْلِقُونِي لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ ١٨ فِيَّ عِلَّةُ مَاحِدَةُ لِلْمَوْتِ ١٠ وَلَكِنْ لَمَّا قَاوَمَ ٱلْهُودُ ٱضْطُرِرْتُ أَنْ أَرْفَعَ دَعْوَايَ إِلَى قَيْصَرَ. لَيْسَ كَأَنَّ لِي شَيْنًا لِأَشْتَكِيَ بِهِ عَلَى أُمَّنِي • وَعَلِيهَا ٱلسَّبَبِ طَلَبْتُكُمْ لِأَرَاكُمْ وَأَكَلَّمَكُمْ لِأَنِّي مِنْ أَجْلِ رَجَاء إِسْرَائِيلَ مَوْنُوقَ بِهِذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ • ١٦ فَقَالُوا لَهُ نَعْنُ لَمْ نَقْبُلْ كِيَابَاتٍ فِيكَ مِنَ ٢١ ٱلْهَهُودِيَّةِ وَلاَ أَحَدُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ جَا ۚ فَأَخْبَرَنَا أَوْ تَكَلَّرَ عَنْكَ بِشَيْءَ رَدِيِّ • ٣ وَلَكِنَّنَا نَسْتَحْسِنُ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ مَاذَا تَرَى لِأَنَّهُ مَعْلُومْ عِنْدَنَا مِنْ جِهَةِ هٰذَا ٱلْهَذْهَبِ أَنَّهُ يُقَاوَمُ فِي كُلِّ مَكَانِ ٣ فَعَيَّنُوا لَهُ يَوْمًا فَجَاءً إِلَيْهِ كَثِيرُونَ إِلَى ٱلْمَنْزِلِ فَطَفِقَ يَشْرَحُكُمْ شَاهِدًا بِمَلَكُوتِٱللهِ وَمُقْنِعًا إِنَّاهُمْ مِنْ نَامُوسِ مُوسَى وَأَلْأَنْبِيا عِبْأَمْرِ يَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَسَاء ١٠ فَٱقْتَنَعَ بَعْضُهُمْ بِمَا قِيلَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا ١٠ فَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ غَيْرُ مُنَّنِقِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ لَمَّا قَالَ بُولُسُ كَلِيمَةً وَاحِدَةً إِنَّهُ حَسَنًا كُلِّرَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ آبَاءَنَا بِإِشْعَيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ١٦ قَائِلاً ٱذْهَبْ إِلَى هَذَا ٱلشَّعْبِ وَقُلْ سَتَسْمُعُونَ سَمْعًا وَلاَ تَفْهَمُونَ وَسَنَظُرُونَ نَظَرًا وَلاَ تُبْصِرُونَ ١٠٠ لِأَنَّ قَلْبَ هَٰذَا ٱلشُّعْبِ قَدْ غَلُظَ وَبِإَذَانِهِمْ سَمِعُوا ثَقْبِلاً وَأَعْبَنْهُ ۚ أَغْمَضُوهَا • لِيَلاَّ يُبْصِرُوا بِأَعْبَنِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِالْذَانِيمِ وَيَفْهَمُوا بِقُلُومِمِ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيهُمْ ١٨٠ فَلَيْكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَنَّ خَلاَصَ ٱللهِ ١٨

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١

قَدْ أُرْسِلَ إِلَى ٱلْأُمَ وَهُرْ سَيَسْمَعُونَ • ٣٠ وَلَمَّا قَالَ هَذَا مَضَى ٱلْيَهُودُ وَلَمْرْ مُبَاحَثَة كَثِيرَةُ وَلِيمَ وَهُرْ مُبَاحَثَة كَثِيرَةُ وَلِيمَا يَنْهُمُ •

٢ عَلَّقَامَ بُولُسُ سَنَيْنِ كَامِلَتَيْنِ فِي بَيْتِ ٱسْنَاْجَرَهُ لِنَفْسِهِ. وَكَانَ يَفْبُلُ جَبِعَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ الْكَانِ يَفْبُلُ جَبِعَ ٱلَّذِينَ مَانِعٍ مَا لَمْ اللَّهِ عَلَيْهَا بِأَمْرِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ بِكُلِّ مُجَاهَرَةِ بلاَ مَانِعٍ مَا لَمُنْ مَانِعٍ مَا لَمُنْ مَانِعٍ مِنْكُلُ مُجَاهَرَةٍ بلاَ مَانِعٍ مِنْكُلُ مُنَاعِمِ اللهِ اللهِ اللهِ مَانِعِ مِنْكُلُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا بِأَمْرِ ٱللهِ وَمُعَلِّمًا بِأَمْرِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ بلاَ مَانِعٍ مِنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الل

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ عَبْدٌ لِيسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولًا ٱلْمُؤْرُرُ لِإِنْجِيلِ ٱللهِ اَلَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي ٱلْكُتُبِ ٱلْمُقَدَّسَةِ اعْنِ آبْنِهِ الَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ ٱلْجُسَدِ اللهِ بِأَنْفِي آبْنَ ٱللهِ بِقُوقَ مِنْ جِهَةِ رُوحِ ٱلْقَدَاسَةِ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨ أُوَّلاَ أَشْكُرُ إِلَيْ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِعِ مِنْ جِهَةِ جَبِيعِكُمْ أَنَّ إِبَانَكُرْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَاكِرِ وَ الْمَسْعِ مِنْ جِهَةِ جَبِيعِكُمْ أَنَّ إِبَانَكُرْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَاكِرِ وَ فَإِنَّ ٱللهَ ٱللهِ الْفَوَاعِ أَذْكُرُكُمْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

جَبِعًا إِيَمَانِكُرْ وَإِيمَانِي

"أُمُّ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱنَّنِي مِرَارًا كَثِيرَةً فَصَدْثُ أَنْ آتِي إِلَيْمُ.

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١

وَمُنِعْتُ حَنَّى ٱلْآنَ. لِيَكُونَ لِي تَمَرُ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأَمْمِ وَالِنِّي مَدْيُونَ لِلْيُونَانِيِّينَ وَٱلْبِرَابِرَةِ لِلْمُكْمَاءُ وَٱلْجُهَلَاءُ. ١٠ فَهَاكَذَا مَا هُو لِي مُسْتَعَدُ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ فِي رُومِيَّةَ أَيْضًا ٥٠ الْأَنِي لَسْتُ أَسْعَي بِإِغْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ لِأَنَّهُ فُقَّهُ ٱللهِ لِلْخَلَاصِ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ لِلْبَهُودِيِّ أُوَّلاً ثُمَّ لِلْيُونَانِيِّ • ٧ لِأَنْ فِيهِ مُعْلَنْ بِرُ ٱللهِ بِإِيَانِ لِإِيَانِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَمَّا ٱلْبَاسُ فَبِٱلْإِبَانِ نَجْيَا الأُنَّ عَضَبَ ٱللهِ مُعْلَنْ مِنَ ٱلسَّمَاء عَلَى جَمِيعٍ فَجُورِ ٱلنَّاسِ وَإِثْمِمِ ٱلَّذِينَ بَجُيْرُونَ ٱكْحَقَّ بِٱلْإِثْمِ ِ ١٠ إِذْ مَعْرِفَةُ ٱللَّهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ لِأَنَّ ٱللَّهَ أَظْهَرَهَا لَهُرْ • ١ لِأَنَّ أَمُورَهُ غَيْرَ ٱلْمَنْظُورَةِ ثُرَك مُنْذُ خَلْقِ ٱلْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِٱلْمَصْنُوعَاتِ قُدْرَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ عُذْرِ • اللَّانَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا ٱللَّهَ لَمْ يُعَيِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلَهِ بَلْ حَمِفُوا فِي أَفْكَارِ هِمْ وَأَظْلَرَ فَلَبْهُمُ ٱلْغِينُ • ٣٠ وَبَيْنَهَا هُرْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ حُكَمَا و صَارُوا جُهَلَا ٢٠٠ وَأَبْدَلُوا عَجْدَ ٱللهِ ٱلَّذِي لَا يَهْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَهْنَى وَٱلطُّيُورِ وَٱلدَّوَابِّ وَٱلزَّحَّافَاتِ • ١٠ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُوبِمِ ۚ إِلَى ٱلْجَاسَةِ لِإِهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِم . ١٠ ٱلَّذِينَ ٱسْتَبْدَلُوا حَقَّ ٱللهِ بِٱلْكَدِبِ وَٱنَّقُوا وَعَبَدُوا ٱلْعَلْوٰقَ دُونَ ٱلْخَالِقِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبِدِ آمِينَ • الذلك أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى أَهْوَا وَٱلْهَوَانِ . لِأَنَّ إِنَا ثَهُمُ ٱسْنَبُدَلْنَ ٱلإُسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيَّ بِٱلَّذِي عَلَى خِلاَفِ ٱلطَّبِيعَةِ. ٣ وَكَذٰلِكَ ٱلذُّكُورُ أَيْضًا تَارِكِينَ ٱسْتِعْمَالَ ٱلْأُنْنَى ٱلطَّبِيعِيَّ ٱشْتَعَلُوا بِشَهُوتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ فَاعِلِينَ ٱلْفَصْاء ذَكُورًا بِذُكُورٍ وَنائِلِينَ فِي أَنْسُهِمْ جَزَاء ضَلَالِهِم ٱلْمُحِقُّ ١٠٠ وَكَمَا لَمْ يَسْتَغْسِنُوا أَنْ يُنفُوا ٱللَّهَ فِي مَعْرِفَتِمِ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوضٍ لِيَفْعُلُوا مَا لاَ يَلِيقُ. ١٦ مَمْلُوئِينَ مِنْ كُلِّ إِنْمْ وَزِيًّا وَشَرٌّ وَطَهَع وَخُبْثِ مَشْعُونِينَ حَسَدًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكْرًا وَسُوا ٢٠ نَمَّامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلهِ ثَالِبِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبْتَدِعِينَ شُرُورًا غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْوَالِدَبْنِ ١٠ بِلاَ فَهُمْ وَلاَ عَهْدٍ وَلاَ حُنُو وَلاَ رِضَى وَلاَ رَحْمَةِ ٣ ٱلَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكُمْرَ ٱللهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ يَسْتَوْجِبُونَ ٱلْمَوْتَ لا يَفْعَلُونَهَا

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١ وَ٢

#### فَقَطْ بَلُ أَيْضًا يُسَرُّونَ بِٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

الذلك أنت بِلا عُدْرِ أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ كُلْ مَنْ يَدِينَ، لِأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ عَيْرَكَ نَحْكُمُ عَلَى نَفْسِكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِبِ تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ ٱلْأَمُورَ بِعَيْنَهَا وَ وَخَنُ نَعْلَمُ أَنَّ وَيُنُونَةَ ٱللهِ هِي حَسَبُ ٱلْحُويِّ عَلَى ٱلَّذِبِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ وَأَفْتَظُنُ هَذَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ ٱلَّذِي تَدِينَ اللهِ هِي حَسَبُ ٱلْحُويِّ عَلَى ٱلَّذِبِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ وَأَنْتَ تَفْعَلُها أَنَّكَ تَعْبُومِنِ ذَيْنُونَةِ ٱللهِ عَلَمُ الْإِنسَانُ ٱلَّذِي تَدِينَ اللهِ إِنَّهَا يَقْتَادُكَ إِلَى ٱلتَّوْيَةِ وَكُولِ أَنَاتِهِ عَيْرِ النَّائِبِ تَفْعَلُها أَنَّكَ تَعْبُو مِنْ وَيَنْهُ وَلَا اللهِ وَعَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ إِنَّهَا يَقْتَادُكَ إِلَى ٱلتَّوْيَةِ وَكُولِ أَنَاتِهِ عَيْرِ النَّائِبِ تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ عَضَبًا فِي يَوْمِ ٱلْغَضَبِ وَأَسْتِعْلَانِ وَيَنُونَةِ وَسَلَانِ وَعَلَيْكَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخَلْفِ وَعَلَيْكَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَةِ وَلَيْكَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَةِ وَلَا لَكَ تَعْبُولُ اللهِ الْعَالَالِهِ مَا اللهِ الْعَالَالِهِ مَا اللهِ الْعَلَيْدِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْخَرْبُ وَلَا اللهِ الْعَلَولِ اللهِ الْعَلَالِهِ مَا اللهِ الْعَلَيْدِ مَنْ أَهْلِ ٱلْخَرْبُ وَلَا اللهِ الْعَلَالُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ الْعَلَالُ وَعَلَيْكُ مَنْ أَلْولَالِكُ مَلْ اللهِ الْعَلَامُ وَعَضَبُ اللهِ الْعَلَامُ وَعَضَبُ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَامُ اللهِ الْعَلَامُ اللهُ اللهِ الْعَلَى مَنْ أَهْلِ ٱلْخَرْبُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى مَنْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ ا

الْآنُكُلُّ مَنْ أَخْطاً بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَبْكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطاً فِي النَّامُوسِ مَبْكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطاً فِي النَّامُوسِ فَبِالنَّا اللهِ مَلِ الَّذِينَ بَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ هُمْ أَبْرَازَ عِنْدَاللهِ بَلِ ٱلَّذِينَ بَعْمَلُونَ بِالنَّامُوسِ هُمْ يُبَرَّرُونَ عَالَيْ اللهِ بَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلُ اللهِ مَلُ اللهِ مَلُ اللهِ مَلُ اللهِ مَلَ اللهِ مَلُ اللهِ مَلُ اللهِ مَلُ اللهِ مَلُ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلَ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهِ مَلَ اللهُ مَلِ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الله

٧ هُوذَا أَنْتَ نُسَمَّى بَهُودِيًّا وَنَتَكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوسِ وَتَفَخِّرُ بِٱللهِ ١٠ وَتَعْرِفُ مَشِبَّنَهُ وَتُمَيِّزُ اللهُ ١٠ هُوذَا أَنْتَ نُسَمَّا لِهَ مُنَعَلِّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٠ وَنَتِقُ أَنَّكَ فَإِيْدٌ لِلْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ الْأَمُوسِ ١٠ وَنَتِقُ أَنَّكَ فَإِيْدٌ لِلْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ

7

.

7

٦

15

15

12

10

17

IY

1 12

LEY

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٢ وَ٢

٠٠ وَمُ ذَيْثُ لِلْأَغْبِيا \* وَمُعَلِّرْ لِلْأَطْفَالِ وَلَكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَأَكْفَقِ فِي ٱلنَّامُوسِ. ١٠ فَأَنْتَ إِذَا ٱلَّذِي نُعَلِّرُ غَيْرُكَ أَلَسْتَ تُعَلِّرُ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكْرِزُ أَنْ لاَ يُسْرَقَ أَتَسْرِقُ. ١٠ ٱلَّذِي نَقُولُ أَنْ لاَ يُزْنَى أَتَرْنِي . أَلَّذِهِ تَسْتَكُرِهُ ٱلْأَوْتَانَ أَنَسْرِقُ ٱلْهَيَاكِلَ. ٣٠ ٱلَّذِي تَفْتَخِرُ بِٱلنَّامُوسِ أَبِتَعَدِّي ٱلنَّامُوسِ تُهِينُ ٱللهَ. ٤٠ لِأَنْ ٱسْمَ ٱللهِ بُعِدَّفُ عَلَيْهِ بِسَبِيكُمْ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ كَمَا هُو مَكْتُوبْ. ٥٠ فَإِنَّ ٱلْخَيْانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّامُوسِ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِّيًّا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِنَانُكَ غُرْلَةً • ١٦ إِذَا إِنْ كَانَ ٱلْأَغْرَلُ يَعْفَظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ أَفَهَا نَحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِنَانًا. ٢٦ ٣ وَتَكُونَ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ وَهِيَ تُكَبِّلُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ أَنْتَ ٱلَّذِب فِي ٱلْكِتَابِ وَأَكْخِنَانِ نَتَعَدَّ النَّامُوسَ. ٨٠ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيَّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْسَ هُو بَهُودِيًّا وَلاَ ٱكْخِنَانُ ٱلَّذِي ٢٨ فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱللَّمْ خِنَانًا ١٦ بَلِ ٱلْيَهُودِيُّ فِي ٱلْخَفَاءُ هُوَ ٱلْيَهُودِيُّ. وَخِنَانُ ٱلْقَلْبِ بِٱلرُّوحِ ٢٦ لاَ بِٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخِيَانُ. ٱلَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلْ مِنَ ٱللَّهِ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا إِذًا مَا هُوَ فَضْلُ ٱلْبُهُودِ بِيِّ أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ ٱلْخِنَانِ • آكَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجْهِ . أَمَّا أَوَّلاً فَلْإِنَّهُ ٱسْتُوْمِنُوا عَلَى أَقُوالِ ٱللهِ وَفَهَاذَا إِنْ كَانَ فَوْمْ كُمْ يَكُونُوا أَمَنَاء أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَهِمْ يُبْطِلُ أَمَانَهَ ٱللهِ . عَاشَا . بَلْ لِيَكُنِ ٱللهُ صَادِقًا وَكُلُ إِنْسَانِ كَاذِبًا . كَمَا هُو مَكْتُوبٌ لِكَيْ نَّنَبُرَّرَ فِي كَلَامِكَ وَنَعْلِبَ مَنَى حُوكِمْتَ

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْهُنَا يُبَيِّنُ بِرَّ ٱللهِ فَهَاذَا نَفُولُ. أَلَعَلَ ٱللهَ ٱلَّذِي يَجْلُبُ ٱلْعَضَب طَالِرْ أَنَكُمْ مِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ، وَحَاشًا . فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ إِذْ ذَاكَ • ﴿ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ ٱللهِ فَدِ ٱزْدَادَ بِكَدِبِي لِعَجْدِهِ فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ كَفَاطِيءٌ . ^ أَمَا كَمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا وَكُمَا يَزْعُمُ قَوْمٌ ۚ أَنَّا نَقُولُ لِنَعْعَلِ ٱلسَّيِّاتِ لِكَيْ تَأْتِي ٱلْخُيْرَاتُ. ٱلَّذِينَ دَيْنُونَهُمْ عَادِلَةٌ ۗ وْ فَهَاذَا إِذًا . أَنَحْنُ أَفْضَلُ . كَلاَّ ٱلْبِنَّةَ . لِأَنَّنَا قَدْ شَكَوْنَا أَنَّ ٱلْبَهُودَ وَٱلْبُونَانِيِّينَ أَجْمَعِينَ تَحْتَ ٱلْخُطِيَّةِ اكْمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ لَيْسَ بَارْ وَلاَ وَاحِدْ. اا لَيْسَ مَنْ يَنْهُمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَىٰ أَهْلِ رُومِيَةَ ٢ وَ٤

ٱلله . ١١ ٱلْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا لَيْسَ وَلاَ وَاحِدْ . ١١ حَجْرَبْهُمْ قَبْرْ مَنْتُوخْ. بِأَ لْسِنَتِهِمْ فَدْمَكَرُولْ. سَمْ ٱلْأَصْلاَلِ نَعْتَ شِفَاهِمْ . ١٠ وَفَمْهُمْ مَمْلُو لَعْنَةً وَمَرَارَةً . وَالْرَجُلُمُ سَرِيعَة إِلَى سَفْكِ ٱلدُّم يِ ١١ فِي طُرُومِم الْغَيْصَابُ وَشُعْقٌ ١٠ وَطَرِيقَ ٱلسَّلَام لَم بَعْرِفُوهُ. ١٨ لَيْسَ خَوْفُ ٱللهِ قُدًّامَ عُيُونِهِ ١٠ وَنَعْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّامُوسُ فَهُو أَيكَلُّمُ بِهِ اللَّذِينَ فِي ٱلنَّامُوسِ لِكِيْ يَسْنَدَّ كُلُّ فَم وَيَصِيرَ كُلُّ ٱلْعَالَمِ نَحْتَ فِصَاصِ مِنَ ٱللهِ ١٠٠ لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدٍ لاَ يَتَبَرَّرُ أَمَامَهُ لِأَنَّ بِٱلنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ ٱلخُطِيَّةِ ا كَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بِرُ ٱللهِ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَنْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَٱلْأَنبِياء. ٣٠ بِرُ ٱللهِ بِٱلْإِمَانِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ إِلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ. لِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ ٢٠ إِذِ الْجَبِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُرْ مَعِدُ ٱللهِ ٤٠ مُتَكَرِّرِينَ مَعَّانًا بِنِعْمَتِهِ بِٱلْفِدَاءُ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِعِ ٥٠ أَلَّذِي قَدَّمَهُ ٱللَّهُ كَفَّارَةً بِٱلْإِيَمَانِ بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ بِرِّهِ مِنْ أَجْلِ ٱلصَّغْ عَنِ ٱلْخَطَايَا ٱلسَّا لِفَةِ بِإِمْهَالِ ٱللهِ ٣ لِإِظْهَارِ بِرُّو فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لِيَكُونَ بَارًّا وَيُبَرِّرَ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْإِبَانِ بِيَسُوعَ ٢٠ فَأَيْنَ ٱلْإِفْخَارُ. قَدِ ٱنْتَفَى . بِأَيِّ نَامُوسٍ . أَبِنَامُوسِ ٱلْأَعْمَالِ . كَالاً . بَلْ بِنَامُوسِ ٱلْإِمَانِ • ١٠ إِذًا نَحْسِبُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ يَتَبَرَّرُ بِٱلْإِمَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ • ١٠ أُم ِٱللهُ لِلْيَهُودِ فَقَطْ. أَلَيْسَ لِلْأُمَ أَيْضًا . بَلَى لِلْأُمَرِ أَيْضًا . ١٠ لِأَنَّ ٱللهَ وَاحِدْ هُوَ ٱلَّذِي سَيْبَرِّرُ ٱلْخِنَانَ بِٱلْإِيمَانِ وَٱلْغُرْلَةَ بِٱلْإِيمَانِ ١٠ أَفَنْبُطِلُ ٱلنَّامُوسَ بِٱلْإِيمَانِ. حَاشَا. بَلْ نُثَبِّتُ ٱلنَّامُوسَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ افَهَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرُهِمِ قَدْ وَجَدَحَسَبَ ٱلْجُسَدِ وَالْأَنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِمُ قَدْ تَبَرَّرَ بِٱلْأَعْمَالِ فَلَهُ فَخُرْ وَلِكِن لَيْسَ لَدَى ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ. فَامَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللهِ

افَهَاذَا نَفُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرُهِمَ قَدْ وَجَدَحَسَبَ آلْجَسَدِهِ الْإِنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِمُ قَدْ تَبَرَّرَ إِلْأَعْمَالِ فَلَهُ فَخَرُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَدَى ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِنَابُ. فَامَنَ إِبْرُهِمُ بِٱللهِ فَخُسَبَ لَهُ ٱلْأَجْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نِعْمَةٍ بَلْ عَلَى سَبِيلِ فَخُسَبَ لَهُ الْأَجْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نِعْمَةٍ بَلْ عَلَى سَبِيلِ فَعُسَبَ لَهُ بِرًا وَكُمَا دَيْنِ وَ وَلَي اللهِ عَمْلُ وَلَكِنْ يُوْمِنُ بِٱلَّذِي يُبَرِّرُ ٱلْفَاحِرَ فَإِمَانُهُ مُحْسَبُ لَهُ بِرًا وَكَمَا دَيْنِ وَ وَالْمَانُ اللهُ بِرَا يِدُونِ أَعْالِ اللهُ بِرًا وَكُمَا يَعْولُ وَالْمَانِ الْإِنْسَانِ ٱلّذِي يَجْسِبُ لَهُ اللهُ بِرًا يِدُونِ أَعْالِ اللهُ مِنْ فَاللهُ اللهُ بِرَّا يِدُونِ أَعْالِ اللهُ يَعْولُ وَلَا يَعْمِلُ وَلَكِنْ يُوْمِنُ إِلَّذِي يَجْسِبُ لَهُ ٱللهُ بِرًا يِدُونِ أَعْالٍ اللهُ مِنْ اللهُ يَوْلُ وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَرَا يِدُونِ أَعْالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَوْلُ وَلُونَ أَوْلُ وَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٤ وَ٥

لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُرْرَتْ خَطَايَاهُمْ . ﴿ طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا يَجْسِبُ لَهُ ٱلرَّبُ خَطِيَّةً • [٨ ا أَنْهَا ٱلتَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى ٱلْخِنَانِ فَقَطْ أَمْ عَلَى ٱلْفُرْلَةِ أَيْضًا. لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّهُ حُسِبَ لِإِبْرَاهِيمَ ٱلْإِيَمَانُ بِرًّا. ﴿ فَكَيْفَ حُسِبَ . أُوَهُوَ فِي ٱلْخِنَانِ أَمْ فِي ٱلْغُرْلَةِ . لَيْسَ فِي ٱلْخِنَانِ بَلْ فِي ٱلْغُرْلَةِ . ا وَأَخَذَ عَلَامَةَ ٱلْخِنَانِ خَنْمًا لِبِرِّ ٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِبُ كَانَ فِي ٱلْغُرْلَةِ لِيَكُونَ أَبَّا لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْغُرْلَةِ كَيْ يُحْسَبَ هُمْ أَيْضًا ٱلْبِرْ. " وَأَبَّا لِلْإِنانِ لِلَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ ٱلْخِنَانِ فَقَطْ مَلْ أَيْضًا يَسْلُكُونَ فِي خُطُواتِ إِيمَانِ أَيِنَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِيكَانَ وَهُوَ فِي ٱلْغُرْلَةِ ١٠٠ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِٱلنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ لِإِبْرُهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِنَّا لِلْعَالَمَ بَلْ بِبِرِّ ٱلْإِبَانِ • الْأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ هُمْ وَرَثَةً فَقَدْ تَعَطَّلَ ٱلْإِيَاثِ وَبَطَلَ ٱلْوَعْدُ. الْأَنَّ ٱلنَّامُوسَ يُنشِئُ عَضَبًا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسْ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدُّ و ١١ لِهِٰذَا هُوَ مِنَ ٱلْإِيمَانِ كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ ٱلنَّعْمَةِ لِيَكُونَ ٱلْوَعْدُ وَطِيدًا لَجِمِيعِ ٱلنَّسْلِ لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَمِنْ إِبَانِ إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هُوَ أَبْ لِجَمِيعِنَا. ٧ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ إِنِّي قَدْ جَعَلْنُكَ أَبّاً لِأُمْ كَثِيرَةٍ . أَمَامَرَ ٱللهِ ٱلَّذِي آمَنَ بِهِ ٱلَّذِي نَجْبِي ٱلْمَوْتَى وَيَدْعُو ٱلْأَشْبَاء غَيْرَ ٱلْمَوْجُودَةِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ . ١١ فَهُوَ عَلَى خِلاَفِ ٱلرَّجَا الْمَنْ عَلَى ٱلرَّجَا وَلَكِيْ يَصِيرَ أَبَّا لِأُمَ كَنِيرَةٍ كَمَا فِيلَ هَٰكُذَا يَكُونُ نَسْلُكَ . ١٠ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا فِي ٱلْإِيمَانِ لَمْ يَعْتَبِرْ جَسَدَهُ ١١ وَهُوَ قَدْ صَارَ مُهَانًا إِذْ كَانَ أَبْنَ نَحْوِ مِئَةِ سَنَةٍ وَلاَ مُهَانِيَّةً مُسْتَوْدَع سَارَةً. ٢ وَلا بِعَدَم إِيَمَانِ ٱرْتَابَ فِي وَعْدِ ٱللهِ بَلْ نَقَوَّى بِٱلْإِيمَانِ مُعْطِيًا مَجْدًا لِلهِ ١٠ وَنَيَقَّنَ أَنَّ مَا وَعَدّ بِهِ هُوَ قَادِ رُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا ١٠٠ لِذَلِكَ أَيْضًا حُسِبَ لَهُ بِرًّا ١٠٠ وَلَكِنْ لَرْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ ٢٠ بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَعِيْسَبُ لَنَا ٱلَّذِينَ نُوْمِنُ بِهَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبِّنَا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٠ ٱلَّذِي أُسْلِرَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لِأَجْلِ نَبْرِيرِنَا Fo ٱلأصابح أثخامين

ا فَإِذْ قَدْ تَبَرَّزْنَا بِٱلْإِبَانِ لَنَا سَلَامْ مَعَ ٱللهِ بِرَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْسَبِحِ اللَّهِ بِهِ أَبْضًا قَدْ

#### َ رِمَا لَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٥

صَارَ لَنَا ٱلدُّخُولُ بِٱلْإِيمَانِ إِلَى هٰذِهِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي نَعْنُ فِيهَا مُقِيمُونَ وَنَعْنَخِرْ عَلَى رَجَاء عَجْدِ ا ٱلله ِ ٢٠ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَقَطَ مَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي ٱلضَّيْفَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلضَّيْقَ يُنشِئ صَبْرًا ا \* وَالصَّبْرُ نَزُكِيَّةً وَالنَّزُكِيةُ رَجَا \* وَالرَّجَا لَا يُخْزِبِ لِأَنَّ عَبَّةً ٱللهِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْمُعْطَى لَنَا • الْأِنَّ ٱلْمَسِيحَ إِذْ كُنَا بَعْدُ ضُعَفَا عَمَاتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَيَّنِ لِأَجْلِ ٱلْفَجَّارِ • ٧ فَإِنَّهُ بِٱلْجَهْدِ يَمُوتُ أَحَدٌ لِأَجْلِ بَارٌ . رُبَّمَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِحِ يَجْسُرُ أَحَدُ أَيْضًا ۚ أَنْ يَمُوتَ. ^ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ بَيَّنَ عَحَبَّتَهَ لَنَا لِأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِيحُ لِأَجْلِيَا. ا وَهَا لَأُوْلَى كَثِيرًا وَغَنْ مُتَابِّرُ رُونَ ٱلْآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ ٱلْعَضَبِ وَ الْأَنَّهُ إِن كُنَا وَنَعْنُ أَعْدَا فِ قَدْ صُولِحِنَا مَعَ ٱللهِ بِمَوْتِ ٱبنِهِ فَبَا لْأَوْلَى كَثِيرًا وَغَنْ مُصَاكِمُونَ غَلْصُ بِجَيَاتِهِ • ا وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَقَطْ بَلْ نَفْخَرُ أَيْضًا بِٱللهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي نِلْنَا بِهِ ٱلْآنَ ٱلْمُصَاكِحَةَ "مِنْ أَجْلِ ذَٰ الكَكَأُنَّمَا بِإِنْسَانِ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْخَطِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِرِ وَبِٱلْخُطِيَّةِ ٱلْمَوْثَ ١٢ وَهُكَذَا ٱجْنَائِرَ ٱلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ ٱلْجَمِيعُ ١٠٠ فَإِنَّهُ حَنَّى ٱلنَّامُوسِ كَانَتِ ٱلْخَطَيَّةُ فِي ٱلْعَالَمِ. عَلَى أَنَّ ٱلْخَطِيَّةَ لَا تَحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسْ. الْكِنْ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْثُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذٰلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمْ يُغْطِئُوا عَلَى شِبْهِ نَعَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُو مِنَالُ ٱلْآتِي. وَلَكِنْ لَيْسَ كَٱلْخَطِيَّةِ هَكَنَا أَيْضًا ٱلْهِبَةُ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْكَثِيرُونَ فَيَا لْأَوْلَى كَنْيِرًا نِعْمَةُ ٱللهِ وَٱلْعَطِيَّةُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي بِٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ قَدِ ٱزْدَادَتْ لِلْكَثِيرِينَ ١٠ وَلِيْسَ كَمَا بِوَاحِدٍ قَدْ أَخْطَأَ هَٰكَذَا ٱلْعَطِيَّةُ . لِأَنَّ ٱلْخُكْرَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَّيْنُونَةِ. وَأَمَّا ٱلْهَبَةُ فَمِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةِ لِلنَّبْرِيرِ ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ ٱلْوَاحِدِ قَدْمَلَكَ ٱلْمَوْثُ بِٱلْوَاحِدِفَيِٱلْآوْلَى كَنِيرًا ٱلَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ ٱلنِّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ ٱلْبِرِّسَهُ لِكُونَ فِي ٱلْحَيْرةِ بِٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٥٠ فَإِذَا كَمَا يَخِطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَامَرَ ٱلْحُكُرُ إِلَى جَبِيعٍ ٱلنَّاسِ لِلدَّيْنُونَةِ هُكَذَا بِبِرٍّ وَاحِدٍ صَارَتِ ٱلْهِبَةُ إِلَى جَبِيعِ ٱلنَّاسِ لِتَبْرِيرِ ٱلْحَيْوةِ • اللَّانَّةُ كَمَا بِمَعْصِبَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ جُعِلَ ٱلْكَثِيرُونَ خُطَّأَةً هَٰكَذَا أَيْضًا بِإِطَاعَةِ ٱلْوَاحِدِ

#### . رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٥ وَ٦

سَيْعُكُ ٱلْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا • وَلَمَّا ٱلنَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكَيْ تَكُثْرُ ٱلْخُطِيَّةُ . وَلَكِنْ حَبثُ كَثْرَتِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱزْدَادَتِ ٱلنِّعْمَةُ جِلَّا ١٦ حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فِي ٱلْمَوْتِ هَٰكَذَا نَمْلِكُ ٱلنِّعْمَةُ بِٱلْبِرِّ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّنَا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا فَمَاذَا نَقُولُ أَنَبْنَى فِي ٱلْخَطِيَّةِ لِكَيْ تَكْثُرُ ٱلنِّعْمَةُ . وَكَاشًا . خَنْ ٱلَّذِينَ مُتْنَا عَن ٱلْخُطِيَّةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا ١٠ أَمْرْ نَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلَّ مَنِ ٱعْنَمَدَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱعْنَمَدْنَا لِمَوْتِهِ . وَفَدُفِنَّا مَعَهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ حَتَّى كَمَا أَقِيمَ ٱلْمَسِيحُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِعَدْ ٱلْآبِ ا هَكَذَا نَسْلُكُ نَعْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ ٱلْحَيْوةِ . ولأَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ ۚ عَالِمِينَ هَٰذَا أَنَّ إِنْسَانَنَا ٱلْعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطَلَ جَسَدُ ٱلْخُطِيَّةِ كَيْ لاَ نَعُودَ نُسْتَعْبَدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّةِ • ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِبِ مَاتَ قَدْ تَبَرًّأُ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ • ٨ فَإِنْ كُنَّا قَدْ ٧ مُتنا مَعَ ٱلْمَسِيحِ يُوْمِنُ أَنَّنا سَغَيْا أَيْضًا مَعَهُ وَعَالِمِينَ أَنَّ ٱلْمَسِيحِ بَعْدَ مَا أُقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لاَ يَمُونُ أَيْضًا لاَ يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتُ بَعْدُ الْإِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي مَاتَهُ قَدْ مَاتَهُ لِلْحَطِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنْحَيْوَهُ ٱلَّتِي يَعِيْاهَا فَيَعْيَاهَا لِلهِ وَالْكَذَلِكَ أَنَّمْ أَيْضًا ٱحْسِبُوا أَنْفُكُمْ أُمُواتًا عَن ٱلْخُطِيَّةِ وَلَكِنْ أَحْيَا وَيِلْهِ بِٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ رَبِّنَا • " إِذَا لاَ تَمْلِكَنَّ ٱلْخُطِيَّةُ فِي جَسَدِكُمُ ٱلْمَائِتِ لِكَيْ نُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ . ١٠ وَلاَ نُقَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ ٱلآتِ إِنْم لِلْخَطِيَّةِ بَلْ قَدِّمُوا ذَوَاتِكُمْ ١٢ لِلهِ كَأَحْيَاءُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ ٱلآتِ بِرِّ لِلهِ وَالْإِنَّ ٱلْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ لِأَنَّكُمْ اللهِ لَسْنُمْ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ نَحْتَ ٱلنِّعْمَةِ

ا فَمَاذَا إِذًا أَنْخُطِئ لِأَنَّا لَسْنَا نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لَلْ نَحْتَ ٱلنَّعْمَةِ . حَاشَا ١٠ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِي نُقَدِّمُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ أَنْمُ عَبِيدٌ لِلَّذِي تُطِيعُونَهُ إِمَّا لِلْحُطِيَّةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِّ ١٧ فَشُكْرًا لِلهِ إِ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ عَبِيدًا الْخَطِيَّةِ وَلَكِنَّكُمْ أَطَعَنُمْ مِنَ ٱلْفَلْبِ ١٧ صُورَةَ ٱلتَّعْلِيمِ ٱلَّتِي نَسَلَّمْنُهُوهَا ١٠ وَ إِذْ أَعْنِفَهُ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ ١٠٠ أَنَكَلَّمُ اللهِ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٦ وَ٧

إِنْسَانِيًّا مِنْ أَجْلِ ضَعْفِ جَسَدِكُرْ وَلِأَنَّهُ كَمَا فَدَّمْنُ أَعْضَاءُ كُمْ عَبِيدًا اللِّجَاسَةِ وَآلِا فُمْ لِلْافْمِ الْمَاكُونُ مَعْ عَبِيدًا اللِّجُ لِلْافْرَ اللَّهِ الْمُخْلِقَةِ وَمَا الْمُحْلَةِ وَمُوا أَعْضَاءُ كُمْ عَبِيدًا اللِّبِ لِلْفَلَاسَةِ وَ الْأَنْكُورِ النِّي تَسْتَخُونَ بِهَا ٱلْآنَ. لِأَنَّ بِهَا الْأَنْ لِأَنْ بَهَا يَهُ وَلَا أَلْانَ لِلَّانَ لِلَّانَ بَهَا اللَّانَ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنَ ٱلْخُطِيَّةِ وَصِرْنُمْ عَبِيدًا لِللهِ فَلَكُمْ فَمَرُكُمْ اللهَ اللهَ اللهِ فَلَكُمْ وَمَا أَلْانَ إِذْ أَعْنِقْنُهُ مِنَ ٱلْخُطِيَّةِ وَصِرْنُمْ عَبِيدًا لِللهِ فَلَكُمْ فَمَرُكُمْ اللهَ اللهِ فَلَكُمْ اللهِ فَلَكُمْ اللهِ فَلَكُمْ وَمُونَ مَا اللهِ فَلَكُمْ وَمَوْنَ مَا لَهُ اللهِ فَلَكُمْ وَمَوْنَ مَا اللهِ فَلَكُمْ وَمَوْنَ مَالْكُولُ اللهِ فَلَكُمْ وَمَوْنَ مَا اللهِ فَلَكُمْ وَمَوْنَ مَنَ الْخُطِيَّةِ هِيَ مَوْنَ . وَأَمَا هَبِهُ ٱللهِ فَهِي حَبُوةٌ اللهِ فَهِي حَبُوةٌ أَلِي اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْخُولِيَةِ هِي مَوْنَ . وَأَمَا هُبَهُ ٱللهِ فَهِي حَبُوةٌ أَلْدُولُ مَن الْمُؤْمِقُ مَوْنَ . وَأَمَا هُبَهُ ٱللهِ فَهِي حَبُوةٌ أَلْدُولُولَةُ فَي مَوْنَ . وَأَمْ اللهِ فَهِي حَبُولُ اللهِ فَهِي حَبُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهِ فَهِي مَوْنَ . وَأَمْ الْمُؤْمُ وَاللهُ مُنْ وَاللهِ مُنْ اللهِ فَلَاللهِ فَلَكُمْ وَمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ الْمْ تَجْهَلُونَ أَيُّمَا ٱلْإِخْوَةُ . لِأَنِّي أَكَلِّرُ ٱلْعَارِفِينَ بِٱلنَّامُوسِ. أَنَّ ٱلنَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مَا دَامَرَ حَيًّا وَ وَإِنَّ ٱلْمَرَّأَةَ ٱلَّتِي غَنْتَ رَجُلٍ هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ ٱلْحَيِّ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَقَدْ تَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ ٱلرَّجُلِ • وَفَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ حَيَّا تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَنَّى إِنَّهَا ٤ ا كَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَه ﴿إِذَا يَا إِخْوَتِي أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُثْمُ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ ٱلْمَسِيعِ لِكِيْ تَصِيرُوا لِآخَرَ لِلَّذِي قَدْ أَقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِنُنْوِرَ لِلهِ • لِأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي ٱلْجَسَدِ كَانَتْ أَهْوَا ۗ ٱكْخَطَابَا ٱلَّتِي بِٱلنَّامُوسِ نَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا لِكِي نُشْمِرَ لِلْمَوْتِ. ﴿ وَأُمَّا ٱلْآنَ فَعَدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلَّذِي كُنَّا مُهْكِينَ فِيهِ حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ ٱلرُّوحِ لَا بِعِنْقِ ٱلْحَرْفِ ﴿ فَمَاذَا نَقُولُ . هَلِ ٱلنَّامُوسُ خَطِيَّةٌ . حَاشًا . بَلْ لَمْ أَعْرِفِ ٱلْخَطِيَّةَ إِلَّا بِٱلنَّامُوسِ . فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلشَّهْوَةَ لَوْ لَمْ يَقُلِ ٱلنَّامُوسُ لاَ نَشْنَهِ . ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُغَيِّذَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ أَنْشَأَتْ فِي كُلَّ شَهُوقِ لِأَنْ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْخَطِيَّةُ مَيِّنَةُ ١٠ أَمَّا أَمَا فَكُثْتُ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ عَائِشًا فَبُلاً. وَلَكِنْ لَمَّا جَاءِتِ ٱلْوَصِيَّةُ عَاشَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فَهُتْ أَنَا ١٠ فَوُجِدَتِ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلَّتِي لِلْعَيْوةِ هِيَ نَفْهُ مَا لِي لِلْمَوْتِ • الرَّنَّ ٱلْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُخْتَذَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ خَدَعَنْنِي بِهَا وَقَتَلَتْنِي ١٠ إِذَا ٱلنَّامُوسُ مُقَدَّسٌ وَٱلْوَصِيَّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَاكِحَةٌ ١٠٠ فَهَلْ صَارَ لِي

# رَسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٧ وَ ٨

ٱلصَّالِحُ مُوْتًا. حَاشًا. بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ. لِكَيْ تَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِٱلصَّالِحِ مَوْتًا لِكَيْ تَصِيرَ ٱلْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدًّا بِٱلْوَصِيَّةِ

٤ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحِيْ فَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيْ مَبِيعْ مَعْتَ ٱلْخَطِيَّةِ • الأِّني لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ بَلْ مَا أَبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ١٦٠ فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ ١٦٠ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِنِّي أُصَادِقُ ٱلنَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنْ ١٧٠ فَٱلْآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذٰلِكَ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكِنَةُ فِي مِهِ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنْ فِي أَيْ فِي جَسَدِي شَيْ وَ صَالِح . الْأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي مَأْمًا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ ١٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي أُرِيدُهُ مَلِ ٱلشَّرُّ ٱلَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ١٠ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱلسَّاكِيةُ فِيَّ وَالْإِذَا أَجِدُ ٱلنَّامُوسَ لِي حِينَمَا أَرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱكُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضِرْ عِنْدِي • ٢٠ فَإِنِّي أُسَرُ بِنَامُوسِ ٱللهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ. ٢٠ وَلَكِيِّي أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي نُجَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْخَطِيَّةِ ٱلْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي. ١٠ وَيْجِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّنِيُّ. مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هٰذَا ٱلْمَوْتِ. ١٠ أَشْكُرُ ٱللهَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ رَبِّناً . إِذَا أَنَا نَفْسِي بِذِهِنِي أَخْذُمُ نَامُوسَ ٱللَّهِ وَلَكِنْ بِٱلْجَسَدِ نَامُوسَ ٱلْخُطِيَّةِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا إِذَا لاَشَيْ مِنَ ٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ وَ الْإِنَّ نَامُوسَ رُوحِ ٱلْحَيْوةِ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطِيَّةِ وَٱلْمَوْتِ • الْأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِٱلْجَسَدِ فَٱللهُ إِذْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْخَطِيَّةِ وَلِأَجْلِ ٱلْخَطِيَّةِ دَانَ ٱلْخَطِيَّةَ فِي ٱلْجَسَدِ الكَيْ يَنِمَّ حُكُمْ ا ٱلنَّامُوسِ فِينَا غَنْ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ و فَإِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ ا حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَيِمَا لِلْجُسَدِ مَهْ مُونَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ حَسَبُ ٱلرُّوحِ فَيِمَا لِلرُّوحِ و لِأَنَّ أَهْتِمَامَ ٱلْجَسَدِ هُوَمَوْتُ وَلَٰكِنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلرُّوحِ هِنُوحَيْنَ وَسَلَامْ ٠ الْأِنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلْجُسِدِ هُو عَلَاقَ ۖ لِلهِ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٨

إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ ٱللهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا لاَ يَسْتَطِيعُ . مَفَاَّلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْجَسَدِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا ٱللهَ ١٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي ٱلْجُسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللهِ سَاكِنَا فِيكُرْ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ فَذَٰ لِكَ لَيْسَ لَهُ • اوَ إِنْ كَانَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُرْ فَٱلْجُسَدُ مَيِّتْ بِسَبَبِ ٱلْخَطِيَّةِ فَأَمَّا ٱلرُّوحُ فَحَيْوَهُ بِسَبَبِ ٱلْبِرِّ • " وَإِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَفَامَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَاكِنَّا فِيكُمْ فَٱلَّذِي أَفَامَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَجُهي أَجْسَادَكُرُ ٱلْمَائِنَةَ أَبْضًا بِرُوحِهِ ٱلسَّاكِنِ فِيكُرْ ۚ " فَإِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ نَعْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ الْجُسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ. ١١ لِأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ فَسَنَمُونُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنتُمْ ١٤ إِلَّا لِرُّوحٍ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَعَيْوْنَ ١٠ لِأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَنْفَادُونَ بِرُوحِ ٱللهِ فَأُولَٰئِكَ ٥١ ﴾ هُمْ أَبْنَاءُ ٱللهِ • اإِذْكُمْ تَأْخُذُوا رُوحَ ٱلْعُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْغُوْفِ بَلْ أَخَذْتُمْ رُوحَ ٱلنَّبَنِّي ٱلَّذِي بِهِ ١٦ ا نَصْرُخُ يَا أَبَا ٱلْآبُ ١٦ اَلرُوحُ نَفْتُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ لِأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلاَدُ ٱللهِ ١٠ فَإِنْ كُنَّا أَوْلاَدًا فَإِنَّنَا وَرَثَهُ أَبْضًا وَرَثَهُ ٱللَّهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمَسِيجِ. إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَعَهُ لِكِيْ نَتَعَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ ا فَإِنِّي أَحْسِبُ أَنَّ آلامَ ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لاَ نُقاسُ بِٱلْحَدْ ِٱلْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَنَ فِينَاهِ ١١ لِأَنَّ ﴾ ٱنْيِظاَرَ ٱلْخَلِيقَةِ يَتَوَفَّعُ ٱسْتِعْلاَنَ أَبْنَاءُ ٱللهِ وَ إِذْ أُخْضِعَتِ ٱلْخَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ. لَيْسَ طَوْعًا بَلْ مِنْ ١٦١ أَجْلِ ٱلَّذِي أَخْضَعَهَا. عَلَى ٱلرَّجَاءِ. ١٦ لِأَنَّ ٱلْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتَعْتَقُ مِنْ عُبُودِيَّةِ ٱلْفُسَادِ إِلَى ٢٢ حُرِيَّةِ مَعْدِ أَوْلاَدِ ٱللهِ ١٠٠ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْخَلِيقَةِ نَئِنُّ وَنَتَعَضَّ مَعَّا إِلَى ٱلْآنَ. ١٢ وَلَيْسَ هُكَذَا فَقَطْ بَلْ نَحْنُ ٱلَّذِينَ لَنَا بَا كُورَةُ ٱلرُّوحِ يَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا نَيْنٌ فِي أَنْفُسِنَا مُتَوَقِّعِينَ ٱلنَّبْنِي ٢٤ فِدَاءَ أَجْسَادِنَا ١٠٠ لِأَنْنَا بِٱلرَّجَاءُ خَلَصْنَا . وَلَكِنَّ ٱلرَّجَاءَ ٱلْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاء الْإِنَّ مَا يَنْظُرُهُ ٥٠ أَحَدُ كَيْفَ بَرْجُوهُ أَيْضًا ٥٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فِإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّبْرِ ٥٠٠ وَكَذَٰ لِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلُمُ مَا نُصَلِّي لِأَجْلِهِكُمَا يَنْبَغِي وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ ٣٧ فِينَا بِأَنَّاتِ لاَ يُنْطَقُ بِهَا ٢٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَغْصُ ٱلْقُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ آهْنِمَامُ ٱلرُّوحِ . لِأَنَّهُ بِحَسَبِ ٨٦ كَشِيتَةِ ٱللهِ يَشْفَعُ فِي ٱلْقِدِيسِينَ ١٠٠ وَخَنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء تَعْمَلُ مَعَّا لِلْغَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِيُّونَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٨ وَ ٩

ٱللهَ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُوونَ حَسَبَ قَصْدِهِ وَ ١٠ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيْنَهُمْ لِيكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ٱبْنِهِ لِيَكُونَ هُوَ بِكُرًا بَيْنَ إِخْوَةِ كَثِيرِينَ. ٢٠ قَالَّذِينَ سَبَقَ فَعَيْنَهُمْ فَهُولاً اللهُ دَعَاهُ ۚ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ دَعَاهُ ۚ فَهُ ۚ لِلَّا مِرَّرَهُ ۚ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ بَرَّرَهُ ۚ فَهُ ۗ لِلا مَجَّدَهُ ۚ أَيْضًا • ١١ فَهَاذَا نَقُولُ لِهِٰذَا. إِنْ كَانَ ٱللهُ مَعَنَا فَمَنْ عَلَيْنَا • ٣٠ أَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱبْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لِأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لَا يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ • ٣٠ مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى هُخْنَارِي ٱللهِ . ٱللهُ هُو ٱلَّذِي يُبَرِّرُهِ ٨ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ. ٱلْمَسِيحُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ قَامَ أَيْضًا ٱلَّذِي هُو أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَاهُ ٢٠ مَنْ سَيَفْصِلُنَا عَنْ مَعَبَّةِ ٱلْمَسِيحِ . أَشِدَّةُ أَمْر ضِيقُ أُم إ أَصْطِهَا دْ أَمْرْجُوغْ أَمْرْ عُرْبُ أَمْرْ خَطَرْ أَمْ سَيْفْ. ٢٦ كَمَا هُوَ مَكْتُوبْ إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُهَاتُ كُلَّ ٱلنَّهَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ عَنَم لِلذَّبْحِ وَ٣ وَلَكِنَّنَا فِي هٰذِهِ جَبِيعِ العَظْمُ ٱنْتِصَارُنَا بِٱلَّذِي أُحَبّنا ١٠٠ فَإِنّي مُتَيَقِّن ﴿ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيْوةَ وَلَا مَلاَئِكَةَ وَلَا رُوَّسَاء وَلَا قُوّاتِ وَلَا أَمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقَبِلَةً ١٠ وَلاَ عُلُو وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيقَةَ أُخْرَكَ نَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلَنا عَنْ مَحَبَّةِ ٱللهِ ٱلَّٰنِي فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَقُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْمَسِيجِ . لَا أَكْدِبُ وَضَيِرِ عِ شَاهِدٌ لِي بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَإِنَّ لِي حُزْنًا عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلِي لاَ يَنْقَطِعُ • وَإِنِّي كُنْتُ أُوَّدُ لَوْ أَكُونُ أَنَّا نَفْسِي مَعْرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيجِ لِأَجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ ٱلْجَسَدِ اللَّذِينَ أَمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ وَأَمْ ٱلنَّبَيّ وَٱلْجَدُ وَٱلْعُهُودُ وَآلِا شْيْرَاعُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْمَوَاعِيدُ. وَلَهُمُ ٱلْآبَاءُ وَمِنْهُمُ ٱلْمَسِيحُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ ٱلْكَائِنُ عَلَى ٱلْكُلِّ إِلْهَا مُبَارَكًا إِلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ

وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا حَنَّى إِنَّ كَلِمَةَ ٱللهِ قَدْ سَقَطَتْ لِأَنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ. ٧ وَلَا لِأَنَّهُمْ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أَوْلاَدْ. بَلْ بِإِسْحَقَ يُدْعَى ٧٠ لَكَ نَسْلُ • الَّيْ لَيْسَ أَوْلَادُ ٱلْجَسَدِ هُمْ أَوْلَادَ ٱللهِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ نَجْسَبُونَ نَسْلاً • الْأَنَّ اِلْمَ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٢

وَأَنْرَاءَ فُ عَلَى مَنْ أَنْرَاءَ فُ ١٦٠ فَإِذًا لَيْسَ لِمَنْ بَشَاءٍ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى بَلْ لِلهِ ٱلَّذِي يَرْحَمُ. ٧ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْكِنَابُ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لِهِذَا بِعَيْبِهِ أَقَمْنُكَ لِكَيْ أَظْرِرَ فِيكَ فُوَّتِي وَلِكَيْ يُنَادَى بِأَسْمِي فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ ١٨ فَإِذَا هُو بَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَبِّي مَنْ يَشَاءُ ١٠ فَسَنَقُولُ لِي لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ. ۚ لِأَنْ مَنْ يُفَاوِمُ مَشِيئَتَهُ • ٢٠ بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُٱلَّذِي نُجَاوِبُٱللَّهَ • أَلَعَلَّ ٱلْحُجِبْلَةَ نَقُولُ لِجَائِلِهَا لِمَاذَا صَنَعْتَنِي هُكَذَا • ١٦ أَمْ لَيْسَ لِلْخُزَّافِ سُلْطَانْ عَلَى ٱلطِّينِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُنْلَةٍ وَاحِدَةِ إِنَا ۗ لِلْكُرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهُوَانِ • ٣ فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱللهُ وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ فُوَّتَهُ أَحْنَمَلَ بِأَنَاةِ كَنِيرَةِ آنِيةً غَضَبِ مُهَدّاتًا لِلْهَلَاكِ. ٣ وَلِكِيْ يُبَيِّنَ غِنَى مَجْدِهِ عَلَى آنيةِ رَحْمَةِ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدُّهَا لِلْحَدْدِ. ١٠ أَلَّتِي أَيْضًا دَعَانَا نَحْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْبَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأُمَ أَيْضًا . ٣٠ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا سَأَدْعُو ٱلَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي وَأَلَّنِي لَيْسَتْ ٢٦ عَعْبُوبَةً عَجْبُوبَةً . ٢٦ وَيَكُونُ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاء ٱللهِ ٱلْحَيِّ و ١٧ وَ إِشَعْيَا لِم يَصْرُخُ مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ وَ إِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَمْلِ ٱلْجُرْ فَالْبَقِيَّةُ سَخَلُصُ . ٨٠ لِأَنَّهُ مُنَيِّمُ أُمْرِ وَقَاضٍ بِأَلْبِرِّ . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِينًا بِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٢٠ وَكَمَا سَبَقَ إِشَعْيَا ۗ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَبُّ ٱلْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسْلاً لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهُنَا عَمُورَةً

وْ فَمَاذَا نَقُولُ إِنَّ ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثْرِ ٱلْبِرِّ أَدْرَكُوا ٱلْبِرِّ ٱلْبِرِّ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِٱلْإِيَانِ.

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٢ وَ١٠

ا وَلْكِنَّ إِسْرَائِيلَ وَهُو يَسْعَى فِي أَثْرَ نَامُوسِ ٱلْبِرِّ لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ ٱلْبِرِّ و ١١ لِهَاذَا ولَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِٱلْإِيمَانِ بَلْ كُأْنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّهُمْ ٱصْطَدَمُوا بَجَرَ ٱلصَّدْمَةِ ٣ كَمَا هُوَ ٢٢ مَكْنُوبٌ هَا أَنَا أَضَعُ فِي صِيْوْنَ حَجَرَ صَدْمَةِ وَصَغْرَةَ عَثْرَةٍ وَكُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ لاَ يُجْزَى ٱلأصحاخ ٱلْعَاشِرُ

الْمُهُمَّا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ مَسَرَّةً قَلْبِي وَطَلْبَنِي إِلَى ٱللهِ لِأَجْلِ إِسْرَائِيلَ هِيَ لِلْخَلَاصِ الْأَنِّي ا أَشْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ غَيْرَةً لِلهِ وَلَكِنْ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَعْرِفَةِ • الْأِنَّهُمْ إِذْ كَانُوا يَجْهَلُونَ بِرَّ ٱللهِ ٢ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبِنُوا بِرَّ أَنْفُسِم لَرْ يُخْضَعُوا لِبِرِّ ٱللهِ ٤٠ لِأَنَّ عَايَةَ ٱلنَّامُوسِ هِيَ ٱلْمَسِيحُ لِلْبِرِّ ١ لِكُلُّ مَنْ يُوْمِنُ • الْأِنَّ مُوسَى يَكْتُبُ فِي ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِٱلنَّامُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَجُيْا بِهَا ١٠ وَأَمَّا ٱلْبِرُ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ هَكَذَا لاَ نَقُلْ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَا ۗ أَيْ لِيُعْدِرَ ٱلْمَسِيحِ. ﴿ أَوْمَنْ يَهَيْطُ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ أَيْ لِيُصْعِدَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ﴿ لَكِنْ مَاذَا يَنُولُ. اَ لَكُلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ أَيْ كَلِمَةُ ٱلْإِمَانِ ٱلَّذِي نَكْرِزُ بِهَا. الْأِنَّكَ إِنِ أَعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ خَلَصْتَ. ١٠ لِأَنَّ ٱلْقَلْبَ يُوْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ وَٱلْهَرَ بُعْنَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ ١٠ لِأَنَّ ٱلْكِيَابَ يَقُولُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُخْزَى • اللِّآنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيَهُودِيِّ وَٱلْمُونَانِيِّ لِأَنَّ رَبًّا وَإِحِدًا لِلْجَبِيعِ غَنِيًّا اللهِ لِجِوبِعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ ١٠ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ ١٠ فَكَيْفَ يَدْعُونَ ١١ بِمَنْ لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ . وَكَيْفَ يُوْمِنُونَ بِمَنْ لَمْ يَسْمَعُوا بِهِ . وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ بِلاَ كَارِزِ . ١٠ وَكَيْفَ ١٠ يَكْرِزُونَ إِنْ لَمْ يُرْسَلُوا . كَمَا هُوَمَكْتُوبْ مَا أَجْهَلَ أَقْدَامَ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلسَّلَامِ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلْخَيْرَاتِ • ١١ لَكِنْ لَيْسَ ٱلْجَمِيعُ قَدْ أَطَاعُوا ٱلْإِنْجِيلَ. لِأَنَّ إِشَعْيَاءً يَقُولُ يَا رَبُ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا ٥٧١ إِذًا ٱلْإِيَمَانُ بِٱكْخَبَرِ وَٱكْخَبَرُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ ٥٠ لَكَنَّنِي أَقُولُ ٱلْعَلَّمُ مُ هُ يَسْمَعُوا . بَلَى . إِلَى جَمِيعِ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ صَوْتُهُمْ وَإِلَى أَقَاصِي ٱلْمَسْكُونَةِ أَقْوَالُهُمْ • الْكِنِي أَقُولُ أَلَعَلَ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ . أَوَّلاً مُوسَى يَقُولُ أَنَا أُغِيرُكُمْ بِمَا لَيْسَ أُمَّةً . بِأُمَّةٍ غَبِيَّةٍ أُغِيظُكُم و ٢٠ ثُمَّ إِشَعْبَكِ

يَجَاسَرُ وَيَقُولُ وُجِدْتُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ يَسْأَ لُوا عَنِّي. ١١ أَمَّا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيٌّ إِلَى شَعْبِ مُعَانِدٍ وَمُقَاوِم ٱلأَصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

ا فَأَقُولُ أَلَعَلَ ٱللهَ رَفَضَ شَعْبَهُ . حَاشًا . لِأَنِّي أَنَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيْ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ • اَلَمْ يَرْفُضِ ٱللهُ شَعْبَهُ ٱلَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ • أَمْ لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِنَابُ فِي إِيلِيًّا كَيْفَ يَتَوَسَّلُ إِلَى ٱللهِ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ قَائِلًا ؟ يَا رَبُّ قَتَلُوا أَنبِيَا ۗ كَ وَهَدَمُوا مَنَابِحِكَ وَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَغْسِي • الْكِنْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ ٱلْوَحْيُ . أَبْقَبْتُ لِنَفْسِي سَبْعَةَ آلَافِ رَجُلٍ لَمْ بَعِنُوا رُكْبَةً لِبَعْلِ • فَكَذٰلِكَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ أَخْنِيَارِ ٱلنِّعْمَةِ • فَإِنْ كَانَ بِٱلنِّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِٱلْأَعْمَالِ. وَ إِلاَّ فَلَيْسَتِ ٱلنِّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِنْ كَانَ بِٱلْآعْمَالِ فَلَسْ بَعْدُ نِعْمَةً. وَ إِلَّا فَٱلْعَمَلُ لاَ يَكُونُ بَعْدُ عَمَلًا. ٧ فَمَاذَا. مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذَلِكَ لَمْ يَنَلُهُ. وَلَكِنِ ٱلْخُنْارُونَ نَا لُوهُ. وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَتَقَسَّوْا ١ حَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَعْطَاهُمُ ٱللهُ رُوحَ سُبَاتٍ وَعُيُونًا حَنَّى لاَ يُبْصِرُوا وَآذَانَا حَتَّى لاَ يَسْمَعُوا إِلَى هٰذَا ٱلْيُوْمِ • وَدَاوُدُ يَقُولُ لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخَا وَقَنَصاً وَعَثْرَةً وَمُجَازَاةً لَهُرْ. النَظْلِرْ أَعْبُنْهُ كَيْ لاَ يُبْصِرُوا وَلْعَنْ ظُهُورَهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ

١١ فَأُفُولُ ٱلْعَلَّهُمْ عَنْزُولَ لِكَيْ يَسْقُطُوا . حَاشَا . بَلْ بِزَلْتِهِمْ صَامَرَ ٱلْخُلَاصُ لِلْأُمْمِ لِإِغَارَتِهِمْ ١٠٠ فَإِنْ كَانَتْ زَلَّهُمْ غِنَّى لِلْعَالَمِ وَنُقْصَانُهُمْ غِنَّى لِلْأَمْمَ فَكُمْ بِٱلْحَرِبِيِّ مِلْوَهُمْ • ١٠ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَمَمُ. بِمَا أَنِّي أَنَا رَسُولٌ لِلْأُمَمِ أُعَجِّدُ خِدْمَنِي ١٤ لَعَكِي أُغِيرُ أَنْسِبَائِي ا وَأَخَلِّصُ أَنَاسًا مِنْهُمْ • الإِّنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُو مُصَاكِمةَ ٱلْعَالَمِ فَهَاذَا يَكُونُ ٱقْتِبَا أَهُمْ إِلَّا حَيْوَةً مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٠ وَ إِنْ كَانَتِ ٱلْبَاكُورَةُ مُقَدَّسَةً فَكَذٰلِكَ ٱلْعَجِينُ. وَ إِنْ كَانَ ٱلْأَصْلُ مُقَدَّسًا فَكَذٰلِكَ ٱلْأَعْصَانُ ١٧ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَعْصَانِ وَأَنْتَ زَيْنُونَةٌ

بَرِّيَّةٌ ۖ طُعِّمْتَ فِيهَا فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ ٱلزَّيْنُونَةِ وَدَسَمِهَا ١٨ فَلَا تَفْتُخِرْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ.

# رَسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١١ وَ١٢

وَ إِنِ ٱفْتَخُرْتَ فَأَنْتَ لَسْتَ نَحْمِلُ ٱلْأَصْلَ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ يَجْمِلُ ١٠ فَسَتَقُولُ قُطِعَتِ ٱلْأَغْصَانُ لِأَطَعَمْرَ أَنَاه ٢٠ حَسَنًا. مِنْ أَجْلِ عَدَمِرِ ٱلْإِيَمَانِ قُطِعَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيمَانِ ثَبَتَّه • ٢٠ لاَ تَسْتَكْبِرْ بَلْ خَفْ ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لاَ يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا • ١٦ فَهُوذَا لُطْفُ ٱللهِ وَصَرَامَتُهُ. أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَفَطُوا. فَأَمَّا ٱللَّطْفُ فَلَكَ إِنْ ثَبَتَ فِي ٱللَّطْفِ وَ إِلَّا فَأَنْتِ أَيْضًا سَتُقْطَعُ ١٠٠ وَهُمْ إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَمرِ ٱلْإِيَانِ سَيْطَعَّ مُونَ. لِأَنَّ ٱللهَ قَادِرْ أَنْ يُطَعِّمَهُ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ فُطِعْتَ مِنَ ٱلزَّيْنُونَةِ ٱلْبَرِّيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ وَطُعِّمْتَ بِخِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْنُونَةٍ جَيِّدَةٍ فَكَمَرْ بِٱلْحُرِيِّ يُطَعَّرُ الْمُؤْلِاءُ ٱلَّذِينَ أَمْ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْنُونَنِمُ ٱلْخُاصَّةِ

٥٠ فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَجْهَلُوا هٰذَا ٱلسِّرَّ. لِلَّا تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمَاء. أَنَّ ٱلْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلَتْ جُزئيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْوُّ ٱلْأُمَرِ ٢٦ وَهُكَلَا سَيَخُلُصُ جَبِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُو مَكْتُوبْ سَيَغْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ ٱلْمُنْقِذُ وَيَرُدُ ٱلْفُجُوسَ عَنْ يَعْتُوبَ. ٧ وَهٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي هُمْ مَنَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ • ١٨ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِنْجِيلِ هُمْ أَعْدَا فِع مِنْ أَجْلِكُمْ . وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلإَّخْنِيَامِ فَهُمْ أَحِبَّا مِنْ أَجْلِ ٱلْآبَاء ١٠ لِأَنَّ هِبَاتِ ٱللهِ وَدَعْوَتُهُ ٢١ هِيَ بِلاَ نَدَامَةِ وَ ١٠ فَإِنَّهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لاَ تُطِيعُونَ ٱللهَ وَلَكِنِ ٱلْآنَ رُحِيثُمْ بِعِصْيَانِ هُولاً ١٠ ١١ هَكَذَا هُولاء أَيْضًا ٱلْآنَ لَمْ يُطِيعُوا لِكِي يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضًا بِرَحْمَتِكُمْ • " لِأَنَّ ٱللهَ أَعْلَقَ عَلَى ١١ ٱلْجَمِيعِ مَعًا فِي ٱلْعِصْيَانِ لِكَيْ بَرْحَمَ ٱلْجَمِيعَ

٣ يَا لَعُمْق غِنَى ٱللهِ وَحِكْمَنِهِ وَعِلْمِهِ. مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَن ٱلْغُصِ وَطُرُقَهُ عَنْ ٱلإِسْتِفْصَاء ٤٠ الزِّنْ مَنْ عَرَفَ فِكُرَ ٱلرَّبِّ أَوْمَنْ صَاسَ لَهُ مُشِيرًا. ١٠ أَوْمَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيْكَافَأَ. ١٦ لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء. لَهُ ٱلْعَجْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ ٱللَّهِ أَنْ نُقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٢ وَ١٢

مَرْضِيَّةً عِنْدَٱللهِ عِبَادَتَكُمُ ٱلْعَقْلِيَّةَ. وَلاَ تُشَاكِلُوا هٰذَا ٱلدَّهْرَ. بَلْ نَغَيَّرُ وا عَنْ شِكْلِكُمْ بِغَدِيدِ أَذْهَانِكُمْ لِتَعْنَبِرُ وَإِ مَا فِيَ إِرَادَةُ ٱللهِ ٱلصَّاكِحَةُ ٱلْمَرْضِيَّةُ ٱلْكَامِلَةُ ٢٠ فَإِنَّي أَفُولُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِكُلُّ مَنْ هُوَ يَسْكُمُ أَنْ لاَ يَرْنَتِي فَوْقَ مَا يَسْفِي أَنْ يَرْنَتِي بَلْ يَرْنَتِي إِلَى ٱلنَّعَقُلِ كَمَا قَسَمَ ٱللهُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِقْدَارًا مِنَ ٱلْإِمَانِ • فَإِنَّهُ كَمَا فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَا فَ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ لَهَا عَمَلْ قَاحِدٌ وَهَكَذَا نَعْنُ ٱلْكَثِيرِينَ جَسَدٌ وَإِحِدْ فِي ٱلْمَسِيعِ وَأَعْضَا لا بَعْضًا لِبَعْضِ كُلُّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ. وَلَكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُعْنَلِفَةٌ بِحَسَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَنَا . أَنْبُوَّةُ فَبِٱلنِّسْبَةِ إِلَى ٱلْإِبَانِ . ٧ أَمْ خِدْمَةٌ فَفِي ٱلْخِدْمَةِ . أَم ٱلْمُعَلِّمُ فَفِي ٱلتَّعْلِيمِ . المُ الْوَاعِظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْمُعْطِي فَبِسَغَاء. ٱلْمُدَبِّرُ فَبِٱجْنِهَادٍ. ٱلرَّاحِرُ فَبِسُرُورٍ • اَلْعَبَّةُ فَلْتُكُنْ بِلاَ رِيَاء كُونُولَ كَارِهِينَ ٱلشَّرّ. مُلْتَصِقِينَ بِٱلْخُيْرِ. ١٠ وَإِدِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِٱلْعَجَبَّةِ ٱلْأَخَوِيَّةِ. مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ. ١١ غَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي ٱلاَّجْهَادِ. حَارَّينَ فِي ٱلرُّوحِ . عَابِدِ بِنَ ٱلرَّبِّ. ١٠ فَرِحِينَ فِي ٱلرَّجَاءِ . صَابِرِينَ فِي ٱلضَّيْقِ . مُوَاظِبِينَ عَلَى ٱلصَّلْوةِ . " مُشْتَرِكِينَ فِي ٱحْنِيَاجَاتِ ٱلْقِدِّيسِينَ. عَآكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ ٱلْفُرَبَاءِ. ١٤ بَارِكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا • " فَرَحَّامَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَا \* مَعَ ٱلْباكِينَ • ١١ مُهُ بَيِّنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْنِهَامًا وَاحِدًا غَيْرَ مُهْنَبِينَ بِأَ لُأُمُورِ ٱلْعَالِيَةِ بَلْ مُنْفَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَضِعِينَ. لَا تَكُونُوا حُكَمَاء عِنْدَ أَنْهُ مِكْم و ١٧ لَا تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شَرّ بِشَرٍّ . مُعْتَنِينَ بِأَمُومِ حَسَنَةِ قُدًّامَ جَبِيع ٱلنَّاسِ ١٠٠ إِنْ كَانَ مُمْكِيًّا فَحَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ ١٠٠ لاَ تَنْتَقِمُوا لِأَنفُسِكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّا \* بَلْ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْغَضَبِ . لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ لِيَ ٱلنَّقْمَةُ أَنَا أَجَازِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ. وَ فَإِنْ جَاعَ عَدُوْكَ فَأَطْعِمْهُ. وَ إِنْ عَطِشَ فَأَسْقِهِ. لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هٰذَا نَجْمَعُ جَمْرَ نَارِ عَلَى زَاْسِهِ • ١١ لَا يَعْلِبَنُّكَ ٱلشُّرْ بَلِ ٱعْلِبِ ٱلشُّرُّ بِٱلْخَيْرِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ الِتَغْضَعُ كُلُّ نَفْسِ لِلسَّلَاطِينِ ٱلْفَاتِعَةِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلَّا مِنَ ٱللهِ وَٱلسَّلَاطِينُ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٢ وَ١٤

ٱلْكَائِيَةُ هِيَ مُرَنَّبَةٌ مِنَ ٱللهِ ٢٠ حَنَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ ٱلشَّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ ٱللهِ وَٱلْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِمُ دَيْنُونَةً ١٠ فَإِنَّ ٱلْحُكَّامَ لَيْسُوا خَوْفًا لِلْأَعْمَالِ ٱلصَّاكِحَةِ بَلْ لِلشِّرِّيرَةِ • أَفْتُرِيدُ أَنْ لَا تَخَافَ ٱلسُّلْطَانَ. ٱفْعَلِ ٱلصَّلاَحَ فَيَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ . الْأِنَّهُ خَادِمُ ٱللهِ لِلصَّلَاحِ . وَلَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ ٱلشَّرَّ فَخَفْ . لِأَنَّهُ لَا يَعْمِلُ ٱلسَّيْفَ عَبَثًا إِذْ هُوَ خَادِمُ ٱللهِ مُنْتَقِرِ ۚ لِلْغَضَبِ مِنَ ٱلَّذِي يَفْعَلُ ٱلشَّرَّهِ ۚ لِذَٰلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُخْضَعَ لَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ ٱلْغَضَبِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِسَبَبِ ٱلضَّمِيرِ • قَالِنَّكُمْ لِأَجْلِ هَٰنَا تُوفُونَ ٱلْجِزْيَةَ أَيْضًا . إِذْ هُمْ خُدًّامُ ٱللهِ مُوَاظِبُونَ عَلَى ذَٰلِكَ بِعَيْنِهِ • ٧ فَأَعْطُوا ٱلْجَبِيعَ حُفُوفَهُمُ . ٱلْجِزْيَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ . ٱلْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِبَايَةُ . وَأَنْحَوْفَ لِمَنْ لَهُ ٱلْحَوْفُ وَأَلْإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ ٱلْإِكْرَامُ

الْ تَكُونُوا مَدْ يُونِينَ لِأَحَدِ بِنَيْ ۚ إِلَّا بِأَنْ يُحِبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . لِأَنَّ مَنْ أُحَبَّ غَيرَهُ فَقَدْ أَكْمَلَ ٱلنَّامُوسَ • الِّنَّ لَا تَزْنِ لَا نَقْتُلْ لَا تَسْرِقْ لَا تَشْهَدْ بِٱلزُّورِ لَا تَشْتَهِ وَإِنْ كَانَتْ ا وَصِيَّةً أُخْرَى هِيَ مَعْمُوعَةٌ فِي هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ أَنْ نَحِبٌ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. اٱلْعَجَبَّةُ لاَ نَصْنَعُ ال شَرًّا لِلْقَرَيبِ . فَٱلْحَبَّةُ فِيَ نَكْمِيلُ ٱلنَّامُوسِ

ا هٰذَا وَ إِنَّكُمْ عَارِفُونَ ٱلْوَقْتَ أَنَّهَا ٱلْآنَ سَاعَةُ لِنَسْتَيْقِظَ مِنَ ٱلنَّوْمِ. فَإِنَّ خَلاَصَنَا ال ٱلْآنَ أَفْرَبُ مِمَّا كَانَ حِينَ آمَنَّا • ١١ قَدْ تَكَاهَى ٱللَّيْلُ وَنَقَارَبَ ٱلنَّهَامُ فَلَغَلُعْ أَعْمَالَ ١١ ٱلظُّلْمَةِ وَنَلْبَسُ أَسْلِحَةَ ٱلنُّورِ • النِّسْلُكُ بِلِيَافَةٍ كَمَا فِي ٱلنَّهَارِ لاَ بِٱلْبطَرِ وَٱلسُّكْرِ لا بِٱلْمَضَاجِعِ اللَّهُ النَّهُ وَنَلْبَسُ أَسْلُحُ اللَّهُ الْمُضَاجِعِ اللَّهُ النَّهُ وَلَا بِأَلْمَضَاجِعِ اللَّهُ اللّ وَٱلْعَهَرِ لَا بِٱلْخِصَامِ وَٱلْحَسَدِ. ١٠ بَلِ ٱلْبَسُوا ٱلرَّبَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا نَصْنَعُوا نَدْبِيرًا لِلْجَسَدِ لِأَجْلِ ٱلشَّهَوَاتِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي ٱلْإِيمَانِ فَأَقْبُلُوهُ لَالِحُكَاكَمَةِ ٱلْأَقْكَارِ • وَإِحِدٌ يُوْمِنُ أَنْ يَأْكُلُ كُلُّ شَيْءً وَأَمَّا ٱلضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولًا • الا بَرْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لاَ يَأْكُلُ . وَلا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ. لِأَنَّ ٱللَّهَ قَبِلَهُ • مَنْ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ • هُوَ لِمَوْلاَهُ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٤

يَثْبُتُ أَوْ يَسْقُطُ . وَلَكِنَّهُ سَيْنَبَّتُ لِأَنَّ ٱللهَ قَادِينَ أَنْ يُتَبِنَّهُ • وَإِحِدْ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمِر وَآخَرُ بَعْتَبِرُ كُلَّ يَوْمِ . فَلَيْنَيَّنْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ ١٠ ٱلَّذِي يَهْمُ بِٱلْيَوْمِ فَلِلرَّبِّ يَهُمُّ . وَٱلَّذِي لَا يَهُمُّ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّبِّ لاَ يَهُمُ . وَٱلَّذِي يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشْكُرُ ٱللهَ. وَٱلَّذِي لاَ يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لاَ يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱللهَ ٢٠ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا بَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلا أُحَدُ يَمُونُ لِذَاتِهِ. ﴿ لِأَنَّا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ وَ إِنْ مُنِنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوثُ. فَإِنْ عِشْنَا وَ إِنْ مُنِناً فَلِلرَّبِّ نَعْنُ ١٠ لِأَنَّهُ لِهِذَا مَاتَ ٱلْمَسِيحُ وَقَامَرَ وَعَاشَ لِكَيْ يَسُودَ عَلَى ٱلْأَحْيَاءُ وَٱلْأَمْوَاتِ • ١ وَأَمَّا أَنْتَ فَلِمَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ. أَوْ أَنْتَ أَيْضًا لِمَاذَا تَزْدَرِي بِأَخِيكَ. لِأَنَّنَا جَمِيعًا سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمَسِيحِ وَاللِّأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَا حَيْ يَقُولُ ٱلرَّبُ إِنَّهُ لِي سَجَنَّو كُلُّ زُكْبَةٍ وَكُلُّ لِسَانِ سَجْمَدُ ٱللهَ ١٠ فَإِذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِلهِ • ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَعْدًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْدَمَةُ اللَّهُ اللّ ا أَوْ مَعْثَرَةً مِنْ إِنِّي عَالِمِ \* وَمُتَكَبِّنْ فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ نَجِسًا بِذَاتِهِ إِلَّا مَنْ يَحْسِبُ شَيْئًا نَجِسًا فَلَهُ هُوَ نَجِسٌ • ا فَإِنْ كَانَ أُخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ نُجْزُنُ فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ ٱلْعَبَّةِ وَلاَ مُهْلِكْ بِطَعَامِكَ ذَٰلِكَ ٱلَّذِبِ مَاتَ ٱلْمَسِيحُ لِأَجْلِهِ ١٠ فَلاَ يُفْتَرَ عَلَى صَلاَحِكُمْ وَالإَنْ لَيْسَ مَلَّكُوتُ ٱللهِ أَكُلاً وَشُرْبًا . بَلْ هُوَ بِرْ وَسَلاَمْ وَفَرَحْ فِي ٱلرُّوحِ ا ٱلْقُدُسِ. ٨ لِأَنَّ مَنْ خَدَمَ ٱلْمَسِيمَ فِي هٰذِهِ فَهُو مَرْضِيٌّ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمُزَكِّف عِنْدَ ٱلنَّاسِ. ا فَلْنَعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُو لِلسَّلام وَمَا هُو لِلْبُنيانِ بَعْضُنَا لِبَعْضِ ١٠ لَا تَنْقُضْ لِأَجْلِ ٱلطَّعَامِ عَمَلَ ٱللهِ مَكُلُ ٱلْأَشْيَاءُ طَاهِرَةُ لَكِنَّهُ شَرُّ لِلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَأْكُلُ بِعَثْرَةِ والحَسَنُ أَنْ لاَ تَأْكُلَ كُمَّا وَلاَ تَشْرَبَ خَمْرًا وَلاَ شَيْئًا يَصْطَدِمْ بِهِ أُخُوكَ أَوْ يَعْثُرُ أَوْ يَضْعُفُ. ا أَلَكَ إِيَانٌ. فَلْيَكُنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ ٱللهِ وطُوبَى لِمَنْ لاَيَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ . ٣ وَأَمَّا ٱلَّذِبِ بَرْنَابُ فَإِنْ أَكُلَ يُمَانُ لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ. وَكُلُّ مَا لَيْسَ مِنَ ٱلْإِبَانِ فَهُوَ خَطِيَّةٌ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٥

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا فَيَعِبُ عَلَيْنَا نَعْنُ ٱلْأَقْوِيَاء أَنْ نَعْنَمِلَ أَضْعَافَ ٱلضَّعَفَاء وَلاَ نُرْضِي ٱنْفُسَنَاه افَلْيُرْضِ كُلُّ وَاحِدِمِنَّا قَرِيبَهُ لِلْغَيْرِ لِأَجْلِ ٱلْبُنْيَانِ • الْإِنَّ ٱلْمَسِيجَ أَيْضًا لَمْ يُرْضِ نَفْسَهُ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبْ تَعْيِيرَاتُ مُعَيِّرِ يكَ وَقَعَتْ عَلَى ﴿ لَأَنَّ كُلَّ مَا سَبَقَ فَكُتِبَ كُتِبَ لِأَجْلِ تَعْلِينَا حَنَّى بِٱلصَّبْرِ وَإِلَتَّعْزِيَةِ بِمَا فِي ٱلْكُتُبِ يَكُونُ لَنَا رَجَانِهِ • وَلْيُعْطِكُمْ إِلَهُ ٱلصَّبْرِ وَٱلتَّعْزِيَةِ أَنْ تَهْنَهُوا أَهْنِهَامًا وَلِحِدًا فِيهَا بَيْنَكُمْ مِجَسَبِ ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ لِكَيْ تُعَجِّدُ وَاللَّهَ أَبَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفَم وَاحِدٍ • الذلكَ أَقْبُلُوا بَعْضُكُرْ بَعْضًا كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيمَ أَبْضًا قَبِلَنَا ٧ لِعَبْدِ ٱللهِ • مَوَا قُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ قَدْ صَارَ خَادِمَ ٱلْحِنَانِ مِنْ أَجْلِ صِدْقِ ٱللهِ حَنَّى الم يُنَبُّتَ مَوَاعِيدَ ٱلْآبَاءِ. • وَأَمَّا ٱلْأَمْ فَعَجَّدُوا ٱللهَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبْ مِنْ ١ أَجْلِ ذَٰلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي ٱلْأُمَ مِ أَرَيِّلُ لِأَسْمِكَ • ا وَيَقُولُ أَيْضًا مَلَّلُوا أَيُّهَا ٱلْأُمَ مَعَ ا شَعْبِهِ • ١١ وَأَيْضًا سَبِيحُولِ ٱلرَّبَّ يَا جَبِيعَ ٱلْأُمَ وَأَمْدَحُوهُ يَا جَبِيعَ ٱلشُّعُوبِ • ١١ وَأَيْضًا يَفُولُ ١١ إِشَعْيَا ﴿ سَيَكُونُ أَصْلُ يَسَّى وَالْقَاعُ لِيَسُودَ عَلَى ٱلْأُمَ عَلَيْهِ سَيَكُونُ رَجَاء ٱلْأُمَ وَاوليم لَلْكُمْ إِلَّهُ ٱلرَّجَاءِ كُلَّ سُرُورٍ وَسَلاَمٍ فِي ٱلْإِيمَانِ لِنَزْدَادُوا فِي ٱلرَّجَاءُ بِقُوَّةِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ا وَأَنا نَفْسِي أَيْضًا مُتَيَقِّنْ مِنْ جِهَتِكُمْ يَا إِخْوَتِي أَنَّكُمْ أَنْمُ مَشْحُونُونَ صَلاَحًا وَمَمْلُووُونَ كُلَّ عِلْمٍ. قَادِرُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ١٠ وَلَكِنْ بِأَكْثِرِ جَسَارَةِ كَنَبْتُ إِلَيْكُمْ جُزْئِيًّا ١٥٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَمُذَكِيرٍ لَّكُرْ بِسَبَ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي وُهِبَتْ لِي مِنَ ٱللهِ ١١ حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا ١٦١ لِيسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِأَجْلِ ٱلْأُمَ مِبَاشِرًا لِإِنجِيلِ ٱللهِ كَكَاهِنِ لِيَكُونَ قُرْبَانُ ٱلْأُمَ مِقَبُولًا مُقَدَّسًا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٠ فَلِي أَفْتِهَارٌ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ مِنْ جِهَةِ مَا لِلَّهِ ١٠ لِأَنِي لاَأَجْسُرُأَنْ أَتَكُمَّ الاَ عَنْ شَيْءٍ مِمًّا لَمْ يَفْعَلُهُ ٱلْمَسِيحُ بِوَاسِطَتِي لِأَجْلِ إِطَاعَةِ ٱلْأَمَرِ بِٱلْقَوْلِ وَٱلْفِعْلِ البِقُوَّةِ آيَاتِ وَعَجَائِبَ بِقُوَّةِ رُوحِ إِللهِ حَنَّى إِنِّي مِنْ أُورُشَلِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللَّيرِ يَكُونَ قَدْ أَكْمَلْتُ ٱلنَّبْشِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِعِ وَ ١٠ وَلَكِنْ كُنْتُ مُعْتَرِضًا أَنْ أَبَشِّرَ هَكَذَا. لَيْسَ حَبْثُ شَيِّ ٱلْمَسِعِ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٥ وَ١٦

لِيَلاَّ أَيْنِيَ عَلَى أَسَاسِ لِإَخَرَ. ١٦ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْنُوبْ ٱلَّذِينَ لَمْ مُغْبَرُولِ بِهِ سَبْمُورُونَ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا سَيَفْهُمُونَ • "لِذَالِكَ كُنْتُ أَعَاقُ ٱلْمِرَارَ ٱلْكَثِيرَةَ عَنِ ٱلْعَجِيُّ إِلَيْكُمْ . " فَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانْ بَعْدُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَقَالِيمِ وَلِي ٱشْنِيَاقٌ إِلَى ٱلْعَجِيُّ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ا فَعِيْدَ مَا أَذْهَبُ إِلَى ٱسْبَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ . لِأَنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِبِ وَنُشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ تَمَلَّأْتُ أُوَّلًا مِنْكُمْ جُزئيًّا • " وَلَكِنِ ٱلْآنَ أَنَا ذَاهِبْ إِلَى أُورُ شَلِيمَ لِأَخْدُمَ ٱلْقِدِّيسِينَ • ١٦ لِأَنَّ أَهْلَ مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ ٱسْغَسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفُقَرَا \* أَلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشِلِيمَ ١٧٠ ٱسْغَسْنُوا ذٰلِكَ وَ إِنَّهُمْ لَمْ مَدْيُونُونَ وَلَّانَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأُمُ قَدِ ٱشْتَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخِذُرُمُوهُمْ فِي ٱلْجَسَدِيَّاتِ أَيْضًا ٥ مَ فَهَنَى أَكْمَلْتُ ذٰلِكَ وَخَنَمْتُ لَمْ هٰذَا ٱلثَّمَرَ فَسَأَمْضِي مَارًّا بِكُمْرُ إِلَى ٱسْبَانِيَا ٥٠٠ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَأَحَيُّ فِي مِنْ بَرَكَةِ إِخِيلِ ٱلْمَسِيحِ وَ مَفَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَبِعَبَةِ ٱلرُّوحِ أَنْ نُجَاهِدُوا مَعِي فِي ٱلصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى ٱللهِ ١٦ لِكِيْ أَنْقَذَ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُوْمِنِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ وَلِكَيْ تَكُونَ خِدْمَنِي لِأَجْلِ أُورُشَلِيمَ مَقْبُولَةً عِنْدَ ٱلْقِدِّبِسِينَ ٣ حَنَّى أَجِيًّ إِلَّكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَةِ ٱللهِ وَأَسْتَرِيجَ مَعَكُمْ • ٣ إِلهُ ٱلسَّلاَم مِعَكُمْ أَجْمَعِينَ. آمِينَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

الُّوصِي إِلَيْكُرْ بِأَخْنِنَا فِيِي ٱلَّتِي هِيَ خَادِمَهُ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي كَنْخَرِيَا ۖ كَيْ نَتْبُلُوهَا فِي الرَّبِّ كَمَا جَيْقُ لِلْقِدِّيسِينَ وَنَقُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءٌ ٱحْنَاجَنْهُ مِنْكُرْ. لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِ بِنَ وَلِي أَنَا أَيْضًا لَكَ يَعْمُ لَكُورُ لَكَ يَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٦

ٱلْمَأْسُورَيْنِ مَعِي ٱللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَانِ بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱلْمَسِيحِ قَبْلِي ٥ مَسَلِّمُوا عَلَى أَمْبِلِيَا سَ حَبِيبِي فِي ٱلرَّبِّو • سَلِّمُوا عَلَى أُورْبَا نُوسَ ٱلْعَامِلِ مَعَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ وَعَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيبِي • ا سَلِّيمُوا عَلَى أَبَلِّسَ ٱلْمُزَّكِي فِي ٱلْمَسِيحِ و سَلِّيمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُوْ مِنْ أَهْلِ أُرِسْنُوبُولُوسَ • ١٠ ا سَلِّمُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَسِيبِي • سَلِّمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ نَرْكِيسُوسَ ٱلْكَائِنِينَ فِي ٱلرَّبِّ • ١١ سَلِّمُوا عَلَى تَرِيفَيْنَا وَتَرِيفُوسَا ٱلتَّاعِبَيِّنِ فِي ٱلرَّبِّ • سَلِّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ ٱلْمَعْبُوبَةِ ٱلَّتِي نَعِبَتْ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبِّ • ٣ سَلِّيمُوا عَلَى رُوفُسَ ٱلْخُنْاَرِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أُمِّهِ أَيِّ • ٤ سَلِّمُوا عَلَى أُسِينَكِرِيتُسَ فِلِيغُونَ هَرْمَاسَ بَتْرُوبَاسَ وَهَرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ • ١٠ سَلِّمُوا عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا وَنِيرِيُوسَ وَأَخْنِهِ وَأُولُمْبَاسَ وَعَلَى جَمِيعٍ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ مَعَمُ . ١١ سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعضِ بِقَبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ • كَنَائِسُ ٱلْمَسِيحِ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ٧ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تُلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ٱلشِّفَاقَاتِ وَٱلْعَثْرَاتِ خِلاَفًا لِلتَّعْلِيمِ ٱلَّذِي تَعَلَّمْهُمُ هُ وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ١٨٠ لِأَنَّ مِثْلَ هُولُا ۗ لاَ يَغْدُمُونَ رَبَّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيعَ بَلْ بُطُونَهُ \*. وَبِٱلْكَلَامِ ٱلطَّيِّبِ وَٱلْأَقْوَالِ ٱلْحُسَنَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ ٱلسُّلَمَاء. ١٠ لِأَنَّ طَاعَنَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى ٱلْجَمِيعِ . فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ فَأْرِيدُ أَنْ نَكُونُوا حُكَمَاءَ لِلْخُيْرِ وَبُسَطَاء لِلشَّرِّ ، وَ إِلَّهُ ٱلسَّلام سَيَسْحَقُ ٱلشَّيْطَانَ نَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا . نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ • آمِينَ ١١ يُسَايِّرُ عَلَيْكُمْ تِيمُونَاوُسُ ٱلْعَامِلُ مَعِي وَلُوكِيُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَانْرُسُ أَنْسِبَائِهِ ١١ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّسَالَةِ أُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِّ والسَّلِيمُ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالِيكُمْ عَالْكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالْكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمْ عَالِيكُمُ عَلَيْكُمْ عَالِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل وَمُضَيِّفُ ٱلْكَنِيسَةِ كُلِيَّهَا • يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ أَرَاسْتُسُ خَازِنُ ٱلْمَدِينَةِ وَكَوَارْتُسُ ٱلْأَخُ • انعِمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعُ جَبِيعِكُمْ و آمِينَ ٥٠ وَالْقَادِيرِ أَنْ يُنْبِنَّكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي قَالْكِرَازَةِ بِيسُوعَ ٱلْمَسِيعِ حَسَبَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِّ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْأَزْلِيَّةِ ٣ وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلْآنَ فَأَعْلِرَ بِهِ جَبِيعُ ٱلْأُمَرِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ا

رِا لَكُنْبِ النَّهُوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ الْإِلْهِ الْأَزَلِيِّ لِإِطَاعَةِ الْإِمَانِ اللهِ الْخَكِيمِ وَحْدَهُ يِسُوعَ الْمَانِ اللهِ الْخَكِيمِ وَحْدَهُ يِسُوعَ الْمَسْيِعِ لَهُ الْعَجْدُ إِلَى الْأَبَدِ . آمينَ

كُتِبَتْ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةَ مِنْ كُورِنِثُوسَ عَلَى يَدِ فِيِبِي خَادِمَةِ كَنْيِسَةِ كَغْرِيَا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولِيَ إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

أَشْكُرُ إِلَى فِي كُلِّ حِينِ مِن جِهَتِكُمْ عَلَى نِعْمَةِ اللهِ الْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي يَسُوعَ الْمَسِيعِ

 أَنَّكُرُ فِي كُلِّ شَيْءَ اَسْتَغْنَيْنُمْ فِيهِ فِي كُلِّ كَلِيمَةٍ وَكُلِّ عِلْمَ آكُمَا ثُبِيّتَ فِيكُرْ شَهَادَةُ الْمَسِيعِ

 حَقَّى إِنَّكُرُ لَيْنُمُ نَاقِطِينَ فِي مَوْهِبَةٍ مَّا وَأَنْهُ مُنَوَقِّعُونَ السِّيعِ الْأَنْ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيعِ اللَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ا وَ٢

ٱلْعَلَّ بُولُسَ صُلِبَ لِأَجْلِكُمْ أَمْر بِالشم بُولُسَ أَعْنَمَدْتُمْ الشَّكُرُ ٱللَّهَ إِنِّي لَمْ أَعَمِّد أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا كِرِيسْبُسَ وَغَايْسَ ١٠ حَنَّى لاَ يَقُولَ أَحَدُ إِنِّي عَمَّدْتُ بِٱسْمِي ١٠ وَعَمَّدْتُ أَبْضاً بَيْتَ ٱسْنِفَانُوسَ. عَذَا ذَٰلِكَ لَسْتُ أَعْلَمُ هَلْ عَبَّدْتُ أَحَلًا آخَرَ ١٠ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ لَمْ بُرْسِلْنِي لِأَعَبِّدَ بَلْ لِأَبَشِّرَ. لَا مِحِكْمَةِ كَلَامِ لِئِلاَّ يَتَعَطَّلَ صَلِيبُ ٱلْمَسِيحِ و ١٨ فَإِنَّ كَلِمَةَ ٱلصَّليبِ عِنْدَ ٱلْهَالِكِينَ جَهَالَة ﴿ فَأَمَّا عِنْدَنَا نَحْنُ ٱلْمُخَلَّصِينَ فَهِيَ فُقَّهُ ٱللهِ • ١١ لِأَنَّهُ مَكْتُوبْ سَأَبِيدُ حِكْمَةَ ١١ ٱلْحُكَمَاءِ وَأَرْفِضُ فَهُمُ ٱلْفُهُمَاءِ. ٢٠ أَيْنَ ٱلْحَكِيمُ. أَيْنَ ٱلْكَاتِبُ. أَيْنَ مُبَاحِثُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ. أَلَمْ يُحَمِّلُ ٱللهُ حِكْمَةَ هٰذَا ٱلْعَاكِرِ وَ الْأِنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلْعَاكُمُ فِي حِكْمَةِ ٱللهِ لَمْ يَعْرِفِ ٱللهَ بِٱلْحَكْمَةِ ٱسْتَخْسَنَ ٱللهُ أَنْ يُخِلِّصَ ٱلْمُوْمِنِينَ بِجَهَا لَهِ ٱلْكِرَازَةِ. ٣ لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ يَسْأَ لُونَ آيَةً وَٱلْيُونَانِيِّينَ يَطْلُبُونَ حَكْمَةً. ٣٠ وَلَكِنَّنَا غَنْ نَكْرِزُ بِأَلْمَسِيحِ مَصْلُوبًا لِلْيَهُودِ عَثْرَةً وَلِلْيُونَانِيِّنَ جَهَالَةً. ا وَأَمَّا لِلْمَدْعُونِينَ مَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ فَيِٱلْمَسِمِ قُوَّةِ ٱللهِ وَحِكْمَةِ ٱللهِ و الآنَّ جَهَالَةَ ٱللهِ أَحْكَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَضَعْفُ ٱللهِ أَقْوَى مِنَ ٱلنَّاسِ ١٦ فَأَنْظُرُوا دَعْوَنَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لَيْسَكَتِيرُونَ حُكَمَا وَحَسَبَ ٱلْجَسَدِ لَيْسَكَثِيرُونَ

أَقْوِيَا ۗ لَيْسَ كَنْيِرُونَ شُرَفَا ۗ ٣٧ مَلِ ٱخْنَارَ ٱللهُ جُهَّالَ ٱلْعَالَمِرِ لِغُزْرِيَ ٱلْحُكَمَاء. فَأَخْنَارَ ٱللهُ اللهُ عَلَيْ لِعَالَمِرِ لِغُزْرِيَ ٱلْحُكَمَاء. فَأَخْنَارَ ٱللهُ اللهُ ضُعَفَاء ٱلْعَالَمِ لِيُغْزِبَ ٱلْأَقْوِيَاء . ١٠ وَأَخْنَارَ ٱللهُ أَدْنِيَاء ٱلْعَالَمِ وَٱلْمُزْدَرَى وَغَيْرَ ٱلْمَوْجُودِ لِبُطِلَ ٱلْمَوْجُودَ ١٦ لِكَيْ لَا يَفْتَخِرَ كُلُ ذِب جَسَدِ أَمَامَهُ ١٠ وَمِنْهُ أَنْمُ بِٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ ٱلَّذِي صَارَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًّا وَقَلَاسَةً وَفِلَا ٢٠٠ حَنَّى كَمَا هُو مَكْتُوبٌ مَنِ ٱفْتَخَرَ فَلَيْفَغِيرُ بِٱلرَّبِّ ٢١ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا كَلَّ نَا لَمَّا أَنَيْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَيْتُ لَيْسَ بِسُمُوٌّ ٱلْكَلَامِ أَوِ ٱلْحُكْمَةِ مُنَادِيًا لَكُمْ بِشَهَادَةِ ٱللهِ وَ الَّذِي لَمْ أَعْزِمْ أَنْ أَعْرِفَ شَبْنًا بَيْنَكُمْ إِلَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيعَ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا وَأَنَّا ا كُنْتُ عِنْدَكُمْ فِي ضَعْفٍ وَحَوْفٍ وَرِعْدَةٍ كَثِيرَةٍ . ﴿ وَكَلَامِي وَكِرَ ازَنِي لَمْ يَكُونَا بِكَلاَم ِ ٱلْحُكِمْةِ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ ٱلْمُفْنِعِ بَلْ بِبُرْهَانِ ٱلرُّوحِ وَٱلْفُوَّةِ وَلَكِيْ لاَ يَكُونَ إِيَانُكُمْ بِحِكُةِ ٱلنَّاسِ بَلْ بِفُقَّةِ ٱللهِ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِيْثُوسَ ٢ وَ٣

الْكِنَّنَا نَتَكُلُّم بِحِكْمَةِ بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكِنْ بِحِكْمَةِ لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلدَّهْرِ وَلاَ مِنْ عُظَمَاء هٰذَا ٱلدُّهْرِ ٱلَّذِينَ يُنظِلُونَ. ٧ بَلْ نَتَكَلَّرُ مِحِكْمَةِ ٱللَّهِ فِي سِرٍّ. ٱلْحَكِمْةِ ٱلْمَكْنُومَةِ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱللهُ فَعَيُّنَهَا فَبْلَ ٱلدُّهُورِ لِعَجْدِيَا. ^ٱلَّتِي لَمْ يَعْلَمُهَا أَحَدْ مِنْ عُظَمَا ۖ هٰذَا ٱلدَّهْرِ. لِأَنْ لَوْعَرَفُوا لَمَا صَلَبُوا رَبَّ ٱلْعَجْدِ ، بَلْ كَمَا هُو مَكْنُوبٌ مَا لَمْ نَرَ عَيْنٌ وَلَمْ نَسْمَعْ أُذُنْ وَلَمْ يَغْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانِ مَا أَعَدَّهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ يُحِيُّونَهُ ا فَأَعْلَنَهُ ٱللهُ لَنَا نَعْنُ بِرُوحِهِ. لِأَنَّ ٱلرُّوحَ يَغْصُ كُلَّ شَيْءُ حَنَّى أَعْمَاقَ ٱللهِ وَالرِّنْمَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ بَعْرِفُ أَمُورَ ٱلْإِنْسَانِ إِلَّا رُوحُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي فِيهِ. هَكَذَا أَيْضًا أَمُورُ ٱللهِ لاَ يَعْرِفُهَا أَحَدْ إِلَّا رُوحَ ٱللهِ ١٠ وَغَنْ لَمْ نَأْخُذْ رُوحَ ٱلْعَالَمِ بَلِ ٱلرُّوحَ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ لِنَعْرِفَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلْمَوْهُوبَةَ لَنَامِنَٱللَّهِ ١٠ أَلِّنِي نَتَكُلَّرُ بِهَا أَيْضًا لَا بِأَقْوَالِ تُعَلِّمُهَا حِكْمَةُ إِنْسَانِيَّةُ بَلْ بِمَا يُعَلِّمُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ قَارِنِينَ ٱلرُّوحِيَّاتِ بِٱلرُّوحِيَّاتِ الْحَلِّمُ وَلَٰكِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلطَّبِيعِيَّ لاَ يَقْبَلُ مَا لِرُوحٍ ٱللهِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ جَهَالَةٌ. وَلاَ يَقْدِسُ أَنْ يَعْرِفَهُ لِأَنَّهُ إِنَّهَا كَنْكُرُ فِيهِ رُوحِيًّا • ١٠ فَأَمَّا ٱلرُّوحِيُّ فَيَعْكُرُ فِي كُلُّ شَيْءٌ وَهُولاَ نَجْكُرُ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ • ١١ لِأَنَّهُ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبِّ فَيُعَلِّمَهُ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَنَا فِكُرُ ٱلْمَسِجِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا تَأْنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْنَ أَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكَلِّمَكُمْ كَرُوحِيِّينَ بَلْ كَجُسَدِيِّينَ كَأَطْفَالٍ فِي ٱلْمَسِيحِ اسَقَيْنُكُرْ لَبَنَّا لَاطَعَامًا لِأَنَّكُرْ لَمْ تَكُونُوا بَعْدُ تَسْتَطِيعُونَ بَلِ ٱلْآنَ أَيْضًا لا تَسْتَطِيعُونَ الْأَنَّكُمْ بَعْدُ جَسَدِ يُونَ . فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامٌ وَأَنْشِقَاقُ ٱلْسَنَّمُ جَسَدِيبِنَ وَتَسْلُكُونَ مِحَسَبِ ٱلْبَشَرِ وَالْأِنَّهُ مَنَى قَالَ وَاحِدْ أَنَا لِبُولُسَ وَآخَرُ أَنَا لِأَبْلُوسَ أَفَلَسْتُمْ جَسَدِيِّينَ

وْ فَهَنْ هُو بُولُسُ وَمَنْ هُواً بُلُوسُ. بَلْ خَادِمَانِ آمَنْتُمْ بِوَاسِطَنِهِمَا وَكَهَا أَعْطَى ٱلرَّبْ لِكُلُّ وَاحِدٍ • أَنَا غَرَسْتُ وَأَبْلُوسُ سَقَى لَكِنَّ ٱللهَ كَانَ يُغِي . ﴿ إِذَا لَيْسَ ٱلْغَارِسُ شَيْعًا وَلاَ ٱلسَّافِي بَلِ ٱللهُ ٱلَّذِي يُغِي • ﴿ وَٱلْغَارِسُ وَٱلسَّافِي هُمَا وَاحِدْ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدِ سَيَأْخُذُ أُجْرَتَهُ كِيسَبِ تَعَبِهِ ١٠ فَإِنَّنَا نَحْنُ عَامِلَانِ مَعَ ٱللَّهِ وَأَنْهُمْ فَلَاحَهُ ٱللهِ. بِنَاءُ ٱللهِ ١ حَسَبَ نِعْمَةِ ٱللهِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِكُورِنْثُوسَ ٣ وَ٤

ٱلْمُعْطَاةِ لِي كَبِّنًا و حَكِيمٍ قَدْ وَضَعْتُ أَسَاسًا وَآخَرُ يَشِي عَلَيْهِ. وَلَكِنْ فَلْيَنْظُرُ كُلّ وَاحِدٍ كَيْفَ يَنْي عَلَيْهِ ١٠ فَإِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أُحَدُ أَنْ يَضَعَ أُسَاسًا آخَرَ غَيْرَ ٱلَّذِي وُضِعَ ٱلَّذِي هُو يَسُوعُ ١١ ٱلْمَسِيجُ ١٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبِنِي عَلَى هَذَا ٱلْأَسَاسِ ذَهَبًا فِضَّةً حِجَارَةً كُرِيمةً خَشَبًا عُشبًا قَشًّا ١٦ وَعَمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ سَيَصِيرُ ظَاهِرًا لِأَنَّ ٱلْمُومَ سَيْبَيِّنُهُ . لِأَنَّهُ بِنَارٍ يُسْتَعْلَنُ وَسَتَنْعَينُ ٱلنَّارُ عَمَلَ كُلِّ وَاحِدِ مَا هُوَهِ اللِّنْ بَقِيَ عَمَلُ أَحَدِ قَدْ بَنَاهُ عَلَيْهِ فَسَيّاْ خُذُأُ جُرَةً ٥٠ إِن ٱحْتَرَقَ عَمَلُ أَحَدِ فَسَيَغْسَرُ فَأَمَّا هُوَ فَسَيَغْلُصُ وَلَكِنْ كَمَا بِنَارِ • ١١ أَمَا نَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَبْكُلُ ٱللهِ وَرُوحُ ٱللهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ ١٠٠ إِنْ كَانَ أَحَدُيفْسِدُ هَيْكُلَ ٱللهِ فَسَيفْسِدُ ۗ ٱللهُ لِأَنَّ هَيْكُلَ ٱللهِ مُقَدَّسْ ٱلَّذِي أَنْهُ هُوَ ١ لَا يَخْدَعَنَّ أَحَدْ نَفْسَهُ . إِنْ كَانَأُحَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ حَكِيمٌ بَيْنَكُمْ فِي هَذَا ٱلدَّهْرِ فَلْيَصِرْ جَاهِلاً لِكَيْ يَصِيرَ حَكِيمًا ١٠ الْأِنَّ حِكْمَةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ فِيَجَهَا لَهُ عِنْدَ ٱللهِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبْ ٱلْآخِذُ ٱلْحُكَمَاة بِمَكْرِهِمْ. ١٠ كَأَيْضًا ٱلرَّبْ يَعْلَمُ أَفْكَارَ ٱلْحُكَمَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ ١٠ وإِذَا لاَ يَفْجُرَنَّ أَحَدٌ بِٱلنَّاسِ. فَإِنَّ كُلُّ شَيْءً لَكُمْ. ١٦ أَبُولُسُ أَمْ أَبُلُوسُ أَمْ صَفَا أَمْ ِ ٱلْعَالَمُ أَمْ الْحَيْنَ أَمْرَ ٱلْمَوْثُ أُم ِ ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلْحَاضِرَةُ أُم ِ ٱلْمُسْتَقَبِلَةُ كُلُ شَيْءً لَكُمْ ١٠٠ مَأْمًا أَنْهُمْ فَلِلْمَسِيجَ مَلْ لَمَسِيحُ لِلهِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

الْهُكُذَا فَلْيَحْسَبِنَا ٱلْإِنْسَانُ كَغُدًّامِ ٱلْمَسِيحِ وَوُكَلَا ﴿ سَرَائِرِ ٱللهِ • الْمُ بُسْأَلُ فِي ٱلْوُكَلا اللهِ الْمُكَذَا لِكَنْ يُوجَدَ ٱلْإِنْسَانُ أَمِينًا • ٢ وَأَمَّا أَنَا فَأَقَلْ شَيْء عِنْدِي أَنْ يُحْكُمُ فِيٌّ مِنْكُمْ أَوْ مِنْ يَوْم بِشَرٍ. بَلْ لَسْتُ أَحْكُمْ فِي نَفْسِي أَيْضًا. ﴿ فَإِنِّي لَسْتُ أَشْعُرُ بِشَيْ ۗ فِي ذَاتِي لَكِنَّنِي لَسْتُ بِذَ لِكَ مُبَرَّرًا. وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَعْكُمُ فِيَّ هُوَ ٱلرَّبْ ﴿ إِذَا لاَ نَعْكُمُوا فِي شَيْءَ فَبْلَ ٱلْوَقْتِ حَنَّى يَأْنِي ٱلرَّبْ ٱلَّذِي سَيْنِيرُ حَفَايَا ٱلظَّالَامِ وَيُطْهِرُ آرَاء ٱلْقُلُوبِ. وَحِينَئِذِ يَكُونُ ٱلْمَدْحُ لِكُلِّ وَاحِدِمِنَ ٱللهِ وَ فَهُذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ حَوَّلْتُهُ تَشْبِيهَا إِلَى نَفْسِي وَ إِلَى أَبْلُوسَ مِنْ أَجْلِكُمْ لِكَيْ نَتَعَلَّمُوا فِينَا أَنْ لاَ تَفْتَكُرُوا فَوْقَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ كَيْ لاَ يَنْتَغَ أَحَدٌ لِأَجْلِ ٱلْوَاحِدِ عَلَى ٱلْآخَرِ و لأَنَّهُ مَنْ ٧ يُمَيْرُكَ . وَأَيْ شَيْءُ لَكَ لَمْ تَأْخُذُهُ . وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلِمَاذَا تَفْتَخِرُ كَأَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ.

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ٤ وَ٥

﴿ إِنَّكُمْ ۚ فَدْ شَبِعْتُم ۚ فَدِ ٱسْتَغْنَيْتُم ۚ مَلَّكُمُ ۚ بِدُونِنَا. وَلَيْتَكُمْ مَلَكُمُ ۚ لِنَمْلِكَ غَنُ أَبْضًا مَعَكُمْ و ا فَإِنِّي أَرَى أَنْ ٱللهَ أَبْرَزَنَا نَعْنُ ٱلرُسُلَ آخِرِينَ كَأَنَّنَا مَعْكُومٌ عَلَيْنَا بِٱلْمَوْتِ. لِأَنَّنَا صِرْنَا مَنْظَرًا لِلْعَالَمِ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ • انَعْنُ جُهَّالٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسْيِحِ وَأَمَّا أَنْمُ فَكُمَا وفِ ٱلْمَسِعِ . نَحْنُ ضَعَفَا ۗ وَأَمَّا أَنْمُ فَأَقُوِيَا ۗ . أَنْمُ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَحْنُ فَبِلاَ كَرَامَةٍ • ا إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ نَجُوعُ وَنَعْطَشُ وَنَعْرَى وَنُلْكُمْ وَلَيْسَ لَنَا إِقَامَةٌ . " وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ بِأَيْدِينَا . نُشْتُمُ فَنُبَارِكُ . نُضْطَهَدُ فَغَنْمِلُ ٣٠ يُفْتَرَى عَلَيْنَا فَنَعِظُ. صِرْنَا كَأَقْنَارِ ٱلْعَالَمِ وَوَسِخَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى ٱلْآنَ ١٠ لَيْسَ لِكَيْ أُخَيِّكُمْ أَكْنُبُ بِهِذَا بَلَ كَأُولادِي ٱلْآحِبَّا وَأَنْذِرُكُمْ وَالْأَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَوَاتْ مِنَ ٱلْمُرْشِدِينَ فِي ٱلْمَسِمِ لَكِنْ لَبْسَ آبَا يَكْنِيرُونَ لِأَنِّي أَنَا وَلَدْتُكُمْ فِي ٱلْمَسِمِ يَسُوعَ بِٱلْإِنْجِيلِ. ١١ فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُنَهَيِّلِينَ بِي ١٧ لِذَ لِكَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ يِسِمُونَاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ آبني ٱلْحَبِيبُ وَٱلْآمِينُ فِي ٱلرَّبُ ٱلَّذِي يُذَكِّرُكُمْ بِطُرُ فِي فِي ٱلْسَبِحِ كَمَا أُعَلِّمُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي كُلِّ كَنِيسَةِ ٥ ١١ فَٱنْتُغَ فَوْمْ كَأَنِّي لَسْتُ آتِبًا إِلَيْكُمْ ١٠ وَلَكِنِّي سَآنِي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا إِنْ شَاء ٱلرَّبْ فَسَأَعْرِفُ لَيْسَكَلَامَ ٱلَّذِينَ ٱنْتَغَفُوا بَلْ قُوَّتَهُمْ. ١٠ لِأَنَّ مَلَّكُوتَ ٱللهِ لَيْسَ بِكَلاَم بَلْ بِفُوَّةِ المَاذَا نُرِيدُونَ . أَبِعَمَا آنِي إِلَكُمُو أَمْ بِٱلْعَبَّةِ وَرُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

ٱلْمَسِيعَ فَدْ ذُبِعَ لِآجُلِنَا ٥٠ إِذًا لِنُعَيِّدُ لَيْسَ بِخَبِيرَةٍ عَنِيفَةٍ وَلاَ بِخَبِيرَةِ ٱلشَّرِ وَٱلْخُبْثِ بَلْ بِفَطِيرِ ٱلْإِخْلاَصِ وَٱلْحُقَّ

آكِتَبْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلرِّسَالَةِ أَنْ لاَ نُحَالِطُوا ٱلزُّنَاةَ . اوَلِيْسَ مُطْلَقاً زُنَاةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ . أَو الطَّمَّاعِينَ أَو الْعَلَمْ فَيَا الْوَثَانِ وَ إِلاَّ فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ غَرْجُوا مِنَ ٱلْعَالَمِ . الْوَاللَّمَ الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمَاعَا أَوْ عَابِدَ وَمَنِ ٱلْوَشَامَا اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ال

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

الْقَقِّ اللهِ الْفَالَمُ مِنْكُرُ أَحَدُ لَهُ دَعُوك عَلَى آخَرَ أَن بُعَاكُمْ عِنْدَ الظَّالِهِ بِنَ وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَالِمِ مِنْكُرُ وَالْمَا لَمُ يُكُرُ مُسْنَا فِلْهِ الْمُعْلَمُ وَالْمَا لَمُ الْفَالَمُ وَالْمَا الْمُ الْمُلَكُمُ وَالْمَا الْمَا الْمُ اللهُ الْمُعْلَمُ وَالْمَا الْمُ اللهُ الْمُورِ هَلَهُ وَالْمَا الْمُ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمَا الْمُعْلَمُ وَالْمُورِ هَذِهِ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِ الْمُعْلَمُ وَالْمُورِ هَلَهُ وَالْمَا الْمُعْلَمُ وَالْمُولِ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِ الْمُعْلَمِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِكُورِنْثُوسَ ٦ وَ٧

ا كُلُّ الْأَشْيَاء عَلِيْ لِي لَكِن لَيْسَ كُلُّ الْأَشْيَاء تَوَافِقُ . كُلُّ الْأَشْيَاء تَوَافِقُ . كُلُّ الْأَشْيَاء عَلِيْ لِي لَكِن لَا يَسَلَّطُ عَلَيْ شَيْدُ هٰذَا وَيَلْكَ وَلَكِن لَا لَا يَسَلَّطُ عَلَيْ شَيْدُ هٰذَا وَيَلْكَ وَلَكِنَّ الْجُسَدَ لَيْسَ لِلزِّنَا بَلْ لِلرَّبُ وَالْمُونِ وَالْكُونَ الْكُونَ اللَّهُ عَذَا أَفَا مَ الرَّبَ وَسَيْقِيمُنَا خَنُ الْيَضَاء المُسجِ وَالْجَعَلَا اللَّهُ مَعْلَمُونَ النَّ الْجُسَادَة كُوهُ فِي الْعُضَاء المَسجِ وَالْجَعَلَا المُسجِ وَاجْعَلَهُ الْمُسْتِعِ وَاجْعَلَهُ الْمُسْتِعِ وَالْجَعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُونَ اللَّهُ الْمُسْتِعِ وَالْجَعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُول

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ

اَقَامًا مِنْ جِهَةِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي كَتَبْمُ لِي عَنْهَا كَفَسَنُ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَمَسَّ آمْراً أَهُ وَلْكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا وَلِيُوفِ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةُ وَلَيْكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا وَلِيُوفِ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةُ وَلْيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا وَلَيُوفِ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةُ وَلَيْكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا وَلَيْمَوْا وَكُلُ الْمَرْأَةِ وَسَلُطْ عَلَى جَسَدِها بَلْ لِلْمَرْأَةِ وَسَلُطْ عَلَى جَسَدِهِ بَلْ لِلْمَرْأَةِ وَ لاَ يَسْلُبُ أَحَدُكُمُ للرَّجُلِ . وَكَذَلِكَ ٱلرَّجُلُ ٱيْضَا لَيْسَ لَهُ نَسَلُطْ عَلَى جَسَدِهِ بَلْ لِلْمَرْأَةِ وَ لاَ يَسْلُبُ أَحَدُكُمُ للرَّجُلِ . وَكَذَلِكَ ٱلرَّجُلُ ٱيْضَا لَيْسَ لَهُ نَسَلُطْ عَلَى جَسَدِهِ بَلْ لِلْمَرْأَةِ وَ لاَ يَسْلُبُ أَحَدُكُمُ اللَّهَ عَلَى مَوَافَقَةٍ إِلَى حِينِ لِكِيْ نَتَفَرَّعُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ ثُمَّ تَخْنَمِعُوا أَيْضَا لَلْ كَنْ لَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ إِلَى حِينِ لِكِيْ نَتَفَرَّعُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ ثُمَّ تَخْنَمِعُوا أَيْضَا لَكُنْ لاَ يُحِرِّبِكُمُ الشَيْطُولَ لِلسَّيلِ الْإِنْ لِيَعْمَ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلَى لَا عَلَى سَبِيلِ الْفَرْفِ لَكُنْ كُلُونَ عَلَى مَلِ اللْمَالِ اللَّهُ وَلَا لِللْهُ مِنْ اللهِ اللَّهُ مِنْ اللهِ اللَّهُ مِنْ اللهِ الْمُؤْلِقُولُ هُمَا عَلَى سَبِيلِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِكُ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللهِ الْوَاحِدُ لَهُ هَكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا أَنَا . لَكُنَّ كُلُّ وَاحِدٍ لَهُ مَوْهِينَهُ الْعَلَى مَن اللهِ . ٱلْوَاحِدُ هُكُذَا وَلَا لَكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا أَنَا . لَكُنَّ كُلُونَ كُولُ هُكُنَا وَلَا عَلَى سَلِيلُ الْفَاعِلَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الْمَاحِلُونَ اللْمُلْعِلَ الْمَاسَلُولُ اللْمُ الْمَاعِلَ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَاسَلُولُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللللْمُ الْمَلُولُ الللّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُولُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الللللْ

^ وَلَكِنْ أَقُولُ لِغَيْرِ ٱلْمُتَزَوِّجِينَ وَلِلْأَرَامِلِ إِنَّهُ حَسَنُ لَهُمْ إِذَا لَبِثُوا كَمَا أَنَا. ﴿ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنْنُسَهُمْ فَلَيُتَزَوَّجُوا. لِأِنَّ ٱلنَّزَوُّجَ أَصْلَحُ مِنَ ٱلتَّحَرُّقِ. ﴿ وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّجُونَ ٤٧٤

# رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَىٰ إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنِثْوُسَ ٧

فَأُوصِيهِ لاَ أَنَا بَلِ ٱلرَّبُّ أَنْ لاَ تُفَارِقَ ٱلْمَرْأَةُ رَجُلَهَا. ١١ وَ إِنْ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ أَوْ لِنُصَائِحْ رَجُلُهَا . وَلاَ يَنْرُكِ ٱلرَّجُلُ ٱمْرَأْنَهُ ١٠ وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا لاَٱلرَّبْ إِنْ ١٦ كَانَ أَخْ لَهُ أَمْرًأَ قُوْ عَيْرُ مُوْمِنَةِ وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فَلاَ يَنْرُكُمُ اللهَ الْمَرَأَةُ ٱلَّتِي لَهَا ١٦ رَجُلْ غَيْرُ مُوْمِنٍ وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلاَ نَتْرُكُهُ • الْأِنَّ ٱلرَّجُلَ غَيْرَ ٱلْمُوْمِنِ مُقَدَّسْ فِي ٱلْمَرْأَةَ عَالْمَرْأَةُ عَيْرُ ٱلْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي ٱلرَّجُلِ. وَ إِلاَّ فَأُولاَكُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. • ﴿ وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ ٱلْآَحُ أَوِ ٱلْأَخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هٰذِهِ ٱلْأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ ٱللهَ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ ١٠ لِأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّهُمَا ٱلْمَرْأَةُ هَلْ نُخَلِّصِينَ ٱلرَّجُلَ. أَوْ كَيْفَ تَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلرَّجْلُ هَلْ نُخَلِّصُ ٱلْمَرْأَةَ. ١٧ غَيْرَ ١٧ أَنَّهُ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ لِكُلِّ وَاحِدِكَمَا دَعَا ٱلرَّبُّ كُلَّ وَاحِدِ هَٰكَذَا لِيَسْلُكْ وَهٰكَذَا أَنَا آمُرُ فِي جَبِعِ ٱلْكُنَائِسِ ١٠ دُعِيَ أَحَد وَهُو عَنْنُونَ فَلا يَصِرْ أَغْلَفَ. دُعِيَ أَحَد فِي ٱلْغُرْلَةِ فَلا يَغْنَنِنْ ١٠ لَيْسَ ٱلْخِنَانُ شَيْئًا وَلَيْسَتِ ٱلْغُرْلَةُ شَيْئًا بَلْ حِفْظُ وَصَايَا ٱللهِ • ١ اَلدَّعْنَ ٱلَّذِي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ فَلْيَلْبَتْ فِيهَا الدُعِيتَ وَأَنْتَ عَبْدٌ فَلا يَهُمَّكَ . بَلْ وَإِنِ ٱستَطَعْتَ أَنْ تَصِيرَ حُرًّا فَٱسْتَعْمِلْهَا بِٱلْحَرِيِّ • ١٦ لِأَنَّ مَنْ دُعِيَ فِي ٱلرَّبِّ وَهُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَنِينُ ٱلرَّبِّ . كَذَٰ لِكَ أَيْضًا ٱكْحُرُ ٱلْمَدْعُوْ هُوَ عَبْدٌ لِلْمَسِيجِ وَمِ قَدِ ٱشْنُرِيتُمْ بِنَمَنِ فَلاَ تَصِيرُ مِا عَبِيدًا لِلنَّاسِ وَمِ مَا دُعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ فِيهِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلْيَلْبَتْ فِي ذَٰلِكَ مَعَ ٱللهِ

مَ وَأَمَّا ٱلْعَذَارَى فَلَيْسَ عِنْدِ هِ أَمْرْ مِنَ ٱلرَّبُ فِيهِنَّ وَلَكِنَّنِي أَعْطِي رَأَيًا كَمَنْ رَحِمَهُ ٱلرَّبُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا • ١٦ فَأَظُنُ أَنَّ هٰذَا حَسَنُ لِسَبَبِ ٱلضَّيْقِ ٱلْحَاضِرِ أَنَّهُ حَسَنُ لِلْإِنسَانِ ٱلرَّيْفَ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا • ١٧ أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ ٱمْرَأَةً فَلاَ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا • ١٨ أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ ٱمْرَأَةً فَلاَ مَطْلُب ٱلْإِنْفِي الْمُؤْتِ وَإِنْ تَزَوَّجُتَ لَمْ تُخْطِئْ . وَإِنْ تَزَوَّجَتِ ٱلْعَذْرَا \* لَمْ تُخْطِئْ . وَلِنْ تَزَوَّجَتِ ٱلْعَذْرَا \* لَمْ تُخْطِئْ . وَلَكِنَّ مَثْلُم فَعَلَى الْمَعْمُ وَإِنْ تَزَوَّجَتِ ٱلْعَذْرَا \* لَمْ تُخْطِئْ . وَلِي تَزَوَّجَتِ ٱلْعَذْرَا \* لَمْ تُخْطِئْ . وَلَكِنَّ مَثْلُم فَعَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَ إِنْ تَزَوَّجُتَ لَمْ مَنْ فَي الْحَبَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ٧ وَ٨

مَنْ دُونِ آرْنِبَاكِ مَنْ وَلَكُونَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَظُنْ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِدُونِ لِلِاَقَةِ وَالْمُفَابَرَةِ لِلرَّبُ مِنْ دُونِ آرْنِبَاكِ مِنْ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَظُنْ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِدُونِ لِلِاَقَةِ نَعْوَ عَذْرَائِهِ إِذَا مَنْ دُونِ آرْنِبَاكِ مِنْ وَلَكُنْ الْرِيرُ أَنْ بَصِيرَ فَلْيَغْعَلْ مَا يُرِيدُ إِنَّهُ لاَ يُعْطِئُ . فَلْيَتَزَوَّجَا هِ الْمَالَةُ عَرَمَ عَلَى هٰذَا مَنْ أَفَامَ رَاسِعًا فِي فَلْبِهِ وَلِيْسَ لَهُ ٱصْطِرَائِ بَلْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَرَمَ عَلَى هٰذَا مَنْ أَفَامَ رَاسِعًا فِي فَلْبِهِ وَلِيْسَ لَهُ ٱصْطِرَائِ مَلْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَرَمَ عَلَى هٰذَا مِنْ أَوْجَ خَسَنًا يَغْعَلُ وَمَنْ لاَ يُرَوِّجُ يَعْعَلُ مِنَ الْمُوسِ مَا دَامَ رَجُلُهَا حَيًّا . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَيَ حُرَّةً مُنْ اللّهِ مَنْ يُرِيدُ فِي ٱلرَّبُ فَقَطْ هَ وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَي حُرَّةً اللهِ اللهِ عَنْ مَرْدِيدُ فَي ٱلرَّبُ فَقَطْ هَ وَلَكِنَّ اللّهُ مُوسِ مَا دَامَ رَجُلُهَا حَيًا . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَي حُرَةً مُنْ يُولِيدُ فَي ٱلرَّبُ فَقَطْ هَ وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَي حُرَّةً الْمُوسِ مَا دَامَ رَجُلُهَا حَيْلًا وَكُنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَي حُرَّةً عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَنْ يُولُولُونَ أَنِي أَنَا أَبْعُ عَلَى مَا عَذِي مُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَلْكُونُ أَنِي أَنَا أَبْعُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْرَاقُ الْعَلَا عَنْدِي رُوحُ ٱللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولِ الللّهُ الْمُ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللْ اللللللْمُ اللّهُ اللللللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللللللللَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا قَأَمًا مِنْ جِهَةِ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْمَانِ فَنَعْلَمُ أَنَّ لِجَمِيعِنَا عِلْمَا الْعِلْمُ بَنْ فَخُ وَلَكِنَّ الْعَبَّةَ نَبْنِ ا فَإِنْ كَانَ أَحَدْ يَظُنُ أَنَّهُ بَعْرِفَ شَبْنًا فَإِنْ كَانَ أَحَدْ يَظُنُ أَنْ بَعْرِفَ شَبْنًا فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفَ شَبْنًا بَعْدُ كَمَا يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يُجِبُ اللهَ فَهَا مَعْرُوفَ عِنْدَهُ وَ فَمِنْ جِهَةِ أَحْلِ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْمَانِ فَعَلَمُ أَنْ لَا مَعْرُوفَ عِنْدَهُ وَ فَمِنْ جِهَةِ أَحْلِ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْمَانِ فَعَلَمُ أَنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُمْ وَلَا فَاللّهُ مَا لَكُنْ لَكُمْ اللّهُ الْمُرْفِى مَنْهُ جَمِيعُ ٱلْأَشِياءُ وَخَوْلُ لَهُ وَرَبٌ وَاحِدٌ يَسُوعُ ٱلْدِي بِهِ إِلْا فَاللّهِ مَا لَكُنْ لَنَا لَكُنْ لَنَا لَا لَكُنْ لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعِيعُ ٱلْأَشِيمُ ٱلّذِي بِهِ الْمُعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكُونَ مَنْهُ جَمِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَخَوْلُ لَهُ . وَرَبٌ وَاحِدٌ يَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ ٱلّذِي بِهِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعِيمًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ وَخَدُ لَهُ وَرَبٌ وَاحِدٌ يَسُوعُ ٱلْمُسِمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ ٨ وَ ٩

جَمِيعُ ٱلْأَشْيَا ۗ وَبَغُنُ بِهِ • ١ وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْعِلْرُ فِي ٱلْجَمِيعِ . بَلْ أَناسٌ بِٱلضَّمِيرِ نَعُو ٱلْوَثَنِ إِلَى ٱلْآتَ يَأْكُلُونَكُأُ نَّهُ مِمَّا ذُبِحَ لِوَتَنِ فَضَمِيرُهُمْ إِذْ هُوَضَعِيفٌ بَتَنَجُّسُ • مُوَلَٰكِنَّ ٱلطَّعَامَ ٨ لاَ يُقَدِّمُناَ إِلَى ٱللهِ. لِأَنَّنَا إِنْ أَكَلْنَا لاَ نَزِيدُ وَ إِنْ لَمْ نَأْكُلْ لاَ نَنْقُصُ • وَلٰكِنِ ٱنْظُرُوا لِيَلاَّ بَصِيرَ سُلْطَانُكُمْ هٰذَا مَعْثَرَةً لِلضَّعَفَاء ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ رَآكَ أَحَدْ يَا مَنْ لَهُ عِلْمُ مُنَّكِّنًا فِي هَيْكُلِ وَثَنِ أَفَلاَ يَتَفَوَّى ضَمِيرُهُ إِذَهُو ضَعِيفٌ حَنَّى بَأْكُلَ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ ١١ فَيَهْلِكَ بِسَبَبِ عِلْمِكَ ١١ ٱلْأَخُ ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيحُ مِنْ أَجْلِهِ. " وَهُكَذَّا إِذْ نُخْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَنَجْرَحُونَ ال ضَمِيرَهُمُ ٱلضَّعِيفَ نُخْطِئُونَ إِلَى ٱلْمَسِيحِ • ١١ لِذَلِكَ إِنْ كَانَ طَعَامْ ثُبُعْثِرُ أَخِي فَكَنْ آكُلُ لَحْمًا ١٦١ إِلَى ٱلْأَبَدِ لِيَلاَّ أَعْثِرَ أَخِي

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

اللَّهُ أَنا رَسُولًا. أَلَسْتُ أَنا حُرًّا. أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ رَبِّناً. أَلَسْمُ أَنْمُ عَمَلِي فِي ٱلرَّبِّ وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى آخَرِينَ فَإِنَّهَا أَنَا إِلَيْكُمْ رَسُولٌ لِأَنَّكُمْ أَنْمُ خَمْ رِسَالَتِي فِي ٱلرَّبِّ ٢٠ هٰذَا هُوَ ٱحْتِجَاجِي عِنْدَ ٱلَّذِينَ يَغْصُونَنِي ١٠ أَلَعَلَّنَا لَيْسَ لَمَا سُلْطَانُ أَنْ نَأْكُلَ وَنَشْرَبَ. وَأَلْعَلَّنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانْ أَنْ نَجُولَ بِأَخْتِ زَوْجَةً كَبَافِي ٱلرُّسُلِ وَإِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَصَفَا. ۚ أَمْ أَنَا وَبَرْنَابَا وَحْدَنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانٌ أَنْ لَا نَشْتَغِلَ · v مَنْ نَجَنَّدَ قَطَّ بِنَفَقَةِ نَفْسِهِ. وَمَنْ يَغْرِسُ كُرْمًا وَمِنْ ثَمَرِهِ لاَ يَأْكُلُ. أَوْ مَنْ يَرْعَى رَعِيَّةً وَمِنْ لَبَنِ ٱلرَّعِيَّةِ لاَ يَأْكُلُ. الْعَلِي أَتَكُمِّرُ بِهِلْنَا كَانِسَانٍ أَمْ لَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا يَقُولُ هٰذَا. ا فَإِنَّهُ مَكْتُوبْ فِي نَامُوسِ مُوسَى لَا تَكُرُّ ثَوْرًا دَارِسًا أَلَعَلَّ ٱللَّهَ تَهِيُّهُ ٱلنِّيرَانُ. ١٠ أَمْر يَفُولُ مُطْلَقاً مِنْ أَجْلِنَا. إِنَّهُ مِنْ أَجْلِنَا مَكْتُوبٌ لِأَنَّهُ بَنْبَغِي لِلْحَرَّاثِ أَنْ بَحْرُثَ عَلَى رَجَا وَلِلدَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَاء أَنْ بَكُونَ شَرِيكًا فِي رَجَائِهِ • ا إِنْ كُنَّا نَحْنُ فَدْ زَرَعْنَا لَكُرُ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَفَعَظِيم ﴿ إِنْ حَصَدْنَا مِنْكُرُ ٱلْجَسَدِيَّاتِ ١٠ إِنْ كَانَ ٱخْرُونَ شُرِّكَاء فِي ٱلسُّلْطَانِ عَلَيْكُمْ أَفْلَسْنَا نَحْنُ بِٱلْأَوْلَى لَكِيَّنَا لَمْ نَسْنَعْمِلْ هٰذَا ٱلسَّلْطَانَ بَلْ نَعَمَّلُ كُلَّ شَيْءُ لِيَلاَّ نَجَعَلَ عَائِفًا لِإِنجِيلِ ٱلْمَسِيعِ و ١١ أَلَسْنُمْ

#### رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِيْنُوسَ ٩ وَ١٠

نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلْمُقَدَّسَةِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ يَأْكُلُونَ. ٱلَّذِينَ يُلاَزِمُونَ ٱلْمَذْ يَحَ يُشَارِكُونَ ٱلْمَذْ يَحَ مِنا هُكَنَا أَيْضًا أَمْرَ ٱلرَّبُّ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ بِٱلْإِنجِيلِ مِنَ ٱلْإِنجِيلِ يَعِيشُونَ . "أَمَّا أَنَّا فَلَمْ أَسْتَعْمِلْ شَيْئًا مِنْ هٰذَا . وَلاَ كَتَبْتُ هٰذَا لِكَيْ يَصِيرَ فِي مُكَذَا . لأَنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أَمُونَ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أَحَد فَخْرِب ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُبَشِّرُ فَلَيْسَ لِي فَخْرُ ۖ إِذِ ٱلضَّرُورَةُ مَوْضُوعَةُ عَلَيَ ۚ فَوَيْلَ لِي إِنْ كُنْتُ لاَ أَبشَّرُ • ٧ فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هٰذَا طَوْعًا فَلي أُجْرُ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهَا فَقَدِ ٱسْتُؤْمِنْتُ عَلَى وَكَالَةِ • ١٨ فَمَا هُوَأَجْرِي إِذْ فَأَنَا أَبْشِّرُ أَجْعَلُ إِنْجِيلَ ٱلْسَبِيحِ بِالْاَ نَفَقَةٍ حَنَّى لَمْ أَسْتَعْمِلْ سُلْطَانِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ. ١١ فَإِنِّي إِذْ كُنْتُ حُرًّا مِنَ ٢٠ ٱلْجَمِيعِ ٱسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي لِلْجَمِيعِ لِأَرْبَحَ ٱلْأَكْثَرِينَ. ٢٠ فَصِرْتُ لِلْبَهُودِ كَيَهُودِ بِ لِأَرْبَحَ ١٦ ٱلْيَهُودَ. وَلِلَّذِينَ غَنْ اَلْنَامُوسِ كَأَنِّي غَنْ النَّامُوسِ لِأَرْبَعَ ٱلَّذِينَ غَنْ النَّامُوسِ ١٠ وَلِلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسِ كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسٍ. مَعَ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسِ لِلهِ بَلْ نَحْتَ نَامُوسِ لِلْمَسِيجِ ٢٦ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسِ. ٢٣ صِرْتُ لِلضَّعَفَاءَ كَضَعِيفٍ لِأَرْبَحَ ٱلضُّعَفَاء. صِرْتُ لِلْكُلّ كُلَّ ٢٦ أَشَيْ ۗ لِأَخَلِّصَ عَلَى كُلِّ حَالِ فَوْمًا ٢٠٠ وَهٰذَا أَنَا أَفْعَلُهُ لِأَجْلِ ٱلْإِنجْيِلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ ٢٤ عَأَلَسْتُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَرْكُضُونَ فِي ٱلْبَيْدَانِ جَبِيعُهُمْ يَرْكُضُونَ وَلَكِنَّ وَاحِلًا يَأْخُذُ. ٥٠ ٱلْجِعَالَةَ. هٰكَذَا ٱرْكُضُوا لِكَيْ تَنَالُوا • ٣٠ وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ شَيْءٌ . أَمَّا أُولَٰئِكَ ٢٦ فَلَكِيْ يَأْخُذُوا إِكْلِيلاً يَفْنَى وَأَمَّا نَعْنُ فَإِكْلِيلاً لاَ يَفْنَى • ٢٠ إِذَا أَنَا أَرْكُضُ هَكَذَا كَأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ ٢٧ غَيْرِ يَقِينٍ. هٰكَذَا أَضَارِبُ كَأَنِّي لاَ أَضْرِبُ ٱلْهَوَاءَ ٢٠ بَلْ أَقْمَعُ جَسَدِي وَأَسْتَعْبِدُهُ حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلْآخَرِينَ لاَ أُصِيرُ أَنا نَفْسِي مَرْفُوضًا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ إِلَى مِنْ عَلَ

ا فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَعْهَلُوا أَنَّ آبَاءَ نَا جَبِعَهُمْ كَانُولِ نَعْتَ ٱلسَّعَابَةِ وَجَبِعَهُمُ الْحَامَا الْجَنَازُولَ فِي ٱلْجُرِ وَجَبِعَهُمْ أَكْلُوا طَعَامًا وَاحِلَّا رُوحِيًّا . لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَشْرَبُونَ مِنْ صَغْرَةً رُوحِيَّةً وَاحِلًا رُوحِيًّا . لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَشْرَبُونَ مِنْ صَغْرَةً رُوحِيَّةً وَاحِلًا رُوحِيَّةً وَالْجَامِلُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ صَغْرَةً رُوحِيَّةً وَالْمُولِي الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ صَغْرَةً وَرُوحِيَّةً وَالْمُؤْمِنَ مِنْ صَغْرَةً وَالْمُؤْمِنَ مِنْ صَغْرَةً وَالْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللْمُؤْمِنَا الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللل

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِيْنُوسَ ١٠

تَابِعِيَهُمْ وَٱلصَّخْرَةُ كَانَتِ ٱلْمَسِيحَ. وَلَكِنْ بِأَكْثَرِهِمْ لَمْ يُسَرَّ ٱللهُ لِأَنَّهُمْ طُرِحُوا فِي ٱلْقَفْرِهِ ٦ وَهَٰذِهِ ٱلْأُمُورُ حَدَثَتَ مِثَالًا لَنَا حَنَّى لاَ نَكُونَ نَحْنُ مُشْتَهِينَ شُرُورًا كَمَا ٱشْنَهَى أُولَٰئِكَ. ٧ فَلاَ تَكُونُوا عَبَدَةَ أَوْثَانِ كَمَا كَانَ أَنَاسٌ مِنْهُمْ . كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ جَلَسَ ٱلشَّعْبُ لِلأَكْل وَأَلشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ • ﴿ وَلا نَزْنِ كَمَا زَنَّى أَنَاسٌ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي يَوْم وَاحِد ثَلْفَة وعِشْرُونَ أَلْفًا • وَلاَ نَجَرَّبِ ٱلْمَسِيحِ كَمَا جَرَّبَ أَيْضًا أَنَاسْ مِنْهُمْ فَأَهْلَكَنْهُمُ ٱلْكِيَّاتُ • وَلاَ نَتَذَمَّرُوا كَمَا تَذَمَّرَ أَيْضًا أَنَاسُ مِنْهُمْ فَأَهْلَكُمُ مُ ٱلْهُلِكُ وَالْهَائِدِهِ ٱلْأُمُوسُ جَمِيعُهَا أَصَابَهُمْ مِثَالًا ال وَكُتِبَتْ لِإِنْذَارِنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ ٱنْتَهَتْ إِلَيْنَا أَوَاخِرُ ٱلدُّهُورِ • " إِذَّا مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ قَاعُ مُ ۖ فَلْيَنْظُرْ أَنْ لاَ يَسْفُطَ مَا لَمْ تُصِبْكُمْ تَجْرِبَةُ إِلاَّ بَشَرِيَّةٌ. وَلَكِنَّ ٱللهَ أَمِينُ ٱلَّذِي لاَ يَدَعُكُمْ تُجَرَّبُونَ فَوْقَ ١٦ مَا نَسْتَطِيعُونَ بَلْ سَيَعُعُلُ مَعَ ٱلتَّحْرِبَةِ أَيْضًا ٱلْمَنْفَذَ لِتَسْتَطِيعُوا أَنْ تَحْنَمِلُوا مِ الذَّلِكَ يَا أُحِبَّانِي ٱهْرُبُوا مِنْ عِبَادَةِ ٱلْأُوْتَانِ

وا أَفُولُ كَمَا لِلْحُكَمَاءِ. أَحْكُمُوا أَنْمُ فِي مَا أَقُولُ ١٠ كَأْسُ ٱلْبَرَكَةِ ٱلَّتِي نُبَارِكُهَا أَلَيْسَتْ هِيَ شَرِكَةَ دَمِ ٱلْمَسِيحِ . ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِبِ نَكْسِرُهُ أَلَيْسَ هُوَ شَرِكَةَ جَسَدِ ٱلْمَسِيحِ و ١٧ فَإِنَّا كَغُنُ ١٧ ٱلْكَثِيرِينَ خُبْرٌ وَاحِدٌ جَسَدٌ وَاحِدْ لِأَنَّا جَبِيعَنَا نَشْنَرِكُ فِي ٱلْخُبْرِ ٱلْوَاحِدِ ١٨ ٱنْظُرُوا إِسْرَائِيلَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ . أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلذَّبَائِحَ هُرْ شُرَكَاءَ ٱلْمَذْ بَحِ و ١٠ فَمَاذَا أَقُولُ . أَ إِنَّ ٱلْوَثَنَ شَيْءٍ أَوْ إِنَّ مَا ذُبِحَ لِلْوَتَنِ شَيْءٍ . ١٠ بَلْ إِنَّ مَا يَذْ بَحُونَهُ لِلشَّيَاطِينِ لاَ للهِ . فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْمُ شُرِّكَا ۚ ٱلشَّيَاطِينِ • ١١ لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَشْرَبُوا كَأْسَ ٱلرَّبِّ وَكُأْسَ شَيَاطِينَ • لاَنَقْدِرُونَ أَنْ تَشْتَرِكُوا فِي مَائِدَةِ ٱلرَّبِّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ • اللهُ نُغِيرُ ٱلرَّبِّ. أَلَعَلْنَا أَقْوَى مِنْهُ

"كُلُّ ٱلْأَشْيَاء غَمِلٌ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تُوافِقَ. كُلُّ ٱلْأَشْيَاء خَمِلٌ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُ ٱلْأَشْيَا \* تَبْنِي . ٤٠ لَا يَطْلُبْ أَحَدٌ مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ لِلْآخَرِ . ٥٠ كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي ٱلْمَعْمَةِ كُلُوهُ غَيْرَ فَاحِصِينَ عَنْ شَيْ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ. ١٦ لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلأَرْضَ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ ١٠ وَ١١

وال اكُونُوا مُنَهَيُّا بِنَ بِي كَهَا أَنَا أَيْضًا بِٱلْسَبِعِ ِ الْمُعَاجُ الْكَادِيَ عَشَرَ مِنْ عَلَ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ ١١

يَلِينُ بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى ٱللهِ وَهِيَ عَيْرُ مُغَطَّاةٍ. \* أَمْ لَيْسَتِ ٱلطَّبِيعَةُ نَفْهُمَا تُعَلِّمُكُمْ أَنَّ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَا الْمَرَاةُ إِنْ كَانَتْ نُرْخِي شَعْرَهَا فَهُو مَعْدُ ١٥ لَلَّ الْمَرَاةُ إِنْ كَانَتْ نُرْخِي شَعْرَهَا فَهُو مَعْدُ ١٥ لَلَّ اللَّهُ وَالْمَا الْمَرَاةُ إِنْ كَانَتُ نُرْخِي شَعْرَهَا فَهُو مَعْدُ ١٥ لَهَا لِأَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَا لِكَنَائِسُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

٨ لِأَنِي أُوَّلًا حِينَ غَنْمَعُونَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ أَسْمَعُ أَنَّ يَنْكُرُ ٱنْشِقَافَاتٍ وَأُصَدِّقُ بَعْضَ ٱلتَّصْدِيقِ. "الِّأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ يَنْكُرْ بِدَغَ أَيْضًا لِيَكُونَ ٱلْمُزَّكُونَ ظَاهِرِينَ يَنْكُرُو الْحَينَ تَجْنَعِعُونَ مَعًا لَيْسَ هُوَ لِأَكْلِ عَشَاءً ٱلرَّبِّ الإِّنَّ كُلَّ وَحِدٍ يَسْبُونُ فَيَأْخُذُ عَشَاءَ نَفْسِهِ فِي ٱلْأَكْلُ عَاحِدٍ يَسْبُونُ فَيَأْخُذُ عَشَاءَ نَفْسِهِ فِي ٱلْأَكْلُ فَأَلْوَاحِدُ يَجُوعُ فَأَلْآخَرُ يَسْكُرُ ١٠٠ أَفَلَيْسَ لَكُرْ بَيُوتْ لِتَأْكُلُوا فِيهَا وَتَشْرَبُوا . أَمْ نَسْنَهِينُونَ بِكَنِيسَةِ ٱللهِ وَتُجْفِلُونَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُ. مَاذَا أَفُولُ لَكُمْ أَأَمْدَ حُكُمْ عَلَى هٰذَا لَسْتُ أَمْدَ حُكُمْ ٣ لِأَنِّنِي تَسَلَّمْتُ مِنَ ٱلرَّبِّ مَا سَلَّمْتُكُمْ أَيْضًا إِنَّ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّنِي أَسْلِمَ فِيهَا ١٦٦ أَخَذَ خُبْزًا ؟ وَشَكَرَ فَكَسَّرَ وَفَالَ خُذُولَ كُلُوا هٰنَا هُوَ جَسَدِ بِ ٱلْمَكْسُورُ لِأَجْلِكُمْ . أَصْنَعُوا هْنَا لِذِكْرِي • ﴿ كَذَٰلِكَ ٱلْكَأْسُ أَيْضًا بَعْدَ مَا تَعَشَّوْا فَائِلًا هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ هِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَمِي . أَصْنَعُوا هٰذَا كُلُّمَا شَرِبْتُمْ لِذِكْرِي ١٠٠ فَإِنَّكُمْ كُلُّمَا أَكُلُمْ هٰذَا ٱلْخُبْزَ وَشَرِبْتُمْ هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ تُخْيِرُونَ بِمَوْتِ ٱلرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيَّ ١٧ إِذَا أَيْ مَنْ أَكُلَ هٰذَا ٱلْخُبْرُ أَوْشَرِبَ كَأْسَ ٱلرَّبِّ الا بِدُونِ ٱسْخِفَاقٍ بَكُونُ مُعْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٠٠ وَلَكِنْ لِيَسْغِنِ ٱلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَهَكَذَا يَأْكُلُ مِنَ ٱلْخُبْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكَأْسِ. ١٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِدُونِ ٱسْتِعْنَاق يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَيْنُونَةً لِنَفْسِهِ غَيْرَ مُمَيِّر جَسَدَ ٱلرَّبِّ • ٢ مِنْ أَجْلِ هٰذَا فِيكُمْ كَثِيرُونَ ضُعَفَا ۗ وَمَرْضَى وَكَذِيرُونَ بَرْقُدُونَ وَالْأَنْمَا لَوْكُنَّا حَكَمْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا لَهَا حُكِرَ عَلَيْنًا. " وَلَكِنْ إِذْ قَدْ حُكِرَ عَلَيْنَا نُوَّدَّبُ مِنَ ٱلرَّبِّ لِكَيْ لاَ نُمَانَ مَعَ ٱلْعَالَمِ • " إِذًا يَا إِخْوَنِي ا حِينَ غَبْنَمِعُونَ لِلْأَكْلِ ٱنْنَظِرُوا بَعْضُكُرْ بَعْضًا ١٠٠ إِنْ كَانَ أَحَدْ بَجُوعُ فَلْيَأْكُلْ فِي ١١

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١١ وَ١٢

# ٱلْبَيْتِ كَيْ لَا نَجْنَبِعُوا لِلدَّيْنُونَةِ . وَأَمَّا ٱلْأُمُورُ ٱلْبَاقِيَةُ فَعِنْدَ مَا أَجِيُّ أُرَبِّهُا اللَّمْورُ ٱلْبَاقِيَةُ فَعِنْدَ مَا أَجِيُّ أُرَبِّهُا اللَّمْورُ النَّافِيَ عَشَرَ

ا وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ نَجْهَلُوا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ اكْنُهُ الْمَمَّا مُنْفَادِينَ إِلَى ٱلْأَوْنَانِ ٱلْلُحْ كَمَا كُنْهُ نُسَافُونَ وَالَّذِلِكَ أَعَرَفُكُمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدُ وَهُو يَتَكُلِّرُ بِرُوحِ ٱللَّهِ يَقُولُ يَسُوعُ أَنَاثِيمًا. وَلَيْسَ أَحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ يَسُوعُ رَبُّ إِلاَّ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ • ﴿ فَأَنْوَاعُ مَوَاهِبَ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ وَاحِدٌ. ﴿ وَأَنْوَاعُ خِدَمٍ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱلرَّبِّ وَاحِدٌ. ۚ وَأَنْوَاعُ أَعْمَالِ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱللهَ وَاحِدْ ٱلَّذِبَ يَعْمَلُ ٱلْكُلُّ فِي ٱلْكُلُّ • وَلَكُنَّهُ لِكُلُّ وَاحِدٍ بُعْطَى إِظْهَارُ ٱلرُّوحِ لِلْمَنْفَعَةِ • مُ فَإِنَّهُ لِوَاحِدٍ بُعْطَى إِ إِلْرُوحِ كَلاَمُ حِكْمَةِ . وَلِآخَرَ كَلاَمُ عِلْم بِحِسَبِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. أَ وَلِآخَرَ إِمَانٌ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. وَلِآخَرَ مَوَاهِبُ شِفَا \* بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ١٠ وَلِآخَرَ عَمَلُ فُوَّاتٍ وَلِآخَرَ نُبُوَّةٌ وَلِآخَرَ نَمْيِيزُ ٱلْأَرْوَاحِ . وَلِآخَرَ أَنْوَاعُ ٱلْسِنَةِ . وَلِآخَرَ نَرْجَمَةُ ٱلْسِنَةِ . ا وَلَكِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا بَعْمَلُهَا ٱلرُّوحُ ٱلْوَاحِدُ بِعَيْنِهِ قَاسِماً لِكُلِّ وَاحِدِ بِمُفْرَدِهِ كَمَا يَشَاءُ • " لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْجَسَدَ هُوَ وَاحِدْ وَلَهُ أَعْضَانُ كَثِيرَةٌ وَكُلُّ أَعْضَا ۗ ٱلْجَسَدِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً هِي جَسَدْ كَاحِدْ كَذَٰلِكَ ٱلْمَسِيمُ أَيْضًا ١٠ لِأَنَّنَا جَمِيعَنَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ أَيْضًا أَعْنَمَدْنَا إِلَى جَسَدِ وَاحِدِ ١٤ ﴾ يَهُودًا كُنَّا أَمْر يُونَانِيِّنَ عَبِيدًا أَمْر أَحْرَارًا وَجَبِيعُنَا سُفِينَا رُوحًا وَاحِدًا ٥٠ فَإِنَّ ٱلْجَسَدَ أَيْضًا لَيْسَ عُضْوًا وَإِحِدًا مَلْ أَعْضَافِ كَنِيرَةُ ١٠٠ إِنْ قَالَتِ ٱلرِّجْلُ لِأَنِّي لَسْتُ يَدًا لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ. أَفَكُرْ تَكُنْ لِذَٰ لِكَ مِنَ ٱلْجَسَدِ. ١١ وَإِنْ قَالَتِ ٱلْأُذُنُ لِأَنِّي لَسْتُ عَيْناً لَسْتُ مِنَ ٱلْجَسَدِ . أَفَلَمْ تَكُنْ لِذُلِكَ مِنَ ٱلْجَسَدِ • ٧ لَوْ كَانَ كُلُّ ٱلْجَسَدِ عَيْناً فَأَيْنَ ٱلسَّمْعُ . لَوْ كَانَ ٱلْكُلُّ سَمْعًا فَأَيْنَ ٱلنَّمْ مِهِ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَعَدْ وَضَعَ ٱللهُ ٱلْأَعْضَاء كُلَّ وَاحِدِ مِنْهَا فِي ٱلْجَسَدِ كَمَا أَرَادَه " وَلَكِنْ لَوْكَانَ جَبِيمُ الْعُضْوَا وَاحِدًا أَيْنَ ٱلْجَسَدُه " فَٱلْآنَ أَعْضَا ﴿ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ جَسَدٌ عَاجِدٌ • ١١ لَا نَقْدِيرُ ٱلْعَيْنُ أَن نَقُولَ لِلْبَدِ لاَ حَاجَةَ لِي إِلَيْكِ. أَوِ ٱلرَّأْسُ أَيْضًا لِلرِّجْلَيْنِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ ١٢ وَ١٣

لَا حَاجَةَ لِي إِلَيْكُمَا • ٣٠ بَلْ بِٱلْأَوْلَى أَعْضَاءُ ٱلْجَسَدِ ٱلَّتِي نَظْهَرُ أَضْعَفَ هِبَ ضَرُورِيَّةٌ. ٣٠ وَأَعْضَا ۗ ٱلْجَسَدِ ٱلَّذِي نَعْسِبُ أَنَّهَا بِلاَ كَرَامَةٍ نُعْطِيهَا كَرَامَةً أَفْضَلَ. وَٱلْأَعْضَاءِ ٱلْقَبِيحَةُ فِينَا لَهَا جَمَالٌ أَفْضَلُ • ١٠ وَأَمَّا ٱلْجَمِيلَةُ فِينَا فَلَيْسَ لَهَا ٱحْنِيَاجٌ . لَكِنَّ ٱللهَ مَزَجَ ٱلْجَسَدَ مُعْطِيًا ٱلنَّاقِصَ كَرَامَةً أَفْضَلَ ﴿ لِكَيْ لاَ يَكُونَ ٱنْشِفَاقُ فِي ٱلْجَسَدِ بَلْ نَهْمُ ٱلْأَعْضَاء أَهْتِمَامًا عَاجِدًا بَعْضُهَا لِبَعْضِ • ١٦ فَإِنْ كَانَ عُضْوْ وَاحِدْ يَنَأُ لَّرُ فَجَمِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ نَتَأَ لَّرُ مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ عُضِوْ وَاحِدْ يُكُرُّمُ فَجَبِيعُ ٱلْأَعْضَا \* تَفْرَحُ مَعَهُ ١٠٠ وَأَمَّا أَنْمُ فَجَسَدُ ٱلْمَسِيمِ وَأَعْضَافُهُ أَفْرَادًا • ١٨ فَوَضَعَ ٱللهُ أَنَاسًا فِي ٱلْكَنِيسَةِ أَوَّلاً رُسُلاً ثَانِيًا أَنْبِيَاءَ ثَا لِيَا مُعَلِّمِينَ ثُمَّ قُوَّاتٍ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ مَوَاهِبَ شِفَا ﴿ أَعْوَانًا تَدَابِيرَ وَأَنْوَاعَ أَلْسِنَةٍ • ١ أَلَعَلَّ ٱلْجَبِيعَ رُسُلْ . أَلَعَلَّ ٱلْجَبِيعَ أَنْبِيَاءٍ. أَلَعَلَ ٱلْجَمِيعَ مُعَلِّمُونَ. أَلَعَلَّ ٱلْجَمِيعَ أَصْحَابُ قُوَّاتٍ. ١٠ أَلَعَلَّ لِلْجُمِيعِ مَوَاهِبَ شِفَاع. أَلَعَلَ ٱلْجَمِيعَ يَتَكَلَّمُونَ بِأَ لْسِنَةٍ . أَلَعَلَّ ٱلْجَمِيعَ يُتَرْجِمُونَ ١٠ وَلَكِنْ جِدُول لِلْمَوَاهِبِ ٱلْحُسْنَى. وَأَيْضًا أُرِيكُمْ طَرِيقًا أَفْضَلَ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا إِنْ كُنْتُ أَتَكَمَّرُ بِأَلْسِنَةِ ٱلنَّاسِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي عَجَّبَةٌ فَقَدْ صِرْتُ نُحَاسًا يَطِنُ أَوْ صَغْاً بَرِنْ • وَإِنْ كَانَتْ لِي نُبُوَّهُ وَأَعْلَمُ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَارِ وَكُلَّ عِلْمٍ وَإِنْ كَانَ لِي الْمَ كُلُّ ٱلْإِيمَانِ حَنَّى أَنْقُلَ ٱلْجِبَالَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي عَجَبَّةٌ فَلَسْتُ شَيْئًا • \* وَإِنْ أَطْعَمْتُ كُلُّ أَمْوَالِي وَإِنْ سَلَّمْتُ جَسَدِ هِ حَنَّى أَحْنَرِقَ وَلَكِنْ لَبْسَ لِي عَجَّبَهُ فَلَا أَنْنَفِعُ شَيْئًا ١٠ اَلْعَجَّةُ نَتَأَنَّى وَنَرْفُقُ. ٱلْعَبَّةُ لَا نَحْسُدُ. ٱلْعَبَّةُ لَا نَتَفَاخَرُ وَلَا تَشْغَعُ وَلَا نُقَبُّ وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا وَلاَ خَنْدُ وَلاَ نَظُنُ ٱلشُّوَّ ۚ وَلاَ تَفْرَحُ بِٱلْإِنْمْ بِلْ تَفْرَحُ بِٱلْحُقِّ ٧ وَنَعْنَمِلُ كُلَّ شَيْءٌ وَتُصَدِّقُ كُلُّ شَيْءٌ وَنَرْجُو كُلَّ شَيْءٍ وَنَصْبِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . ﴿ ٱلْعَصَّةَ لَا نَسْفُطُ أَبَدًا . وَأَمَّا ٱلنَّبُوَّاتُ فَسَتُبْطَلُ وَٱلْأَلْسِنَةُ فَسَنَنْتَهِ عِلَا لَعِلْمُ فَسَيْبُطُلُ ١٠ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ بَعْضَ ٱلْعِلْمِ وَنَتَنَّبَأَ بَعْضَ ٱلتَّنَبُورُ ١٠ وَلَكِنْ مَنَى جَاءِ ٱلْكَامِلُ فَحِينَذِ يُبْطَلُ مَا هُوَ بَعْضْ ١٠ لَمَّا كُنْتُ طِفْلاً كَطِفْلِ ١١

كُنْتُ أَتَكَلَّرُ وَكَطِنِلِكُنْتُ أَفْطَنُ وَكَطِنِلِكُنْتُ أَفْتَكِرْ. وَلَكِنْ لَمَّا صِرْتُ رَجُلا أَبْطَلْتُ مَا لِلطِّنْلِ ﴿ اَفَإِنَّنَا نَنْظُرُ ٱلْآنَ فِي مِرْآةِ فِي لُغْزِ لَكِنْ حِينَئِذِ وَجْهَا لِوَجْهِ . ٱلْآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ لَكِنْ حِينَيْذِ سَأَعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ ﴿ "أَمَّا ٱلْآنَ فَيَنْبُثُ ٱلْإِمَانُ وَٱلرَّجَا وَٱلْعَبَّةُ الْمَعْرِفَةِ لَكِنْ أَعْظَمَهُنَّ ٱلْعَبَّةُ الْمَعْرِفَةِ لَكِنْ أَعْظَمَهُنَّ ٱلْعَبَّةُ أَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا إِنْبَعُوا ٱلْعَعَبَّةَ وَلَكِنْ جِدُولِ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَبِٱلْأَوْلَى أَنْ نَتَنَبَّأُول الْأَنْ مَنْ يَنَكُمُّرُ بِلِسَانِ لَا يُكُلِّرُ ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللهَ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْمَعُ. وَلَٰكِنَّهُ بِٱلرُّوحِ يَنَكُمُّرُ بِأَسْرَارٍ. عَ أَمَّا مَنْ يَتَنَبُّ أَ فَيُكُلِّرُ ٱلنَّاسَ بِبُنْيَانِ وَوَعْظٍ وَتَسْلِيَةٍ • عَنْ يَتَكُلِّرُ بِلِسَانِ يَبْنِي نَفْسَهُ. وَأَمَّا مَنْ يَنَنَّبُّ أَ فَيَبْنِي ٱلْكَنِيسَةَ • ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ جَبِعَكُمْ نَتَكَلَّهُونَ بِٱلْسِنَةِ وَلَكِنْ بِٱلْأُولَى أَنْ نَتَنَبُّ أَولَ. لِأَنَّ مَنْ يَتَنَبُّ أَ أَعْظَرُ مِيَّنْ يَتَكَلَّمُ بِأَلْسِنَةٍ إِلَّا إِذَا نَرْجَمَ حَنَّى تَنَالَ ٱلْكَنِيسَةُ بُنيَانًا • ﴿ فَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ جِنْتُ إِلَيْكُرْ مُتَكَلِّمًا بِأَلْسِنَةٍ فَمَاذَا أَنْفَكُمْ إِنْ لَرْأَكُلِّمُمُ إِمَّا بِإِعْلَانِ أَوْ بِعِلْمِ أَوْ بِنْهُ قِ أَوْ بِنَعْلِيمٍ • ﴿ ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلْعَادِمَةُ ٱلنَّفُوسِ ٱلَّتِي نَعْطِي صَوْنَا مِزْمَالْ أَوْ فِيثَارَةٌ مَعَ ذَلِكَ إِنْ لَمْ نُعْطِ فَرْفًا لِلنَّعْمَاتِ فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا زُمِّرَ أَوْ مَا عُزِفَ بِهِ. ﴿ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْطَى ٱلْبُوقُ أَيْضًا صَوْنًا غَيْرَ وَاضِحِ فَمَنْ يَنَهَيَّ أَلِلْقِتَالِ ١٠ هَكَفَا أَنْمُ أَيْضًا إِنْ لَمْ نَعْطُوا بِٱللِّسَانِ كَلاَمًا يُغْهُمُ فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا تُكُلِّرَ بِهِ. فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ نَتَكُلَّمُونَ فِي ٱلْهَوَا • ا رُبَّهَا تَكُونُ أَنْوَاعُ لُغَاتِ هُلَّا عَدَدُهَا فِي ٱلْعَالَمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِلاَ مَعْنَى. ١١ فَإِنْ كُنْتُ لا أَعْرِفُ فُقَّ ٱللَّغَةِ أَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُنَكِيرِ أَعْجَهِيًّا وَٱلْمُنَكَلِّرُ أَعْجَهِيًّا عِنْدِي ١٠هَكُذَا أَنْمُ أَيضًا إِذْ إِنَّكُرْ غَيُورُونَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱطْلُبُوا لِأَجْلِ بُنْيَانِ ٱلْكَيْبِسَةِ أَنْ تَرْدَادُوا ١٠ الذلك مَنْ يَنَكُلِّرُ بِلِسَانٍ فَلْيُصَلِّ لِكَيْ يُنَزِجِرَ • اللِّأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُصَلِّي بِلِسَانٍ فَرُوجِي نُصَلِّي فَأَمَّا ذِهْنِي فَهُوَ بِلاَ ثَمَرٍ • " فَمَا هُوَ إِذًا . أُصَلِّي بِٱلرُّوحِ وَأُصَلِّي بِٱلذِّهْنِ أَبْضًا . أَرَيْلُ بِٱلرُّوحِ عَارَتِّلُ بِٱلذِّهْنِ أَبْضًا ١٠ وَ إِلاَّ فَإِنْ بَارَكْتَ بِٱلرُّوحِ فَٱلَّذِي بُشْغِلُ مَكَانَ ٱلْعَاتِّيِ كَيْفَ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١٤

يَقُولُ آمِينَ عِنْدَ شُكْرِكَ. لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَاذَا نَقُولُ ١٠٠ فَإِنَّكَ أَنْتَ تَشْكُرُ حَسَنًا وَلَكِنَّ ١٧ ٱلْآخَرَ لَا يُننَى • "أَشْكُرُ إِلَي إِنَّي أَنكُلُّرُ بِٱلْسِنَةِ أَكْثَرَ مِنْ جَبِعِكُمْ. " وَلَكِنْ فِي كَنِيسَةِ ا أَرِيدُ أَنْ أَنْكُلِّرَ خَمْسَ كَلِمَاتٍ بِذِهْنِي لِكَيْ أَعَلِّرَ آخَرِينَ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلاَفِ كَلِمَةِ بِلِسَانٍ ١٠٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَا تَكُونُوا أَوْلاَدًا فِي أَذْهَانِكُمْ لَلْ كُونُوا أَوْلاَدًا فِي ٱلشَّرِّ. وَأَمَّا فِي ٱلْأَذْهَانِ فَكُونُوا كَامِلِينَ ١٠ مَكْنُوبْ فِي ٱلنَّامُوسِ إِنِّي بِذَوِي ٱلْسِنَةِ أُخْرَى وَبِشِفَاهِ ٱخْرَى سَأْكَلِّرُ هٰنَا ٱلشَّعْبَ وَلاَ هٰكَذَا يَسْمَعُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبْ ١٠٠ إِذَا ٱلْأَلْسِنَةُ آيَةٌ لاَ لِلْمُوْمِنِينَ بَلْ لِغَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ . أَمَّا ٱلنَّبُوَّةُ فَلَيْسَتْ لِغَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بَلْ لِلْمُوْمِنِينَ ٥٠٠ فَإِنِ ٱجْنَمَعْتِ ٱلْكَنِيسَةُ كُلُّهَا فِي مَكَانِ وَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَةِ فَدَخَلَ عَامَيْونَ أَوْ غَيْرُ مُوْمِنِينَ أَفَلَا يَقُولُونَ إِنَّكُمْ نَهْذُونَ • \* وَلَكِنْ إِنْكَانَ ٱلْجَمِيعُ يَتَنَبُّأُونَ فَدَخَلَ أَحَدْ غَيْرُ مُوْمِنِ أَوْ عَادِّيْ فِإِنَّهُ يُوَجِّحُ مِنَ ٱلْجَمِيعِ . بَحْكُرُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيعِ . ٥٠ وَهٰكَذَا تَصِيرُ خَفَايَا قَلْبِهِ ظَاهِرَةً وَهٰكَذَا يَخِرْ عَلَى وَجْهِهِ وَيَسْعُدُ لِلهِ مُنَادِيًا أَنَّ ٱللَّهَ بِٱنْحَقِيقَةِ فِيكُمْ ٢٦ فَمَا هُوَ إِذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ . مَنَى ٱجْنَمَعْنُمْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَهُ مَزْمُورٌ لَهُ تَعْلِيمْ لَهُ لِسَانٌ لَهُ إِعْلَانْ لَهُ تَرْجَمَةٌ . فَلَيْكُنْ كُلُّ شَيْءُ لِلْبُنْانِ ٢٠ إِنْ كَانَ أُحَدْ يَتَكُمُّرُ بِلِسَانِ فَٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ أَوْ عَلَى ٱلْأَكْثَرِ ثَلْنَةً ثَلْنَةً وَبِنَرْتِيبٍ وَلْنَرْجِرْ وَاحِدْ. ٨٠ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَرْجِرْ فَلْيَصْمُتْ فِي ٱلْكَنِيسَةِ وَلَيْكَلِّرْ نَفْسَهُ وَأَلِللهَ ١٠٠ أَمَّا ٱلْأَنْبِيَاء فَلْيَتَكَلَّر ٱثْنَانِ أَوْ ثَلَثَة وَلْيَكْكُر ٱلْآخَرُونَ. ٠٠ وَلَكِنْ إِنْ أَعْلِنَ لِآخَرَ جَالِسٍ فَلْيُسْكُتِ ٱلْأَوَّلُ ١٠ لِأَنَّكُمْ نَقْدِرُونَ جَبِيعُكُمْ أَنْ نَتَلَبَّأُ وَا وَاحِدًا وَاحِدًا لِيَنَعَلِّرَ ٱلْجَمِيعُ وَيَنَعَزَّى ٱلْجَمِيعُ. ٣ وَأَرْوَاحُ ٱلْأَنْبِيَاءُ خَاضِعَةُ لِلْأَنْبِيَاءُ. ٣ لِأَنَّ ٱلله كَيْسَ إِلْهَ تَشْوِيشٍ بَلْ إِلْهُ سَلاَمٍ . كَمَا فِي جَمِيعٍ كَنَايْسِ ٱلْقِدِّيسِينَ ١٠ لِتَصَمُّتْ نِسَاوً كُمْ اللهَ فِي ٱلْكَنَائِسِ لِأُنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ ٱلنَّامُوسُ أَبْضًا. ٥٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَنَعَلَّمْنَ شَيْئًا فَلْيَسْأَ لْنَ رِجَالَهُنَّ فِي ٱلْبَيْتِ لِأَنَّهُ فَبِح إِللِّسَاءَأَنْ نَتَكَلَّرَ فِي كَنبِسَةٍ ١٠٠ أَمْ مِنكُرْ خَرَجَتْ كَلِمَهُ ٱللهِ . أَمْرِ إِلَيْكُمْرُ وَحْدَكُمُ ٱنْهَتْ ١٠٠ إِنْ كَانَ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ ١٤ وَ١٥

ا أَحَدْ بَعْسَبُ نَفْسَهُ نَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلْبَعْلَمْ مَا أَكْنُبُهُ إِلَيْكُمْ أَنَّهُ وَصَايَا ٱلرَّبِّ ١٠٠ وَلَكِنْ إِنْ يَجْهَلُ أَحَدُ فَلَيْحُهُلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا أَكُنْ إِنْ يَجْهَلُ أَحَدُ فَلَيْحُهُلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَنْهُ وَلَا تَمْنَعُوا ٱلنَّكُلُّمَرَ بِأَلْسِنَةٍ ١٠٠ وَلَيْكُنْ اللَّهُ عَنْ عَبِلِيَافَةٍ وَجِسَبِ نَرْتِبِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا فَأُعْرِفُكُمْ أَيُّما الْإِخْوَهُ بِالْإِنْجِيلِ الَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ وَقَبَلْتُهُوهُ وَنَقُومُونَ فِيهِ وَبِهِ أَيْضًا الْمَعْنَ الْمَا الْمَعْنَ الْمَا الْمَعْنَ الْمَا الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَا الْمَعْنَ الْمَلْمَ اللَّهُ الْمَا أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُنِ. الْلِيَّكُمْ فِي الْأَوْلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَا أَبْضًا أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُنِ. الْمِنْ فَي الْمُؤْمِ النَّالِثِ حَسَبَ الْكُتُنِ. وَلَا نَهُ ظَهَرَ لِصَغَاثُمُ اللَّاتُونِ عَشَرَ. الْمَعْمَ فَلَا وَلَيْ الْمُولِمُ النَّالِثِ حَسَبَ الْكُتُنِ. وَلَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّانَ وَلَكِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

77

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِكُورِ نَتُوسَ ٥٠

ٱلْمَسِيحُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّاقِدِينَ • ١٦ فَإِنَّهُ إِذِ ٱلْمَوْثُ بِإِنْسَانِ بِإِنْسَانِ أَبْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ • الرُّنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَمُوتُ ٱلْجَبِيعُ هٰكَذَا فِي ٱلْمَسِيحِ سَجُياً ٱلْجَبِيعُ • الرَّلْكِنَّ كُلَّ وَاحِدِ فِي رُنْبَتِهِ. ٱلْمَسِيخُ بَاكُورَةُ ثُمُّ ٱلَّذِينَ لِلْمَسِيحِ فِي عَجِيتِهِ. ١٠ وَبَعْدَ ذَلِكَ ٱلنِّمَايَةُ مَتَى سَلَّمَ ٱلْمُلْكَ لِلهِ ٱلْآبِ مَنَى أَبْطَلَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَكُلَّ سُلْطَانٍ وَكُلَّ فُوَّةٍ • ﴿ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ حَنَّى بَضَعَ جَمِيعَ ٱلْأَعْلَا نَحْتَ فَدَمَيْهِ ١٦ آخِرُ عَدُو يُبْطَلُ هُوَ ٱلْمَوْتُ ١٦ لِأَنَّهُ أَخْضَعَ كُلُّ شَيْءٌ نَحْتَ قَدَمَيْهِ وَلَكِنْ حِينَهَا يَقُولُ إِنَّ كُلُّ شَيْءٍ قَدْ أُخْضِعَ فَوَاضِحُ أَنَّهُ غَيْرُ ٱلَّذِي أُخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلُّ • ١٨ وَمَنَى أَخْضِعَ لَهُ ٱلْكُلُّ فَينَئِذِ ٱلاِّبْنُ نَفْسُهُ أَيْضًا سَيَخْضَعُ لِلَّذِي [٢٨] أُخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلَّ كَيْ يَكُونَ ٱللهُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلِّ وَ إِلاَّ فَمَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ. إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لاَ يَقُومُونَ

ٱلْبَنَّةَ فَلِمَاذَا بَعْتَمِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ. ﴿ وَلِمَاذَا نُعَاطِرُ نَحْنُ كُلَّ سَاعَةِ • ١١ إِنِّي بِٱفْتِغَارِكُمْ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَٱلْمَسِيجِ رَبِّنَا أَمُوتُ كُلَّ يَوْمِ • ١١ إِنْ كُنْتُ كَإِنْسَانِ قَدْ حَارَبْتُ وُحُوشًا فِي أَفَسُنَ فَهَا ٱلْهَنْفَعَةُ لِي إِنْ كَانَ ٱلْأَمْوَاتُ لاَ يَقُومُونَ فَلْنَأْكُلْ وَنَشْرَبْ لِأَنَّا عَلَّا نَمُوتُ. ٣٠ لاَ تَضِلُّوا. فَإِنَّ ٱلْمُعَاشَرَاتِ ٱلرَّدِيَّةَ تَفْسِدُ ٱلْأَخْلاَقَ ٱلْجَيِّدَةَ • ١٠ أَصْحُوا لِلْبِرِّ وَلاَ تَخْطِئُوا لِأَنَّ قَوْمًا لَيْسَتْ لَمُرْ مَعْرِفَةٌ بِٱللهِ. أَقُولُ ذَٰ لِكَ لِتَحْبِيلِكُمُ

٥٠ لَكِنْ يَقُولُ قَائِلْ كَيْفَ يُفَامُ ٱلْأَمْوَاتُ وَيِأَيِّ حِسْمٍ يَأْتُونَ ١٠٠ يَا غَيِيُّ. ٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَا يُحِياً إِنْ لَمْ يَهُتْ. ٣٠ وَأُلَّذِ هِ تَزْرَعُهُ لَسْتَ تَزْرَعُ ٱلْجِسْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ يَصِيرُ بَلْ حَبَّةً مُجَرَّدَةً رُبَّهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْأَحَدِ ٱلْبَوَاقِي. ٨٠ وَلَكِنَّ ٱللهَ يُعْطِيهَا جِسْمًا كَمَا أَرَادَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْبُرُورِ جِسْمَهُ • ٣ لَيْسَ كُلُ جَسَدٍ جَسَدًا وَاحِدًا بَلْ لِلنَّاسِ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَلِلْبَاعِ جَسَدٌ آخُرُ. وَلِلسَّمَكِ آخَرُ وَلِلطَّيْرِ آخَرُه ٤٠ وَأَجْسَامْ سَمَوِيَّةٌ وَأَجْسَامْ أَرْضِيَّةٌ. لَكِنَّ مَعْدَ ٱلسَّمْوِيَّاتِ شَيْ وَجَدْ ٱلْأَرْضِيَّاتِ آخَرُ اللَّهُ اللَّمْسِ شَيْءٌ وَجَدْ ٱلْقَهْرِ آخَرُ وَجَدْ ٱلْجُومِ آخَرُ لِأَنّ نَجْمًا يَمْنَازُعَنْ نَجُمْ فِي ٱلْجَدْرِ الْمُكَلَا أَيْضًا فَيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ. بُزْرَعُ فِي فَسَادٍ وَيُقَامُ فِي عَدَمِ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ١٥ وَ١٦

نَهُ فَسَادٍ. " بُزْرَعُ فِي هَوَانِ وَيْفَامُرُ فِي جَدْدٍ بُزْرَعُ فِي ضَعْفِ وَيْفَامُرُ فِي فَوَّةٍ . " بُزْرَعُ جِسْماً حَيَوانِياً وَيُقَامُ جِسْماً رُوحَانِياً . يُوجَدُ جِسْم حَيَوانِيْ وَيُوجَدُ جِسْم رُوحَانِيْ . " فَكَذَا مَكْنُوبْ أَيْضًا . صَارَ آدَمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأَوْلُ مَنَ ٱلْآوَلِيْ لَيْسَ اللّهُ اللّهُ وَالْفَرَايُّ وَيَعْدَ ذَلِكَ ٱلرُّوحَانِيْ . ﴿ الْإِنْسَانُ ٱلْآوَلِ مِنَ ٱلْآرْضِ ثُرَائِيْ . ﴿ اللّهِ نَسَانُ ٱلْآوَلُ مِنَ ٱلْآرْضِ ثُرَائِيْ . ﴿ اللّهِ نَسَانُ ٱلْآوَلُ مِنَ ٱلْآرْضِ ثُرَائِيْ . ﴿ اللّهِ نَسَانُ ٱللّهُ اللّهِ مِنَ ٱلسّمَاءِ . ﴿ كَمَا هُو ٱلنّرَائِيْ هَكَذَا ٱلنّرَائِيونَ أَيْضًا . وَكَمَا هُو ٱللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

٥٠ هُوذَا سِرٌ أَفُولُهُ لَكُرْ. لاَ نَرْقُدُ كُلْنَا وَلْكِنَّا كُلّنَا نَتَغَيَّرُ ١٠ فِي كَطْلَةٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ عِنْدَ الْبُوقِ الْآخِيرِ. فَإِنَّهُ سَبُبُوقُ فَيْقَامُ الْآمْوَاتُ عَدِيبِي فَسَادٍ وَخَنْ نَتَغَيَّرُهُ ٢٠ لِأَنَّ هٰذَا الْفَاسِدُ لاَ بُدَّ أَنْ يَلْبَسَ عَدَمَ فَسَادٍ وَهِذَا الْهَائِثَ يَلْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ وَمَعَى لَبِسَ هٰذَا الْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ وَلَبِسَ هٰذَا الْهَائِثُ عَدَمَ مَوْتٍ فَيَنِذِ تَصِيرُ الْكَلِمَةُ الْهَكْتُوبَةُ الْبُلُعِ الْهُوتِ فَي عَدَمَ فَسَادٍ وَلِيسَ هٰذَا الْهَائِثُ عَدَمَ مَوْتٍ فَي يَعْنِذِ تَصِيرُ الْكَلِمَةُ الْهَكْتُوبَةُ الْهُوتِ فَي عَدَمَ فَسَادٍ وَلِيسَ هٰذَا الْهَائِثُ عَدَمَ مَوْتٍ فَي يَعْنِذِ تَصِيرُ الْكَلِمَةُ الْهَكْتُوبَةُ الْهُوتِ فَي عَدَمَ مَوْتٍ فَي يَعْنِذِ تَصِيرُ الْكَلِمَةُ الْهَكْتُوبَةُ الْهُوتِ فَي عَدَمَ فَسَادٍ وَلَيسَ هٰذَا الْهَائِثُ يَا مَوْتُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ١٦

· وَسَأَجِيُّ إِلَيْكُمْ مَنَى ٱجْنَزْتُ بِمَكِدُونِيَّةَ. لِأَنِّي أَجْنَازُ بِمَكِدُونِيَّةَ . ۚ وَرُبَّمَا أَمْكُتُ عِنْدَكُمْ أَقْ أُشَىٰ أَيْضًا لِكَىٰ تُشَيِّعُونِي إِلَى حَيْثُهَا أَذْهَبُ • الزَّبِي لَسْتُ أَرِيدُ ٱلْآنَ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْعُبُورِ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَمْكُتَ عِنْدَكُمْ زَمَانًا إِنْ أَذِنَ ٱلرَّبْ • ﴿ وَلَٰكِنَّنِي أَمْكُتُ فِي أَفَسُسَ إِلَى يَوْمِ ٱلْخَمْسِينَ. الْإِنَّهُ قَدِ ٱنْفَحَ لِي بَابْ عَظِيمْ فَعَّالْ وَيُوجَدُ مُعَانِدُونَ كَثِيرُونَ الْمُمَّ إِنْ أَتَى تِيمُوثَاوُسُ فَأَنْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكُمْ ۚ بِلاَ خَوْفٍ . لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ ٱلرَّبِّ كَمَا أَنَا أَيْضًا. ١١ فَلَا يَحْنَقِرْهُ أَحَدْ بَلْ شَيِّعُوهُ بِسَلَامٍ لِيَأْتِيَ إِلَيَّ لِأَنِّي أَنْتَظِرُهُ مَعَ ١١ ٱلْإِخْوَةِ • " فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ أَبْلُوسَ ٱلْأَحِ فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكُمْ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةُ ٱلْبُنَّةَ أَنْ يَأْتِيَا ٱلْآنَ. وَلَكِنَّهُ سَيَّأْتِي مَنَى تَوَفَّقَ ٱلْوَقْتُ ا إِسْهُرُولَ . أَثُبُنُوا فِي ٱلْإِمَانِ . كُونُول رِجَالًا . نَقَوَّ فَا الْتَصِرْ كُلُّ أَمُورَكُمْ فِي عَجَبَّة ا وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ . أَنْهُ تَعْرِفُونَ بَيْتَ ٱسْتِفَانَاسَ أَنَّهُ ۚ بَا كُورَةُ أَخَائِيةً ۖ وَقَدْ رَتَّبُوا أَنْفُسَهُمْ لِخِدْمَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ. ١٦ كَيْ تَخْضَعُوا أَنْمُ أَيْضًا لِمِثْلِ هُولَا ۚ وَكُلِّ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيَتْعَبُ • ٧١ ثُمَّ إِنِّي أُفْرَحُ بِجِيءُ أَسْتِفَانَاسَ وَفُرْنُونَانُوسَ وَأُخَائِيكُوسَ لِأَنَّ نُقْصَانَكُمْ الْمُولَاءُ ١٧ قَدْ جَبَرُوهُ ١١ إِذْ أَرَاحُوا رُوحِي وَرُوحَكُمْ \* . فَأَعْرِفُوا مِثْلَ هُولًا \* " نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ كَنَائِسُ أَسِيًّا • يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِّ كَثِيرًا أَكِيلاً وَبِرِ يسْكِلاً مَعَ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي يَنْهِمَا • ٢٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكُرُ ٱلْإِخْوَةُ أَجْمَعُونَ • سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ • عَلَى بَعْض بِقُبْلَةِ مُقَدَّسَةِ ١١ اَلسَّلاَمُ بِيَدِي أَنَا بُولُسَ ١٠٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يُحِبُ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِجَ 17 فَلْيَكُنْ أَنَاثِيمًا مَارَاتْ أَثَا ١٠٠ نِعْمَةُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ 77 ٱلْسَيِعِ مَعَكُمْ وَ الْمَعَلِيْقِ مَعُ جَبِيدِكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. آمِينَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ وَتِيمُونَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱللهِ ٱلَّتِي فِي كُورِ نُثُوسَ مَعَ ٱلْقِدِّيسِينَ أَجْمَعِينَ ٱلَّذِينَ فِي جَمِيعِ أَخَائِيَةَ انِعْمَةُ لَكُرُ وَسَلاَمُ مِنَ ٱللهِ أَيْنِنَا وَالرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

مُمَارَكُ ٱللهُ أَبُورَيَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ أَبُو ٱللَّافَةَ وَ إِلهُ كُلِّ تَعْزِيَةٍ الَّذِي اَعْزِينَا فِي كُلِّ ضِيقَةٍ بِٱلنَّعْزِيةِ ٱلَّذِي اَعْزَى غَنْ كُلِّ ضِيقَةٍ بِٱلنَّعْزِيةِ ٱلَّذِي اَعْزَى غَنْ كُلِّ ضِيقَةٍ بِٱلنَّعْزِيةِ ٱلَّذِي اَعْزَى غَنْ الْأَصْلِ فِي الْمَسِجِ وَيَا كُذَلِكَ بِٱلْمَسِجِ وَكُلُو اللَّهُ الْفَامِلِ فِي الْحَيْمَ لِ الْمَسِجِ وَيَا كُذُلِكَ بِالْمَسِجِ وَكُلُو اللَّهِ الْمَسْجِ وَكُلُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الِأَنَّ فَخْرَنَا هُوَ هٰذَاشَهَادَةُ ضَمِيرِنَا أَنَّنَا فِي بَسَاطَةٍ وَإِخْلَاصِ ٱللهِ لَا فِي حَكْمَةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلَا فِي نِعْمَةِ اللهِ لَا فِي نَعْمَةِ أَلْنَا لَمَ وَلَا سِيَّهَا مِنْ نَعْوِكُمْ ١٠٠ فَإِنَّنَا لَا نَكْتُبُ إِلَيْكُمْ بِشَيْءُ آخَرَ بَلْ فِي نِعْمَةِ ٱللهِ نَصَرَّفْنَا فِي ٱلْعُالَمِ وَلَا سِيَّهَا مِنْ نَعْوِكُمْ ١٠٠ فَإِنَّنَا لَا نَكْتُبُ إِلَيْكُمْ بِشَيْءُ آخَرَ

Гt•

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِيْثُوسَ ا وَ ٣

سِوَى مَا نَقْرَأُونَ أَوْ نَعْرِفُونَ. وَأَنَا أَرْجُو أَنَّكُمْ سَتَعْرِفُونَ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ أَيْضًا ١٠ كَمَا عَرَفْتُمُونَا ١١ أَيْضًا بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ أَنَّنَا فَخُرْكُمْ كَمَا أَنَّكُمْ ۚ أَيْضًا فَخُرُنَا فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٥٠ وَبِهِذِهِ ٱلنَّقَةِ كُنْتُ أَشَاء أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ أُوَّلًا لِتَكُونَ لَكُمْ نِعْمَة ثَانِيَةُ ١١ وَأَنْ أَمْرٌ بِكُمْ إِلَى ١٥ مَكِدُونِيَّةَ وَآتِيَ أَيْضًا مِنْ مَكِدُونِيَّةَ إِلَيْكُمْ وَأَشَيَّعَ مِنْكُمْ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ ١٠٠ فَإِذْ أَنَا عَازِمْ عَلَى ١٧ هٰذَا أَلْعَلِي ٱسْتَعْمَلْتُ ٱلْخُنَّةَ أَمْ أَعْزِمُ عَلَى مَا أَعْزِمُ بِجَسَبِ ٱلْجَسَدِكَيْ يَكُونَ عِنْدِي نَعَمْ نَعَمْ وَلا لاَهُ مَا لَكِنْ أَمِينٌ هُوَ ٱللهُ إِنَّ كَلاَمَنَا لَكُمْ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلاَهِ ١١ لِأَنَّ ٱللهِ مِسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ١١١ ٱلَّذِي كُرِيرَ بِهِ يَنْكُمْ بِوَاسِطَتِنَا أَنَا وَسِلْوَانُسَ وَتِيمُوثَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلا بَلْ قَدْ كَانَ فِيهِ نَعَمْ . ١٠ لِأَنْ مَهْمَا كَانَتْ مَوَاعِيدُ ٱللهِ فَهُو فِيهِ ٱلنَّعَمْ وَفِيهِ ٱلْآمِينُ لِنَجْدِ ٱللهِ بِوَاسِطَتِنَا • [١٠] الوَلْكِنَّ ٱلَّذِي يُنْبِنَّنَا مَعَكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ وَقَدْ مَسَعَنَا هُو ٱللهُ ١١ الَّذِي خَنَمَنا أَيْضًا وَأَعْطَى عُرَبُونَ ١١ ٱلرُّوحِ فِي قُلُونِنَا ١٠٠ وَلَكِنِي أَسْنَشْرِدُ ٱللهَ عَلَى نَفْسِي أَنِي إِشْفَاقًا عَلَيْكُمْ لَمْ آتِ إِلَى كُورِنْنُوسَ. ا لَيْسَ أَنَّا نَسُودُ عَلَى إِمَانِكُرْ بَلْ نَحْنُ مُوازِرُونَ لِسُرُورِكُمْ . لِأَنَّكُمْ بِٱلْإِمَانِ نَثْبُتُونَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي

ا وَلِكِنِّي جَزَمْتُ بِهِٰنَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَ إِلَيْكُمْ أَبْضًا فِي حُزْنِ ۚ الْأِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُحْزِنَكُمْ أَنَا فَهَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُفَرِّحُنِي إِلَّا ٱلَّذِبِ أَحْزَنْتُهُ وَ وَكَتَبْتُ لَكُمْ ْ هٰذَا عَيْنَهُ حَتَّى إِذَا جَنْتُ لَا يَكُونُ لِي حُزْنٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ يَجِبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ وَإِثِمَّا بِجَسِعِكُمْ أَنَّ فَرحِي هُوَ فَرَحُ جَبِيعِكُمْ ۚ ۚ ۚ لِأَنِّي مِنْ حُزْنِ كَثِيرِ وَكَأْبَةِ قَلْبِ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ بِدُمُوعٍ كَثِيرَةِ لَا لِكَيْ نَحْزُنُوا بَلْ لِكِيْ نَعْرِفُوا ٱلْعَجَبَّةَ ٱلِّنِّي عِنْدِي وَلاَ سِبَّهَا مِنْ نَحْوِكُمْ

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ قَدْ أَحْزَنَ فَإِنَّهُ لَمْ بُحِيْنِي بَلْ أَحْزَنَ جَبِعَكُمْ بَعْضَ ٱلْحُزْنِ لِكِيْ لاَ أَتَقِّلَ • تمثِلُ هٰذَا يَكْفِيهِ هٰذَا ٱلْقِصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثَرِينَ ٧ حَنَّى تَكُونُوا بِٱلْعَكْسِ تُسَامِحُونَهُ بِٱلْحَرِيِّ وَتُعَرُّونَهُ لِيَلاَّ يُبْلَعَ مِثْلُ هٰذَا مِنَ ٱلْحُزْنِ ٱلْمُفْرِطِ • ٨ لِذَ لِكَ أَطْلُبُ أَنْ ٨ مِنَ الْحُزْنِ ٱلْمُفْرِطِ • ٨ لِذَ لِكَ أَطْلُبُ أَنْ ٨ تُمَكِّنُوا لَهُ ٱلْعَمِّبَةَ . الأَنِّي لِهِ لَا كَتَبْتُ لِكَيْ أَعْرِفَ تَزْكِيَنَّكُمْ ۚ هَلْ أَنْهُ طَالِعُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ • ا

### رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ٢ وَ٢

ا وَالَّذِي تُسَامِحُونَهُ بِنِنَيْ وَفَأَنَا أَيْضًا . لِأَيْ أَنَا مَا سَامَعْتُ بِهِ إِن كُنْتُ قَدْ سَامَعْتُ بِنَيْ وَمَنِ أَجْلِكُمْ مِجَصْرَةِ أَنْسَجِ الْكِلَّا يَطْمَعَ فِينَا ٱلشَّيْطَانُ لِأَنْنَا لَا يَجْهَلُ أَفْكَارَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَجْلَكُمْ لَكُمْ مِجَصْرَةِ أَنْسَجِ الْكِلَّا يَطْمَعَ فِينَا ٱلشَّيْطِ وَأَنْفَعَ لِي بَابْ فِي ٱلرَّبُ اللَّهُ مَكِدُونِيَّةَ مَكُنْ لِي رَاحَةٌ فِي رُوحِي لِأَنِي لَمْ أَجِدْ نِيطُسَ أَخِي . لَكِنْ وَدَّعْنَهُمْ فَخَرَجْتُ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مَنْ فَي رَوْحِي لِأَنِي لَمْ أَجِدْ نِيطُسَ أَخِي مَوْكِ نُصْرَتِهِ فِي ٱلْمَسِجِ كُلَّ حِينِ وَيُظْهِرُ بِنَا اللَّهُ مَا وَلَكُونَ مَنْكُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِ نُصْرَتِهِ فِي ٱلْمَسِجِ كُلَّ حِينِ وَيُظْهِرُ بِنَا اللَّهِ اللَّذِينَ يَهُودُنَا فِي مَوْكِ نُصْرَتِهِ فِي ٱلْمَسِجِ كُلَّ حِينِ وَيُظْهِرُ بِنَا اللَّهِ اللَّذِينَ يَكُونُ اللَّهِ اللَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِ أَلْمَسِجِ ٱلذَّكِيَّةُ لِللهِ فِي ٱلْذِينَ يَكُلُونَ وَيُولُونَ وَلَا عَلَا مَا كُنْ مَا مَنْ اللهِ فِي ٱلْذِينَ يَهُ لَكُونَ دَا لِهُ وَلَا حَرَائِحَةُ مَوْتِ لِمَوْتِ وَلِأُولَئِكَ رَائِحَةً كَبُوهِ لِحَوْقٍ وَمَنْ هُو كُفُونَ وَلِي اللهِ فِي ٱللهِ فِي ٱللهِ فِي ٱللهِ فِي ٱلْمُولِ مِنْ اللهِ فِي ٱللهِ فِي ٱلْمُولِ مِنْ اللهِ فِي ٱللهِ فِي ٱلْسَيعِ مِنَ ٱللهِ فِي ٱلْمُولِ مِنْ الْمَامَ ٱللهِ فِي ٱلْمَسِيعِ مِنْ اللهِ نَتَكُلَّمُ أَمَامَ ٱللهِ فِي ٱلْمَسِعِ مِنْ اللهِ مَا تَلْهُ وَي ٱلْمَسِعِ مِنْ اللهِ فَي الْمَسِعِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ الْمَامَ ٱللهِ فِي ٱلْمَسِعِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَامِنَ الْمُعْرِقِي الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ الْمُعْرِقِي الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِ الْمُعْرِقِ مِنْ اللهِ الْمُؤْمِنِ الللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِنَ مِنْ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمِي الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الللهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ ا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا أَفَنَبْتَدِتْ نَهْدَ أَنْفُسَنَا أَمْ لَعَلَّنَا خَنْاجُ كَقَوْم رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ إِلَيْكُمْ أَوْ رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ إِلَيْكُمْ أَوْ رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ مِنْكُرْ وَ أَنْهُ رِسَالَتُنَا مَكْنُوبَةً فِي قُلُوبِنَا مَعَرُوفَةً وَمَقَّرُو ۖ قَمْ مِنْ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ اطَاهِرِ بِنَ الْعُصِيَةِ مِنْكُرْ وَسَالَةُ ٱلْمَسِيحِ عَنْدُومَةً مِنَّا مَكْنُوبَةً لَا يَجِبْرِ بَلْ بِرُوحِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ . لَا فِي ٱلْوَاحِ مَنْ اللهِ الْحَيْدِ مَلْ بِرُوحِ اللهِ الْحَيِّ . لَا فِي ٱلْوَاحِ مَا لَيْ اللهِ الْحَيْدِ مَلْ بِرُوحِ اللهِ الْحَيْدِ اللهِ الْحَيْدِ اللهِ الْحَيْدِ اللهِ الْحَيْدِ اللهِ اللهِ الْحَيْدِ اللهِ الْحَيْدِ اللهِ اللهِ الْحَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ؟ وَ ٤

كَثِيرًا يَكُونُ ٱلدَّائِمُ فِي مَعْدِ

" فَإِذْ لَنَا رَجَانِ مِثْلُ هٰذَا نَسْتَعْمِلُ مُجَاهَرَةً كَثِيرَةً . " وَلَيْسَ كَمَا كَانَ مُوسَى يَضَعُ بُرْقُعًا عَلَى وَجْهِهِ لِكَيْ لَا يَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى بِهَايَةِ ٱلزَّائِلِ. الْ أَغْلِظَتْ أَذْهَانُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَى ٱلْيَوْمِ ذَٰلِكَ ٱلْبُرْقُعُ نَفْهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَيْدِ ٱلْعَتِيقِ بَاقِ غَيْرُ مُنْكَثِفِ ٱلَّذِي يُبْطَلُ فِي ٱلْمَسِيجِ. ١٠ لَكُونُ حَنَّى ٱلْيُوْمِ حِينَ يُقُرُّأُ مُوسَى ٱلْبُرْقُعُ مَوْضُوعٌ عَلَى قَلْبِهِمْ. ١١ وَلَكِنْ عِنْدَ مَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلرَّبِّ بُرْفَعُ ٱلْبُرْقَعُ • ١٧ وَأَمَّا ٱلرَّبُّ فَهُو ٱلرُّوحُ وَحَيْثُ رُوحُ ٱلرَّبِّ هُنَاكَ جُرِّيَّةٌ • ١٨ وَخَوْنُ ١٧ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَعْدَ ٱلرَّبِّ بِوَجْهِ مَكْشُوفِ كَمَا فِي مِرْآةِ نَتَغَيّْرُ إِلَى تِلْكَ ٱلصُّورَةِ عَيْنِهَا مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍكَمَا مِنَ ٱلرَّبِّ ٱلرُّوحِ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

امِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذْ لَنَا هٰذِهِ ٱلْخِيدْمَةُ كَمَا رُحِيْنَا لاَنَفْشَلُ ۖ اَبِلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَا يَا ٱلْخِزْيِ غَيْرَسَا لِكِينَ فِي مَكْرٍ وَلاَ غَاشِّينَ كَلِمَةَ ٱللهِ بَلْ بِإِظْهَارِ ٱلْحَتِّيِّ مَادِحِينَ أَنْفُسَنَا لَدَى ضَمِيرِ كُلِّ إِنْسَانِ قُدَّامِ ٱللهِ • وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْجِيلُنَا مَكْتُومًا فَإِنَّهَا هُوَ مَكْتُومٌ ۚ فِي ٱلْهَالِكِينَ • ٱلَّذِينَ فِيهِمْ إِلَهُ هٰذَا ٱلدُّهْرِ قَدْ أَعْيَ أَذْهَانَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِّللَّا تُضِيَّ لَهُرْ إِمَارَةُ إِنْجِيلِ مَجْدِ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ • فَإِنَّنَا لَسْنَا نَكْرِزُ بِأَنْفُسِنَا بَلْ بِٱلْمَسِجِ يَسُوعَ رَبًّا وَلَكِنْ بِأَنْفُسِنَا عَبِيدًا لَكُمْ مِنْ أَجْل يَسُوعَ • الْأِنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي قَالَ أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ هُوَ ٱلَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا لِإِنَارَةِ مَعْرِفَةِ مَجْدِ ٱللَّهِ فِي وَجْهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

﴿ وَلَكِنْ لَنَا هَٰذَا ٱلْكَنْرُ فِي أَوَانٍ خَزَفِيَّةٍ لِلِكُونَ فَضْلُ ٱلْقُوَّةِ لِلهِ لاَمِنَّا . ٨ مُكْتَلِينَ فِي كُلِّ شَيْء لَكِنْ غَيْرَ مُتَضَا يِقِينَ. مُتَحَيِّرِينَ لَكِنْ غَيْرَ يَائِسِينَ. أَمُضْطَهَدِينَ لَكِنْ غَيْرُ مَتْرُوكِينَ. مَطْرُوحِينَ لَكِنْ غَيْرُ هَا لِكِينَ. ١٠ حَامِلِينَ فِي ٱلْجُسَدِ كُلَّ حِينٍ إِمَانَةَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ لِكَيْ تُظْهَرَ حَيْنُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا. اللَّ نَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ نُسَلِّرُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ يَسُوعَ لِكَيْ نَظْهَرَ حَيْنَ أَيْسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا ٱلْمَائِتِ • الإِذَا ٱلْمَوْتُ يَعْمَلُ فِينَا وَلَكِنِ ٱلْحَيْنَ فِيكُرْ •

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ٤ وَ٥

١٥ اَفَإِذْ لِنَا رُوحُ ٱلْإِيمَانِ عَيْنُهُ حَسَبَ ٱلْهَكْتُوبِ آمَنْتُ لِذَلِكَ تَكَلَّمْتُ. نَحْنُ أَيْضًا نُوْمِنُ وَلِذَلِكَ نَتَكَلَّمُ ٱلْإِيمَانَ عَيْنُهُ حَسَبَ ٱلْهَكْتُوبِ آمَنْتُ لِذَلِكَ يَسُوعَ سَيْقِيمُنَا نَحْنُ أَيْضًا بِيسُوعَ وَلِذَلِكَ نَتَكَلَّمُ ٱلْعَلَيمُ الْعَيْمَةُ وَهِيَ قَدْكَثَرَتْ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

#### ٱلأَصْعَاجُ ٱلْحُامِسُ

الْإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نَقِضَ يَسْتُ خَيْمْتِنَا ٱلْأَرْضِيُّ فَلَنَا فِي ٱلنَّمُواتِ بِنَا لا مِنَ ٱللهِ يَسْتُ عَيْرُ مَصْنُوع بِيدٍ أَبِدِيْ وَ فَإِنَّنَا فِي هَذِهِ أَيْضًا مَثْ مَثْنَا قِيمِنَ إِلَى أَنْ مَلْسَ فَوْقَهَا مَسْكَنَا النَّيِسِ مِنَ ٱللَّيْسَ فَوْقَهَا لِكِيْ يُعْتَلَعَ ٱلْمَائِتُ مِنَ ٱلْكَيْمَةِ نَبْنُ مُثْقَلِينَ إِذْ لَسْنَا نُويِدُ أَنْ فَلُهُمَا بَلْ أَنْ مَلْبَسَ فَوْقَهَا لِكِيْ يُعْتَلَعَ ٱلْمَائِتُ مِنَ ٱلْكَيْوةِ وَ وَلَكِنَّ وَمُنْقَلِينَ إِذْ لَسْنَا نُويدَ أَنْ عَنْهُما بَلْ أَنْ مَلْبَسَ فَوْقَهَا لِكِيْ يُعْتَلَعَ ٱلْمَائِتُ مِنَ ٱلْكَيْوةِ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ اللّهِ عَنْهِ هُو ٱللهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عُرْبُونَ ٱلرُّوحِ وَ فَإِذَا نَحْنُ وَاثْقُونَ كُلَّ عَنْهِ وَاللهُ اللّذِي صَنَعَنَا لِهِ لَا عَيْنِهِ هُو ٱللهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عُرْبُونَ ٱلرُّوحِ وَ فَإِذَا نَحْنُ وَاثِقُونَ كُلَّ عَلَيْهِ مَوْ اللهُ الَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عُرْبُونَ ٱلرُّوحِ وَ فَإِذَا نَحْنُ وَاثِقُونَ كُلَّ عَنْهُ مُنْ مُنْفَوْلِ وَمُنَا لِهُ لَا يَقْهُ وَلَا لَهُ اللّذِي أَعْمَالِهُ وَمُنَا الْوَلْمُ اللّذِي أَلْمُونَ فِي ٱلْجُسَدِ فَغُنُ مُعْتَوْمِنَ عَنْدَهُ وَاللّهُ اللّذِي الْمُؤَلِّ وَيُعْفِى الْمُعَلِقِ وَمُنَا أَوْمُتَعْرَبُونَ مَرْضِيّيْنَ عَنِدَهُ وَاللّهُ اللّذِي الْمُوسِى اللّهُ اللّذِي الْمُؤَلِّ وَمُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

ا اَ فَإِذْ نَعْنُ عَالِمُونَ عَافَةَ ٱلرَّبُ نَعْنِعُ ٱلنَّاسَ. وَأَمَّا ٱللهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ وَأَرْجُو النَّاسَ. وَأَمَّا ٱللهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ وَأَرْجُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ٥ وَ٦

١١ لِأَنَّا إِنْ صِرْنَا مُخْلَلِينَ فَلِلَّهِ . أَوْ كُنَّا ءَاقِلِينَ فَلَكُمْ • ١٤ لِأَنَّ عَبَّةَ ٱلْمَسِيحِ يَعْصُرُنَا . إِذْ نَعْنُ غَسْبَ هٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ قَدْ مَاتَ لِأَجْلِ أَنْجَبِيعِ فَٱنْجَبِيعُ إِذًا مَانُوا. ١٠ وَهُو مَاتَ لِأَجْلِ ٱلْجَمِيعِ كَيْ يَعِيشَ ٱلْأَحْيَا وَيِمَا بَعْدُ لَالْأَنْفُسِمِ ۚ بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِم ۚ وَقَامَ • ١١ إِذَا ١٦١ نَحْنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. وَإِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْسَعِجَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لَكِنِ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُهُ بَعْدُ ١٧٠ إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدْ فِي ٱلْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ . ٱلْأَشْيَاء ١١ ٱلْعَتِيقَةُ قَدْ مَضَتْ. هُوذَا ٱلْكُلُ قَدْ صَارَ جَدِيدًا ١٠ وَلَكِنَّ ٱلْكُلُّ مِنَ ٱللهِ ٱلَّذِب صَاكَحنا ١١ إِنَّهُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْمُصَاكَةِ ١١ أَبِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ فِي ٱلْمَسِيمِ مُصَاكِمًا ٱلْعَالَمَ لِنَفْسِهِ غَيْرَ حَاسِبٍ لَمْ خَطَايَاهُرْ وَوَاضِعًا فِينَا كَلِمَةَ ٱلْمُصَاكَحَةِ وَإِذَا نَسْعَى كَسُفَرَا ۗ عَنِ أَنْمَسِجٍ كَأَنَّ ٱللَّهَ يَعِظُ بِنَا. نَطْلُبُ عَنِ ٱلْمَسِجِ نَصَاكُوا مَعَ ٱللهِ ١٠ لِأَنَّهُ جَعَلَ ٱلَّذِي ١١ لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً خَطِيَّةً لِأَجْلِنَا لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ ٱللَّهِ فِيهِ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ إِلَى ضَ عَـٰ

ا فَإِذْ نَحْنُ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْلُبُ أَنْ لاَ نَقْبَلُوا نِعْمَةَ ٱللهِ بَاطِلاً. الْأَنَّهُ يَقُولُ. فِي وَقْتِ مَعْبُولِ سَمِعْنُكَ وَفِي يَوْمِ خَلاصٍ أَعَنْنُكَ. هُوذَا ٱلْآنَ وَفْتُ مَعْبُولْ. هُوذَا ٱلْآنَ يَوْمُ خَلاَصٍ . وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِتَلاَّ ثُلاَمَ ٱلْخِدْمَةُ . وَبَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ نُظْهِرُ أَنْفُسَنَا كَخُدًّام ٱللهِ فِي صَبْرٍ كَنِيرٍ فِي شَمَائِدَ فِي ضَرُورَاتٍ فِي ضَيْقَاتٍ ۚ فِي ضَرَبَاتٍ فِي سُجُونٍ فِي ٱصْطِرَابَاتِ فِي أَنْعَابٍ فِي أَسْهَارٍ فِي أَصْوَامٍ ۚ فِي طَهَارَةٍ فِي عِلْمٍ فِي أَنَاةٍ فِي لُطْف فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فِي عَجَّةِ بِلاَ رِيَاءً ﴿ فِي كَلاَمِ ٱلْحَقِّ فِي فُقَّةِ ٱللهِ بِسِلاَحِ ٱلْبِرِّ لِلْمَمِينِ وَلِلْسَارِ ﴿ بِجَدْ وَهَوَان بِصِيتٍ رَدِي وَصِيتٍ حَسَنٍ . كَمُضِلِّينَ وَغَنْ صَادِقُونَ ١ كَنَجْهُولِينَ وَغَنْ ١٠ مَعْرُوفُونَ . كَمَا تِتِينَ وَهَا نَحْنُ نَعْيًا . كَمُوَّدَّيِينَ وَنَحْنُ غَيْرُ مَقَّنُّولِينَ الْحَزَانَى وَنَحْنُ دَائِيًا فَرِحُونَ. كَفُقَرَا ۗ وَنَحْنُ نُعْنِي كَثِيرِينَ. كَأَنْ لاَشَيْ ۗ لَناَ وَنَحْنُ نَمْلِكُ كُلَّ شَيْ ﴿ اا فَهُنَا مَفْتُوخَ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُورِ نِثْيُونَ. قَلْبُنَا مُتَّسِعْ ٢٠٠ السَّهُ مُتَضَيِّقِينَ فِينَا بَلْ مُتَضَيِّقِينَ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِكُورِنْثُوسَ ٦ وَ٧

١١ فِي أَحْشَائِكُمْ ١٠ فَجَزَا لِذَلِكَ أَقُولُ كَمَا لِأَوْلَادِي كُونُوا أَنْمُ أَيْضًا مُتَسِعِينَ
١١ لَا تَكُونُوا خَتَ نِيرٍ مَعَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. لِأَنَّهُ أَيَّهُ خِلْطَة لِلْبِرِّ وَٱلْإِثْمَ . وَأَيَّهُ شَرِكَة اللَّهُ وَمِ عَا اللَّهُ وَمَعَ ٱللَّهُ مِعَ الظَّلْمَة . ١٠ وَأَتِ اتَعْاق لِلْمَسِيعِ مَع بَلِيعالَ. وَأَتْ نَصِيبِ لِلْمُؤْمِنِ مَع غَيْرِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ص فَإِذْ لَنَا هٰذهِ ٱلْمَوَاعِيدُ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ُ لِنُطَهِّرْ ذَوَاتِنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ ٱلْجَسَدِ

وَالرُّوحِ مُكَبِّلِينَ ٱلْفَدَاسَةَ فِي خَوْفِ ٱللهِ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ مِنْعَـٰ

الفَّهُونَا. لَمْ نَظْلِرْ أَحَلًا. لَمْ نَفْسِدْ أَحَلًا. لَمْ نَفْسِدْ أَحَلًا. لَمْ نَظْمِوْتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ وَبَيْ قَدْ أَلُومَا لِآجُولِ وَيَوْلَهُ فَلَا كُومِنَا لِيَمُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ وَبَيْ قَيْةَ كَثِيرَةٌ لِكُمْ . لَا الْمَهُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ وَبِلَا فِي جَمِيعِ ضِيفَاتِنَا وَلَا أَفْخَالُا كَثَيْرُ مِنْ جِهِيَكُمْ . فَدِ أَمْتَلَاْتُ تَعْزِيةً فَإِزْدَدْثُ فَرَحًا جِلّا فِي جَمِيعِ ضِيفَاتِنَا وَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ٧ وَ٨

ٱللهِ كُمْ أَنْشَأَ فِيكُمْرُ مِنْ ٱلإَّجْهِ الدِبَلْ مِنْ ٱلإَّحْتِجَاجِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْظِ بَلْ مِن ٱكْخُوْفِ بَلْ مِنَ ٱلشُّوقِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ بَلْ مِنْ ٱلاِنْتِقَامِ . فِي كُلِّ شَيْءٌ أَظْهَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنَّكُمْ أَبْرِيَا ۗ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِهِ الإِذَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنِبِ وَلاَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَبِ إِلَيْهِ بَلْ لِكِيْ يَظْهَرَ لَكُمْ أَمَامَ ٱللهِ ٱجْتِهَادُنَا لِأَجْلِكُمْ ١٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا قَدْ تَعَزَّيْنَا بِتَعْزِيَتِكُمْ ١٠ وَلَكِنْ فَرِحْنَا أَكْثَرَ جِلًّا بِسَبَبِ فَرَحِ بِيطُسَ لِأَنَّ رُوحَهُ قَدِ أَسْتَرَاحَتْ بِكُمْ جَمِيعًا. ا فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ ٱفْتَخَرَّتُ شَبْئًا لَدَيْهِ مِنْ جِهَتِكُمْ لَمْ أَخْجَلْ بَلْ كَمَا كُلَّمْنَاكُمْ بِكُلِّ شَيْءٌ بِٱلصِّدْقِ كَذَٰلِكَ ٱفْتُخِارُنَا أَيْضًا لَدَى تِيطُسَ صَارَ صَادِقًا. ١٠ وَأَحْشَانُ هِيَ نَحُوكُم ْبِٱلزِّيَادَةِ مُتَذَكِّرًا ١٠ طَاعَةَ جَمِيعِكُمْ كَيْفَ قَبِلْتُمُوهُ بِخَوْفٍ وَرَعْدَةٍ • ١١ أَنَا أَفْرَحُ إِذًا إِنِّي أَثِقُ بِكُمْ فِي كُلِّ شَيْءً ١٦١ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

اثُمَّ نُعَرِّفُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْمَةَ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةَ فِي كَنَائِسِ مَكِدُونِيَّةَ. اَ أَنَّهُ فِي ٱخْنِبَارِ ضَيْقَةِ شَدِيدَةِ فَاضَ وُفُورُ فَرَحِم ْ وَفَقْرِهِم الْعَمِيقِ لِغِنَى سَخَائِم ْ . \* لِأَنَّهُمْ أَعْطَوْا حَسَبَ ٱلطَّافَةِ أَنَا أَشْهَدُ وَفَوْقَ ٱلطَّاقَةِ مِنْ تِلْقَاءَ أَنْفُسِمِ \* مُلْتَمِسِينَ مِنَّا بِطَلْبَةٍ كَثِيرَةِ أَنْ نَقْبَلَ ٱلنِّعْمَةَ ﴿ وَشَوْكَةَ ٱلْخِدْمَةِ ٱلَّذِي لِلْقِدِّيسِينَ. • وَلِيْسَكَمَا رَجَوْنَا بَلْ أَعْطَوْا أَنْفُهُمْ أُوَّلًا لِلرَّبِّ وَلَنَا | • بِمَشِيئَةِ ٱللهِ . وَنَّى إِنَّنَا طَلَبْنَا مِنْ تِيطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَأَبْنَدَأَ كَذَٰ لِكَ يُتَمِّمُ لَكُمْ هٰذِهِ إِ ٱلنَّعْمَةَ أَيْضًا • ٧ لَكِنْ كَمَا تَرْدَادُونَ فِي كُلِّ شَيْء فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْكَلَامِ وَٱلْعِلْمِ وَكُلِّ ٱجْنِهَادٍ ٧ وَعَجَبَّتِكُمْ لَنَا لَيْتَكُمُ ۚ نَزْدَادُونَ فِي هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ أَيْضًا • السُّتُ أَقُولُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ بَلْ بِٱجْتِهَادِ ٱخَرِينَ مُغْنَبِرًا إِخْلاَصَ عَبَّتِكُمْ أَبْضًا . ﴿ فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمُ ٱفْتَقَرَ وَهُو غَنِيٌّ لِكِيْ تَسْتَغْنُوا أَنْثُمْ بِفَقْرِهِ . وَأَعْطِي رَأْيًا فِي هٰذَا أَيْضًا ولِأَنَّ ١٠ هٰذَا يَنْفَعُكُمُ ۚ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُمُ ۚ فَٱبْتَكَأْتُمْ مُنْذُ ٱلْعَامِرِ ٱلْمَاضِي لَيْسَ أَنْ تَفْعَلُوا فَقَطْ بَلْ أَنْ يُرِيدُ وَا أَيْضًا. ١١ وَلَكِنِ ٱلْآنَ تَمِّمُوا ٱلْعَمَلَ أَيْضًا حَتَّى إِنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلنَّشَاطَ لِلْإِرَادَةِ كَذَلِكَ ١١١ يَكُونُ ٱلنَّتْمِيمُ أَيْضًا حَسَبَ مَا لَكُمْ • ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلنَّشَاطُ مَوْجُودًا فَهُوَ مَقْبُولْ عَلَى حَسَبِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ ٨ وَ ٩

مَا لِلْإِنْسَانِ لَا عَلَى حَسَبِ مَا لَيْسَ لَهُ ١٠٠ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكَيْ يَكُونَ لِلْآخَرِينَ رَاحَةٌ وَلَكُرْ ضِيقٌ اللهُ عِسَبِ ٱلْمُسَاعَاةِ . لِكَيْ تَكُونَ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ فَضَا لَتُكُمُ لِإِعْوَازِهِمْ كَيْ تَصِيرَ فَضَا لَنْهُمْ لِإِعْوَازِكُمْ حَتَّى غَصُلَ ٱلْمُسَاوَاةُ. ﴿ كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ ٱلَّذِي جَمَعَ كَثِيرًا لَمْ يُفْضِلْ وَآلَذِي جَمَعَ قَلِيلاً لَمْ يُنْقِصْ

الوَلْكِنْ شُكْرًا لِلهِ ٱلَّذِي جَعَلَ هٰذَا ٱلإَّجْمِهَادَ عَبْنَهُ لِآَجْلِكُمْ فِي فَلْبِ بِيطُسَ ١١ لِأَنَّهُ فَبِلَ ٱلطَّلِّبَةَ وَإِذْ كَانَ أَكْثَرَ ٱجْبِهَادًا مَضَى إِلَيْكُمْ مِنْ تِلْفَاءَ نَفْسِهِ • ١٠ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُ ٱلْأَحَ ا ٱلَّذِي مَدْحُهُ فِي ٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْكَنَائِسِ. ١٠ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطْ بَلْ هُوَ مُنْتَخَبُ أَبْضًا مِنَ ٱلْكَنَائِسِ رَفِيقًا لَنَا فِي ٱلسَّفَرِ مَعُ هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْعَعْدُومَةِ مِنَّا لِجَدْدِ ذَاتِ ٱلرَّبِّ ٱلْوَاحِدِ ا وَلِنَشَاطِكُمْ . المُعَنَّبِينَ هٰذَا أَنْ يَلُومَنَا أَحَدُ فِي جَسَامَةِ هٰذِهِ ٱلْعَنْدُومَةِ مِنَّا. المعتنينَ ٢٦ ٰ بِأُمُورِ حَسَنَةٍ لَيْسَ قُدَّامَ ٱلرَّبِّ فَقَطْ بَلْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَيْضًا ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمَا أَخَانَا ٱلَّذِي أَخْنَبُونَا مِرَارًا فِي أَمُورِ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ مُجْتَهَدٌ وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ أَشَدُّ ٱجْتِهَادًا كَثِيرًا بِٱلثِّقَةِ ٱلْكَثِيرَةِ ٢٦ إِكْمْرْ ٢٠ أَمَّا مِنْ جِهَةِ تِيطُسَ فَهُوَ شَرِيكٌ لِي وَعَامِلٌ مَعِي لِأَجْلِكُمْرْ. وَأَمَّا أَخَوَانَا فَهُمَا ٢٠ رَسُولًا ٱلْكَنَائِسِ وَعَجْدُ ٱلْمَسِيحِ و ٢٠ فَبَيِّنُوا لَهُمْ وَقُدَّامَ ٱلْكَنَائِسِ بَيِّنَةَ مَعَبَّتِكُمْ وَأَفْخَارِنَا مِنْ جهنگر

ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَإِنَّهُ مِنْ جِهَةِ ٱلْخِدْمَةِ لِلْقِدِّيسِينَ هُو فَضُولٌ مِنَّي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ . ٢ لِأَنَّي أَعْلَمُ نَشَاطُكُمْرُ ٱلَّذِي أَفْتَخِرُ بِهِ مِنْ جِهَيَكُمْ لَدَى ٱلْمَكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيَةَ مُسْتَعِيَّةٌ مُنْذُ ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي. وَغَيْرَنُكُمْ فَدْ حَرَّضَتِ ٱلْأَكْثِرِينَ ١٠ وَلَكِنْ أَرْسَلْتُ ٱلْإِخْوَةَ لِيَلاَ يَتَعَطَّلَ. ٱفْتِخَارُنَا مِنْ جِهَيْكُرْ مِنْ هٰذَا ٱلْقَبِيلِ كَيْ تَكُونُوا مُسْتَعِدِّ بنَ كَمَا قُلْتُ . ؛ حَنَّى إِذَا جَاءً مَعِي مَكِدُونِيْدِنَ وَوَجَدُوكُمْ غَيْرُ مُسْتَعِدِّينَ لاَ شَجْعُلُ نَحْنُ حَتَّى لاَ أَفُولُ أَنْهُمْ فِي جَسَارَة ِ ٱلإَفْخِارِ هٰذِهِ . ۚ فَرَأَيْتُ لَازِمًا أَنْ أَطْلُبَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ أَنْ يَسْبِفُوا إِلَيْكُمْ وَيُهَيِّنُوا فَبْلًا بَرَكَتَكُمُ ٱلَّتِي

### رِسَا لَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ ٩ وَ١٠

سَبَقَ ٱلنَّقْيْرُ بِهَا لِتَكُونَ هِيَ مُعَدَّةً هَٰكَذَا كَأَنَّهَا بَرَكَةٌ لَا كَأَنَّهَا بُخْلُ • ۚ هٰذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِٱلشُّحِ وَبِٱلشُّحِ أَيْضًا يَعْصُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ بِٱلْبَرَكَاتِ فَبِٱلْبَرَكَاتِ أَيْضًا يَعْصُدُ • "كُلُّ وَاحِد كَمَا يَنْوِي بِقَلْبِهِ لَيْسَ عَنْ حُزْنِ أَوِ ٱضْطِرَارٍ. لِأَنَّ ٱلْمُعْطِيَ ٱلْمَسْرُورَ نُجِيُّهُ ٱللهُ • ﴿ وَٱللهُ فَادِرْ أَنْ يَزِيدَكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ لِكِيْ تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ أَكْتِفَا ۚ كُلَّ حِينٍ فِي كُلِّ شَيْ ۚ تَزْدَادُونَ فِي كُلِّ عَمَلِ صَالِحٍ . أَكُمَا هُوَ مَكْنُوبْ فَرَّقَ . أَعْطَى ٱلْمَسَاكِينَ . بِرُّهُ يَبْقَي إِلَى ٱلْأَبَدِ. ا لَمَ لَّذِي يُقَدِّمُ بِنَارًا لِلزَّارِعِ وَخُبْزًا لِلأَكْلِ سَيْقَدِّمُ وَيُكَثِّرُ بِذَارَكُمْ وَيُغِي عَلاَّتِ بِرَّكُمْ. اا مُسْتَغْنِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ لِكُلِّ سَخَاءٌ يُنشِئُ بِنَا شُكْرًا للهِ . ١١ لِأَنَّ ٱفْتِعَالَ هٰذِهِ ٱلخِدْمَةِ لَيْسَ يَسُدُ إِعْوَازَ ٱلْقِدِّيسِينَ فَقَطْ بَلْ يَزِيدُ بِشُكْرِكَثِيرٍ للهِ ١٠ إِذْ هُرْ بِٱخْنِبَارِ هٰذهِ ٱلْخِدْمَةِ يُعَيِّدُونَ ٱللَّهَ عَلَى طَاعَةِ ٱعْتِرَافِكُمْ لِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ وَسَعَاءُ ٱلتَّوْزِيعِ لَهُمْ وَلِلْجَمِيعِ . ١٠ وَبِدُعَائِمِمْ لِأَجْلِكُمْ مُشْنَاقِينَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْفَائِقَةِ لَدَيْكُمْ • ١٠ فَشُكْرًا للهِ عَلَى عَطِيَّنِهِ ١٠ ٱلَّتِي لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

اثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمَسِجِ وَحِلْمِهِ أَنَا نَفْسِي بُولُسُ ٱلَّذِهِ فِي ٱلْحَضْرَةِ ذَلِيلْ يَنْكُمْ وَأَمَّا فِي ٱلْغَبْبَةِ فَمُتَعَاسِرٌ عَلَيْكُمْ . وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَنْ لاَ أَنْجَاسَرَ وَأَنَا حَاضِرٌ بِٱلنَّقِةَ ٱلَّتِي بِهَا أَرَى أَنِّي سَأَجْنَرِينَ عَلَى قَوْمٍ بَجْسِبُونَنَا كَأَنَّنَا نَسْلُكُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ • الْأِنَّا وَإِنْ كُنَّا نَسْلُكُ فِي ٱلْجَسَدِ لَسْنَا حَسَبَ ٱلْجَسَدِ نُعَارِبُ. ﴿إِذْ ٱسْلَحَةُ مُعَارَبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً بَلْ قَادِرَةٌ بِٱللهِ عَلَى هَدْم حُصُونٍ. ٥ هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلُّ عُلْوٍ يَرْتَفِعُ ضِدٌّ مَعْرِفَةِ ٱللهِ وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلُّ فِكْرٍ إِلَى طَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ إِ وَمُسْتَعِدِّ بِنَ لِأَنْ نَنْتَهَرَ عَلَى كُلِّ عِصْبَانٍ مَنَى كَمِلَتْ طَاعَكُمْ التَنْظُرُونَ إِلَى مَا هُوَ حَسَبُ ٱلْحَضْرَةِ. إِنْ وَثِقَ أَحَدٌ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لِلْمَسِيحِ فَلَيْمُسِبَ هُذَا أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَمَا هُوَ لِلْمَسِيحِ كَذَٰلِكَ غَنْ أَيْضًا لِلْمَسِيجِ و مُفَإِنِّي وَإِنِ ٱفْتَخَرْتُ شَيْئًا الم أَكْثَرَ بِسُلْطَانِيَا ٱلَّذِي أَعْطَانَا إِيَّاهُ ٱلرَّبُ لِبُنْاَنِكُمْ لَا لِهَدْمِكُمْ لَا أَخْجَلُ ١٠ لِيَلاَّ أَظْهَرَ كَأَنِّي

المَنْكُرْ لَحَنْمِلُونَ عَبَاوَنِي قَلِيلاً. بَلْ أَنْمُ مُحَمَّلِيَّ • فَإِنَّ أَعَارُ عَلَيْمُوْ عَيْرَةَ اللهِ لِآنِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنِثُوسَ ١١

أَفَا لِيم أَخَائِيَةَ • اللِّهَاذَا. أَلَّأِنِّي لاَ أُحِبُّكُمْ . اللهُ يَعْلَمُ • " وَلَكِنْ مَا أَفْعَلُهُ سَأَفْعَلُهُ لِأَفْطَعَ فُرْصَةَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ فُرْصَةً كَيْ يُوجَدُولَ كَمَا يَحْنُ أَيْضًا فِي مَا يَغْيَّرُونَ بِهِ ١٠ لِأَنَّ مِثْلَ هُولَا وَهُ رُسُلْ كَذَبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ مُغَيِّرُونَ شَكْلُمُ ۚ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ ٱلْمَسِيعِ وَا وَلاَ عَجَبَ. لِأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِّرُ شِكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلَاكِ نُورٍ. ١٠ فَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُلَّامُهُ أَيْضًا يُغَيِّرُونَ شِكْلَهُ ، كَغُدَّامٍ لِلْبِرِّ. أَلَّذِينَ بِهَايَهُمْ نَكُونُ حَسَبَ أَعْمَا لِمِرْ ١١ أَفُولُ أَيْضًا لاَ يَظُنَّ أَحَدُ أَنِّي غَيِّي. وَ إِلاَّ فَأَقْبُلُونِي وَلَوْ كَغَيِّ لِأَفْغَرَ أَنَا أَيْضًا قَلِيلًا. ١١ ٱلَّذِي أَ تَكَلَّرُ بِهِ لَسْتُ أَ تَكَلَّرُ بِهِ مِحَسَبِ ٱلرَّبِّ بَلْ كَأَنَّهُ فِي غَبَاوَةً فِي جَسَارَةِ ٱلْإِفْخِارِهَدهِ. ٨ بِهَا أَنَّ كَثِيرِينَ يَفْتَخِرُونَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ أَفْتَخِرُ أَنَا أَيْضًا ١٠ فَإِنَّكُمْ بِسُرُورِ نَحْسَلُونَ ٱلْأَغْبِيَاء إِذْ أَنْتُمْ عُقَلَا ۗ . ١٠ لِأَنَّكُمْ تَحْنَمِلُونَ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَسْتَعْبِذُكُمْ . إِنْ كَانَ أُحَدْ يَأْكُمُ . إِنْ كَانَ أُحَدُ يَاْ خُذُكُمْ . إِنْ كَانَ أُحَدُ يَرْتَفِعُ . إِنْ كَانَ أُحَدُ يَضْرِبُكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ و اعلَى سَبِيلِ ٱلْهَوَانِ أُقُولُ كُيْفَ أَنَّا كُنَّا ضُعَفَاء وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَجِنْرِيُّ فِيهِ أَحَدٌ أُقُولُ فِي عَبَاوَةٍ أَمَا أَيْضًا أُجْنَرِيُّ فِيهِ • ١٦ أَهُمْ عِبْرانِيونَ فَأَمَا أَيْضًا . أَهُمْ إِسْرَائِيلِيُونَ فَأَمَا أَيْضًا . أَهُمْ نَسْلُ إِبْرُهِيمَ فَأَمَا أَيْضًا ٢٠ أَهُمْ خُدَّامِ ٱلْمَسِيجِ . أَقُولُ كَهُمْلِ الْعَقْلِ. فَأَنَا أَفْضَلْ فِي ٱلْأَنْعَابِ أَكْثَرُ. فِي ٱلضَّرَبَاتِ أَوْفَرُ. فِي ٱلسُّجُونِ أَكْثَرُ. فِي ٱلْمِينَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً • ١٢ مِنَ ٱلْيَهُودِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَبِلْتُ أَرْبِعِينَ جَلْدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً. ٥٠ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ضُرِبْتُ بِٱلْعِصِيِّ. مَرَّةً رُجِبْتُ . ثَلْثَ مَرَّاتِ أَنْكَسَرَتْ بِيَ ٱلسَّفِينَةُ . لَيْلاً وَمَارَا قَضَّيْتُ فِي ٱلْعُمْقِ . ٢٦ بِأَسْفَارٍ مِرَاراً كَثِيرَةً . بِأَخْطَارٍ سُيُولٍ. بِأَخْطَارِ لُصُوصٍ. يَأْخْطَارٍ مِنْ جِنْسِي. بِأَخْطَارٍ مِنَ ٱلْأَمَمِ. بِأَخْطَارٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ. بِأَخْطَارٍ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱلْجُرْ. بِأَخْطَارٍ مِنْ إِحْوَةٍ كَذَبَةٍ. ٧٠ فِي نَعَبٍ وَكَدُّ. فِي أَسْهَارٍ مِزَارًا كَثِيرَةً . فِي جُوعٍ وَعَطَشٍ . فِي أَصْوَامٍ مِزَارًا كَثِيرَةً . فِي بَرْدٍ وَعُرْيِ ١٨عَدَا مَا هُو دُونَ ذَٰلِكَ. ٱلتَّرَاكُمُ عَلَيَ كُلَّ يَوْمٍ. ٱلإَهْتِمَامُ مِجَمِيعِ ٱلْكَنَائِسِ ١٠ مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لاَ أَضْعُفُ. ١٦ مَنْ يَعَثَّرُ وَأَنَا لَا أَلْتَهِبُ . ٢٠ إِنْ كَانَ يَجِبُ ٱلْإَفْتِخَارُ فَسَأَ فَتْخِرُ بِأُمُورِ ضَعْفِي ١٠٠ اللهُ أَبُو رَبِّنَا

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْتُوسَ ١١ وَ١٢

٢٦ كَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٱلَّذِي هُو مُبَارَكَ إِلَى ٱلْآبَدِ بَعْلَمُ ٱلْيِي لَسْتُ أَكْذِبُ. ٢٠ فِي دِمَشْقَ وَالِي ٢٦ الْحَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَجْرُسُ مَدِينَةَ ٱلدِّمَشْقِيِّينَ يُرِيدُ أَنْ يُمْسِكِنِي ٣٠ فَتَدَلَّبْتُ مِنْ طَافَةٍ فِي ٢٦ زَنْبِيلٍ مِنَ ٱلشُّورِ وَنَجَوْتُ مِنْ بَدَبْهِ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِيَ عَشَرَ

اإِنَّهُ لاَ يُوَافِئِنِي أَنْ أَفَخُورَ . فَإِنِّي آنِي إِلَى مَنَاظِرِ ٱلرَّبُ وَ إِعْلاَنَانِهِ • أَعْرِفُ إِنْسَانَا فِي الْمُسَجِ قَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنِي آخِيهِ لَسْتُ أَعْلَمُ أَمْ خَارِجَ الْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . آللهُ يَعْلَمُ . أَنْهُ أَخْلُونِ آغَرُ فَلْمَا ٱلْإِنْسَانَ أَفِي ٱلْجُسَدِ أَمْ خَارِجَ الْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . أَلَّهُ يَعْلَمُ . فَأَنَّهُ آخُنُطِفَ إِلَى ٱلْفِرْدُوسِ وَسَمِعَ كَلِماتِ لاَ يُنطَقُ بِهَ وَلاَ يَسْفُوعُ لِإِنسَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا • مِنْ جِهَةِ هَلَا أَفْخُرُ . وَلَكُنْ مِنْ جِهَةِ نَفْسِي لاَ أَفْخُرُ إِلاَّ يَضَعَفَا فِي • فَإِنِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَفْخُرَ لاَ أَكُونُ عَيِّا لاَئِي أَفُولُ ٱحْقَ . وَلَكِنْ مَنْ جِهَةِ نَفْسِي لاَ أَفْخُرُ اللَّا يَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَمُ اللهُ الْفَعْمِ فَوْقَ مَا يَرانِي أَوْ يَسْمَعُ مَيِّ • وَلِيَلاَ أَرْنَعِعَ بِفَرْطِ ٱلْإِعْلاَنَاتِ أَعْطِيتُ يَظُنُّ أَحَدُ مِنْ جِهَتِي فَوْقَ مَا يَرانِي أَوْ يَسْمَعُ مَيِّ • وَلِيَلاَ أَرْنَعِعَ بِفَرْطِ ٱلْإِعْلاَنَاتِ أَعْطِيتُ اللهُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اا قَدْ صِرْتُ عَبِيًّا قَأْنَا أَفْغَرُ أَنْمُ أَلْزَمْنُمُونِي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَمْدَ مِنْكُر إِذْ كَرْ أَنْفُ الْزَمْنُمُونِي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَمْدَ مَنْكُر إِذْ كَرْ أَنْفُ الْوَصْوَ صَنِعَتْ أَنْفُ مَا هُو الَّذِي نَقَصْمُ عَنْ سَائِرِ الْكَنَائِسِ بَنْكُمْ فِي كُلِّ صَبْرِ بِالْيَاتِ وَعَجَائِبَ وَقُوّاتِ ١٠ لِأَنَّهُ مَا هُو الَّذِي نَقَصْمُ عَنْ سَائِرِ الْكَنَائِسِ بَيْنَكُمْ فِي كُلِّ صَبْرِ بِالْيَاتِ وَعَجَائِبَ وَقُوَّاتِ ١٠ لِأَنَّهُ مَا هُو الَّذِي نَقَصْمُ عَنْ سَائِرِ الْكَنَائِسِ إِلَّا أَنْ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

7 - 7

يَذْخَرُونَ لِلْوَالِدِينَ بَلِ ٱلْوَالِدُونَ لِلْأَوْلادِ • ﴿ وَأَمَّا أَنَا فَيِكُلِّ سُرُومِ أَنْفِقُ وَأَنْفَ لِأَجْل أَنْفُسِكُمْ وَإِنْ كُنْتُ كُلُّمَا أُحِبُّكُمْ أَكْثَرَ أُحَبُ أَفَلَ ١٠٠ فَلَيْكُنْ أَنَا لَمْ أَثَقِلْ عَلَيْكُرْ لَكِنْ إِذْ ١٦٦ كُنْتُ مُحْنَا لَا أَخَذْتُكُمْ بِمَكْرِ ١٠ هَلْ طَمِعْتُ فِيكُمْ بِأَحَدِ مِنَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَنْهُمْ إِلَيْكُمْ ١٠ طَلَبْتُ ١٧ إِلَى تِيطُسَ وَأَرْسَلْتُ مَعَهُ ٱلْأَحَ وَهَلْ طَمِعَ فِيكُمْ تِيطُسُ . أَمَا سَكَنْنَا بِذَاتِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. أَمَا بِنَاتِ ٱلْخُطَوَاتِ ٱلْوَاحِدَةِ

١١ أَنظُنُونَ أَيْضًا أَنَّنَا نَحْجُ لَكُمْ. أَمَامَ أَللهِ فِي ٱلْمَسِيعِ نَنكُلُّم . وَلَكِنَّ ٱلْكُلَّ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاهِ لِأَجْل بُنْيَانِكُرْ . وَلِأَنِّي أَخَافُ إِذَا جِئْتُ أَنْ لاَ أَجِدَكُمْ كَمَا أُرِيدُ وَأُوجَدَ مِنْكُر كَمَا لاَ تُريدُونَ . أَنْ تُوجَدَ خُصُومَاتْ وَمُحَاسَدَاتْ وَسَخَطَاتْ وَتَحَرُّبَاتْ وَمَذَمَّاتْ وَنَمِيمَاتْ وَتَكُثِرَاتْ وَتَشْوِيشَاتْ. ١١ أَنْ يُذِلِّنِي إِلَى عِنْدَكُرْ إِدَا جِئْتُ أَيْضًا وَأَنُوحُ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُ وَا مِنْ فَبْلُ وَلَمْ يَتُوبُوا عَنِ ٱلنِّجَاسَةِ وَٱلرِّنَا وَٱلْعَهَارَةِ ٱلَّتِي فَعَلُوهَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

اهٰذِهِ ٱلْمَرَّةُ ٱلنَّالِثَةُ آتِي إِلَيْكُمْرْ. عَلَى فَم شَاهِدَ بْنِ وَثَلْتَةِ نَقُومُ كُلُّ كَلِمَةٍ • اقَدْ سَبَقْتُ ا فَقُلْتُ كَأْسُنِينُ فَأَقُولُ كَمَا كَأَنَا حَاضِرْ ٱلْمَرَّةَ ٱلنَّانِيَةَ كَأَنَا غَائِبْ ٱلْآنَ أَكْنُبُ لِلَّذِينَ أَخْطَأُ وَإِمِنْ قَبْلُ وَلِجَمِيعِ ٱلْبَاقِينَ إِنِّي إِذَاجِئْتُ أَيْضًا لاَ أَشْفِقُ ٢٠ إِذْ أَثْمُ تَطْلُبُونَ بُرْهَانَ ٢ ٱلْمَسِيجِ ٱلْمُتَكَلِّمِ فِيَّ ٱلَّذِي لَيْسَ ضَعِيفًا لَكُمْ بَلْ قَوِيٌّ فِيكُمْ و الْأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِبَ ا مِنْ ضَعْفِ لَكِنَّهُ حَيْ بِقُوَّةِ ٱللهِ . فَغَنْ أَيْضًا ضُعَفَا ۚ فِيهِ لَكِنَّا سَغَيَّا مَعَهُ بِقُوَّةِ ٱللهِ مِنْ جِهَتِكُمْ • وَجَرِبُوا أَنْفُسَكُمْ هَلْ أَنْمُ فِي ٱلْإِيمَانِ. ٱمْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ . أَمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعَ هُوَ فِيكُرْ إِنْ لَرْ تَكُونُوا مَرْفُوضِينَ • الْكِنِّنِي أَرْجُوأً نَّكُرْ سَنَعْرِفُونَ أَنَّا كَعْنُ لَسْنَا ٦ مَرْفُوضِينَ • ٧ فَأُصَلِّي إِلَى ٱللهِ أَنَّكُمُ لاَ نَعْمَلُونَ شَيْئًا رَدِيًّا لَيْسَ لِكَيْ نَظْهَرَ بَعْنُ مُزَكَّيْنَ بَلْ لِكَيْ نَصْنَعُوا أَنْهُ حَسَنًا وَنَكُونَ نَحْنُ كَأَنَّا مَرْفُوضُونَ • الْأِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ شَيْئًا ضِدَّ ٱلْحُقِّ ا بَلْ لِأَجْلِ ٱلْكُوُّ و ۚ لِأَ نَّنَا نَفْرَحُ حِينَهَا نَكُونُ نَحْنُ ضُعَفَاءً وَأَنْثُمْ نَكُونُونَ أَقْوِيَاءً . وَهٰذَا ايْضًا

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطيِّةَ ١

نَطْلُبُهُ كَمَالَكُمْ وَ الِذَٰلِكَ أَكْنُبُ بِهِٰذَا وَأَنَا غَائِبُ لِكَيْ لَا أَسْتَعْمِلَ جَزْمًا وَأَنَا حَاضِرْ حَسَبَ ٱلسُّلْطَانِ ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهُ ٱلرَّبُ لِلْبُنْيَانِ لَا لِلْهَدْمِ

اا أُخِيرًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱفْرَحُوا . آِكْمَلُوا . تَعَزَّوْا . اِهْتَهُوا ٱهْتِمَامًا وَاحِدًا . عِيشُوا بِٱلسَّلَامِ وَ إِلٰهُ ٱلْعَجَنَّةِ وَٱلسَّلَامِ سَيَكُونُ مَعَكُمْ • السَّلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِقُبْلَةٍ مُتَدَّسَةٍ • الْ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِيسِينَ

الله عَمْ أَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَعَجَّبُّهُ ٱللهِ وَشَرِّكَهُ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ مَعْ جَيِعِكُمْ. آمين

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطِيَّةَ

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ لا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا بِإِنْسَانٍ بَلْ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَٱللهِ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَقَامَةُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَجَبِيعُ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعِي إِلَى كَنَائِسِ غَلاَطِيَّةَ . " نِعْبَةَ ٱلكُرْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَمِنْ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ﴿ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ خَطَايَانَا لِيُنْقِذَنَا مِنَ ٱلْعَالَمِ اللهِ الْآبِدِينَ الْمَيْفِ اللهِ وَأَبِينَا ﴿ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَجَدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ الْعَالَمِ اللهِ رَبِينَ اللهِ وَأَبِينَا ﴿ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَجَدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ

النّي أَنَعَجّبُ أَنّكُمْ تَنْقَلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْهَةِ ٱلْمَسِيمِ إِلَى إِنْجِيلِ الْحَرِلَ الْسَلَمِ وَكُولِ اللّهِ الْمُعَلِيلُ الْمُسْمِ وَ اَخَرَعَيْرَ أَنّهُ يُوجَدُ قَوْمُ ثُرْ يُجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّلُوا إِنْجِيلَ ٱلْمَسْمِ وَ اَخَرَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ يُوجَدُ قَوْمُ أَن يُجُونِكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّلُوا إِنْجِيلَ ٱلْمَسْمِ وَلَكُنْ إِنْ بَشَّرْنَاكُمْ فَلْيَكُنْ أَنَاثِيماً وَ كَمَا سَبَقَنا فَوْلُ الْآنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

عَبْدًا لِلْمَسِيحِ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطيَّةَ ١ وَ٢

" فَأُعَرِّ فُكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْإِنْجِيلُ ٱلَّذِي بَشَّرْتُ بِهِ إِلَّنَهُ لَيْسَ مِحَسَبِ إِنْسَانِ. " لِأَنِي لَمْ أَقْبَلُهُ مِنْ عِنْدِ إِنْسَانِ وَلاَ عُلِّمْنُهُ. بَلْ بِإِعْلاَنِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَ١١ فَإِنَّكُمْ سَمِعْنُمْ بِسِيرَتِي قَبْلًا فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْيُهُودِيَّةِ أَنِي كُنْتُ أَضْطَهِدُ كَنِيسَةَ ٱللهِ بِإِفْرَاطٍ وَأَتْلِفُهَا . ١٠ وَكُنْتُ أَنَقَدَّمُ فِي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ أَثْرَابِي فِي جِنْسِي إِذْ كُنْتُ أُوْفَرَ غَيْرَةً فِي نَقْلِيدَاتِ آبَائِي. ٥ وَلَكِنْ لَمَّا سَرَّ ٱللهَ ٱلَّذِي أَفَرَزَنِي مِنْ بَطْنِ أُمِّي وَدَعَانِي بِنِعْمَتِهِ ١١ أَنْ يُعْلِنَ ٱبْنَهُ فِيَّ لِأُبَشِّرَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَرِ لِلْوَقْتِ لَمْ أَسْنَشِرْ لَحْمًا وَدَمَّا ٧ وَلاَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ ١٧ فَبْلَى بَلِ ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱلْعَرَبِيَّةِ ثُمُّ رَجَعْتُ أَيْضًا إِلَى دِمَشْقَ ١٨ ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِأَنْعَرَّفَ بِيُطِرُسَ فَمَكَثْتُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ١٠ وَلَكِنَّنِي لَمْ أَمَ غَيْرَهُ مِنَ ٱلرُّسُلِ إِلَّا يَعْقُوبَ أَخَا ٱلرَّبِّ وَ وَلَّذِي أَكْتُبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوذَا قُدًّامَ ٱللهِ أَنِّي لَسْتُ أَكْدِبُ فِيهِ • ١١ وَبَعْدَ ذٰلِكَ جِنْتُ إِلَى أَقَالِم سُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ. ١١ وَلَكُنَّنِي كُنْتُ غَيْرَ مَعْرُوفِ بِأَ لُوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ ٱلْبُهُودِيَّةِ ٱلنَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ . ٢٠ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ ٱلَّذِي كَانَ يَضْطَهِدُنَا قَبْلًا يُبشِّرُ ٱلْآنَ بِٱلْإِيَمَانِ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا يُتْلِيْهُ . ٤٠ فَكَانُوا يُعَجِّدُ ونَ ٱللَّهَ فِيَّ ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّانِي

اثُمَّ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدْتُ أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ مَعَ بُرْنَابَا آخِلًا مَعِي تِيطُسَ أَيْضًا . وَإِنَّهَا صَعِدْتُ بِمُوجَبِ إِعْلَانٍ وُعَرَضْتُ عَلَيْمٍ ۗ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي أَكْرِزُ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ وَلَكِنْ بِٱلِأَنْفِرَادِ عَلَى ٱلْمُعْنَبِرِينَ لِئِلاً أَكُونَ أَسْعَى أَوْ فَدْ سَعَيْتُ بَاطِلاً ١٠ لَكِنْ لَمْ ٢٠ يَضْطَرَّ وَلاَ يِبِطُسُ ٱلَّذِي كَانَ مَعِي وَهُو يُونَا فِي أَنْ يَخْنَزِنَ . ﴿ وَلَكِنْ بِسَبَبِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْكَذَبَةِ ا ٱلْمُدْخَلِينَ خُوْيَةً ٱلَّذِينَ دَخَلُوا ٱخْئِلاَسًا لِتَعَسَّسُوا حُرِّيَّنَا ٱلَّتِي لَنَا فِي ٱلْمَسِيمِ كَيْ يَسْتَعْبِدُونَا . ٥ ٱلَّذِينَ لَمْ نُذْعِنْ لَهُمْ بِٱلْخُضُوعِ وَلاَ سَاعَةً لِيَبْقَى عِنْدَكُمْ حَقُّ ٱلْإِنجِيلِ ١٠ وَأَمَّا ٱلْمُعْنَّارُونَ أَنَّهُمْ شَيْءٍ مَهْمَا كَانُوا لاَ فَرْقَ عِنْدِي. اَللهُ لاَ يَأْخُذُ بِوَجْهِ إِنْسَانِ. فَإِنَّ هُؤُلاً ٱلْمُعْتَبَرِينَ لَمْ يُشِيرُ وَا عَلَيَّ بِشَيْءٍ . ٧ بَلْ بِٱلْعَكْسِ إِذْ رَأَىٰ ٱلَّنِي ٱوْتُمِنْتُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْغُرْلَةِ ٧

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطِيَّةَ ٢ وَ٣

كَمَا بُطْرُسُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْخِنَانِ. ﴿ فَإِنَّ ٱلَّذِي عَمِلَ فِي بُطْرُسَ لِرِسَا لَهِ ٱلْخِنَانِ عَمِلَ فِي الْمُعْلَّ اللهُ عَبَلَ فِي الْمُعْلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

11

" وَلَكِنْ لَمَّا أَنَّى بِطُرُسُ إِلَى أَنْطَاكِيةَ قَاوَمْتُهُ مُواجَهَةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا • " لِأَنَّهُ فَبلكما أَنَّى قَوْمْ مِنْ عِنْدِ يَعْقُوبَ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمْ وَلَكِنْ لَمَّا أَتَوْا كَانَ يُؤَخِّرُ وَيُفْرِزُ نَفْسَهُ خَائِفًا مِنَ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنَ ٱلْخِنَانِ ٣٠ وَرَاءَى مَعَهُ بَاقِي ٱلْبُهُودِ ٱيْضًا حَتَّى إِنَّ بَرْنَابَا أَيْضًا ٱنْقَادَ إِلَى رِيَائِمٍ \* الْكِنْ لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهُمْ لاَ يَسْلُكُونَ بِٱسْتِقَامَةِ حَسَبَ حَقّ ٱلْإِنْجِيلِ قُلْتُ لِبُطِرُسَ قُدَّامَ ٱلْجَمِيعِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ يَهُودِيْ نَعِيشُ أُمَيَّا لَا يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا تُلْزِمُ ٱلْأُمَ أَنْ يَتَهَوَّدُوا • الْحَنْ بِٱلطَّبِيعَةِ يَهُودٌ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأُمَ خُطَاةً ١٠ إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لاَ يَتَارَّرُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ بَلْ بِإِيمَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ آمَنَّا نَعْنُ ٱيْضًا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِنَتَبَرَّرَ بِإِيَمَانِ يَسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ . لِأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَا يَتَبَرَّرُ جَسَدْ مَا . ٧ فَإِنْ كُنَّا وَخَنْ طَالِبُونَ أَنْ نَتَكَّر فِي ٱلْمَسِيحِ نُوجَدُ نَعْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً أَفَالْمَسِيحُ خَادِمْ لِلْخَطَيَّةِ. حَاشًا • الْفَإِنِي إِنْ كُنْتُ أَبْنِي أَيْضًا هٰذَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَمْنُهُ فَإِنِي أَظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا • ١١ لِأَنِّي مُتُ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِلهِ • ٢٠ مَعَ ٱلْمَسِيحِ صُلِبْتُ فَأَحْيَا لَا أَنَّا بَلِ ٱلْمَسِيحُ يَجْياً فِيٌّ. فَهَا أَحْيَاهُ ٱلْآنَ فِي ٱلْجَسَدِ فَإِنَّهَا أَحْيَاهُ فِي ٱلَّإِيمَانِ إِيَانِ ٱبْنِ ٱللهِ ٱلَّذِي أُحَبِّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي • ١٦ لَسْتُ أَبْطِلُ نِعْمَةَ ٱللهِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ بِرْ فَٱلْمُسِيخُ إِذًا مَاتَ بِلاَ سَبَبِ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّالِث

ا أَيْهَا ٱلْغَلَاطِيْونَ ٱلْأَغْبِياء مَنْ رَقَاكُمْ حَنَّى لَا تُذْعِنُوا لِلْحَقِّ ٱنْثُمُ ٱلَّذِينَ أَمَامَ عَيُونِكُرْ قَدْ رُسِمَ بَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا وَأَرِيدُ أَنْ أَنَعَلَّرَ مِنْكُمْ فَلَا فَقَطْ أَيَاعُهَا لِ ٱلنَّامُوسِ فَدْ رُسِمَ بَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَيْنَكُمْ مَصْلُوبًا وَأَرِيدُ أَنْ أَنَعَلَّرَ مِنْكُمْ فَلَا فَقَطْ أَيَاعُهَا لِ ٱلنَّامُوسِ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطيَّةَ ٢

أَخَذْتُمُ ٱلرُّوحَأَمْ بِغِبَرِ ٱلْإِمَانِ وَالْمُكَلَا أَنْمُ أَغْبِيا وَأَبَعْدَ مَا ٱبْنَدَأْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُكَمَّلُونَ ٢ ٱلْآنَ بِالْجَسَدِ • الْهَذَا ٱلْمِقْدَارَا حْنَمَلْنُمْ عَبَناً إِنْ كَانَ عَبَناً • فَالَّذِي يَمْغُكُمُ ٱلرُّوحَ وَيَعْمَلُ قُوَّاتٍ فِيكُمْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْر بِغِبَرِ ٱلْإِبَانِ . وَكَمَا آمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرَّا • كَ ٧ أَعْلَمُوا إِذَّا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنَ ٱلْإِبَانِ أُولَئِكَ هُرْ بَنُو إِبْرُهِيمَ ١٠ وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلْإِيمَانِ يُرِّرُ ٱلْأَمْ سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَتَبَارَكُ جَبِيعُ ٱلْأُمَ و اإِذَا ٱلَّذِينَ ا هُ مِنَ ٱلْإِيَمَانِ يَتَبَارَكُونَ مَعُ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُؤْمِنِ • الْأِنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ نَحْتَ لَعْنَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ فِي جَبِيعٍ مَا هُو مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِ • ١١ وَلَكِنْ أَنْ لَيْسَ أَحَدْ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّامُوسِ عِنْدَ ٱللهِ فَظَاهِرْ لِأَنَّ ٱلْبَارَ بِٱلْإِبَانِ يَعْيَا. ١١ وَلَكُونَ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَعْيَا بِهَا • ١١ اَلْمَسِيحُ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعْنَةً لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ مَلْعُونُ كُلُ مَنْ عُلِّقَ ١١ عَلَى خَشَّبَةٍ . التَّصِيرَ بَرَّكَةُ إِبْرُهِيمَ لِلْأُمَرِ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ لِنَنَالَ بِٱلْإِيَانِ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٥٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِحِسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ يُبْطِلُ عَهْدًا فَدْ تَمَكَّنَ وَلَوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ . لاَ يَقُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ ١٦ كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُو ٱلْمَسِيخُ ١٠ وَإِنَّمَا أَقُولُ هٰذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِ مِنَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ سَبَقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللهِ نَعْوَ ٱلْمَسِيجِ حَنَّى يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ ٥ الرَّانَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَانَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ. وَلَكِنَّ ٱللهَ وَهَبَهَا لِإِبْرُهِيمَ بِمَوْعِدٍ ١١ فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ. قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلتَّعَدِّيَاتِ إِلَى أَنْ يَأْنِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَتَّباً بِمَلاَئِكَةٍ فِي يَدِ وَسِيطٍ. وَأَمَّا ٱلْوَسِيطُ فَلا يَكُونُ لِوَاحِدٍ. وَلَكِنَّ ٱللهَ وَاحِدْ و ا فَهَلِ ٱلنَّامُوسِ ضِدُّمَواعِيدِٱللهِ. حَاشَا. لِأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ نَامُوسْ قَادِرْ أَنْ بَحْبِي َلَكَانَ بِٱلْحَقِيقَةِ ٱلْبِرُ بِٱلنَّامُوسِ. الْكِنَّ ٱلْكِتَابَ أَعْلَقَ عَلَى ٱلْكُلِّ نَحْتَ ٱلْخَطِيَّةِ لِيُعْطَى ٱلْمَوْءِدُ مِنْ إِيَانِ يَسُوعَ

### مِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلَاطِيَّةَ ٣ وَ £

المُسَعِ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ ١٠ وَلَكُنْ فَبْلَهَا جَاءً الْإِبَانُ كُذَّا عَرُوسِينَ نَحْتَ النَّامُوسِ مُغْلَقاً
عَلَيْنَا إِلَى الْإِبَانِ الْعَنِيدِ أَنْ يُعْلَنَ ١٠ إِذَا قَدْ كَانَ النَّامُوسُ مُوَّدِّبِنَا إِلَى الْمَسِيحِ لِكَيْ نَنَبَرَّرَ
عَلَيْنَا إِلَى الْإِبَانِ الْعَنِيدِ أَنْ يُعْلَنَ ١٠ إِذًا قَدْ كَانَ النَّامُوسُ مُوَّدِّبِ ١٠ الْأَنَّكُمْ جَبِيعاً أَبْنَاءَ اللهِ
إِلَّا إِبْهَانِ بِالْمَسِعِ يَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ كُلَّكُمُ الَّذِينَ اعْنَهَدْ ثُمْ بِالْمَسِعِ قَدْ لَبِسْنُمُ الْمَسِعِ عَلَيْنَ كُلُّكُمُ الَّذِينَ اعْنَهَدْ ثُمْ بِالْمَسِعِ قَدْ لَبِسْنَمُ الْمَسْعِ مَا عَادَدُ وَلا حُرْ . لَيْسَ ذَكَرُ وَأَنْقُ لِأَنْكُمْ جَبِيعاً وَاحِدٌ فِي الْمَسِعِ مِنَا فَيْ لَكُمْ اللّهِ اللّهِ مِنْ وَحَسَبَ الْمُوْعِدِ وَرَثَةَ السَّعِ الْمَسْعِ فَا نَهُ إِنْكُمْ اللّهُ الْمُوعِ وَكَالَةً إِنْكُمْ اللّهِ الْمُؤْمِدِ وَرَثَةَ اللّهِ الْمَسْعِ فَا أَنْمُ إِذَا نَسْلُ إِبْلَهِمِ وَحَسَبَ الْمُوْعِدِ وَرَثَةَ السَّعِ الْمُؤْمِدِ وَرَثَةً السَّعِ الْمُؤْمِدِ وَرَثَةَ السَّعِ الْمُؤْمِدِ وَرَثَةَ الْمَالِعِ مُ الْمُؤْمِدِ وَرَثَةً الْمُؤْمُ وَحَسَبَ الْمُؤْمِدِ وَرَثَةً اللّهُ الْمُؤْمِدِ وَرَثَةً الْمُؤْمُ الْوَارِثُ فَاصِرًا لاَ يَغْرُقُ شَيْئًا عَنِ الْعَبْدِ مَعْ كُونِهِ صَاحِبَ وَوَكَلاَءَ إِلَى الْوَقْتِ الْمُؤَمِّ وَلَا مِنْ أَيِهِ وَالْمَعْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَامِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيمِ مَا بَلْ هُو نَعْتَ أَوْصِيَاءَ وَوُكَلاءً إِلَى الْوَقْتِ الْمُؤْمُ وَلِيمُ الْمُؤْمِ وَلَاءً إِلَى الْوَقْتِ الْمُؤْمُ وَلَاءً عَنِ الْمُؤْمُ وَلَاءً عَنِ الْمُؤْمِ وَالْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

وَإِنَّهَا أَقُولُ مَا دَامَ ٱلْهَارِثُ فَاصِرًا لاَ يَغْرُقُ شَيْئًا عَنِ ٱلْعَبْدِ مَعَ كُونِهِ صَاحِبَ ٱلْجَهِيعِ . ٢ بَلْ هُو تَحْتَ أَوْصِبَا وَوُكَلا وَإِلَى ٱلْوَقْتِ ٱلْهُوَ جَلْ مِنْ أَبِيهِ و ١ هُكُذَا نَحْنُ أَيْضًا لَمَّا كُنَّا فَاصِرِينَ كُنَّا مُسْتَعْبَدِينَ نَحْتَ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ . ٤ وَلَكِنْ لَمَّا جَا عَمِلْ الزَّمَانِ أَرْسَلَ لَمَّا كُنَّا فَاصِرِينَ كُنَّا مُسْتَعْبَدِينَ نَحْتَ أَنْ كَانِ ٱلْعَالَمِ . ٤ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْ الرَّمَانِ أَرْسَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَسْتَ بَعْدُ عَبْدًا بَلِ أَبْنًا وَإِنْ كُنْتَ أَبْنًا فَوَارِثْ لِلهِ بِٱلْمَسِيحِ

مُلكِنْ حِينَةِنِهِ إِذْ كُنْمُ لا تَعْرِفُونَ ٱللهَ أَسْتُعْبِدْ ثُمُ لِلَّذِينَ لَيْسُوا بِٱلطَّبِيعَةِ آلِهةً . وَأَمَّا الْكَنْ إِذْ عَرَفْتُمُ مِنَ ٱللهِ فَكَيْفَ مَرْجِعُونَ أَيْضًا إِلَى ٱلْأَرْكَانِ ٱلضَّعِيفَةِ الْفَقِيرَةِ ٱلَّتِي مُرِيدُونَ أَنْ أَنْ مُنْعَبَدُ وَلَهَا مِنْ جَدِيدٍ وَ الْتَعْفَلُونَ أَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْفَاتًا وَسِنِينَ وَالْفَقِيرَةِ ٱلَّتِي مُرِيدُونَ أَنْ أَنْ أَنْ تُعْبُدُ وَلَ لَهَا مِنْ جَدِيدٍ وَ الْتَعْفَلُونَ أَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْفَاتًا وَسِنِينَ وَ الْفَقِيرَةِ ٱلّذِي مُن أَنْ أَنُونَ قَدْ نَعِبْتُ فِيكُمْ عَبَدًا

"أَنْضَرَّعُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُونُوا كَمَا أَنَا لِأَنِي أَنَا أَيْضًا كَمَا أَنْمْ. لَمْ نَظْلِمُونِي شَيْئًا.
" وَلَٰكِنَّكُمْ نَعْلَمُونَ أَنِي بِضَعْفِ ٱلْجُسَدِ بَشَّرْتُكُمْ فِي ٱلْأَوَّلِ. " وَتَجْرِبَنِي ٱلَّتِي فِي جَسَدِ بِهَ تَرْدَرُوا بِهَا وَلاَ كَرِهْنُمُوهَا بَلْ كَمَلاكِ مِنَ ٱللهِ قَبِلْنُمُونِي كَالْمَسِعِ يَسُوعَ • " فَمَاذَا كَانَ إِذَا نَطْوِيبُكُمْ . لِأَنِّي أَشْهَدُ لَكُمْ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ لَقَلَعْنُمْ عُبُونَكُمْ وَأَعْطَيْنُمُونِي • " أَفَقَدْ صِرْتُ إِذَا

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاَطَيِّةَ ٤ وَ ٩

عَدُوًّا لَكُمْ لِأَنِّي أَصْدُقُ لَكُمْ ١٧٠ يَغَارُونَ لَكُمْ لَيْسَ حَسَنَّا بَلْ بُرِيدُونَ أَنْ بَصُدُّوكُمْ لِكَيْ تَغَارُول لَمْرْ ١٨ حَسَنَةُ هِيَ ٱلْغَيْرَةُ فِي ٱلْحُسْنَى كُلَّ حِينَ وَلَيْسَ حِينَ حُضُورِي عِنْدَكُمْ فَقَطْ ١٠ يَا أُولادِي ٱلَّذِينَ أَنَكُونَ مِكُمْ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَتَصَوَّرَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ. وَكِلْنِي كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَكُونَ حَاضِرًا عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ فَأَغَيِّرَ صَوْتِي لِأَنِّي مُعَيِّرٌ فِيكُمْ

ا تُولُوا لِي أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ مُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا نَعْتَ ٱلنَّامُوسِ أَلَسْمُ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ. ٣٠ فَإِنَّهُ مَكْتُوثٌ أَنَّهُ كَانَ لِإِبْرُهِيمَ ٱبْنَانِ وَاحِدْ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَٱلْآخَرُ مِنَ ٱلْحُرَّةِ • ٣٠ لَكِنَّ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَأَمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْخُرَّةِ فَبِٱلْمَوْءِدِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ اللهَ رَمْزُ لِأَنَّ هَاتَيْنِ هُمَا ٱلْعَهْدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جَبَلِ سِينَا ۗ ٱلْوَالِدُ لِلْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ. ٥٠ لِأَنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِينَا ۚ فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ. وَلَكِنَّهُ يُقَائِلُ أُورُسُلِيمَ ٱلْحَاضِرَةَ فَإِنَّهَا مُسْتَعْبَدَةٌ مَعَ بَنِيهَا. ١٦ وَأَمَّا أُورُسَايِمُ ٱلْعُلْيَا ٱلَّتِي هِيَ أَمْنَا جَهِيعًا فَهِيَ حُرَّةٌ ٢٠ لِأَنَّهُ مَكْنُوبْ ٱفْرَحِياً يَنْهَا ٱلْعَاقِرُ ٱلَّتِي لَمْ تَلِدْ. اِهْنِفِي وَأَصْرُخِي أَيَّنُهَا ٱلَّتِي لَمْ نَتَكَفَّضْ فَإِنَّ أَوْلاَدَ ٱلْمُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّتِي لَهَا زَوْج، ١٠ وَأُمَّا نَعْنُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَنَظِيرُ إِسْفَقَ أُولاَدُ ٱلْمَوْعِدِ ١٠٠ وَلَكِنْ كَمَا كَانَ حِينَيْذِ ٱلَّذِي وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ يَضْطَهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَ ٱلرُّوحِ هَكَذَا ٱلْآنَ أَيْضًا • الْكِنْ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِنَابُ. ٱطْرُدِ ٱلْجَارِيَةِ مَا بُهَا لِأَنَّهُ لا يَرِثُ ٱبْنُ ٱلْجَارِيَةِ مَعَ ٱبْنِ ٱلْحُرَّةِ ١٠ إِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ١١ لَسْنَا أَوْلَادَ جَارِيَةٍ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْخُرَّةِ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

افَأَثْبُنُوا إِذًا فِي ٱلْحُرِّيَّةِ ٱلَّتِي قَدْ حَرَّرَا ٱلْمَسِيحُ بِهَا وَلاَ تَرْتَبِكُوا أَيْضًا بِنِيرِ عُبُودِيَّةٍ وَهَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنِ ٱخْنَتَنَّمُ لَا يَنْفَكُمُ ٱلْمَسِيحُ شَبْعًا ٢٠ لَكِنْ أَشْهَدُ أَيْضًا لِكُلِّ إِنْسَانِ مُعْنَيْنِ أَنَّهُ مُلْتَزِمْ ۚ أَنْ يَعْمَلَ بِكُلِّ ٱلنَّامُوسِ • قَدْ تَبَطَّلْتُمْ عَنِ ٱلْمَسِيحِ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ نَتَبَّر رُونَ ٤ بِٱلنَّامُوسِ. سَقَطْتُمْ مِنَ ٱلنِّعْمَةِ • فَإِنَّنَا بِٱلرُّوحِ مِنَ ٱلْإِبَانِ نَتَوَقَّعُ رَجَاء برِّ • الْأَنَّهُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لاَ ٱلْخَيْنَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْإِبَانُ ٱلْعَامِلُ بِٱلْحَبَّةِ وَكَنْتُمْ تَسْعَوْنَ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلَاطِيَّةَ ٥ وَ ٦

مَ حَسَنًا. فَهَنْ صَدَّكُمْ حَتَّى لاَ نُطَاوِعُوا لِلْحُقِّ ٥٠ هٰذِهِ ٱلْهُطَاوَعَةُ لَيْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ، اللهُ عَبِينَ كُلَّهُ ١٠ وَلَكِنَّنِي أَثِقُ بِكُمْ فِي ٱلرَّبُّ أَنَّكُمُ لاَ تَفْتَكُرُونَ شَبْئًا آخَرَ. وَلَكِنَّ الَّذِي بُرُ عَجُكُمُ سَعِيْمِلُ ٱلدَّيْنُونَةَ أَيَّ مَنْ كَانَ ١٠ وَلَكِنَّ ٱلْأَبْعَ ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي بُرْ عِجُكُمُ سَعِيْمِلُ ٱلدَّيْنُونَةَ أَيَّ مَنْ كَانَ ١٠ وَلَيْ أَنَّا أَنَّا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ اللهِ مَنْ كَانَ ١٠ وَلَكِنَّ ٱلنَّا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ اللهِ اللهُ ا

١٥ مَا فَإِنَّكُمْ إِنَّهَا دُعِيمُ لِلْحُرِّيَّةِ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ. غَيْرًا أَنَّهُ لاَ نُصَيِّرُوا ٱلْحُرِّيَّةَ فُرْصَةً لِلْجَسَدِ

١٤ مَلْ بِٱلْعَبَّةِ ٱخْدِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ١٠ لِأَنَّ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُكْمَلُ. نُحِبُ

١٤ مَلْ بِٱلْعَبَّةِ ٱخْدِمُوا بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَأَنْظُرُوا لِتَلاَّ نُفْنُوا

١٤ فَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ ١٠ فَإِذَا كُنْتُمْ تَنْهُ شُونَ وَتَأْكُلُونَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَٱنْظُرُوا لِتَلاَّ نُفْنُوا

بَعْضُكُمُ بَعْضًا

الرُّوحِ وَالرُّوحِ وَالرُّوحِ فَلاَ تُكَيِّلُوا شَهُوهَ الْجُسَدِ ١٠ وَالْمَالُولِ اللَّهُونِ الْجُسَدِ ١٠ وَالْمَالُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُو

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ الَّهْمَا ٱلْإِخْوَةُ إِنِ ٱنْسَبَقَ إِنْسَانُ فَأَخِذَ فِي زَلَّةٍ مَا فَأَصْلِحُوا ٱنْثُمُ ٱلرُّوحَانِيِّينَ مِثْلَ هٰذَا ٢١

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلَاطَيَّةَ ٦

بِرُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ نَاظِرًا إِلَى نَفْسِكَ لِئَلَّا نُجَرَّبَ أَنْتَ أَبْضًا وَاحْمِلُوا بَعْضُكُمْ أَثْقَالَ بَعْض وَهٰكَذَا تَمُّهُوا نَامُوسَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَحَدْ أَنَّهُ شَيْءٌ وَهُو لَيْسَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَغُشُّ نَفْسَهُ . ﴿ وَلَكِنْ لِيَمْتَعِنْ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَحِينَةِذٍ يَكُونُ لَهُ ٱلْغَرْرُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ فَقَطْ لاَ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ . وَلِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ سَعُولُ حِوْلَ نَفْسِهِ وَلَكِنْ لِيُشَارِكِ ٱلَّذِي يَتَعَلَّمُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمُعَلِّرَ فِي جَمِيعِ ٱلْخَيْرَاتِ • ٧ لَا تَضِلُّوا . اللهُ لَا يُشْخُ عَلَيْهِ • فَإِنَّ ٱلَّذِي يَزْرَعُهُ ٱلْإِنْسَانُ إِيَّاهُ يَجْضُدُ ٱيْضًا . الِّنَّ مَنْ يَزْرَعُ لِجَسَدِهِ فَمِنَ ٱلْجُسَدِ بَحْصُدُ فَسَادًا. وَمَنْ يَزْرَعُ لِلرُّوحِ فَمِنَ ٱلرُّوحِ بَحْصُدُ حَيْوةً أَبَدِيَّةً • فَلاَ نَفْشَلْ ا فِي عَمَلُ ٱلْخَيْرِ لِأَنَّنَا سَغَصُدُ فِي وَفْتِهِ إِنْ كُنَّا لَا نَكِلُّ . ا فَإِذًا حَسْبَمَا لِنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ ٱلْخَيْرُ لِلْجَمِيعِ وَلاَ سِيَّمَا لِأَهْلِ ٱلْإِيمَانِ " أَنْظُرُوا مَا أَكْبَرَ ٱلْأَحْرُفَ ٱلَّتِي كَتَبْنُهَا إِلَّكُمْ بِيَدِي • " جَمِيعُ ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ اا أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَنًا فِي ٱلْجُسَدِ هُوَلَا ۚ يُلْرُمُونَكُمْ ۚ أَنْ تَخْنَتِنُوا لِيَلاَّ يُضْطَهَدُوا لِأَجْلِ صَلِيبِ ٱلْمَسِيعِ فَقَطْ ١٠٠ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ بَغْنَيْنُونَ هُمْ لاَ يَخْفَظُونَ ٱلنَّامُوسَ بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ ١٦ تَخْنَتُنُوا أَنْنُمْ لِكِيْ يَفْتَخِرُوا فِي جَسَدِكُمْ وَ \* وَأَمَّا مِنْ حِهَنِي فَعَاشَا لِي أَنْ أَفْخِرَ إِلَّا بِصَلِيبِ اللَّهِ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ ٱلْعَالَمُ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ • ١٠ لِأَنَّهُ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ ١٠ لَيْسَ ٱلْخِيَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْخَلِيقَةُ ٱلْجَدِيدَةُ • ١١ فَكُلُّ ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ بِحَسَبِ ١١١ هٰذَا ٱلْقَانُونِ عَلَيْمٌ سَلَامْ وَرَحْمَةُ وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللهِ ١٠ فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلُبُ أَحَدٌ عَلَى ۗ

أَنْعَابًا لِأَنِي حَامِلٌ فِي جَسَدِي سِمَاتِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ الْأَبِّ مَا الْإِخْوَةُ وَآمِينَ الْمُسْجِ مَعُ رُوحِكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ وَآمِينَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوْلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ إِلَى ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَفَسُسَ وَٱلْمُوْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ الْمُومِنِينَ فَي ٱلْمُومِنِينَ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ الْمُسْجِ يَسُوعَ الْمُسْجِ

الذلك أَنَا أَبْضًا إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِيمَانِكُمْ بِٱلرَّبِّ يَشُوعَ وَهَبَّيْكُمْ هَوْ جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ الكَأْزَالُ شَاكِرًا لِأَجْلِكُمْ ذَاكِرًا إِيَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِي الكَيْ يُعْطِيكُمْ إِلَّهُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبُو الْعَدْ رُوحَ ٱلْحِكْمَةِ وَٱلْإِعْلَانِ فِي مَعْرِفَتِهِ المُسْتَنِيرَةَ عُيُونُ أَذْهَانِكُمْ لِتَعْلَمُوا مَا هُو رَجَاء دَعُوتِهِ وَمَا هُو غِنَى مَعْدِ مِيرَاثِهِ فِي ٱلْقِدِّيسِينَ اوما فِي عَظَمَةُ قُدْرَتِهِ ٱلْفَائِقَةُ نَحُونَا نَعْنُ

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفْسُسَ ا وَ٢

ٱلْمُوْمِنِينَ حَسَبَ عَمَلِ شِدَّةِ فُوَّنِهِ ١ الَّذِي عَمِلَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ١٦ فَوْقَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانِ وَفُوَّةٍ وَسِيَادَةٍ وَكُلُّ اسْم يُسَّى لَيْسَ فِي هٰذَا ٱلدَّهْرِ فَقَطْ بَلْ فِي ٱلْمُسْتَقْبِلَ أَيْضًا ١٦ وَأَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٌ خَنْتَ قَدَمَيْهِ وَ إِيَّاهُ جَلَ رَأْسًا فَوْقَ كُلُّ شَيْءٌ لِلْكَنِيسَةِ ١٣ أَلِّي هِي جَسَدُهُ مِلِ الَّذِي يَمْلَأُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلِّ

77

ا وَأَنْهُمْ إِذْ كُنْهُ ۚ أَمْوَاتًا بِٱلذُّنُوبِ وَأَنْخَطَايَا اَلَّتِي سَلَّكُهُمْ فِيهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْرِ هٰذَا ٱلْعَالَمِ حَسَبَ رَئِيسٍ سُلْطَانِ ٱلْهَوَا ۗ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي بَعْمَلُ ٱلْأَنَّ فِي أَبْنَا ۗ ٱلْهَعْصِيَةِ ١ ٱلَّذِينَ نَعْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلًا بَيْنَهُمْ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا عَامِلِينَ مَشْيِئَاتِ ٱلْجَسَدِ وَٱلْأَفْكَارِ وَكُنَّا بِٱلطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ ٱلْغَضَبِ كَٱلْبَاقِينَ أَيْضًا ۚ ٱللهُ ٱلَّذِيبِ هُوَ غَيْنٌ فِي ٱلرَّحْمَةِ مِنْ أَجْلِ عَجَّنَّهِ ٱلْكُنِيرَةِ ٱلَّتِي أَحَبَّنَا بِهَا ۚ وَتَعْنُ أَمْوَاتٌ بِٱلْخُطَايَا أَحْيَانَا مَعَ ٱلْمَسِيجِ . يَالنَّعْمَةِ أَنْتُمُ ا مُخَلَّصُونَ . وَأَقَامَنَا مَعَهُ وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ فِي ٱلسَّهَاوِيَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ الْيُظْهِرَ فِي ٱلدُّهُورِ ٱلْآتِيَةِ غَنِي نِعْمَتِهِ ٱلْفَائِقَ بِٱللُّطْفِ عَلَيْنَا فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ • الْأِنَّكُمْ بِٱلنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ ٨ بِٱلْإِيمَانِ وَذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْكُرْ. هُوَ عَطِيَّةُ ٱللهِ. ﴿ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ كَيْلاَ يَفْتَخِرَ أَحَدُ • الْأَنَّنَا ﴿ نَعْنُ عَمَلُهُ مَعْلُوقِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأَعْمَالِ صَاكِحَةٍ قَدْ سَبَقَ ٱللهُ فَأَعَدُّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا " لِذَٰ لِكَ ٱذْكُرُوا أُنَّكُمْ أُنْهُمُ ٱلْأَمَمُ قَبْلاً فِي ٱلْجَسَدِ ٱلْمَدْعُوِّ بِنَ غُرْلَةً مِنَ ٱلْمَدْعُوِّ خِنَانَا مَصْنُوعًا بِٱلْيَدِ فِي ٱلْجَسَدِ "أَنَّكُمْ كُنْهُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ بِدُونِ مَسِيحٍ ٱلْجَنبِيِّينَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَغُرَبَاء عَنْ عُهُودِ ٱلْمَوْعِدِ لاَ رَجَاء لَكُمْ وَبِلاَ إِلْهِ فِي ٱلْعَالَمِر "وَلَكِنِ ٱلْآنَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُ قَبْلًا بَعِيدِينَ صِرْتُمْ قَرِيبِينَ بِدَمِ ٱلْمَسِيحِ و الإَّنَّهُ هُوَ سَلَامُنَا ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْإِثْنَيْنِ وَاحِلًا وَنَقَضَ حَائِطَ ٱلسِّيَاجِ ٱلْمُتَوسِّطَ "أَبِي ٱلْعَدَاقَة. مُبْطِلاً بِجَسَدِهِ نَامُوسَ ٱلْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ لِكَيْ يَخْلُقَ ٱلْإِثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانَا وَاحِدَا جَدِيدًا صَانِعًا سَلاَمًا ١١ وَيُصَالِحَ ٱلاِّثْنَيْنِ فِي جَسَدِ وَاحِدٍ مَعَ ٱللَّهِ بِٱلصَّلِيبِ فَاتِلاً ٱلْعَدَاوَةَ بِهِ • ١٦

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٢ وَ٢

ا الجَاءَ وَبَشَّرَكُرْ بِسَلَامِ أَنْتُمُ ٱلْبَعِيدِينَ وَالْقَرِيبِينَ. ١٠ لِأَنَّ بِهِ لَنَا كَلِيْنَا قُدُومًا فِي رُوح وَاحِدِ اللهِ ١٠ مَبْنِيبِنَ اللهِ ١٠ مَبْنِيبِنَ اللهِ ١٠ مَبْنِيبِنَ عَلَى ٱلْاَبِو ١٠ فَلَسْتُمْ إِذَّا بَعْدُ غُرَبَاءَ وَنُرُلاً بَلْ رَعِيَّةٌ مَعَ ٱلْقِدِيسِينَ وَآهُلٍ بَيْفِ ٱللهِ ١٠ مَبْنِيبِنَ عَلَى ٱللهِ ١٠ مَبْنِيبِنَ عَلَى ٱللهِ ١٠ مَبْنِيبِنَ عَلَى ٱللهِ ١٠ مَبْنِينَ عَلَى أَسَاسِ ٱلرُّسُلِ وَٱلْأَنْبِياء وَبَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ نَفْسُهُ حَجَرُ ٱلزّاوِيَةِ ١١ ٱلَّذِي فِيهِ كُلْ ٱلْبِنَاء مُركَبًا مَعًا يَنْهُو هَيْكُلاً مُقَدَّسًا فِي ٱلرَّبِ. ١٠ ٱلَّذِي فِيهِ أَنْهُ أَيْضًا مَبْنِيْونَ مَعًا مَسْكَنَا لِلهِ فِي ٱلرُّوحِ.

#### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا بِسَبَبِ هٰذَا أَنَا بُولُسُ أَسِيرُ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأَجْلِكُمْ أَيْهَا ٱلْأُمَ ۖ إِنْ كُنْمُ قَدْ سَمِعْهُمْ بِتَدْبِيرِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِأَجْلِكُمْ . ١٠ أَنَّهُ بِإِعْلاَنٍ عَرَّفَنِي بِٱلسِّرِّ. كَمَا سَبَقْتُ فَكَتَبْتُ بِٱلْإِيجَازِ. ٤ أَلَّذِي بِحَسَبِهِ حِينَمَا نَقْرَأُونَهُ نَقْدِرُونَ أَنْ تَفْهَمُوا دِرَايَنِي بِسِرِّ ٱلْمَسِيجِ . ٥ ألَّذِي فِي أَجْبَالِ أَخَرَكُمْ يُعَرَّفْ بِهِ بَنُو ٱلْبُشَرِكَمَا فَدْ أَعْلِنَ ٱلْآنَ لِرُسُلِهِ ٱلْقِدِّ بسِينَ وَأَنْبِيَا يُهِ بِٱلرُّوحِ ا أَنَّ ٱلْأَمَ شُرَّكَا فِي ٱلْمِيرَاثِ مَا تُجَسَدِ وَنَوَالِ مَوْعِدِهِ فِي ٱلْمَسِيحِ بِٱلْإِنْجِيلِ. ٧ ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهُ حَسَبَ مَوْهِبَةِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي حَسَبَ فِعْلِ قُوَّتِهِ ٥٠ لِي أَنَا أَصْغَرَ جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ أَعْطِيَتْ هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةُ أَنْ أَبَشِّرَ بَيْنَ ٱلْأَمَم بِغِنَى ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي لاَ يُسْتَقْصَى ﴿ وَأَنِيرَ ٱلْجَبِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَهُ ٱلسِّرِّ ٱلْمَكْتُومِرِ مُنْذُ ٱلدُّهُورِ فِي ٱللَّهِ خَالِقِ ٱلْجَبِيعِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . اللَّكَيْ يُعَرَّفَ ٱلْآنَ عِنْدَ ٱلرُّؤْسَاءُ وَٱلسَّلاَطِينِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ ٱلْكَنِيسَةِ بِجِكْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُتَنَوِّعَةِ الحَسَبَ قَصْدِ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ رَبِّناً . اا ٱلَّذِي بِهِ لَنَا جَرَاءَ أَهُ وَقُدُومِ ٣٠ بِإِ يَمَانِهِ عَنْ ثِقَةٍ • ١٠ لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لاَ تَكِلُّوا فِي شَدَائِدِي لِأَجْلِكُمُ ٱلَّتِي هِيَ مَعِدْكُمْ وَالسِّبَ لِهٰذَا أَحْنِي زُكْبَيَّ لَدَى أَبِي رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ اللَّذِي مِنْهُ نُسكَّى كُلْ عَشِيرَةِ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٠ لِكَيْ يُعْطِيكُمْ بِحَسَبِ غِنَى مَجْدِهِ أَنْ نَمَأَ يَّدُوا بِٱلْفُوَّةِ بِرُوحِهِ فِي ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ ١٠ لِيُحِلُّ ٱلْمَسِيخُ بِٱلْإِمَانِ فِي فُلُوبِكُمْ ١٠ وَأَنْهُم مُتَأْصِّلُونَ وَمُنَأْسِّسُونَ فِي ٱلْعَبَّةِ حَنَّى تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُدْرِكُوا مَعَ جَبِيعِ ٱلْفِيَّبِسِينَ مَا هُو ٱلْعَرْضُ

وَالطُّولُ وَالْعُمْقُ وَالْعُلُو ١٠ وَتَعْرِفُوا عَبُّهَ ٱلْمَسِجِ ٱلْفَائِقَةَ ٱلْمَعْرِفَةِ لِكَيْ نَمْتَلِئُوا إِلَى كُلِّ مِلْ ٱللهِ • وَٱلْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءً أَكْثَرَ جِدًّا مِمَّا نَطْلُبُ أَوْ نَعْتَكِرُ مِحَسَبِ ٱلْفَوَّةِ ٱلَّتِي تَعْمَلُ فِينَا ١١ لَهُ ٱلْجَدُ فِي ٱلْكَنِيسَةِ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ إِلَى جَمِيعٍ أَجْيَالِ دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. آمِينَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

وَ فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ ۚ أَنَا ٱلْأَسِيرَ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ نَسْلُكُوا كَمَا يَحِقْ لِلدَّعْوَةِ ٱلَّتِي دُعِيمُ بِهَا. وَبِكُلُّ نَوَاضُعٍ وَوَدَاعَةٍ وَبِطُولِ أَنَاةٍ مُحْنَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْعَبَّةِ. وَمُعْبَهِدِينَ أَنْ تَعْنَظُوا وَحْدَانِيَّةَ ٱلرُّوحِ بِرِبَاطِ ٱلسَّلَامِ • جَسَدُ وَاحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدْ كَمَا دُعِيمُ أَيْضًا فِي رَجَاء دَعْوَنِكُرُ ٱلْوَاحِدِ. ورَبُّ وَاحِدْ إِيَانْ وَاحِدْ مَعْمُودِيَّة وَاحِدَهُ ۚ إِلَٰهُ وَآبُ وَاحِدْ لِلْكُلِّ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْكُلِّ وَبِٱلْكُلِّ وَفِي كُلِّكُمْ • وَلَكِنْ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنَّا أَعْطِيَتِ ٱلنَّعْمَةُ حَسَبَ قِيَاسِ هِبَةِ ٱلْمَسِيحِ . ١ لِذُلِكَ يَقُولُ إِذْ صَعِدَ إِلَى ٱلْعَلاَءِ سَبَى سَبْيًا وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَايَا. \* فَأَمَّا أَنَّهُ صَعِدَ فَهَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ نَزَلَ أَيْضًا أُوَّلًا إِلَى أَفْسَامِ ٱلْأَرْضِ ٱلشَّفْلَ. ١٠ ٱلَّذِي نَزَلَ هُوَ ٱلَّذِي صَعِدَ أَبْضًا فَوْقَ جَمِيعِ ٱلسَّمْوَاتِ لِكَيْ يَمْلَأَ ٱلْكُلَّ • ١١ وَهُوَ أَعْطَى ٱلْبَعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا وَٱلْبَعْضَ أَنْبِيَا ۗ وَٱلْبَعْضَ مُبَشِّرِينَ وَٱلْبَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ " لِأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْفِدِّيسِينَ لِعَمَلِ ٱلْخِدْمَةِ لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمَسِيعِ اللَّهِ أَنْ نَنْتُمِيَ جَمِيعُنَا إِلَى وَحْدَانِيَّةِ ٱلْإِيمَانِ وَمَعْرِفَةِ ٱبْنِ ٱللهِ إِلَى إِنْسَانٍ كَامِلٍ إِلَى فِيَاسِ قَامَةِ مِلْ ِ ٱلْمَسِيعِ . اَكَيْ لَا نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالًا مُضْطَرِيينَ وَمَعْمُولِينَ بِكُلِّ رِبِحِ نَعْلِيمٍ بِجِيلَةِ ٱلنَّاسِ بِمَكْرٍ إِلَى مَكِيدَةِ ٱلضَّلَالِ. " بَلْ صَادِفِينَ فِي ٱلْعَمِّةِ نَنْمُو فِي كُلِّ شَيْءً إِلَى ذَاكَ ٱلَّذِيبِهُ وَٱلرَّأْسُ ٱلْمَسِيخُ ١١ ٱلَّذِي مِنْهُ كُلْ ٱلْجَسَدِ مُرَكَّبًا مَعًا وَمُقْتَرِنًا بِمُوَّازَرَةِ كُلِّ مَفْصِلِ حَسَبَ عَمَلِ عَلَى فِياسِ كُلِّ جُرْ بُحَصِّلُ نُمُوَّ ٱلْجَسَدِ لِلْمُنْاَنِهِ فِي ٱلْعَبَّةِ

٧ فَأَقُولُ هٰذَا وَأَشْهَدُ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ لاَ تَسْلُكُوا فِي مَا بَعْدُ كَمَا يَسْلُكُ سَائِرُ ٱلْأُمَ أَيْضًا ١٧ بِيُطْلِ ذِهْنِهِمْ ١٠ إِذْ هُرْ مُظْلِمُو ٱلْفِكْرِ وَمُعَجَّنَبُونَ عَنْ حَيْوةِ ٱللهِ لِسَبَبِ ٱلْجَهْلِ ٱلَّذِي فِيهِمْ ١٨

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٤ وَ٥

بِسَبَبِ غِلَاظَةِ قُلُوبِهِمُ ١٠ أَلَّذِينَ إِذْ هُرْ فَدْ فَقَدُوا ٱلْحِسَّ أَسْلَمُوا نَفُوسَهُمْ لِلدَّعَارَةِ لِيَعْمَلُوا مَنْ كُلُّ مَعْنَهُوهُ كُلُّ مَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ فَلَمْ فَعَرُهُوا ٱلْمَسِيحَ هَكَذَا اللَّهِ فِي ٱلطَّمَعُ مَا قُلْمُ فَلَمْ فَعَرُهُ فَلَمْ فَعَدُوا الْمَسْجِعَ هَكَذَا اللَّهِ اللَّهُ فَقَدُ سَمِعْتُهُوهُ وَعَلَيْهُمْ فِيهِ كَمَا هُو حَقُ فِي يَسُوعَ اللَّهُ فَلَمْ فَعَلَمُ وَعَدَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَقَدَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقَدَا اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهِ وَقَدَا اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهِ وَقَدَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٥٦ الذلك أطْرَحُوا عَنَكُمُ أَلْكَذِبَ وَنَكَلَّمُوا بِالصِّدُقِ كُلُّ وَاحِدِ مَعْ فَرِيبِهِ. لِإَنْنَا بَعْضَنَا أَعْضَاءُ أَلْبَعْضِ ١٦٠ الْعَضَاءُ أَلْبَعْضِ ١٦٠ الْعَضَاءُ أَلْبَعْضِ ١٦٥ الْعَنْفُولِ الْلِيسَ الْعَنْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ ١٦٧ وَلَا يُعْطِي مَنْ لَهُ أَحْنِي وَلَّا يَعْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَكُونُوا مُنَمَذًّا بِنَ بِاللهِ كَأُولَادِ أَحِبَّاءً . وَأَسْلُكُوا فِي ٱلْعَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيخُ أَبْضًا وَأَسْلُكُوا فِي ٱلْعَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيخُ أَبْضًا وَأَسْلَمُ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا قُرْبَانًا وَذَبِيعَةً لِلهِ رَائِحَةً طَبِّيَةً

مَ عَلَّمُ اللَّيْنَا وَكُلُّ عَاسَةٍ أَوْ طَمَع فَلَا يُسَمَّ بَيْنَكُرْ كَمَا يَلِيقُ بِقِدِّ بِسِينَ وَلَا الْقَبَاحَةُ وَلَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبِرَاتٌ فِي مَلَكُوتِ الْمَسِيحِ وَاللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفْسُسَ ٥

ٱسْلُكُوا كَأُولادِ نُورٍ ١٠ لِأَنَّ ثَمَرَ ٱلرُّوحِ فَوَ فِي كُلِّ صَلاَحٍ وَبِرٍّ وَحَقٍّ ١٠ مُعْنَبِرِ بنَ مَا هُوَ مَرْضِيٌ عِنْدَ ٱلرَّبِّ. ١١ وَلاَ تَشْنَرِكُوا فِي أَعْمَالِ ٱلظَّلْمَةِ غَيْرِ ٱلْمُثْمِرَةِ مَلْ بِٱلْحُرِيِّ وَيُخُوهَا • ١١ " لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْحَادِثَةَ مِنْهُ سِرًّا ذِكْرُهَا أَيْضًا فَيِج ٢٠٠٠ وَلَكِنَّ ٱلْكُلَّ إِذَا نَوَجَّعَ يُظْهَرُ بِٱلنُّورِ. لِأَنَّ كُلُّ مَا أَظْهِرَ فَهُو نُوشٌ • الذلك يَقُولُ أَسْتَبْقِظْ أَيُّهَا ٱلنَّائِمُ وَقُرْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فَيضِي لَكَ ٱلْمَسِيحِ ا فَأَ نظُرُوا كَيْفَ نَسْلُكُونَ بِأَلْتَدْقِيقِ لاَ كُجُهَلَا ۚ بَلْ كَخْكَمَا ۗ ١١ مُفْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ لِأَنَّ ٱلْأَيَّامَ شِرِّيرَةُ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ لَا تَكُونُوا أَغْبِياء مَلْ فَاهِمِينَ مَا هِيَ مَشْيِئَةُ ٱلرَّبِّ • ١٠ وَلَا ١٧١ تَسْكَرُوا بِٱلْخَمْرِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْخَلَاعَةُ بَلِ ٱمْتَلِئُوا بِٱلرُّوحِ ١١ مُكَلِّمِينَ بَعْضُكُرْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَنَسَابِهِ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ مُنْرَنِّمِينَ وَمُرَيِّلِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ. ٢ شَاكِرِينَ كُلّ حِينٍ عَلَى كُلِّ ال شَيْء فِي أَسْمِ رَبِّناً بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلهِ وَٱلْآبِ. ١١ خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِي خَوْفِ ٱللهِ ١٦ أَيْمَا ٱلنِّسَا الْخَضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ. ١٦ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ ٱلْكَنِيسَةِ. وَهُو مُعَلِّصُ ٱلْجَسَدِ • ١٠ وَلَكِنْ كَمَا غَضْعُ ٱلْكَنِسَةُ لِلْمَسِيعِ كَذَٰ لِكَ ٱلنِّسَاء لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْء • ١٠ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَحْبُوا نِسَاء كُمْ كُمَا أَحَبَّ ٱلْمَسِيخ أَبْضًا ٱلْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِهَا ١٦ لِكِيْ يُقَدِّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّاهَا بِغَسْلِ ٱلْهَاءُ بِٱلْكَلِمَةِ٧٧ لِكِيْ أَ٢٦ يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَةً لاَ دَنَسَ فِيهَا وَلاَ غَضْنَ أُوْشَيْءٍ مِنْ مِثْلِ ذٰلِكَ بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبٍ • ٨ كَذٰلِكَ يَجِبُ عَلَى ٱلرِّجَالِ أَنْ يُحِيُّوا نِسَاءَهُمْ كُأْجْسَادِهِمْ • مَنْ يُحِبُ الم أَمْراً نَهُ مُحِبُ نَفْسَهُ . ٦٠ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْغِضْ أَحَدْ جَسَدَهُ فَطْ بَلْ يَقُونُهُ وَيُرِيِّهِ كَمَا ٱلرَّبُ أَبْضًا ١٦١ لِلْكَنِيسَةِ وَ ١٠ لِأَنَّنَا أَعْضَاءُ جِسْمِهِ مِنْ لَحْمِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ ١٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ | ٢٠ وَأُمُّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأَمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَدًا وَإِحِدًا ١٠٠ هٰذَا ٱلسِّرْ عَظِيمٌ وَلَكِنِّنِي أَنَا أَفُولُ مِنْ نَعْوِ ٱلْمَسِيعِ وَٱلْكَنِيسَةِ ٣٠ وَأَمَّا أَنْهُمُ ٱلْأَفْرَادُ فَلْعُبِبُّ كُلُّ وَاحِدٍ ٱمْراً نَهُ هَكَذَا كَنَفْسِهِ وَأَمَّا ٱلْمَرَانَ فَلْنَهَبْ رَجُلَهَا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ ٦

اَلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

المُّهَا ٱلْأُولَادُ أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ فِي ٱلرَّبُ لِأَنَّ هٰذَا حَقْ ١٠ أَحْرِم أَهَاكَ وَأُمَّكَ. ٱلِّنِي هِا أَوْلُ وَصِيَّة بِوَعْدِ ١٠ لِكِيْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ وَنَكُونُوا طِوَالَ ٱلْأَعْمَارِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٠ وَأَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلْآبَاءُ لَا تَغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ بَلْ رَبُوهُمْ بِتَأْدِيبِ ٱلرَّبُ وَ إِنْذَارِهِ ١٠ أَيْهَا ٱلْعَبِيدُ أَطِيعُوا سَادَتَكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بِخَوْفِ وَرَعْدَة فِي بَسَاطَة فَلُوبِكُمْ كَمَا لِلْمَسِجِ ١٠ لَا يَخِدْمَة ٱلْعَيْنِ سَادَتَكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بِخَوْفِ وَرَعْدَة فِي بَسَاطَة فَلُوبِكُمْ كَمَا لِلْمُسِجِ ١٠ لَا يَخِدْمَة ٱلْعَيْنِ بِيقِة كَمَنْ بُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ كَعَبِيدِ ٱلْمَسِجِ عَامِلِينَ مَشْبِعَةَ ٱللهِ مِنَ ٱلْعَلْبِ عَالِيمِنَ بَيْيَةٍ صَاكِفَة كَمَا لِلرَّبِ لِيْسَ لِلنَّاسِ ٨٠ عَالِمِينَ أَنْ مَهْا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ ٱلْخَيْرِ فَذَٰ لِكَ صَاحِيةً كَمَا لِلرَّبُ لِيْسَ لِلنَّاسِ ٨٠ عَالِمِينَ أَنْ مَهْمَا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ ٱلْخُيْرِ فَذَٰ لِكَ صَاحِيةً كَمَا لِلرَّبُ لِيْسَ لِلنَّاسِ ٨٠ عَالِمِينَ أَنْ مَ مَهْمَا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْخُيْرِ فَذَٰ لِكَ مَا لَكُو مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلرَّبُ عَبْدًا كَانَ أَمْ مُرَّاهُ أَيْنَ السَّادَةُ آفِعُلُوا لَمْ وَالْمَلِ الْأَمُورَ عَارِكِينَ أَنْ مَنَ ٱلرَّبُ عَبْدًا كَانَ أَمْ مُرَّاهُ أَيْمُ السَّادَةُ آفِعُلُوا لَهُمْ وَاعِلِينَ أَنْ مَنِ آلْرَكِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلرَّامِ وَلَى مَنْ اللَّهُ مِنَ ٱلرَّامِ وَلَى مَنَ الرَّبُونَ أَنْ مَنَ الْمَامِلُ وَلَا لِكَ مَا لِلْمُ مَنَ الرَّامِ وَلَا مَعْلَى اللْمَامِنَ وَلِيسَ عِنْدَهُ مُعَلَى الْمَامِقِ وَلَا لِي مِنَ اللَّهُ مِنَ ٱلرَّامُ وَالْمَامِنَ أَنْ مَنْ أَنْهُمُ الْمَامِقِ وَلِيسَ عَنْدَهُ اللَّهُ مَنَ الْمَامِلُ وَالْمَامِينَ أَنْ مَنَ مَنَا لَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ الْمَامِقِيقَ أَنْ مُولَى اللْمَامِقُ وَلَيْلُولُ الْمَامِقُولُ وَلَا مُنْ مَنَ اللْمُ الْمُولِ وَلِي مِنَالِكُ مَا لِلْمُلْكُولُ مَلَامِ الْمَلِيقُ السَّمِينَ أَنْ مُلْمِ اللْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَلَامُ الْمَامِلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلِكُولُ الْمَامِلُولُ وَلَامُ وَالْمَلِيْلُولُ مُولِلْمِ وَالْمَامِ وَالْمُولُولُ وَلَا مُولَالِمُ وَالْمُولُولُولُ اللْمُولُ

ا وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَمُوا أَنْهُمْ أَيْضًا أَحْوَالِي مَاذَا أَفْعَلُ يُعَرِّفُكُمْ بِكُلِّ شَيْءَ نِيغِيكُسُ ٱلْأَحُ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي ا

ٱنْحَبِيبُ وَأَنْخَادِمُ ٱلْأَمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٣ ٱلَّذِبِ أَرْسَلْنُهُ إِلَيْكُمْ لِهِنَا بِعَيْنِهِ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَحْوَالَنَا وَلِكِيْ يُعَزِّيَ قُلُوبِكُمْ

٣ سَلَامْ عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَعَجَبُّهُ إِيمَانِ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ قَالرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وِ١٩ النَّعْمَةُ مَعُ جَمِيعٍ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ فِي عَدَم فَسَادٍ. آمِينَ كُنبَتْ إِلَىٰ أَهْلِ أَفَسُسَ مِنْ رُومِيَةَ عَلَىٰ يَدِ نِيخِيكُسَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيّ

#### ٱلأصحاخ ٱلأوّل

ا بُولُسُ وَنِيمُونَا وُسُ عَبْدًا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِلَى جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلَّذِينَ فِي فِيلِيِّي مَعُ أَسَاقِفَةِ وَشَمَامِسَةِ . وَنِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللَّهِ أَبِنَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ الشُكُرُ إِلَىٰ عِنْدَكُلِّ ذِكْرِي إِنَّاكُمْ وَالِمَّافِي كُلِّ أَدْعِيَنِي مُقَدِّمًا ٱلطَّلْبَةَ لِأَجْلِ جَسِعِكُمْ بِفَرَحٍ وَلِسَبَبِ مُشَارًكَتِكُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ إِلَى ٱلْآنَ ۚ وَاثِقًا بِهِذَا عَيْهِ أَنَّ ٱلَّذِي ٱبْنَدَأَ فِيكُمْ عَمَلًا صَاكِمًا يُكُمِّلُ إِلَى يَوْمِ بِسُوعَ ٱلْمَسِيجِ. ٧كَمَا يَحِقْ لِي أَنْ أَفْتَكِرَ هٰذَا مِنْجِهَةِ جَمِيعِكُمْ لِأَنِّي حَافِظُكُمْ فِي قَلِي فِي وُثْقِي وَفِي ٱلْعُمَامَاةِ عَن ِٱلْإِنْجِيلِ وَتَشْبِيتِهِ أَنْمُ ٱلَّذِينَ جَبِيعُكُمْ شُرَكًا ئِي فِي ٱلنِّعْمَةِ • مُفَإِنَّ ٱللهَ شَاهِد لِي كَيْفَ أَشْنَاقُ إِلَى جَبِيعِكُمْ فِي أَحْشَاءُ يَسُوعَ ٱلْسَبِعِ وَ اللَّهُ الْصَلِّيهِ أَنْ تَزْدَادَ مَعَبَّتُكُمْ أَبْضًا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فِي ٱلْمَعْرِفَةِ وَفِي كُلُّ فَهُمْ ا ١٠ حَتَّى نُمَيِّرُوا ٱلْأُمُورَ ٱلْمُعَا لِفَةَ لِكِي تَكُونُوا مُعْلِصِينَ وَبِلاَ عَثْرَةِ إِلَى يَوْمِ ٱلْمَسِيحِ المَمْلُونِينَ ١٠ مِنْ ثَمَرِ ٱلْبِرُ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلَجَدِ ٱللهِ وَحَمْدِهِ النُّمُ أُرِيدُ أَنْ نَعْلَمُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ أَمُورِكِ فَدْ آلَتْ أَكْثَرَ إِلَى نَقَدْم ِ ٱلْإِنْجِيلِ.

#### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي ا وَ٢

١١ حَنَّى إِنَّ وُثْقِي صَارَتْ ظَاهِرَةً فِي ٱلْمُسِيحِ فِي كُلُّ دَارِ ٱلْوَلَايَةِ وَفِي بَافِي ٱلْأَمَاكُنِ أَجْمَعَ. ا وَأَكْثَرُ ٱلْإِخْوَةِ وَهُرْ وَاثِقُونَ فِي ٱلرَّبِّ بِوُثَقِي بَعِنْرِئُونَ أَكْثَرَ عَلَى ٱلتَّكَثِّر بِٱلْكَلِمَةِ بِالآ خَوْفِ • ١٠ أَمَّا قَوْمْ مُ فَعَنْ حَسَدِ وَخِصَامٍ يَكْرِزُونَ بِٱلْمَسِيحِ وَأَمَّا قَوْمْ فَعَنْ مَسَرّةِ • ١١ فَهُولًا وَ عَنْ تَعَرُّبٍ يُنَادُونَ بِٱلْمَسِيحِ لِا عَنْ إِخْلاَصٍ ظَانِّينَ أَنَّهُمْ يُضِيفُونَ إِلَى وُثْقِيضِيقًا. ١٧ لا وَأُولَئِكَ عَنْ مَحَبَّةِ عَالِمِينَ أَنِّي مَوْضُوعٌ لِحِمَايَةِ ٱلْإِنجِيلِ ١٠ فَمَاذَا. غَيْرَأَنَّهُ عَلَى كُلُّ وَجْهِ سَوَا ﴿ كَانَ بِعِلَّةِ أَمْرِ مِحَقٍّ يُنَادَى بِٱلْمَسِيحِ وَيَهِذَا أَمَا أَفْرَحُ. بَلْ سَأَفْرَحُ أَبْضًا ١٠ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا يَوُولُ لِي إِلَى خَلَاصٍ بِطَلْبَيِّكُمْ وَمُوَّازَرَةِ رُوحٍ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠ حَسَبَ ٱنْيَظَارِي وَرَجَائِي أَنِّي لاَ أَخْرَى فِي شَيْء بَلْ بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ كَمَا فِي كُلِّ حِينٍ كَذَٰ لِكَ ٱلْآنَ يَتَعَظَّرُ ١٦ ٱلْمَسِيخُ فِي جَسَدِي سَوَا ﴿ كَانَ مِجَدُوةِ أَمْ بِمَوْتٍ • ١١ لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيْوةَ هِيَ ٱلْمَسِيخُ وَٱلْمَوْتُ هُوَّ رِجْ أَ. ٣ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ فِي ٱلْجَسَدِ هِيَ لِي ثَمَرُ عَمَلِي فَمَاذَا أَخْنَامُ لَسْتُ أَدْرِي. ٣ فَإِنِّي مَحْصُورٌ مِنْ ٱلْأِثْنَيْنِ لِيَ ٱشْنِهَا ﴿ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ ٱلْمَسِيحِ . ذَاكَ أَفْضَلُ جِلًّا. ا وَلَكِنْ أَنْ أَبْنَى فِي ٱلْجَسَدِ ٱلْزَمُ مِنْ أَجْلِكُمْ • وَإِذْ أَنَا وَاثِقْ بِهِذَا أَعْلَمُ أَنِّي أَمْكُ وَأَبْقَ مَعَ ٦٦ جَبِيعِكُمْ لِأَجْلِ نَقَدُّمِكُمْ وَفَرَحِكُمْ فِي ٱلْإِبَانِ الكِيْ بَرْدَادَ ٱفْغَارُكُمْ فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ فِيَّ بِوَاسِطَةِ حُضُورِي أَبْضًا عِنْدَكُمْ ٧ فَفَطْ عِيشُولَ كَمَا يَحِيْنُ لِإِنجِيلِ ٱلْمَسِيجِ حَنَّى إِذَا حِنْتُ وَرَأَ يَنْكُمُ أُو كُنْتُ عَائِبًا أَسْمَعُ ١٦ أُمُورَكُمْ أَنَّكُمْ نَتْبَتُونَ فِي رُوحٍ وَاحِدٍ مُجَاهِدِينَ مَعًا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ لِإِيَانِ ٱلْإِنْجِيلِ ١٨غَيْرَ مُغُوَّفِينَ بِنْيَ \* مِنَ ٱلْمُفَاوِمِينَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي هُوَ لَمُرْ يَيِّنَهُ لِلْهَلَاكِ وَأَمَّا لَكُمْ فَلِلْخَلَاصِ وَذَٰلِكَ ٢٦ مِنَ ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّهُ قَدْ وُهِبَ لَكُمْ لِأَجْلِ ٱلْمَسِيجِ لِدَأْنْ تُوْمِنُوا بِهِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا أَنْ نَتَأَلَّهُوا ٠٠ لِأَجْلِهِ. وَإِذْ لَكُمُ ٱلْجِهَادُ عَيْنُهُ ٱلَّذِي رَأَيْنُهُ هُ فِيٌّ وَٱلْآنَ تَسْمَعُونَ فِي

ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

افَإِنْ كَانَ وَعْظُ مَا فِي ٱلْمَسِيحِ إِنْ كَانَتْ نَسْلِيَةٌ مَا لِلْعَبَّةِ إِنْ كَانَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي ٢

إِنْ كَانَتْ أَحْشَا ﴿ وَرَأْفَهُ افْتَمِهُ وَافْرِي حَنَّى تَفْتَكِرُوا فِكُرًّا وَاحِدًا وَلَكُمْ مَعَبَّهُ وَاحِدَهُ بِنَفْسٍ وَحِدَةٍ مُنْتَكِرِينَ شَيْئًا وَاحِدًا الاَشَيْئًا بِعَرْبِ أَوْ يِغْبِ بَلْ بِتَوَاضُع حَاسِينَ بَعْضُكُم ٱلْبَعْضَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . الاَ تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِآخَرِينَ أَيْضًا • فَلْيَكُنْ فِيكُمْ فَذَا ٱلْفِكْرُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضًا ١ ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ ٱللهِ لَمْ بَحْسَبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلاً للهِ الْكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ صَائِرًا فِي شِبْهِ ٱلنَّاسِ. ﴿ وَإِذْ وُجِدَ فِي ٱلْهَيَّةِ كَإِنْسَانِ وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَنَّى ٱلْمَوْتَ مَوْتَ ٱلصَّلِيبِ الذَلكَ رَفَّعَهُ ٱللهُ أَيْضًا مَأْعُطَاهُ أَسْمًا فَوْقَ كُلِّ ٱسْمِ الِّكِيْ نَجْنُو بِٱسْمِ بِسُوعَ كُلُّ زُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي ٱلسَّمَا وَمَنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَنْ نَحْتَ ٱلْأَرْضِ الوَيَعْنَرِفَ كُلُّ لِسَانِ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجَ هُوَ رَبِّ لِعَبْدِ أَللَّهِ ٱلْآبِ " إِذًا يَا أَحِبًا بِي كَمَا أَطَعْنُمْ كُلَّ حِينٍ لَيْسَكَمَا فِي حُضُورِي فَقَطْ بَلِ ٱلْأَنْ بِٱلْأَوْلَى جِدًّا فِي غِيَابِي تَمَّيْمُوا خَلاصَكُمْ مِخَوْفِ وَرَعْدَةِ ١١ لِأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْعَامِلُ فِيكُمْ أَنْ نُرِيدُوا فَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسَرَّةِ • الفَعْلُوا كُلَّ سَيْء بِلاَ دَمْدَمَةٍ وَلاَ مُجَادَلَةِ الكِي تَكُونُوا بِلاَ لَوْمِ وَبُسَطَاء أَوْلاَدًا لِلهِ بِلاَ عَبْبِ فِي وَسَطِ حِيلٍ مُعَوَّجٍ وَمُلْتُو نُضِيئُونَ يَنْهُمْ كَأَنْوَارٍ فِي ٱلْعَالَمَ ١١ مُتَمَسِّكِينَ بِكَلِمَةِ ٱلْحَيْوةِ لِإَفْخَارِي فِي يَوْمِ ٱلْمَسِيحِ بِأَنِّي لَمْ أَسْعَ بَاطِلاً وَلاَ تَعِبْتُ بَاطِلاً. ٧ لَكِنَّنِي وَ إِنْ كُنْتُ أَنْسَكِبُ أَبْضًا عَلَى ذَبِيحَةِ إِيمَانِكُمْ وَخِدْمَنِهِ أَسَرُ وَأَفْرَحُ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. ٨ وَبِهِ لَنَا عَيْنِهِ كُونُوا أَنْمُ مَسْرُورِينَ أَيْضًا وَأَفْرَحُوا مَعِي 11 ١٠ عَلَى أَنِّي أَرْجُو فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ أَرْسِلَ إِلَّكُمْ سَرِيعًا تِيمُوثَاوُسَ لِكِي تَطِيبَ نَفْسِي إِذَا عَرَفْتُ أَحْوَالَكُمْ . ١٠ لِأَنْ لَيْسَ لِي أَحَدْ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسِي بَهْثُمُ مِأْحُوالِكُمْ مِا خِلْاصٍ. ١١ إِذِ ٱلْجَهِيعُ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ لِأَنْفُسِمِ لَا مَاهُوَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِعِ ٢٠ وَلَا مَا أَخْنِيارُهُ فَأَنْمُ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ كُولَدِ مَعُ أَبِ خَدَمَ مَعِي لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ ٣٠ هٰذَا أَرْجُو أَنْ أُرْسِلَهُ أُوَّلَ مَا أَرَى أَحْوَالِي

حَالًا. ١٤ وَأَثِقُ بِٱلرَّبِّ أَنِّي أَنَا أَبْضًا سَاتَنِي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا • ١٠ وَلَكِنِّي حَسِبْتُ مِنَ ٱللَّازِمِ أَنْ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّيَ ۗ وَ٣

آرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَبَفْرُودِنُسَ أَخِي فَالْعَامِلَ مَعِي فَٱلْمُغَبِّذَ مَعِي وَرَسُولَكُمْ وَأَكُادِمَ لِحَاجَتِي ١٦٠ إِذْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى جَبِيعِكُمْ وَمَعْهُومًا لِأَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا • ٢٦ فَإِنَّهُ مَرِضَ فَرِيبًا مِنَ الْمُوتِ لَكُونَ اللهَ رَحِمَهُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّاكِ أَيْضًا لِثَلَا يَكُونَ لِي حُزْنَ عَلَى حُزْنِ • الْمُوتِ لَكُونَ اللهُ رَحِمَهُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّاكِ أَيْضًا لِثَلَا يَكُونَ لِي حُزْنَ عَلَى حُزْنِ • مَا فَأَرْسَلَتُهُ إِلَيْكُمْ بِأَوْفِرِ سُرْعَةٍ حَتَّى إِذَا رَأَيْنَهُ وَ نَفْرَحُونَ أَيْضًا وَأَكُونَ لِي حُزْنَ عَلَى حُزْنِ • مِنْ اللهُ مُكَرِّمًا عِنْدَكُمْ . ١٠ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ ٱلْمَسِيعِ فَارِبَ ٱللهُ وْتَ مُخَاطِرًا بِنَفْسِهِ لِكَيْ بَعِبُرَ نَفْصَانَ خِدْمَتِكُمْ لِي فَارَبَ ٱلْمُونَ مُخَاطِرًا بِنَفْسِهِ لِكَيْ بَعِبُرَ نَفْصَانَ خِدْمَتِكُمْ لِي

ا أُخِيرًا يَا إِخْوَتِي ٱفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ . كِنَابَةُ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ إِلَيْكُمْ لَيْسَتْ عَلَى تَقِيلَةً وَأُمَّا لَّكُمْ فَهِيَ مُؤَمِّنَةٌ ۚ وَأَنْظُرُوا ٱلْكِلاَبَ ٱنْظُرُوا فَعَلَةَ ٱلشَّرِّ ٱنْظُرُوا ٱلْفَطْعَ وَالْأَنَّا نَحْنُ ٱلْحِيَانُ ٱلَّذِينَ نَعْبُدُ ٱللَّهَ بِٱلرُّوحِ وَنَفْتَخِرُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ وَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى ٱلْجَسَدِ . عَمَعُ أَنَّ لِي أَنْ أَ تَكِلَ عَلَى ٱلْجَسَدِ أَيْضًا وإِنْ ظَنَّ وَاحِدْ آخَرُ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَى ٱلْجَسَدِ فَأَنَا بِٱلْأَوْلَى . • مِنْ جِهَةِ ٱكْخِنَانِ مَغْنُونْ فِي ٱلْنُومِ ٱلنَّامِنِ مِنْ جِنْسِ إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ عِبْرَانِيُّ مِنَ ٱلْعِبْرَانِيِّينَ. مِنْ جِهَةِ ٱلنَّامُوسِ فَرِّيسِيُّ. ١ مِنْ جِهَةِ ٱلْغَيْرَةِ مُضْطَهِدُ ٱلْكَيْسَةِ . مِنْ جِهَةِ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بِلاَ لَوْمٍ و ٧ لَكِنْ مَا كَانَ لِي رِبْعًا فَهٰذَا قَدْ حَسِّبْتُهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيعِ خَسَارَةً • ٨ بَلْ إِنِّي أَحْسَبُ كُلُّ شَيْءً أَبْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَمْرِفَةِ ٱلْمَسِمِ يَسُوعَ رَبِّي ٱلَّذِب مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ وَأَنَا أَحْسِبُهَا نَفَايَةً لِكِيْ أَرْبَجَ ٱلْمَسِيحَ وَأُوجَدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِي بِرِّي ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ بِإِنَّامُوسِ بَلِ ٱلَّذِي بِإِيمَانِ ٱلْمَسِيحِ ٱلْبِرُّ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ بِٱلْإِيمَانِ ١٠ لِأَعْرِفَهُ وَقُقَّةَ قِيَامَتِهِ وَشِرِكَةَ ٱلْأَمِهِ مُتَشَبِّهَا بِمَوْتِهِ. ١١ لَعَلِّي أَبْلُغُ إِلَى قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ • ١١ لَيْسَ أَنِّي قَدْ نِلْتُ أَوْصِرْتُ كَامِلاً وَلَٰكِنِّي أَسْعَى لَعَلِّي أَدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَنِي أَبْضًا ٱلْمَسِيخُ بَسُوعُ ١٠٠ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلِكِنِّي أَفْعَلُ شَيْنًا وَاحِلًا إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَا ۚ وَأَمْنَدُ إِلَى مَا هُوَ قُدًّا مُرِ ١٤ أَسْعَى نَعْوَ ٱلْغَرَضِ لِأَجْلِ جِعَا لَةِ دَعْقَ وَٱللهِ ٱلْعُلْيَا فِي

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّيَ ٢ وَ٤

ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ ١٠٠ فَلْيَعْتَكِرْ هٰنَا جَبِيعُ ٱلْكَامِلِينَ مِنَّا وَإِنِ ٱفْتَكَرْثُمْ شَبْئًا بِخِلاَفِهِ فَٱللهُ سَيُعْلِنُ لَكُمْ هَٰذَا أَيْضًا ١٠٠ وَأَمَّا مَا قَدْ أَدْرَكْنَاهُ فَلْنَسْلُكْ بِحَسَبِ ذَٰلِكَ ٱلْقَانُونِ عَيْنِهِ وَنَفْتَكُرْ ذٰلكَ عَيْنَهُ

٧ كُونُوا مُنَمَثِلِينَ بِي مَعًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ وَلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ هَكَذَا كَمَا نَعْنُ عِنْدَكُمْ فَيْدَوَةً • ١٨ لِأَنْ كَثِيرِ بِنَ بَسِيرُونَ مِمَّنْ كُنْتُ أَذْكُرُهُمْ لَكُمْ. مِرَارًا وَأَلْآنَ أَذْكُرُهُمْ أَيْضًا بَاكِيًا وَهُمْ أَعْدَا عَلِيبِ ٱلْسَبِعِ اللَّهِ بِنَ يَهَايَنُهُمُ ٱلْهَلَاكُ ٱلَّذِينَ إِلْهُمْ بَطْنُهُمْ وَمَجْدُهُم فِي خِزْيهِمِ ٱلَّذِينَ يَفْتَكِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِيَّاتِ • ٢٠ فَإِنَّ سِيرَنَنَا نَحْنُ هِيَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٱلَّذِي مِنْهَا أَيْضًا نَنْتَظِرُ مُحَلِّصًا هُوَ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ ١١ ٱلَّذِي سَيْعَيِّرُ شَكْلَ جَسَدِ تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ مَجْدِهِ مِحَسَبِ عَمَلِ ٱسْنِطَاعَدِهِ أَنْ مُخْضِعَ لِنَفْسِهِ كُلُّ شَيْءٍ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا إِذًا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّا ۗ وَٱلْمُشْنَاقَ إِلَيْمُ يَا سُرُورِي وَ إِكْلِيلِي ٱثْبُنُوا هَٰكَذَا فِي ٱلرَّبِّ أيما الأجباء

وَأَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةً وَأَطْلُبُ إِلَى سِنْتِنِي أَنْ تَفْتُكِرَا فِكُرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبِّ وَوَنَعَمْ أَشَأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا يَا شَرِيكِي ٱلْمُخْلِصَ سَاعِدْ هَاتَيْنِ ٱللَّتَيْنِ جَاهَدَنَا مَعِي فِي ٱلْإِنجِيلِ مَعَ أَكْلِيمَنْدُسَ أَيْضًا وَبَاقِي ٱلْعَامِلِينَ مَعِي ٱلَّذِينَ أَسْمَاؤُهُمْ ْ فِي سِفْرِ ٱلْحَيْرةِ

الفُرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ كُلَّ حِينٍ وَأَقُولُ أَيْضًا ٱفْرَحُوا • لِيَكُنْ حِلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيع ِ ٱلنَّاسِ • ٱلرَّبُ قَرِيبُ • ١ لاَ مَهْنَهُ والشُّو بِشَيْءٌ مَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ بِٱلصَّلْوة ِ وَٱلدُّعَاءُ مَعَ ٦ ٱلشُّكْرِ لِيُعْلَمُ طِلْبِاَنُكُمْ لَدَى ٱللهِ . ﴿ وَسَلاَمُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَفُوقُ كُلَّ عَنْلٍ يَعْفَظُ فُلُوبَكُمْ ا وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْسَبِحِ بَسُوعَ

٨ أَخِيرًا أَيُّهَا ۗ ٱلْإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقَّ كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ كُلُّ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي ٤

مَا هُوَ طَاهِرْ كُلُّ مَا هُوَ مُسِرُّ كُلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنَ إِنْ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحُ فَي فَنِي هٰذِهِ ٱفْتُكَرُوا • وَمَا تَعَلَّمْنُهُوهُ وَتَسَلَّمْنُهُوهُ وَسَمِعْنُهُوهُ وَرَأَيْنُهُوهُ فِيَ فَهٰذَا ٱفْعَلُوا وَ إِللهُ ٱلسَّلاَمِ يَكُونُ مَعَكُرْ

َ ۚ وَلِّهِ وَأَبِينَا ٱلْعَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ اسَلِّيُهُوا عَلَى كُلِّ قِدِّيسٍ فِي ٱلْمَسِيحِ بِسُوعَ. يُسَلِّرُ عَلَيْكُرُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ

مَعِي • ٢ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ مِنْ يَعْمِي وَلَا سِيَّمَا ٱلَّذِينَ مِنْ يَعْمِي مَعْ أَنْ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ أَنْ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ أَنْ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ أَنْ يَسُوعَ الْمَسِجِ مَعْ أَنْ يَسُوعَ الْمَسِجِ مَعْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا يَسُوعَ الْمَسِجِ مَعْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يَسُوعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّه

ت فيصره العِمه ربياً يسوع المار جَمِيعِكُمْ . آمِينَ

٢

كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ فِيلِيِّي مِنْ رُومِيَةَ عَلَى يَدِ أَبَغْرُودِنْسَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوِّلُ

ا بُولَسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ وَتِيمُونَاوُسُ ٱلْأَخُوالِيَ ٱلْقِدِيسِينَ فِي كُولُوسِّي وَٱلْإِخْوَةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبَّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ عَ نَشْكُرُ ٱللَّهَ وَأَبَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ كُلَّ حِينٍ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمْ الْإِذْ سَمِعْنَا إِيَانَكُمْ ا بِٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ وَمَعَبَّنَكُمْ لِجَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَا ۗ ٱلْمَوْضُوعِ لَكُمْ فِي ٱلسَّمُواتِ ٱلَّذِي سَمِعْتُم ْ بِهِ قَبْلًا فِي كَلِمَةِ حَقِّ ٱلْإِنجِيلِ ٱلَّذِبِ قَدْ حَضَرَ إِلَيْكُمْ كَمَا فِي كُلّ ٱلْعَالَمَ أَيْضًا وَهُو مُثْمِرْ كَمَا فِيكُمْ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْتُمْ وَعَرَفْتُمْ نِعْمَةَ ٱللهِ بِٱلْحَقِيقَةِ. ٧كَمَا نَعَلَّمْتُمْ ا أَيْضًا مِنْ أَ بَفْرَاسَ ٱلْعَبْدِ ٱلْحَبِيبِ مَعَنَا ٱلَّذِي هُوَ خَادِمْ أَمِينٌ لِلْمَسِيحِ لِأَجْلِكُمْ مُٱلَّذِي أَخْبَرَنَا أَيْضًا بِعَبِيْكُمْ فِي ٱلرُّوحِ وَ مِن أَجْلِ ذَٰلِكَ نَعْنُ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْنَا لَمْ نَزَل مُصَلِّينَ وَطَا لِيِينَ لِأَجْلِكُمُ أَنْ تَمْتَلِئُوا مِنْ مَعْرِفَةِ مَشِيئَتِهِ فِي كُلِّ حِكْمَةِ وَفَهْمٍ رُوحِيّ التّسْلُكُولَكُمَا يَعِقُ لِلرَّبِّ فِي كُلِّ رِضَّى مُنْمِرِينَ فِي كُلِّ عَمَلِ صَالِحٍ وَنَامِينَ فِي مَعْرْفَةِ ٱللهِ المُتَقَوِّينَ بِكُلِّ فَقَة بِعَسَبِ فَدْرَة عَجْدِهِ لِكُلِّ صَبْرٍ وَطُولِ أَنَاة بِفَرَح يَا شَاكِرِينَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَهْلَنَا لِشَرِكَةِ مِيرَاثِ ٱلْقِدِّيسِينَ فِي ٱلنُّورِ " ٱلَّذِي أَنْقَذَنَا مِنْ سُلْطَانِ ٱلظُّلْمَةِ وَنَقَلَنَا إِلَى مَلَكُوتِ أَبْنِ عَبَّتِهِ ٤ ٱلَّذِبِ لَنَا فِيهِ ٱلْفِيا لِمِيهِ غُفْرًانِ ٱلْخَطَايَا. ١٠ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ غَيْرِ ٱلْمَنْظُورِ بِكُرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ . ١٦ فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرى ١٦ وَمَا لَا بُرِ ﴾ سَوَا فِي كَانَ عُرُوشًا أَمْرُ سِيَادَاتٍ أَمْرُ رِيَاسَاتٍ أَمْرُ سَلَاطِينَ. ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ. ١٧ الَّذِي هُوَ فَبْلَ كُلِّ شَيْءٌ وَفِيهِ يَقُومُ ٱلْكُلُّ ١٧ وَهُوَ رَأْسُ ٱلْجُسَدِ ٱلْكَبِسَةِ. ٱلَّذِب ١٧

## رَسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِيَّ ا وَ ٢

هُوَ ٱلْبِدَاءَةُ بِكُنْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِكَيْ يَكُونَ هُوَ مُنَقَدِّمًا فِي كُلِّ شَيْءٌ. ١١ لِأَنَّهُ فِيهِ سُرَّ أَنْ يَجُلِلَ كُلُ ٱلْمِلْ . ٢٠ وَأَنْ بُصَالِحَ بِهِ ٱلْكُلُّ لِنَفْسِهِ عَامِلاً ٱلصَّحْ بِدَم صَلِيبِهِ بِوَاسِطَتِهِ سَوَانَهُ كَانَ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمْ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ • ١١ وَأَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُ قَبْلًا أَجْنَبِيِّينَ وَأَعْدَا ۖ فِي ٱلْفِكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشِّرِّيرَةِ فَدْصَاكِكُمُ ٱلْآنَ "فِي جِسْم بَشَرِيَّتِهِ بِٱلْمَوْتِ لِيُحْضِراً مُ قِدِّ بسِينَ وَبِلاَ لَوْمِ وَلاَ شَكُوْكُ أَمَامَهُ ٢٠ إِنْ ثَبَتْمْ عَلَى ٱلْإِبَانِ مُتَأْسِّينَ وَرَاسِخِينَ وَغَيْرَ مُنْتَقِلِينَ عَنْ رَجَاءً ٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِي سَمِعْنُهُ وَ ٱلْمَكْرُورِ بِهِ فِي كُلِّ ٱكْخَلِيقَةِ ٱلَّذِي تَعْتَ ٱلسَّمَاءُ ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ ؟ ٱلَّذِي ٱلْآنَ أَفْرَحُ فِي ٱلآمِي لِأَجْلِكُمْ وَأَكُمِّلُ نَفَائِصَ شَدَائِدِ ٱلْمَسِجِ فِي جِسْمِي لِأَجْلِ جَسَدِهِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْكَنِيسَةُ ١٠ أَنِّنِ صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَى لِي لِأَجْلِكُمْ لِتَنْبِيمِ كَلِمَةِ ٱللهِ ١٠ ٱلسِّرِ ٱلْمَكْتُومِ مُنْذُ ٱلدُّهُورِ وَمُنْذُ ٱلْأَجْيَالِ لَكَيْتُهُ ا ٱلْآنَ قَدْ أَظْهِرَ لِقِدِّيسِيهِ ٣ ٱلَّذِينَ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى عَبْدِ هٰذَا ٱلسِّيرِّ فِي ٱلْأُمَمِ ٨٨ | ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُرْ رَجَاءُ ٱلْحَجْدِ٨، ٱلَّذِي نُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِنْسَانٍ وَمُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانِ بِكُلِّ حِكْمَةِ لِكِيْ نُعْضِرَ كُلَّ إِنْسَانِ كَامِلاً فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ. ١٦ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَنْعَبُ أَبْضًا مُجَاهِدًا بِحَسَبِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ فِيَّ بِنَوَّةٍ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ نَعْلَمُوا أَيْ جِهَادٍ لِي لِأَجْلِكُمْ وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِيَّةَ وَجَيِيعِ ٱلَّذِينَ لَمْ بَرَوْا وَجْهِي فِي ٱلْجَسَدِ الِّكِي نَتَعَزَّى قُلُوبُهُمْ مُقَتْرِنَةً فِي ٱلْعَبَّةِ لِكُلِّ غِنَى يَقِينِ ٱلْفَهْمِ لِمَعْرِفَةِ سِرِّ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْسَبِعِ ؟ ٱلْمُذَّخَرِ فِيهِ جَبِيعُ كُنُونِ ٱلْحِكْمَةِ وَٱلْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا أَقُولُ هٰذَا لِّلَلَّا يَخْدَعَكُمْ أَحَدٌ بِكَلاَم مَلِقٍ. ۚ فَإِنِّي وَ إِنْ كُنْتُ غَائِبًا فِي ٱلْجَسَدِ لَكِنِّي مَعَكُمْ فِي ٱلرُّوحِ \_ فَرِحًا وَنَاظِرًا تَرْتِبَكُمْ وَمَنَانَةَ إِيمَانِكُرْ فِي ٱلْمَسِيجِ وَ فَكَمَا قَبِلْهُ ٱلْمَسِيجَ يَسُوعَ ٱلرَّبَّ ٱسْلُكُوا فِيهِ ٧ مُنَأْصِّلِينَ وَمَبْنِيِّنَ فِيهِ وَمُوطِّدِينَ فِي ٱلْإِمَانِ كَمَا عُلِّمْهُمْ مُنَفَاضِلِينَ فِيهِ بِٱلشُّكْرِهِ النظُرُوا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ يَسْبِيكُمْ بِأَ لْفَلْسَغَةِ وَبِغُرُومِ بَاطِلِ حَسَبَ نَقْلِيدِ أَلنَّاسِ حَسَبَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي ٢ وَ٣

أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَسِيحِ . ﴿ فَإِنَّهُ فِيهِ يَحُلُّ كُلُّ مِلْ ۗ ٱللَّاهُوتِ جَسَدِيًّا . ١٠ مَأْنُمُ ا مَمْلُورُونَ فِيهِ ٱلَّذِي هُوَ رَأْسُ كُلِّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ. ١١ وَ بِهِ أَيْضًا خُنِيْتُمْ خِنَانًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِيَدِ بِخَلْعٍ جِسْمٍ خَطَايًا ٱلْبُشَرِيَّةِ بِخِنَانِ ٱلْمَسِيعِ . ١٦ مَدْفُونِينَ مَعَهُ فِي ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَقِيهُمُ أَيْضًا مَعَهُ بِإِيمَانِ عَمَلِ ٱللهِ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٠ وَ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فِي ٱلْخُطَايَا وَعَلَفَ حَسَدِكُمْ أَحْيَاكُمْ مَعَهُ مُسَاعِمًا لَكُمْ بِجَمِيعِ ٱلْخَطَايَا. ١٠ إِذْ مَحَا ٱلصَّكَ ٱلَّذِي عَلَيْنَا فِي ٱلْفَرَّائِضِ ٱلَّذِبِ كَانَ ضِدًّا لَناً وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ ٱلْوَسَطِ مُسَمِّرًا إِيَّاهُ بِٱلصَّلِبِ. ١٠ إِذْ جَرَّدَ ١٠ ٱلرِّيَاسَاتِ وَٱلسَّلَاطِينَ أَشْهَرَهُمْ حِهَارًا ظَافِرًا بِمِ فِيهِ

١١ فَلاَ يَحْكُرْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فِي أَكُلِ أَوْ شُرْبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلاَ لِي أَوْسَبْتِ ١٧ أَلَّنِي ١٦ هِيَ ظِلْ ٱلْأُمُورِ ٱلْعَتِيدَةِ وَلَمَّا ٱلْجَسَدُ فَلِلْمَسِيجِ و ١٨ لاَ يُخَسِّرُكُمْ أَحَدٌ ٱلْجِعَالَةَ رَاغِبًا فِي ٱلتَّوَاضُعِ ١٨ وَعِبَادَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ مُتَلَاخِلاً فِي مَا لَمْ يَنْظُرُهُ مُنْتَغِناً بَاطِلاً مِنْ فِبَلِ ذِهْنِهِ ٱلْجَسَدِيُّ ١١ وَغَيْرً مُنَمَسِّكِ بِٱلرَّأْسِ ٱلَّذِي مِنْهُ كُلُ ٱلْجَسَدِ بِمَفَاصِلَ وَرُبُطٍ مُتَوَازِرًا وَمُقْتَرَبًا يَنْمُو نُمُوًّا مِنَ ٱللهِ

٠٠ إِذَا إِنْ كُنْهُ فَدْ مُثْمُ مَعَ ٱلْمَسِيمِ عَنْ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ فَلِمَاذَا كَأَنَّكُمْ عَائِشُونَ فِي ٱلْعَالَمِ تُعْرَضُ عَلَيْكُمْ فَرَائِضُ ١١ لَا نَمَسَّ وَلاَ تَذُقْ وَلاَ تَجُسَّ. ١١ أَلِّتِي هِيَ جَمِيعُهَا لِلْفَنَاء فِي ٱلْإِسْتِعْمَالِ. ١١ حَسَبَ وَصَايَا وَتَعَالِيمِ ٱلنَّاسِ ١٠٠ ٱلَّتِي لَهَا حِكَايَةُ حِكْمَةِ بِعِبَادَةٍ نَافِلَةٍ وَتَوَاضُع وَقَهْرِ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ بِفِيمَةٍ مَا مِنْ جِهَةِ إِشْبَاعِ ٱلْبُشَرِيَّةِ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا فَإِن كُنتُمْ فَدْ فُهُمْ مَعَ ٱلْمَسِيحِ فَأَطْلُبُوا مَا فَوْقُ حَيْثُ ٱلْمَسِيحُ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ. الْهُنَهُوا بِمَا فَوْقُ لَا بِمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلِأَنَّكُمْ قَدْ مُثْمُ وَحَيَاتُكُمْ مُسْتَثِرَةُ مَعَ ٱلْمَسِيحِ فِي ٱللهِ. عَمَى أُظْهِرَ ٱلْمَسِيحُ حَيَاتُنَا فَيِنَدِذِ تُظْهَرُونَ أَنْمُ أَيْضًا مَعَهُ فِي ٱلْعَجْدِ

و فَأَمِينُوا أَعْضَاء كُمُ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلزِّنَا ٱلْعَبَاسَةَ ٱلْهُوَكِ ٱلشَّهُوَةَ ٱلرَّدِيَّةَ ٱلطَّمَعَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي ٢

ا فَا لْبُسُوا كُعُنَارِي اللهِ الْقِدِّيسِينَ الْعَبُويِينَ أَخْشَاءَ رَأْفَاتٍ وَلُطْفَا وَتَوَاضُعَا وَوَدَاعَةً وَطُولَ أَنَاةٍ الْ عُنْمَلِينَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَمُسَامِعِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ كَانَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ اللهِ وَطُولَ أَنَاةٍ الْمُعْنَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمُسَامِعِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ كَانَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ عَلَى أَحَدِ عَلَى أَلْقِي فَي الْمُعْنَى مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ عَنْمَ لَكُمُ الْمُسَمِّ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى جَبِيعِ هَذِهِ الْبُسُوا الْعَبَّةَ الَّذِي فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَيْمُ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ. وَكُونُوا شَاكِرِينَ وَكُونُوا شَاكِرِينَ

ا النَّهُ عُنَا فِيكُرْ كَلِمَهُ ٱلْمَسِجِ بِغِنَى وَأَنْمُ بِكُلِّ حِكْمَةِ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضَكُمْ بَعْضاً بِعِنَى وَأَنْمُ بِكُلِّ حِكْمَةِ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضَكُمْ بَعْضاً بِهِمَا لِمُ الْمُعَلِمُ بِعِنَى وَأَنْمُ بِعَرْ لِلرَّبِّ بِالْمَعْمِلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ بِقَوْلِ اللَّهِ وَلَيْ فَاعْمَلُوا ٱلْكُلَّ بِاللَّمِ الرَّبِ بَسُوعَ شَاكِرِينَ ٱللَّهَ وَٱلْآبَ بِهِ

11

الله المرابع المربع ال

. 1

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِّي ٤

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

الَّيْهَا ٱلسَّادَةُ قَدُّمُوا لِلْعَبِيدِ ٱلْعَدْلَ وَٱلْمُسَاوَاةَ عَالِمِينَ أَنَّ لَكُمْ أَنْمُ أَيْضًا سَيْدًا فِي ٱلسُّمُ وَاتِ

وَ وَظِبُوا عَلَى ٱلصَّلُوةِ سَاهِرِينَ فِيهَا بِٱلشُّكُر ومُصَلِّينَ فِي ذَٰلِكَ لِأَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا لَيَفْتَحَ ٱلرَّبُ لَنَا بَابًا لِلْكَلَامِ لِنَتَكَلَّرَ بِسِرِّ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِهِمِنْ أَجْلِهِ أَنَا مُوثَقْ أَيْضًا كَيْ أَظْهِرَهُ كَمَا ا يَجِبُ أَنْ أَتَكُلَّرَ • أَسْلُكُوا مِحِكْمَةِ مِنْ حِهَةِ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنْ خَارِجٍ مُفْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ • لِيَكُنْ ا كَلاَمُكُمْ كُلَّ حِينِ بِنِعْمَةِ مُصْلَحًا بِعِلْمِ لِتَعْلَمُوا كَيْفَ يَجِبُ أَنْ نُجَاوِبُوا كُلَّ وَاحِدٍ

٧جَبِيعُ أَحْوَا لِي سَيْعَرُّفُكُمْ بِهَا يَعِيكُسُ ٱلْآحُ ٱلْحَبِيبُ وَٱلْخَادِمُ ٱلْآمِينُ وَٱلْعَبْدُ مَعَنَا فِي ٧ ٱلرَّبِّ ١ الَّذِب أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُرْ لِهٰذَا عَيْنِهِ لِيَعْرِفَ أَحْوَالَّكُمْ وَيُعَزِّيَ قُلُوبَكُمْ ومَعَ أُنِسِيهُسَ ٨

ٱلْآجِ ٱلْأَمِينِ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِي هُوَ مِنْكُرْ. هُمَا سَيْعَرِّفَانِكُرْ بِكُلِّ مَا هُهُنَا. ايُسَلِّرُ عَلَيْكُرْ أُرْسْنَرْخُسُ ٱلْمَأْسُومُ مَعِي وَمَرْقُسُ ٱبْنُ أَخْتِ بَرْنَابَا ٱلَّذِي أَخَذْتُمْ لِأَجْلِهِ وَصَايَا. إِنْ أَنَّى

إِلَيْكُمْ ۚ فَأَقْبَلُوهُ. ١١ وَيَسُوعُ ٱلْمَدْعُو يُسْطُسَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْخِنَانِ. هُوَٰلَا هُمْ وَحْدَهُمُ ١١ ٱلْعَامِلُونَ مَعِي لِمَلَكُونِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ صَارُوا لِي تَسْلِيَةً • ١١ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ أَ بَفْرَاسُ ٱلَّذِي هُنَ ١٦

مِنْكُرْ عَبْدُ لِلْمَسِيجِ مُجَاهِدٌ كُلَّ حِينٍ لِأَجْلِكُمْ بِٱلصَّلَوَاتِ لِكِي نَنْبُنُوا كَامِلِينَ وَمُمْتَلَئِينَ فِي

كُلُّ مَشِيئَةِ ٱللهِ ١٠ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِيهِ أَنَّ لَهُ غَيْرَةً كَثِيرَةً لِأَجْلِكُمْ وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِيَّةَ ١٦

وَ لَّذِينَ فِي هِيَرَابُولِسَ ١٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكُرْ لُوفَا ٱلطَّبِيبُ ٱلْحُبِيبُ وَدِيمَاسُ ١٠ سَلِّمُوا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لَاوُدِكِيَّةَ وَعَلَى نِمْفَاسَ وَعَلَى ٱلْكَيْسَةِ ٱلَّذِي فِي يَنْيِهِ. ١١ وَمَنَى قُرِئَتْ عِنْدَكُمْ ١٦

هٰذِهِ ٱلرَّسَالَةُ فَأَجْعَلُوهَا نُقْرَأُ أَيْضًا فِي كَنِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ وَأَلَّتِي مِنْ لاَوُدِكِيَّةَ نَقْرَأُونَهَا أَنْهُمْ

أَيْضًا ١٠ وَقُولُوا لِأَرْخِيْسَ أَنْظُرْ إِلَى ٱلْحِدْمَةِ ٱلَّذِي قَبِلْنَهَا فِي ٱلرَّبِّ لِكَيْ نُتَمِّهَا ٥ ١١ اَلسَّلاَمُ ١١

بِيَدِي أَنَا بُولُسَ • أَذْكُرُ وَا وُثْقِي • اَلنَّعْمَةُ مَعَكُمْ . آمِينَ

كُنيَتْ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي مِنْ رُومِيَةَ بِيَدِ نِيخِيكُسَ وَأَنْسِيهُسَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوَّلُ

اَبُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَتِيمُونَا وُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلنَّسَالُونِيكِيِّنَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . نِعْمَةُ ٱلْمُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيِنَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . نِعْمَةُ ٱلْمُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيِنَا وَٱلرَّبِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ .

الْأِنَّكُمْ أَنْهُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعْلَمُونَ دُخُولِنَا إِلَيْكُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَاطِلاً بَلْ بَعْدَ مَا تَأَلَّمْنَا فَي إِلَٰهِنَا أَنْ نَكُلِّمَكُمْ بِإِغْيِلِ ٱللهِ فِي جِهَادٍ فَبُلاً وَبُغِي عَلَيْنَا كَمَا تَعْلَمُونَ فِي فِيلِيِي جَاهَرْنَا فِي إِلْهِنَا أَنْ نَكُلِّمَكُمْ بِإِغْيِلِ ٱللهِ فِي جِهَادٍ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ نَسَالُونِيكِي ٢

كَثِيرٍ • الآنَّ وَعْظَنَا لَيْسَ عَنْ ضَلاَلِ وَلاَ عَنْ دَنَسِ وَلاَ بِمَكْرٍ \* بَلْ كَمَا ٱسْخُسِنَّا مِنَ ٱللهِ أَنْ نُوْتَمَنَ عَلَى ٱلْإِنْجِيل هَكَذَا نَتَكَلَّمُ لَا كَأَنَّنَا نُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللهَ ٱلَّذِب بَخْنَبِرُ فَلُوبَنَا. و فَإِنَّنَا لَمْ نَكُنْ فَطُّ فِي كَلام ِ تَمَلُّق كَمَا تَعْلَمُونَ وَلا فِي عِلَّةِ طَمَع . الله شاهد . و و كَا طَلَبْنَا عَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لاَ مِنْكُرْ وَلا مِنْ غَيْرِكُمْ مَعْ أَنَّا فَادِرُونَ أَنْ نَكُونَ فِي وَفَارِ كَرُسُل ٱلْمَسِيج. ٧ بَلْ كُنَّا مُنْرَفِقِينَ فِي وَسَطِكُمْ كَمَا نُرَبِّي ٱلْمُرْضِعَةُ أَوْلاَدَهَا ١ هَٰكَذَا إِذْ كُنَّا حَاتِّينَ إِلَيْكُمْ كُنَّا ال نَرْضَى أَنْ نُعْطِيَكُمْ لاَ إِنْجِيلَ ٱللهِ فَقَطْ بَلْ أَنْفُسَنَا أَيْضًا لِأَنَّكُمْ صِرْتُمْ مَحْبُوبِينَ إِلَيْنَا ١٠ فَإِنَّكُمْ ا تَذْكُرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعَبَّنَا وَكَدَّنَا. إِذْ كُنَّا نَكْرِزُ لَكُمْ بِالْجِيلِ ٱللَّهِ وَغَنْ عَامِلُونَ لَيْلاً وَنَهَارًا كَيْ لاَ نُتُقَالَ عَلَى أَحَدِ مِنْكُمْ وَ١٠ أَنْمُ شُهُودٌ وَأَللهُ كَيْفَ بِطَهَارَةِ وَبِيرٌ وَبِلاَ لَوْمٍ كُنَّا يَنْكُمْ أَنْهُ ٱلْمُوْمِنِينَ. الكَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ كُنَّا نَعِظُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ كَٱلْآبِ لِأَوْلَادِهِ وَنَشَعِيَّكُمْ " وَنُشْهِدُكُمْ لِكِيْ نَسْلُكُوا كَمَا يَحِقْ لِلهِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى مَلَكُوتِهِ وَجَعْدِهِ

٣ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ نَحْنُ أَيْضًا نَشْكُرُ ٱللهَ بِلاَ أَنْقِطَاعٍ لِأَنَّكُمْ إِذْ تَسَلَّمْمُ مِا كَلِمَةَ خَبَرٍ مِنَ ٱللهِ فَبِلْنُهُوهَا لاَ كَلَلِمَةِ أَنَاسِ بَلْ كَمَا هِيَ بِٱلْحُقِيقَةِ كَكَلِمَةِ ٱللهِ ٱلَّذِي نَعْمَلُ أَيْضًا فِيكُمْ أَنْهُ ٱلْمُوْمِنِينَ • ا فِإِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صِرْتُمْ مُتَمَثِّلِينَ بِكَنَائِسٍ ٱللهِ ٱلَّذِي هِيَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ لِأَنَّكُمْ نَأَلَّهُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ عَشِيرَ نِكُمْ قِلْكَ ٱلْآلَامَ عَيْمَاكُمَا هُمْ أَيْضًا مِنَ ٱلْمَهُودِ ١٠ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ٱلرَّبَّ بَسُوعَ وَأَنْبِيَاءَهُمْ وَأَضْطَهَدُونَا يَحْنُ. وَهُرْ غَيْرُ مُرْضِينَ لِلهِ وَأَضْدَادْ لِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ ١٦ يَمْنَعُونَنَا عَنْ أَنْ نُكَلِّرَ ٱلْأَمْ لِكِيْ يَخْلُصُوا حَتَّى يُنَيِّمُوا ١٦ خَطَايَاهُمْ كُلَّ حِينٍ. وَلَكِنْ قَدْ أَدْرَكُهُمُ ٱلْغَضَبُ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ ١٠ وَأَمَّا نَعْنُ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ١١ فَإِذْ قَدْ فَقَدْنَا كُمْ وَمَانَ سَاعَةِ بِٱلْوَجْهِ لَا بِٱلْقَلْبِ ٱجْنَهَدْنَا أَكْثَرَ بِٱشْتِهَا عَكَثِيرِ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ • ١٠ لِذَلِكَ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ إِلَيْكُمْ أَنَا بُولُسَ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ. وَإِنَّهَا عَاقَنَا ٱلشَّيْطَانُ • المُ " لِأَنْ مَنْ هُوَ رَجَاؤُنَا وَفَرَحْنَا وَ إِكْلِيلُ ٱفْتِخَارِنَا. أَمْر لَسْنُمْ أَنْهُمْ أَبْضًا أَمَامَ رَبِيّناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ فِي عَجِيئِهِ . ﴿ لِأَنَّكُمْ ۚ أَنَّهُ مَجَدُنَا وَفَرَحْنَا

11

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ تَسَالُونِيكِي ٢ وَ٤

اَلْأَصْعَاجُ النَّالِثُ

الِذَ لِكَ إِذْ لَمْ نَعْنَمِلْ أَيْضًا ٱسْتَخْسَنًا أَنْ نُتْرَكَ فِي أَثْنِنَا وَحْدَنَا وَفَأْرْسَلْنَا تِيمُوثَاوُسَ أَخَانَا وَخَادِمَ ٱللهِ وَٱلْعَامِلَ مَعَنَا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيجِ حَنَّى يُثَبِّئُمْ وَيَعِظَّكُمْ لِأَجْلِ إِيمَانِكُمْ أَيُّ لَا يَنَزَعْزَعَ أَحَدٌ فِي هٰذِهِ ٱلضَّيْقَاتِ فَإِنَّكُمْ أَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا مَوْضُوعُونَ لِهٰنَا. الْأَنَّنَا لَمَّا كُنَّا عِنْدَكُمْ سَبَقْنَا فَقُلْنَا لَكُمْ إِنَّنَا عَنِيدُونَ أَنْ نَتَضَايَقَ كَمَا حَصَلَ أَيْضًا وَأَنْمُ تَعْلَمُونَ. ومِنْ أَجْلِ هٰذَا إِذْ لَمْ أَحْنَمِلْ أَيْضًا أَرْسَلْتُ لِكِيْ أَعْرِفَ إِبَاتَكُمْ لَعَلَّ ٱلْمُجَرِّبَ يَكُونُ فَدْ جَرَّبَكُمْ فَيَصِيرَ تَعَبُنَا بَاطِلاً • وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِذْ جَاء إِلَيْنَا تِيمُوثَاوُسُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَبَشَّرَنَا بِإِيمَانِكُمْ وَمَعَبَّئِكُمْ وَبِأَتَ عِنْدَكُمْ فِكُرَّا لَنَاحَسَنَّا كُلَّ حِينٍ وَأَنْهُمْ مُشْنَاقُونَ أَنْ نَرَوْنَاكُهَا نَعْنُ أَيْضًا أَنْ نَرَاكُمْ ٧ فَمِنْ أَجْلِ هٰذَا تَعَزَّيْنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَيْكُمْ فِي ضَيْفَتِنَا وَضَرُورَتِنَا بِإِيمَانِكُمْ . الْأِنَّنَا ٱلْآنَ نَعِيشُ إِنْ تَبَتُّمْ أَنْهُ فِي ٱلرَّبِّ وَالْإِنَّهُ أَيَّ شُكْرٍ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُعَوِّضَ إِلَى ٱللَّهِ مِنْ جِهَيْكُمْ عَنْ كُلِّ ٱلْفَرَحِ ٱلَّذِي نَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَجْلِكُمْ فُدَّامَ إِلْهِنَا اطَالِبِينَ لَيْلاَّ وَنَهَارًا أَوْفَرَ طَلَبٍ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ وَثُكَمِّلَ نَقَائِصَ إِيمَانِكُمْ والْ اللهُ نَفْهُهُ أَبُونَا وَرَبْنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَهْدِي طَرِيقَنَا إِلَيْكُمْ ١٠٠ وَٱلرَّبُ يُنْسِكُمْ وَيَزِيذُكُمْ فِي ٱلْعَبَّةِ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ وَالْجَمِيعِ كَمَا نَعْنُ أَيْضًا لَكُمْ ١٠ لِكِيْ يُنْبِينَ فَلُوبَكُمْ بِلاَ لَوْمٍ فِي ٱلْقَدَاسَةِ أَمَامَ ٱللهِ أَبِنَا فِي عَيُّ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْسَبِحِ مَعُ جَبِيعٍ فِدُّ بسِيهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

افَمِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَسْأَلُكُرْ وَنَطْلُبُ إِلَيْكُرْ فِي ٱلرَّبُ يَسُوعَ أَنَّكُرْ كَمَا تَسَلَّمُهُمْ مِنَّا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ نَمْنَعِمُونَ أَيَّةً وَصَايَا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ نَمْنَعِمُوا وَتُرْضُوا ٱللهَ تَرْدَادُونَ أَحْتَرَ وَ الْأَنَّكُرْ اَنْ نَمْنَعِمُوا عَنِ ٱلزِّنَا وَاللهُ اللهُ قَدَاسَتُكُرْ اَنْ نَمْنَعِمُوا عَنِ ٱلزِّنَا وَأَنْ اللهُ قَدَاسَتُكُرْ اَنْ نَمْنَعِمُوا عَنِ ٱلزِّنَا وَأَنْ اللهُ عَلَيْفَ إِرَادَةُ ٱللهِ قَدَاسَتُكُرْ اَنْ نَمْنَعِمُوا عَنِ ٱلزِّنَا وَأَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَخِيهِ فِي هَوَى شَهْوَةً كَالْأُمُ اللهِ مَنْ الرَّبُ مُنْتَقِرْ لا يَعْوَلُونَ ٱللهُ وَاللهُ الْأَمْرِ لِأَنْ ٱلرَّبُ مُنْتَقِرْ لا يَعْوِلُونَ ٱللهُ وَاللهُ الْآمْرِ لِأَنْ ٱلرَّبُ مُنْتَقِرْ لا يَعْوِلُونَ ٱللهُ وَاللهُ مَاللهُ وَيَطْمَعَ عَلَى أَخِيهِ فِي هَٰذَا ٱلْآمْرِ لِأَنْ ٱلرَّبُ مُنْتَقِرْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي ٤ وَ٥

لِهِذِهِ كُلُّهَا كُمَا قُلْنَا لَكُمْ قَبْلًا وَشَهِدْنَا و الَّآنِ ٱللَّهَ لَمْ يَدْعُنَا اللَّجَّاسَةِ بَلْ فِي ٱلْقَدَاسَةِ • إِنَّ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ إِذًا مَنْ بُرْذِلُ لِا بُرْذِلُ إِنْسَانًا بَلِ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا رُوحَهُ ٱلْفُدُّوسَ وَ قُلَّمًا ٱلْعَجَّةُ ٱلْأَحْوِيَّةُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا لِأَنَّكُمْ أَنْسُكُمْ مُنعَلِّمُونَ مِنَ ٱللهِ أَنْ يُجِبُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . افَإِنَّكُمْ تَعْمُونَ ذَلِكَ أَيْضًا لِجَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي مَكِدُونِيَّةَ كُلِّهَا وَ إِنَّهَا أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَزْدَادُوا أَكْثَرَ " وَأَنْ نَحْرِصُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَنُهَارِسُوا أُمُورَّكُرُ ٱلْخَاصَّةَ وَتَشْتَغِلُوا بِأَيْدِيكُرْ أَنْثُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ " لِكِيْ تَسْلَكُوا بِلِيَاقَةٍ عِنْدَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ وَلاَ نَكُونَ لَكُمْ كَاجَةٌ إِلَى أَحَدٍ ١١ ثُمَّ لاَ أَرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلرَّاقِدِينَ لِكَيْ لاَ تَعْزُنُوا كَٱلْباقِينَ ٱلَّذِينَ لَا رَجَاءً هُرْ اللِّنَّهُ إِنْ كُنَّا نُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَ فَكَذَٰ لِكَ ٱلرَّاقِدُونَ بِيَسُوعَ سَيْضِرُهُرُ ٱللهُ أَيْضًا مَعَهُ • ﴿ فَإِنَّنَا نَفُولُ لَكُمْ ۚ هٰذَا بِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ إِنَّنَا نَعُنُ ٱلْأَحْيَاءُ ٱلْبَاقِينَ إِلَى مَعَى الرَّبِّ لاَ نَسْبُقُ الرَّافِدِينَ. ١١ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ نَفْسَهُ بِهُنَافِ بِصَوْتِ رَئِيسٍ مَلاَئِكَةِ ١٦ وَبُوق اللهِ سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَا عَ وَالْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أَوَّلاً ١٧ ثُمَّ فَعْنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَنُوْطَفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي ٱلشُّحُبِ لِمُلاَقَاةِ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْهَوَاء. وَهُكَذَا نَكُونُ كُلَّ حِينِ مَعَ ٱلرَّبِّ و ١٨ لِذَلِكَ عَزُّ وا بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِهِٰذَا ٱلْكَلَامِ ٱلْآصِحَاجُ ٱلْحُامِسُ

وَ إِنَّا ٱلْأَرْمِينَهُ وَٱلْأَوْقَاتُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَّهُمْ عَنْهَا. إِن الْإِنَّكُمْ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ بِٱلْقَعْنِيقِ أَنَّ يَوْمَ ٱلرَّبِّ كَلِّصَّ فِي ٱللَّيْلِ هَٰكَذَا بَيِئِ وَاللَّالْ مَعْكَا بَيِئِ وَاللَّالْ مَاكَذَا بَيِئِ وَاللَّالْ عَلَيْهُمْ الْأَنَّهُ حِينَمَا يَقُولُونَ سَلَامْ ۖ وَأَمَانُ حِينَةِنِهِ يُفَاجِئُهُمْ هَلَاكُ بَغْنَةً كَٱلْحَاضِ لِلْعَبْلَى فَلَا يَجُونَ • \* وَأَمَّا ا أَنْهُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْنُمْ فِي ظُلْمَةِ حَنَّى يُدْرِكَكُمْ ذَلِكَ ٱلْيُؤْمُرُ كَلِّصٌ . • جَمِيعُكُمْ أَبْنَا الْأَوْمُرُ كَلِّصٌ . • جَمِيعُكُمْ أَبْنَا اللَّهِ أَنْهُ أَيُّهَا اللَّهُ اللّ نُورٍ وَأَبْنَا ۗ نَهَارٍ . لَسْنَا مِنْ لَيْلٍ وَلاَ ظُلْمَةٍ • ۚ فَلاَ نَهُمْ إِذَّا كَالْبَاقِينَ بَلْ لِنَسْهَرُ وَنَصْحُ • ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَنَامُونَ فَيِٱللَّيْلِ يَنَامُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْكُرُونَ فَبِٱللَّيْلِ يَسْكُرُونَ وَمُ وَأَمَّا نَحْنُ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَىٰ أَهْلِ نَسَا لُونِيكِي ٥

ا الله عَنْ مَهَارٍ فَلْنَصْحُ لَابِسِينَ دِرْعَ الْإِبَانِ وَالْعَبَّةِ وَخُوذَةً هِيَ رَجَاءُ الْخَلَاصِ اللّ الله كَمْ يَعْمَلْنَا لِلْغَضَبِ بَلْ لِاقْتِنَاءُ الْخُلَاصِ بِرَبِّنَا بَسُوعَ الْمَسِيحِ اللَّذِبِ مَاتَ لِأَجْلِنَا حَقَى إِذَا سَهِزِنَا أَوْ نِهْنَا خَيْا جَمِيعًا مَعَهُ وَاللَّكَ عَزُولَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإَبْنُوا أَحَدُكُمْ اللَّهُ وَلَا يَعْضُكُمُ بَعْضًا وَإَبْنُوا أَحَدُكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْضُكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْضُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْضُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

النُّمْ اللّهُ الْكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَنْ تَعْرِفُوا الَّذِينَ يَتْعَبُونَ يَنْكُرُ وَيُدَبِّرُونَكُمْ فِي الرّبّ وَيُنْذِرُونَكُمْ اللّهُ الْإِخْوَةُ أَنْذِرُوا الَّذِينَ بِلاَ مَرْشِبٍ . شَجِعُوا صِغَارَ النّفُوسِ . أَسْدُوا الشّعَفَاء . تَأْنُوا عَلَى الْجَمِيعِ وَالْفُولِ اللّهُ يَعْلَى الْمَعْلَى الْمُولِيَّةُ اللّهِ يَعْلَى الْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

مَعَكُمْ . آمِينَ

۲۸

# وِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَنِيمُونَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلتَّسَالُونِيكِيِّينَ فِي ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ وَنِعْهَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

اثُمَّ نَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ مَجِيٌّ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْسَبِحِ لَآجْنِهَاعِنَا إِلَيْهِ ٱلَّنْ لَا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ نَسَالُونِيكِي ٢ وَ٣

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

الْحِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُّوا لِآجْلِنَا لِكَيْ تَجْرِيَ كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ وَنَتَجَدَّدَ كَمَا عِنْدَكُمْ أَيْضًا. وَلَكِيْ نُنْفَذَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَا وَٱلْأَشْرَارِ. لِأَنَّ ٱلْإِمَانَ لَيْسَ لِلْجَمِيعِ وَ الْمَيْنُ هُو ٱلرَّبُ وَلَكِيْ نُنْفَذَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَا وَٱلْأَشْرَيْرِ وَنَوْقُ الرَّبُ مِنْ جِهَيَكُمْ أَنَّكُمْ أَنْكُرْ مَنَ ٱلشَّرِيْرِ وَنَوْقُ الرَّبُ مِنْ جِهَيَكُمْ أَنَّكُمْ أَنْكُونَ مَا نُوصِيكُمْ اللَّهِ وَسَتَفْعَلُونَ أَيْضًا وَ وَلَا صَبْرِ ٱلْمَسِيمِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي ٣

> ٧ اَلسَّلاَمُ بِيدِي أَنَا بُولُسَ ٱلَّذِبِ هُوَ عَلاَمَةُ فِي كُلِّ رِسَالَةِ • هُكَلَا أَنَا أَكْتُبُ • ١٠ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ جَبِيعِكُمْ . آمِينَ

> > ſ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ

ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوْلُ

ابُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ بِحَسَبِ أَمْرِ ٱللهِ مُعَلِّصِنَا وَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ رَجَائِنَا اللهِ عَلَيْضِنَا وَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ رَجَائِنَا اللهِ عَلَيْ فِي الْإِيَانِ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَسَلاَمٌ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلْمَسِجِ يَسُوعَ رَبِّنَا

وَكُمَا طَلَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ نَمْكُكَ فِي أَفَسُسَ إِذْ كُنْتُ أَنَا ذَاهِبًا إِلَى مَكِدُونِيَّةَ لِكُنْ تُوصِي قَوْمًا أَنْ لاَ يُعَلِّمُوا تَعْلِيمًا آخَرَ ؛ وَلاَ يُصغُوا إِلَى خُرَافَاتِ وَأَنْسَابِ لاَحَدَّ لَهَا تُسَبِّبُ مُبَاحَنَاتٍ دُونَ بُنْيَانِٱللهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيَانِ • وَأَمَّا غَايَةُ ٱلْوَصِيَّةِ فَهِيَ ٱلْعَجَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ وَضَمِيرٍ صَائِحٍ وَ إِمَانِ بِلا رِيَاء. ﴿ ٱلْأُمُورُ ٱلَّتِي إِذْ زَاغَ فَوْمْ عَنْهَا ٱلْحُرَفُوا إِلَى كَلاَمٍ بَاطِلِ ٧ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّعِي ٱلنَّامُوسِ وَهُمْ لاَ يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ وَلاَمَا يُقَرِّرُونَهُ ٩٠ وَلَكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ صَالِحٌ ۚ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ نَامُوسِيًّا ۚ عَالِمًا هٰذَا أَنَّ ٱلنَّامُوسَ لَمْ يُوضَعْ الْبَارِّ بَلْ لِلْأَثْمَةِ وَأَلْمُنَمَرِّدِينَ الْغُاَّرِ وَأَخْطَاةِ لِلدَّنِسِينَ وَأَنْمُسْتَبِعِينَ لِقَاتِلِي ٱلْآبَاءُ وَقَاتِلِي ٱلْأُمَّهَاتِ لِقَاتِلِي ٱلنَّاسِ اللِّرْنَاةِ لِمُضَاجِعِي ٱلذُّكُورِ لِسَارِ فِي ٱلنَّاسِ لِلْكَذَّابِينَ الْحَانِثِينَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ يُفَاوِمُ ٱلنَّعْلِيمَ ٱلصَّعِيجَ الحَسَبَ إِنْجِيلِ مَعْدِ ٱللهِ ٱلْمُبَارِكِ ٱلَّذِي ٱوْنُمِينْتُ أَنَا عَلَيْهِ • " وَأَنَا أَشْكُرُ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ رَبَّنَا ٱلَّذِي قَوَّانِي إِنَّهُ حَسَبَنِي أَمِينًا إِذْ جَعَلَنِي الْخِدْمَةِ "أَنَا ٱلَّذِبِ كُنْتُ قَبْلًا مُجَدُّ فَا وَمُضْطَهِدًا وَمُنْتَرِيًّا. وَلَكِنَّنِي رُحِمْتُ لِأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلِ فِي عَدَمِ إِيَانِ الوَّنَا صَلَتْ نِعْمَةُ رَبِّنَا جِلَّا مَعَ ٱلْإِيَانِ وَأَلْعَبَةُ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِعِ بَسُوعَ. ٥٠ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ وَمُسْعَقِنَةٌ كُلَّ فُبُولِ أَنَّ ٱلْمَسِيعَ بَسُوعَ جَاء إِلَى ٱلْعَالَم لِلْجُلُّصَ ٱلْخُطَاةَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ا وَ٢

ٱلَّذِينَ أَوَّلُهُمْ أَنَا ٢٠ لَكِنَّنِي لِهِ لَمَا رُحِمْتُ لِيُظْهِرَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ فِيَّ أَنَا أَوَّلا كُلَّ أَنَاةٍ مِثَالاً لِلْعَنِيدِ بِنَ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ • ٧ وَمَلِكُ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي لاَ يَعْنَى وَلاَ يُرَى ٱلْإِلٰهُ ٱلْكِيمُ وَحْدَهُ لَهُ ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْجَدْ إِلَى دَهْرِ ٱلدهُورِ. آمِينَ

١ هذهِ ٱلْوَصِيَّةُ أَيْهَا ٱلاِبْنُ تِيمُوثَاوُسُ أَسْتَوْدِعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ ٱلنَّبُوَّاتِ ٱلِّتِي سَبَقَتْ عَلَيْكَ لِكَنْ نُعَارِبَ فِيهَا ٱلْمُعَارَبَةَ ٱلْحُسَنَةَ ١٠ وَلَكَ إِيمَانٌ وَضَمِيرٌ صَالِحٍ ۗ ٱلَّذِبِ إِذْ رَفَضَهُ ١١ قَوْمْ ٱنْكُسَرَتْ بِهِمُ ٱلسَّفِينَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِيمَانِ أَيْضًا ۖ ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ هِيمِينَايُسُ وَٱلْإِسْكَنْدَسُ ٱللَّذَانِ أَسْلَمْنُهُمَا لِلشَّيْطَانِ لِكَيْ يُؤَدَّبَا حَنَّى لَا يُجَدِّفَا

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَأَطْلُبُ أُوَّلَ كُلِّ شَيْءٌ أَنْ نُقَامَ طَلِبَاتْ وَصَلَوَاتْ وَأَيْمِالاَتْ وَنَشَكُّرَاتْ لِأَجْلِ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ الْأَجْلِ ٱلْمُلُوكِ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبِ لِكَيْ نَقْضِيَ حَيْوةً مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً فِي كُلِّ نَقْوَى وَوَقَارٍ • الْأِنَّ هٰذَا حَسَنْ وَمَقْبُولْ لَدَى مُخَلِّصِنَا ٱللَّهِ ؛ ٱلَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَبِيعَ ٱلنَّاسِ يَخْلُصُونَ وَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحَقِّ يُقْبِلُونَ • الِّأَنَّهُ يُوجَدُ إِلَهْ وَاحِدْ وَوَسِيطْ وَاحِدْ بَيْنَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ ٱلْإِنْسَانُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ ۗ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً لِأَجْلِ ٱلْجَبِيعِ ٱلشَّهَادَةُ فِي أَوْقَاتِهَا ٱلْخَاصَّةِ ٤ ٱلَّذِي جُعِلْتُ أَنَا لَهَا كَارِزًا وَرَسُولًا. ٱلْحُقَّ أَفُولُ فِي ٱلْمَسِيحِ وَلَا أَكْذِبُ. مُعَلِّمًا لِلْأَمَ فِي ٱلْإِمَانِ قَأَكُونً

٨ فَأْرِيدُ أَنْ يُصَلِّي ٓ ٱلرِّجَالُ فِي كُلِّ مَكَانِ رَافِعِينَ أَيَادِتِ طَاهِرَةً بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ جِدَالٍ. ١ وَكَذَٰلِكَ أَنَّ ٱلنِّسَاءَ بُرِّينَّ ذَوَانِهِنَّ بِلِبَاسِ ٱلْحِشْمَةِ مَعَ وَرَعٍ وَتَعَقُّلِ لَا بِضَفَائِرَ أُو ذَهَبٍ أَوْ لَا لِيَّ أَوْ مَلاَبِسَ كَنِيرَةِ ٱلنَّهَنِ ابَلْ كَهَا يَلِيقُ بِنِسَاءُ مُتَعَاهِدَاتٍ بِنَقُوكَ ٱللَّهِ بِأَعْمَالِ صَاكِحَةِ • اللِّتَعَلِّمِ ٱلْمَرْأَةُ بِسُكُوتٍ فِي كُلِّ خُضُوعٍ . " وَلَكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّرَ وَلاَ نَتَسَلَّطَ عَلَى ٱلرَّجُلِ بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ ١٠ لِأَنَّ آدَمَ جُبِلَ أَوَّلاً ثُمَّ حَوَّا ٥٠ ١٤ وَ اَدَّمُ لَمْ بُغُو لَكِنَّ ٱلْمَرْأَةَ أُغْرِيَتْ فَحَصَلَتْ فِي ٱلنَّعَدِّي. ١٠ وَلَكِنَّهَا سَعَلْصُ بولِآدَةِ ٱلْأَوْلَادِ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ٢ وَ٣ وَ٤

إِنْ ثَبَنْنَ فِي ٱلْإِمَانِ مَا لَحَبَّةِ مَا لَقَدَاسَةِ مَعَ ٱلتَّعَقُٰلِ إِنْ ثَبَنْنَ فِي ٱلْإِمَانِ مَا لُحَجَبَّةِ مَالْقَدَاسَةِ مَعَ ٱلتَّالِث

اصادِفَة هِي الْكُلِمَةُ إِنِ ابْعَى أَحَد الْأَسْفَفِيَة فَيَسْمَا مُضِيفًا لِلْغُرَبَاء صَالِحًا لِلنَّعْلِمِ الْأَسْفَفُ بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ امْرَأَة وَاحِدَة صَاحِبًا عَاقِلاً مُعْنَشِماً مُضِيفًا لِلْغُرَبَاء صَالِحًا لِلنَّعْلِيمِ الْمُالِ مُدْمِنِ الْخُمْرُ وَلاَضَرَّابٍ وَلاَ طَامِعِ بِالرِّيخِ الْفَيْجِ بَلْ حَلِيمًا غَيْرُ مُخَاصِم وَلاَ مُحِبُّ لِلْمَالِ مُدَّرِّرُ بَيْنَهُ حَسَنَا لَهُ أَوْلاَدْ فِي الْخُضُوعِ بِكُلِّ وَقَارٍ. وَإِنَّمَا إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يَعْرِفُ لَلْمَالِ مُدَرِّرُ بَيْنَهُ فَكِفْ بَعْنَنِي بِكَنِيسَةِ اللهِ ١٠ غَيْرَ حَدِيثِ الْإِيمَانِ لِللَّا يَتَصَلَّفَ فَبَسْفُطَ فِي ذَيْنُونَةَ إِيلِيسَ ١٠ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ شَهَادَة حَسَنَة مِنَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ لِللَّا يَسْفُطَ فِي تَعْيِيرٍ وَفَحَرِّ إِيلِيسَ

مُكَذَٰ لِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّمَامِسَةُ ذَوِي وَقَارٍ لاَ ذَوِ هِ لِسَانَيْنِ غَيْرَ مُولَعِينَ بِٱلْخَبْرِ

ٱلْكَثِيرِ وَلاَ طَامِعِينَ بِٱلرِّبْحِ ٱلْقَبِحِ وَلَهُمْ سِرُ ٱلْإِيمَانِ بِضَمِيرٍ طَاهِرٍ • اوَ إِنَّهَا هُولاً أَيْطًا

لِيُغْنَبَرُوا أَوَّلاَ ثُمَّ يَسَنَّمَّسُوا إِنْ كَانُوا بِلاَ لَوْمٍ • الكَذَٰ لِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ ٱلنِّسَاءُ ذَوَاتِ وَقَارِ

الْجُنْبَرُوا أَوَّلاَثُمْ مَ يَسَنَّمَّسُوا إِنْ كَانُوا بِلاَ لَوْمٍ • الكَذَٰ لِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ ٱلنِّسَاءُ ذَوَاتِ وَقَارِ

الْجُنْبَرُوا أَوَّلاَ ثُمْ الْبِيمَانِ أَمِينَاتٍ فِي كُلِّ شَيْءٌ • اللَّكُونِ ٱلشَّهَامِسَةُ كُلْ بَعْلَ ٱمْرَأَةً وَاحِدَةً اللهِ مَدْبَرِينَ أَوْلاَدَهُمْ وَبُيُونَهُمْ حَسَنًا • الإِنَّ ٱلّذِينَ تَشَمَّسُوا حَسَنًا يَقْتَنُونَ لِأَنْفُيهِمْ وَرَجَةً حَسَنَةً وَاحِدَةً وَثِيمَةً كَذِيرَةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي بِٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ وَثِقَةً كَذِيرَةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي بِٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ

ا هُذَا أَكْنَبُهُ إِلَيْكَ رَاحِيًا أَنْ آتَى إِلَيْكَ عَنْ فَرِيبِ ا وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَبْطِي فَلِكَيْ ا تَعْلَمَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ نَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ ٱللهِ ٱلَّذِي هُو كَنِيسَهُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ عَمُودُ ٱلْحُقِّ وَقَاعِدَنُهُ. او بِالْإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُ ٱلتَّهُ حَلَيْرَ فِي ٱلْجُسَدِ نَبَرَّرَ فِي ٱلرُّوحِ تَرَاسَى لِمَلاَئِكَة كُرِنَر بِهِ بَيْنَ ٱلْأَمْمَ أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَالَمِ رُفِعَ فِي ٱلْعَدْدِ

ٱلْآصَاحُ ٱلرَّابِعُ

ا وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ يَغُولُ صَرِيعًا إِنَّهُ فِي ٱلْأَزْمِنَةِ ٱلْآخِيرَةِ بَرْنَدُ فَوْمْ عَنِ ٱلْإِيَانِ تَابِعِينَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى نِيمُوثَاوُسَ ٤ وَ٥

أَرْقَاحًا مُضِلَّةً وَتَعَالِمَ شَيَاطِينَ ا فِي رِيَا ﴿ أَقُوالِ كَاذِبَةِ مَوْسُومَةً ضَمَا يُرُهُرُ ا مَانِعِينَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ لِتَنَاوَلَ بِالشَّكْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَارِ فِي الْكُونِي الْكُونِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ جَيِّدَةٌ وَلا بُرْفَضُ شَيْءٌ إِذَا أُخِذَ مَعَ الشَّحُرِ الْأَنَّةُ وَعَارِ فِي الْكُونِي الْكُونِي الْكُونِينَ اللهِ عَيِّدَةٌ وَلا بُرْفَضُ شَيْءٌ إِذَا أُخِذَ مَعَ الشَّحُرِ الْأَنَّةُ وَاللهِ عَيْدَةً وَلا يُرْفَضُ شَيْءٌ إِذَا أُخِذَ مَعَ الشَّحِرِ الْأَنَّةُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْدَةً وَلا يُحْوَقَ بِهِذَا تَكُونُ خَادِمًا صَالِحًا لِيسُوعَ الْمُسِيحِ الْمُنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَالطَّلُومِ اللهِ عَاللهِ وَالطَّلُومِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الا بَسْتَهِنْ أَحَدْ بِحَدَاثَتِكَ بَلْ كُنْ قَدْوَةً لِلْمُوْمِنِينَ فِي ٱلْكَلَامِ فِي ٱلتَّصَرُّفِ فِي الْمُحَبَّةِ فِي ٱلرُّوحِ فِي ٱلْإِيَمَانِ فِي ٱلطَّهَارَةِ ١٠٠ إِلَى أَنْ أَجِي ٱعْكُفْ عَلَى ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلْوَعْظِ وَالنَّعْلِيمِ ١٠٠ لَا يَهْ مِنْ وَضْعِ أَيْدِي ٱلْمَشْغَةِ . وَٱلتَّعْلِيمِ ١٠٠ لَا يَهْ مَعْ وَضْعِ أَيْدِي ٱلْمَشْغَةِ . وَالْعَلْمِ مَا لَا يُمْ وَضْعِ أَيْدِي ٱلْمَشْغَةِ . وَالْعَلْمِ مَا لَا يُمْ وَضَعِ أَيْدِي ٱلْمَشْغَةِ . وَالْعَلْمِ مَا لَا يَكُنْ بَهُ وَلَا يَعْفُ وَالْتَعْلِمِ مَا لَا يَعْفُونَ فَقَدْ مُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ سَيْءً ١٠ لَاحِظْ نَفْسَكَ وَٱلتَّعْلِمِ وَالْعَلِمِ مَا لَا يَعْفُونَ فَقَدْ مُكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ سَيْءً ١٠ لَاحِظْ نَفْسَكَ وَٱلتَعْلِمِ وَالْعَلِمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

الاَ تَزْجُرْ شَيْعًا بَلْ عِظْهُ كَأَبِ مَا لَأَحْدَاثَ كَإِخْوَةِ ۚ مَا لَعْجَائِرَ كَأَمَّهَاتٍ مَا تُحَدَثَاتِ كَاخَوَاتِ بِكُلِّ طَهَارَةٍ

مَ أَكْرِمِ ٱلْأَرَامِلَ ٱللَّوَاتِي هُنَّ بِٱلْحَقِيفَةِ أَرَامِلُ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهَا أَوْلاَدْ أَقُ مَ خَفَدَةٌ فَلْمَتَا اللَّهِ الْمُكَافَأَةَ . لِأَنَّ هٰذَا صَالِحَ وَمَقَبُولَ أَلْمُكَافَأَةً . لِأَنَّ هٰذَا صَالِحَ وَمَقْبُولَ أَلَمَ ٱللهِ وَوَحِيدَةٌ فَقَدْ أَلْقَتْ رَجَاءَهَا عَلَى ٱللهِ وَمَقْبُولَ أَمَامَ ٱللهِ عَنْ أَلْقَتْ رَجَاءَهَا عَلَى ٱللهِ وَمَقْبُولَ أَمَامَ ٱللهِ عَنْ وَلَكِينَ ٱللهِ فِي بِٱلْحَقِيقَةِ أَرْمَلَةٌ وَوَحِيدَةٌ فَقَدْ أَلْقَتْ رَجَاءَهَا عَلَى ٱللهِ وَمَقْبُولَ أَمَامَ اللهِ عَنْ اللّهِ وَمَهَارًا . أَوَامًا ٱللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى نِيمُوثَاوُسَ ٥

٧ افَأُوصِ بِهِٰذَا لِكِيْ يَكُنَّ بِلاَ لَوْمِ ١٠ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ بَعْنَى عَاصَّيْهِ وَلاَ سِبَما أَهْلُ مِيْهِ الْمُوْمِنِ ١٠ لِنَكْنَتَ أَرْمِلَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُمْرُهَا أَقَلَّ الْمَنْ مَنْ سِنِيْنَ سَنَةً أَمْرَأَة رَجُلِ وَاحِدِ امَهْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَالِ صَالِحَة إِنْ تَكُنْ فَدْ رَبِّ مِنْ سِنِيْنَ سَنَةً أَمْرَأَة رَجُلِ وَاحِدِ امَهْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَالِ صَالِحَة إِنْ تَكُنْ فَدْ رَبِّ مِنْ سِنِيْنَ سَنَةً أَمْرَأَة رَجُلِ وَاحِدِ امَهْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَالِ صَالِحَة إِنْ تَكُنْ فَدْ رَبِّ اللَّهُ وَلاَدَ أَطَافَتِ الْفُرَاءَ عَسَلَتُ أَرْجُلَ الْقِدِيسِينَ سَاعَدَتِ الْمُتَعْلِقِينَ أَنْبَعَتُ كُلَّ عَمَلٍ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

١٧ ٧١ أُمَّا ٱلشَّيْوِخُ ٱلْمُدَبِّرُونَ حَسَنَا فَلَيْسَبُوا أَهْلاً لِكَرَامَةٍ مُضَاعَفَةٍ وَلاَسِيَّهَا ٱلَّذِينَ يَنْعَبُونَ

ر فِي ٱلْكَلِمَةِ وَٱلنَّعْلِيمِ . ١٠ لِأَنَّ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ لاَ تَكُرُّ ثَوْرًا دَارِسًا . وَٱلْفَاعِلُ مُسْتَحِقُ أَجْرَتُهُ

١١ الْأَنَقْبَلْ شِكَايَةً عَلَى شَجْ إِلَّا عَلَى شَاهِدَ بْنِ أَوْ ثَلْتَة شُهُودٍ • ١٠ الَّذِينَ بُخُطِئُونَ وَيَجْهُمْ

مَ أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ لِكَيْ يَكُونَ عِنْدَ ٱلْبَاقِينَ خَوْفْ وَالْمَاشِدُكَ أَمَامَ ٱللَّهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ

مَ وَأَلْهَلاَئِكَةِ ٱلْمُخْنَارِينَ أَنْ يَحْفَظَ هٰذَا بِدُونِ غَرَضٍ وَلاَ تَعْمَلَ شَيْئًا بِعُحَابَاةِ ١٠٠ لَا تَضَعْ يَدًا عَلَى أَحَدِياً لْعَجَلَةِ وَلاَ تَشْنَرِكُ فِي خَطَايَا ٱلْآخَرِينَ وإَحْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِرًا

مَّالاَتَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَا \* مَلِ أَسْتَعْبِلْ خَبْرًا فَلِيلاً مِنْ أَجْلِ مَعِدَتِكَ وَأَسْفَامِكَ ٱلْكَثْمَرَة

الله المُعْضُ النَّاسِ وَاضِحَةُ نَتَقَدَّمُ إِلَى ٱلْقَضَاءِ. وَأَمَّا ٱلْبَعْضُ فَتَنَبَعْهُمْ • "كَذَلِكَ الأَيْمُونُ الْبَعْضُ فَتَنَبَعْهُمْ • "كَذَلِكَ اللهَ الْبَعْضُ فَتَنَبَعْهُمْ • "كَذَلِكَ اللهَ الْبَعْضُ الْبَعْضُ فَتَنَبَعْهُمْ • "كَذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِبِمُوثَاوُسَ ٦

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَبِيدٌ نَحْتَ نِيرِ فَلْعَسِبُوا سَادَتَهُمْ مُسْتِحِقِّينَ كُلَّ إِكْرَامٍ لِتَلاَّ يُفْتَرَى عَلَى ٱسْمِ ٱللهِ وَتَعْلِيمِهِ • ۚ وَٱلَّذِينَ لَهُمْ سَادَةٌ مُؤْمِنُونَ لاَ يَسْتَهِينُوا بِهِمْ لأَنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَلْ لِيَغْذِمُوهُمْ أَكْثَرَ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَتَشَارَكُونَ فِي ٱلْفَائِدَةِ هُمْ مُوْمِنُونَ وَمُعْبُوبُونَ • عَلِّمْ وَعِظْ بِهِذَا اإِنْ كَانَ أُحَدُ يُعَلِّرُ تَعْلِيمًا آخَرَ وَلاَ يُوافِقُ كَلِمَاتِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلصَّعِيعَة وَالتَّعْلِيمَ ٱلَّذِي هُوَ حَسَبُ ٱلتَّقْوَى فَقَدْ تَصَلَّفَ وَهُو لاَ يَفْهَمُ شَيْئًا بَلْ هُو مُتَعَلِّلْ بِمُبَاحِثَاتِ وَمُهَاحَكَاتِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّتِي مِنْهَا يَجْصُلُ ٱلْحُسَدُ فَٱلْخِصَامِ وَٱلِآفِيْرَا ۗ وَٱلظُّنُونُ ٱلرَّدِيَّةُ · وَمُنَازَعَاثُ أَنَاسٍ فَاسِدِي ٱلذِّهْنِ وَعَادِمِي ٱلْحُقِّ بَظُنُّونَ أَنَّ ٱلنَّقْوَى نِجَارَةُ · نَجَنَّب مِثْلَ هُ وَلَا و ١٠ وَأَمَّا ٱلنَّقُوى مَعَ ٱلْقَنَاعَةِ فَهِي نِجَارَةُ عَظِيمَةً ٥ الْأَنَّاكُمْ نَدْخُلِ ٱلْعَالَمَ بِشَيْ وَوَاضِحُ ٢ أَنَّنَا لَا نَقْدِرُ أَنْ نَخْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ. ﴿ فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتْ وَكُبِسُوةٌ فَلُكُنْفِ بِهِمَا ﴿ وَأُمَّاٱلَّذِينَ الْم يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَا ۚ فَيَسْفُطُونَ فِي تَجْرِبَةٍ وَفَحْ ۗ وَشَهَوَاتِ كَثِيرَةٍ غَبِيَّةٍ وَمُضِرَّةٍ تُغَرِّقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَٱلْهَلَاكِ • الْإِنَّ عَبَّةَ ٱلْهَالِ أَصْلَ لِكُلِّ ٱلشُّرُورِ ٱلَّذِي إِذِ أَبْعَاهُ فَوْمْ ا ضَلُّوا عَنِ ٱلْإِيَمَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعِ كَثِيرَةٍ • ا وَأَمَّا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ ٱللهِ فَأَهْرُبْ مِنْ اللهِ هٰذَا وَأَنْبَعِ ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى وَٱلْإِمَانَ وَٱلْعَجَّةَ وَٱلصَّبْرَ وَٱلْوَدَاعَةَ ١٠٠ جَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِمَانَ ٱلْحَسَنَ ١٦١ وَأَمْسِكْ بِٱلْحَيْنِةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضًا وَاعْتَرَفْتَ ٱلْإَعْثِرَافَ ٱلْحُسَنَ أَمَامَ شُهُودٍ كَثِيرِينَ • " أُوصِيكَ أَمَامَ ٱللهِ ٱلَّذِي بَحْيِي ٱلْكُلَّ وَٱلْمَسِيحِ يِسُوعَ ٱلَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ بِٱلْإِعْتِرَافِ ٱلْحَسَنِ الْأَنْ نَحْفَظَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَس وَلاَ لَوْمٍ إِلَى ظُهُورِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ١٠ الَّذِي سَيْبَيِّنُهُ فِي أُوْقَاتِهِ ٱلْمُبَارَكُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُ ٱلْأَرْبَابِ ١١ ٱلَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْمَوْتِ سَاكِنَّا فِي نُورِ لاَ يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ بَرَهُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ ١٦ يَقْدِرُ أَنْ بَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ . آمِينَ

٣ أَوْصِ ٱلْأَغْنِيَا ۗ فِي ٱلدَّهْرِ ٱلْحَاضِرِ أَنْ لاَ يَسْتَكْبِرُوا وَلاَ يُلْقُوا رَجَا ۗ هُمْ عَلَى غَيْرِ يَقِينِيَّةِ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى نِيمُوثَاوُسَ ا

٨١ الْغِنَى بَلْ عَلَى ٱللهِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِبِ يَعْفَنَا كُلَّ شَيْء بِغِنِّى لِلتَّمَثُع . ١٨ وَأَنْ يَصْنَعُوا صَلاَحًا وَأَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَاء فِي أَعْمَالِ صَاكِحَةٍ وَأَنْ يَكُونُوا أَسْخِيَاء فِي ٱلْعَطَاء كُرَمَاء فِي ٱلتَّوْزِيعِ ١١ الْمُدَّخِرِينَ لِأَنْفُسِمُ أَسَاسًا حَسَنًا لِلْمُسْتَقْبِلِ لِكِيْ يُمْسِكُوا بِٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ

عَنَ الْمَاطِلِ الدَّنِسِ وَمُخَالَفَاتِ الْفِرِيعَةَ مُعْرِضاً عَنِ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ الدَّنِسِ وَمُخَالَفَاتِ الْفِلْمِ الْمَالِ الدَّنِسِ وَمُخَالَفَاتِ الْفِلْمِ اللَّاسِمِ اللَّيْعَمَةُ مَعَكَ وَالْمِنَ جِهَةِ الْإِيمَانِ وَاللَّعْمَةُ مَعَكَ وَالْمِنَ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ الْ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى تِيمُونَاوُسَ

### ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ا وَ٢

بِوَاسِطَةِ ٱلْإِنْجِيلِ اللَّذِبِ جُعِلْتُ أَنَا لَهُ كَارِزًا وَرَسُولًا وَمُعَلِّمًا لِلْأَمَرِ . " لِهٰذَا ٱلسَّبَ أَخْفَلُ لِأَنَّيْ عَالِمْ مِمَنْ آمَنْتُ وَمُوفِنَ أَنَّهُ فَادِرْأَنْ عَالِمْ مِمَنْ آمَنْتُ وَمُوفِنَ أَنَّهُ فَادِرْأَنْ عَالِمْ مِمَنْ آمَنْتُ وَمُوفِنَ أَنَّهُ فَادِرْأَنْ عَالِمْ مِعْنِي إِلَى ذَلِكَ ٱلْبُومِ

ا تَمَسَّكُ بِصُورَةِ ٱلْكَلَامُ الصَّحِيجِ ٱلَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِي فِي ٱلْإِمَانِ وَٱلْعَعَبَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِجِ يَسُوعَ. الْحَارِ عَالْمَ السَّاكِنِ فِينَا يَسُوعَ. الْقُدُسِ ٱلسَّاكِنِ فِينَا

٥٠ أَنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا أَنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ فِي أَسِيًّا ٱرْتَدُّوا عَنِّي ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ فِيجَلْسُ وَهَرْمُوجَانِسُ٠٥ ٢٠ لِيُعْطِ ٱلرَّبُ رَحْمَةً لِبَيْتِ أُنِسِيفُورُسَ لِأَنَّهُ مِرَارًا كَثِيرَةً أَرَاحَنِي وَلَمْ يَجْبَلْ بِسِلْسِلَنِي ١٧ بَلْ ١٦ لَيُعْطِهِ ٱلرَّبُ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِ لَهُ عَلِيهُ الرَّبُ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِ لَهُ عَلِيهِ الرَّبُ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِ لَهُ فَعَ خَدْنِي ١٨ لِيعُظِهِ ٱلرَّبُ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِ ١٨ فِي ذَلِكَ ٱلْبَوْمِ . وَكُلْ مَا كَانَ يَعْدُمُ فِي أَفَسُسَ أَنْتَ نَعْرِفُهُ جَيِّدًا

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَتَقُوا أَنْتَ يَا الَّنِي بِالنَّعِهِ النِّعِهِ الْمَسِعِ بَسُوعَ عَوَما سَمِعْنَهُ مِنَّ بِشِهُودِ كَثِيرِينَ أَوْدِعهُ الْمَسَاءُ يَكُونُونَ أَكْفَاءَ أَنْ يُكِيمُوا آخَرِينَ أَيْضًا وَ اَفَسْتَرِكُ أَنْتَ فِي آخَرِمالِ الْمُشَقَّاتِ كَخُنْدِي صَالِح لِيسُوعَ الْمَسْعِ وَ لَيْسَ أَحَدُ وَهُو يَعَبَّذُ بِرْنَبِكُ بِأَعْمَالِ الْمُخْوَرِ لِكَيْ بُرْضِي مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمَسْعِ وَ الْمَسْعِ وَ الْمَسْعِ وَ الْمَسْعِ وَ الْمُسْعِ وَ الْمَسْعِ وَ الْمَسْعِ وَ الْمَسْعِ وَ الْمُسْعِ وَ الْمَسْعِ الْمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَقُولُ . فَلَيْعُطِكَ الرَّبُ فَهُمَا فِي كُلِّ شَيْء اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّذِي فِيهِ أَحْدَمِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّذِي فِيهِ أَحْدَمِلُ اللَّهِ اللَّهِ لَا نُقَيْدُهُ وَ الْمُسْعِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّذِي فِيهِ أَحْدُمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّذِي فِيهِ أَحْدَمِلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

720

ا فَكُرُ بَهٰذِهِ ٱلْأُمُورِ مُنَاشِدًا قُلَّامَ ٱلرَّبِّ أَنْ لاَ يَنَمَاحَكُوا بِٱلْكَلَامِ. ٱلْأَمْرُ غَيْرُ ٱلنَّافِعِ لِشَيْء. لِهَدْمِ ٱلسَّامِعِينَ ٥٠ أَجْنَهَدْ أَنْ نُقِيمَ نَفْسَكَ لِلْهِ مُزَكِّى عَامِلًا لاَ بُحْزَى مُفَصِّلًا كَلِمَةَ ٱلْحُقَّ بِٱلرَّسْتِقَامَةِ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْأَفْوَالُ ٱلْبَاطِلَةُ ٱلدَّنِسَةُ فَٱجْنَنِهَا لِأَنَّهُ مَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَكْثَرِ فَجُور. ٧ وَكُلِمَةُ مُ تَرْعَى كَا كَلِهِ . ٱلَّذِينَ مِنْمُ هِمِينَا بُسُ وَفِيلِينُسُ ١ ٱللَّذَانِ زَاعَا عَنِ ٱلْحُقِّ فَائِلَيْنِ إِنَّ ٱلْقِيَامَةَ قَدْ صَارَتْ فَيَقْلِبَانِ إِيمَانَ قَوْمٍ • " وَلَكِنَّ أَسَاسَ ٱللهِ ٱلرَّاسِخَ قَدْ ثَبَتَ إِذْلَهُ هٰذَا ٱلْخَتْمُ. يَعْلَمُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِينَ هُمْ لَهُ. وَلَيْجَنَّبِ ٱلْإِنْمَ كُلُّ مَنْ بُسِّي ٱسْمَ ٱلْمَسِيحِ و وَلَكِنْ فِي بَيْتِ كَبِيرٍ لَيْسَ آنِيَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَقَطْ بَلْ مِنْ خَشَبٍ وَخَرَفٍ أَيْضًا وَتِلْكَ لِلْكَرَامَةِ وَهٰذِهِ لِلْهَوَانِ ١٠ فَإِنْ طَهَّرَ أَحَدْ نَفْسَهُ مِنْ هٰذِهِ يَكُونُ إِنَا ۗ لِلْكَرَامَةِ مُقَدَّسًا نَافِعًا لِلسَّيِّدِ مُسْتَعَدًّا لِكُلُّ عَمَلِ صَالِحٍ

ا أَمَّا ٱلشَّهَوَا فَ ٱلشَّبَايِيَّةُ فَأَهْرُبْ مِنْهَا وَأَنْعِمِ ٱلْبِرَّ وَٱلْإِيَانَ وَٱلْحَبَّةَ وَٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ٱلرَّبِّ مِنْ فَلْبِ نَقِيٌّ ٥٠٠ وَٱلْهُبَاحَنَاثِ ٱلْغَبِيَّةُ وَٱلسَّخِيفَةُ ٱجْنَبِهَا عَالِما أَنَّهَا نُولِّذُ خُصُومَاتٍ. ١٠ وَعَبْدُ ٱلرَّبِّ لاَ يَجِبُ أَنْ يُخَاصِمَ بَلْ يَكُونُ مُنَرَفِّقاً بِٱبْجَبِيعٍ صَالِحًا لِلتَّعْلِيمِ صَبُورًا عَلَى ٱلْمَشَقَّاتِ ﴿ مُؤَدِّباً بِٱلْوَدَاعَةِ ٱلْمُقَاوِمِينَ عَسَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ ٱللهُ تَوْبَةً لِمَعْرِفَةِ ٱلْحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَمُ إِللَّهِ إِللَّهِ إِلَّهُ عَدِ ٱقْتَنَصَّهُمْ لِإِرَادَتِهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ وَلَكِنِ أَعْلَمْ هٰذَا أَنَّهُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْآخِيرَةِ سَتَاتِي أَزْمِنَهُ صَعْبَةً • وَلِأَنَّ ٱلنَّاسَ يَكُونُونَ مُحِيِّينَ لِأَنْسُمِمْ مُحِيِّينَ لِلْمَالِ مُتَعَظِّمِينَ مُسْتَكْبِرِينَ مُجَدِّفِينَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيمِ غَيْرَ شَاكِرِينَ دَنِسِينَ اللَّهُ حُنُو بِلا رِضَّى ثَالِبِينَ عَدِينِ ٱلنَّزَاهَةِ شَرِسِينَ غَيْرَ مُحِيِّنَ لِلصَّلاَح ا خَائِنِينَ مُنْتَعِينِ مُتَصَلِّنِينَ مُعِيِّينَ لِلْنَّاتِ دُونَ عَبَّةٍ لِلهِ وَلَهُمْ صُورَةُ ٱلنَّقُوى وَلَكِيَّهُمْ مُنْكِرُونَ قُوَّتَهَا. فَأَعْرِضْ عَنْ هُولًا وَ ا فَإِنَّهُ مِنْ هُولًا وَهُمُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْبُوتَ وَيَسْبُونَ نُسَيَّاتٍ مُحَمَّلاَتٍ خَطَايا مُنسافاتٍ بِنَهُواتٍ مُعْنَلِفَةٍ ٧ يَتَعَلَّمْنَ فِي كُلُّ حِينٍ وَلا يَسْتَطِعْنَ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ٣ وَ٤

أَنْ يُقْبِلْنَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحُقِّ أَبَدًا ٥٠ وَكَمَا فَاوَمَ يَنيِّسُ وَيَمْبِيْرِيسُ مُوسَى كَذَٰلِكَ مْوَّلَا ۚ أَبْضًا ﴿ يُقَاوِمُونَ ٱلْحُقَّ. أَنَاسُ فَاسِدَةُ أَذْهَانُهُمْ وَمِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ مَرْفُوضُونَ • الْكِنَّهُمُ لا يَتَقَدَّمُونَ أَكْثَرَ لِأَنَّ حُمْفَهُمْ سَيَكُونُ وَإِضِمًا لِلْجَمِيعِ كَمَا كَانَ حُمْقُ ذَيْنِكَ أَيْضًا ا وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ تَبِعْتَ تَعْلِمِي وَسِيرَتِي وَفَصْدِهِ وَ إِيَانِي وَمَعَبَّنِي وَصَبْرِي ا وَأَضْطِهَا دَانِي وَ ٱلآمِي مِثْلَ مَا أَصَابَنِي فِي أَنْطَاكِيَةً وَإِيقُونِيَّةَ وَلِسْنِرَةَ. أَيَّةَ أضطِهَا دَاتِ ٱحْنَمَلْتُ. وَمِنَ ٱلْجَمِيعِ أَنْفَذَنِي ٱلرَّبْ. " وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعِيشُوا بِٱلنَّقْوَى فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ يُضْطَهَدُونَ ١٠ وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُزَوِّرِينَ سَيَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَرْدَأَ مُضِلِّينَ وَمُضَلِّينَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ وَأَيْفَنْتَ عَارِفًا مِبَّنْ تَعَلَّمْتَ. وَ وَأَنَّكَ مُنْذُ ٱلطُّفُولِيَّةِ نَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ نُحَكِّمَكَ لِلْحَلَاصِ بِٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ ١٠ كُلُّ ٱلْكِنَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ ٱللَّهِ وَنَافِعُ لِلتَّعْلِيمِ ىَٱلتَّوْبِيخِ ِ لِلتَّقْوِيم ِ وَٱلتَّادِيبِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبِرِّ ٧ لِكَيْ يَكُونَ إِنْسَانُ ٱللهِ كَامِلاً مُتَأَهِّباً لِكُلِّ عَمَل صَائِحٍ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا أَنَا أَنَاشِدُكَ إِذَا أَمَامَرَ ٱللهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَكِ ا وَٱلْأَمْوَاتَ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَمَلَّكُونِهِ الْكُونِهِ الْحُرِرْ بِٱلْكَلِمَةِ أَعْكُفْ عَلَى ذَلِكَ فِي وَقْتِ مُنَاسِبِ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ. وَيِّخ ِ ٱنْتَهِرْ عِظْ بِكُلِّ أَنَاةٍ وَنَعْلِم و الْأَنَّهُ سَيَكُونُ وَفْتْ لا يَعْنَمِلُونَ فِيهِ ٱلتَّعْلِيمَ ٱلصَِّّيعِ بَلْ حَسَبَ شَهَوَاتِهِمُ ٱلْخَاصَّةِ يَجْمَعُونَ لَمْرْ مُعَلِّمِينَ مُسْتَحِكَةً مَسَامِعْهُمْ ؛ فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعَهُمْ عَنِ ٱلْحَقِّ وَيَغْرَفُونَ إِلَى ٱلْخُرَافَاتِ. · وَأَمَّا أَنْتَ فَأَصْحُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. أَحْنَمِلِ ٱلْمَشَقَّاتِ. أَعْمَلْ عَمَلَ ٱلْمُبَشِّرِ. تَمِّمْ خِدْمَتَكَ

٢ فَإِنِّي أَنَا ٱلْآنَ أَسْكَبُ سَكِيبًا وَوَقْتُ ٱلْحِلَالِي فَدْ حَضَرَ. ٧ فَدْ جَاهَدْتُ ٱلْحِهَادَ ٢ ٱلْحُسَنَ أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ حَفِظْتُ ٱلْإِبَانَ \* وَأَخِيرًا فَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي ١

# رِسَا لَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوثَاوُسَ ٤

يَهِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُومِ ٱلرَّبُ ٱلدَّيَّانُ ٱلْعَادِلُ وَلَيْسَ لِي فَقَطْ بَلْ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُحِيُّونَ ظُهُورَهُ أَيْضًا \* بَادِرْ أَنْ نَجِيَّ إِلَيَّ سَرِيعًا ١٠ لِأَنَّ دِيمَاسَ قَدْ نَرَّكَنِي إِذْ أُحَبَّ ٱلْعَالَمَ ٱلْحَاضِرَ وَذَهَبَ ١١ إِلَى نَسَا لُونِيكِي وَكِرِيسْكِيسُ إِلَى غَلاَطِيَّةَ وَتِيطُسُ إِلَى دَلْهَاطِيَّةَ ١١ لُوقَا وَحْدَهُ مَعى خُذْ ١٢ مَرْفُسَ وَأَحْضِرُهُ مَعَكَ لِأَنَّهُ نَافِعِ لِي لِلْخِدْمَةِ • ١١ أَمَّا تِيخِيكُسُ فَقَدْ أَرْسَلْتُهُ إِلَى أَنْسُسَ • اَ الرِّدَاءُ ٱلَّذِي تَرَكْنُهُ فِي تَرُولَسَ عِنْدَ كَارْبُسَ أَحْضِرُهُ مَنَى جَنْتَ وَٱلْكُنْبَ أَيْضًا وَلاَ سِيَّهَا ١٤ ٱلرُّقُوقُ و ١٤ إِسْكَنْدَمُ ٱلنَّاسُ أَظْهَرَ لِي شُرُورًا كَنِيرَةً . لِيُجَازِهِ ٱلرَّبُّ حَسَبَ أَعْمَا لِهِ • ٥ اَفَأَ حُنفِظْ مِنْهُ أَنْتَ أَبْضًا لِأَنَّهُ قَاوَمَ أَقْوَالْنَا جِدًّا ١٠ فِي ٱخْتِجَاجِي ٱلْأَوَّلِ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدْ مَعِي ١١ بَلِ ٱلْجَهِيعُ تَرَكُونِي. لَا يُحْسَبْ عَلَيْهِمْ. ٧ وَلَكِنَّ ٱلرَّبَّ وَقَفَ مَعِي وَقَوَّانِي لِكَيْ نُتُمَّ بِي ٱلْكِرَازَةُ ١٨ وَيَسْمَعَ جَمِيعُ ٱلْأَمْمِ فَأَنْقِدْتُ مِنْ فَمْ ٱلْأَسَدِ • ١٨ وَسَيْنْقِذُنِي ٱلرَّبُ مِنْ كُلٌ عَمَل رَدِيجَ وَيُحَلِّصُنِي لِمَلَكُونِهِ ٱلسَّمَاوِيِّ . ٱلَّذِي لَهُ ٱلْحَدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ ١٠ سَلِّم عَلَى فِر سُكَا وَأَكِيلاً وَيَنْتِ أَنِيسِيفُورُسَ • ٢ أَرَاسْتُسُ بَقِيَ فِي كُورِنْتُوسَ . وَأُمَّا نُرُوفِيمُسُ فَنَرَكُنُهُ فِي مِيليِنُسَ مَرِيضًا ١٠ بَادِرْ أَنْ نَجَى عَبْلَ ٱلشَّيَّاء، يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَفْبُولُسُ وَبُودِيسُ وَلِينُسُ وَكَلاَفِدِيَّةُ

عَالَّإِخْوَةُ جَمِيعًا • ١٦ اَلرَّبُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ مَعُ رُوحِكَ • اَلنَّعْمَةُ مَعَكُمْرْ •

آمِينَ

Γ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى تِيطُسَ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ عَبْدُ ٱللهِ وَرَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لِآجْلِ إِيَّانِ مُخْنَارِبِ ٱللهِ وَمَعْرِفَةِ ٱلْحُقِّ الكَّالَةِ مُو حَسَبُ ٱلنَّهُ ٱلْمُرَّهُ عَنِ ٱلْكَذِبِ اللهِ وَكَامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكَذِبِ عَبْلَ اللهُ ا

مَنْ أَجْلِ هَذَا تَرَكُنُكَ فَي كُرِيتَ لِكَيْ تُكَيِّل تَرْيَبَ الْأَمُورِ النَّافِصة وَنُقِيمَ فِي كُلِ مَدِينةِ شُيُوخًا كَمَا أَوْصَيْنُكَ. آوِنْ كَانَ أَحَد بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ آمْرَاةِ وَاحِدةِ لَهُ أَوْلاَدُ مُؤْمِنُونَ لَكُسُوا فِي شِكَايَةِ أَكُلاَعَةِ وَلاَ مُنَمَرِّدِينَ وَلاَ تَدْعِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَسْقَفُ بِلاَ لَوْمِ كَوَكِيلِ لِيَسُوا فِي شِكَايَةِ الْخُلاعَةِ وَلاَ مُنَمَرِّدِينَ وَلاَ مَدْمِنِ الْخُمْرِ وَلاَ صَرَّابٍ وَلاَ طَامِع فِي الرِّبِعِ اللَّهِ عَيْرُ مُعْجِب بِنَفْسِهِ وَلاَ عَضُوب وَلاَ مُدْمِنِ الْخُمْرِ وَلاَ صَرَّابٍ وَلاَ طَامِع فِي الرِّبِعِ اللَّهِ عَيْرًا لِلْكَلِمةِ لَا يَعْرَبُونَ مَنْ الْخُمْرِ وَلاَ صَرَابٍ وَلاَ طَامِع فِي الرِّبِعِ اللَّهِ عَيْلًا بَاللَّهِ عَيْرٍ مُنَعَقِّلًا بَاللَّهِ مِنَا النَّعْلِمِ لَكَيْ يَكُونَ فَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِالنَّعْلِمِ النَّعْلِمِ لَكِي يَكُونَ فَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِالنَّعْلِمِ السَّعِيمِ وَيُوجِجُ الْمُنَافِقِينِ وَالْمَالِقِيمِ لَكُنْ يَعْفِط بِالنَّعْلِمِ النَّعْلِمِ وَيُوجِجُ اللَّهُ الْمُنْونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ عَلَيْمِ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ الْمُعْمَلِيمِ اللَّهُ اللَّهِ فَيَعْمُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّ

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى فِلْمُونَ

ا بُولُسُ أَسِيرُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَتِيمُونَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى فِلِيمُونَ ٱلْحَعْبُوبِ وَٱلْعَامِلِ مَعَنَا وَإِلَى فَلِيمُونَ ٱلْحَعْبُوبِ وَٱلْعَامِلِ مَعَنَا وَإِلَى الْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْتِكَ انِعْمَةُ لَكُمْ وَالْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْتِكَ انِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللَّهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِ بَسُوعَ ٱلْمَسِجِ

المَّنْكُرُ إِلَيْكُلَّ حِينٍ ذَاكِرًا إِيَّاكَ فِي صَلَوَانِي سَامِعًا بِعَبَّنِكَ وَٱلْإِيَمَانِ ٱلَّذِبَ لَكَ غَوْ اللَّهِ الْمَانِكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللِمُ اللللللللِمُ الللللْ

الذلك وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسِيعِ ثِنَةُ كَثِيرَةٌ أَنْ آمُركَ بِهَا يَلِيقُ ا مِنْ أَجْلِ ٱلْحَبَّةِ الْمُسْعِ أَبْضًا الْمُلْبُ بِٱلْحَرِيِّ إِذْ أَنَا إِنْسَانُ هُكُذَا نَظِيرُ بُولُسَ ٱلشَّغْ وَٱلْآنَ أَسِيرُ بَسُوعَ ٱلْمَسْعِ أَبْضًا الْمُلْبُ إِلَيْكَ لِآجُلِ ٱبْنِي أَنِسِيمُسَ ٱلَّذِي وَلَدْنُهُ فِي فَيُودِي الْآلَذِي كَانَ قَبْلاً غَيْرَ نَافِعِ الْمَلْكَ فِي أَنْ وَلَكِنَّهُ ٱلَّذِي هُوَ أَحْشَافِي اللَّهُ عَيْرَ نَافِع اللَّهُ عَيْدِي لِكَيْ يَخْدُمَنِي عَوضًا عَنْكَ فِي فَيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ الْوَلْمَنِ بِدُونِ وَأَيكَ لَكَ وَلِي اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمِنْجِيلِ الْوَضُولِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

حَنَّى لاَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ مَدْيُونُ لِي بِنَفْسِكَ أَيْضًا • اَنَعَرْ أَيُّهَا ٱلْأَحُ لِيكُنْ لِي فَرَحُ بِكَ فِي الرَّبِ • الإِذْ أَنَا وَاثِقُ بِإِطَاعَنِكَ كَنَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَنَّكَ تَعْمَلُ أَيْضًا أَكْنَ مِمَّا أَقُولُ وَمَا عَنْكَ لَمَا اللَّهُ الْأَبْتِ • الإِذْ أَنَا وَاثِقُ بِإِطَاعَنِكَ كَنَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَنَّكَ تَعْمَلُ أَيْضًا أَكُنْ رَمِمًّا أَقُولُ

ا وَمَعَ الْمَا أَعْدِدْ لِي أَيْضًا مَنْزِلًا لِأَنِّي أَرْجُو أَنَّنِي بِصَلَوَاتِكُمْ سَأُوهَبُ لَكُرْ ١٠٠ بَسَلِّرُ عَلَيْكُ الْمَاسِجِ بَسُوعَ ١٠ وَمَرْقُسُ وَأَرِسْنَرْخُسُ وَدِيَاسُ وَلُوقَا عَلَيْكَ أَ بَفْرَاسُ ٱلْمَا مِلُونَ مَعِي وَ الْمَسِجِ مَعْ رُوحِكُمْ وَآمِينَ الْعَامِلُونَ مَعِي وَ الْمَسِجِ مَعْ رُوحِكُمْ وَآمِينَ إِلَى فَلِيمُونَ كُتِبَتْ مِنْ رُومِيَةَ عَلَى بَدِ أُنِسِيمُسَ ٱلْخَادِمِ

# اَلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

اَللهُ بَعْدَ مَا كُلَّمَ الْآبَاءَ بِالْآنبِياءَ قَدِيمًا بِأَنْوَاعِ وَطُرُقٍ كَنْيِرَةٍ اكَلَّمَنَا فِي هَذهِ الْآيَامِ الْآيَامُ الْآيَامِ الْآيَامُ الْآيَامِ الْآيَامُ الْآيَامُ الْآيَامُ الْآيَامُ الْآيَامُ الْآيَامُ الْآيَامُ اللهُ اللهُ الْآيَامِ الْآيَامُ اللهُ اللهُ الْآيَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْآيَامُ اللهُ اللهُو

 الْبِرَّ وَأَبْغَضْتَ الْإِنْمَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ مَسَعَكَ اللهُ إِلَهُكَ بِزَيْتِ الْإِبْرَاجِ أَكُنْرَ مِنْ الْبِرَّ وَأَبْدَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

### ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

الذلك بَجِبُ أَنْ نَتَنَبَّهَ أَكْثَرَ إِلَى مَاسَمِعْنَا لِيَالًا نَفُوتَهُ وَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْكَلِمَةُ اللّهِ تَكَلَّمَ بِهَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ صَارَتْ ثَابِتَةً وَكُلُّ تَعَدَّ وَمَعْصِيةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً ؟ فَكَيْفَ نَجُو خَنْ إِنْ أَهْمَلْنَا خَلاصًا هَذَا مِقْدَارُهُ قَدِ ٱبْتَدَأَ ٱلرَّبُ بِالتَّكُثِرِ بِهِ ثُمَّ نَتَبَّتَ لَنَا مِنَ اللّهُ مَعُمُ إِلَا بَاتَ وَعَجَائِبَ وَقُوّاتٍ مُنَافِّعَةٍ وَمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِ الْقَدْسِ حَسَبَ إِرَادَتِهِ

وَ فَإِنّهُ لِمِلاَئِكَةٍ لَمْ يُخْضِعِ الْعَالَمَ الْعَتِيدَ الَّذِي نَتَكَلَّمْ عَنْهُ الْكِنْ شَهِدَ قَاحِدٌ فِي مَوْضِعِ قَائِلاً مَا هُو الْإِنْسَانُ حَتَّى تَذَكُرَهُ أَوْ ابْنُ الْإِنْسَانِ حَتَّى تَفْتَقِدَهُ وَ وَضَعْتُهُ قَلِيلاً عَنِ الْمِلائِكَةِ . فَاعَلَمْ مَا لَا يَدَيْكَ . الْخَضَعْتَ كُلَّ شَيِّ عَجَّتَ قَدَمَيْهِ . لِأَنّهُ إِذْ الْجَدْ وَكَرَامَةِ كُلَّاتُهُ وَأَفَهْ عَلَى أَعْمَالِ يَدَيْكَ . الْخَضَعْتَ كُلَّ شَيِّ عَجَّتَ قَدَمَيْهِ . لِأَنّهُ إِذْ الْحَرْخَاضِعِ لَهُ . عَلَى أَنْمَا الْآنَ لَسْنَا نَرَى الْكُلَّ بَعْدُ مُخْضَعًا لَهُ . الْخَضَعْ الْكُلُّ اللّهَ الْمُؤْتِ لَكُنْ وَضِعَ قَلِيلاً عَنِ الْمُلاَئِكَة يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلاً بِالْعَجْدِ وَالْكُرَامَة مِنْ أَجْلِ اللّهُ وَلَكِنَّ اللّذِي وُضِعَ قَلِيلاً عَنِ الْمُلاَئِكَة يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلاً بِالْعَجْدِ وَالْكُرَامَة مِنْ أَجْلِ اللّهُ وَلَكِنَّ اللّذِي وُضِعَ قَلِيلاً عَنِ الْمُلاَئِكَة يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلاً بِالْعَجْدِ وَالْكُرَامَة مِنْ أَجْلِ اللّهُ الْمُؤْتِ لِكَيْ بَدُوقَ بِنِعْمَةُ اللهِ الْمُؤْتَ لِآجُلِ كُلُّ وَاحِدٍ وَالْمَلَالُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

عَانَّضًا هَا أَنَا عَالَاً وَلاَدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَانِهِمُ اللهُ عَافَاذِهُمُ اللهُ عَالَمُ الْأَوْلاَدُ فِي ٱللَّهُم وَالدَّمِ الْمُوْتِ ذَاكَ ٱلَّذِي لَهُ سُلْطَانُ ٱلْمُوْتِ أَيْ إِبْلِيسَ الْمُؤْتِ ذَاكَ ٱلَّذِي لَهُ سُلْطَانُ ٱلْمُوْتِ أَيْ إِبْلِيسَ الْمُؤْتِ كَانُوا جَهِعًا كُلَّ حَيَاتِمٍ مُ نَحْتَ ٱلْعُبُودِيَّةِ وَ الْإِنَّهُ وَا وَيُعْتَقِ أُولِئِكَ ٱلْمُؤْتِ كَانُوا جَهِعًا كُلَّ حَيَاتِمٍ مُ نَحْتَ ٱلْعُبُودِيَّةِ وَ الْإِنَّةُ وَا وَيُعْتَى الْمُؤْتِ كَانُوا جَهِعًا كُلَّ حَيَاتِمٍ مُ نَحْتَ ٱلْعُبُودِيَّةِ وَ اللَّانَّةُ وَا وَيُعْتَى اللهُ وَتَلَا لَيْسَ يُمْسِكُ اللهُ اللهُل

#### ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْقِدِّيسُونَ شُرَكَاءُ ٱلدَّعْوَةِ ٱلسَّمْوِيَّةِ لَاحِظُوا رَسُولَ ٱعْنِرَافِيا وَرَئِيسَ كَهَنَةِ الْمَسِجَ بَسُوعَ احَالَ كَوْنِهِ أَمِينًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَمَا كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلِّ يَبْدِهِ الْمَيْسَ كَهَنَةِ الْمَسَجَ بَسُوعَ احَالَ كَوْنِهِ أَمِينًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَمَا كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلِّ يَبْدِهِ الْمَيْسَةِ الْمُلَّ اللهُ الل

٧ لِذَ النَّ كَمَا يَهُولُ ٱلرَّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلبُوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ ١ فَكُو نَهُ كَمَا فِي الْإِسْخَاطِ يَوْمَ ٱلْخَرِيةِ فِي ٱلْقَوْرِ وَعَيْثُ جَرَّبَيِ آبَا وَكُمُ . ٱخْبَرُ وبِي وَأَبْصَرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ الْإِسْخَاطِ يَوْمَ ٱلْخَرِيةِ فِي ٱلْقَوْرِ وَعَيْثُ جَرَّبَيِ آبَا وَقُلْتُ إِنَّهُمْ دَاعًا بَضِلُونَ فِي قُلُو بِهِمْ وَلَكُنَّهُمْ كُمْ بَعْرِفُوا السَّلِي . الحَتَّى أَقْسَمْتُ فِي غَضِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي . الْأَنْظُرُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي السَّلِي . الحَتَّى أَقْسَمْتُ فِي غَضِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي . الْأَنْظُرُوا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي السَّلِي . الحَتَّى أَقْسَمْتُ فَيْ الْمُوعَمِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي . اللَّهِ آلْحَيِّ . اللَّهُ الْمُوعَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي اللَّهُ اللَّهِ الْحَيْقَ . اللَّهُ الْمُعَلِّقِ . اللَّهُ الْمُوعَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي الْمُوعِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ . اللَّهُ الْمُعَلِّقِ . اللَّهُ الْمُوعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ

مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى. ١٧ وَمَنْ مَقَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُوا ٱلَّذِينَ جَثْنُمُ مُ سَعَطَتْ فِي ٱلْقَفْرِ. ١٨ وَلِمَنْ أَقْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا ١٠ فَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَمِ ٱلْإِبَانِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَلْغَفَ أَنَّهُ مَعَ بَقَاءً وَعْدِ بِٱلدُّخُولِ إِلَى رَاحَنِهِ بُرِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنَّهُ قَدْ خَابَ مِنْهُ. الْأَنَّا عَنْ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا كَمَا أُولِئِكَ لَكِنْ لَمْ تَنْفَعْ كَلِمَةُ ٱلْخَبَرِ أُولِئِكَ إِذْ كَمْ تَكُنْ مُمْتَزِجَةً بِٱلْإِيَانِ فِي ٱلَّذِينَ سَمِعُوا • الْإِنَّنَا نَعْنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَدْخُلُ ٱلرَّاحَةَ كَمَا قَالَ حَتَّى أَقْسَمْتُ فِي غَضِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنِي. مَعَ كُوْنِ ٱلْأَعْمَالِ قَدْ أَكْمِلَتْ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِر. الأِنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ عَنِ ٱلسَّابِعِ هُكَذَا وَأَسْتَرَاحَ ٱللهُ فِي ٱلْبُوْمِ ٱلسَّابِعِ مِنْ جَبِيعِ أَعْمَا لِهِ. وَفِي هٰذَا أَيْضًا لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي ١٠ فَإِذْ بَقِيَ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا وَٱلَّذِينَ بُشِّرُوا أَوَّلاً لَمْ يَدْخُلُوا لِسَبَبِ ٱلْعِصْيَانِ ٧ يُعَيِّنُ أَيْضًا يَوْمًا قَائِلاً فِي دَاوُدَ ٱلْيُوْمَ بَعْدَ زَمَانٍ هٰذَا مِقْدَارُهُ كَمَا قِيلَ ٱلْيُوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْنَهُ فَلَا نُقَسُوا فَلُوبَكُمْ • الْأَنَّهُ لَوْكَانَ يَشُوعُ قَدْ أَرَاحَهُمْ لَمَا تَكَلَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ يَوْمِ آخَرَ. ﴿ إِذًا بَقِيتْ رَاحَةُ لِشَعْبِ ٱللهِ • الْأِنَّ ٱلَّذِي دَخَلَ رَاحَنَهُ ٱسْتَرَاحَ هُو أَيْضًا مِنْ أَعْمَا لِهِ كَمَا ٱللهُ مِنْ أَعْمَا لِهِ • الفَلْجَهَرِدُ أَنْ نَدْخُلَ تِلْكَ ٱلرَّاحَةَ لِئَلاَ يَسْفُطَ أَحَدُ فِي عِبْرَةِ ٱلْعِصْيَانِ هٰذِهِ عَيْنِهَا الزِّنَّ كَلِمَةَ ٱللهِ حَيَّةُ وَفَعَّا لَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ ٱلنَّفْسِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمَفَاصِلِ وَٱلْعِخَاخِ وَمُمَيِّزَةٌ أَفْكَارَ ٱلْقَلْبِ وَنِيَّاتِهِ. ا وَلَيْسَتْ خَلِيقَةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ قُلَّامَهُ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْيَانِ وَمَكْشُوفْ لِعَيْنَ ذلك ٱلَّذِي مَعَهُ أُمْرُنَا

٤١ ٤١ ٤ فَإِذْ لَنَا رَئِيسُ كُهَنَةٍ عَظِيمٌ قَدِ أَجْنَازَ ٱلسَّمَوَاتِ يَسُوعُ ٱبْنُ ٱللهِ فَلْنَتَهَسَّكْ بِٱلْإِقْرَارِ.
١٥ وَالْإِنْ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ غَيْرُ قَادِرِ أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا بَلْ مُجَرَّبُ فِي كُلِّ شَيْءٌ مِثْلُنَا بِلاَ
١٦ خَطِيَّةٍ وَآا فَلْنَتَقَدَّمْ بِثِقَةٍ إِلَى عَرْشِ ٱلنِّعْمَةِ لِكَيْ نِنَالَ رَحْمَةً وَخَيِدَ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِينِهِ

#### ألأصحائح أثخامين

الِأَنَّ كُلَّ رَئِيسٍ كُهَنَّةٍ مَأْخُوذٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يُقَامُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِي مَا لِلهِ لِكَيْ يُقَدِّمَ قَرَايِنَ وَذَبَائِحَ عَنِ ٱلْخُطَايَا ۚ قَادِرًا أَنْ يَنَرَفَّقَ بِٱلْجُهَّالِ وَٱلضَّا لِّينَ إِذْ هُوَ أَيْضًا مُحَاطُ بِٱلضَّعْفِ. عَ وَلِهٰذَا ٱلضَّعْفِ يَلْتَزِمُ أَنَّهُ كَمَا يُقَدِّمُ عَنِ ٱلْخُطَايَا لِأَجْلِ ٱلشَّعْبِ هَكَذَا أَيْضًا لِأَجْلِ نَفْسِهِ. و وَلا يَأْخُذُ أُحَدُ هَذِهِ ٱلْوَظِيفَةَ بِنَفْسِهِ بَلِ ٱلْهَدْعُو مِنَ ٱللهِ كَهَا هُرُونُ أَيْضًا • كَذَلِكَ ا ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا لَمْ يُعَيِّدُ نَفْسَهُ لِيَصِيرَ رَئِيسَ كَهَنَةِ بَلِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ أَبْنِي أَنَا ٱلْيُوْمَ وَلَدْتُكَ. وَكُمَا يَفُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِع ِ آخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ. ٢ ٱلَّذِي فِي أَيَّام جَسَدهِ إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاح شَدِيدٍ وَدُمُوع طَلِبَاتٍ وَتَضَرُّءَاتٍ لِلْقَادِرِأَنْ يُجَلِّصَهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَشُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ نَقْوَاهُ مَعَ كُونِهِ أَبْنَا تَعَلَّمَ ٱلطَّاعَةَ مِيَّا تَأَلَّمَ بِهِ وَإِذْ كُمِّلَ صَارَ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ سَبَبَ خَلاَصٍ أَبْدِيٍّ ١ مَدْعُوَّا مِنَ ٱللهِ رَئِيسَ كَهَنَةٍ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ ١١ ٱلَّذِي مِنْ حِهَتِهِ ٱلْكَلَامُ كَثِيرٌ عِنْدَنَا وَعَسِرُ ٱلتَّفْسِيرِ لِنَنْطِقَ بِهِ إِذْ قَدْ صِرْتُم مُتَبَاطِيي ١١ ٱلْمَسَامِعِ • " لِأَنَّكُمْ إِذْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ لِسَبَبِ طُولِ ٱلزَّمَانِ نَحْنَاجُونَ أَنْ المَ يُعَلِّمَكُمْ أَحَدُ مَا هِيَ أَرْكَانُ بَدَاءَةِ أَقْوَالِ ٱللهِ وَصِرْتُمْ مُحْنَاجِينَ إِلَى ٱللَّبَنِ لَا إِلَى طَعَامِ فَوِيِّ • ١١ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَسَاوَلُ ٱللَّبَنَ هُو عَدِيمُ ٱلْخِبْرَةِ فِي كَلاَمِرِ ٱلْبِرِّ لِأَنَّهُ طِفِلْ ١٠ عَلَمًا ١٦١ ٱلطَّعَامُ ٱلْقَوِتُ فَلِلْبَالِغِينَ ٱلَّذِينَ بِسَبَبِ ٱلتَّمَرُّنِ قَدْ صَارَتْ لَهُمُ ٱلْحَوَاسُ مُدَرَّبَةً عَلَى ٱلنَّمْيِيزِ بَيْنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرَّ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

الذلك وَعَنْ نَارِكُونَ كَلاَمرَ بَدَاءَةِ ٱلْمَسِيجِ لِنَتَفَدَّمْ إِلَى ٱلْكَمَالِ غَيْرَ وَاضِعِينَ أَيْضًا الْمَاسَ النَّوْبَةِ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمَيِّنَةِ وَٱلْإِيمَانِ بِٱللَّهِ وَتَعْلِيمَ ٱلْمَعْمُودِيَّاتِ وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِي اللَّهَ وَالْمَعْمُودِيَّاتِ وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولِ اللْمُعْمِلُولِ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمِلُولِ اللْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُولُولُ اللَّ

٦ ۚ وَقُوَّاتِ ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٦ وَسَقَطُوا لاَ يُمكِنُ تَجْدِيدُهُمْ أَيْضًا لِلتَّوْبَةِ إِذْ هُمْ يَصْلِبُونَ لِأَنْسُهِمُ أَبْنَ ٱللَّهِ ثَانِيَةً وَيُشَهِّرُونَهُ • لِأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرِبَتِ ٱلْمَطَرَ ٱلْآتِيَ عَلَيْهَا مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَنْجَتْ عُشْبًا صَاكِمًا لِلَّذِينَ فَلِحِتْ مِنْ أَجْلِمٍ تَنَالُ بَرَكَةً مِنَ ٱللهِ ٨ وَلَكِنْ إِنْ أَخْرَجَتْ شَوْكًا وَحَسَكًا فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ ٱللَّعْنَةِ ٱلَّتِي نِهَايَنُهَا لِلْحَرِيق ﴿ وَلَكِنَّا فَدْ تَبَقَّا مِنْ جِهَتِكُمْ أَنْهَا ٱلْأَحِبَّا أَمُورًا أَفْضَلَ وَمُخْنَصَّةً بِٱلْخَلَاصِ وَإِنْ كُنَّا نَنْكَلِّرُ هَكَذَا وَ الْإِنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَالِم حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُمْ وَتَعَبَ ٱلْعَبَّةِ ٱلَّتِي أَظْهَرْتُمُوهَا نَحْوَ ٱسْمِهِ إِذْ قَدْ خَدَمْتُمُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَتَعْدُمُونَهُمْ • ١١ وَلَكِيَّنَا نَشْتَهِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ١٠ مِنْكُرْ يُظْهِرُ هٰذَا ٱلِآجْمِادَ عَيْنَهُ لِيَقِينِ ٱلرَّجَاء إِلَى ٱلنَّهَايَةِ ١١ لِكِيْ لاَ تَكُونُوا مُتَبَاطِئِينَ بَلْ مُنَمَثِّلِينَ بِأُلَّذِينَ بِأَلْإِيَانِ وَأَلْأَنَاةِ يَرِثُونَ ٱلْمُوَاعِيدَ ١٠ فَإِنَّهُ لَمَّا وَعَدَ ٱللهُ إِبْرُهِيمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْظَرُ يُقْسِمُ بِهِ أَقْسَمَ بِنَفْسِهِ ١٠ قَائِلاً إِنِّي

و لَأُبَارِكُنَّكَ بَرَكَةً وَأَكَثِّرُنَّكَ تَكْثِيرًا. اوَهَكَذَا إِذْ تَأَنَّى نَالَ ٱلْمَوْعِدَ • ا فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُقْسِمُونَ بِٱلْأَعْظِرِ وَنِهَايَةُ كُلِّ مُشَاجَرَةٍ عِنْدَهُمْ لِأَجْلِ ٱلتَّنْبِيتِ هِيَ ٱلْقَسَمُ. ١٧ فَلِذَ لِكَ إِذْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكْثِيرًا لِوَرْتَةِ ٱلْمُوْعِدِ عَدَمَ تَغَيْرِ قَضَائِهِ تَوسَّطَ بِقَسَم ١٨ حَتَى بِأَمْرِيْنِ عَدِيمِي ٱلتَّغَيْرِ لَا يُمْكِنُ أَنَّ ٱللهَ يَكْذِبُ فِيهِمَا تَكُونُ لَنَا تَعْزِيَةٌ قَوِيَّةٌ نَحْنُ ٱلَّذِينَ ١١ الْعَجَأْنَا لِنُمْسِكَ بِٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ١١ ٱلَّذِي هُوَ لَنَا كَمِرْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُوْتَمِنَةٍ وَثَابِتَةٍ تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاخِلَ ٱلْحِجَابِ ﴿ حَيْثُ دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقٍ لِأَجْلِنَا صَاءِرًا عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ رَئِيسَ كَهَنَةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ

# ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

الْأِنَّ مَلْكِي صَادَقَ هٰذَا مَلِكَ سَالِمَ كَاهِنَ ٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلَّذِي ٱسْتَقْبَلَ إِبْرُهِيمَ رَاحِعًا مِنْ كَسْرَةِ ٱلْمُلُوكِ وَبَارَكَهُ ۖ ٱلَّذِي فَسَمَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ٱلْمُنَرْجَرَ أَوَّلاَ مَلِكَ ٱلْبِرِّ ثُمَّ أَيْضًا مَلِكَ سَالِمَ أَيْ مَلِكَ ٱلسَّلاَمِ ۚ بِلاَ أَبِ بِلاَ أُمِّ بِلاَنْسَبِ . لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ

# ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ٧

وَلاَ بِهَا يَهَ حَيْنِةٍ بَلْ هُوَ مُشَبَّهُ بِأُسْنِ ٱللهِ هٰذَا يَبْقَى كَاهِنَّا إِلَى ٱلْأَبَدِ وَعَثْمَ ٱنْظُرُوا مَا أَعْظَرَ هَٰذَا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِبْرُهِيمُ رَئِيسُ ٱلْآبَاءُ عُشْرًا أَيْضًا مِنْ رَأْسِ ٱلْغَنَائِمِ • وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ بَنِي لاَوِي ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلْكَهَنُوتَ فَلَهُمْ وَصِيَّةٌ أَنْ يُعَشِّرُوا ٱلشَّعْبَ بِمُقْتَضَى ٱلنَّامُوسِ أَيْ إِخْوَتَهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ صُلْبِ إِبْرُهِيمَ • وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبْ مِنْهُمْ قَدْ اللَّهِ عَشَّرَ إِبْرُهِيمَ وَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمَوَاتِبِدُ و بِدُونِ كُلِّ مُشَاجَرَةٍ ٱلْأَصْغَرُ يُبَارَكُ مِنَ ٱلْآكْبِرِ ا ٨ وَهُنَا أَنَاسْ مَائِتُونَ يَأْخُذُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ فَٱلْهَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيْ ١٠ حَتَّى أَقُولُ كَلِهَةً إِنَّ لَاوِي أَيْضًا ٱلْآخِذَ ٱلْأَعْشَارِ تَدْ عُشِّرَ مِإِبْرُهِيمَ. الْأَنَّهُ كَانَ بَعْدُ فِي صُلْبِ أَبِيهِ حِينَ أَسْتَقْبُلَهُ مَلَئِي صَادَقَ اا فَلَوْكَانَ بِٱلْكُهَنُوتِ ٱللَّاوِيِّ كَمَالٌ. إِذِ ٱلشَّعْبُ أَخَذَ ٱلنَّامُوسَ عَلَيْهِ. مَاذَا كَانَتِ ٱلْحَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنْ آخَرُ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ وَلاَ يُقَالُ عَلَى رُنْبَةِ هُرُونَ. ١١ لِأَنَّهُ إِنْ تَغَيَّرَ ٱلْكُهَنُوتُ فَبِٱلضَّرُورَةِ يَصِيرُ تَغَيَّرُ لِلنَّامُوسِ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُقَالُ عَنْهُ ١٦١ هٰذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ يُلاَزِمْ أَحَدْ مِنْهُ ٱلْمَذْ يَجَ. ١٤ فَإِنَّهُ وَاضِحْ ۖ أَنَّ رَبَّنَا قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا ٱلَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ عَنْهُ مُوسَى شَيْئًا مِنْ جِهَةِ ٱلْكَهَنُوتِ • ١٠ وَذَٰلِكَ أَكْ أُوضُوحًا

رُبْقِ مَلْكِي صَادَقَ

١١ فَإِنَّهُ بَصِيرُ إِبْطَالُ ٱلْوَصِبَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِهَا وَعَدَم نَفْعِهَا ١١٠ إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَمْ

١١ فَإِنَّهُ بَصِيرُ إِبْطَالُ ٱلْوَصِبَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِهَا وَعَدَم نَفْعِها ١١٠ إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَمْ

يُكَمِّلْ شَيْئًا . وَلَكِنْ بَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءَ أَفْضَلَ بِهِ نَقْنَرِبُ إِلَى ٱللهِ ، وَعَلَى قَدْرِ مَا إِنَّهُ لَكُمِّلْ شَيْئًا . وَلَكِنْ بَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءً أَفْضَلَ بِهِ نَقْنَرِبُ إِلَى ٱللهِ ، وَعَلَى قَدْرِ مَا إِنَّهُ لَسُ بِدُونِ قَسَم . ١١ لِأَنَّ أُولِئِكَ بِدُونِ قَسَم قَدْ صَارُوا كَهَنَةً وَأَمَّا هٰذَا فَبِقَسَم . ١١ لِأَنَّ أُولِئِكَ بِدُونِ قَسَم قَدْ صَارُوا كَهَنَةً وَأَمَّا هٰذَا فَبِقَسَم . ١١ لَأَنْ أُولِئِكَ بِدُونِ قَسَم قَدْ صَارُوا كَهَنَةً وَأَمَّا هٰذَا فَبِقَسَم . ١٢ لَكُنْ أَولِئِكَ بَدُونِ قَسَم قَدْ صَارُوا كَهَنَةً مَلْكِي صَادَق . ٢٢ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ ٢٢ وَلُولُ مَنْ أَجْلِ مَنْ أَجْلِ مَنْ إِلَى اللهِ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْ عَنِمُ عَلَى مُنْ أَجْلُ مَنْ أَولُولُكَ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْ عَلَمْ وَعَلَى مُنْ أَجْلُ مَنْ فَاللَّا لِعَهْدِ أَفْضَلَ . ٢٢ وَأُولِئِكَ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْ عَلَى مُعْمَم فَعَلَى مُنْ أَولُولُ كَوْلُ لَكُ عَدْ صَارَ بَسُوعُ ضَامِنًا لِعَهْدِ أَفْضَلَ . ٢٣ وَأُولُولِكَ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْعِيمٍ . ٢٠ وَلَاكَ مَنْ مَا مُنَا لِعَهْدٍ أَفْضَلَ . ٣٠ وَأُولُولِكَ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلُ مَنْعِيمٍ . ٢٠ وَلَاكَ مَنْ مَنْ أَولُولُولُ كَاللَّهُ عَلَى مُنْ أَمْ فَدْ صَارَ بَا لِعَالَ عَلَى مُنْ أَولُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُ مَا لَوْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَنْ أَوْلُولُ مَا مُنَا لِكُولُ مَا مُعْمَ اللْمَالُ اللْمَالُ مِنْ أَوْلُولُ مَا مُنْ الْمَالُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ مَا أَولُولُ مَا مُولُ مَا مُنْ الْمُؤْلُ مَنْ أَلَا عَلَى اللْفِلِكُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مَنْ أَولُولُ مِنْ أَوْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَا مُعْلِي مِنْ أَوْلُولُ مَنْ الْمُؤْلُ مَا مُولُ مُنْ الْمُولُ مَا مُولُ مَا مُولُ مَا مُولِ مُنْ الْمُؤْلُولُ مِ

أَيْضًا إِنْ كَانَ عَلَى شِبْهِ مَلْكِي صَادَقَ يَقُومُ كَاهِنْ آخَرُ ١١ قَدْ صَارَ لَيْسَ بِحَسَبِ نَامُوس

وَصِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلْ مِحَسَبِ قُوَّةِ حَيْوةٍ لاَ تَزُولُ. ١٧ لِأَنَّهُ يَشْهَدُأُ أَنَّكَ كَاهِن إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى

### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ٧وَ٨

٢٥ إِلْهَوْتِ عَنِ ٱلْبَقَاءِ ١٠ عَلَّمَا هٰذَا فَمِنْ أَجْلِ ٱنَّهُ يَبَقَى إِلَى ٱلْآبَدِ لَهُ كَهَنُوتُ لَا يَزُولُ. ٢٥ حِينِ لِيَشْفَعَ فِيهِمْ ١٠٠ لِأَنْهُ كَانَ يَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةِ مِثْلُ هٰذَا فَدُّوسٌ بِلاَشَرَّ وَلاَ دَنَسِ مَا لَا نَصْطَرَارُ كُلَّ يَوْم مِثْلُ مَنَ الشَّمَاءِ اللَّهُ عَنْ خَطَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ خَطَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ خَطَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ خَطَايَا اللَّهُ عَنْ خَطَايَا اللَّهُ عَنْ خَطَايَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ خَطَايَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا

ا قَأَمًّا رَأْسُ الْكُلَامِ فَهُوَ أَنَ لَنَا رَئِسَ كَهَنَةٍ مِثْلَ هَذَا قَدْ جَلَسَ فِي يَهِينِ عَرْشِ الْعَظَمَةِ فِي السَّمُواتِ خَادِمًا لِلْأَقْدَاسِ فَالْمَسْكُنِ الْحُقِيقِيِّ الَّذِي نَصَبَهُ الرَّبُ لَا إِنْسَانَ. الْعَظَمَةِ فِي السَّمُواتِ خَادِمًا لِلْأَقْدَاسِ فَالْمَسْكُنِ الْحُقِيقِيِّ الَّذِي نَصَبَهُ الرَّبُ لَا إِنْسَانَ، الْإَنَّ كُلَّ رَئِيسِ كَهَنَة بُقَامُ لِكَيْ يُقَدِّمَ قَرَايِينَ وَذَبَائِحَ . فَمِنْ ثَمَّ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِهَذَا أَيْضًا فَيْ الْمَنْ اللَّهُ الْمُلْلَلِي اللَّهُ اللَّه

﴿ فَإِنَّهُ لُو كَانَ ذَلِكَ ٱلْأَوْلُ بِلَا عَبْبِ لَهَا طُلِبَ مَوْضِع ۖ لِنَانٍ وَ الْأِنَّهُ يَغُولُ لَهُمْ لائِهَا هُوذَا أَيَّام ۖ تَأْنِي يَقُولُ ٱلرَّبُ حِينَ أَحَكَم لُلُ مَع ْ يَبْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَع ْ يَبْتِ يَهُوذَا عَهْدًا جَدِيدًا . الأَكَا لُعَهْدِ ٱلَّذِي عَمِلْتُهُ مَع النّائِم عَ يَوْمَ أَمْسَكُتُ بِيَدِهِم لِأُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِ جَدِيدًا . الأَكَا لُعَهْدِ ٱلَّذِي عَمِلْتُهُ مَع أَبَائِم عَهُولِي وَأَنَا أَهْمَلُنُهُمْ يَفُولُ ٱلرَّبُ وَ الْأَنْ هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلَّذِي مَصْرَ لِأَنَّهُم مَع نَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ يَلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَجْلُ نَوَامِسِي فِي ٱذْهَانِهِ أَعْهَدُ مَع مَنْ أَرْفِ

وَأَكْتِبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَنَا أَكُونُ لَهُمْ إِلْهَا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا ١٠٠ وَلَا يُعَلِّمُونَ كُلْ وَاحِدٍ قَرِيهُ وَكُلْ وَاحِدٍ أَخَاهُ قَائِلاً أَعْرِفِ ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ سَبَعْرِفُونَنِي مِنْ صَغِيرِهِرْ إِلَى كَبِيرِهِرْ ٢٠ لِأَنِّي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِهِمْ وَلاَ أَذْ كُرُ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدَّيَاتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ. ٣ فَإِذْ قَالَ جَدِيدًا عَنَّقَ ٱلْأَوَّلَ. فَأَمَّا مَا عَنَقَ وَشَاخَ فَهُو فَرِيبٌ مِنْ ٱلإَضْمِعْلالِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلتَّاسِعُ

اثُمَّ ٱلْعَهَدُ ٱلْأُوَّلُ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةِ وَٱلْقُدْسُ ٱلْعَالِينُ ١٠ لِأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكِنُ ٱلْأُوَّلُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْقُدْسُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَٱلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلتَّقَدِمَةِ. وَوَرَاءَ ٱلْحِجَابِ ٱلنَّانِي ٱلْمَسْكِنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ قُدْسُ ٱلْأَقْدَاسِ ۚ فِيهِ مِجْزَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَتَابُوتُ ٱلْعَهْدِ مُغَنَّى مِنْ كُلِّ جِهَةِ بِٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي فِيهِ قِسْطْ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ ٱلْمَنْ وَعَصَا هٰرُونَ ٱلَّذِي أَفْرُخَتْ وَلَوْحَا ٱلْعَهْدِ. • وَفَوْقَهُ كَرُوبَا ٱلْعَجْدِ مُظَلِّينِ ٱلْغِطَاءِ. أَشْيَاء لَيْسَ لَنَا ٱلْآنَ أَنْ نَتَكُلُّمَ عَنْهَا بِٱلتَّفْصِيلِ • أَثُمَّ إِذْ صَارَتْ هٰذِهِ مُهَيَّأَةً هَكَذَا يَدْخُلُ ٱلْكُهَنَّةُ ٦ إِلَى ٱلْمَسْكِنِ ٱلْأَوَّلِ كُلُّ حِينٍ صَانِعِينَ ٱلْخِدْمَةَ . ﴿ وَأَمَّا إِلَى ٱلنَّانِي فَرَئِسُ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطْ مَرَّةَ فِي ٱلسَّنَةِ لَيْسَ بِلاَ دَم يُقَدِّمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جَهَا لاَتِ ٱلشَّعْبِ مُعْلِنًا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بِهِٰنَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَا دَامَرَٱلْهَسْكَنُ ٱلْأَوَّلُ لَهُ إِقَامَةٌ ۚ ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ ۗ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِبِ فِيهِ نُقَدَّمُ قَرَابِينَ وَذَبَائِحُ لاَ يُمْكِنُ مِنْ جِهَةِ ٱلضَّمِيرِ أَنْ تُكَيِّلَ ٱلَّذِبِ بَغْذُمُ ١٠ وَهِيَ قَائِمَةٌ بِأَطْعِمَةٍ وَأَشْرِبَةٍ وَعَسَلَاتٍ مُعْنَلِفَةٍ وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةٍ فَقَطْ ١٠ مَوْضُوعَةِ إِلَى وَقْتِ ٱلْإِصْلَاحِ • ١١ وَأَمَّا ٱلْمَسِيحُ وَهُوَ قَدْ جَاءَ رَئِيسَ كَهَنَةِ لِلْغَيْرَاتِ ٱلْعَنبِدَةِ فَبِٱلْمَسْكَنِ ٱلْأَعْظَمِ فَٱلْأَحْمَلِ غَيْرِ ٱلْمَصْنُوعِ بِيَدٍ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْخَلِيقَةِ " وَلَيْسَ بِدَم ِ تُبُوسٍ وَعَجُولٍ بَلْ بِدَم ِ نَفْسِهِ دَخَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ فَوَجَدَ فِلَا ۗ أَبَدِيًّا ١٠٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَمْ ثِيرَانٍ وَنْيُوسٍ وَرَمَادُ عِبْلَةٍ مَرْشُوشٌ عَلَى ٱلْمُغَسِينَ

يُقَدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْجَسَدِ الْفَكُرْ بِٱلْحُرِبِّ يَكُونُ دَمُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بِرُوحِ أَزَلِيَّ قَدَّمَ

نَفْسَهُ لِلَّهِ بِلا عَبْبِ يُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالِ مَلِّيَّةٍ لِتَغْدُمُوا ٱللهَ ٱلْحُيَّ ٥ وَلِأَجْلِ هٰذَا هُوَ وَسِيطُ عَهْدٍ جَدِيدٍ لِكَيْ يَكُونَ ٱلْمَدْعُوْونَ إِذْ صَارَ مَوْتُ لِفِدَاء ٱلتَّعَدِّيَاتِ ٱلَّتِي فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأَوَّلِ يَنَا لُونَ وَعْدَ ٱلْمِيرَاثِ ٱلْأَبَدِيِّ • ١١ لِأَنَّهُ حَيْثُ تُوجَدُ وَصِيَّةٌ ١٧ إِ يَلْزَمُرُ بَيَانُ مَوْتِ ٱلْمُوصِي. ١٧ لِأَنَّ ٱلْوَصِيَّةَ ثَابِيَةٌ عَلَى ٱلْمَوْتَى إِذْ لاَ قُوَّةَ لَهَا ٱلْبَنَّةَ مَا دَامَرَ ١٨ ا ٱلْمُوصِي حَيًّا ١٨ فَمِنْ ثُمَّ ٱلْأَوَّلُ أَيْضًا لَمْ يُكُرَّسْ بِلاَ دَمِرِ ١١ لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَ مَا كُلِّرَ جَمِيعَ ٱلشَّعْبِ بِكُلِّ وَصِيَّةٍ بِجَسَبِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذَ دَمَ ٱلْعُجُولِ وَٱلْثَيُوسِ مَعْ مَا ۚ وَصُوفًا فِرْمِزِيًّا ٢٠ وَزُوفَا وَرَشَّ ٱلْكِتَابَ نَفْسَهُ وَجَمِيعَ ٱلشَّعْبِ ۚ قَائِلًا هٰذَا هُو دَمُ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي أُوْصَاكُمُ ٱللهُ ١٦ ۚ بِهِ • ١١ وَٱلْمَسْكَونَ أَيْضًا وَجَمِيعَ آنِيَةِ ٱلْخِدْمَةِ رَشَّهَا كَذَٰلِكَ بِٱلدَّم ِ. ١١ وَكُلُّ شَيْءٌ نَقْرِيبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ بِٱلدَّم ِ وَبِدُونِ سَفْكِ دَم ٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ ٣٠ فَكَانَ يَلْزَمُ أَنَّ أَمْثِلَةَ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ نُطَهَّرُ بِهِذِهِ وَأَمَّا ٱلسَّمُويَّاتُ عَيْنُهَا فَبِذَبَائِحَ أَفْضَلَ مِنْ هٰذِهِ • ١٠ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ لَمْ يَدْخُلْ إِلَى أَفْلَاسٍ مَصْنُوعَة بِيدٍ أَشْبَاهِ ٱلْحَقِيقِيَّةِ ٥٠ كَلْ إِلَى ٱلسَّمَاءُ عَيْنِهَا لِيَظْهَرَ ٱلْآنَ أَمَامَ وَجْهِ ٱللهِ لِأَجْلِيَا. ٥٠ وَلَا لِيُقَدِّمَ نَفْسَهُ مِرَارًا كَثِيرَةً ٢٦ كَمَا يَدْخُلُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ إِلَى ٱلْأَفْدَاسِ كُلَّ سَنَةٍ بِدَمِ آخَرَ ١٦ فَإِذْ ذَاكَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَنَأَ لَّرَ مِرَارًا كَثِيرَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أُظْهِرَ مَرَّةً عِنْدَ ٱنْقِضَاءُ ٱللهُوس ٣ لِيُبْطِلَ ٱلْخَطِيَّةَ بِذَبِيِحَةِ نَفْسِهِ ٢٠ وَكُمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُونُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلدَّينُونَةُ ٨ هٰكَذَا ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا بَعْدَ مَا قُدِّمَ مَرَّةً لِكَيْ يَحْمِلَ خَطَايَا كَثِيرِينَ سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِالْا خَطِيَّةِ الخُلاصِ لِلَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

الْأَرْتُ ٱلنَّامُوسَ إِذْ لَهُ ظِلْ ٱلْحَيْرَاتِ ٱلْعَتِيدَةِ لَا نَفْسُ صُورَةِ ٱلْأَشْيَاءُ لَا يَقْدِمُ أَبَدًا بِنَفْسِ ٱلذَّبَاعُ كُلَّ سَنَةِ ٱلَّذِي يُقَدِّمُونَ وَهُمَّ الدَّوَامِ أَنْ يُكَبِّلَ ٱلَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ وَ وَ إِلاَّأَفَهَا بِنَفْسِ ٱلذَّبَاعُ مُ كُلِّ الدَّوَامِ أَنْ يُكَبِّلَ ٱلَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ وَوَ إِلاَّأَفَهَا زَالَتْ نُقَدَّمُ . مِنْ أَجْلِ أَنَّ ٱلْحَادِمِينَ وَهُمْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَهُمْ أَبْضًا ضَمِيرُ خَطَايَاه

#### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ ١٠

الْكِرِ فِيهَا كُلُّ سَنَةٍ ذِكْرُخَطَايَا وَ لِأَنَّهُ لاَ يُمكِنُ أَنَّ دَمَرَ ثِيرَان وَيُنُوسِ يَرْفَعُ خَطَايَا . ولِذَ الكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمِ يَقُولُ ذَبِيعَةً وَقُرْبَانًا لَمْ نُرِدْ وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا. المُعْرَقَاتِ وَذَبَائِحَ لِلْخُطِيَّةِ لَمْ تُسَرَّ. ٧ ثُمَّ قُلْتُ هٰنَذَا أَجِيُّ فِي دَرْجِ ٱلْكِنَابِ مَكْنُوبْ عَنِي لِأَفْعَلَ ٧ مَشِيئَتَكَ يَا أَللهُ • ﴿إِذْ يَقُولُ آنِفًا إِنَّكَ ذَهِيَةً وَقُرْبَانًا وَمُحْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْنَطِيَّةِ كُمْ نُرِدْ وَلاَ ٨ سُرِرْتَ بِهَا . ٱلَّذِي نُقَدَّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ. • ثُمَّ قَالَ هٰنَذَا أُجِيُّ لِأَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا أَللهُ. ﴿ يَنْرِعُ ٱلْأَوَّلَ لِكَيْ يُثَبِّتَ ٱلنَّانِيَ • ا فَبِهٰذِهِ ٱلْمَشِيئَةِ نَحْنُ مُقَدَّسُونَ بِتَقْدِيم حَسَدِ يَسُوعَ ﴿ ١ ٱلْمَسِيحِ مَرَّةً وَاحِدَةً ا وَكُلُّ كَاهِنِ يَقُومُ كُلَّ يَوْمٍ يَخْذُمُ وَيُقَدِّمُ مِرَارًا كَثِيرَةَ تِلْكَ ٱلذَّبَائِحَ عَيْمَا ٱلَّتِي لَا ال تَسْتَطِيعُ ٱلْبُنَّةَ أَنْ تَنْزِعَ ٱلْخَطِيَّةَ. ٣ فَأَمَّا هٰذَا فَبَعْدَ مَا قَدَّمَرَ عَنِ ٱلْخَطَايَا ذَبِيَةً وَاحِدَةً جَلَسَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ ١٦ مُنتَظِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تُوضَعَ أَعْدَاقُهُ مَوْطِعًا لِقَدَمَيْهِ. ١٦ ﴿ لِأَنَّهُ بِقُرْبَانِ وَاحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٱلْمُقَدَّسِينَ • ﴿ وَيَشْهَدُ لَمَا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضًا. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا قَالَ سَابِقًا ١٦ هٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلَّذِي أَعْهَدُهُ مَعَهُمْ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ ٦٦ أَجْعَلُ نَوَامِيسِي فِي قُلُوبِهِمْ وَأَكْنُهُما فِي أَذْهَانِهِمْ ١٧ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدّيَاتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٠٠ وَ إِنَّهَا حَيْثُ تَكُونُ مَغْفِرَةٌ لِهٰذِهِ لاَ يَكُونُ بَعْدُ قُرْبَانٌ عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ 11 ١٠ فَإِذْ لَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ثِقَةٌ بِٱلدُّخُولِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِدَم بِسُوعَ وَطَرِيقًا كَرَّسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَبًّا بِٱلْحِجَابِ أَيْ جَسَدِهِ الوَّكَاهِنْ عَظِيمْ عَلَى بَيْتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى مَادِقٍ فِي يَقِينِ ٱلْإِيمَانِ مَرْشُوشَةً قُلُوبُنَا مِنْ ضَمِيرٍ شِرِّيرٍ وَمُغْنَسِلَةً أَجْسَادُنَا بِمَا عَنَقِي ١٦ لِنَتَمَسَّكُ بِإِقْرَارِ ٱلرَّجَاءُ رَاسِخًا لِأَنَّ ٱلَّذِي وَعَدَ هُوَ أَمِينٌ . ٤٠ وَلْنُلَاحِظْ بَعْضُنَا بَعْضًا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى ٱلْمُعَبَّةِ وَأُلْأَعْمَا لِٱلْحُسَنَةِ ٥٠ غَيْرَ تَارِكِينَ ٱجْنِمَا عَنَاكُمَا لِقَوْمٍ عَادَةٌ بَلْ وَاعِظِينَ بَعْضَنَا بَعْضًا وَبِٱلْآَكُ ثَيْرِ عَلَى فَدْسِ مَا نَرَوْنَ ٱلْيُوْمَرَ يَقْرُبُ ٢٦ فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْنِيَارِنَا بَعْدَ مَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحُقِّ لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَهِيجَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا٣ بَلْ قُبُولُ دَيْنُونَةِ مُحْيِفٌ وَغَيْرَةُ نَارٍ عَنْيِدَةٌ

٢٦ أَنْ نَأْ كُلُ الْهُ صَادِّينَ ١٩ مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَ بْنِ أَوْ ثَلَقَةِ شُهُودِ يَهُوثَ ٢٠ بِدُونِ رَأْفَةٍ ٢٠ فَكُرْ عِقَابًا أَشَّرَ تَطْنُونَ أَنَّهُ بُحْسَبُ مُسْخَقًا مَنْ دَاسَ أَبْنَ اللهِ وَحَسِبَ دَمَ الْعَهْدِ الَّذِي قَالَ لِيَ الْإِنْتِقَامُ ٢٠ الْعَهْدِ الَّذِي قَالَ لِيَ الْإِنْتِقَامُ ٢١ أَنَا أُجَازِي يَقُولُ الرَّبُ وَلَى بِصَا الرَّبُ يَدِينُ شَعْبَهُ ١٠ مُخِيفَ هُو الْوُفُوعُ فِي يَدَي اللهِ الْكِيُّ ٢١ أَنَا أُجَازِي يَقُولُ الرَّبُ وَلَى بُنَا الرَّبُ يَدِينُ شَعْبَهُ ١٠ مَعْيِفَ هُو الْوُفُوعُ فِي يَدَي اللهِ الْكِيُّ ٢١ أَنَا أُجَازِي يَقُولُ الرَّبُ وَلَيْنُ اللهِ الْهَيَّ الْيَى فِيهَا بَعْدَ مَا أُنِونُمُ صَبَّوْمٌ عَلَى مُجَاهَدَةِ الْآمِ اللهِ الْهُ الْكِي فِيهَا بَعْدَ مَا أُنِونُمُ صَبَّوْمٌ عَلَى مُجَاهَدَةِ الْاَمْ الْمُولِينَ فِي اللهِ الْكِينَ فِيهَا الرَّبُ مَا اللهِ اللهِ الْمُولِينَ فِيهَ اللهِ الْكِينَ فِي اللهِ الْمُولِينَ فِيهَ أَنْسُكُمُ اللّهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنَ مَنْ مُعْمَلًا الرَّامُ اللهُ الْمُؤْمِنِ مَنْ اللهُ وَاللّهُ مُولِينَ فِي السَّمُولِينَ فِي أَنْسُكُمُ اللّهُ اللهُ ا

عَلَّمَا الْإِيَانِ فَهُمُ الْقِيَادُ فَهُو الْقِقَةُ بِهَا يُرْجَى وَالْإِيقَانُ بِأَمُورٍ لاَ رَرَى وَ فَإِنَّهُ فِي هٰذَا شُهِدَ لِلْقُدَمَاءُ وَ الْإِيَانِ فَهُمُ أَنَ الْعَالَمِينَ أَنْفَنَتْ بِكَلِمَةِ اللهِ حَتَّى لَمْ يَتَكُونُ مَا يُرَى مِمَّا هُو ظَاهِرْ وَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ وَحِمَّ اللهُ لِقَرَابِينِهِ وَ الْإِيمَانِ فَقَلَ مِنْ قَايِنِنَ. فَيِهِ شُهِدَلَهُ أَنَّهُ بَارْ إِذْ شَهِدَ اللهُ لِقَرَابِينِهِ وَ إِنْ مَاتَ يَتَكُمَّ رُبَعْدُ وَ يَا لِإِيمَانِ فَقِلَ أَخْدُو كُلِي لاَ يَرَى الْهُوتَ وَلَمْ يُوجَدُ لِأَنَّ الله وَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ يَتَكُمَّ رُبَعْدُ وَ يَا لِإِيمَانِ فَقِلَ أَخْدُهُ وَيُولَ اللهِ وَلَي اللهُ وَ وَكُونُ لِكُونَ اللهُ وَ لَكُنْ الله فَي اللهُ وَ وَكُونُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَي اللهُ وَلَا يَعْدُونُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْدُونُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَي اللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

أَرْضِ ٱلْمَوْعِدِ كَأَنَّهَا عَرِيبَةُ سَاكِنًا فِي خِيام مَعُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ٱلْوَارِثَيْنِ مَعَهُ لِهِذَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْنِهِ. الْأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّنِي لَهَا ٱلْأَسَاسَاتُ ٱلَّتِي صَانِعُهَا وَبَارِعُهَا ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اله

ا فِي ٱلْإِمَانِ مَاتَ هُوَّلَا أَجْمَعُونَ وَهُمْ لَمْ يَنَالُوا ٱلْمَوَاعِيدَ بَلْ مِنْ بَعِيدٍ نَظَرُوهَا وَصَدَّفُوهَا وَحَدَّفُوهَا وَحَدَّوْهَا وَأَقَرُوا بِأَنَّهُمْ غُرَبَا وَنُزَلَا عَلَى ٱلْأَرْضِ الْمَوَاعِيدَ بَلْ مِنْ بَعِيدٍ نَظُرُوهَا وَصَدَّفُوهَا وَحَدَّوْهَا وَأَقَرُوا بِأَنَّهُمْ غُرَبَا وَنُزَلا عَلَى ٱلْأَرْضِ الْمَالَّالَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَمْ فُرْصَةً هُذَا يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ مَلِينَةً وَطَنَا أَفْضَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا. لِذَلِكَ لَا يَسْغَي بِهِمُ إِللهُ أَنْ لِلْاَجُوعِ . ١١ وَلَكِنِ ٱلْأَنَ يَبْتَغُونَ وَطَنَا ٱفْضَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا. لِذَلِكَ لَا يَسْغَي بِهِمُ إِلَيْهُ أَنْ لِلْهُ أَنْ لَا لَهُ أَعْدَا لَهُ مُونَ وَطَنَا أَفْضَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا. لِذَلِكَ لَا يَسْغَي بِهِمُ إِلَيْهُ أَنْ لَا يَعْفَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا. لِذَلِكَ لَا يَسْغَي بِهِمُ إِلَيْهُ أَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ مُنْ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٧١ بِأَلْإِيَانِ قَدَّمَ إِبْرُهِيمُ إِسْحَقَ وَهُو مُجَرَّبُ. قَدَّمَ الَّذِي فَيلَ ٱلْمَوَاعِيدَ وَحِيدَهُ اللَّهِ اللَّهِ فَا لَهُ إِنَّهُ إِلَيْهَا فَي يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ ١٠٠ إِذْ حَسِبَ أَنَّ ٱللَّهَ فَا دِرْعَلَى ٱلْإِفَامَةِ مِنَ الْآمُواتِ أَيْضًا الَّذِينَ مِنْمُ أَخَذَهُ أَيْضًا فِي مِنْالٍ • ٢٠ بِالْإِيمَانِ إِسْحَقُ بَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ الْبَيْ يُوسُفَ مِنْ جِهَةِ أُمُورِ عَلِيدَةً • ١١ بِالْإِيمَانِ يَعْفُوبُ عِنْدَ مَوْنِهِ بَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ الْبَيْ يُوسُفَ مِنْ جِهَةِ عَلَى رَأْسِ عَصَاهُ • ١١ بِالْإِيمَانِ يَعْفُوبُ عِنْدَ مَوْنِهِ بَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ الْبَيْ يُوسُفَ وَسَجَدَ عَلَى رَأْسِ عَصَاهُ • ١١ بِالْإِيمَانِ يَعْفُوبُ عِنْدَ مَوْنِهِ بَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ الْبَيْ يُوسُفَ مِنْ جَهَةِ عِظَامِهِ • ٢٠ بِالْإِيمَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَبُواهُ ثَافَةَ أَشُهُ لِا يَا الْصَلِيلَ وَأُوصَى مِنْ جَهَةِ عِظَامِهِ • ٢٠ بِالْإِيمَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَبُواهُ ثَافَةَ أَشُهُ لِا يَا لَكُ مِنْ الْمَالِيلِ وَوْصَى مَنْ فَي الْمُعَلِّ فَي الْمُوسَى بَعْدَ اللهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ تَمَيْعُ وَوْعَيْ الْمُعَالِيمِ وَمُوسَى لَمَا اللهِ عَلَى أَنْ يُحْوَلَ لَهُ تَمَنَّ اللهِ عَلَى أَنْ يَنْفُلُهُ إِلَى الْمُعَلِيمِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ اللهِ عَلَى أَنْ يَنْفُلُ إِلَى الْمُعَالِيمِ الْمُ مِنْ فَوْمَ عَيْرَ خَافِهُ إِلَيْهُ الْمَلِكِ لِأَنَّهُ لَمِنْ كَانَ يَنْفُلُ إِلَى الْفَعَى وَرَشَّ الدَّي مِنْ غَضَمِ اللهِ عَلَى أَلْ يَعْمَ الْمُؤْلِ إِلَى الْمُعَلِيمِ عَلَى أَنْ يَعْفَى أَلْ مَنْ يَعْمَلُ اللهِ الْمُعَلِيمِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِيمِ وَرَشَّ الدَّمِ الْمُؤْلُومُ فَى الْمُؤْلُومُ وَلَا لَهُ يَرَى مَنْ لَا يُرَى وَمِنْ لَا يُرَى وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ ال

. --

12

17

١Y

1.1

77

, ,

**[**7

۲۸

Г٩

# اَلِرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ ١١ وَ١٢

٢٠ ۗ ٱلْأَحْمَرِ كَمَا فِي ٱلْيَابِسَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لَمَّا شَرَعَ فِيهِ ٱلْمِصْرِيُّونَ غَرِفُوا ٢٠٠ بِٱلْإِيمَانِ سَفَطَتْ أَسْوَارُ أَرِيحًا بَعْدَ مَا طِيفَ حَوْلَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ • ١٠ بِٱلْإِيَانِ رَاحَابُ ٱلزَّانِيَةُ لَمْ يَهْلِكْ مَعَ ٱلْعُصَاةِ إِذْ قَبَلَتِ ٱلْجَاسُوسَيْنِ بِسَلَامِ ٣ وَمَاذَا أَفُولُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُعْوِرُ نِي ٱلْوَقْتُ إِنْ أَخْبَرْتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَتَمْشُونَ

وَيِفْتَاحَ وَدَاوُدَ وَصَمُودِيلَ فَالْأَنْبِيَاءً ١٠٠ ٱلَّذِينَ بِٱلْإِيَمَانِ فَهَرُوا مَمَا لِكَ صَنَعُوا بِرًّا نَا لُوا مَوَاعِيدَ سَدُّوا أَفْوَاهَ أَسُودٍ ٢٠ أَطْفَأُوا قُوَّةَ ٱلنَّارِ نَجَوَا مِنْ حَدِّ ٱلسَّيْفِ نَفَوَّوا مِنْ ضَعْف صَارُوا أَشِدَّاء فِي ٱكْرُبِ هَزَمُوا جُيُوشَ غُرِبَاءً • ٥٠ أَخَذَتْ نِسَاعِ أَمْوَاتَهُنَّ بِقِيَامَةِ. وَآخَرُونَ عُذِّبُوا وَكُمْ يَقْبُلُوا ٱلْجَّاةَ لِكَيْ يَنَا لُوا قِيَامَةً أَفْضَلَ ٢٠ وَآخَرُونَ نَجَرَّ بُوا فِي هُزُ ۚ وَجَلْدٍ ثُمَّ فِي قُيُودٍ أَيْضًا وَحَبْسٍ. ٣ رُجِمُوا نُشِرُوا جُرِّبُوا مَانُوا فَتَالاً بِٱلسَّيْفِ طَافُوا فِي جُلُودِ غَنَم وَجُلُودِ مِعْزَ م مُعْتَازِينَ مَكْرُوبِينَ مُذَلِّينَ. ٨٠ وَهُمْ لَمْ يَكُنِ ٱلْعَالَمْ مُسْتَحِقًّا لَهُمْ. تَاعِبِينَ فِي بَرَارِيَّ وَجِبَالٍ وَمَعَايِرَ وَشُقُوقٍ ٱلْأَرْضِ. ٢٠ فَهُوُّلاَ ۚ كُلُّهُمْ مَسْهُودًا لَهُرْ بِٱلْإِبَانِ لَمْ يَنَالُوا ٱلْمَوْعِدَ ؛ إِذْ سَبَقَ ٱللهُ فَنَظَرَ لَلَّا شَيْئًا أَفْضَلَ لِكَيْ لَا يُكْمَلُوا بِدُونِنَا

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِيَ عَشَرَ

الِذَالِكَ مَعْنُ أَيْضًا إِذْ لَمَا سَحَابَةٌ مِنَ ٱلشُّهُودِ مِقْدَارُ هٰذِهِ مُعِيطَةٌ بِنَا لِنَطْرَحْ كُلُّ ثِقْلِ وَأُخْطِيَّةَ ٱلْمُحِيطَةَ بِنَا بِسَهُولَةٍ وَلْمُأْضِرْ بِٱلصَّبْرِ فِي ٱلْجِهَادِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ا نَاظِرِينَ إِلَى رَئِسِ ٱلْإِمَانِ وَمُكَمَّلِهِ يَسُوعَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِ ٱلشَّرُومِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ ٱحْنَمَلَ ٱلصَّالِب مُسْتَهِينًا بِٱلْخِرْيِ فَجُلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ ٱللهِ • فَتَفَكَّرُوا فِي ٱلَّذِي ٱحْنَمَلَ مِنَ ٱلْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً إِلَىمْسِهِ مِثْلَ هَذِهِ لِئَلاَّ تَكِلُوا وَتَخُورُوا فِي نُفُوسِكُمْ

اللهُ اللهُ عَدْ حَتَّى ٱلدُّم مِجَاهِدِينَ ضِدَّ ٱلْخُطِيَّةِ وَقَدْ نَسِيتُمُ ٱلْوَعْظَ ٱلَّذِي يُخَاطِبُمُ كَبَيِنَ يَا ٱشْيِ لاَ تَحْمَقِرْ تأْدِيبَ ٱلرَّبِّ وَلاَ نَخُرْ إِذَا وَبَّخِكَ • الْأِنَّ ٱلَّذِي يُحِبُّهُ ٱلرَّبُّ يُؤَدِّبُهُ وَيَعْلِدُ كُلَّ أَنْنِ يَقْبَلُهُ • ٧ إِنْ كُنْمْ تَعْنَمِلُونَ ٱلتَّأْدِيبَ يُعَامِلُكُمْ ٱللهُ كَٱلْبَيِنَ. فَأَيُّ ٱبْنِ لاَ

### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيَّيِنَ ١٢

يُوَدِّبُهُ أَبُوهُ . ^ وَلَكِنْ إِنْ كُنْمُ بِلاَ تَأْدِيبٍ قَدْ صَارَ ٱلْجَبِيعُ شُرَكَا ۚ فِيهِ فَأَنْمُ نُغُولَ لاَ بَنُونَ. ا ثُمَّ قَدْ كَانَ لَنَا آبَا الْجُسَادِ نَامُؤَدِّيينَ وَكُنَّا نَهَا بَهُمْ . أَفَلاَ نَخْضَعُ بِٱلْأَوْلَى جِدًّا لِأَبِي ٱلْأَرْوَاح فَغَيْاً . ﴿ لِأَنَّ أُولَٰءِكَ أَدَّبُونَا أَيَّامًا قَلِيلَةً حَسَبَ ٱسْتِعْسَانِهِمْ. وَأَمَّا هٰذَا فَلِأَجْلِ ٱلْمَنْعَةِ لِكَيْ نَشْنَرِكَ فِي قَدَاسَتِهِ • ال وَلَكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي ٱلْحَاضِرِ لاَ يُرَى أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْخُزَنِ. فَأَمَّا أَخِيرًا فَيُعْطِي ٱلَّذِينَ يَتَدَرَّبُونَ بِهِ ثَمَرَ بِرِّ لِلسَّلَامِ • ١١ لِذَٰ لِكَ قَوِّمُوا ٱلْأَيَادِي ٱلْمُسْنَرُخِيَةَ وَٱلرُّكَبَ ٱلْمُخَلِّعَةَ ١٠ وَأَصْنَعُوا لِأَرْجُلِكُمْ مَسَالِكَ مُسْتَقِيمَةً لِكِي لاَ بَعْنَسِفَ ٱلْأَعْرَجُ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ بِشْفَى ۚ النَّهُولِ ٱلسَّلَامَرَ مَعَ ٱلْجُمِيعِ وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ بَرَى أَحَدُ ٱلرَّبَّ ٥ مُلاَحِظِينَ لِئَلاَّ يَخِيبَ أَحَدُّ مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ . لِئَلاَّ يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ وَيَصْنَعَ ٱنْزِعَاجًا فَيَتَغَسَّ بِهِ كَثِيرُونَ. ١١ لِّللَّ يَكُونَ أَحَدٌ زَانِيًا أَوْ مُسْتَبِعًا كَعِيسُو ٱلَّذِي لِأَجْلِ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُورِيَّتَهُ • ٧١ فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ بَرِثَ ٱلْبُرَكَةَ رُفِضَ إِذْكُمْ ١٧ يَجِيدُ لِلنَّوْبَةِ مَكَانًا مَعَ أَنَّهُ طَلَبَهَا بِدُمُوعِ ٨ لِأَنَّكُمْ لَمْ نَأْنُوا إِلَى جَبَلِ مَلْمُوسٍ مُضْطَرِمٍ بِٱلنَّاسِ وَ إِلَى ضَبَابٍ وَظَلَامٍ وَزَوْبَعَةِ ١٠ وَهُنَافِ بُوقٍ وَصَوْتِ كَلِمَاتِ ٱسْتَعْفَى ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ مِنْ أَنْ تُزَادَ لَهُمْ كَلِمَةٌ. ١٠ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْنَمِلُوا مَا أُمِرَ بِهِ وَإِنْ مَسَّتِ ٱلْجَبَلَ بَهِيمَةُ ثُرْجَمُ أَوْ نُرْمَى بِسَهْمٍ. ١١ وَكَانَ ٱلْمَنْظَرُ ١١ هَكَذَا مُخْيِفًا حَتَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبْ وَمُرْتَعِدْ . ٣٠ بَلْ قَدْ أَيَثُمْ إِلَى جَبَلِ صِينُوْنَ وَإِلَى ٢٢ مَدِينَةِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ أُورُشَلِيمَ ٱلسَّمَاوِيَّةِ وَ إِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ عَفْلُ مَلاَئِكَةِ ٣ وَكَنيِسَةُ أَبْكَاسٍ مَكْنُوبِينَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَ إِلَى ٱللهِ دَيَّانِ ٱلْجَمِيعِ وَ إِلَى أَرْوَاحِ أَبْرَارٍ مُكَمَّلِينَ الوَ إِلَى وسِيطِ ٱلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ يَسُوعَ وَ إِلَى دَم ِ رَشٍّ يَتَكَلَّمُ ۚ أَفْضَلَ مِنْ هَاسِلَ اَنْظُرُوا أَنْ لَا تَسْتَعْفُوا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّم ِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أُولِئِكَ لَمْ يَغْوُا إِذِ ٱسْتَعْفُوا مِنَ

صَوْنُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضَ حِينَئِذِ مَأْمًا ٱلْآنَ فَقَدْ وَءَدَ تَائِلًا إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أَزَلْوِلُ لا ٱلْأَرْضَ

ٱلْمُتَكَلِّم عَلَى ٱلْأَرْضِ فَبِٱلْأَوْلَى جِلًّا لاَ نَغُو نَعْنُ ٱلْمُرْتَدِّينَ عَنِ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاء ٢٦ ٱلَّذِي

### ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ ١٢ وَ١٣

٢٧ فَقَطْ بَلِ ٱلسَّمَاء أَيْضًا • ٢٧ فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا يَدُلُ عَلَى تَغْيِيرِ ٱلْأَشْيَاء ٱلْمُتَزَعْزِعَةِ كَمَصْنُوعَةِ لَكِيْ تَبْقَى ٱلْيَيْلِ ٱلْآشْيَاء ٱلْمُتَزَعْزَعُ • ٨٠ لِذَ لِكَ وَنَحْنُ قَابِلُونَ مَلَكُونًا لاَ يَتَزَعْزَعُ لِكُنْ عِنْدَنَا شُكُرْ بِهِ لَكَ يَتَغْدُمُ ٱللهَ خِدْمَةً مَرْضِيَّة يَجُشُوع وَنَعْوى • ١٠ لِأَنَّ إِلْهَنَا نَالُ ٱكْكُلَةُ اللهَ خِدْمَةً مَرْضِيَّة يَجُشُوع وَنَعْوى • ١٠ لِأَنَّ إِلْهَنَا نَالُ ٱكْكُلَةُ أَلَا لَهُ عَشَرَ

التَثْبُتِ الْعَبَةُ الْأَحَوِيَّةُ الْأَحَوِيَّةُ الْأَحَوِيَّةُ الْأَحَوِيَّةُ الْأَكْرُ الْمَالَا الْعَالَمُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلمُ اللهُ الله

المَّن الْمُرُوا مُرْشِدِ بِكُمُّ الَّذِينَ كُلَّهُوكُمْ بِكَلِمَةُ اللهِ الْفَرُوا إِلَى بِهَا يَةِ سِيرَتِهِمْ فَتَهَنَّلُوا بِإِيمَانِهِمْ اللهِ الْمُؤْمِ وَإِلَى اللهِ اللهِ الْفَرْوا إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٧ أُطِيعُوا مُرْشِدِيكُمْ وَأَحْضَعُوا لِأَنَّهُمْ يَسْهَرُونَ لِأَجْلِ نَفُوسِكُمْ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَابًا لِكَيْ يَفْعَلُوا ذَٰلِكَ مِفَرِحٍ لِلا آنِينَ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ نَافِعٍ لِكُمْرُ

١٥ صَلُوا لِأَجْلِناً. لِأَنَّنا نَشِقُ أَنَّ لَنا صَمِيرًا صَالِحًا رَاغِيِنَ أَنْ نَتَصَرَّفَ حَسَنا فِي كُلِّ شَيْء. ١٦ ا وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَحُوْر أَلْهُ ٱلسَّلام ١٦ ا وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَحُوْر أَلْهُ ٱلسَّلام ١٦ اللَّذِي أَفَامَ مِنَ ٱلْأَمْواتِ رَاعِيَ ٱلْخِرَافِ ٱلْعَظِيمَ رَبَّنا يَسُوعَ بِدَم ٱلْعَهْدِ ٱلْأَبْدِيِ ١١ لِيُكَمِّلُكُمْ ١١ اللَّذِي أَفَامَ مِنَ ٱلْأَمْواتِ رَاعِيَ ٱلْخِرَافِ ٱلْعَظِيمَ رَبَّنا يَسُوعَ بِدَم ٱلْعَهْدِ ٱلْأَبْدِي ١١ لِيكَمِّلُكُمْ ١٦ اللَّذِي لَهُ اللَّهِ عَمَلٍ صَالِح لِتَصْنَعُوا مَشِيئَتَهُ عَامِلاً فِيكُمْ مَا يُرْضِي أَمَامَهُ بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي لَهُ الْعَجْدُ إِلَى أَبْدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ

إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّنَ كُتِبَتْ مِنْ إِيطَا لِيَا عَلَى يَدِ تِيمُوثَاوُسَ

# رِسَالَةُ يَعْقُوبَ

#### ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا يَعَقُوبُ عَبْدُ ٱللهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ بَهُدِبِ ٱلسَّلاَمَ إِلَى ٱلِأَثْنَيُ عَشَرَ سِبْطاً ٱلَّذِينَ فِي ٱلشَّنَاتِ

الْحَسِبُوهُ كُلَّ فَرَح يَا إِخْوَتِي حِينَهَا نَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ مُتَنَوَّعَةً ؟ عَالِمِينَ أَنَّ أَمْتِجَانَ إِيَانِكُمْ يُسْتُوعَةً وَكُلُونُوا تَامِيْنَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ إِيَانِكُمْ يُسْتُوعُ صَبْرًا • \* قَأَمًا ٱلصَّبْرُ فَلْيُكُنْ لَهُ عَمَلُ تَامُرُ لِكِيْ تَكُونُوا تَامِيْنَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ اللهِ اللّهِ مَنَ اللهِ ٱللّذِي يُعْطِي • نَا قِصِينَ فِي شَيْءُ • \* وَإِنَّهَا إِنْ كَانَ أَحَدَكُمْ تُعُوزُهُ حِكْمَةٌ فَلْيَطْلُبْ مِنَ اللهِ ٱلّذِي يُعْطِي • الْجَمِيعَ بِسَعَاءُ وَلا يُعَيِّرُ فَسَيْعُطَى لَهُ • آولكِنْ لِيَطْلُبْ بِإِيمَانِ غَيْرُ مُرْنَابِ ٱلبَّنَّةَ لِأَنَّ ٱلْهُرْتَابَ

٧ بُشْبِهُ مَوْجًا مِنَ ٱلْجُوْرِ تَخْبِطُهُ ٱلرِّبِحُ وَتَدْفَعُهُ ٧ فَالاَ يَظُنَّ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانُ ٱنَّهُ يَنَالُ شَيْئًا مِنْ مَا عَنْدِ ٱلرَّبِ ٥ مُرَجُلُ ذُو رَأْيَبْنِ هُو مُتَقَلْقِلْ فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ ٥ وَلَيْفَخِرِ ٱلْأَخُ ٱلْمُنْضِعُ ١ عِنْدِ ٱلرَّبِ ٥ مُرَجُلُ ذُو رَأْيَبْنِ هُو مُتَقَلْقِلْ فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ ٥ اللَّمْ الشَّمْسَ ٱلشَّرَقَتُ المَّنْعَاعِهِ الْقَاعِهِ الْأَنَّهُ كَرَهْ وَالْعَشْبِ يَرُولُ ١ اللَّآتِ ٱلشَّمْسَ ٱلشَّرَقَتُ اللَّمْسَ الشَّرَقَتُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْقُ اللَّهُ الْعَنْقُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَنِيَ جَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكُذَا يَذُبُلُ ٱلْعَنِيُ ٱبْضًا فِي طُرُقِهِ وَاللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ وَلَا تَرَكَّى يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلَّذِي بَعِنْمِلُ ٱلْجَوْرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَّى يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلَّذِي بَعِنْمِلُ ٱلْجَوْرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَّى يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلَّذِي بَعِنْمِلُ ٱلْجَوْرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَّى يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلَّذِي بَعِنْمِلُ ٱلْجَوْرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَّى يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيُوةِ ٱلَّذِي بَعْنُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ لَا يَهُلْ أَحَدُ إِذَا جُرَّبَ إِنِّي أُجَرَّبُ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ . لِأَنَّ ٱللهَ غَيْرُ مُجَرَّبٍ بِٱلشُّرُورِ ا وَهُوَ لاَ يُجِرِّبُ أَحَدًا . ١٠ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُجَرَّبُ إِذَا ٱنْجُذَبَ وَٱنْخَدَعَ مِنْ شَهُوتِهِ . وَنُمْ الشَّهْوَةُ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ خَطِيَّةً وَأَخْطِيَّهُ إِذَا كَمِلَتْ ثُنْيَحُ مَوْتًا ١٠١ لَا تَضِلُوا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاء وَاكُلُ عَطِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَكُلُ مَوْهِيَة نَامَّةٍ هِيَمِنْ فَوْقُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي ٱلْأَنْوَارِ ٱلَّذِي ، لَيْسَ عِنْدَهُ تَغْيِيرُ وَلاَ ظِلُّ دَوَرَانِ ١٠ شَاءَ فَوَلَدَنَا بِكَلِمَةِ ٱلْحُقِّ لِكَيْ نَكُونَ بَاكُورَةَ مِنْ خَلاَئِقِهِ ١٠ إِذًا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاء لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَان مُسْرِعًا فِي ٱلاِّسْتِهَاعِ مُبْطِئًا فِي ٱلتَّكَلُّمِر م مُبْطِئًا فِي ٱلْغَضَبِ. ٢٠ لِأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ لاَ يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ ١٠ لِذَٰ لِكَ ٱطْرَحُوا كُلُّ مَجَاسَةِ ٢٦ وَكُرْةَ شَرٌّ فَأَقْبَلُوا بِوَدَاعَةِ ۗ ٱلْكلِمَةَ ٱلْمَغْرُوسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ نَخَلِّصَ نُفُوسَكُمْ • ٣٠ وَلَكِنْ كُونُوا ٢٦ عَاملِينَ بِٱلْكَلِهَةِ لَا سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نُفُوسَكُمْ • ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أُحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِهَةِ ٢٠ وَلَيْسَ عَامِلاً فَذَاكَ يُشْبِهُ رَجُلاً نَاظِرا وَجْهَ خِلْقَتِهِ فِي مِرْآةً مِنَا إِنَّهُ نَظَرَ ذَاتَهُ وَمَضَى ٥٦ ولِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ • ٢٠ وَلَكِنْ مَنِ أُطَّلَعَ عَلَى ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ نَامُوسِ ٱلْحُرِّيَّةِ وَتَبَتَ ٢٦ وَصَارَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً بِٱلْكَلِمَةِ فَهٰذَا يَكُونُ مَعْبُوطًا فِي عَمَلِهِ ١٠٠ إِنْ كَانَ أُحَدُ ٢٧ فِيكُمْ ۚ يَظُنُّ أَنَّهُ دَبِّنْ وَهُوَ لَيْسَ يُلْتِمُ لِسَانَهُ بَلْ يَخْدَعُ قَلْبُهُ فَدِيَانَةُ هَذَا بَاطِلَةٌ • ٢٧ اَلدِّيَانَةُ ٱلطَّاهِرَةُ ٱلنَّقِيَّةُ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْآبِ هِيَ هٰذِهِ ٱفْتِقَادُ ٱلْبَنَاكَى وَٱلْأَرَامِلِ فِي ضِيفَتِهِمْ وَحِفْظُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِلاَ دَنَسٍ مِنَ ٱلْمَالَمِرِ

#### اَ لأَصْحَاجُ ٱلثَّانِي

ا يَا إِخْوَتِي لَا يَكُنْ لَكُمْ إِيَانُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّ ٱلْعَجْدِ فِي ٱلْمُحَابَاةِ ١٠ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ إِلَى مَجْمَعِكُمْ رَجُلْ مِخَوَاتِم ِ ذَهَبٍ فِي لِبَاسٍ بَهِيٍّ وَدَخَلَ أَيْضًا فَقيرٌ بِلِبَاسٍ وَسِخ ِ وَ فَنَظَرْهُمْ إِلَى ٱللَّابِسِ ٱللِّبَاسَ ٱلْبَهِيَّ وَقُلْهُمْ لَهُ ٱجْلِسْ أَنْتَ هُنَا حَسَنًا وَقُلْهُمْ لِلْفَقِيرِ قِفْ الْمَ أَنْتَ هُنَاكَ أَو ٱجْلِسْ هُنَا تَحْتَ مَوْطِئ تَدَعَيَّ ۚ فَهَلْ لَا تَرْتَابُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَصِيرُونَ ﴿ قُضَاةَ أَفْكَارٍ شِرِّيرَةٍ • ٱسْمَعُولَ يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ أَمَا ٱخْنَارَ ٱللهُ فُقَرَاءَ هٰذَا ٱلْعَالَم أَغْنِياء • فِي ٱلْإِيَمَانِ وَوَرَثَةَ ٱلْمَلَكُوتِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ نَجُيُّونَهُ ١٠ وَلَأَمَّا أَنْمُ فَأَهَنتُمُ ٱلْفَقِيرَ. أَكَيْسَ ٢ ٱلْأَغْنِيَا ۗ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُرْ يَجُرُّونَكُمْ إِلَى ٱلْعَكَاكِم ِ. ٧ أَمَا هُمْ يُجَدِّفُونَ عَلَى ٱلإَّسْمِ ٧ ٱلْحَسَنِ ٱلَّذِي دُعِيَ مِهِ عَلَيْكُمْ • ﴿ فَإِنْ كُنْمُ ثُكَمِّلُونَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْمُلُوكِيَّ حَسَبَ ٱلْكِتَابِ. نُحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . فَحَسَنَا تَعْعَلُونَ . ﴿ وَلَكِنْ إِنْ كُنْهُ ۚ ثَعَابُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً مُوكِيِّينَ ﴿ مِنَ ٱلنَّامُوسِ كَمْتَعَدِّينَ • الْأَنَّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ وَ إِنَّهَا عَنْرَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ ا صَارَ مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلِّ • اللِّأَنَّ ٱلَّذِي قَالَ لاَ تَرْنِ قَالَ أَيْضَا لاَ نَقْتُلْ. فَإِنْ لَمْ تَرْنِ وَلٰكِنْ ال قَتَلْتَ فَقَدْ صِرْتَ مُتَعَدِّيا ٱلنَّامُوسَ • اهْكَلَا تَكلُّمُوا وَهْكَلَا ٱفْعَلُوا كَعَتِيدِينَ أَنْ نُعَاكَمُوا إِمَا بِنَامُوسِ ٱلْحُرِيَّةِ وَ١٠ لِإِنَّ ٱلْحُكُمُ هُوَ بِلاَ رَحْمَةٍ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ رَحْمَةً . وَٱلرَّحْمَةُ تَفْتِحَرُ عَلَى ٱلْحُكُم اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَا إِحْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنَّ لَهُ إِيمَانَا وَلَكِنْ لَبْسَ لَهُ أَعْمَالٌ. هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ الْمَا ٱلْمَنْفَعَةُ يَا إِحْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنَّ لَهُ إِيمَانَا وَلَكِنْ لَبْسَ لَهُ أَعْمَالٌ. هَلْ يَقْدِرُ ٱلْإِيَمَانُ أَنْ يُخِلِّصَهُ • ا إِنْ كَارَ أَخْ وَأَحْتُ عُرْيَانَيْنِ وَمُعْتَازَيْنِ لِلْقُوتِ ٱلْيَوْمِيّ ١١ فَقَالَ لَلْمَا ﴿ ١٠ أَحَدُكُمُ ٱمْضِيَا بِسَلَامِ ٱسْتَدْفِيًا وَٱشْبَعَا وَلَكِنْ لَمْ تُعْطُوهُهَا حَاجَاتِ ٱلْجَسَدِ فَهَا ٱلْبَسْعَةُ. ٧ هَكَذَا ٱلْإِمَانُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالْ مَيِّتْ فِي ذَاتِهِ ١٠ لَكِنْ يَقُولُ قَائِلْ أَنْتَ ١٧ لَكَ إِمَانٌ وَأَنَا لِي أَعْمَالٌ . أَرِنِي إِمَانَكَ بِدُونِ أَعْمَا لِكَ وَأَنا أُرِيكَ مِأَعْمَالِ إِمَانِي • ١١ أَنْتَ نُوْمِنُ أَنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ. حَسَنَا تَعْعَلُ. وَٱلشَّيَاطِينُ يُوْمِنُونَ وَيَقْشَعَرُونَ و وَلَكِنْ هَلْ ١٩ نْرِيدُ أَنْ نَعْلَمَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلْبَاطِلُ أَنَّ ٱلْإِبَانَ يِدُونِ أَعْبَالٍ مَيِّتْ • اا أَكُرْ يَتَبَرَّرْ ال

إِبْرُهِيمُ أَ بُونَا بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ قَدَّمَ إِسْحَقَ ٱبْنَهُ عَلَى ٱلْمَذْبَجِ ِ. ٣ فَتَرَى أَنَّ ٱلْإِيمَانَ عَمِلَ مَعُ أَعْمَا لِهِ وَبِا لْأَعْمَالِ أَكْمِلَ ٱلْإِيَانُ ٣ وَتَمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ فَآمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللهِ فَحُسِبَ لَهُ برًّا وَدُعِيَ خَلِيلَ ٱللهِ • ٢٠ نَرَوْنَ إِذَا أَنَّهُ بِٱلْأَعْمَالِ يَتَبَرَّرُ ٱلْإِنْسَانُ لَا بِٱلْإِيمَانِ وَحْدَهُ . وَ كَذَٰ لِكَ رَاحَابُ ٱلزَّانِيَةُ أَيْضًا أَمَا تَبَرَّرَتْ بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ فَبِلَتِ ٱلرُّسُلَ فَأَخْرَجَهُمْ فِي طَرِيقِ آخَرَ ١٠ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْجُسَدَ بِدُونَ رُوحٍ مَيِّتْ هُكَذَا ٱلْإِيَانُ أَيْضًا بِدُونِ أُعْمَالِ مَيِّتُ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّا لِثَ

لَا تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ كَثِيرِينَ يَا إِخْوَتِي عَالِمِينَ أَنَّا نَأْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَرَ • الْأَنَّا فِي أَشْيَا ۚ كَثِيرَةِ نَعْثُرُ جَمِيعُناً. إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يَعْثُرُ فِي ٱلْكَلاَمِ فَذَاكَ رَجُلُ كَامِلْ قَادِرْ أَنْ يُغِرَ كُلَّ ٱنْجَسَدِ أَيْضًا وَهُوذَا ٱنْخَيْلُ نَضَعُ ٱللُّمُ فِي أَفْوَاهِمَا لِكَيْ تُطَاوِعَنَا فَنُدِيرَ جِسْمَهَا كُلَّهُ • عَهُوذَا ٱلسُّفُنُ أَيْضًا وَهِيَ عَظِيمَةٌ بِهِذَا ٱلْمِقْدَارِ وَتَسُوقُهَا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُدِيرُهَا دَفَّةٌ صَغِيرَةٌ جدًا إِلَى حَيْثُهَا شَاءَ قَصْدُ ٱلْهُدِيرِ • هَكَذَا ٱللِّسَانُ أَيْضًا هُوَ عُضْوٌ صَغِيرٌ وَيَفْتَخِرُ مُتَعَظِّمًا. هُوذَا نَارْ قَلِيلَة أَيَّ وُقُودٍ نُحْرَق وَ فَا للِّسَانُ نَارْ عَالَمُ ٱلْإِثْمِ مَكَذَا جُعِلَ فِي أَعْضَائِنَا ٱللِّسَانُ ٱلَّذِي يُدَنِّسُ ٱلْحِسْمَ كُلَّهُ وَيُضْرِمُ دَائِرَةَ ٱلْكُوْنِ وَيُضْرَمُ مِنْ جَهَنَّمَ • الِّآنَ كُلَّ طَبْعِ لِلْوُحُوشِ وَٱلطُّهُورِ وَٱلزَّحَافَاتِ وَٱلْجُرْيَّاتِ يُذَلَّلُ وَفَدْ تَذَلَّلَ لِلطَّبْعِ ٱلْبَشَرِيِّ • ^ وَأَمَّا ٱللِّسَانُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُذَلِّلَهُ . هُوَ شَرُّ لَا يُضْبَطُ مَمْلُوْ شِمًّا مُمِيتًا . أبع نُبَارِكُ ٱللهَ ٱلْآبَ وَبِهِ نَلْعَنُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدْ تَكَوَّنُوا عَلَى شِبْهِ ٱللهِ . ١٠ مِنَ ٱلْهُمَ ٱلْوَاحِدِ تَخْرُجُ بَرَكَةٌ وَلَعْنَةُ . لَا يَصْلُحُ يَا إِخْوَتِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا • اا أَلَعَلَ يَنْبُوعًا يُنْبِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنٍ وَاحِدَةِ ٱلْعَذْبَ وَٱلْمُرَّهِ " هَلْ نَقْدِرُ يَا إِخْوَتِي تِينَةُ أَنْ تَصْنَعَ زَيْتُونًا أَوْ كَرْمَةٌ تِينًا. وَلا كَذَٰ لِكَ يَنْبُوغُ يَصْنَعُ مَا ۗ مَا كِمَّا وَعَذْبًا

" مَنْ هُوَحَكِيمٌ وَعَالِمِ " بَيْنُكُمْ فَلْيُرِ أَعْمَالُهُ بِٱلنَّصَرُّفِ ٱلْحُسَنِ فِي وَدَاعَةِ ٱلْحُكْمَةِ •

ا وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لَكُمْ غَيْرَةٌ مُرَّةٌ وَغَزَّبُ فِي قُلُوبِكُمْ فَلَا نَفْخِرُوا وَتَكْذِبُوا عَلَى ٱلْحَقّ. ٥٠ لَيْسَتْ هَذِهِ ٱلْحُكْمَةُ نَازِلَةً مِنْ فَوْقُ مِلْ هِيَ أَرْضِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ١٠ لِأَنَّهُ حَيْثُ ١٠ ٱلْغَيْرَةُ وَٱلنَّوْرُبُ هُنَاكَ ٱلنَّشْوِيشُ وَكُلُّ أَمْرِ رَدِي ﴿ ١٧ وَأَمَّا ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي مِنْ فَوْقُ فَهِيَ أَوَّلًا ١٧ طَاهِرَةُ ثُمَّ مُسَالِمَةُ مُنْرَفِقَةُ مُذْعِنَةُ مَمْلُقَةُ رَحْمَةً وَأَثْمَارًا صَاكِحَةً عَدِيمَةُ ٱلرَّيْبِ وَٱلرِّيَاء. ٨ وَتُمَرُ ٱلْبِرِّ يُزْرَعُ فِي ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ ٱلسَّلاَمَ ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ

امِنْ أَيْنَ ٱلْحُرُوبُ وَٱلْخُصُومَاتُ بَيْنَكُمْ أَلَيْسَتْ مِنْ هُنَا مِنْ لَذَّا تِكُمُ ٱلْخُحَارِبَةِ فِي أَعْضَائِكُمْ اتَشْتَهُونَ وَلَسْنُمْ تَمْتَلِكُونَ. نَقْتُلُونَ وَتَحْسِدُونَ وَلَسْنُمْ نَقْدِرُونَ أَنْ تَنَا لُول. تُحَاصِمُونَ وَتُحَارِبُونَ ا وَلَسْنُمْ تَمْتَلِكُونَ لِأَنَّكُرْ لَا تَطْلُبُونَ . ﴿ تَطْلُبُونَ وَلَسْنُمْ تَأْخُذُونَ لِأَنَّكُرْ تَطْلُبُونَ رَدِيًّا لِكَيْ رُوْفُولُ فِي لَذَّاتِكُمْ<sup>\*</sup>

ا أَيْهَا ٱلزُّنَاهُ وَٱلزَّوَانِي أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ عَجَبَّةَ ٱلْعَالَمِرِ عَلَاوَهُ لِلهِ. فَهَنْ أَرَادَأَنْ يَكُونَ ﴿ مُحِبًّا لِلْعَالَمِ فَقَدْ صَارَ عَدُمًّا لِلهِ • أَمْ تَظُنُّونَ أَنَّ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ بَاطِلاً . ٱلرُّوحُ ٱلَّذِي حَلَّ ه فِينَا يَشْتَاقُ إِلَى ٱلْحَسَدِ • وَلَكِيَّهُ يُعْطِي نِعْمَةً أَعْظَرَ . لِذَٰ لِكَ يَقُولُ يُقَاوِمُ ٱللهُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢ وَأَمَّا ٱلْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمٍ ْنِعْمَةً • ﴿ فَٱخْضَعُوا لِلَّهِ . قَاوِمُوا إِبْلِسَ فَيَهُرُبَ مِنْكُمْ . ﴿ اِقْتُرَبُوا ﴿ ٧ إِلَى ٱللَّهِ فَيَقْتَرِبَ إِلَيْكُمْ . نَقُوا أَيْدِ يَكُمْ أَيُّهَا ٱلْخُطَاةُ وَطَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ يَا ذَوِي ٱلرَّأْ يَبْنِ. ا أَكْتَابُوا وَنُوحُوا وَأَبْكُوا. لِيَعَوَّلُ ضَعِكُكُمْ إِلَى نَوْحٍ وَفَرَحُكُمْ إِلَى غَمِّهِ ا أَتَضِعُوا قُدَّامَ

الْ يَذُمَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ. ٱلَّذِي يَذُمْ أَخَاهُ وَيَدِينُ أَخَاهُ يَذُمُ ٱلنَّامُوسَ وَيَدِينُ ٱلنَّامُوسَ. وَإِنْ كُنْتَ تَدِينُ ٱلنَّامُوسَ فَلَسْتَ عَامِلاً بِٱلنَّامُوسِ بَلْ دَيَّانًا لَهُ. " وَلِحِدْ هُوَ وَاضِعُ ٱلنَّامُوسِ ٱلْقَادِرُ أَنْ يُجَلِّصَ وَيُهْلِكَ. فَهَنْ أَنْتَ يَا مَنْ تَدِينُ غَيْرَكَ ١١ هَلُمُّ ٱلْأَنَ أَيُّهَا ٱلْقَائِلُونَ نَذْهَبُ ٱلْبُوْمِ أَوْعَدًا إِلَى هٰذِهِ ٱلْهَدِينَةِ أَوْ تِلْكَ وَهُنَاكَ ١١

ا نَصْرِفُ سَنَةً وَاحِدَةً وَنَعَجُرُ وَزَرْبَحُ. النَّهُمُ ٱلَّذِينَ لَا تَعْرِفُونَ أَمْرَ ٱلْعَدِ. لِأَنَّهُ مَا هِيَ حَيَاتُكُمْ. النَّهُ الْخَيْرَ وَنَرْبَحُ. النَّهُمُ أَنْ أَنْ فَالُولُ إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُ وَعِشْنَا نَفْعَلُ هَذَا أَوْ الْحَارِمِ الْحَارُ وَعَشْنَا نَفْعَلُ هَذَا أَوْ اللَّهُ وَعَشْنَا نَفْعَلُ هَذَا أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخُامِسُ

اهَلُوَّ الْاَنَ أَيُّهَا الْاَعْنِيَا الْبُكُولِ مُولُولِينَ عَلَى شَفَاوَتِكُمُ الْفَادِمَةِ وَاعِنَاكُمْ قَدْ مَهُوَّ أَوْبِيالُكُمْ فَدْ الْمَاكُونُ شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَيَاكُمُ فَدْ الْمَاكُونُ شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَيَاكُمُ فَدْ الْمَاكُونُ شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَيَاكُمُ الْمُحْوِمَةِ الْمُورِيَّ الْمُعْلَةِ الَّذِينَ حَصَدُوا حَفُولَكُمُ الْمَعْنُوسَةُ مِنْكُمْ نَصَرُحُ وَصِيَاحُ الْحُصَّادِينَ فَدْ دَخَلَ إِلَى أَدْنَى رَبِّ الْجُنْوِدِ وَقَدْ مَرُوَّا أَمْ عَلَى الْبَارِّ قَنَالْتُمُوهُ لَا كَنْ مَلْكُمُ الْمُعْوَى الْمُعْلَةِ اللَّذِينَ حَصَدُوا حَفُولَكُمُ الْمُعْنُوسَةُ مِنْكُمْ وَرَبَّيْمُ قُلُومِكُمْ الْلَاكُ وَمَالَ الْمُعْوَلِ الْمُعْرِقِ وَاللَّهُ الْمُعْرَوقِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَبْتُوا قُلُومِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَوقِ الْفَلَاحُ يَنْتَظُولُ ثَمَرا الْأَرْضِ النَّمَاكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

َ " وَلَكِنْ فَبْلَ كُلِّ شَيْءٌ يَا إِخْوَتِي لَا تَحْلِفُوا لَا بِٱلسَّمَاءُ وَلَا بِٱلْأَرْضِ وَلَا بِقَسَم آخَرَ. بَلْ لِيَكُنْ نَعَمْكُمْ ' نَعَمْ وَلَا كِتُلَا نَقَعُوا نَحْتَ دَيْنُونَةٍ لِيَكُنْ نَعَمْكُمْ ' نَعَمْ وَلَا كُمْ لا لِتَلَا نَقَعُوا نَحْتَ دَيْنُونَةٍ إِ

ا أَعَلَى أُحدِ بَيْنَكُرْ مَشَقَّاتْ فَلِيْصَلِّ أَمَسُرُوسْ أَحَدْ فَلْيُرَيِّلْ ١٠ أَمَرِيضْ أَحَدْ بَيْنَكُرْ فَلْيُدْعُ شُيُوخَ الْكَيْسِيةِ فَيُصَلُّوا عَلَيْهِ وَيَدْهَنُوهُ بِزَيْتِ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ ١٠ وَصَلُوهُ ٱلْإِيَمَانِ تَشْفِي فَلْيَدْعُ شُهُو وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّةً نَعْفَرُ لَهُ ١٠ اعْتَرِفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ الْمَرِيضَ وَٱلرَّبُ يُقِيمُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّةً نَعْفَرُ لَهُ ١٠ اعْتَرِفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ

15

بِٱلزَّلَاتِ وَصَلُّوا بَعْضُكُمْ لِأَجْلِ بَعْضِ لِكِيْ تُشْفَوا . طَلِبَةُ ٱلْبَارِّ نَقْتَدِرُ كَثِيرًا فِي فِعِلْهَا . ٧٠ كَانَ ١٧٠ إِيلِيًّا إِنْسَانًا نَحْتَ ٱلْآكَم ِ مِثْلَناً وَصَلَّى صَلْوةً أَنْ لَا تُمْطِرَ فَلَمْ تُمْطِرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ثَلاَتَ سِنِينَ وَسِنَّةَ أَشْهُرٍ. ١١ ثُمَّ صَلَّى أَيْضًا فَأَعْطَتِ ٱلسَّمَاءِ مَطَرًا وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ ثَمَرَهَا ١١ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ صَلَّ أَحَدْ بَيْنَكُمْ عَنِ ٱلْحَقِّ فَرَدَّهُ أَحَدْ وَفَلْعَكُمْ أَنَّ مَنْ رَدَّ خَاطِئًا عَنْ ضَلَالِ طَرِيقِهِ يُخِلِّصُ نَفْسًا مِنَ ٱلْمَوْتِ وَيَسْنُرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخَطَايَا

# رِسَا لَهُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

الْمِطْرُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِلَى ٱلْمُتَغَرِّينَ مِنْ شَتَاتِ بُنْسَ وَعَلاَطِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَأُسِيًّا وَبِيثِينِيَّةَ ٱلْمُخْنَارِينَ ، بِمُقْنَضَى عِلْمِ ٱللهِ ٱلْآبِ ٱلسَّاسِّ فِي نَقْدِيسِ ٱلرُّوحِ لِلطَّاعَةِ ٢٠ وَرَشِّ دَم يَسُوعَ ٱلْمُسِيجِ . لِتَكْثَرُ لَّكُمْ ٱلنِّعْمَةُ وَٱلسَّلامُ مُمَارَكُ ٱللهُ أَنُو رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي حَسَبَ رَحْمَتِهِ ٱلْكَثِيرَةِ وَلَدَنَا ثَانِيَةً لِرَجَاء حَيِّ بِقِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ؛ لِمِيرَاثِ لاَ يَفْنَى وَلاَ يَتَدَنَّسُ وَلاَ يَضْعَفِلُ عَفْوظْ ﴿ فِي ٱلسَّمْوَاتِ لِأَجْلِكُمْ ۚ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِقُوَّةِ ٱللهِ عَرْوسُونَ بِإِيمَانِ لِخَلاَصٍ مُسْتَعَدٍّ أَنْ يُعْلَنَ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ . ٢ ٱلَّذِي بِهِ تَبْتَهِجُونَ مَعَ أَنَّهُمُ ٱلْأَنَ إِنْ كَانَ يَجِبُ نُحْزُنُونَ يَسِيرًا بِنَجَارِب ٢ مُتَنَوِّعَةً ٢ لِكَيْ تَكُونَ تَزُكِيَةُ إِمَانِكُمْ وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْفَانِي مَعَ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِٱلنَّارِ تُوجَدُ ٧ لِلْمَدْحِ وَأَلْكُرَامَةِ وَٱلْعَجْدِ عِنْدَ أَسْتِعْلَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ِ ٱلَّذِي وَ إِنْ لَمْ مَرَقُ تُحْبُونَهُ. ذَلِكَ الْمَ وَإِنْ كُنْمُ لاَ تَرَوْنَهُ ٱلْآنَ لَكِنْ تُوْمِنُونَ بِهِ فَتَبَثَّهِجُونَ بِفَرَح لِلاَيْنطَقُ بِهِ وَعَجِيدِ ا نَائِلِينَ عَايَةَ ا إِيَا نِكُمْ خَلاصَ ٱلنَّهُوسِ • اٱلْحُلاَصَ ٱلَّذِي فَنَّشَ وَبَحَثَ عَنْهُ أَنْبِيا ٤٠ ٱلَّذِينَ تَنبَّأُوا عَنِ ٱلنِّعْمَةِ

# رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ١ وَ٢

ا ٱلَّتِي لِأَجْلِكُمْ اللَّا الْحِثِينَ أَيُّ وَقُتْ أَوْ مَا ٱلْوَقْتُ ٱلَّذِي كَانَ يَدَلُّ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي ، فيهمْ إِذْ سَبَقَ فَشَهِدَ بِٱلْآلَامِ ٱلَّتِي لِلْمَسِيحِ فَٱلْأَهْجَادِ ٱلَّتِي بَعْدَهَا. ١١ ٱلَّذِينَ أَعْلِنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِمِ ۚ بَلْ لَنَا كَانُوا يَعْدُمُونَ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي أَخْبِرْتُمْ بِهَا ٱثْمُ ٱلْآنَ بِوَاسِطَةِ ٱلَّذِينَ ، بَشَّرُوكُمْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْفَدُسِ ٱلْمُرْسَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٱلَّتِي نَشْهَى ٱلْمَلاَئِكَةُ أَنْ نَطَّلِعَ عَلَيْهَا ١٠ لِذَلِكَ مَنْطِقُوا أَحْفَاء ذِهْنِكُمْ صَاحِينَ فَأَلْقُوا رَجَاءَكُمْ بِٱلنَّمَامِ عَلَى ٱلبِّعْمَةِ ٱلَّتِي يُؤْتَى ١٤ بِهَا إِلَيْكُمْ عِنْدَ أَسْتِعْلَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَنَاكَأُولَادِ ٱلطَّاعَةِ لَا تُشَاكِلُوا شَهَوَاتِكُمُ ٱلسَّابِقَةَ ٥١ ﴿ فِي جَهَا لَتِكُمْ ١٠ بَلْ نَظِيرَ ٱلْقُدُوسِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ كُونُوا أَنْهُ أَيْضًا قِدِّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ. ١٦ الإَّنَّهُ مَكْتُوبْ كُونُوا قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسْ ١٠ وَإِنْ كُنْمُ تَدْعُونَ أَبًا ٱلَّذِب يَحْكُرُ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ حَسَبَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ فَسِيرُوا زَمَانَ غُرْبَتِكُمْ بِغَوْفِ ١ عَالِمِينَ أَنَّكُمُ أَفْتُدِيثُمْ ١٠ لَا بِأَشْيَاء تَفْنَى بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ مِنْ سِيرَتِكُمْ ٱلْبَاطِلَةِ ٱلَّتِي نَقَلَّدْ تُمُوهَا مِنَ ٱلْآبَاء ١٠ بَلْ بِدَمر كَرِيمٍ كَمَا مِنْ حَمَلٍ بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دَنَسٍ دَمِ ٱلْمَسِيجِ ، مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيس ٱلْعَالَم ١١ وَلَكِنْ فَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِنَةِ ٱلْآخِيرَةِ مِنْ أَجْلِكُمْ ١١ أَنْهُ ٱلَّذِينَ بِهِ تُوْمِنُونَ بِٱللهِ ٱلَّذِي ٢٢ أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْطَاهُ مَعِدًا حَتَّى إِنَّ إِيمَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ هُمَا فِي ٱللهِ ١٠ طَهِّرُوا نُفُوسَكُمْ فِي طَاعَةِ ٱلْحُقِّ بِٱلرُّوحِ لِلْعَبَّةِ ٱلْأَحَوِيَّةِ ٱلْعَدِيمَةِ ٱلرِّيَاءُ فَأَحِبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ قَلْبٍ ٢٦ طَاهِرٍ بِشِدَّةٍ ٢٠ مَوْلُودِ بِنَ ثَانِيَةً لَا مِنْ زَرْعٍ يَفْنَى بَلْ مِمَّا لَا يَفْنَى بِكَلِمَةِ أَللهِ ٱلْحُيَّةِ ٱلْبَاقِيَةِ ا إِلَى ٱلْأَبِدِ مِ الْأِنَّ كُلَّ جَسَدٍ كَفُشْبٍ وَكُلَّ مَعْدِ إِنْسَانِ كَزَهْرِ عُشْبٍ . ٱلْعُشْبُ يَسِنَ وَزَهْرُهُ سَفَطَ. ١٠ كَأَمَّا كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ فَتَنْبُتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. وَهذهِ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِي بُشِّرْتُمْ بِهَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

### رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٢

أَيْضًا مَبْنِيِّينَ كَحِجَّارَةٍ حَيَّةٍ بَيْنًا رُوحِيَّا كَهَنُوتًا مُقَدَّسًا لِتَقْدِيمٍ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ أَللهِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ وَ لِذَٰلِكَ يُتَضَمَّنُ أَيْضًا فِي ٱلْكِنَابِ هٰنَذَا أَضَعُ فِي صِيْوْنَ حَجَرَ زَاوِيَةٍ الْ مُخْنَارًا كَرِيًا وَأَلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لَنْ يُجْزَى · ﴿ فَلَكُمْ ۚ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ نُوْمِنُونَ ٱلْكَرَامَةُ وَأَمَّا لِلَّذِينَ V لاَ يُطِيعُونَ فَأَكْجَرُ ٱلَّذِبِ رَفَضَهُ ٱلْبِنَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ ^وَحَجَرَ صَدْمَةِ الْم وَصَغْرَةَ عَثْرَةٍ . ٱلَّذِينَ يَعْثُرُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْكَلِمَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي جُعِلُوا لَهُ • ۚ وَأَمَّا أَنْهُ ۗ ﴾ فَجِنْسٌ مُخْنَارٌ وَكَهَنُوتُ مُلُوكِي أُمَّةٌ مُقَدَّسَةٌ شَعْبُ أَقْتِياءٌ لِكَيْ نُخْبِرُوا مِفَضَائِلِ ٱلَّذِب دَعَاكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ ٱلْعَجِيبِ . ١٠ أَلَّذِينَ قَبْلاً لَمْ تَكُونُوا شَعْبًا وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنْتُمْ شَعْبُ ٱللهِ . ٱلَّذِينَ كُنْمُ عَيْرَ مَرْحُومِينَ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَمَرْحُومُونَ اا أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءِ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ كَغُرَبَاءَ وُرُلَاءَ أَنْ تَمْتَنِعُوا عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْجَسَدِيَّةِ اللهِ ٱلَّتِي نُحَارِبُ ٱلنَّفْسَ ١١ وَأَنْ نَكُونَ سِيرَنُكُمْ ۚ مَيْنَ ٱلْأَمْمِ حَسَنَةً لِكَيْ يَكُونُوا فِي مَا يَفْتَرُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْرْ كَفَاعِلِي شَرٌّ يُعَجِّدُونَ ٱللَّهَ فِي يَوْمِ ٱلإَّفْتِقَادِ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالِكُمُ ٱلْحُسَنَةِ ٱلَّتِي يُلاَحِظُونَهَا وَا فَأَحْضَعُوا لِكُلِّ تَرْتِيبٍ بَشَرِيٌّ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّبِّ. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ ا هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلِّ ١٤ أَوْ لِلْوُلاَةِ فَكَمُرْسَلِينَ مِنْهُ لِلاِّنْتِقَامِ مِنْ فَاعِلِي ٱلشَّرِّ وَلِلْمَدْحِ لِعَاعِلِي ١٤ ٱلْخَيْرِ • ١٠ لِأَنَّ هَكَذَا هِيَ مَشِيئَةُ ٱللهِ أَنْ تَفْعُلُوا ٱلْحَيْرَ فَتُسَكِّيُّنُوا جَهَا لَةَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَغْبِيَاءِ. ١٥ ١٦ كَأْحُرَارٍ وَلَيْسَ كَأُلَّذِينَ ٱلْحُرِيَّةُ عِنْدَهُمْ شُتْرَةٌ لِلشَّرِّ بَلْ كَعَبِيدِ ٱللهِ ١٠٠ أَكْرِمُوا ٱلْجَهِيعَ. ١٦١ أُحِبُوا ٱلْإِخْوَةَ . خَافُوا ٱللهَ . أَكْرِمُوا ٱلْمَلِكَ ٨ أَيُّهَا ٱلْخُذَّامُ كُونُول خَاضِعِينَ بِكُلِّ هَيْبَةِ لِلسَّادَةِ لَيْسَ لِلصَّاكِيِنَ ٱلْمُتَرَفِّقِينَ فَقَطْ بَلْ لِلْعُنَفَاءُ أَيْضًا • اللِّنَّ هٰذَا فَضْلُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَجْلِ ضَمِيرٍ نَحْوَ ٱللهِ يَحْنَمِلُ أَحْزَانًا مُتَأَلِّمًا بِٱلظُّلْمِ • ٢٠ لِأَنَّهُ أَتِّ عَجْدٍ هُوَ إِنْ كُنْهُ تُلْطَمُونَ مُخْطِئِينَ فَتَصْبِرُونَ . بَلْ إِنْ كُنْمُ نَتَأَلَّمُونَ عَامِلِينَ ٱلْخَيْرَ فَتَصْبِرُونَ فَهَلْمَا فَضْلٌ عِنْدَ ٱللهِ الزُّنَّكُمُ لِهَذَا دُعِيتُمْ. [٢١

فَإِنَّ ٱلْمُسِيحِ ٱَبْضًا نَأَلَّمَ لِأَجْلِنَا تَارِكًا لَنَا مِثَالًا لِكِيْ نَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ. ١٠ ٱلَّذِي لَمْ يَفْعَلْ

#### رِسَالَةُ بِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٢ وَ٣

٢٦ خَطِيَّةً وَلَا وُجِدَ فِي فَهِهِ مَكْرُ ٢٣ أَلَّذِي إِذْ شُنِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْنُمُ عَوَضًا وَإِذْ تَأَلَّر لَمْ يَكُنْ مَكُنْ ٢٦ أَلَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى ٢٠ يُهَدِّدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّرُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْلٍ ٢٠ أَلَّذِي حَمَلَ هُو نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى ٢٠ الْخَشَبَةِ لِكِيْ نَمُوتَ عَنِ ٱلْخَطَايَا فَتَعْيَا لِلْبِرِّ . ٱلَّذِي يَجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ • ١٠ لِأَنَّمُ كُرُافٍ ٢٠ ضَالَة لِكِيْ نَمُوتَ عَنِ ٱلْخَطَايَا فَتَعْيَا لِلْبِرِّ . ٱلَّذِي يَجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ • ١٠ لِأَنَّمُ كُرَافٍ ضَالَة لِكِيْنَكُمْ رَجَعَتُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ وَأَسْقَنِهَا فَا لَكَنَّكُمْ رَجَعَتُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ وَأَسْقَنِهَا فَا لَكَنَّكُمْ رَجَعَتُمُ الْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ وَأَسْقَنِهَا فَا لَكَالَ لِكُ

الْكُلِمَةَ الْكُلِكُنَّ أَيَّهُمَا ٱلنِّسَاءُ كُنَّ خَاضِعَاتِ لِرِجَالِكُنَّ حَتَّى وَإِنْ كَانَ ٱلْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ الْكُلِمَةَ اللَّهُ عَلِينَ سِيرَتَكُنَّ ٱلظِّهِرَةَ الْخُوفِ وَوَلاَ تَكُنْ الْلِيسَةِ الْقُلْمِ وَلَا لَشَّعْرِ وَالْتَحَلِيقِ بِاللَّهَ هَبِ وَلْبُسِ ٱلنِّيَابِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَوِيقِ الْعَدِيمَةِ الْفُسَادِ زِينَةَ ٱلرُّوحِ الْوَدِيعِ الْهَادِئُ ٱللَّهِ مُوقَدًامَ ٱللهِ كَثِيرُ الْمُعَلِيقِ فِي ٱلْعَدِيمَةِ الْفُسَادِ زِينَةَ ٱلرُّوحِ الْوَدِيعِ الْهَادِئُ ٱللَّهِ مُوقَدًامَ اللهِ كَثِيرُ اللهِ كَثِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا المنظين إلى المرابع المرابع المرابع المرابع المنطقة المحلوة المرابع المنطقة المحلوة المرابع المرابع

الْفَهَنْ يُوْذِيكُمْ إِنْ كُنْهُ مُنَهَيِّلِينَ بِٱلْكِيْرِ الوَلْكِنْ وَإِنْ تَأَلَّمُهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ فَطُوبَاكُمْ.

15

### رِسَالَهُ بِطُرُسَ ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى ٣ وَ٤

وَأَمَّا خَوْفَهُمْ فَلاَ تَغَافُوهُ وَلاَ تَضْطَرِبُوا ١٠ بَلْ قَدِّسُوا ٱلرَّبَّ ٱلْإِلٰهَ فِي قُلُوبِكُمْ مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِهُجَاوَبَةِ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ ٱلرَّجَاءُ ٱلَّذِي فِيكُمْ بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفِ ١٠ وَلَكُمْ ضَمِيرٌ ١٦١ صَالِحِ لَكِيْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ يَشْتُهُونَ سِيرَتَكُمْ ٱلصَّاكِحَةَ فِي ٱلْمَسِيعِ يُغْزَوْنَ فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَا عِلِي شَرِّ ١٧ لِأَنَّ تَأَلُّمُكُمْ إِنْ شَاءَتْ مَشِيئَةُ ٱللهِ وَأَنْهُمْ صَانِعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَنْهُمْ اللهِ عَأَنْهُمْ صَانِعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَنْهُمْ اللهِ صَانِعُونَ شَرًّا وِ١١ فَإِنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّرَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِ ٱلْخَطَايَا ٱلْبَارُ مِنْ أَجْلِ ١١١ ٱلْأَثْمَةِ لِكَيْ يُقَرِّبَنَا إِلَى ٱللهِ مُمَاتًا فِي ٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ مُحْيَّ فِي ٱلرُّوحِ إِ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا ذَهَبَ إِ ١٠ فَكَرَزَ لِلْأَرْوَاحِ ٱلَّذِي فِي ٱلسِّعْنِ وَإِذْ عَصَتْ قَدِيمًا حِينَ كَانَتْ أَنَاهُ ٱللهِ تَنْتَظِرُ مَرَّةً فِي أَيَّامِ نُوح إِذْ كَانَ ٱلْمُلْكُ يَبْنَى ٱلَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ أَيْ تَمَانِي أَنْفُس بِٱلْمَاءِ. ١١ أَلَّذِي مِنَا لَهُ يُخَلِّصْنَا نَحْنُ ٱلْآنَ أَيِ ٱلْمَعْمُودِيَّةُ. لَا إِزَالَةُ وَسَخَ ِٱلْجَسَدِ بَلْ سُؤَالُ ضَمِيرٍ صَالِح عَنِ ٱللهِ بِقِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠ٱلَّذِي هُوَ فِي يَمِينِ ٱللهِ إِذْ قَدْ مَضَى إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَمَلاَ ثِكَةْ وَسَلَاطِينُ وَقُوَّاتُ مُخْضَعَةٌ لَهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَإِذْ قَدْ تَأَلَّرَ ٱلْمَسِيحُ لِأَجْلِنَا بِٱلْجَسَدِ تَسَلَّحُوا أَنْهُ أَيْضًا بِهٰذِهِ ٱلنِّنَّةِ. فَإِنَّ مَنْ تَأَلَّرَ فِي ١٠ ٱلْجَسَدِ كُفَّ عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ وَلِكَيْ لاَ يَعِيشَ أَيْضًا ٱلرَّمَانَ ٱلْبَاقِيَ فِي ٱلْجَسَدِ لِشَهَوَاتِ ٱلنَّاسِ بَلْ لِإِرَادَةِ ٱللهِ وَالْأَنَّ زَمَانَ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّذِي مَضَى يَكْفِينَا لِتَكُونَ قَدْعَمِلْنَا إِرَادَةَ ٱلْأَمَمِ سَالِكِينَ ٢٠ فِي ٱلدِّعَارَةِ وَٱلشَّهَوَاتِ وَ إِدْمَانِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْبَطَرِ وَٱلْمُنَادَمَاتِ وَعِبَادَةِ ٱلْأَوْتَانِ ٱلْحُرَّمَةِ ا الْأَمْرُ ٱلَّذِهِ فِيهِ يَسْتَغْرِبُونَ أَنَّكُمْ لَسْنُمْ تَرْكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هذهِ ٱلْخُلاَعَةِ عَيْبِهِا هُجَدِّ فِينَ اللَّذِينَ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَابًا لِلَّذِي هُوعَلَى ٱسْتِعْدَادٍ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَاءَ وَٱلْأَمْوَاتَ. ا فَإِنَّهُ لِأَجْلِ هٰذَا بُشِّرَ ٱلْمَوْتَى أَيْضًا لِكَيْ يُكَانُوا حَسَبَ ٱلنَّاسِ بِٱلْجَسَدِ وَلَكِنْ لِيَحْيَوْا حَسَبَ

٧ ﴿ إِنَّهَا بِهَا يَهُ كُلِّ شَيْءٌ قَدِ ٱقْتَرَبَتْ . فَتَعَقَّلُوا وَأَصْعُوا لِلصَّلَوَاتِ • ^ وَلَكِنْ فَبْلَ كُلِّ

### رِسَالَةُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٤ وَ٥

ا أَنَّيْ وَلِنَكُنْ مَعَبَّنَكُوْ بَعْضِكُوْ لِبَعْضِ شَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلْعَجَّةَ نَسْتُرُكُوْرَةً مِنَ ٱلْخَطَايَا • آكُونُوا مَنْ مُضِيفِينَ بَعْضُكُوْ بَعْضًا بِلاَ دَمْدَمَةٍ • الْكِكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ مَا أَخَذَ مَوْهِبَةً يَعْدُمُ بِبَا مُضَكُوْ بَعْضًا كُوُكُلاً صَالِحِينَ عَلَى نِعْمَة ٱللهِ ٱلْمُنَوِّعَةِ • اا إِنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ فَكَأَقُوالِ بَعْضُكُو بَعْضًا كُوكُلاً صَالِحِينَ عَلَى نِعْمَة ٱللهِ ٱللهِ اللهُ اللهُ لَكِيْ يَنَعَجَّدَ ٱللهُ فِي كُلِّ شَيْءٌ بِيسُوعَ اللهِ . وَإِنْ كَانَ جَدُمُ أَحَدٌ فَكَأَنَّهُ مِنْ فُوَّةٍ يَمْنَحُهَا ٱللهُ لِكِيْ يَنَعَجَّدَ ٱللهُ فِي كُلِّ شَيْءٌ بِيسُوعَ الْسَيْحِ ٱللهِ يَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اَ اَ اَيْمَ اَ الْأَحْبَاء لَا تَسْنَعْرِبُوا الْبُلُوى الْعُرْقَةَ الَّنِي يَسَكُمْ حَادِثَة لَا حُلِ الْمُعَانِكُمْ كَأَنَّهُ الْمَا الْمَسْجِ الْوَرْحُوا لِكِيْ تَفْرْحُوا فِي اَسْبِعُ الْمَا الْمَسْجِ الْوَرْحُوا لِكِيْ تَفْرْحُوا فِي اَسْبِعُ الْمَا الْمَسْجِ الْمُورِي لَكُمْ لِأَنَّ رُوحَ الْعَبْدِ وَاللهِ يَحِلُ عَبْدِهِ أَيْضًا مُبْتَعِينَ اللهِ عَبْرَهُ بِإِسْمُ الْمَسِجِ فَطُوبِي لَكُمْ لِأَنَّ رُوحَ الْعَبْدِ وَاللهِ يَحِلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ الْعَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمَاسِ فِي عَمَلِ الْخَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### ٱلْآضَعَاجُ ٱلْحَامِسُ

اَطْلُبُ إِلَى ٱلشَّيُوحِ ٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ أَنَا ٱلشَّجْ رَفِيقَهُمْ وَٱلشَّاهِدَ لِآلَامِ ٱلْمَسِجِ وَشَرِيكَ الْمَجْدِ ٱلْعَنِدِ أَنْ يُعْلَنَ الرَّعَوْ رَعِيَّةَ ٱللهِ ٱلَّتِي يَنْكُمُ الْظَارَا لاَ عَنِ ٱضْطَرَارِ بَلْ بِالْإِخْنِيَارِ الْمَعْدِ ٱلْعَنِدِ أَنْ يُعْلَنَ الْرَعَوْ رَعِيَّةَ ٱللهِ اللَّي يَنْكُمُ الْأَنْصِبَةِ بَلْ صَاعِرِينَ أَمْثِلَةً لِلرَّعِيَّةِ وَلَا لِرَجْ فَبِعِ بَلْ بِنَشَاطِ عَوَلا كُمَنْ يَسُودُ عَلَى الْأَنْصِبَةِ بَلْ صَاعِرِينَ أَمْثِلَةً لِلرَّعِيَّةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ُكَذَٰ لِكَ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاثُ ٱخْضَعُوا لِلشَّيُوخِ وَكُونُوا جَبِيعًا خَاضِعِينَ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ وَسَرْبَكُوا بِٱلتَّوَاضُعِ لِأَنَّ ٱللهَ يُقَاوِمُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ وَأَمَّا ٱلْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمٍ نِعْمَةً .

# رِسَا لَهُ أُبِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ 1

٦ فَتَوَاضَعُوا نَحْتَ يَدِ ٱللهِ ٱلْقُوِيَّةِ لِكَيْ يَرْفَعَكُمْ فِي حِينِهِ ٧ مُلْقِينَ كُلَّ هَمِّكُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ

الصُحُول فَأَسْهَرُوا لِأَنَّ إِبْلِيسَ خَصْمُكُمْ كَأَسَدٍ زَائِرٍ يَجُولُ مُلْتَهِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُو. وْ فَقَاوِمُوهُ رَاسِخِينَ فِي ٱلْإِيمَانِ عَالِمِينَ أَنَّ نَفْسَ هٰذِهِ ٱلْآلَامِرِ نَجْزَكُ عَلَى إِخْوَتِكُمُ ٱلَّذِينَ

١٠ وَ إِلَّهُ كُلَّ نِعْمَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا إِلَى عَبْدِهِ ٱلْأَبَدِيِّ فِي ٱلْمَسِجِ بَسُوعَ بَعْدَمَا تَأَلَّمْمُ يَسِيرًا هُوَ يُكَمِّلُكُمْ وَيُنْبِتُّكُمْ وَيُقَوِّيكُمْ وَيُمَكِّنُكُمْ اللَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبَدِينَ. آمَينَ اللهَ "بِيدِ سِلْوَانُسَ ٱلْأَخِ ٱلْأَمِينِ كَمَا أَظُنُّ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ بِكَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ وَاعِظًا وَشَاهِدًا أَنَّ هَذهِ هِيَ نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلْحُقِيقِيَّةُ ٱلَّتِي فِيهَا نَقُومُونَ ١٠ تُسَكِّرُ عَلَيْكُرُ ٱلَّتِي فِي بَابِلَ ٱلْمُغْنَارَةُ ١٦ مَعَكُمْ وَمَرْقُسُ ٱبْنِي • السَلِّمُولَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقُبْلَةِ ٱلْحَجَبَّةِ • سَلاَمْ لَكُمْ جَمِيعِكُمُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ . آمِينَ

# رِسَالَةُ بِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا سِمْعَانُ بُطْرُسُ عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ وَرَسُولُهُ إِلَى ٱلَّذِينَ نَالُوا مَعَنَا إِيمَانًا تَهِينًا ا مُسَاوِيًا لَنَا بِبِرِّ إِلْهِنَا فَٱلْمُخَلِّصِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . ۚ لِتَكْثُرُ لَكُمْ ٱلنِّعْمَةُ وَٱلسَّلاَمُ بِمَعْرِفَةِ ٱللهِ وَيَسُوعَ رَبِّناً

وَكُمَا أَنَّ قُدْرَنَهُ ٱلْإِلْهِيَّةَ قَدْ وَهَبَتْ لَنَا كُلُّ مَا هُوَ الْحِيَوةِ وَٱلنَّقُوى بِمَعْرِفَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا بِٱلْمَجْدِ وَٱلْفَضِيلَةِ \* ٱللَّذَيْنِ بِهِمَا قَدْ وَهَبَ لَنَا ٱلْمَوَاعِيِدَ ٱلْعُظْيَ وَٱلنَّهِينَةَ لِكَيْ

تَصِيرُوا بِهَا شُرَكَاءَ ٱلطَّبِيعَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ هَارِبِينَ مِنَ ٱلْفَسَادِ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ بِٱلشَّهُوَّةِ. وَلِهِٰذَا عَيْنِهِ وَأَنْهُ ۚ مَاذِلُونَ كُلَّ ٱجْمِهَادٍ قَدِّمُوا فِي إِيمَانِكُمْ فَضِيلَةً وَفِي ٱلْفَضِيلَةِ مَعْرِفَةً ۚ وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ نَعَفْفاً وَفِي ٱلتَّعَنَّفِ صَبْراً وَفِي ٱلصَّبْرِ نَقْوَى ٧ وَفِي ٱلتَّقْوَى مَوَدَّةً أَخَوِيَّةً وَفِي ٱلْمُودَّةِ ٱلْأَخَوِيَّةِ عَعَبَّةً ﴿ لِأَنَّ هٰذِهِ إِذَا كَانَتْ فِيكُمْ وَكَثْرَتْ نُصَيِّرُكُمْ لَا مُتَكَاسِلِينَ وَلا غَيْرَ مُنْمِرِينَ لِمَعْرِفَةِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ • الْأَنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ هٰذِهِ هُوَ أَعْىَ قَصِيرُ ٱلْبَصَر قَدْ نَسِيَ تَطْهِيرَ خَطَايَاهُ ٱلسَّالِفَةِ • الذِّلكَ بِٱلْأَكْثَرِ ٱجْتَهِدُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا اللهِ وَعُوْنَكُمْ وَأَخْلِيَارَكُمْ ثَابِتَيْنِ . لِأَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَنْ تَزِلُوا أَبَدًا و الإِّنَّهُ هَكَذَا يُقَدَّمُ لَكُمْ بِسَعَةٍ دُخُولْ إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّنَا وَمُغَلِّصِنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٱلْأَبَدِيِّ الذلك لا أُهْوِلُ أَنْ أَذَكِر دَاعًا بِهٰذِهِ ٱلْأُمُورِ وَإِنْ كُنْمُ عَالِمِينَ وَمُنْبَيِنَ فِي أَنْحَقِّ ٱلْحَاضِرِ • " وَلَٰكِنِّي أَحْسَبُهُ حَفًّا مَا دُمْتُ فِي هٰذَا ٱلْهَسْكَنِ أَنْ أَنْهِضَكُمْ إِٱلتَّذْكِرَةِ " عَالِمًا أَنَّ خَلْعَ مَسْكِنِي قَرِيبْ كَمَا أَعْلَنَ لِي رَبْنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا • " فَأَجْتَهِدُ أَيْضًا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ خُرُوجِي نَتَذَكَّرُونَ كُلَّ حِينٍ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ • ١١ لِأَنَّا كُرْ نَتْبَعُ خُرَافَاتِ مُصَنَّعَةً إِذْ عَرَّفْنَا كُمْ بِقُوَّةِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَهَجِيئِهِ بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَايِنِينَ عَظَمَتَهُ • ١٧ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنَ , ٱللهِ ٱلْآبِكَرَامَةَ وَعَجْدًا إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ صَوْتُ كَهٰذَا مِنَ ٱلْعَجْدِ ٱلْآسْنَى هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ١١٠ ٱلَّذِي أَنَا سُرِرْتُ بِهِ ١٠ وَنَحْنُ سَمِعْنَا هَذَا ٱلصَّوْتَ مُقْبِلاً مِنَ ٱلسَّمَاء إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي ٱلْجَبَل ٱلْمُقَدَّسِ • ا وَعِنْدَنَا ٱلْكَايِمَةُ ٱلنَّبَوِيَّةُ وَهِيَ أَثْبَتُ ٱلَّذِي تَفْعَلُونَ حَسَنًا إِنِ ٱنْتَبَهُمْ إِلَيْهَا كَمَا إِلَى سِرَاجٍ مُنِيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ إِلَى أَنْ يَنْفِحَرَ ٱلنَّهَارُ وَيَطْلَعَ كُوْكَبُ ٱلصُّعْ فِي قُلُوبِكُمْ ٢٠ عَالِمِينَ ١٦ هٰذَا أُوَّلَا أَنَّ كُلَّ نُبُوَّةِ ٱلْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ تَفْسِيرٍ خَاصٍ. ١١ لِأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نَبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانِ بَلْ تَكُلَّمَ أَنَاسُ ٱللهِ ٱلْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي ا وَلَكِنْ كَانَ أَيْضًا فِي ٱلشَّعْبِ أَنْبِيَا ۗ كَذَّبَة ۚ كَمَا سَيَكُونُ فِيكُمْ ۚ أَيْضًا مُعَلِّمُونَ كَذَبَة

ٱلَّذِينَ يَدُسُّونَ بِدَعَ هَلَاكِ وَإِذْ هُرْ يُنْكِرُونَ ٱلرَّبَّ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُمْ بَعِلْيُونَ عَلَى أَنْسُمِمْ هَلاَ كَاسَرِيعًا. وَسَيَتْبِعُ كَثِيرُ ونَ مَهْ لَكَاتِمٍ أَلَّذِينَ بِسَبِيمٍ مُجَدَّفَ عَلَى طَرِيقِ ٱلْحَقِّ ، وَهُمْ فِي ا ٱلطُّمَعِ يَغَّرُونَ بِكُمْرٌ بِأَفْوَالٍ مُصَنَّعَةٍ ٱلَّذِينَ دَيْنُونَهُمْ مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لاَ نَتَوَانَى وَهَلاَ كُهُمْ لاَ يَنْعَسُ • لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أُخْطَأُ وَا بَلْ فِي سَلاَسِلِ ٱلظَّلَامِ إِ طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَسَلَّمَهُمْ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَاءِ ۚ وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْعَالَمِ ٱلْقَدِيمِ بِلْ إِنَّمَا حَفِظَ ﴿ ه نُوحًا ثَامِيًا كَارِزَا لِلْبِرِّ إِذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَمِ ٱلْفُجَّارِ. ﴿ وَإِذْ رَمَّدَ مَدِينَيْ سَدُومَ وَعَمُورَةَ ٦٠ حَكَمَ عَلَيْهُمَا بِٱلْإِنْقِلَابِ وَإِضِعًا عِبْرَةَ لِلْعَتِيدِينَ أَنْ يَغْجُرُوا ۚ وَأَنْقَذَ لُوطًا ٱلْبَاسَ مَعْلُونًا مِنْ ٢ سِيرَةِ ٱلْأَرْدِياء فِي ٱلدَّعَارَةِ. ^ إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱلنَّظَرِ وَٱلسَّمْعِ وَهُوَ سَاكِنْ يَنْهُمْ يُعَذِّبُ يَوْمًا لَه فَيَوْمَا نَفْسَهُ ٱلْبَارَةَ بِٱلْأَفْعَالِ ٱلْأَثْبِمَةِ . ﴿ يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْفِذَا ٱلْأَنْقِياءَ مِنَ ٱلنَّجْرِ بَةِ وَيَعْفَظَ ۗ ﴿ ٱلْأَثْمَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ مُعَاقَبِينَ ۚ وَلاَ سِيَّهَا ٱلَّذِينَ يَذْهَبُونَ وَرَاءَ ٱلْجَسَدِ فِي شَهْوَةِ ٱلنَّجَاسَةِ ۗ ، وَيَسْنَهِينُونَ بِأَ لسِّيادَةِ • جَسُورُونَ مُعْجِبُونَ بِأَنْفُسِمٍ ۚ لَا يَرْتَعِبُونَ أَنْ يَفْتَرُوا عَلَى ذَوِي ٱلْأَعْجَادِ الحَيْثُ مَلاَئِكَةٌ وَهُرْ أَعْظَمُ قُوَّةً وَقُدْرَةً لاَ يُقَدِّمُونَ عَلَيْمٍ لَدَى ٱلرَّبِّ حُكُم ٱفْتِرَاء ١٠ أَمَّا ١١ هُولًا ۚ فَكُمِّيَ وَانَاتِ غَيْرِ نَاطِقَةٍ طَبِيعِيَّةٍ مَوْلُودَةِ لِلصَّيْدِ وَٱلْهَلَاكِ يَفْتُرُونَ عَلَى مَا يَجْهَلُونَ ﴿ فَسَيهُلِكُونَ فِي فَسَادِهِمْ ١٣ آخِذِينَ أُجْرَةَ ٱلْإِنْمِ. ٱلَّذِينَ يَحْسِبُونَ نَعَمْرَ يَوْمٍ لَذَّةً. أَدْنَاسُ ١٦ وَعُيُوبٌ يَتَنَعَّمُونَ فِي غُرُورِهِم صَانِعِينَ وَلاَئِمَ مَعَكُم . ١٠ لَهُم عُيُونٌ مَمْلُوَّةٌ فِسْقًا لاَ تَكُنُّ عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ خَادِعُونَ ٱلنُّهُوسَ غَيْرَ ٱلنَّابِيَةِ . لَهُمْ قَلْبُ مُتَدَرِّبُ فِي ٱلطَّمَعِ . أَوْلاَدُ ٱللَّعْنَةِ . إ ٥٠ قَدْ تَرَكُوا ٱلطَّرِيقَ ٱلْمُسْتَقِيمَ فَضَلُّوا تَابِعِينَ طَرِيقَ بَلْعَامِرَ بْنِ بَصُوسَ ٱلَّذِي أَحَبَّ أَجْرَةَ ١٥٠ ٱلْإِثْمِ. ١٦ وَلَٰكِنَّهُ حَصَلَ عَلَى تَوْبِيخِ تَعَدِّيهِ إِذْ مَنَعَ حَمَاقَةَ ٱلنَّبِيِّ حِمَاسٌ أَعْجَرُ نَاطِقًا بِصَوْتِ ١٦١ إِنْسَانِ ١٠ هُولًا عُمُو آبَارٌ بِلاَ مَا عُنُهُومْ يَسُوقُهَا ٱلنَّوْ عَلَا قَدْ حُفِظَ لَهُمْ قَتَامُ ٱلظَّلامِ ١١ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٨ لِأَنَّهُمْ إِذْ يَنْطِقُونَ بِعَظَامِمِ ٱلْبُطْلِ مَجْدَعُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجُسَدِ فِي ٱلدَّعَارَةِ مَنْ ١١ هَرَبَ قَلِيلاً مِنَ ٱلَّذِينَ بَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلالِ ١١ وَاعِدِينَ إِيَّاهُمْ مِٱلْحُرِّيَّةِ وَهُمْ أَنْفُسُهُمْ عَبِيدُ ١٠١

# رِسَا لَهُ بُطِرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ ٢ وَ٢

٢٠ الْفُسَادِ. لِأَنَّ مَا اَنْعَلَبَ مِنْهُ أَحَدُ فَهُو لَهُ مُسْتَعَبَّدُ أَيْضًا • الْأَنَّهُ إِذَا كَانُوا بَعْدَ مَا هَرَبُوا مِنْ فَعَدْ فَعَاسَاتِ الْعَالَمِ بِبَعْرِفَةِ الرَّبِّ وَالنَّخَلِصِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ يَرْنَيكُونَ أَيْضًا فِيهَا فَيَنْعَلِبُونَ فَقَدْ فَا صَارَتْ لَهُمُ الْعَالَمِ بِهِ فَوْا طَرِيقَ الْبِرِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا خَوْلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اهذهِ أَكْنَهُمَا ٱلْآنَ إِلَكُمْ رِسَالَة ثَانِيَةً أَيْهَا ٱلْآخِياءُ فِيهِمَا أَنْهِضُ بِٱلنَّذْ كِرَةِ فِهْ مَكُمُ ٱلنَّقِيَّ الْيَذْكُرُ النَّقِيَّ الْيَذْكُرُ النَّقِيَّ الْيَذْكُرُ النَّقِيَّ الْيَدْكُرُ النَّقِيَّ الْكَنْدِنَ وَصِيَّنَا الْخَلِيسِ اللَّهُ الْقَالِمِينَ هَذَا أَوَّلاً أَنَّهُ سَيَأْنِي فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ فَوْمُ مُسْمَةً وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَيَأْنِي فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ فَوْمُ مُسْمَةً وَلَا اللَّهُ الل

وَلَكِنْ لاَ يَغْفَ عَلَيْكُمْ هٰذَا الشَّيْ الْوَاحِدُ الْبِهَا الْأَحِبَا اَنَّ يَوْمًا وَاحِدًا عِنْدَ الرَّبِّ عَنْ وَعْدِهِ كَمَا يَحْسَبُ قَوْمْ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَأَلْفَ سَنَةٍ كَيُوْمٍ وَاحِدٍ وَ لاَ يَتَبَاطَأُ ٱلرَّبُ عَنْ وَعْدِهِ كَمَا يَحْسَبُ قَوْمْ النَّبَاطُو النَّهَ وَعُلِي اللَّهُ عَلَيْهَ وَهُو لا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أَنَاسٌ بَلْ أَنْ يُعْبِلَ ٱلْجَمِيعُ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ يَتَأَنِّى عَلَيْنَا وَهُو لا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أَنَاسٌ بَلْ أَنْ يُعْبِلَ ٱلْجَمِيعُ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَنَاصِرُ وَلَكِنْ سَبَأْنِي كَلُومُ وَاللَّهُ لِيَوْمُ ٱلرَّبُ الَّذِي فِيهِ نَزُولُ ٱلسَّمَٰوَاتُ الْعَنَاصِرُ فَعْبَرِقُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْمَصْنُوعَاتُ ٱلْغَنَاصِرُ فَعْبَرِقَ ٱلْأَرْضُ وَٱلْمَصْنُوعَاتُ ٱلَّنِي فِيهَا

الْفَيِهَا أَنَّ هٰذِهِ كُلَّهَا نَغْلُ أَيَّ أُنَاسَ يَعِبُ أَنْ تَكُونُوا أَنْمُ فِي سِيرَةٍ مُقَدَّسَةٍ وَنَقْوَى الْفَيْهَ أَنَّ مُنْتَظِرِينَ وَطَالِينِ سُرْعَةً عَجِي مُومِ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي بِهِ تَعْلُ ٱلسَّمْوَاتُ مُلْنَهَبِةً وَٱلْعَنَاصِرُ

# رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى ا

مُعْتَرِقَةً تَذُوبُ ١٠ وَلْكِنَّنَا بِحِسَبِ وَعْدِهِ نَنْتَظِرُ سَمْوَاتٍ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً يَسْكُنُ

اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُمَا ٱلْأَحِبَّاء إِذْ أَنْهُمْ مُنتَظِرُونَ هَذِهِ ٱجْتَهِدُ وَالْتُوجَدُوا عِندَهُ بِلا دَنَس وَلاَ عَيْبِ فِي سَلاَمٍ . ١٠ وَأَحْسَبُوا أَناهَ رَبِّنا خَلاَصًا . كَمَا كَنَبَ إِلَيْكُمْ أُخُونَا ١٥ ٱلْحَبِيبُ بُولُسُ أَيْضًا بِحَسَبِ ٱلْحُكْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَهُ ١٠كَمَا فِي ٱلرَّسَائِلِ كُلُّهَا أَيْضًا مُنَكَلِّمًا ١٦ فِيهَا عَنْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ . ٱلَّتِي فِيهَا أَشْيَا ۚ عَسِرَةُ ٱلْفَهْمِ بُحِرِّفُهَا غَيْرُ ٱلْفُلَمَا ۚ وَغَيْرُ ٱلنَّابِتِينَ كَبَافِي ٱلْكُنْبِ أَبْضًا لِهَلَاكِ أَنْشُهِمْ

٧ فَأَنْمُ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّاءِ إِذْ قَدْ سَبَقَنْمُ فَعَرَفَهُمُ ٱحْنَرِسُوا مِنْ أَنْ تَنْقَادُوا بِضَلَالِ ٱلْأَرْدِيَاءُ فَتَسْفُطُوا مِنْ ثَبَاتِكُمْ . ١٠ وَلَكِنِ ٱنْهُوا فِي ٱلنِّعْمَةِ وَفِي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . لَهُ ٱلْعَبْدُ الله ٱلْآنَ وَإِلَى يَوْمِ ٱلدَّهْرِ. آمِينَ

# رسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوِّلُ

ا ٱلَّذِي كَانَ مِنَ ٱلْبَدْ \* ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ ٱلَّذِي رَأْيْنَاهُ بِعِيْوِنِنَا ٱلَّذِي شَاهَدْنَاهُ وَلَمَسَتْهُ ا أَيْدِينَا مِنْ جِهَةَ كَلِمَةِ ٱلْحَيْوةِ . وَفَإِنَّ ٱلْحَيْوةَ أَظْهِرَتْ وَقَدْ رَأَيْنَا وَنَشْهَدُ وَنُحْبُرُكُمْ بِٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْآبِ فَأَظْهِرَتْ لَنَا ٢٠ ٱلَّذِب رَأْيْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ نَخْبِرُكُمْ بِهِ لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْ أَيْضًا شَرِكَةٌ مَعَنَا . وَأَمَّا شَرِكَتُنَا نَحْنُ فَهِيَ مَعَ ٱلْآبِ وَمَعَ ٱبْنِهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ. وْزَكْتُبُ إِلَيْكُمْ هٰذَا لِكِنْ يَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً

وَهُذَا هُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِيهُ مَا مُ مِنْهُ وَنُحْبِرُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ نُورٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةُ ٱلْبُعَةَ.

َإِنْ قُلْنَا إِنَّ لَنَا شَرِكَةً مَعَهُ وَسَلَكُنَا فِي ٱلظُّلْهَةِ نَكْذِبُ وَلَسْنَا نَعْهَلُ ٱكْتَقَ. ﴿ وَلَكِنْ إِنْ سَلَكُنَا فِي ٱلنُّورِ كَهَا هُو فِي ٱلنُّورِ فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضِ وَدَمُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ وَ الْنُورِ فَلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُ أَنْهُ سَنَا وَلَيْسَ ٱكْتَقُ فِينَا وَإِنِ ٱعْتَرَفْنَا عِنَا فَهُو أَمِينَ وَعَادِلْ حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُظَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْمٍ وَالْ قُلْنَا إِنَّنَا لَيْنَا لَهُ مُعْلَى اللَّهُ وَلَيْنَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْمُ وَاللَّهُ لَيْسَ فَينَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَعَادِلْ حَتَى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْمٍ وَالْمَا إِنْ قُلْنَا إِنَّنَا لَهُ مُو أَمِينَ وَعَادِلْ حَتَى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْمُ وَاللَّهُ مَا وَكُلِيمَةُ لَيْسَتْ فِينَا

#### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا أُولادِي أَكُنْ مُ إِلَيْكُمْ هُذَا لِكَيْ لا نُعْطِعُوا . وَ إِنْ أَخْطاً أَحَدٌ فَلَنَا شَفِع عَنْدَ ٱلآبِ يَسُوعُ ٱلْسَيحُ ٱلْبَارُ وَهُو كُفّارَةٌ لِخَطايانا . لَيْسَ لِخَطايانا فَقَطْ بَلْ لِخَطايا كُلِّ ٱلْعَالَمِ أَيْفًا وَ وَيَهُ فَا نَعْ وَفَنْهُ وَهُو لاَ يَعْفَظُ وَ عَرَفْنَهُ وَهُو لاَ يَعْفَظُ وَصَاياهُ وَهُو كَاذِبٌ وَلِيْسَ ٱلْحُقُّ فِيهِ . \* وَلَّ مَّا مَنْ حَفِظ كَلِمَنَهُ فَعَقًا فِي هٰذَا قَدْ تَكَمَّلَا يَسْلُكُ وَصَايَاهُ وَهُو كَاذِبٌ وَلِيْسَ ٱلْحُقُّ فِيهِ . \* وَلَّ مَّا مَنْ حَفِظ كَلِمِنَهُ فَعَقًا فِي هٰذَا قَدْ تَكَمَّلَا يَسْلُكُ وَصَايَاهُ وَهُو كَاذِبٌ وَلِيْسَ ٱلْحُقُّ فِيهِ . \* وَلَّ مَّا مَنْ حَفِظ كَلِمِنَهُ فَعَقًا فِي هٰذَا قَدْ تَكَمَّلَا يَسْلُكُ هُو أَيْفًا وَصِيَّةً وَلِيهَ كَانَتْ عِنْدُكُمْ وَسِيَّةً جَدِيدةً بَلْ وَصِيَّةً وَدِيمَةً كَانَتْ عِنْدُكُمْ مِنَ ٱلبُدْءِ . أَلُوصِيَّةُ ٱلْقِيمِهُ فِي ٱلْكُلُمِةُ اللَّهُ مِنْ البُدْء . الْوَصِيَّةُ الْقَدِيمَةُ هِي ٱلْكُلِمِةُ اللَّهُ مَعْتُمُوهُا مِنَ ٱلبُدْء . الْمُورِ وَهُو يُعْفِى أَكْنَا الظَّلْمَة وَلَا الْكُلُمُ وَعَنَا الْطُلْمَة وَفِي ٱلنُورِ وَهُو يُغْفِى أَنْفُ أَلَى الْلَامَة فِي الظَّلْمَة وَفِي ٱلْفُلْمَة وَفِي ٱلْفُلْمَة وَفِي ٱلظُلْمَة وَقِي ٱلظُلْمَة وَقِي ٱلظُلْمَة وَفِي ٱلظُلْمَة وَفِي ٱلظُلْمَة وَفِي ٱلظُلْمَة وَفِي ٱلظُلْمَة وَفِي ٱلظُلْمَة وَفِي ٱلظُلْمَة وَقِي ٱلظُلْمَة وَقِي ٱلظُلْمَة وَلَا الْعُلْمَة وَلَا الْمُعْمَى الْمَنْ يُعْفِى الْمَالِمَة عَنْرَةً مَا عَنْ يَعْفُولَ الْمُنَامِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ الْمَالَامَة وَلَامُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَل

ا أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّهُ قَدْ غُفِرَتْ لَكُرُ ٱلْخُطَايَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ ا آكُنُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّهُمُ الَّذِي مِنَ ٱلْبَدْ و أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَحْلَاكُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلنَّيْرِيرَ و أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَرَفْتُمُ ٱلْآبَ الْأَكْرُ الْمَا الْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَرَفْتُمُ ٱلْآبَ الْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمْ أَنْهَا ٱلْآوَلِي مِنَ ٱلْبَدْ و كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْآحْدَاكُ لِأَنَّكُمْ أَفُولِكُ أَيْهَا ٱلْآحْدَاكُ لِأَنْكُمْ أَفُولِكُ اللَّهُ اللَّذِي مِنَ ٱلْبَدْ و كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْآحْدَاكُ لِأَنْكُمْ أَفُولِكُ اللَّهُ وَلَادُ لَا لَكُمْ اللَّذِي مِنَ ٱلْبَدْ و كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْآحْدَاكُ لِأَنْكُمْ أَنْهِ اللَّهُ اللَّذِي مِنَ ٱلبَدْء و كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْآحْدَاكُ لِأَنْكُمْ أَوْلِيكُ

# رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِٱلْأُولَى ٢ وَ٣

وَكَلِمَةُ ٱللهِ ثَابِيَةُ ۚ فِيكُمْ وَقَدْ غَلَبْتُمُ ٱلشِّرِّيرَ • الأَنْحِبُوا ٱلْعَالَمَرَ وَلاَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي فِي ٱلْعَالَم . [10 إِنْ أَحَبُّ أَحَدٌ ٱلْعَالَمَ فَلِيسَتْ فِيهِ عَجَّةُ ٱلْآبِ. ١١ لِأَنَّ كُلُّ مَا فِي ٱلْعَالَمِ شَهْوَةَ ٱلجُسَدِ ١٦ وَشَهُواةَ ٱلْعُيُّونِ وَتَعَظَّمَ ٱلْمَعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآبِ بَلْ مِنَ ٱلْعَالَمِ. ١٧ وَٱلْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهُوتَهُ ١٧ وَأُمَّا ٱلَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ ٱللهِ نَيَنْبُتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ المَّهُمَا ٱلْأَوْلاَدُهِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ . وَكَمَا سَمِعْتُمْ أَنَّ ضِدَّ ٱلْمَسِيحِ يَأْتِي قَدْ صَارَ ٱلْآنَ أَغْدَادُ لِلْمَسِيحِ كَنْبِيرُونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ • ١١ مِنَّا خَرَجُوا لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا ١١٠ مِنَّا لِأَنَّهُمْ لَوْكَانُوا مِنَّا لَبَقُول مَعَنَا لَكِنْ لِيُظْهَرُولَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا جَبِيعُهُمْ مِنَّا. وَأَمَّا أَنْهُمْ فَلَكُمْ ا مَسْعَةٌ مِنَ ٱلْقُدُّوسِ وَتَعْلَمُونَ كُلَّ شَيْءَ ١١ لَمْ أَكْنُبْ إِلَيْكُمْ لِأَنْكُمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ ١١ بَلْ لِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَهُ وَأَنَّ كُلَّ كَذِبِ لِيسَ مِنَ ٱلْحُقِّ • "مَنْ هُوَ ٱلْكَذَّابُ إِلاَّ ٱلَّذِي يَنْكِرُ أَنَّ إِلاَّ اللَّذِي يَنْكِرُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ وَهُذَا هُو صِدُّ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي يَنْكِرُ ٱلْآبَ وَٱلْإِبْنَ ١٦ كُلُّ مَنْ يُنْكِرُ ٱلْآبُنَ ٢٦ لَيْسَ لَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا وَمَنْ يَعْنَرِفْ بِٱلْإِبْنِ فَلَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا اللَّهُ اللَّهُ فَمَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ فَلُتُنْتُ إِذًا فِيكُمْ وَإِنْ ثَبَتَ فِيكُمْ مَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّا الل ٱلبُدْعِ فَأَنْهُمْ أَيْضًا نَشْبُونَ فِي ٱلإَبْنِ وَفِي ٱلْآبِ • وَهَا لَا مُو الْرَعْدُ ٱلَّذِي وَعَدَنَا هُو يِدِ ٱلْحَبُوةُ ١٥٠ ٱلْأَبْدِيَّةُ • ١٦ كُتَبْتُ إِلَيْكُمْ وَلَمَا عَنِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَكُمْ • ١٧ وَأَنَّا أَنَّمْ فَٱلْوَسَعَةُ ٱلَّتِي أَخَذْتُمُوهَا مِنْهُ ثَايِنَةٌ فِيكُمْ وَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمَكُمْ أَحَدْ بَلْ كَمَا تُعَلِّمَكُمْ هٰذِهِ ٱلْمَسْحَةُ عَيْنُهَا عَنْ كُلُّ شَيْءُ وَهِيَ حَقْ وَلَيْسَتْ كَذِبَا . كَمَا عَلَّمَتُكُمْ نَتْبَتُونَ فيهِ ٨ وَأُلْآنَ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ ٱثْبُنُوا فِيهِ حَتَّى إِدَا أُظْهِرَ يَكُونُ لَنَا ثِقَةٌ وَلَا يَحُمُّلُ مِنْهُ فِي عَجِيِّهِ • الم الله عَلِيهُمْ أَنَّهُ بَالْ هُوَ فَأَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْإِرَّ مَوْلُودٌ مِنْهُ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ الْنظُرُ وَإِنَّا يَهُ مَحَبَّةً أَعْطَانَا ٱلْآبُ حَتَّى نُدْعَى أَوْلاَدَ ٱللهِ مِنْ أَجْلِ هٰذَا لاَ يَعْرِفْنَا ٱلْعَالَمُ لَا لِأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُهُ وَأَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءِ ٱلْآنَ فَيْنُ أَوْلاَدُ ٱللَّهِ وَلَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا سَكُونُ. وَلَكِنْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لاَ يَعْرِفُهُ وَأَيْهَا الْأَحِبَّاءِ ٱلْآنَ فَيْنُ أَوْلاَدُ ٱللَّهِ وَلَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا سَكُونُ. وَلَكِنْ نَعْلُمُ إِنَّ

أَنَّهُ إِذَا أَظْهِرَ نَكُونُ مِثْلَهُ لِأَنَّنَا سَنَرَاهُ كَمَا هُوَ • وَكُلُّ مَنْ عِنْدَهُ هَذَا ٱلرَّجَا لِهِ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ كَمَا هُوَ طَاهِرْ ٥٠ كُلُ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطِيَّةَ يَفْعَلُ ٱلنَّعَدِّبِ أَيْضًا. وَٱلْخَطِيَّةُ هِيَ ٱلنَّعَدِّي. وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَطْهِرَ لِكُنْ بَرْفَعَ خَطَايَانَا وَلَيْسَ فِيهِ خَطِيَّةٌ • أَكُلُّ مَنْ بَنْبُتُ فِيهِ لا يُغْطِئِ . كُلُّ مَنْ بُخْطِئِ لَمْ يُنْصِرْهُ وَلاَ عَرَفَهُ

النُّهُمَا ٱلْأَوْلَادُ لَا يُضِلِّكُمُ أَحَدٌ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْبِرَّ فَهُوَ بَازْكُهَا أَنَّ ذَاكَ بَارْ. ^مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطِيَّةَ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ مِنَ ٱلْبَدْ عِجْطِئ ولِأَجْلِ هَذَا أَظْهِرَ ٱبْنُ ٱللهِ لِكَيْ يَنْقُضَ أَعْمَالَ إِبْلِيسَ • أَكُلُّ مَنْ هُوَمَوْلُودْمِنَ ٱللهِ لاَ يَفْعَلُ خَطِيَّةً لِأَنَّ زَرْعَهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ ا أَنْ يُخْطِئَ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهِ • ١٠ بَهٰذَا أُولاَدُ ٱللهِ ظَاهِرُونَ وَأُولاَدُ إِبْلِيسَ كُلُ مَنْ لاَ يَفْعَلُ ١١ | ٱلْهِرَّ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لَا يُجِبُّ أَخَاهُ • اللَّنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلبَّدْ ع أَنْ مُجِبٌّ بَعْضُنَا بَعْضًا. " لَيْسَ كَمَا كَانَ فَايِبِنُ مِنَ ٱلشِّرِّيرِ وَذَبَحَ أَخَاهُ • وَلِمَاذَا ذَبَحَهُ . لِأَنَّ أَعْمَا لَهُ كَانَتْ شِرِّ بَرَةً وَأَعْمَالُ أَخِيهِ بَارَّةٌ

١١٧ نَتَعَجُّبُوا يَا إِخْوَتِي إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ وَالْخَنْ نَعْلَمُ أَنَّنَا قَدِ ٱنْتَقَلْنَا مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْخَيْوةِ لِأَنَّنَا نَحِبُ ٱلْإِخْوَةَ • مَنْ لَا يُحِبُّ أَخَاهُ يَبْقَ فِي ٱلْمَوْتِ • " كُلُّ مَنْ يُبغضُ أَخَاهُ ١٦ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ. وَأَنْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ قَاتِلِ نَفْسٍ لَيْسَ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ ثَابِتَةٌ فِيهِ ١٠٠ بهذَا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْعَبَّةَ أَنَّ ذَاكَ وَضَعَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا فَعَنْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَضَعَ نَفُوسَنَا لِأَجْلِ ٱلْإِخْوَةِ. 
 أَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَةُ ٱلْعَالَمِر وَنَظَرَ أَخَاهُ مُحْنَاجًا وَأَغْلَقَ أَحْشَاءُهُ عَنْهُ فَكَيْفَ نَتْبُتُ عَجَّةُ ٱللهِ فِيهِ ١٠٠ يَا أَوْلادِي لاَ نُحِبُّ بِٱلْكلاَمِ وَلاَ بِٱللِّسَانِ بَلْ بِٱلْعَمَلِ وَٱلْحَقِّ ١٠٠ وَبِهِذَا ٢٠ ۚ نَعْرِفُ أَنْمَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنُسَكِّنُ قُلُوبَنَا قُدَّامَهُ . ﴿ لِأَنَّهُ إِنْ لَاَمَتْنَا قُلُوبُنَا فَٱللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ قُلُوبِنَا وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْء

ا ۚ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ۗ إِنْ لَمْ تَلُمْنَا قُلُوبُنَا فَلَنَا ثِقَةٌ مِنْ نَحْوِ ٱللهِ ١٣ وَمَهْمَا سَأَلْنَا نَنَالُ مِنْهُ لِأَنَّا إِنْ خَنَيْ أَوْصَايَاهُ وَفَعَهُ لَ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْمَرْضِيَّةَ أَمَامَهُ ١٠٠ وَهَذِهِ هِيَ وَصِيَّتُهُ أَنْ نُوْمِنَ بِأَسْمِ ٱبْنِهِ

# رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٣ وَ٤

يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَنَحُبُ بَعْضُنَا بَعْضًا كَمَا أَعْطَانَا وَصِيَّةً • ١٠ وَمَنْ يَحْفَظْ وَصَايَاهُ يَثْبُتْ فِيهِ وَهُنَ فِيهِ. وَجِهٰذَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُثُ فِينَا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ ا أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا لِا نُصَدِّ قُولَ كُلَّ رُوحٍ بِلِ ٱمْتَحِنُوا ٱلْأَرْوَاحَ هَلْ هِيَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّ أَشِياء كَذَبَةً كَتِيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ ٢٠ بِهِذَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللهِ. كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٢ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاء فِي ٱلْجَسَدِ فَهُو مِنَ ٱللهِ ٢ وَكُلُّ رُوحٍ لِاَ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ ٢ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْجَسَدِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهَذَا هُو رُوحُ ضِدِّ ٱلْمَسِيحِ ٱلْذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ يَأْنِي فَٱلْآنَ هُوَ فِي ٱلْعَالَمِ مِنَ أَنَّهُ مِنَ ٱللَّهِ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ وَقَدْ عَلَيْنُهُوهُ ۚ لِأَنَّ ٱلَّذِي فِيكُمْ أَعْظَرُ مِنَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ و هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ . مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَٱلْعَالَمُ يَسْمَعُ لَهُرْ و الْحَنْ مِنَ ٱللهِ فَهَنْ يَعْرِفُ ٱللهَ يَسْمَعُ لَمَا وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لاَ يَسْمَعُ لَمَا. مِنْ هذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحَقّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ · \أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا لِنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا لِأَنَّ ٱلْحَبَّةَ هِيَ مِنَ ٱللهِ وَكُلْ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ وَبَعْرِفُ ٱللهَ • ^وَمَنْ لَا يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ ٱللَّهَ لِأَنَّ ٱللهَ عَجَّبَّةُ • • بِهِٰذَا أُظْهِرَتْ عَجَّةُ ٱللَّهِ فِينَا أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ ٱبَّهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمَ لِكِيْ نَحْياً بِهِ. • فِي هٰذَا هِيَ ٱلْعَكَبَّةُ لَيْسَ أَنَّا نَحْنُ أَحْبَبُنَا ٱللَّهَ بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَبَّا وَأَرْسَلَ ٱبْنَهُ كَفَّارَةً لِحَطَايَانَا "أَيْمَا ٱلْأَحِبَّا اللَّهِ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أُحَبَّا هَكَذَا يَنْبَغِي لَمَا أَيْضًا أَنْ يُجِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا. " الله كر يَ ظُرْهُ أَحَد قَط ف إِن أَحَبَّ بَعْضًا بَعْضًا فَالله يَثْبُتُ فِينَا وَحَبَّتُهُ قَدْ تَكَمَّلَت فِينَا ١٠ بِهِٰذَا نَعْرِفُ أَنَّا نَشْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِيهَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانَا مِنْ رُوحِهِ ١٠ وَيَحْنُ قَدْ نَظَرْنَا وَنَشْهَدُ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلْإِبْنَ مُخَلِّصًا لِلْعَالَمِ • "مَنِ ٱعْتَرَفَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ فَٱللهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِي ٱللهِ • ١١ وَنَعْنُ قَدْ عَرَفْاً وَصَدَّقْاً ٱلْعَبَّةَ ٱلَّتِي لِلهِ فِيهَا • ٱللهُ عَبُّهُ وَمَنْ يَثْبُتْ فِي ٱلْعَبَّةِ يَثْبُتْ فِي ٱللَّهِ وَٱللَّهُ فِيهِ ١٠٠ بِهٰذَا نَكَمَّلَتِ ٱلْعَبَّةُ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هٰذَا ٱلْعَالَمِ هٰكَدَا عَنْ أَيْضًا • ١٨ لَا خَوْفَ فِي ٱلْعَبَّةِ ١٨

# رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى ٤ وَ٥

بَلِ ٱلْعَبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ نَطْرَحُ ٱلْخُوْفَ إِلَى خَارِجٍ لِأَنَّ ٱلْخُوْفَ لَهُ عَذَابٌ وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَلَمْ يَنَكُمُّلُ فِي ٱلْعَبَّةِ • ١١ عَنْ نَجِبُهُ لِأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أَوَّلًا • وَإِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِي أُحِبُ ٱللهَ وَأَبْغَضَ أَخَاهُ فَهُو كَاذِبْ لِأَنَّ مَنْ لا يُجِبُّ أَخَاهُ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُجِبُّ ٱللهَ ٱلَّذِي لَمْ يُبْصِرْهُ • ١١ وَلَنَا هَذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يُحِبُّ ٱللَّهَ يُحِبُّ أَخَاهُ أَيْضًا

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ

اكُلُّ مَنْ يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ. وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ ٱلْوَالِدَ يُحِبُّ ٱلْمَوْلُودَ مِنْهُ أَيْضًا ، وَلِهَذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا نُحِبُّ أَوْلَادَ ٱللهِ إِذَا أَحْبَبْنَا ٱللهَ وَحَفِظْنَا وَصَايَاهُ ١٠ فَإِنَّ هٰذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ ٱللهِ أَنْ نَعْفَظَ وَصَايَاهُ . وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً ١٠ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ يَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ. وَهَذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱلَّتِي تَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ إِيمَانُنَا. • مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ إِلاَّ ٱلَّذِي يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱبْنُ ٱللَّهِ

اللَّهُ اللَّذِي أَنَّى بِمَا ﴿ وَدَم يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ . لَا بِٱلْمَا ۚ فَقَطْ بَلْ بِٱلْمَا ۚ وَٱلدَّم وَٱلرُّوحُ هُوَ ٱلَّذِي يَشْهَدُ لِأَنَّ ٱلرُّوحَ هُوَ ٱلْحَقُ. ﴿ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي ٱلسَّهَاءِ هُمْ ثَلَثْةُ ٱلْآَبُ وَأَلْكَلَمُهُ وَٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ وَهُو لَا ۗ ٱلتََّلَفَةُ هُمْ وَاحِدٌ • مَ وَٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ هُمْ ثَلَثَةُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَا وَٱلدَّمْ وَٱلتَّلْثَةُ هُمْ فِي ٱلْوَاحِدِ • ﴿ إِنْ كُنَّا نَقْبَلُ شَهَادَةَ ا لَنَّاسَ فَشَهَادَةُ ٱللهِ أَعْظَمُ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ شَهِدَ بِهَا عَنِ ٱبنِهِ • امَنْ يُؤْمِنُ بِأَبْنِ ٱللهِ فَعِنْدَهُ ٱلشَّهَادَةُ فِي نَفْسِهِ . مَنْ لاَ يُصَدِّقُ ٱللهَ فَقَدْ جَعَلَهُ كَاذِبًا لِأَنَّهُ لَرْ إِيُوْمِنْ بِٱلشَّهَادَةِ ٱلَّتِي قَدْشَهِدَ بِهَا ٱللهُ عَنِ ٱبنِهِ • الوَهْذِهِ هِيَ ٱلشَّهَادَةُ أَنَّ ٱللهَ أَعْطَانَا حَيْنَ أَبْدِيَّةً وَهٰذِهِ ٱلْحَيْنَ هِيَ فِي ٱبْنِهِ • ١١ مَنْ لَهُ ٱلْإِبْنُ فَلَهُ ٱلْحَيْنَ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ٱبْنُ ٱللهِ ا فَلَيْسَتْ لَهُ أَكْمَيْهِ وَ

"كَتَبْتُ هٰذَا إِلَيْكُمْ أَنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَسْمِ ٱبْنِ ٱللهِ لِكِيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ حَيْوَةً أَبَدِيَّةً وَلِكِنْ تُوْمِنُوا بِٱسْمِ ٱبْنِ ٱللهِ ١٠ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلنِّيَّةُ ٱلَّتِي لَنَا عِنْدَهُ أَنَّهُ إِنْ طَلَبْنَا

# رسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ

اَلشَّيْ إِلَى كِيرِيَّةَ ٱلْمُعْنَارَةِ وَ إِلَى أَوْلاَدِهَا ٱلَّذِينَ أَنَا أُحِبُّمُ بِإِثْحَقِّ وَلَسْتُ أَنَا اللهِ وَمَنَ أَنَا أَحْبُمُ بِإِثْحَقِّ وَلَسْتُ أَنَا اللهِ وَمَنَ اللهِ الْحَقِّ اللَّذِي يَنْبُتُ فِينَا وَسَيَكُونُ مَعَنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ، مَنْكُونُ مَعَكُمْ نِعْمَةُ وَرَحْمَةُ وَسَلاَمْ مِنَ اللّهِ ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ مَعَنَا إِلَى ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ الْعَسِيمِ أَبْنِ ٱلْآبِ بِٱلْحُقِّ وَٱلْعَبَةِ

النظُرُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ لِلَّا نُضَيِّعَ مَا عَمِلْنَاهُ بَلْ نَنَالَ أَجْرًا تَامًّا • أَكُلُّ مَنْ تَعَدَّى وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَلَيْسَ لَهُ ٱللهُ. وَمَنْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَهِذَا لَهُ ٱلْآبُ وَٱلِأَبْنُ جَمِيعًا. اإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِكُمْ وَلا يَجِي مَهِذَا ٱلتَّعْلِيمِ فَلاَ نَقْبُلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَلاَ نَقُولُوا لَهُ سَلاَمْ. اللَّنَّ مَنْ يُسَلِّرُ عَلَيْهِ يَشْنَرِكُ فِي أَعْمَا لِهِ ٱلشِّرِّبرَةِ

ا إِذْ كَانَ لِي كَثِيرٌ لِأَ كُنْبَ إِلَيْكُمْ لَمْ أَرِدْأَنْ يَكُونَ بِوَرَقٍ وَحِبْرٍ لِأَنِّي أَرْجُوأَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ وَأَنْكُمْ وَلَمَا لِهُمْ لِكِنْ يَكُونَ فَرَحْنَا كَامِلاً ١٠٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكِ أَوْلاَدُ أُخْيِكِ ٱلْهُعْنَارَةِ. آمِينَ

# رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّالِيَةُ

اَ الشَّيْخُ إِلَى عَالِسَ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِي أَنَا أُحِبُّهُ بِٱلْحُقَّ

وَأَيْمَا ٱلْحَبِيبُ فِي كُلِّ شَيْءٌ أَرُومُ أَنْ تَكُونَ نَاحِجًا وَصَحِيمًا كَمَا أَنَّ نَفْسَكَ نَاجِجَةُ وَالَّأَنِّي فَرِحْتُ جِدًا إِذْ حَضَرَ إِخْوَةٌ وَشَهِدُ فَا بِأَكْفَيُّ ٱلَّذِي فِيكَ كَمَا أَنَّكَ نَسْلُكُ بِٱكْفَق. السّ لِي فَرَخُ أَعْظَرُ مِنْ هٰذَا أَنْ أَشْعَ عَنْ أَوْلَادِي أُنَّهُمْ يَسْلُكُونَ بِٱلْحُقَّ ا

وَأَيْهَا ٱلْحَبِيبُ أَنْتَ نَفْعَلُ بِٱلْأَمَانَةِ كُلَّمَا نَصْنَعُهُ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَإِلَى ٱلْغُرَبَا 1 ٱلَّذِينَ شَهِدُ وَا بِعَبَيِّكَ أَمَامَ ٱلْكَنِيسَةِ . ٱلَّذِينَ تَغْعَلُ حَسَنًا إِذَا شَيَّعْتُهُمْ كَمَا يَحِقُ لِلهِ الْأَنَّهُمْ مِنْ ٱجْلِ ٱسْمِهِ خَرَجُوا وَهُمْ لاَ يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأُمَ وِ مُفَعَنْ يَسْغِي لَنَا أَنْ نَقْبَلَ أَمْثَالَ هُؤُلاً ۗ لِكَيْ نَكُونَ عَامِلِينَ مَعَهُمْ بِٱلْحَقَّ

وَكَتَبْتُ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ وَلَكِنَّ دِيُونُرِيفِسَ ٱلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَوَّلَ يَنْهُمْ لاَ يَقْبُلْنَا. امِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذَا جِنْتُ فَسَأَدَكِّرُهُ بِأَعْمَا لِهِ ٱلَّتِي بَعْمَلُهَا هَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَقْوَالْ حَبِيثَةِ.

وَ إِذْ هُوَ غَيْرُ مُكْنَفٍ بِهٰذِهِ لَا يَقْبُلُ ٱلْإِخْوَةَ وَيَمْنَعُ ٱيْضًا ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَيَطْرُدُهُمْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ • اللَّهُمَا ٱلْحَبِيبُ لَا نَتَمَثَّلْ بِٱلشَّرِّ بَلْ بِٱلْخَيْرِ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْخَيْرَ هُوَ مِنَ ٱللهِ اللهِ وَمَنْ يَصْنَعُ ٱلشَّرَّ فَكُرْ يُبْصِرِ ٱللَّهَ

١٢ دِيمِتْرِيُوسُ مَشْهُودٌ لَهُ مِنَ ٱلْجَمِيعِ وَمِنَ ٱلْحُقِّ نَفْسِهِ وَنَحْنُ أَيْضًا نَشْهَدُ فَأَنْهُ ا تَعْلَمُونَ أَنَّ شَهَادَتَنَا هِيَ صَادِقَةٌ ١١ وَكَانَ لِي كَثِيرٌ لِأَكْنَبُهُ لَكِنَّنِي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ مِن

ا وَلَكِنِّنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَنَتَكُلِّرَ فَمَّا لِفَرِهِ اسْلَامْ لَكَ . يُسَلِّرُ عَلَيْكَ ا ٱلْأَحِبَّاءِ وسَلِّيرْ عَلَى ٱلْأَحِبَّاء بِأَسْمَا مُهُمْ

# رسالة يُهوذا

ا يَهُوذَا عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ وَأُخُو يَعَفُوبَ إِلَى ٱلْمَدْعُونِينَ ٱلْمُقَدَّسِينَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَأَلْعَفُوظِينَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِجِ ، لِتَكْثُرُ لَكُمْ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلسَّلاَمُ وَٱلْعَبَّةُ

اللهُمْ الْأُحِبَّا اللهُ إِذْ كُنْتُ أَصْنَعُ كُلَّ ٱلْجَهْدِ لِأَكْنُبَ إِلَيْكُمْ عَنِ ٱلْخُلَاصِ ٱلْمُشْتَركِ ٱَضْطَرَرْتُ أَنْ أَكْنُبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ تَجْنَهِدُوا لِأَجْلِ ٱلْإِيَمَانِ ٱلْمُسَلِّر مَرَّةً لِلْقِدِّيسِينَ. الْحِنَّةُ دَخَلَ خُلْسَةً أَنَاسٌ قَدْ كُتِبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهٰذِهِ ٱلدَّيْنُونَةِ فَجَّارٌ بُحَوِّلُونَ نِعْمَةَ إِلْهِنَا إِلَى ٱلدَّعَارَةِ وَيُنكُرُونَ ٱلسَّيِّدَ ٱلْوَحِيدَ ٱللهَ وَرَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجَ

وْ فَأْرِيدُ أَنْ أَذَكِر كُرُ وَلَوْ عَلِيْهُمْ هَذَا مَرَّةً أَنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَ مَا خَلَّصَ ٱلشَّعْبَ مِن أَرْضِ مِصْرَ أَهْلَكَ أَيْضًا ٱلَّذِينَ لَمْ يُوْمِنُوا ١٠ وَٱلْمَلاَئِكَةُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَعْفَظُوا رِيَاسَنَهُمْ بَلْ ٦٠ نَرَكُوا مَسْكِيَهُمْ حَفِظَهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ ٱلْبُومِ ٱلْعَظِيمِ بِقِيُودِ أَبَدِيَّةٍ نَحْتَ ٱلظَّلَامِ . ٧كَمَا أَنَّ ٧

سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأَلْمُدُنَ ٱلَّذِي حَوْلُهَمَا إِذْ زَنَتْ عَلَى طَرِيقِ مِثْلِهِمَا وَمَضَتْ وَرَاء جَسَدٍ آخَرَ جُعِلَتْ عِبْرَةً مُكَابِدَةً عِقَابَ نَارِ أَبَدِيَّةٍ • ١ وَلَكِنْ كَلْلِكَ هُولًا ۚ أَيْضًا ٱلْمُعْنَلِمُونَ يُغِيِّسُونَ ٱلْجَسَدَ وَيَنهَا وَنُونَ بِٱلسَّيَادَةِ وَيَفْتَرُونَ عَلَى ذَوِي ٱلْأَهْجَادِ ١٠ عَلَى مَخَائِلُ رَئِسُ ٱلْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا خَاصَمَ إِبْلِيسَ مُحَاجًّا عَنْ جَسَدِ مُوسَى لَمْ بَجْسُرْ أَنْ يُورِدَ حُكُمْ ٱفْتِرَا ۚ بَلْ قَالَ لِيَنْتَهِرْكَ ٱلرَّبُ • اوَلَكِنَّ هٰؤُلا ً يَفْتُرُونَ عَلَى مَا لاَ يَعْلَمُونَ. وَأَمَّا مَا يَفْهَمُونَهُ بِٱلطَّبِيعَةِ كَٱلْحَيْوَانَاتِ غَيْرِ ٱلنَّاطِقَةِ فَفِي ذَٰلِكَ يَفْسُدُونَ • ا وَيْلْ لَمُرْ لِأَنَّهُمْ سَلَكُوا طَرِيقَ قَايِبِنَ وَأَنْصَبُوا إِلَى ضَلَالَةِ بَلْعَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَهَلَكُوا فِي مُشَاجَرَةِ قُورَحَ • " هُؤُلَا صُخُورٌ فِي رَلَائِمِكُمْ ٱلْعَجَبِيَّةِ صَانِعِينَ وَلَائِمَ مَعًا بِلاَ خَوْفٍ رَاعِينَ أَنْفُسَهُمْ. غُيُومْ بِلاَ مَاء نَحْمِلُهَا ١٢ ۚ ٱلرَّيَاجُ أَشْجَارُ خَرِيفِيَّةُ بِلاَ تَمَرِ مَيِّنَةُ مُضَاعَقًا مُفْتَلَعَةٌ . ١٢ أَمُواجُ بَعْرِ هَائِجَةٌ مُرْبِدَةٌ بِخِرْبِهِمْ . الْمُجُومْ تَائِهَةٌ تَعَفُّوظُ لَهَا قَتَامُ ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ الْوَتَنَبَّأَ عَنْ هُولَا ۚ أَيْضًا أَخْنُوخُ ٱلسَّايِعُ مِنْ آدَمَ قَائِلاً هُوذَا قَدْ جَاءً ٱلرَّبُ فِي رَبَوَاتِ قِدِّيسِيهِ الْيَصْنَعَ دَيْنُونَةً عَلَى ٱلْجَمِيعِ وَيُعَاقِبَ ْ جَبِيعَ فَجُاّرِهِرْ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ فَجُورِهِمْ ٱلَّنِي فَجَرُوا بِهَا وَعَلَى جَمِيعِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلصَّعْبَةِ ١٦ ٱلَّنِي تَكُلُّم بِهَا عَلَيْهِ خُطَاةٌ فَجَّارُهُ ١١هُ وَلاَءهُمْ مُدَمْدِمُونَ مُتَشَكُّونَ سَا لِكُونَ عِسَبِشَهُوا بَهِمْ ١١ وَفَهُمْ ۚ يَتَكَلِّمُ بِعَظَامُمَ مُجَابُونَ بِٱلْوُجُوهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَنْفَعَةِ • ١٧ قُلْمًا أَنْمُ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّكِ فَٱذْكُرُوا ٱلْأَفْوَالَ ٱلَّذِي قَالَهَا سَابِقًا رُسُلُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . ١٠ فَإِنَّهُ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ سَيَكُونُ قَوْمُ مُسْمَ إِنُونَ سَالِكِينَ بِحَسَبِ شَهَوَاتِ فَجُورِهِمْ ١٠ هُولَا عُمْر ٱلْمُعْتَزِلُونَ بِأَنْفُسِمِ ْ نَفْسَانِيُّونَ لَا رُوحَ لَهُرْ

٠٠ وَأَمَّا أَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ فَٱبْنُوا أَنْهُسَكُمْ عَلَى إِيمَانِكُمُ ٱلْأَفْدَسِ مُصَلِّينَ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ
١٠ وَأَحْفَظُوا أَنْهُ كُمُ فِي عَجَبَّةِ ٱللهِ مُنْتَظِرِينَ رَحْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ.
١٠ وَأَرْحَمُوا ٱلْبُعْضُ مُمَيِّزِينَ ١٢ وَخَلِّصُوا ٱلْبَعْضَ بِٱلْخُوْفِ مُخْتَطِفِينَ مِنَ ٱلنَّارِ مُبْغِضِينَ حَتَّى

ٱلنَّوْبَ ٱلْهُدَنَّسَ مِنَ ٱلْجُسَدِ

ا وَأَلْقَادِرُ أَنْ يَحْفَظُكُمْ غَيْرَ عَانِرِينَ وَيُوقِفَكُمْ أَمَامَ مَجْدِهِ بِلاَ عَيْبِ فِي ٱلاِبْهَاجِ الله ٱلْحَكِيمُ ٱلْوَحِيدُ مُعَلِّصْنَا لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلْعَظَمَةُ وَٱلْقُدْرَةُ وَٱلشَّلْطَانُ ٱلْآنَوَ إِلَى كُلِّ ٱللَّهُ هُورِ. آمِينَ

# رُوْياً يُوحَنَّا ٱللَّاهُوتِيُّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا إِعْلَانُ يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ٱلَّذِيهِ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللهُ لِيُرِيةَ عَبِيدَهُ مَا لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ ا قَرِيبٍ وَبِيَّنَهُ مُرْسِلًا بِيَدِ مَلاَّ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ۖ ٱلَّذِبِ شَهِدَ بِكَلِمَةِ ٱللهِ وَنشَهَادَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ بِكُلِّ مَا رَآهُ ٢٠ هُوبَي لِلَّذِي يَقْرَأُ وَلِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَفْوَالَ ٱلنَّبُوَّةِ وَيَعْفَظُونَ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِيهَا لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبٌ

ا يُوحَنَّا إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أُسِبًّا نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱلْكَائِن وَٱلَّذِي كَانَ ا وَأُلَّذِي أَلْتِي وَمِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّتِي أَمَامَ عَرْشِهِ وَمِنْ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ ٱلشَّاهِدِ ٱلْأَمِينِ ٱلْبِكْرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَرَئِيسِ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ • ٱلَّذِي أَحَبَّنَا وَقَدْ غَسَّلَنَا مِنْ حَطَايَانَا بِدَمِهِ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً لِلهِ أَبِيهِ لَهُ ٱلْعَجَدُ وَٱلسَّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ

٧ هُوذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّعَابِ وَسَنَظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ وَيَنُوحُ عَلَيْهِ حَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. نَعَمْ الْمِينَ • أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَا ۗ ٱلْبِيَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءُ

اللَّهُ اللَّهُ وَمَّا أَخُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلظَّيْفَةِ وَفِي مَلَّكُونِ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ وَصَبْرِهِ كُنْتُ فِي أَجْزِيرَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى بَطْمُسَ مِن أَجْلِ كَلِمَةِ ٱللهِ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ و أَكُنْتُ ا فِي ٱلرُّوحِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمًا كَصَوْتِ بُوقِ الْقَائِلاَ أَنَا هُقَ ال

ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءِ. ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ. وَٱلَّذِي تَرَاهُ ٱكْنُبْ فِي كِتَابِ وَأَرْسِلْ إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسِيًّا إِلَى أَفَسُسَ وَ إِلَى سِمِيرْنَا وَ إِلَى بَرْغَامُسَ وَ إِلَى ثَيَاتِيرَا وَ إِلَى سَارْدِسَ وَ إِلَى فَيلَادَلْفِيَا وَ إِلَى الْأَوْدِكِيَّةَ

#### ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّانِي

اُكُنُ إِلَى مَلَاكِ كَنِيسَةِ أَفَسُسَ. هٰذَا يَغُولُهُ ٱلْمُهْسِكُ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْكُوَاكِبَ فِي يَهِنِهِ ٱلْهَاشِي فِي وَشَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْهَنَايِرِ ٱلذَّهَيِّةِ عَا أَنَا عَارِفَ أَعْمَالَكَ وَتَعَبَكَ وَصَبْرَكَ وَمَا اللَّهُ وَلَيْكُ وَصَبْرَكَ وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ رُسُلُ وَلَيْسُوا رُسُلاً وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ رُسُلُ وَلَيْسُوا رُسُلاً فَوَجَدْنَهُمْ كَاذِينِنَ عَنْهِ وَقَدِ أَحْنَمَلْتَ وَلَكَ صَبْرٌ وَتَعِيْتَ مِنْ أَجْلِ أَشِي وَلَمْ تَكِلَّ عَلَى اللَّهُ فَي وَفَدِ أَخْنَمَلْتَ وَلَكَ صَبْرٌ وَتَعِيْتَ مِنْ أَجْلِ أَشِي وَلَمْ تَكِلَّ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ عَبْرُ وَتَعِيْتَ مِنْ أَجْلِ أَشِي وَلَمْ تَكُلُ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ عَبْرُ وَتَعِيْتَ مِنْ أَجْلِ أَسِي وَلَمْ تَكُلُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ مَنْ أَبْنَ سَقَطْتَ وَتُهُ وَاعْمَلِ عَنْدِي عَلَيْكَ أَنْكَ تَرَكُتَ مَجَبَّنَكَ ٱلْأُولَى وَ إِلاَّ فَإِنِي آتِيكَ عَنْ قَرِيبٍ وَأَزَحْزِحُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَمْ الْأَعْمَالِ ٱلْأُولَى وَ إِلاَّ فَإِنِي آتِيكَ عَنْ قَرِيبٍ وَأَزْحْزِحُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَمْ اللَّعَمَالَ ٱلْأُولَى وَ إِلاَّ فَإِنِي آتِيكَ عَنْ قَرِيبٍ وَأَزْحْزِحُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَمْ

نَتُ وَ وَلَكِنْ عِنْدَكَ هَٰذَا أَنَّكَ تُبْغِضُ أَعْمَالَ ٱلنَّفُولَاوِيِّينَ ٱلَّتِي أَبْغِضُهَا أَنَا أَيْضًا و مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْبَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَائِسِ. مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْحَبَوةِ ٱلَّذِي فِي وَسَطِ فِرْدَوْسِ ٱللهِ ٨ وَأَكْنُبْ إِلَى مَلاكِ كَنيسة سِمِيرْنَا . هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ٱلَّذِي كَانَ مَيْنَا فَعَاشَ. ﴿ أَنَا أَعْرِفُ أَعْمَا لَكَ وَضِيفَتَكَ وَفَقْرَكَ . مَعْ أَنَّكَ غَنِيْ . وَنَجْدِيفَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودٌ وَلَيْسُوا يَهُودًا بَلْ هُمْ مَجْمَعُ ٱلشَّيْطَانِ ١٠ لَا نَحَفِ ٱلْبَنَّةَ مِمَّا أَنْتَ عَتِيدٌ أَنْ نَتَأْ لَّمَ بِهِ • هُوَذَا إِبْلِيسُ مُزْمِعٌ ۚ أَنْ يُلْقِيَ بَعْضًا مِنْكُمْ ۚ فِي ٱلسِّجْنِ لِكِيْ نَجَرَّبُوا وَيَكُونَ لَكُمْرْ ضِينٌ عَشَرَةً أَيَّامٍ مَكُن أُمِينًا إِلَى ٱلْمَوْتِ فَسَأَعْطِيكَ إِكْلِيلَ ٱلْحَيْوةِ • ١١ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْسَمْعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَائِسِ. مَنْ يَغْلِبُ فَلَا يُوْذِيهِ ٱلْمَوْتُ ٱلثَّانِي " كَلُّ كُنْبُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَرْغَامُسَ. هُذَا يَقُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّيْفُ ٱلْمَاضِي ذُو ٱلْحَدَّيْنِ ١٠ أَنَا عَارِفٌ أَعْمَا لَكَ وَأَيْنَ نَسْكُنُ حَيْثُ كُرْسِيُّ ٱلشَّيْطَانِ وَأَنْتَ مُتَمَسِّكُ بِٱسْمِي وَلَمْ تُنْكِرْ إِيمَانِي حَنَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ أَنْتِيبَاسُ شَهِيدِي ٱلْأَمِينُ ٱلَّذِي قُتِلَ عِنْدَكُمْ حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ يَسْكُنُ • ا وَلَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ فَلِيلْ. أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ قَوْمًا مُتَمَسِّكِينَ بِتَعْلِيمٍ بَلْعَامَرَ ٱلَّذِي كَانَ يُعَلِّرُ بَالاَقَ أَنْ يُلْقِيَ مَعْنُرَةً أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْتَانِ وَيَزْنُوا • ' هَٰكَذَا عِنْدَكَ أَنْتَ أَيْضًا فَوْمْ مُنَهَسِّكُونَ بِتَعَالِم ٱلْنَّةُ وِلاَوِيِّينَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهُ ١٠ فَتُبْ وَ إِلاَّ فَإِنِّي آتِيكَ سَرِيعًا فَأَحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فِي ١٠ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَائِسِ. مَنْ يَغْلِبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْهَنَّ ٱلْمُعْيَ وَأُعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَاء وَعَلَى ٱلْحُصَاةِ ٱسْمْ حَدِيدٌ مَكْتُوبٌ لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرُ ٱلَّذِي يَأْخُذُ ٨ وَأُكْتُبْ إِلَى مَلاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي ثَيَاتِيرًا. هٰذَا يَقُولُهُ ٱبْنُ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ عَيْنَانِ كَلَهِيبِ نَارٍ وَرِجْلاَهُ مِثْلُ ٱلْخَاسِ ٱلنَّقِيِّ . ١١ أَنَا عَارِفْ أَعْمَا لَكَ وَعَبَّنَكَ وَخِدْمَتَكَ وَ إِيَانَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّ أَعْمَا لَكَ ٱلْأَخِيرَةَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأُولَى. وَلَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ ا

اَ قَاكَ اللّهِ وَالسَّبْعَةُ الْكُوَاكِ اللّهِ اللّهِ عَالِفَ اللّهِ وَالسَّبْعَةُ اللّهِ وَالسَّبْعَةُ الْكُورِكِ اللّهِ عَالِفَ اللّهِ وَالسَّبْعَةُ الْكُورَاكِ اللّهِ اللّهِ وَالسَّبْعَةُ الْكُورَاكِ اللّهِ اللّهِ وَالسَّبْعَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَالسَّبْعَةُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

٧ وَأَكْتُبْ إِلَى مَلاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي فِيلاَدَلْفِياً . هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلْحَقُ ٱلَّذِي لَهُ مِفْتَاعُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَلاَ أَحَدٌ يَفْتُحُ . ١ أَنَا عَارِفَ أَعْمَا لَكَ . هٰنَذَا مَا وَدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفْتُوحًا وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدْ أَنْ يُعْلِقَهُ لِأَنَّ لَكَ فَقَّ أَسِيرَةً وَقَدْ حَفِظْتَ كَلِمَنِي وَلَمْ تُنكِرِ ٱسْمِي • الْهَنَذَا أَجْعَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ مَجْمَعِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودْ وَلَيْسُولِ بَهُودًا بَلْ يَكْذِبُونَ هَنَذَا أُصَيِّرُهُمْ يَأْ نُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَ رِجْلَيْكَ وَيَعْزِفُونَ أَنَّا أَحْبَبْنُكَ • الْأِنَّكَ حَفِظْتَ كَلِمَةَ صَبْرِي أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلْغَبْرِبَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَأْتِيَ عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ لِنُجَرِّبَ ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ • الهَا أَنَا آتِي سَرِيعًا. تَمَسَّكْ بِمَا ال عِنْدَكَ لِلَّا يَأْخُذَ أَحَد إِكْلِيلَك وَالمِّن يَعْلُبُ فَسَأَجْعَلُهُ عَمُودًا فِي هَيْكُلِ إِلَى وَلا يَعُودُ يَخْرُجُ إِلَى خَارِجٍ وَأَكْنُبُ عَلَيْهِ ٱسْمَ إِلْهِي وَٱسْمَ مَدِينَة إِلْهِي أُورُشَلِيمَ ٱلْجَدِيدَةِ ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَا ومِنْ عِنْدِ إِلْمِي مَاسْمِي ٱلْجَدِيدَ ١٠ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِس ا وَأَكْتُبْ إِلَى مَلَاكِ كَنِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ. هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْآمِينُ ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ بَدَاءَهُ خَلِيقَةِ ٱللهِ . ﴿ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًا . لَيْتَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا • ١١ هَكَذَا لِأَنَّكَ فَاتِرْ وَلَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًا أَنَا مُزْمِعْ ۖ أَنْ أَنْقَيَّأَكَ مِنْ فَيى • ٧ لِأَنَّكَ نَقُولُ إِنِّي أَنَا غَنِيٌّ وَقَدِ ٱسْتَغْنَيْتُ وَلاَحَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٌ وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلشَّقَىٰ وَٱلْبَيْسُ وَفَقِيرٌ وَأَعْمَى وَعُرْيَانٌ . ١٠ أُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِي ذَهَباً مُصَفَّى بِٱلنَّارِ لِكَيْ تَسْتَغْنِيَ . وَثِيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَابْسَ فَلاَ يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِكَ . وَكَكِّلْ عَيْنَيْكَ بِكُول لِكَيْ تُبْصِرَ. ١٠ إِنِّي كُلُّ مَنْ أُحِبُّهُ أُو بَخِهُ وَأُوِّدِّبُهُ. فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ • اهْنَذَا وَاقِفْ عَلَى ٱلْباَبِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أُحَدُ صَوْتِي وَفَعَ ٱلْبَابَ أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَنْعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي • ١١ مَنْ يَعْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَجْلِسَ مَعِي فِي عَرْشِي كَمَا عَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعَ أَبِي فِي عَرْشِهِ • ١٦ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ

15

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَ إِذَا بَابُ مَغْتُوحٌ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلصَّوْتُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوق يَتَكَلَّمُو مَعِي قَائِلًا ٱصْعَدْ إِلَى هُنَا فَأُرِيَكَ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هٰذَا • ۚ وَلِلْوَقْتِ صِرْثُ فِي ٱلرُّوحِ وَإِذَا عَرْشُ مَوْضُوعٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِسٌ. وَكَانَ ٱلْجَالِسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبْهَ حَجَرِ ٱلْيُشْبِ وَٱلْعَقِيقِ وَقَوْسُ قُرْحَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبْهُ ٱلزُمْرُدِ. عُوَحُولَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَة وعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْعُرُوشِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَيْعًا جَالِسِينَ مُنْسَرْبِلِينَ بِثِيَابِ بِيضٍ وَعَلَى رُوُّوسِهِمْ أَكَالِلُ مِنْ ذَهَبٍ • وَمِنَ ٱلْعَرْشِ يَغْرُجُ بُرُوقْ وَرُعُودٌ وَأَصْوَاتٌ. وَأَمَامَ ٱلْعَرْشِ سَبْعَةُ مَصَابِعٍ نَارِ مُتَّقِدَةٌ هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ١٠ وَفُدَّامَ ٱلْعُرْشِ بَجْرُ زُجَاجٍ شِبْهُ ٱلْبُلُورِ. وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَهُ حَيَوَانَاتٍ مَمْلُقَةْ عُيُونًا مِنْ فَذَّام وَمِنْ وَرَاح وَ وَأَحْمَ وَأَكْمَ وَلَ عَلَيْ اللَّوْلُ شِبْهُ أَسَدٍ وَأَنْحَمَوانُ ٱلنَّانِي شِبْهُ عِجْلِ وَأَنْحَمَوانُ إِ ٱلنَّا الِثُ لَهُ وَجْهُ مِثْلُ وَجْهِ إِنْسَانٍ وَأَحْبَوَانُ ٱلرَّابِعُ شِبْهُ نَسْرِ طَائِرٍ • ^ وَأَلْأَرْبَعَهُ ٱلْحَبَوَامَاتُ كِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِنَّهُ أَجْنِيَةٍ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِلِ مَمْلُوَّةٌ عُيُونًا وَلاَ نَزَالُ نَهَارًا وَلَيْلاً قَائِلَةً قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ ٱلَّذِيكَ كَانَ يَٱلْكَائِنُ يَٱلَّذِي اً يَأْتِي • \* وَحِينَمَا نُعْطِي ٱلْحُيَوَانَاتُ مَجْدًا وَكَرَامَةً وَشُكْرًا لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلْحَيّ إِلَى أَبَدِ ١٠ أَلْآبِدِينَ ١ يَخِرُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْغًا قُدَّامَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَبَسَعُدُونَ لِلْيَّ إِلَى أَ أَبِدِ ٱلْآبِدِ بِنَ وَيَطْرَحُونَ أَكَا لِلِكُمْ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ فَاتِلِينَ الْأَنْتَ مُسْتَحِقٌ أَيْهَا ٱلرَّبُ أَنْ تَأْخُذَ ٱلْجُدْ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْقُدْرَةَ لِأَنَّكَ أَنْتَ خَلَفْتَ كُلَّ ٱلْأَشْيَا ۗ وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِيَةٌ وَخُلِقَتْ ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ وَرَاءٍ مَخْنُومًا بِسَبْعَةِ خُنُومٍ وَ وَرَأَيْتُ مَلاَكًا فَوِيًّا يُنَادِي بِصَوْتِ عَظِيمٍ مَنْ هُو مُسْتَحِقٌ أَنْ يَغْتَحُ ٱلسِّفْرُ وَيَفْكَ خُنُومَةُ وَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَلاَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلاَ تَحْتَ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفْكَ خُنُومَةُ وَلاَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلاَ تَحْتَ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفْكَ خُنُومَةُ وَلاَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَفَعَالَ لِي وَاحِدٌ مِنَ ٱلشَّيْوِحِ لاَ بَبْكِ. هُوذَا قَدْ عَلَبَ ٱلْأَسَدُ وَيَقُرَأَهُ وَلاَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَفَقَالَ لِي وَاحِدٌ مِنَ ٱلشَّيْوِحِ لاَ بَبْكِ. هُوذَا قَدْ عَلَبَ ٱلْأَسَدُ وَيَقُرَأَهُ وَلاَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَفَقَالَ لِي وَاحِدٌ مِنَ ٱلشَّيْوِحِ لاَ بَبْكِ. هُوذَا قَدْ عَلَبَ ٱلْأَسَدُ الْلَيْقِ وَيَقُلُ لَي وَاحِدٌ مِنَ ٱلشَّيْوِحِ لاَ بَبْكِ. هُوذَا قَدْ عَلَبَ ٱلْأَسَدُ اللَّهِ مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا أَنْ يَنْظُرَ إَلَيْهِ وَلَا قَدْ عَلَى السِّفْرَ وَيَقُلُ لَي مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا أَصْلُ دَاوُدَ لِغَنْعَ ٱلسِّفْرَ وَيَقُلَ خُنُومَهُ ٱلسَّعَةَ ٱلسَّعْمَ السَّعْمَ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى السِّفْرَ وَيَعْكُ خُنُومَهُ ٱلسَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْرَ وَيَعْلَ لَيْ مِنْ سِبْطِ بَهُوذَا أَصْلُ دَاوُدَ لِغَنْعَ ٱلسِّفِرُ وَيَعْلَى خُنُومَهُ ٱلسَّعْمَ السَّعْمَ السَلَعْمَ السَلَعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَلَعْمَ السَلَعْمَ السَّعْمَ السَلَعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَلَعْمَ السَلْمَ السَلَعْمُ السَلْمَ السَلَمُ الْعَلَى السَلْمُ السَلْمَ السَلْمُ السَلَعْمَ السَلْمُ السَلَامُ السَلَمَ السَلَعْمَ السَلْمَ السَلَعْمَ السَلْمُ السَلَعْمَ السَعْمَ السَلَعْمَ الْمَالَعُولُ السَلَعْمَ الْمُعْمَ السَلَعْمَ الْمَالُمُ السَلَعْمَ الْمَالَعُمُ السَلَعْمُ السَلَعُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُ السَلَمَ السَلَمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَلْمُ السُلْمُ السَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمَ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ

٠ وَرَأَيْثُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ فَالْكِيَوَانَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱلشُّيوخِ خَرُوفَ قَاعِ ٢٠ كَأُنَّهُ مَذْبُوخٌ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونِ وَسَبْعُ أَعْيُنِ هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٱلْمُرْسَلَةُ إِلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ. ٧فَأَنَى وَأَخَذَ ٱلسِّفْرَ مِنْ يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٩٠وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّفْرَ خَرَّتِ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيْوَانَاتُ وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْئًا أَمَامَ ٱلْخُرُوفِ وَلَمْ كُلِّ وَاحِدٍ قِينَارَاتْ وَجَامَاتْ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُقَ ۚ بَخُورًا هِيَ صَلَوَاتُ ٱلْقِدِّ بِسِينَ • وَهُمْ يَتَرَنَّمُونَ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ مُسْتَخِقْ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلسِّفْرُ وَتَفْتَحَ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ ذُبِعْتَ وَأَشْتَرَ يْتَنَا لِلَّهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبٍ وَأَمَّةٍ ١٠ وَجَعَلْتَنَا لِإِلْهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَّهُ فَسَنَمْلِكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٠ وَنَظَرْتُ ١٠ وَسَمِعْتُ صَوْتَ مَلاَئِكَةٍ كَثِيرِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ فَٱلْحَيْوَانَاتِ وَٱلشَّيُوخِ وَكَانَ ءَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ وَأَلُوفَ أَلُوفٍ ١ قَائِلِينَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مُسْتَحِقُّ هُوَ ٱلْخَرُوفُ ٱلْمَذْ بُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقُدْرَةَ وَٱلْغِنَى وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْقُوَّةَ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْحَجْدَ وَٱلْبَرَكَةَ ١٠ وَكُلُّ خَلِيقَةٍ مِمَّا فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَحْتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا عَلَى ٱلْبَحْرِ كُلُّ مَا فِيهَا سَءِهْنُهُا فَائِلَةً . لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَالْخُرُوفِ ٱلْبَرَكَةُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ١٠ وَكَانَتِ ٱلْحَبَوَانَاتُ ١١ ٱلْأَرْبَعَةُ نَقُولُ آمِينَ. وَٱلشَّيُوخُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ خَرُوا وَسَجَدُوا لِلْيَ ۖ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ اَلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَحَ ٱلْخُرُوفُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُنُومِ ٱلسَّبْعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ الْحُيَّوَانَاتِ قَائِلاً كَصَوْتِ رَعْدٍ هَلُمَّ وَأَنْظُرْ وَ فَنَظَرْتُ وَ إِذَا فَرَسَ ٱبْيَضُ وَٱلْجَالِسُ عَلَيْهِ الْحَيْقَ الْعَالِقُ عَلَيْهِ مَعَهُ قَوْسٌ وَقَدْ أُعْطِيَ إِكْلِيلاً وَخَرَجَ غَالِبًا وَلَكِيْ يَغْلُبَ

وَلَمَّا فَغَ الْخَتْمُ النَّانِيَ سَمِعْتُ الْحَيَوانَ النَّانِيَ فَائِلاً هَلُرَّ وَانْظُرْ وَ فَخَرَجَ فَرَسُ آخَرُ الْمَانِيَ فَائِلاً هَلُرَّ وَانْظُرْ وَ فَخَرَجَ فَرَسُ آخَرُ الْمَانِيَ فَائِلاً هَلُمَ وَالْفَانِيَ وَانْ يَقَنْلَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا أَحْمُرُ وَالِجَالِسِ عَلَيْهِ أَعْطِيَ النِّن يَنْزِعَ السَّلاَمَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنْ يَقَنْلَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا وَعُطِيَ سَيْفًا عَظِيمًا

\* وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَتْمَ ٱلنَّالِثَ سَمِعْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلنَّالِثَ قَائِلاً هَلُمٌ ۖ وَٱنْظُرْ. فَنَظَرْتُ وَ إِذَا

فَرَسْ أَسُودُ وَأَلْجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ مِيزَانَ فِي يَدِهِ • وَسَمِعْتُ صَوْنَا فِي وَسُطِ ٱلْأَرْبِعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ
قَائِلاً ثُمْنِيَّهُ فَحْ بِدِينَارٍ وَثَلَثُ ثَمَانِيِّ شَعِيرٍ بِدِينَارٍ وَأَمَّا ٱلزَّيْتُ وَٱلْخَهْرُ فَلاَ تَضَرَّهُما

٧ وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَمَ ٱلرَّابِعَ سَمِعْتُ صَوْتَ ٱلْحَيَوَانِ ٱلرَّابِعِ قَائِلاً هَلُمَّ وَٱنظُرُ • ٨ فَ ظَرْتُ

وَ إِذَا فَرَسَ أَخْضُرُ وَٱلْجَالِسُ عَلَيْهِ ٱسْمُهُ ٱلْمَوْتُ وَآلُهُ وِيهُ مُوسٍ ٱلْأَرْضِ

الْأَرْضِ أَنْ يَقَنْلاً بِٱلسَّفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ ٱلْأَرْضِ

ا وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَعَ ٱلْخَنْمُ ٱلسَّادِسَ وَ إِذَا رَلْزَلَةَ عَظِيمَةَ حَدَثَتْ وَٱلشَّمْسُ صَارَتْ السَّمَاءِ سَقَطَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمَا سَوْدَاء كَمِسْ مِنْ شَعْرِ وَٱلْقَهُرُ صَارَكَا لَدَّمِ الْوَبُومُ ٱلسَّمَاءُ سَقَطَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمَا سَوْدَاء كَمِسْ مِنْ شَعْرِ وَٱلْقَهُرُ صَارَكَا لَدَّمِ الْمَعْلِمَةُ اللَّهُ وَالسَّمَاءُ ٱنفَلَقَتْ كَدِرْجِ مُلْتَفَيِّ وَكُلْ جَبِلِ وَجَزِيرَةِ تَرَحْزَحَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا. الْوَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُظُمَاءُ وَٱلْأَغْنِيَاء وَكُلْ جَبِلِ وَجَزِيرَةِ تَرَحْزَحَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا. الوَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُظُمَاءُ وَٱلْأَغْنِيَاء وَكُلْ جَبِلِ وَجَزِيرَة تَرَحْزَحَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا. الْوَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُظُمَاءُ وَٱلْأَغْنِيَاء وَكُلْ عَبْدِ وَكُلْ حُرِّ أَحْفَوْ أَنْفُهُمْ فِي ٱلْمُعَايِرِ وَفِي صُخُورِ ٱلْحِيَالِ وَالسَّعْفِي عَلَيْنَا وَأَخْفِينَا عَنْ وَجُهِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَوَمُ وَمُنْ يَسَعُلِعُ ٱلْوُفُوفَ الْعَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ ٱلْخُطِيمُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُفُوفَ الْأَنْفِيمُ أَلْكُولُومَ اللَّهُ الْعَلَيمُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُفُوفَ الْمَالِعُ وَعَنْ غَضَبِ ٱلْعُطِيمُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُفُوفَ الْمُعَامِ الْمُعَلِمِ مُنْعَوْلِهُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ السَّالِعُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُفُوفَ السَّالِعُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُفُوفَ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعِمُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّاطِيعُ السَّالِعُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ السَّالِعُ الْمَالِعُ الْمُولِمُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُعْلِمُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمِ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُولُ الْمَالِعُ

وَبَعْدَ هٰذَا رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مَلاَئِكَةٍ وَاقِفِينَ عَلَى أَرْبَعِ زَوَايَا ٱلْأَرْضِ مُمْسِكِينَ أَرْبَعَ رِيَاجِ الْأَرْضِ لِكِيْ لاَ يَهُبَّ رِيجَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلاَ عَلَى ٱلْجَرِ وَلاَ عَلَى شَجَرَةِ مَا وَرَأَيْثُ مَلاَكًا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ مَعَهُ خَنْمُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ فِنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْهَلاَئِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ طَالِعًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ مَعَهُ خَنْمُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ فِنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْهَلاَئِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ

الذينَ أَعْطُوا أَنْ يَضُرُوا الْأَرْضَ وَالْبُورَ وَاَيُلا لاَ تَضُرُوا الْأَرْضَ وَلاَ الْبُحْرَ وَلاَ الْأَشْجَارَ الْحَنْومِينَ مِنَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفاً عَنْومِينَ مِنْ عَبِيدَ إِلْهِنَا عَلَى جِيَاهِمِ • وَصَعِعْتُ عَدَدَ الْعَنْومِينَ مِنْ قَلْ وَالْهَا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مِنْ الله عَنْوم يَمُوذَا النّا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مِنْ سِبْطِ جَادَ النّا عَشَرَ الْفَ عَنْوم . مِنْ سِبْطِ أَلْفِ مَعْنُوم . مِنْ سِبْطِ جَادَ النّا عَشَرَ الْفَ مَعْنُوم . مِنْ سِبْطِ أَلْفِي عَنْوم . مِنْ سِبْطِ أَلْفِي عَنْوم . مِنْ سِبْطِ مَنْ عَشَرَ اللّه عَنْوم . مِنْ سِبْطِ مَنْ عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ لَوي النّا عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ لَوي النّا عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ لَوي النّا عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مِنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَشَرَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطِ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بِيامِينَ النّا عَشَرَ الله عَمْولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بِيامُولَ الله عَنْوم . مَنْ سِبْطَ بَيْنَا عَشَرَا الله عَنْولُولُ الله عَنْولُ الله عَنْولُ الله الله عَنْولُ الله عَنْولُولُ الله الله المَا عَلَا الله عَنْولُولُ الله الله الله المَا الله المَا الله المَا الله المِنْ الله المَا الله اله

# ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَتْمَ ٱلسَّايِعَ حَدَثَ سُكُوتُ فِي ٱلسَّمَاءُ نَحُو نِصْفِ سَاعَةِ وَوَرَأَيْتُ ٱلسَّبْعَة الْمَلائِكَةِ ٱلَّذِينَ يَقِنُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبُواقٍ وَ وَجَاءَ مَلاَكُ آخَرُ وَوَقَفَ الْمَلائِكَةِ ٱلْمَلائِكَةِ ٱلْذِينَ يَقِنُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبُوا لِكَيْ يُقَدِّمَهُ مَعْ صَلَوَاتِ ٱلْقِدِيسِينَ عِنْدَ ٱلْمَلَاثِ الْمَدْبَعِ مِعْ عَلَى مَذْبَعِ اللّهِ مَنْ يَدِ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ أَمَامَ ٱللهِ هَ ثُمَّ أَخَذَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْمِجْرَةَ وَمَلَاهَا مِنْ نَارِ ٱلْمَدْبَعِ فَا لَقَامًا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَثَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ وَزَلْزَلَةٌ

الْمُلَاكُ أَلْأَوْلُ فَحُدَثَ بَرَدْ وَنَارْ مَعْلُوطَانِ بِدَمِ وَأُلْقِيَا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَاحْتَرَقَ ثُلُثُ ٱلْأَسْعَارِ وَعُرَقَ كُلُثُ ٱلْأَسْعَارِ وَالْمُلَاكُ الْأَرْضِ فَاحْتَرَقَ ثُلُثُ ٱلْأَسْعَارِ وَالْمُلَاكُ الْأَرْضِ فَاحْتَرَقَ ثُلُثُ ٱلْأَسْعَارِ وَالْمُنْزَقَ كُلْ عُشْبِ أَخْضَرَ

مُنْمَ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّانِي فَكَأَنَّ جَبَلاً عَظِيمًا مُتَقِدًا بِٱلنَّارِ أُلْقِيَ إِلَى ٱلْجُرِ فَصَارَ ثُلْثُ مُنَّمَ بَوَّقَ ٱلْمَا أَنَّ أَمَا مَا أَنْ أَلْكُ أَلْفَ أَلَاكُ أَلَا أَنْ أَلَاكُ أَلْ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلَاكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلِهُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْلَاكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلْلِكُ أَلْكُ أَلْلُكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْلِكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْلْكُ أَلْكُ أَلْلْكُ أَلْلِكُ أَلْكُ أَلْلْكُ أَلْكُ لَلْكُلْلِكُ لَلْكُلْلِكُ أَلْلِكُ أَلْكُ أَلْلِكُ لَلْكُلْلِكُ أَلْلْكُ أَلْكُلْلِكُ

ٱلْبَحْرِ دَمَّا . ' وَمَاتَ ثُلْثُ ٱلْخُلَاثِقِ ٱلَّتِي فِي ٱلْبَحْرِ ٱلَّتِي لَهَا حَيْوَ ۚ وَأُهْلِكَ ثُلْثُ ٱلسُّهُنِ الْبَحْرِ اللَّهِ لَهَا حَيْوَ ۗ وَأُهْلِكَ ثُلْثُ ٱلسُّهُا وَوَقَعَ الْمُكَاثُ مَوَّلَمُ مُنَّقِدُ كَمِصْبَاحٍ وَوَقَعَ الْمُكَاثُ مَوَّلَمُ مُنَّقِدُ كَمِصْبَاحٍ وَوَقَعَ الْمُكَاثُ مَوَّقَعَ الْمُكَاثُ النَّالِثُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَا وَكُوْكُتُ عَظِيمٌ مُنَّقِدُ كَمِصْبَاحٍ وَوَقَعَ

عَلَى ثُلُثِ ٱلْأَنْهَارِ وَعَلَى يَنَابِيعِ ٱلْمِيَاهِ • الْ قَاسَمُ ٱلْكُوْكَبِ بُدْعَى ٱلْأَفْسَنَيْنَ فَصَارَ ثُلُثُ ٱلْمِيَاهِ أَنْسَنَيْنًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً

وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَبْلْ وَبْلْ وَبْلْ لِلسَّاكِيِنَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ بَقِيَّةِ أَصْوَاتِ أَبْوَاقِ ٱلثَّلْفَةِ ٱلْهَلاَئِكَةِ ٱلْهُرْمِعِينَ أَنْ يُبُوّقُوا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

اثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ فَرَأَيْتُ كُوكَبًا قَدْ سَفَطَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَأَعْطِي

مِفْتَاحَ بِيْرِ ٱلْهَاوِيَةِ • افْفَعَ بِيْرَ ٱلْهَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانٌ مِنَ ٱلْبِيْرِكَدُخَانِ أَنُونِ عَظِيمٍ فَأَظْلَمَتِ ٱلشَّمْسُ وَأَكْبُو مِنْ دُخَانِ ٱلْبِيْرِ • وَمِنَ ٱلله خَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى ٱلأَرْضِ فَأَعْطِيَ سُلْطَانًا كَمَا لِعَقَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَانٌ • وَقِيلَ لَهُ أَنْ لاَ يَضُرَّ عُشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ شَبْعًا أَخْضَرَ وَلاَ شَجَرَةً مَا إِلاَّ ٱلنَّاسَ فَقَطِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُرْ خَنْمُ ٱللهِ عَلَى جِبَاهِمٍ • وَأَعْطِيَ أَنْ لاَ يَقْتُلُمْ بَلْ أَنْ يَتَعَذَّبُوا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ . وَعَذَابُهُ كَعَذَابِ عَقْرَبِ إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا ٥٠ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ سَيَطْلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلاَ يَجِدُونَهُ وَيَرْغَبُونَ أَنْ يَمُوتُوا فَيَهَرُبُ ٱلْمَوْتُ مِنْهُمْ ٧ وَشَكُلُ ٱلْجُرَادِ شِبْهُ خَيْلٍ مُهَيَّا أَةِ لِلْحَرْبِ وَعَلَى رُوُّوسِهَا كَأْكَ لِيلَ شِبْهِ ٱلذَّهَبِ وَوُجُوهُهَا ٧ كُوجُومِ ٱلنَّاسِ. ﴿ وَكَانَ لَهَا شَعْرُ كَشَعْرِ ٱلنِّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانِهَا كَأَسْنَانِ ٱلْأُسُودِ. ﴿ وَكَانَ ٨ لَهَا ذُرُوغٌ كَذُرُوعٍ مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أُجْنِيَهَا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْلٍ كَثِيرَةٍ نَجْرِي إِلَى قِيَالِ • ا وَلَهَا أَذْنَابُ شِبْهُ ٱلْعَقَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَا بِهَا حُمَاتُ وَسُلْطَانُهَا أَنْ تُؤذِيَ ٱلنَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. ١١ وَلَهَامَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱسْمُهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ أَبَدُونُ وَلَهُ بِٱلْيُوعَانِيَّةِ ٱسْمُ أَبُولِيُّونَ. ٣ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَاحِدُ مَضَى هُوَذَا يَأْتِي وَيْلاَنِ أَيْضًا بَعْدَ هٰذَا 11 اللهُ اللهُ اللهُ السَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةِ فُرُونِ مَذْ بَجِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِيهِ أَمَامَ ٱللهِ ١٠ قَائِلاً لِلْمَلاكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ ٱلْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلاَئِكَةَ ٱلْمُقَيَّدِينَ عِنْدَ ٱلنَّهِرَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْفُرَاتِ • ﴿ فَٱنْفَكَ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلْمُعَذُّونَ لِلسَّاعَةِ

النّهِ بِهِ الْهِلاكِ السَادِسُ فَسَمِعَتَ صَوَنَا وَاحِلا مِن اربِعَةِ فَرُونِ مَدَ جُ الدَّهِبِ النّهِ بِهِ أَمَامَ اللّهِ بِهِ قَائِلاً لِلْهَلاكِ السَّادِسِ الَّذِي مَعَهُ الْبُوقُ فُلَّ الْأَرْبَعَةُ الْهُلائِكَةُ الْهُعَرُونَ لِلسَّاعَةِ الْهُلَائِكَةُ الْهُعَرُونَ لِلسَّاعَةِ الْهُلَائِكَةُ الْهُعَرُونَ اللّسَاعَةِ الْهُلَائِكَةُ النَّهُ مِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنَةِ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُكَ النَّاسِ وَاوَعَدَدُ جُبُوشِ الْفُرْسَانِ مِئِمَا الْفُ الْفِ. 17 وَالْمُعَدُّونَ النَّالِ اللَّهُ مِ وَالشَّهُ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُكَ النَّاسِ وَاوَعَدَدُ جُبُوشِ الْفُرْسَانِ مَئِمَا الْفُ الْفِ الْفِ الْفِ اللّهِ وَالسَّاعَةِ لَكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُكَ النَّاسِ وَاللَّوْوَلِ الْأَوْلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَكُونِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّ

أَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ حَنَّى لاَ يَسْجُدُوا لِلشَّيَاطِينِ وَأَصْنَامِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْعَاسِ وَٱلْجَرَ وَٱلْخَشَبِ ٱلَّذِي لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ نَبْصِرَ وَلاَ نَسْمَعَ وَلاَ تَمْشِيَ الوَلاَ تَابُوا عَنْ فَتْلِهِمْ وَلاَ عَنْ سِحِرْهِمْ وَلاَ عَنْ زِنَاهُمْ وَلاَ عَنْ سَرِفَنِهِمْ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا ثُمُّ رَأَيْثُ مَلاً كَا آخَرَ قَوِيًّا نَازِلاً مِنَ ٱلسَّمَاءُ مُنَسَرْ بِلاَّ بِسَحَابَةٍ وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ فَزُحَ وَوَجُهُ كُا لَنَّمْسِ وَرِجْلاَهُ كُعَمُودَ فِي نَارٍ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ سِفْرْ صَغِيرٌ مَفْنُوحٌ فَوَضَعَ رِجْلَهُ الْبُهْنَى عَلَى ٱلْبُهْنَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ كَمَا بُرُعِمُ ٱلْأَسَدُ. وَبَعْدَ مَا اللَّهُ عَلَى ٱلْبُهْ وَاللَّسَعَةُ بِأَصْوَا عَلَى اللَّهُ وَبَعْدَ مَا تَكَلَّمَتِ الرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَا عَهَا مَنْ مَعَا أَنْ أَحُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَا عَهَا مَنَ السَّمَاءِ قَائِلاً فِي ٱخْتُمْ عَلَى مَا تَكَلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ السَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَتُ اللَّهُ وَعَلَى ٱلْعَرْ وَعَلَى ٱلْعَرْ وَعَلَى ٱلْآرْضِ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَالسَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ السَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ السَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَتْ بِهِ ٱلرَّعُودُ السَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَتْ بِهِ ٱلرَّعُودُ السَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَتْ بِهِ ٱلرَّعُودُ السَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَتْ بِهِ الرَّعُودُ السَّبْعَةُ وَلاَ تَكُلَّمَةُ وَلَا يَكُونُ وَمَا فِيهَا وَالْجُورُ وَعَلَى ٱلْعَرْ وَعَلَى السَّمَاءُ وَمَا فِيهَا وَٱلْكُونُ وَمَا فِيهَا وَالْجُورُ وَمَا فِيهَا وَالْجُرْفُ وَمَا فِيهِ الْرُعُودُ السَّامِعِ مَنَى أَزْمَعَ أَنْ يُبَوِقَ وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُونُ وَمَا فِيهَا وَالْمُعِ مَنَى أَرْمَعَ أَنْ يُبَوّقَ وَمَا فِيهِ أَنْ لَا يَكُونُ وَمَا فِيهَ أَنْ يُبِوقَ السَّمَاءُ مَا سِرُّا لَلْهُ كُهَا بَشَرَ عَبِيدَهُ ٱلْأَنْفِياءً عَلَى الْمَهُ وَمَا فَيهِ السَّاعِ مَنَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيمَ الْمُؤْلِقُ السَّعْمِ مَنَى الْمَعَ أَنْ يُبَوْقَ وَمَا فِيهِ أَنْ يُولِعُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

وَ السَّاوَ الْمَانَدُوحَ فِي يَدِ الْمَلَاكِ الْوَافِفِ عَلَى السَّمَا عَلَى الْمُونِ وَعَلَى الْأَرْضِ وَ فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَلَاكِ الْوَافِفِ عَلَى الْبَعْرِ وَعَلَى الْأَرْضِ وَ فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَلَاكِ الْوَافِفِ عَلَى الْبَعْرِ وَعَلَى الْأَرْضِ وَ فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَلَاكِ الْمَلَاكِ الْوَافِفِ عَلَى الْبَعْرِ وَعَلَى الْأَرْضِ وَ فَذَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَكَانَ فِي فَي فَلِكَ قَائِلًا لَهُ أَعْظِنِي السِّفْر الصَّغِيرَ مِنْ يَدِ الْمَلَاكِ وَأَكَلْنَهُ فَكَانَ فِي فَي حُلْوا يَكُونُ حُلْواً كَانَّهُ فَكَانَ فِي فِي حُلْوا يَكُونُ حُلْواً كَانَهُ فَكَانَ فِي فِي حُلْوا كَانُونِ مُلُوكِ كَنْ اللَّهُ صَارَ جَوْفِي مُرَّا وَالْفَعَالَ لِي يَجِبُ أَنْكَ نَتَنَبَّ أَ أَيْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأَلْسِنَةِ وَمُلُوكِ كَنِيرِينَ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

الْمُ أَعْطِيتُ فَصَبَةً شِبْهَ عَصاً وَوَفَفَ ٱلْهَلَاكُ فَائِلاً لِي ثُمْ وَفِسْ هَيْكُلَ ٱللهِ وَٱلْهَذْ يَجَ

وَالسَّاجِدِينَ فِيهِ ٢٠ وَأَمَّا ٱلدَّارُ ٱلَّتِي هِيَ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ فَٱطْرَحْهَا خَارِجًا وَلاَ نَقِسْهَا لِأَنَّهَا فَدْ ٢ أُعْطِيَتْ لِلْأَمْمِ وَسَيَدُوسُونَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا ٥٠ وَسَأَعْطِي لِشَاهِدَيَّ ٢٠ فَيَنَبُ آنِ أَلْفاً وَمِئَتَيْنِ وَسِتِّينَ يَوْماً لاَبِسَيْنِ مُسُوحًا ﴿ هٰذَانِ هُمَا ٱلزَّيْنُونَتَانِ وَٱلْمَنَارَبَانِ ﴿ ﴿ ٱلْقَائِمَانِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْأَرْضِ • وَإِنْ كَانَ أَحَد بُرِيدُ أَنْ يُؤذِيهُمَا نَخْرُجُ نَارٌ مِنْ فَهِمَا وَتَأْكُلُ أَعْلَا مُهَا وَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيَهُهَا فَهٰكَذَا لاَبُدَّ أَنَّهُ يُقْتَلُ ١ هٰذَانِ لَهُمَا ٦ ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يُعْلِقَا ٱلسَّمَاءَ حَنَّى لاَ تُمْطِرَ مَطَرًا فِي أَيَّامٍ نُبُوَّتِهِمَا وَلَهُمَا سُلْطَانُ عَلَى ٱلْمِياهِ أَنْ مُجُوِّلاَهَا إِلَى دَم ٍ وَأَنْ يَضْرِبَا ٱلْأَرْضَ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ كُلَّمَا أَرَادَا • ﴿ وَمَنَى نَمَّهَا شَهَادَتَهُمَا ٧ فَٱلْوَحْشُ ٱلصَّاعِدُ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعَهُمَا حَرْبًا وَيَغْلُبُهُمَا وَيَقْتُلُهُمَا • ^وَتَكُونُ جُنَّنَاهُمَا ﴿ عَلَى شَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرَ حَيْثُ صُلِبَ رَبُّنَا أَبْضًا. ﴿ وَيَنْظُرُ أَنَاسٌ مِنَ ٱلشُّعُوبِ وَٱلْقَبَائِلِ وَٱلْأَلْسِنَةِ وَٱلْأَمْرِ جُنَّتَهُم اَلْلَهَ أَيَّام وَنِصْفًا وَلا ا يَدَعُونَ جُثْتَيْهِمَا تُوضَعَانِ فِي قُبُورٍ • ١٠ وَيَشْمَتُ بِهِمَا ٱلسَّاكِيُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَتَهَلَّلُونَ ١٠٠ وَبُرْسِلُونَ هَدَايَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِأَنَّ هٰذَيْنِ ٱلنَّبِيَّيْنِ كَانَا قَدْ عَذَّ بَا ٱلسَّا كَنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ا أَمْمَّ بَعْدَ ٱلنَّلَٰتَةِ ٱلْأَيَّامِ وَٱلنِّصْفِ دَخَلَ فِيهِمِا رُوحُ حَيْوةٍ مِنَ ٱللَّهِ فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلِهِمِا اللَّهِ الْمُ وَوَقَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهُما ١٠٠ وَسَمِعُوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا ١١ لَهُمَا أَصْعَدًا إِلَى هُمُنَا فَصَعِدًا إِلَى ٱلسَّمَاء فِي ٱلسَّعَابَةِ وَنَظَرَهُمَا أَعْدَاؤُهُمَا ٥٠٠ وَفِي تِلْكَ ٢٠ ٱلسَّاعَةِ حَدَثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ فَسَقَطَ عُشْرُ ٱلْمَدِينَةِ وَقُتِلَ بِٱلزَّلْزَلَةِ أَسْمَا عَمِنَ ٱلنَّاسِ سَبْعَةُ ٱلآفِ وَصَارَ ٱلْبَاقُونَ فِي رَعْبَةٍ وَأَعْطَوْا عَجِدًا لِإِلٰهِ ٱلسَّمَاءُ ١٠ ٱلْوَيْلُ ٱلنَّانِي مَضَى وَهُوَذَا ٱلْوَيْلُ ٱلنَّالِثُ أَلْيَّا لِثُ أَلْي سَرِيعًا

اثُمُّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ فَحَدَثَتُ أَصْوَاتُ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَا ۚ قَائِلَةً قَدْ صَارَتْ اللَّهِ الْمُلَاكُ السَّاعِ فَكَدَثَتُ أَصْوَاتُ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَا ِ قَائِلَةً وَٱلْعِشْرُونَ شَيْعًا اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِ لِرَبِّنَا وَمَسِيعِهِ فَسَيَمُلِكُ إِلَى أَبِدِ الْلَابِدِينَ ١٠٠ وَٱلْأَرْبِعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْعًا ١١٠ الْمَالِمِ اللهِ ١٧ قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيُّهَا اللهُ اللهِ اللهِ ١٤ قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيُّهَا اللهُ اللهِ ١٤ اللهُ عَلَى عُرُوشِهِمْ خَرُوا عَلَى وُجُوهِمْ وَسَجَدُوا لِللهِ ١٧ قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيْهَا ١٧ اللهُ اللهُ ١٤ اللهُ عَلَى عُرُوشِهِمْ خَرُوا عَلَى وُجُوهِمْ وَسَجَدُوا لِللهِ ١٧ قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيْهَا اللهُ ١٤ اللهُ اللهُ ١٤ اللهُ ١

ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءُ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي لِأَنَّكَ أَخَذْتَ فَدْرَتَكَ الْعَظِيمَةَ وَمَلَكْتَ . ١ وَعَضِبَتِ ٱلْأَمْمُ فَأَتَى عَضَبُكَ وَزَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيُكَانُوا وَلِنَعْطَى الْأَجْرَةُ لِعَبِيدِكَ ٱلْأَجْرَةُ لِعَبِيدِكَ ٱلْأَبْرِ وَلِيهُلَكَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَنَادِ وَالْكَبَارِ وَلِيهُلَكَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُهْلِكُونَ ٱلْأَرْضَ ١٠ وَٱلْفَحَةُ هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَظَهَرَ نَابُوتُ عَهْدُهِ فِي هَيْكُلِهِ كَانُوا يُهْلِكُ أَلْوَتُ مُرُوقٌ وَأَصْوَاتٌ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدٌ عَظِيمٌ وَحَدَثَتُ بُرُوقٌ وَأَصْوَاتٌ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدٌ عَظِيمٌ وَحَدَثَتُ بُرُوقٌ وَأَصْوَاتٌ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدٌ عَظِيمٌ وَحَدَثَتُ بُرُوقٌ وَأَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدٌ عَظِيمٍ مَا اللَّهُ اللَّذِي عَشَرَ

وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلَ مِنِ أَثْنَى عَشَرَكُوكِكَا وَهِي حُبْلَى نَصْرُ بِلَةٌ بِالشَّمْسِ وَالْقَهَرُ خَتْ رِجْلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلَ مِنِ آثْنَى عَشَرَكُوكِكَا وَهِي حُبْلَى نَصْرُخُ مُنَحَقِضَةً وَمُنَوَجِّعَةً لِتِلِدَه وَظَهَرَتْ وَعَلَى اللّهَ الْحَرْرَ لَهُ سَبْعَةُ رُوُوسٍ وَعَشَرَةُ فُرُونِ وَعَلَى اللّهَ الْحَرْرَ لَهُ سَبْعَةُ رُوُوسٍ وَعَشَرَةُ فُرُونِ وَعَلَى اللّهَ الْحَرْرَ اللّهَ وَ إِلَى عَرْشِهِ وَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَ إِلَى عَرْشِهِ وَ اللّهَ اللّهَ وَ إِلَى عَرْشِهِ وَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَ إِلَى عَرْشِهِ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهِ وَ إِلَى عَرْشِهِ وَ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ وَ إِلَى عَرْشِهِ وَ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

٧ وَحَدَثَتْ حُرْبٌ فِي ٱلسَّمَاء. مِعَائِيلُ وَمَلاَئِكَنُهُ حَارَبُوا ٱلنَّيْنَ وَحَارَبَ ٱلنَّيْنُ الْعَظِيمُ ٱلْحُبَةُ وَمَلاَئِكَنُهُ وَلَا يَعْوُ وَافَكَرْ يُوجَدْ مَكَانُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلسَّمَاء وَ فَطُرِحَ ٱلنَّيْنِ ٱلْعَظِيمُ ٱلْحُبَةُ الْفَدِيمَةُ ٱلْمَدْعُو إِبْلِيسَ وَالشَّيْطَانَ ٱلَّذِي يُضِلُ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ طُرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَنَهُ وَ وَمَعِيثَ صَوْنًا عَظِيمًا قَائِلاً فِي ٱلسَّمَاء ٱلْآنَ صَارَ خَلاصُ إِلَهِنَا وَقُدْرَنَهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِيعَ عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمٍ أَمَامَ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِيعَ عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمٍ أَمَامَ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِيعَ عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمٍ أَمَامَ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُ شَكِيعَ عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمٍ أَمَامَ إِلَهِنَا نَهَارًا وَلِيلاً وَاللَّهُ وَالْمَاكِنُ وَلَا الْمَوْتِ وَبِكَلِيمَةِ شَهَادَنِهِمْ وَلَمْ يُعْلَمُ وَسُلُوا الْوَلِلَا وَلِيلاً وَالْمَا وَلَيْلاً وَلِيلاً وَاللَّهُ فِي السَّمَانَ عَلَيْهِ فَي إِلَيْ الْمَامِ وَمُلْكُهُ وَسُلْمَا الْمَامِقِ الْمُلْفِى الْمُؤْمِقِ وَمِكْلِمَة شَهَادَنِهِمْ وَلَلْ الْمُؤْمِ وَلَى الْمَامِقِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمَلْوَلِي الْمُؤْمِ وَلَا الْمَوْتِ وَلِيمَا مَالَا الْمَامِي الْمُؤْمِ الْمَاكِمُ وَلَا الْمَامِلُونَ وَلَا الْمَلْكُهُ وَلَا اللْمَامِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَو اللْمُشْتَى الْمَلْمُ وَلَيْنَا مَالِي الْمَالِقُ مُنْ الْمَامِ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَالْمُلْكُولُ وَلَا الْمَامِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤَالُولُ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤُمُ وَلَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤَمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤَالُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤَالُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤَالُولُ وَالْمُؤَ

عَلَيْمِ لِإِنَّ إِبْلِيسَ نَزَلَ إِلَيْكُمْ وَبِهِ غَضَبُ عَظِيمٌ عَالِمًا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِيلًا

١٠ وَلَمَّا رَأَى ٱلنِّيْنِ أَنَّهُ طُرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱضْطَهَدَ ٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي وَلَدَثُ ٱلاَّبْنَ ٱلذَّكَرَ ١١٠ الْأَعْطِيتِ ٱلْمَرْأَةُ جَنَاجِي ٱلنَّسْرِ ٱلْعَظِيمِ لِكَيْ تَطِيرَ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ إِلَى مَوْضِعِا حَبْثُ تُعَالُ ١١٤ وَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَانٍ مِنْ وَجْهِ ٱلْحَيَّةِ وَالْمَالَّةُ وَلَا الْمَرْأَةُ مِنْ فَيها وَرَاءَ ٱلْمُرْأَةِ مَاء ١٥ كَنَبَرٍ لِتَعْظَهَا نَحْمَلُ بِالنَّهِرِ وَالْمَانِ مِنْ وَجْهِ ٱلْحَيَّةِ وَالْمَالَّةُ وَفَعَتِ ٱلْكَرْضُ فَيها وَرَاء ٱلْمُرْأَةِ مَاء ١٥ كَنَبَرِ لِنَعْظَهَا نَحْمَلُ بِالنَّهِرِ وَالْمَانَةُ مَنْ فَيهِ وَالْمَرْأَةُ وَنَعْتَ الْمُرَاةُ وَذَهَبَ لِيصْعَ حَرْبًا مَعُ النَّرَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ بَسُوعَ ٱلْمَرْأَةِ وَذَهَبَ لِيصْعَ حَرْبًا مَعُ الْمُرَاةُ وَذَهَبَ لِيصَنْعَ حَرْبًا مَعُ الْمُرَاةُ وَنَا اللّهِ وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ بَسُوعَ ٱلْمَرَاةِ وَذَهَبَ لِيصَنْعَ حَرْبًا مَعُ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ الْمَعْلُونَ وَصَابًا ٱللّهِ وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ الْمَالَةُ الذِينَ بَعْفَطُونَ وَصَابًا ٱللّهِ وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ بَسُوعَ ٱلْمَسَعِ الْمَعْفَافِلَ وَصَابًا ٱللّهِ وَعِنْدَهُمْ شَهَادَةُ بَسُوعَ ٱلْمَاسِعِ إِلَا لَكَ عَشَرَ

ا ثُمُّ وَقَفْتُ عَلَى رَمْلِ ٱلْجُوْ. فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ ٱلْجُوْلَ لَهُ سَبْعُهُ رُوُوسِ وَعَشَرَهُ لِنَهُ كَانَ وَعَلَى رُؤُوسِهِ آسْمُ نَجْدِيفِ وَ وَأَلُوحْشُ ٱلَّذِي رَأَيْنُهُ كَانَ اللهِ نَبِرِ وَفَوَائِمُهُ كَفَوَاعُ دُبٌ وَفَهُ كَفَم أُسَدٍ وَأَعْطَاهُ ٱلتَّنِيْنُ فَدْ رَبَهُ وَعَرْشَهُ وَسُلْطَانَا عَظِيمًا وَرَا يَّنَ فَوْ رَبَهُ وَعَرْشَهُ وَسُلْطَانَا عَظِيمًا وَرَا يُنْ فَوَ وَقَائِمِهُ كَفَوَاعُ مِنْ رُؤُوسِهِ كَأَنَّهُ مَذْ بُوحَ لِلنَّيْنِ ٱلذِي وَجُرْحَهُ ٱلْهُمِيتُ فَدْ شُغِي وَنَجَدُوا لِلتَّيْنِ ٱلذِي وَعُرَا اللهُ طَانَ لِلْوَحْشِ وَسَجَدُوا لِلوَحْشِ وَسَجَدُوا لِلتَيْنِ الذِي اللهُ عَلَى السُلْطَانَ لِلْوَحْشِ وَسَجَدُوا لِلوَحْشِ مَنْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الْجَدِيفَ عَلَى اللهِ الْجَدِّيفِ مَا يَتَكَلَّ بِعَظَاعُ وَكِا وَيَعْفَى اللهِ الْجَدِّيفِ عَلَى اللهِ الْجَدِّيفِ مَلَى اللهِ الْجَدِّيفِ مَنْ وَاللهِ الْجَدِّيفِ مَنْ اللهِ وَلَهُ وَمِنَا مُو اللهِ الْجَدِّيفِ مَا اللهِ الْجَدِّيفِ مَنْ اللهِ الْجَدِيفِ مَا اللهِ الْجَدِيفِ عَلَى اللهِ الْجَدِيفِ مَنْ اللهُ وَمِنَا عَمَا اللهِ الْجَدِيفِ مَا اللهِ الْجَدِيفِ مَا اللهُ الْجَدِيفِ عَلَى اللهِ الْجَدُوفِ الْذِي اللهِ الْجَدُوفِ اللّذِي وَلَا اللهُ اللهِ الْجَدُوفِ اللّهِ الْجَدُوفِ اللّهِ الْجَدُوفِ اللّهُ الْمَالَولُولُوفِ اللّهِ الْجَدُوفِ اللّهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهِ الْجَدُوفِ اللّهُ الْمَالَى اللّهُ اللهِ الْجَدُوفِ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ا ثُمُّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَتَكَلّم

# ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

اثُمُّ أَلْيهِ مَكْنُوبًا عَلَى حِبَاهِم، وَصَعِفْ عَلَى جَبَلِ صَهْبُونَ وَمَعَهُ مِنَّةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْعالَهُمُ أَلِيهِ مَكْنُوبًا عَلَى حِبَاهِم، وَصَعِفْ صَوْنًا مِنَ السَّمَاء كَصَوْتِ مِياهِ كَثِيرَة وَكَصَوْتِ مَا وَهُمْ يَتَرَقَّهُونَ وَعَدِ عَظِيم. وَسَعِفْ صَوْنًا كَصَوْتِ ضَارِبِينَ بِا لَقِيثَارَةِ يَضْرِبُونَ بِقِيثَارَاتِم، وَهُمْ يَتَرَقَّهُ وَكَالَا مَا الْعَرْشِ وَأَمَامَ الْعَرْشِ وَأَمَامَ الْعَرْشِ وَأَمَامَ الْأَرْبَعَةِ الْعَيْوَانَاتِ وَالشَّيُوحِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ النَّرْنِيمَة إِلاَّ الْبَعَة وَالْأَرْبَعَة وَالْأَرْبَعُونَ الْفَا الَّذِينَ اَشْتُرُوا مِنَ الْأَرْضِ وَهُو اللَّهُ اللَّهِ مَلُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَلَا عَمْ اللَّهُ وَلَا عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِلْاً هُمُ اللَّذِينَ يَتَبَعُونَ الْخُرُوفَ حَيْثُمَا فَعُ النِّسَاء لِكَنَّهُمْ أَطْهَارٌ. هُولَاء هُمُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الْخُرُوفَ حَيْثُمَا هُمُ اللَّذِينَ يَتَبَعُونَ الْخُرُوفَ حَيْثُمَا فَا اللَّهِ مَلْ اللَّهُ الْمَعْ النِّسَاء لِكَنَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْرُوفِ وَفِي أَفُواهِمْ لَمْ يُولِعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلِي الْمُونَ الْمُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مَا عَرْشِ اللهِ الْمُؤْتِ اللَّهُ وَلِلْوَلُوفِ وَفِي أَفُواهِمْ لَمْ يُولِولُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ ال

الله الله وَهُمُ الله وَالله وَ مَا الله وَ مَعَلَم الله وَ مَعَهُ بِشَارَةُ أَبِدِيَّةٌ لِيُبَشِّرُ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى اللهُ وَأَيْدُ وَلَيْنَانِ وَشَعْبِ عَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ خَافُوا ٱللهَ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا اللهَ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا

لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ سَاعَةُ دَيْنُونَتِهِ وَأَسْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجُرِ وَيَنَابِعِ ٱلْبِيَادِ. ٨ أُمَّ تَبِعَهُ مَلَاكُ آخَرُ قَائِلاً سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ لِأَنَّهَا سَقَتْ جَبِيعَ ٱلْأَمَمِ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زِنَاهَا وَ ثُمَّ تَبِعَهُمَا مَلَاكُ ثَالِثَ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَسْجُدُ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَيَقْبُلُ سِمَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ ' فَهُو َ أَيْضًا سَيَشْرَبُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ آللهِ ٱلْمَصْبُوبِ صِرْفًا فِي كَأْسِ غَضَبِهِ وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتِ أَمَامَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ وَأَمَامَ ٱلْخُرُوفِ. " وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَذَامِمْ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ وَلاَ تَكُونُ رَاحَةٌ نَهَارًا وَلَيْلاً لِلَّذِينَ بَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلُّ مَنْ يَقْبُلُ سِمَةَ أَسْمِهِ • ٢٠ هُنَا صَبْرُ ٱلْقِدِّيسِينَ هُنَا ٱلَّذِينَ يَخْفُونَ ١٦١ وَصَايَا ٱللَّهِ وَ إِبَانَ يَسُوعَ ١١ وَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا لِي ٱكْتُبْ طُوبَى لِلْأَمْوَاتِ ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلْأَنَ. نَعَمْ يَقُولُ ٱلرُّوحُ لِكَيْ يَسْتَرِيجُوا مِنْ أَنْعَابِهِمْ. وَأَعْمَا لَهُمْ نَتْبَعُّهُمْ ا ثُمُّ نَظَرْتُ وَ إِذَا سَحَابَةٌ بَيْضَاءُ وَعَلَى ٱلسَّعَابَةِ جَالِسٌ شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانِ لَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي بَدِهِ مِغْلُ حَادُّه ١٠ وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ بَصْرُخُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِغْلَكَ وَأَحْصُدْ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتِ ٱلسَّاعَةُ لِلْحُصَادِ إِذْ قَذْ يَبِسَ حَصِيدُ ٱلْأَرْضِ • الفَّالْقَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ مِغْجَلَةُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَخُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ ٧ ثُمُّ خَرَجَ مَلاَكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا مُعَهُ أَيْضًا مِغْلَ حَالْدٌ. ١٠ وَخَرَجَ ١٧ مَلاَكُ آخَرُ مِنَ ٱلْمَذْ بَحِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلنَّارِ وَصَرَخَ صُرَاخًا عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْمِغْلُ ٱكْحَادُ قَائِلاً أَرْسِلْ مِغْلَكَ ٱلْحَادَّ وَأَفْطِفْ عَنَاقِيدَكُرْمِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عِنَبَهَا قَدْ نَضِجَ ١٠ فَأَلْقَى ١٠ ٱلْمَلاَكُ مِغْلَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَفَطَفَ كَرْمَ ٱلْأَرْضِ فَأَلْقَاهُ إِلَى مَعْصَرَةٍ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمَةِ وَدِيسَتِ ٱلْمَعْصَرَةُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ فَخَرَجَدَمْ مِنَ ٱلْمَعْصَرَةِ حَنَّى إِلَى كُمْ ٱلْخَيْلِ مَسَافَة

أأنب وَسِيِّبِئَةِ غَلْوَةٍ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِينَ عَشَرَ

ائُمُّ رَأَيْتُ آيَةً أُحْرَى فِي ٱلسَّمَا وَعَظِيمَةً وَعَجِيبَةً .سَبْعَةً مَلاَئِكَةٍ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْأَحِيرَةُ لِأَنْ بِهَا أَكْمِلَ غَضَبُ ٱللهِ • أَوَرَأَيْتُ كَجُرٍ مِنْ زُجَاجٍ مُعْلَطٍ بِنَارٍ وَٱلْغَالِينِ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدِ ٱسْمِهِ وَاقِفِينَ عَلَى ٱلْجَرْ ٱلزُّجَاجِيِّ مَعَهُمْ قيِثَارَاتُ ٱللهِ وَ وَهُرْ يُرَيِّلُونَ تَرْنِيمَةَ مُوسَى عَبْدِ ٱللهِ وَتَرْنِيمَةَ ٱلْخُرُوفِ قَائِلِينَ عَظِيمَةٌ وَعَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَا لُكَ أَيْهَا ٱلرَّبُ ٱلْإِلْهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ عَادِلَةٌ وَحَقَّ هِيَ طُرُقُكَ يَا مَلِكَ ٱلْقِدِّ يسِينَ. عَمَنْ لاَ يَخَافُكَ يَا رَبُّ وَيُعَيِّدُ أَسْمَكَ لِأَنَّكَ وَحْدَكَ فَدُوسٌ لِأَنَّ جَبِيعَ ٱلْأُمَ سَيَأْ تُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَكَ لِأَنَّ أَحْكَامَكَ فَدْ أَظْهِرَتْ

وَثُمَّ بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا قَدِ ٱنْفَتَحَ هَيْكُلُ خَيْمَةِ ٱلشَّهَادَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَخَرَجَتِ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَمَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرَبَاتِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ وَهُرْ مُتَسَرْ بِلُونَ بِكَانِ نَقِيٍّ وَبَهِيٍّ وَمُنَمَنْطِفُونَ عِنْدَ صُدُورِهِمِ بِمَنَاطِقَ مِنْ ذَهَبِ · < وَوَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ أَعْطَى ٱلسَّبْعَةَ ٱلْهَلَائِكَةِ سَبْعَةَ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَهْلُقَةٍ مِنْ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينَ • ﴿ وَأَمْنَكُمْ ٱلْهَيْكُلُ دُخَانًا مِنْ عَجْدِ ٱللهِ وَمِنْ قُدْرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْهَيْكُلَ حَتَّى كَمِلَتْ سَبْعُ ضَرَبَاتِ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ

#### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَسَمِوْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَائِلاً لِلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱمْضُوا وَأَسْكُبُوا جَامَاتِ غَضَبِ ٱللهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ا فَمَضَى ٱلْأَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَثَتْ دَمَامِلُ خَبِينَةٌ وَرَدِيَّةٌ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ بِمِ ْ سَمَةُ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِصُورَتِهِ

وَهُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّانِي جَامَهُ عَلَى ٱلْجَرِ فَصَارَ دَمَّا كَدَمٍ مَيِّتٍ . وَكُلُّ نَفْس حَيَّةٍ مَانَتْ فِي ٱلْجُرْو عُثُمُ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّالِثُ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَنْهَارِ وَعَلَى يَنَابِعِ ٱلْمِيَاهِ فَصَارَتْ دَمَّا • وَسَمِعْتُ مَلاَكَ ٱلْمِيَاهِ يَقُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَنَّهَا ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ

وَ الَّذِي يَكُونُ لِأَنَّكَ حَكَمْتَ هَكَذَا ١٠ لِأَنَّهُ سَفَكُوا دَمَرَ قِدِّ بسِينَ وَأَنْبِيَاءَ فَأَعْطَيْهُ وَمَّا ٢٠ لِيَشْرَبُوا . لِإَنَّهُمْ مُسْتَعِقُّونَ • وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْمَذْ يَجِ قَائِلاً نَعَرْ أَيُّهَا ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ ٧ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ حَقٌّ وَعَادِلَةٌ هِيَ أَحْكَامُكَ ٨ أُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلرَّابِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلشَّمْسِ فَأَعْطِيَتْ أَنْ نَحْرِقَ ٱلنَّاسَ بِنَارٍ. ﴿ فَأَحْنَرَقَ ٱلنَّاسُ ٱحْنِرَاقًا عَظِيمًا وَجَدَّفُوا عَلَى ٱسْمِ ٱللَّهِ ٱلَّذِبِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى هٰذِهِ ٱلضَّرَبَاتِ وَلَمْ يَنُوبُوا لِيُعْطُوهُ مَجْدًا ١٠ أُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْشِ ٱلْوَحْشِ فَصَارَتْ مَمْلَكَتْهُ مُظْلِمَةً وَكَانُوا يَعَضُّونَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنَ ٱلْوَجَعِ الوَجَدُّ فُوا عَلَى إِلَٰهِ ٱلسَّمَا ۚ مِنْ أَوْجَاعِهِمْ وَمِنْ ال فُرُوحِهِمْ وَلَرْ يَنُوبُوا عَنْ أَعْمَالِمِ " ثُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ جَامَهُ عَلَى ٱلنَّهْرِ ٱلْكَبِيرِ ٱلْفُرَاتِ فَنَشِفَ مَا فَيْ لِكِيْ يُعَدُّ طَرِيقُ ٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ ١٠٠ وَرَأَيْثُ مِنْ فَمِ ٱلتِّيِّينِ وَمِنْ فَم ِ ٱلْوَحْشِ وَمِنْ فَمِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْكَلَّابِ ثَلْتَهَ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ شِبْهَ ضَفَادِعَ. ١٤ فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحُ شَيَاطِينَ صَانِعَةُ آيَاتٍ نَخْرُجُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْعَالَمِ وَكُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ لِغَجْمَعَهُ ۚ لِقِتَالِ ذَٰلِكَ ٱلْبُومِ ٱلْعَظِيمِ يَوْمِ ٱللهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. ١٠ هَا أَنَا آتِي كَلُصٍّ . طُوبَى لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَحْفَظُ ثِيَالَهُ ١٠ لِئَلاَّ يَمْشِي عُرْيَانًا فَيَرَوْا عُرْيَنَهُ ١٠٠ فَجَمَعَهُمْ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِبِ يُدْعَى بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ ١٦١ هَرْ مَجَدُونَ ١١ أُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلْهَوَاءِ فَخَرَجَ صَوْتٌ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكُلِ ٱلسَّمَاء مِنَ ٱلْعَرْشِ قَائِلاً قَدْ تُمَّ • ١١ فَحَدَّنَتْ أَصْوَاتْ وَرُعُودْ وَبُرُوقْ . وَحَدَّثَتْ زَلْزَلَة عَظِيمَةُ ١٨ لَمْ بَعْدُثْ مِثْلُهَا مُنْذُ صَارَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ زَلْزَلَةٌ بِمِقْدَارِهَا عَظِيمَةٌ هَكَذَا ١٠ وَصَارَتِ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ثَلْثَةَ أَقْسَامٍ وَمُدُنُ ٱلْأَمْ سَقَطَتْ وَبَائِلُ ٱلْعَظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَ ٱللهِ لِمُعْطِيهَا كَأْسَ خَمْرِ سَخَطِ غَضَبِهِ • ٢٠ وَكُلُ جَزِيرَةِ هَرَبَتْ وَجِبَالْ لَمْ نُوجَدْ • ١١ وَبَرَدْ

عَظِيم ﴿ نَعْوُ ثِقَلِ وَزْنَةِ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ فَجَدَّفَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَةُ عَظِيمَةُ ۚ جِدًّا

# ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

الله الله السّبْعَة الرُّوُوسِ وَالْعَشَرَةُ الْفُرُونِ وَ الْوَحْشُ الْهَرَاقِ وَالْوَحْشِ الْحَامِلِ لَهَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

لِأَنَّهُ رَبُّ ٱلْأَرْبَابِ وَمَلِكُ ٱلْمُلُوكِ فَٱلَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُونَ وَخُنْاَرُونَ وَمُوْمِنُونَ و اثُمُّ قَالَ ١٥٠ لِيَ ٱلْمِيَاهُ ٱلَّذِي رَأَيْتَ حَيْثُ ٱلرَّانِيَةُ جَالِسَةٌ هِيَ شُعُوبٌ وَجُمُوعٌ وَأَمْ ۖ وَأَلْسِنَةُ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونُ ِٱلَّذِي رَأَيْتَ عَلَى ٱلْوَحْشِ فَهُولًا ﴿ سَيُبْغِضُونَ ٱلزَّانِيَةَ وَسَيَعْ عَلُومَ اخْرِبَةً وَعُرْيَانَةً وَيَأْكُلُونَ لَحُهُمَا وَيُعِرِفُونَهَا بِٱلنَّارِ. ٧١ لِأَنَّ ٱللهَ وَضَعَ فِي قُلُو بِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا رَأْيَهُ ١٧ وَأَنْ يَصْنَعُوا رَأْيًا وَاحِدًا وَيُعْطُوا ٱلْوَحْشَ مُلْكُمْ حَنَّى تُكْمَلَ أَقْوَالُ ٱللهِ ١٠ وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي ١٨١ رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي لَهَا مُلْكٌ عَلَى مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

اثُمُّ بَعْدَ هٰذَا رَأَيْتُ مَلاَكًا آخَرَ نَازِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَهُ سُلْطَانِ عَظِيمٌ وَأَسْتَنَارَتِ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَهَائِهِ • وَصَرَخَ بِشِدَّةٍ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ ٱلْعَظِيمَةُ وَصَارَتْ مَسْكِمًا لِشَيَاطِينَ وَمَعْرَسًا لِكُلِّ رُوحٍ نَجِسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِسٍ وَمَمْنُوتٍ الْأَنَّهُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زِنَاهَا قَدْ شَرِبَ جَمِيعُ ٱلْأُمَ وَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ زَنَوْا مَعَهَا وَثُجَّارُ ٱلْأَرْضِ أَسْتَغْنَوا مِنْ وَفْرَةِ نَعِيمِهَا

اللهُمْ اللهُ عَنْ صَوْتًا آخَرَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا ٱخْرُجُوا مِنْهَا يَا شَعْبِي لِئَلًّا نَشْتَرِكُوا فِي خَطَايَاهَا وَلِيَلا تَأْخُذُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا . الْأِنَّ خَطَايَاهَالْحِقَتِ ٱلسَّمَاء وَتَذَكَّرَ ٱللهُ آثَامَهَا . ٦ جَازُوهَا كَمَا هِيَ أَبْضًا جَازَتْكُمْ وَضَاعِفُوا لَهَا ضِعْفًا نَظِيرَ أَعْمَا لِهَا . فِي ٱلْكَأْسِ ٱلَّتِي مَزَجَتْ فِيهَا ٱمْزُجُوا لَهَا ضِعْفًا . ٧ بِقَدْرِ مَا حَجَّدَتْ نَفْسَهَا وَنَنَّكُمَتْ بِقَدْرِ ذَٰلِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا. ٧ لِأَنَّهَا نَقُولُ فِي قَلْبُهَا أَنَا جَالِسَةٌ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرْمَلَةً وَلَنْ أَرَى حَزَنًا . ممِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فِي ١٨ يَوْمٍ وَاحِدٍ سَتَأْتِي ضَرَبَاتُهَا مَوْتُ وَحُزْنٌ وَجُوعٌ وَتَعَثْرِقُ بِٱلنَّارِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلْهَ ٱلَّذِي

١ وَسَيَبُكِي وَيَنُوحُ عَلَيْهَا مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ زَنَوْا وَتَنَعَّمُوا مَعَهَا حِينَمَا يَنْظُرُونَ دُخَانَ حَرِيفِهَا الْ وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ لِأَجْلِ خَوْفِ عَذَابِهَا قَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ . ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ بَابِلُ

ٱلْمَدِينَةُ ٱلْقَوِيَّةُ. لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ جَاءَتْ دَيْنُونَتُكِ • الوَيبَكِي نُجَّارُ ٱلْأَرْضِ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَضَائِعِهُ لاَ يَشْنَرِيهَا أَحَدْ فِي مَا بَعْدُ البَضَائِعَ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحُجَرَ ٱلْكَرِيمِ وَٱللُّوْلُو ۚ وَٱلْأَرْجُوانِ وَٱلْحَرِيرِ وَٱلْقِرْمِزِ وَكُلَّ عُودٍ ثِينِيٍّ وَكُلَّ إِنَا ۚ مِنَ ٱلْعَاجِ وَكُلَّ إِنَا ﴿ مِنْ أَنْهَنِ ٱلْخُشَبِ وَٱلْخُاسِ وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْهَرْمَرِ ١٠ وَقِرْفَةً وَجُنُورًا وَطِيبًا وَلُبَانًا وَخَمْرًا وَزَيْنًا وَسَمِينًا وَحِنْطَةً وَبَهَائِمَ وَعَنَمًا وَخَيْلًا وَمَرْكَبَاتٍ وَأَجْسَادًا وَنُفُوسَ ٱلنَّاسِ ١٠ وَذَهَبَ عَنْكِ جَنَّى شَهْوَةِ نَفْسِكِ وَذَهَبَ عَنْكِ كُلُّ مَا هُو مُشْجِرْ وَبَقْي وَلَنْ نَجِدِيهِ فِي مَا بَعْدُ. والْجُّارُ هَذِهِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَغْنَوْا مِنْهَا سَيَقِفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ أَجْلِ خَوْفِ عَذَاجِهَا يَبْكُونَ وَيَنُوحُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ وَيْلٌ وَيْلٌ أَلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلْمُتَسَرْبِلَةُ بِبَرِّ وَأَرْجُوانِ وَقِرْمِزِ ١٧ كَأَنْمُعَلِّيَّةُ بِذَهَبٍ وَحَجَرٍ كَرِيمٍ وَلُوْلُو ١٠ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرِبَ غِنِّي مِثْلُ هٰذَا • وَكُلُّ ١٨ رُبَّانِ وَكُلُّ ٱلْجُمَاعَةِ فِي ٱلسُّفُنِ وَٱلْمَلاَّحُونَ وَجَيِعُ عُمَّالِ ٱلْجُرْ وَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ ١٨ وَصَرَخُوا ١١﴾ إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيقِهَا قَائِلِينَ أَيَّهُ مَدِينَةٍ مِثْلُ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ. ١٠ وَأَلْقَوْا نُرَابًا عَلَى رُوُّوسِهِمْ وَصَرَخُوا بَاكِينَ وَنَاتِّعِينَ قَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ وَيْلٌ الْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي فِيهَا ٱسْتَغْنَى جَمِيعُ ٦ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُفُنْ فِي ٱلْجُرِ مِنْ نَفَائِسِهَا لِأَنَّهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرِبَتْ و الفرَحِي لَهَا أَيَّنْهَا ٱلسَّمَا \* وَٱلرْسُلُ ٱلْقِدِّيسُونَ وَٱلْأَنْبِيَا \* لِأَنَّ ٱلرَّبَّ فَدْ دَانَهَا دَيْنُونَتَكُمْ ١١ وَرَفَعَ مَلَاكُ وَاحِدٌ قَوِيٌّ حَجَرًا كَرَحَى عَظِيمَةٍ وَرَمَاهُ فِي ٱلْجُرِ قَائِلًا هٰكَذَا بِدَفْعِ ٢٦ ﴾ سَنُرْهَى بَابِلُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ وَلَنْ نُوجَدَ فِي مَا بَعْدُ ١٠٠ وَصَوْتُ ٱلضَّارِبِينَ بِٱلْقِيثَارَةِ وَٱلْمُغَنِّينَ وَالْمُزَمِّرِينَ وَالنَّا فِحِينَ بِٱلْبُوقِ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَكُلُّ صَانِعٍ صِنَاعَةً لَنْ يُوجَدَّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ رَحَّى لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. ؟ وَنُورُ سِرَاجٍ لَنْ يُضِيَّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ عَرِيسٍ وَعَرُوسٍ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لِأَنَّ ثُجَّارَكِ كَانُوا عُظَمَاء ٱلْأَرْضِ. إِذْ بِسِعْرِكِ ضَلَّتْ جَمِيعُ ٱلْأُمَ . ٣ وَفِيهَا وُجِدَ دَمْ أَنْبِيَا ۗ وَقِدِّ بِسِينَ وَجَمِيعُ مَنْ فُيْلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَ هُذَا سَمِعْتُ صَوْنًا عَظِيمًا مِنْ جَمْعِ كَنِيرِ فِي ٱلسَّمَاءُ قَائِلاً هَلِّلُويَا. ٱلْخَلاصُ الْعَجْدُ وَالْكُرَامَةُ وَالْقَدْرَةُ لِلرَّبَ إِلْهَا وَالْنَقَرَ لِدَم عَبِيدِهِ مِنْ يَدِهَا وَ وَقَالُوا ثَانِيةً هَلِلُويَا. وَدُخَانُهَا وَالْغَيْرَ فَي الْعَيْرَ وَمَا الْوَا ثَانِيةً هَلِلُويَا. وَدُخَانُهَا وَالْغَيْرَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِيْرُونَ شَيْعًا وَالْأَرْبَعَةُ الْحَيْوَانَاتُ وَسَجَدُوا لِلهِ يَصْعَدُ إِلَى أَبَدِ الْآرِيدِينَ وَحَرَّ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِيشِرُونَ شَيْعًا وَالْأَرْبَعَةُ الْحَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُويَا وَالْكَرْبُونَ هَلِلُويَا وَ وَحَرَجَ مِنَ الْعَرْشِ صَوْتَ قَائِلاً سَجِّوُل لِإلْهِنَا وَالْكَارِو وَصَعَدُ وَالْمَا وَالْكَالِيمَ وَحَرَجَ مِنَ الْعَرْشِ صَوْتَ قَائِلاً سَجِّولُ لِإلْهِنَا وَالْكَالِسَعِيمُ وَلَيْلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ الرَّبُ الْإِلَٰهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللّهَ هَلِلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ الرَّبُ الْإِلَٰهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللّهَ هَلِلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ الرَّبُ الْإِلْهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَاكَ اللّهَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا مَا الْمَالَاقُ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلُولُهُ الْعَلْمَ وَاللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا لَعَالَاقُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا لَهُ وَلْمَالُولُ اللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَرْمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَ لِيَ آكُنُهُ طُوبِي لِلْهَدْ عُوِّينَ إِلَى عَشَاءً عُرْسِ آكُرُوفِ وَقَالَ هَذِهِ هِي أَفُوالُ اللهِ اللهِ اللهِ السَّادِقَةُ الْحَرَرْتُ أَمَامَ رِجْلَيْهِ لِأَسْجُدْ لَهُ. فَقَالَ لِيَ آنْظُرُ لاَ تَغْلَ الْمَاعَبُدُ مَعَكَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١١ وَرَأَيْتُ مَلاَ كًا وَإِحِدًا وَإِفِنَا فِي ٱلنَّمْسِ فَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلاً لِجَبِيعِ ٱلطَّيُورِ

١١١ الطَّائِرَةِ فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءَ هَلُمَّ اجْنَمِعِي إِلَى عَشَاءُ ٱلْإِلٰهِ ٱلْعَظِيمِ ١١ لِكِيْ تَأْكُلِ خُومَ مُلُوكِ وَكُومَ فَوَّادٍ وَكُومَ أَفْوِيَاءَ وَكُومَ خَيْلٍ فَأَنْجَالِسِينَ عَلَيْهَا وَكُومَ ٱلْكُلِّ خُرَّا وَعَبْدًا صَغِيرًا وَكَبِيرًا

ا وَرَأَيْثُ ٱلْوَحْشَ وَمُلُوكَ ٱلْأَرْضِ وَأَجْنَادَهُمْ مُجْنَبِعِينَ لِيَصْنَعُوا حَرْبًا مَعَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَالنَّبِيِّ ٱلكَذَّابِ مَعَهُ ٱلصَّانِعُ قُدَّامَهُ ٱلْآيَاتِ عَلَى ٱلْفَرَسِ وَمَعْ جُنْدِهِ وَ اَفَقَبِضَ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَالنَّبِيِّ ٱلكَذَّابِ مَعَهُ ٱلصَّانِعُ قُدَّامَهُ ٱلْآيَاتِ النَّيْ مِهَا أَضَلَ ٱلَّذِينَ قَبِلُوا سِمَةَ ٱلْوَحْشِ وَالَّذِينَ سَجَدُوا لِصُورَتِهِ وَطُرِحَ ٱلإِثْنَانِ حَيَّنِ إِلَى اللَّيْ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ مِنْ اللَّهُ وَمَعْ مِنْ كُومِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْمِعُ ٱللَّهُ وَمَعْمِعُ الطَّهُ وَرِشَعِتْ مِنْ كُومِمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَرَأَيْثُ مَلَاكًا نَازِلاً مِنَ السَّمَاءَ مَعَهُ مِفْنَاحُ الْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى يَدِهِ وَ الْفَصَرَحَةُ الْفَرَيَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَدِهِ وَالْمَرَحَةُ الْفَرَيَةِ الْفَرَيَةِ الْفَرَحَةُ الْفَرَحَةُ الْفَرَدَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللْمُ اللل

و فَصَعِدُ وَا عَلَى عَرْضِ ٱلْأَرْضِ وَأَحَاطُوا بِمُعَسَّكَرِ ٱلْقِدِّيسِينَ وَبِٱلْمَدِينَةِ ٱلْمَعْبُوبَةِ فَتَرَلَتْ ا نَارٌ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَكْلَهُمْ . ﴿ وَإِبْلِيسُ ٱلَّذِي كَانَ يُضِلَّهُمْ طُرِحَ فِي مُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ وَأَلْكِبْرِيتِ حَيْثُ ٱلْوَحْشُ وَٱلنِّيُّ ٱلْكَنَّابُ وَسَيْعَذَّ بُونَ نَهَارًا وَلَيْلًا إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ اللهُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَيْضَ وَأَكْجَالِسَ عَلَيْهِ ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَا ۗ وَلَمْ يُوجَدُ لَهُمَا مَوْضِعْ ۗ ١٠ وَرَأَيْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَاقِفِينَ أَمَامَ ٱللهِ وَأَنْفَعَتْ أَسْفَامِ وَأَنْفَحَ سِفِرْ آخَرُ هُوَ سِفِرُ ٱلْحَيْوةِ وَدِينَ ٱلْأَمْوَاتُ مِمَّا هُو مَكْنُوبْ فِي ٱ لْأَسْفَارِ بِحَسَبِ أَعْمَالِمِرْ ١٠ وَسَلَّرَ ٱلْبُحْرُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَوْثُ وَٱلْهَاوِيَةُ ۗ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِمَا وَدِينُوا كُلُّ وَاحِدٍ بِحِسَبِ أَعْمَا لِهِ ١٠٠ وَطُرِحَ ٱلْمَوْثُ وَٱلْهَاوِيَةُ فِي بُعِيْرَةِ ٱلنَّارِ. هٰذَا هُوَ ٱلْمَوْثُ ٱلنَّانِي • ٥٠ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُوجَدْ مَكْنُوبًا فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوةِ طُرِحَ ١٥٠ فِي مُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

اثُمَّ رَأَيْتُ سَمَا وَجَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ ٱلْأُولَى وَٱلْأَرْضَ ٱلْأُولَى مَضَنَا وَٱلْجُورُ لَا يُوجَدُ فِي مَا بَعْدُ ١٠ وَأَنَا يُوحَنَّا رَأَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِيمَ ٱلْجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِمِنْ عِنْدِ ٱللهِ مُهَيَّأَةً كَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا • وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظيِمًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ قَائِلًا هُوَذَا مَسْكَنُ ٱللهِ مَعَ ٱلنَّاسِ وَهُو َسَيَسْكُنُ مَعَهُمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَٱللهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلَهًا لَمُرْ . وَسَيَمْسَحُ ٱللهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ غُيُونِهِمْ وَٱلْمَوْتُ لَا يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلاَ يَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعْ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأَمُوسَ ٱلْأُولَى قَدْ مَضَتْ. وَقَالَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٌ جَدِيدًا وَفَالَ لِيَ ٱكْنُبْ فَإِنَّ هذهِ ٱلْأَقْوَالَ صَادِقَةٌ كَأْمِينَةٌ ٥٠ ثُمَّ قَالَ لِي قَدْتَمٌ . أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ كَالْيَا ۗ ٱلْدِدَايَةُ وَالنَّايَةُ . [٦ أَنَا أَعْطِي ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوعِ مَا ۚ ٱلْحَيْنَةِ عَجَّانًا • ٧ مَنْ يَغْلِبْ بَرِثْ كُلُّ شَيْءٌ وَأَكُونَ ٧ لَهُ إِلْهَا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ٱبْنَا ١٠ وَأَمَّا ٱلْخَائِفُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلرَّحِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ ٨

وَالزَّنَاةُ وَالسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْمَانِ وَجَمِيعُ الْكَدَبَةِ فَنَصِيبُمْ فِي ٱلْجُيرَةِ الْمُتَّقِدَةِ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ الَّذِي هُوَ ٱلْمَوْتُ ٱلنَّانِي

ا ثُمُّ جَاء إِلَيَّ وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ ٱلْمَمْلُوَّةُ مِنَ ٱلسَّبْعِ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْآخِيرَةِ وَتَكَلَّرَ مَعِي فَائِلاً هَلْرٌ فَأْرِيكَ ٱلْعُرُوسَ ٱمْرَأَةَ ٱلْخُرُوفِ. ا وَذَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى جَبَلٍ عَظِيمٍ عَالِ وَأَرَانِي ٱلْمَدِينَةَ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُشَلِيمَ ٱلْمُقَدَّسَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ الْهَامَجْدُ ٱللهِ وَلَمَعَانُهَا شِبْهُ أَكْرَم حَجَرِ تَجَرَر يَشْب بِلُورِيِّ. " وَكَانَ لَهَا سُورٌ عَظِيمٌ وَعَالِ وَكَانَ لَهَا ٱثْنَا عَشَرَ بَابًّا وَعَلَى ٱلْأَبْوَابِ ٱثْنَا عَشَرَ مَلاً كَا وَأَسْمَا لَا مَكْتُوبَةُ هِيَ أَسْمَاءُ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلاِّثْنَيْ عَشَرَ ١٠ مِنَ ٱلشَّرْق ثَلْنَهُ أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلشِّمَالِ ثَلْتَهُ أَبُوابٍ وَمِنَ ٱلْجَنُوبِ ثَلْتَهُ أَبُوابٍ وَمِنَ ٱلْغَرْبِ ثَلْتَهُ أَبُوابٍ والورُ ا ٱلْهَدِينَةِ كَانَ لَهُ ٱثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْهَا أَسْهَا وَرُسُلِ ٱلْخُرُوفِ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ • ا قَالَّذِي كَانَ يَتَكُلَّرُ مَعِيكَانَ مَعَهُ قَصَبَةٌ مِنْ ذَهَبٍ لِكَيْ يَقِيسَ ٱلْمَدِينَةَ وَأَبْوَا بَهَا وَسُورَهَا. ١٦ ١٦ وَٱلْهَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مُرَبَّعَةً طُولُهَا بِقَدْرِ ٱلْعَرْضِ. فَقَاسَ ٱلْهَدينَةَ يَالْقَصَبَةِ ١٧ مَسَافَةَ ٱثْنَيَ عَشَرَ أَلْفَ غَلْوَةٍ . ٱلطُّولُ وَٱلْعَرْضُ وَٱلِآرْ تِفَاعُ مُتَسَاوِيَةُ ١٠ وَقَاسَ سُورَهَا مِنَّةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعَ إِنْسَانِ. أَبِ ٱلْمَلَاكُ ١٠ وَكَانَ بِنَا مُ سُورِهَا مِنْ يَشْبِ وَٱلْهَدِينَةُ ذَهَبْ نَقِيْ شِبْهُ زُجَاجِ نَقِيِّ ١٠ وَأَسَاسَاتُ سُورِ ٱلْهَدِينَةِ مُزَيَّنَةُ بِكُلِّ حَجَرٍ كَرِيمٍ. ٱلْأَسَاسُ ٱلْأَوَّلُ يَشْبُ . ٱلنَّانِي يَافُوتْ أَزْرَقُ . ٱلنَّالِثُ عَقِيقٌ أَيْضُ . ٱلرَّالِعُ زُمْرُدْ ُ ذُبَا بِيْ ١٠ أَكُامِسُ جَزَعٌ عَقِيقِيْ . ٱلسَّادِسُ عَقِيقٌ أَحْمَرُ . ٱلسَّابِعُ زَبَرْجَدْ . ٱلتَّامِنُ زُمْرُ دُسِلْقِيْ ٱلتَّاسِعُ يَاقُونُ أَصْفَرُ . ٱلْعَاشِرُ عَقِيقٌ أَخْضَرُ . ٱلْحَادِبِ عَشَرَ أَسْمَانُجُونِيٌّ . ٱلنَّانِي عَشَرَ جَمَشْتْ ١٠ وَأُلِا ثَنَا عَشَرَ بَابًا ٱثْنَتَا عَشَرَةً لُوْلُقَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَبْوَابِ كَانَ مِنْ لُوْلُقَة وَاحِدَةِ وَسُوقُ ٱلْمَدِينَةِ ذَهَبُ نَقِيْ كَرُجَاجٍ شَفَّافٍ ١٠ وَلَرْ أَرَ فِيهَا هَيْكُلا لِأَنَّ ٱلرَّبّ ٱللَّهَ ٱلْفَادِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ هُوَ وَأَنْخَرُوفُ هَيْكُلُهَا ٣٠ وَٱلْهَدِينَةُ لَا نَحْنَاجُ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَلَا إِلَى

ٱلْقَهَرِ لِيُضِيئًا فِيهَا لِأَنَّ مَعِدْ ٱللهِ قَدْ أَنَارَهَا وَٱلْخُرُوفُ سِرَاجُهَا • ١٠ وَنَهْشِي شُعُوبُ ٱلْفَخَلُّصِينَ بِنُورِهَا وَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ يَجِيئُونَ بِحَدْهِرْ وَكَرَاهَنِمْ إِلَيْهَا. ١٠ وَأَبْوَانُهَا لَنْ تُعْلَقَ نَهَارًا لِأَنَّ ١٠٠ لَيْلًا لَا يَكُونُ هُنَاكَ . ٣ وَيَجِيئُونَ بِعَدْ ِ ٱلْأَمْ وَكَرَامَنِمْ إِلَيْهَا . ٧ وَلَنْ يَدْخُلَهَا شَيْءٌ دَنِسْ وَلاَ مَا يَصْنَعُ رَجِسًا وَكَذِبًا إِلاَّ ٱلْمَكْنُوبِينَ فِي سِفْرِ حَيْوةِ ٱلْخُرُوفِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَأَرَانِي نَهَرًا صَافِيًا مِنْ مَاء حَيْوة لِآمِعًا كَبَلُّورٍ خَارِجًا مِنْ عَرْشِ ٱللهِ وَٱلْمُحْرُوفِ • افِي وَسَطِ سُوفِهَا وَعَلَى ٱلنَّهَرِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ شَجَرَةُ حَلِيةٍ نَصْنَعُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَمَرَةً وَتُعْطِي كُلَّ شَهْر تَمَرَهَا . وَوَرَقُ ٱلشَّجَرَةِ لِشِفَاءُ ٱلْأَمَمِ وَ وَلاَ تَكُونُ لَعْنَةٌ مَا فِي مَا بَعْدُ . وَعَرْشُ ٱللهِ ٢ وَأَخْرُوفِ يَكُونُ فِيهَا وَعَبِيدُهُ يَخْدُمُونَهُ ، \*وَهُرْ سَيَنْظُرُونَ وَجْهَهُ وَأُسْمُهُ عَلَى جِبَاهِمِ • وَلا ا يَكُونُ لَيْلٌ هُنَاكَ وَلاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ أَوْ نُورِ شَمْسٍ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلٰهَ يُنِيرُ عَلَيْهِمْ ۚ وَهُمْ سَيَهُ لِكُونَ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ

اللهُ عَالَ لِي هَذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمِينَةُ وَصَادِقَةٌ. وَٱلرَّبُ إِلَّهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقِدِّ بسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ لِيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا يَسْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا • ٧هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا • طُوبَى لِمَنْ يَحْفَظُ ٧ أَتْوَالَ نُبُوَّةٍ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ

^ وَأَنَا يُوحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ هٰذَا . وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْجُدَ أَمَامَ رِجْلِي ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ بُرِينِي هٰذَا ١٠ فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لاَ نَفْعَلْ. لِأَنِّي عَبْد مَعَكَ وَمَعُ ١٠ إِخْوَتِكَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلَّذِينَ يَجِفْظُونَ أَقُوالَ هَذَا ٱلْكِيَابِ. ٱسْجُدْ لِلهِ • ١ وَقَالَ لِي لاَ خَنْمُ عَلَى ا أَقْوَالِ نُدُوَّةِ هِلْنَا ٱلْكِنَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبُ المَنْ يَظْلِمْ فَلْيَظْلِمْ بَعْدُ. وَمَنْ هُوَ نَجِسْ فَلْيَتَغِسْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ بَارٌ فَلْيَتَبَرَّ رْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ مُقَدَّسْ فَلْيَقَدَّسْ بَعْدُ

" وَهَا أَنَا آتِي سَرِيعًا وَأُجْرَتِي مَعِي لِأُجَازِيَ كُلَّ وَاحِدٍ كَمَا يَكُونُ عَمَلُهُ • "أَنَا ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءِ . ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ . ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ • الْمُوبَى لِلَّذِينَ بَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ لِكَيْ يَكُونَ

ا سُلْطَانُهُمْ عَلَى شَعَرَةِ ٱلْحَيْوةِ وَيَدْخُلُوا مِنَ ٱلْأَبْوَابِ إِلَى ٱلْهَدِينَةِ • الْأِنَّ خَارِجًا ٱلْكِلاَبَ وَٱلسَّعَرَةَ وَٱلزَّنَاةَ وَٱلْقَنَلَةَ وَعَبَدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَكُلَّ مَنْ يُحِبُّ وَبَصْنَعُ كَذِبًا

ا أَنَا يَسُوعُ أَرْسَلْتُ مَلاَ كِي لِأَشْهَدَ لَكُمْ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ عَنِ ٱلْكَنَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرِّيَّةُ دَاوُدَ. كَوْكَبُ ٱلصَّجْ ِٱلْمُنِيرُ • ٧ وَٱلرُّوحُ وَٱلْعُرُوسُ يَقُولاَنِ نَعَالَ. وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ نَعَالَ. وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ نَعَالَ. وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ نَعَالَ. وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ نَعَالَ.

٨١ ﴿ لِأَنِي أَشَهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوّةً هِذَا ٱلْكِتَابِ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بَزِيدُ عَلَى هَذَا اللهِ عَلَيْهِ أَلْفَاتُ لَكِنَابِ أَنْ كَانَ أَحَدٌ بَعْذِفُ مِنْ أَقْوَال اللهُ عَلَيْهِ ٱلفَّرَبَاتِ ٱلْهَكْتُوبَةَ فِي هَذَا ٱلْكِنَابِ أَنْ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ بَعْذِفُ مِنْ أَقْوَال كَتَابِ هَذِهِ ٱلنَّهُ وَمِنَ اللهُ يَعْدُ اللهُ عَذُوبَ اللهُ يَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ وَمِنَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

عَيَفُولُ ٱلشَّاهِدُ بِهِذَا نَعَرْ أَنَا آنِي سَرِيعًا. آمِينَ . تَعَالَ أَيُّهَا ٱلرَّبُ بَسُوعُ الْمَسِجِ مَعْ جَبِيعِكُمْ . انعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ جَبِيعِكُمْ . آمِينَ آمِينَ

٢

وَكَانَ ٱلْعَرَاغُ مِنِ ٱصْطِنَاعِ صَفَاتِّهِ فِي شَهْرِ آبَ مِنْ أَشْهُرِ سَنَةِ سَبْعَةَ وَسِنِيْنَ وَتَمَانِ مِئَةِ عَلَا أَلْعَرَاغُ مِنِ أَصْطِنَاعِ صَفَاتِّهِ فِي مَدِينَةِ نِيُويُورُكَ بَعْدَ ٱلْأَلْفِ مَسِيِيَّةٍ فِي مَدِينَةِ نِيُويُورُكَ

وقد طُبع في مطبعة المدرسة من مدينة اوكسفورد في سنة ١٨٧١ مستعية

17

مزامير

#### طبع سععه

الخمعمة المربطامة والاجمعمة لاجل المشار الكمات المقدسة في مطبعة المدرسة من مدينة اوكسفورد في سنة المدرسة المدرسة مستحمة

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْأَوَّلُ

ا طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَمْ يَسْلُكُ فِي مَشُورَةِ ٱلْأَشْرَارِ وَفِي طَرِيقِ ٱلْخُطَاةِ لَمْ يَقِفُ وَفِي عَلِيسٍ ٱلْمُسْتَمَ رِّ ثِينَ لَمْ يَجْلِسْ. الْكِنْ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبِّ مَسَرَّتُهُ وَفِي نَامُوسِهِ يَلْهَحُ نَهَارًا وَلَيْلاً. عَلِيسٍ ٱلْمُسْتَمَ رُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي ٱلْمِيَاةِ. ٱلَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ. وَوَرَقُهَا لَا يَذْبُلُ. ٢ عَلَيْ مُنْدُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي ٱلْمِيَاةِ. ٱلَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ. وَوَرَقُهَا لَا يَذْبُلُ. وَكُلُ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجُمُ مُ يَعْجُمُ مُنْ فَي الْمُؤْمِنَةُ مِنْ مُنْ وَلِي الْمُؤْمِنَ مُنْ مُنْ وَلَا مَنْ مُنْ مُنْ وَلَا لَا يَذْبُلُ. وَكُلُ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجُمُ مُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةُ وَقِي الْمُؤْمِنَ فَي أَوْلِيهِ مَنْ وَلَوْنَ فَهَا لَا يَذْبُلُ. وَكُلُ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجُمُ مُ اللّهِ يَعْمَلُ مُنْ مُنْ وَلِي الْمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ اللّهُ مُنْ وَلَا لَا يَذْبُلُ وَلَا مَا يَصْنَعُهُ لِي اللّهُ مَا يَصْنَعُهُ لِنَا فِي أَوْلِيهِ مَا يَصْنَعُهُ لِلْمُ لَا يَعْلَى الْمُؤْمِنَ وَلَا لَا يَكُونُ كُنْ مُنْ فِي أَوْلِقُ مَا يَصْنَعُهُ لِي الْمُؤْمِنَ فَا لَا يَعْلَقُ فِي أَوْلِيهِ مُنْ وَلِي الْمُؤْمِنَ لَا لَا يَعْلَى اللّهُ فِي أَوْلِقِ اللّهُ مِنْ مُنْ أَنْ وَقِي الْمُؤْمِنَ لَهُمُ مُنْ وَلَالْمُ اللّهُ مِنْ مُنْ وَلَا لَا لَا يَعْلَى اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ وَلَا لَا لَعْلَى الْمُعْلَى فَيْ إِلَا لَا مُؤْمِنُهُ لَا لَالْمُ لَا مُعْلَى الْمُؤْمِنُ لَا اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ فِي أَلَالِمُ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُ مَا يَصْنَعُهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ لَيْسَ كَذَٰ لِكَ ٱلْأَشْرَارُ لَكِيَّهُمْ كَأَلْعُصَافَةِ ٱلَّتِي تُذَرِّبِهَا ٱلرِّبِحُ • ﴿ لِذَٰ لِكَ لَا نَقُومُ ٱلْأَشْرَارُ ﴿ وَ لِأَنْ الرَّبَّ يَعْلَمُ طَرِيقَ ٱلْأَبْرَارِ . أَمَّا طَرِيقُ وَ الدِّبنِ وَلَا ٱلْخُطَاةُ فِي جَهَاعَةِ ٱلْأَبْرَارِ • آلِآنَ ٱلرَّبَّ يَعْلَمُ طَرِيقَ ٱلْأَبْرَارِ . أَمَّا طَرِيقُ وَ الْأَشْرَارِ فَنَهُ لِكُ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي

الِهَاذَا أَرْنَجْتِ ٱلْأُمْرُ وَتَفَكَّرَ ٱلشَّعُوبُ فِي ٱلْبَاطِلِ وَقَامَرَ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَتَآمَرَ الْ الرُّوْسَاءِ مَعًا عَلَى ٱلرَّبُّ وَعَلَى مَسِيعِهِ قَائِلِينَ الْمَفْطَعُ فَيُودَهُمَا وَلِنَظْرَحُ عَنَّا رُبُطُهُمَا الرُّوَسَاءِ مَعًا عَلَى ٱلرَّبُ وَعَلَى مَسِيعِهِ قَائِلِينَ الْمَفْطَعُ فَيُودَهُمَا وَلِنَظْرَحُ عَنَّا رُبُطُهُمَا الرُّكُ الرَّبُ يَسْمَ زِبِّ عَبِهِ وَالسَّمُواتِ يَضْعَكُ أَلرَّبُ يَسْمَ زِبِتُ بِهِ وَهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم بِغَضَيِهِ فَالسَّاكُنُ فِي ٱلسَّمُواتِ يَضْعَتُ مَلِي عَلَى صِيْوَنَ جَبِمِ وَ حِينَئِذٍ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِم بِغَضَيِهِ وَيَرْجُنُهُمْ بِغَيْظِهِ وَاللَّمَ الْمَافَقَدُ مَسَعْتُ مَلِي عَلَى صِيْوَنَ جَبَلِ قُدْسِي وَيُرْجُنُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَافَقَدُ مَسَعْتُ مَلِي عَلَى صِيْوَنَ جَبَلِ قُدْسِي

٧ إِنِّي أُخْبِرُ مِنْ جِهَةِ فَضَاءُ ٱلرَّبِّ. قَالَ لِي أَنْتَ ٱبْنِيَ. أَنَا ٱلْيُوْمَ وَلَدْنُكَ • اُسْأَلْنِي فَأُعْطِيكَ ٱلْأَمَمَ مِيرَاتًا لَكَ وَأَقَاصِيَ ٱلْأَرْضِ مَلْكًا لَكَ • انْحَطِّهُمْ بِقَضِيبٍ مِنْ حَدِيدٍ. مِثْلَ إِنَاءِ خَزَّافٍ تُكَسِّرُهُمْ

ا فَأَلْانَ يَا أَيُّهَا ٱلْمُلُوكُ تَعَتَّلُول . تَأَدُّبُوا يَا فَضَاةَ ٱلْأَرْضِ ١١٠ عُبُدُوا ٱلرَّبَّ بِخَوْفِ

١٢ كَاهْتِفُوا بِرَعْدَةِ ١٠ قَبِّلُوا ٱلِا بْنَ لِلَّا يَغْضَبَ فَتَبِيدُ وَا مِنَ ٱلطَّرِيْقِ لِأَنَّهُ عَنْ قَلِيلٍ يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيعِ ٱلْهُتَكِلِينَ عَلَيْهِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ

مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ حِينَمَا هَرَبَ مِنْ وَجْهِ أَبْشَا لُومَ أَبْنِهِ

اَيَا رَبُّ مَا أَكُثَرَ مُضَايِقِيَّ .كَثِيرُونَ فَائِمُونَ عَلَيَّ • كَثِيرُونَ يَقُولُونَ لِنَفْسِي لَيْسَ لَهُ خَلَاصٌ بِإِلْهِهِ • سِلاَهْ

اً مَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَنُرُسْ لِي. عَبْدِي وَرَافِعُ رَأْسِي • الْمِصَوْفِي إِلَى ٱلرَّبِّ أَصْرُخُ فَيُحِيبُنِي مِنْ جَبَلِ قُدْسِهِ • سِلاَهْ

وَأَنَا آَضْطَجَعْتُ وَنِهْتُ. ٱسْنَبْقَطْتُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ بَعْضُدُنِي وَ الْأَأْخَافُ مِنْ رِبْوَاتِ الشَّعُوبِ ٱلْمُصْطَقِينَ عَلِيَّ مِنْ حَوْلِي وَ لَمُ يَا رَبُّ. خَلِّصْنِي يَا إِلْمِي. لِأَنَّكَ ضَرَبْتَ كُلَّ أَشْعُوبِ ٱلْمُصْطَقِينَ عَلَيَ مَنْ حَوْلِي وَ لَمُ يَا رَبُّ. خَلِّصْنِي يَا إِلْمِي. لِأَنَّكَ ضَرَبْتَ كُلَّ أَعْدَائِي عَلَى ٱلْمُصْطَقِينَ عَلَيَ الْمُنْ الْمُنْ الْأَشْرَارِ وَ اللِرَّبِ ٱلْخُلَاصُ. عَلَى شَعْبِكَ بَرَكُنْكَ وسِلاَهُ أَعْدَائِي عَلَى ٱلْفَكِّ. هَنَّمْتَ أَسْنَانَ ٱلْأَشْرَارِ وَ اللِرَّبِ ٱلْخُلَاصُ. عَلَى شَعْبِكَ بَرَكُنْكَ وسِلاَهُ

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. مَزْمُورْ لِلَاوُدَ

اعِنْدَ دُعَائِيَ ٱسْتَعِبُ لِي يَا إِلَٰهَ بِرِّي. فِي ٱلضِّيقِ رَحَّبْتَ لِي. نَرَاءَ فْ عَلَيَ وَٱسْمَعْ صَلاَتِي الْبَصَرِ حَتَّى مَنَى تُعِبُّونَ ٱلْبَاطِلَ وَنَبْغُونَ ٱلْكَذِبَ.

سِلاَهْ وَ عَلَيْهُ وَا أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْمَيَّزَ نَقِيَّهُ . ٱلرَّبُ يَسْمَعُ عِنْدَ مَا أَدْعُوهُ وَارْتَعِدُ وا وَلاَ نُخْطِئُوا.

تَكَلَّمُوا فِي ثُلُوكِكُرْ عَلَى مَضَاجِعِكُمْ وَأَسْكُنُوا • سَلِاهْ • وَذَبَخُوا ذَبَائِحَ ٱلْبِرِّ وَتَوَكَّلُوا عَلَى
 ٱلرَّبُّ

آكَثِيرُونَ يَعُولُونَ مَنْ يُرِينَا خَيْرًا وَ أَرْفَعْ عَلَيْنَا نُورَوَجْهِكَ يَا رَبُ و ٧ جَعَلْتَ سُرُورًا فِي قَلِي أَعْظَرَ مِنْ سُرُورِهِمِ إِذْ كَثْرَتْ حِنْطَنَهُمْ وَخَبْرُهُمْوْ ١٠ بِسَلَامَةِ أَضْطَجِعُ بَلْ أَيْضًا أَنَامُ. لِأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُ مُنْفَرِدًا فِي طُهَأْنِينَةٍ نُسَكِّئِنِي

#### اَ لُمَزْمُورُ الْخَامِسُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلنَّغْ ِ مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

الكَلِمَانِي أَصْغِ يَا رَبِّ . تَأَمَّلْ صُرَاخِي • السَّنَعِعْ لِصَوْتِ دُعَائِي يَا مَلِكِي وَ إِلَيْ لِأَنِّي إِلَيْكَ أُصَلِّي • اَيَا رَبُّ بِٱلْغَدَاةِ نَسَمَعُ صَوْتِي . بِٱلْغَدَاةِ أُوجِّهُ صَلَاتِي خَوْكَ وَأَنْظُرُ

^ يَا رَبُ ٱهْدِنِي إِلَى بِرِّكَ بِسَبَبِ أَعْدَائِي . سَهِّلْ قُدَّامِي طَرِيقَكَ • الْأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَفْقَاهِمِ أَ صِدْقْ . جَوْفُهُمْ هُوَّةٌ . حَلْقُهُمْ قَبْرُ مَفْنُوخَ . أَلْسِنَهُمُ صَقَلُوهَا • الدِنْهُ ، يَا اَللهُ . لِيَسْقُطُوا مِنْ مُؤَامَرَاتِهِمْ بِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ طَوِّحْ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ تَمَرَّدُوا عَلَيْكَ

ا وَيَفْرَحُ جَمِيعُ ٱلْمُتَكِلِينَ عَلَيْكَ. إِلَى ٱلْأَبَدِ يَهْنِفُونَ وَتُظَلِّلُهُمْ. وَيَبْتَهِجُ بِكَ مُحَبُّوا سُمِكَ. اللَّهَ الْوَضَا اللَّهُ الْمُرْضَ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللِمُ الللْمُلِمُ ا

11

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ عَلَى ٱلْقَرَارِ . مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

ا يَا رَبُ لَا تُوجِّنِي بِعَضَيِكَ وَلاَ تُوجِّنِي بِعَيْظِكَ وَالْرَحَهْنِي يَا رَبُ لِأَنِّي ضَعِيفْ. ا اَشْفِنِي يَا رَبُ لِأَنَّ عِظَامِي قَدْ رَجَفَتْ ؟ وَنَفْسِي قَدِ الْرَنَاعَتْ جِلًا. وَأَنْتَ يَا رَبُ فَحَقَ مَنَى الْشَفِي عَدْ الْرَنَاعَتْ جِلًا. وَأَنْتَ يَا رَبُ فَقَى مَنَى الْمُؤْتِ ذَكُرُكَ. اللهَ عُدْ يَا رَبُ بَعُ يَنْ فَي مَنْ عَلِي مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ وَالْأَنَّهُ لَيْسَ فِي ٱلْمَوْتِ ذَكُرُكَ. اللهَ عَدْ يَا رَبُ بَعُ مَذُكَ وَ تَعَبِثُ فِي تَنَهُدِي وَ أَعُومُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سَرِيرِي بِدُمُوعِي أَذَوِّبُ اللهَ فِي اللهَ عَرْبِي بِدُمُوعِي أَذَوِّبُ اللهَ فِي اللهَ عَنْ مِنَ ٱلْغَرِ عَنِي . شَاخَتْ مِنْ كُلِّ مُضَايِقِيَّ فَي اللهَ عَنْ مَنَ الْغَرِ عَنِي . شَاخَتْ مِنْ كُلِّ مُضَايِقِيَّ

الْمُعْدُولَ عَنِّي يَاجَبِيعَ فَأُعِلِي ٱلْإِثْمِ لِلَّاتَّ ٱلرَّبُّ قَدْ سَمِعَ صَوْتَ بُكَائِي . السِّعَ

ٱلرَّبُ تَضَرُّعِي. ٱلرَّبُ يَقْبَلُ صَلَاتِي • اجَمِيعُ أَعْلَائِي نُجْزُوْنَ وَيَرْتَاعُونَ جِيَّا. يَعُودُونَ وَيُحْزُوْنَ بَغْنَةً

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ

شَّجُوِيَّةُ لِدَاوُدَ عَنَّاهَا لِلرَّبِّ بِسَبَبِ كَلاَم كُوشٍ ٱلْبِنْيَامِينِيُّ وَعَنَّاهَا لِلرَّبِّ بِسَبَبِ كَلاَم كُوشٍ ٱلْبِنْيَامِينِيُّ وَتَجَنِّي ، الِيَلاَّ الَّذِينَ يَطْرُدُونَنِي وَتَجَنِّي ، الِيَلاَّ يَفْتَرِسَ كُلُّ ٱلَّذِينَ يَطْرُدُونَنِي وَتَجَنِّي ، الِيَلاَّ يَفْتَرِسَ كُلُّ ٱلَّذِينَ يَطْرُدُونَنِي وَتَجَنِّي ، الِيَلاَّ يَفْتَرِسَ كُلُّسَدٍ نَفْسِي هَاشِمًا إِيَّاهَا وَلاَ مُنْقِذَ

٤ يَا رَبُ إِلَى إِنْ كُنْتُ قَدْ فَعَلْتُ هَٰذَا إِنْ وُجِدَ ظُلْرٌ فِي يَدَيَّ ٤ إِنْ كَافَأْتُ مُسَالِبِي شَرًّا وَسَلَبْتُ مُضَايِقِي بِلاَ سَبَبِ ۗ فَلْبُطَارِدْ عَدُوْ نَفْسِي وَلْيُدُرِكُهَا وَلْيَدُسْ إِلَى ٱلْأَرْضِ حَيَا فِي وَلْمِحُطَّ إِلَى ٱلْنَرَابِ مَجْدِي. سِلاَهُ

اً وَهُمْ يَا رَبُّ بِغَضَبِكَ ٱرْتَفِعْ عَلَى سَخَطِ مُضَايِقِيَّ وَٱنْتَبِهْ لِي . بِٱلْحَقِّ أَوْصَبْتَ . وَهَجْمُعُ الْفَبَائِلِ ثُجِيطُ بِكَ فَعُدْ فَوْقَهَا إِلَى ٱلْهُلَى . ٱلرَّبُ يَدِينُ ٱلشَّعُوبَ. ٱقْضِ لِي يَا رَبُ كَفِيِّ وَمَثْلَ كَمَا لِي ٱلْذَي فِي اللَّهُ وَقَهَا إِلَى ٱلْأَشْرَارِ وَثَبِّتِ ٱلصِّدِّيقَ. فَإِنَّ فَاحِصَ ٱلْفَلُوبِ وَٱلْكُلَى وَمَثْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَا لله مُعَلِّصِ مُسْتَقِبِي ٱلْفَلُوبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَا لله مُعَلِّصِ مُسْتَقِبِي ٱلْفَلُوبِ

ا الله عَاضِ عَادِلْ وَ إِلَه يَسْخَطُ فِي كُلِّ يَوْم وَ الْن لَمْ يُرْجِع بُحَدِّدْ سَيْفَهُ. مَدَّ قَوْسَهُ

ا وَهَيَّأَهَا ١٠ وَسَدَّدَ نَحْقَهُ آلَهَ ٱلْمَوْتِ. يَجْعَلُ سِهَامَهُ مُلْتَهِبَةً

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْجَنِيَّةِ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

الُّيْهَا ٱلرَّبْ سَيِّدُنَا مَا أَعْجَدَ أَسْمَكَ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ حَيْثُ جَعَلْتَ جَلَلْكَ فَوْقَ ٱلسَّمْوَاتِ.

مِنْ أَفْوَاهِ ٱلْأَطْفَالِ وَٱلرُّضَّعِ أَسَّسْتَ حَمْدًا بِسَبَبِ أَصْدَادِكَ لِتَسْكِيتِ عَدُوِ وَمُنتَقِر م عَإِذَا أَرَى سَمُوَاتِكَ عَمَلَ أَصَابِعِكَ ٱلْقَمَرَ وَٱلْخُومَ ٱلَّتِي كُوَّنْهَا ﴿ فَمَنْ هُو ٱلْإِنْسَانُ حَثَى تَذْكُرَهُ وَأَبْنُ آدَمَ حَنَّى تَفْتَقِدَهُ. ﴿ وَتَنقُصُهُ قَلِيلًا عَنِ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَبِعَدْ وَبَهَا ﴿ تَكُلُّلُهُ. ﴿ تُسَلِّطُهُ ﴿ تَعْنَ قَدَمَيْهِ . ﴿ ٱلْغَنَمَ وَٱلْبَقَرَجَدِيعًا وَبَهَا مَ ٱلْبُرِّ أَبْضًا. ﴿ عَلَى أَعْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّ

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى مَوْتِ ٱلاِّبْنِ. مَزْمُورْ لِدَاوُدَ

اَخْهَدُ ٱلرَّبَّ بِكُلِّ قَلْمِي. أَحَدِّثُ بِجَمِيعٍ عَجَائِبِكَ وَافْرَحُ وَأَبْنَهُ بِكَ الْمَهِكَ الْمُهِكَ الْمُهُ الْعَلَيْ . أَعِنْدَ رُجُوعِ أَعْدَائِي إِلَى خَلْفَ بَسْقُطُونَ وَبَهْلِكُونَ مِنْ قُدَّامٍ وَجْهِكَ وَلَا الْكَانَ الْمُمْ الْعَلَيْ . أَعِنْدَ رُجُوعِ أَعْدَائِي إِلَى خَلْفَ بَسْقُطُونَ وَبَهْلِكُونَ مِنْ قُدَّامٍ وَجْهِكَ وَلَا الْمَدَّ الْقَلَاتَ وَأَقَمْتَ حَقِي وَدَعْوَا بِيَ . جَلَسْتَ عَلَى ٱلْكُرْسِيِّ قَاضِيَا عَادِلاَ وَ أَنْهُرْتَ ٱلْأَهُمَ . أَهْلَكُتَ الشَّرِّيرَ . مَعَوْتَ آسْمَهُمْ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَالْأَبْدِ وَالْعَدُونَ مَا اللَّهُ إِلَى ٱلْأَبْدِ . وَهَدَمْتَ مُذُنًا . بَادَ الشَّرِّيرَ . مَعَوْتَ آسْمَهُمْ إِلَى ٱلدَّهْرِ يَعْلِسُ فَبَنَ لِلْقَضَاءِ كُرْسِيَّهُ وَهُو يَقْضِي لِلْمَسْكُونَةِ لا وَكُرُهُ نَفْسُهُ وَلُو يَقْضِي لِلْمَسْكُونَةِ لا إِلْعَدْلِ . يَدِينُ ٱلشَّعُوبَ بِٱلْاَسْعُونِ . مَلِي الْمَسْكُونَةِ الْمُسْكُونَةِ وَالْعَدْلِ . يَدِينُ ٱلشَّعُوبَ بِٱلْاِسْتَقِقِ . أَوَيَكُونُ ٱلرَّبُ مَلِما اللَّهُ مِلْكَالَقُ فِي أَزْمِنَةِ وَالْمَلِي اللْمُسْعَقِ . مَلِي الْمَسْعَقِ . مَلْمَا أَوْلَ اللْمُسْعَقِ . مَلْمَا أَلِي الْمُسْعَقِ . مَلْمَا أَلِي الْمُسْكُونَةِ الْمُسْعَقِ . مَلْمَا أَلْمَالُونَ الْمُهُ فَيَوْنَ السَّعُونَ . اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَلْكَ الْمَالِيكَ يَارَبُ

ا رَيِّمُوا لِلرَّبِ ٱلسَّاكِنِ فِي صِهْوَنَ. أَخْبِرُوا بَيْنَ ٱلشُّعُوبِ بِأَفْعَا لِهِ ١٠ لِأَ نَهُ مُطَالِبُ ﴿ إِلَّا لِمَاءً. ذَكَرَهُمْ لَلْ بَنْسَ صُرَاحَ ٱلْمَسَاكِينِ

ا إِرْحَهْنِي يَا رَبُّ ِ. أَنْظُرْ مَذَلَّتِي مِنْ مُبْغِضِيَّ يَا رَافِعِي مِنْ أَبْوَابِ ٱلْمَوْتِ . الكَيْ أُحَدِّثَ إِيكُلُّ نَسَابِعِكَ فِي أَبْوَابِ ٱبْنَةِ صِهْنَوْنَ مُبْنَهِجًا بِخَلاَصِكَ

ا تَوَرَّطَتِ ٱلْأَمَ فِي ٱلْخُفْرَةِ ٱلَّتِي عَمِلُوهَا فِي ٱلشَّبَكَةِ ٱلَّتِي أَخْفَوْهَا ٱنْتَشَبَتُ ٱرْجُلُمُ • اللَّيْرِيرُ يَعْلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ ٱلْأَوْنَارِ • سِلاَهُ • الشَّرِّيرُ يَعْلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ ٱلْأَوْنَارِ • سِلاَهُ • الشَّرِّيرُ يَعْلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ ٱلْأَوْنَارِ • سِلاَهُ • الشَّرِّيرُ يَعْلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ ٱلْأَوْنَارِ • سِلاَهُ • الشَّرِّيرُ عَلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ ٱلْأَوْنَارِ • سِلاَهُ • الشَّرِيرُ عَلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ اللَّوْنَارِ • سِلاَهُ • الشَّرِيرُ بَعْلَقُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ • ضَرْبُ اللَّوْنَارِ • سِلاَهُ • اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ الْمُعْرُقُونَ الْمُعْرَادِ • اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ الْمُعْرَادِ • اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

١١ أَلْأَشْرَائُ يَرْجِعُونَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ . كُلُّ ٱلْأُمَ ٱلنَّاسِينَ ٱللهَ ١٠ لِأَنَّهُ لاَيْسْ ٱلْمِسْكِينُ إِلَى ١١ الْأَبَدِ. رَجَا الْبَائِسِينَ لاَ يَخِيبُ إِلَى ٱلدَّهْرِ ١٠ فُمْ يَا رَبُّ. لاَ يَعْنَزَّ ٱلْإِنْسَانُ ولِنُحَاكُمُ ٱلْأُمُمُ قُدَّامَكَ • ٢٠ يَا رَبُّ أَجْعَلْ عَلَيْهِمْ رُعْبًا . لِيَعْلَمِ ٱلْأُمَ أُنَّهُمْ بَشَرْ • سِلاَهُ اَلْمَزْمُورُ ٱلْعَاشِرُ ا يَا رَبُ لِمَاذَا نَقِفُ بَعِيدًا. لِمَاذَا تَخْفِي فِي أَزْمِنَةِ ٱلضِّيقِ • افِي كَبْرِيَا ۗ ٱلشِّرِّيرِ يَخْبَرَ قُ ٱلْمِسْكِينُ. يُؤْخَذُونَ بِٱلْمُوَّامَرَةِ ٱلَّتِي فَكَرُول بِهَا • الْأِنَّ ٱلشَّرِّيرَ يَفْتَخِرُ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ. وَأَكْنَاطِفُ يُجَدِّفُ. يُهِينُ ٱلرَّبَّ • الشِّرِّيرُ حَسَبَ تَشَامُخُ أَنْفِهِ يَقُولُ لاَ يُطَالِبُ كُلُ أَفْكَارِهِ ا أَنَّهُ لَا إِلْهَ • نَشْبُتُ سُبْلُهُ فِي كُلِّ حِينٍ . عَالِيَةٌ أَحْكَامُكَ فَوْقَهُ . كُلُّ أَعْدَائِهِ يَنْفُثُ فيهِمْ • وَ قَالَ فِي قَلْبِهِ لاَ أَتَزَعْزَعُ. مِنْ دَوْرِ إِلَى دَوْرٍ بِلاَ سُوعٍ و ٧ فَهُهُ مَمْلُومٌ لَعْنَةً وَغِشَّا وَظُلْمًا. ٨ إِ نَحْتَ لِسَانِهِ مَشَقَّةٌ وَ إِنْمُ ٥ مَجُلِسُ فِي مَكْمَنِ ٱلدِّيَاسِ فِي ٱلْفَخْنَفَيَاتِ يَقْتُلُ ٱلْبَرِيَّ . عَيْنَاهُ ١ أَنْرَاقِبَانِ ٱلْمِسْكِينَ ١٠ يَكُمُنُ فِي ٱلْمُعْنَى كَأْسَدٍ فِي عِرِّيسِهِ. يَكْمُنُ لِيَغْطَفَ ٱلْمِسْكِينَ. يَغْطَفُ ١٠ ۗ ٱلْمِسْكِينَ بِجَذْبِهِ فِي شَبَّكَتِهِ. ١ فَتَسْعَقِ وَنَعْنِي وَتَسْقُطُ ٱلْمَسَاكِينُ بِبَرَاثِنِهِ ١٠ قَالَ فِي قَلْبِهِ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ نَسِيَ . حَجُبَ وَجْهَهُ . لاَ بَرَى إِلَى ٱلْأَبَدِ " فَمْ يَا رَبْ . يَا اللهُ أَرْفَعْ يَدَكَ . لَا تَنْسَ ٱلْمَسَاكِينَ ١٠٠ لِمَاذَا أَهَانَ ٱلشِّرِّيرُ ٱللهَ. 15 ا لِمَاذَا قَالَ فِي قَلْبِهِ لاَ تُحَالِبُ وَاقَدْ رَأَيْتَ . لِأَنَّكَ تُبْصِرُ ٱلْمَشَقَّةَ وَٱلْغَرَّ لِتُجَازِيَ بِيَدِك. إِلَيْكَ يُسَلِّرُ ٱلْمِسْكِينُ أَمْرُهُ أَنْتَ صِرْتَ مُعِينَ ٱلْمِتَيْمِ • الحَطِرْ ذِرَاعَ ٱلْفَاجِرِ. وَالشِّرِّيْرُ

تَطْلُبُ شَرَّهُ وَلاَ نَجِدُهُ ١٠ الرَّبُ مَلِكُ إِلَى الدَّهْرِ وَأَلْأَبَدِ. بَادَنِ الْأُمُ مِنْ أَرْضِهِ ١٠ نَأْقُهَ الْوُدَعَا وَقَدْ سَمِعْتَ يَا رَبُ و نُنَبِّتُ قُلُوبَهُمْ . تُمِيلُ أُذُنكَ ١٠ لِجَقِّ الْبَيِمِ وَٱلْمُنْسَجِقِ لِكَيْ لَا يَعُودَ أَبْضًا بَرْعَبُهُمْ إِنسَانُ مِنَ الْأَرْضِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي عَشَرَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّبِنَ. لِلَاوُدَ ا عَلَى ٱلرَّبِّ تَوَكَّلْتُ. كَيْفَ تَقُولُونَ لِنَعْسِي ٱهْرُبُوا إِلَى جِبَالِكُمْ كَعُصْفُورٍ وَ لِأَنَّهُ هُوَذَا الْأَشْرَائُرَ يَهُدُّونَ ٱلْذَّجَى مُسْتَقِيقِ ٱلْقُلُوبِ وَ الْأَشْرَائُرَ يَهُدُّونَ ٱلْذَّجَى مُسْتَقِيقِ ٱلْقُلُوبِ وَ الْأَشْرَائُرَ يَهُدُّونَ ٱلْذَّجَى مُسْتَقِيقِ ٱلْقُلُوبِ وَ الْأَشْرَائُرَ يَهُدُّونَ الْقَلُوبِ وَ اللَّهُمُ فَي ٱلْوَثَرِ لِيَرْمُوا فِي ٱلذَّجَى مُسْتَقِيقِ ٱلْقُلُوبِ وَ اللَّهُمُ أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

اَلرَّ ثُن فِي هَيْكُلِ قُدْسِهِ. ٱلرَّ فِي ٱلسَّمَاء كُرْسِيْهُ. عَيْنَاهُ تَنْظُرَانِ أَجْفَانُهُ تَنْغَينُ بَنِي الْآرَبُ فِي السَّمَاء كُرْسِيْهُ. عَيْنَاهُ تَنْظُرَانِ أَجْفَانُهُ تَنْغَينُ بَنِي الْآرَبُ يَمْغَونُ ٱلْصِّدِّيقَ. أَمَّا ٱلشِّرِّيرُ وَمُحِبُ ٱلظَّلْرِ فَتَبْغِضُهُ نَفْسُهُ الْمَمْورُ عَلَى ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ الْقَدْلَ. الْقَادَ اللَّهُ عَادِلْ وَيُحِبُ ٱلْعَدْلَ. اللَّهُ عَادِلْ وَيُحِبُ ٱلْعَدْلَ. اللَّهُ يَعْمِرُ وَجُهَهُ الْمُدْلَ. اللَّهُ يَهُ مُنْ مِنْ وَجُهَهُ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

لإِمَامِ ٱلْهُغَنِيْنَ عَلَى ٱلْقَرَارِ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ومِنِ أَغْنِصَابِ ٱلْمَسَاكِينِ مِنْ صَرْخَةِ ٱلْبَائِسِينَ ٱلْآنَ أَقُومُ يَقُولُ ٱلرَّبُ. أَجْعَلُ فِي وَسُع آلَذِي يُنْفَثُ فِيهِ

آكلامُ ٱلرَّبِّ كَلامْ نَعَيْ كَفِضَّةٍ مُصَفَّاةٍ فِي بُوطَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ مَحْمُوصَةٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ • الْأَنْتَ يَا رَبُّ خَفْظُهُمْ . نَحْرُسُهُمْ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ إِلَى ٱلدَّهْرِ • ٱلْأَشْرَارُ يَتَمَشَّوْنَ مِنْ كُلِّ • الْأَنْتَ يَا رَبُّ خَفْظُهُمْ . نَحْرُسُهُمْ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ إِلَى ٱلدَّهْرِ • ١ ٱلْأَشْرَارُ يَتَمَشَّوْنَ مِنْ كُلِّ • الْأَرْدَالِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فَاحِيةٍ عِنْدَ ٱرْتِفَاعِ آلْأَرْدَالِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا إِلَى مَنَى يَا رَبُّ تَنْسَانِي كُلَّ ٱلنِّسْيَانِ. إِلَى مَنَى تَحْبُبُ وَجْهَكَ عَنِّي وَ إِلَى مَنَى أَجْعَلُ

هُهُومًا فِي نَفْسِي وَحُزْنًا فِي قَلْبِي كُلَّ يَوْمٍ ﴿ إِلَى مَنَى يَرْتَفِعُ عَدُوِّي عَلَيَّ ١٠ أَنْظُرُ وَأَسْتَجِبْ لِي يَا رَبُّ إِلْهِي. أَنْرُ عَيْنِيَّ لِئِلَا أَنَامَ نَوْمَ ٱلْهَوْتِ . ﴿ لِئِلَاّ يَقُولَ عَدُوِّيكِ قَدْ قَوِيتُ عَلَيْهِ . لِئِلاَّ يَهْنِفَ مُضَا يِقِيَّ بِأَنِّي تَزَعْزَعْتُ

· أَمَّا أَنَّا فَعَلَى رَحْمَتِكَ تَوَكَّلْتُ . يَنْهُ عَلِي بِخَلاَصِكَ • أَغَنِّي لِلرَّبِّ لِأَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ فَعَلِي بِخَلاَصِكَ • أَغَنِّي لِلرَّبِّ لِأَنَّهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ لِإِمَامِ ٱلْمُعَنِّينَ. لِدَاوُدَ

ا قَالَ ٱلْجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ لَيْسَ إِلَٰهُ • فَسَدُوا وَرَجِسُوا بِأَفْعَاهِمْ . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا • وَالرَّبُ مِنَ السَّمَاءُ أَشْرَفَ عَلَى بَنِي ٱلْبَشَرِ لِيَنْظُرَ هَلْ مِنْ فَاهِمْ طَالِبِ ٱللهِ • ٢ ٱلْكُلُّ قَدْ وَاغُوا مَعًا فَسَدُوا . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا لَيْسَ وَلا وَاحِدْ

اَ أَمْرْ بَعْلَمْ كُلُ فَاعِلِي ٱلْإِنْمُ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ شَعْبِي كَمَا يَأْكُلُونَ ٱلْخُبْرُ وَالرَّبَّ لَمْ يَدْعُوا • هُنَاكَ خَافُوا خَوْفًا لِأَنَّ ٱللَّهَ فِي ٱلْجِيلِ ٱلْبَارِّ • وَأَيَ ٱلْمَسْكِينِ نَافَضْتُمْ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مَنْ عُولُ فَا لَأَنَّ ٱللَّبَ مِنْ صَهْبُونَ خَلاصَ إِسْرَائِيلَ. عِنْدَ رَدِّ ٱلرَّبِّ سَبْيَ شَعْبِهِ يَهْنِفُ يَعْفُوبُ وَيَفْرُحُ إِسْرَائِيلُ وَيَفْرُحُ إِسْرَائِيلُ

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا يَا رَبُّ مَنْ يَنْزِلُ فِي مَسْكَنِكَ. مَنْ يَسْكُنُ فِي جَبَلِ قُدْسِكَ وَ السَّالِكُ بِالْكَهَالِ وَالْعَامِلُ الْحُقَّ وَالْمَالِكِ وَلَا يَضِعُ شَرَّا بِصَاحِبِهِ وَالْعَامِلُ الْحُقَّ وَالْمُتَكَلِّرُ بِالصَّدِقِ فِي فَلْبِهِ وَالَّذِي لَا يَشِي بِلِسَانِهِ وَلَا يَصْنَعُ شَرَّا بِصَاحِبِهِ وَلَا يَعْبِرًا عَلَى قَرِيبِهِ وَ وَلَا يَعْبِرُا عَلَى قَرِيبِهِ وَ وَلَا يَعْبُونُ لِلصَّرَدِ وَلَا يَعْبُرُ وَ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ مُذَهَّبة لِدَاوُدَ

الحُنْظَنِي يَا اللهُ لِأَنِي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ قُلْتُ لِلرَّبِّ أَنْتَ سَيِّدِي. خَيْرِي لاَ شَيْء غَيْرُكَ وَ الْقِدِّيسُونَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْأَفَاضِلُ كُلُّ مَسَرَّنِي بِمِ ۚ وَتَكْثُرُ أَوْجَاعُهُمُ ٱلَّذِينَ أَسْرَعُوا وَرَاءَ آخَرَ. لَا أَسْكُبُ سَكَائِبَهُمْ مِنْ دَمٍ. وَلَا أَذْكُرُ أَسْمَاءَهُمْ بِشَغَنَّيْ. ·ٱلرَّبُ نَصِيبُ فِسْمَنِي وَكُأْسِي . أَنْتَ قَابِضُ فُرْعَنِي • تحبَالٌ وَقَعَتْ لِي فِي ٱلنَّعَمَاءِ. فَأَلْمِيرَاتُ حَسَنٌ عِندِي

ۗ ﴿ أَبَارِكُ ٱلرَّبَّ ٱلَّذِي نَصَعَنِي. وَأَيْضًا بِٱللَّهْلِ تُنْذِرُنِي كُلْيَنَايَ • جَعَلْتُ ٱلرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلُّ حِينٍ . لِأَنَّهُ عَنْ يَمِينِي فَلَا أَنزَعْزُغُ • الذلكَ فَرِحَ قَلِي وَأَبْنَهَجَتْ رُوحِي. جَسَدِي أَيْضًا بَسْكُنُ مُطْمَئِنًا • الْإَنَّكَ لَنْ نَتْرُكَ نَفْسِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ. لَنْ تَدَعَ نَقِيَّكَ يَرَى فَسَادًا • ا ا لُعَرِّ فَي سَبِيلَ ٱكْحَيْرة ِ أَمَامَكَ شِبَعُ سُرُورٍ • فِي يَمِينِكَ نِعَمْرُ ۚ إِلَى ٱلْأَبَدِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ صَلْوة لدَاوُدَ

الِسْمَعُ يَارَبُ لِلْحُقِّ. أَنْصِتْ إِلَى صُرَاخِي. أَصْغِ إِلَى صَلَا نِي مِنْ شَفَتَيْنِ بِلاَ غِشٍّ • ممِنْ قُلَّامِكَ يَخْرُجُ قَضَائِي عَيْنَاكَ تَنْظُرَانِ ٱلْهُسْتَقِيمَاتِ وَحَرَّبْتَ قَلْبِي نَعَمَّدْتَهُ لَيْلاً. عَصّْتَنِي. لَا نَجِدُ فِيَّ ذُمُومًا ولَا يَتَعَدَّى فَي وَ مِنْ جِهَةِ أَعْمَالِ ٱلنَّاسِ فَبِكَلَّامٍ شَفَتَنْكَ أَنَا نَحَفَّظْتُ مِنْ طُرُقِ ٱلْمُعْتَنِفِ • " تَمَسَّكَتْ خُطُولِي بِآثَارِكَ فَمَا زَلَّتْ قَدَمَايَ

ا أَنَا دَعَوْتُكَ لِأَنَّكَ نَسْخَيِبُ لِي يَا اللهُ . أَمِلْ أَذُنَيْكَ إِلَيَّ. أَسْمَعْ كَلاَمِي ، مَيْزُ مَرَاحِمَكَ يَا مُخَلِّصَ ٱلْمُتَّكِلِينَ عَلَيْكَ بِيَمِينِكَ مِنَ ٱلْمُقَاوِمِينَ • ٱحْفَظْنِي مِثْلَ حَدَقَةِ ٱلْعَيْنِ. بِظِلِّ جَنَاحَيْكَ ٱسْنُرْنِي ۚ مِنْ وَجْهِ ٱلْأَشْرَارِ ٱلَّذِينَ مُخْرِبُونَنِي أَعْدَائِي بِٱلنَّفْسِ ٱلَّذِينَ يَكْتَنِفُونَنِي. ١٠ قَلْبُهُ أَلْسَمِينَ قَدْأَعْلَقُوا. بِأَفْوَاهِمْ قَدَ تَكَلَّمُوا بِٱلْكِبْرِيَاء ١٠ فِي خُطُواتِنَا ٱلْآنَ قَدْأَحَاطُوا

ا إِنَا . نَصَبُوا أَعْيُنَهُمْ لِيُزْلِقُونَا إِلَى ٱلْأَرْضِ ١٠٠ مَثَلُهُ مَثَلُ ٱلْأَسَدِ ٱلْقَرِم إِلَى ٱلاَفْتِرَاسِ وَكَالشِّبْلِ الْكَامِنِ فِي عِرِّ بسِهِ

اَ قُوْ يَا رَبُ . نَقَدَّمُهُ . أَصْرَعُهُ . نَجِ نَفْسِي مِنَ ٱلشِّرِّ بِرِ بِسَيْفِكَ امِنَ ٱلنَّاسِ بِيَدِكَ يَا رَبُ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا . نَصِبْهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ . بِذَخَاءِرِكَ تَمْلَأُ بُطُونَهُمْ . يَشْبَعُونَ أَوْلاَدًا وَيَنْزُكُونَ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا . نَصِبْهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ . بِذَخَاءِرِكَ تَمْلَأُ بُطُونَهُمْ . يَشْبَعُونَ أَوْلاَدًا وَيَنْزُكُونَ فَضَا لَنَهُمُ لِأَطْفَا لِمِرْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الل

ٱلْهَزْمُورُ ٱلنَّامِنَ عَشَرَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ لِعَبْدِ ٱلرَّبِّ دَاوُدَ ٱلَّذِي كُلِّمَ ٱلرَّبِّ بِكَلَامِ هٰذَا ٱلنَّشِيدِ فِي ٱلْبُومِ ٱلَّذِي لِإِمَامِ اللَّهُ وَمِنْ يَدِ شَاوُلَ. فَعَالَ الْمُعَنِّينَ الْرَبُّ مِنْ أَيْدِي كُلِّ أَعْدَائِهِ وَمِنْ يَدِ شَاوُلَ. فَعَالَ

الْحِبْكَ يَا رَبُ يَا فُوَّنِي وَ الرَّبُ صَغُرِي وَحِصْنِي وَمُنْقِذِي وَلَمْ صَغُرِي بِهِ أَخْنِي وَ الرَّبُ صَغُرِي وَحَمْنِي وَمُنْقِذِي وَ الْمِي صَغْرِي بِهِ أَخْنِي وَ الرَّبُ الْحَمِيدَ فَأَخَلَّصُ مِنْ أَعْدَائِي وَ اكْتَنَفَنِي حَبَالُ الْهَاوِيةِ حَاقَتْ بِي . أَشْرَاكُ الْمُوتِ انْشَبَتْ اللَّمُوثِ انْشَبَتْ اللَّمُوثِ انْشَبَتْ لَيُ صَيْعَ مِنْ هَيْكُلِهِ صَوْنِي وَصُرَاخِي قَدَّامَهُ لِي فَي ضِيقِي دَعَوْثُ الرَّبَ وَ إِلَى إِلَي اللَّي صَرَخْتُ . فَسَمِعَ مِنْ هَيْكُلِهِ صَوْنِي وَصُرَاخِي قَدَّامَهُ لَي فَي ضِيقِي دَعَوْثُ الرَّبَ وَ إِلَى إِلْمِي صَرَخْتُ . فَسَمِعَ مِنْ هَيْكُلِهِ صَوْنِي وَصُرَاخِي قَدَّامَهُ لَي فَي صَرَخْتُ . فَسَمِعَ مِنْ هَيْكُلِهِ صَوْنِي وَصُرَاخِي قَدَّامَهُ لَي ضَيقِي دَعَوْثُ الرَّبَ مِنْ فَيهِ أَكْلَكُ . حَمْرٌ الشَّعَلَتُ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ وَأَرْتَعَشَتْ أَسُسُ الْجِيالِ الْرُعَدَّتُ وَلَّرْجَعِنْ لِأَنَّهُ عَضِبَ وَطَالِمَ وَطَالِمَ وَهُوَ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الْمَالَقُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

مِنِّي ١٠ أَصَابُونِي فِي يَوْمِ لِلِّيِّنِي وَكَانَ ٱلرَّبُّ سَندِي ١٠ أَخْرَجَنِي إِلَى ٱلرُّحْبِ . خَلَّصَني

لِأَنَّهُ سُرَّ بِي • ٢ يُكَافِئُنِي ٱلرَّبْ حَسَبَ بِرِّي. حَسَبَ طَهَارَةِ يَدَيَّ بَرُدُ لِي ١٠ لِأَنِّي حَفِظْتُ طُرُقَ ٱلرَّبِّ وَلَمْ أَعْصِ إِلْمِي ١٠ لِأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ أَمَامِي وَفَرَائِضَهُ لَمْ أَبْعِدْهَا عَنْ نَفْسي. ٣٠ وَأَكُونَ كَامِلاً مَعَهُ وَأَتَّحَفَّظُ مِنْ إِنِّي ١٠٠ فَيَرُدُ ٱلرَّبْ لِي كَبِرِّي وَكَطَهَارَةِ يَدَيَّ أَمَامَ عَيْنَيْهِ "مَعَ ٱلرَّحِيمِ تَكُونُ رَحِيمًا . مَعَ ٱلرَّجُلِ ٱلْكَامِلِ تَكُونُ كَامِلًا . ٣ مَعَ ٱلطَّاهِرِ تَكُونُ طَاهِرًا وَمَعَ ٱلْأَعْوجِ تَكُونُ مُلْتُويًا • ٧٦ لِأَنَّكَ أَنْتَ نَحَلِّصُ ٱلشَّعْبَ ٱلْبَائِسَ وَٱلْأَعْيَن ٱلْمُرْتَفِعَةُ نَضَعُهَا • ١٦ لِأَنَّكَ أَنْتَ تُضِي \* سِرَاجِي . ٱلرَّبُ إِلَى يُنِيرُ ظُلْمَنِي • ١٦ لِأَنِّي بِكَ ٱقْتَحَمْتُ جَيْشًا وَبِإِلْي نَسَوَّرْتُ أَسُوَارًا ١٠٠ اَللهُ طَرِيقُهُ كَامِلٌ. فَوْلُ ٱلرَّبِّ نَقَيْ. تُرْسُ هُنَ لِجَبِيعِ ٱلْمُخْنَمِينَ بِهِ ١٠ لِأَنَّهُ مَنْ هُوَ إِلَهُ غَيْرُ ٱلرَّبِّ. وَمَنْ هُوَ صَغَرَّةٌ سِوَى إِلْهِنَا ١٣ أَلْإِلَهُ ٱلَّذِبِ يُمنْطِقُنِي بِٱلْقُوَّةِ وَيُصَيِّرُ طَرِيقِي كَامِلًا. ٣٠ ٱلَّذِبِ يَجْعَلُ رِجْلَيَّ كَالْإُيَّلِ وَعَلَى مُرْتَفِعَاتِي يُقْمِنِي . ١٤ كَلْدِي يُعَلِّرُ يَدَيَّ ٱلْقِتَالَ فَتَعْنَى بِذِرَاعَيَّ قَوْسٌ مِنْ نَحَاسٍ • ٢٠ وَنَجْعَلُ لِي نُرْسَ خَلاَصِكَ وَيَمِينُكَ تَعْضُدُ نِي وَلُطْفُكَ يُعَظِّمُنِي • ٢٦ تُوسِّعُ خُطُواتِي تَحْتِي فَلَمْ نَتَقَلْقُلْ عَقبِايَ. ٣٠ أَتْبُعُ أَعْدَائِي فَأَدْرِكُمْ وَلا أَرْجِعُ حَتَّى أَفْنِيهُمْ • ١٨ أَسْحَقُهُمْ فَلا يَسْتَطيعُونَ ٱلْقِيَامَ. يَسْفُطُونَ نَحْتَ رِجْلَيَ ١٦ تُمَنْطِقُنِي بِقُوَّةٍ لِلْقِبَالِ. تَصْرَعُ تَحْتِي ٱلْقَائِمِينَ عَلَيَّ ١٠ وَتُعْطِينِي أَقْفِيَةَ أَعْدَائِي وَمُبْغِضِيَّ أَفْنِيهِمْ • ١٤ يَصْرُخُونَ وَلاَ مُخَلِّصَ . إِلَى ٱلرَّبِّ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَمُرْ • ١١ الْ عَالَهُ عَالَهُ مَا لَعْبَارِ قُلَّامَ ٱلرِّيحِ مِثْلَ طِينِ ٱلْأَسْوَاقِ أَطْرَحُهُمْ • الْمُنْقِذُ نِي مِنْ مُخَاصَمَاتِ الْمَا عَالَمُ عَلَيْهُمْ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل ٱلشُّعْبِ . تَجْعَلُنِي رَأْسًا لِلْأُمْمِ . شَعْبُ آء أُعْرِقْهُ يَتَعَبَّدُ لِي . المُونْ سَمَاعِ ٱلْأُذُنِ يَسْمَعُونَ لِي. بَنُو ٱلْغُرَبَاء يَتَذَلَّلُونَ لِي • ﴿ بَنُو ٱلْغُرَبَاء يَبْلُونَ وَيَزْحَفُونَ مِنْ حُصُونِهِمْ • ١٦ حَيْ هُو ٱلرَّبُ ا وَمُبَارَكُ صَخْرَتِي وَمُرْتَفِع ۖ إِلَّهُ خَلَاصِي ١٤ أَلْإِلَّهُ ٱلْمُنْتَقِرُ لِي وَٱلَّذِبِ مُخْضِعُ ٱلشُّعُوبَ نَحْنِي اللهِ ٨ مُغِيٌّ مِنْ أَعْدَائِي. رَافِعِي أَبْضًا فَوْقَ ٱلْقَائِمِينَ عَلَيٌّ. مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلظَّالِمِ تُنْقِذُنِي ١٠ لِذَ الكَ أَحْمَدُكَ يَا رَبُّ فِي ٱلْأُمَ وَأُرَيِّمُ لِأَسْمِكَ. ﴿ بُرْجَ خِلَاصٍ لِمَلِكِهِ وَٱلصَّانِعَ رَحْمَةَ لِمَسِعِهِ لِكَاوُدَ وَنَسْلِهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ

## ٱلْهَزْمُورُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ لِإِمَامِ ٱلْهُغَنِّينَ. مَزْمُورْ لِدَاوُدَ

اَلَسَّمُوَاتُ نَحُدِّتُ بِعَجْدِ ٱللَّهِ. وَٱلْفَلَكُ بُغِيْرُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ وَ يَوْمِ إِلَى يَوْمِ يُذِيعُ كَلَّامًا وَلَا كَلاَمَ. لاَ يُسْمَعُ صَوْبُهُ وَ فَي كُلِّ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ وَلِيْلُ إِلَى لَيْلِ يُبْدِي عِلْمًا وَالاَ فَوْلَ وَلاَ كَلاَمَ. لاَ يُسْمَعُ صَوْبُهُ وَ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ وَلَيْلَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٧ نَامُوسُ ٱلرّبِ كَامِلْ بَرُدُ ٱلنَّفْسَ. شَهَادَاتُ ٱلرّبِ صَادِقَةٌ نُصَيِّرُ ٱلْجَاهِلَ حَكِيمَا ٥ مُوصَايَا ٱلرّبِ مُسْتَقِيمَةٌ نَفَرِ حُ ٱلْقَلْبَ. أَمْرُ ٱلرّبِ طَاهِرَ يُنِيرُ ٱلْعَبْنِ وَ وَوْفُ ٱلرّبِ نَقِي اللّهِ الْمُرْ الْعَبْنِ وَ الْجَوْفُ ٱلرّبِ عَقْ عَادِلَةٌ كُلُّهَا. اللّهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْإِيزِ ٱلْكَثِيرِ وَاللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللهُ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْعِشْرُونَ

# لِإِمَامِ ٱلْمُغَيِّينَ. مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

السِسْعَبِ لَكَ ٱلرَّبُ فِي يَوْمِ ٱلضِّيقِ. لِيَرْفَعْكَ ٱسْمُ إِلَٰهِ يَعْفُوبَ. الْيُرْسِلُ لَكَ عَوْنَا مِنْ قُدْسِهِ وَمِنْ صِيْمَوْنَ لِيَعْضُدُكَ. الْيَدْكُرُ كُلَّ نَقْدِ مَا تِكَ وَيَسْنَسْمِنْ مُحُرْقَا تِكَ. سِلاهُ. الْيَدْكُرُ كُلَّ نَقْدِ مَا تِكَ وَيَسْنَسْمِنْ مُحُرْقَا تِكَ. سِلاهُ. الْيُعْطِكَ حَسَبَ قَلْبِكَ وَيُتَمِيمُ كُلَّ رَلِيكَ. وَنَتَرَنَّمُ بِخَلاصِكَ وَبِأَسْمِ إِلْهَا مَرْفَعُ رَايَسَا. لِيُعْطِكَ حَسَبَ قَلْبِكَ وَيُتَمِيمُ كُلَّ رَلِيكَ. وَنَتَرَنَّمُ بِخَلاصِكَ وَبِأَسْمِ إِلْهِا مَرْفَعُ رَايَسَا. لِيُكَمِّلِ ٱلرَّبُ كُلَّ سُؤْلِكَ

اَ ٱلْآنَ عَرَفْتُ أَنَّ ٱلرَّبُّ مُعَلِّصُ مَسِعِهِ بَسْتَعِيبُهُ مِنْ سَمَاءً قُدْسِهِ بِجَبَّرُوتِ خَلاَّصِ

يَمِينِهِ • الْمُؤْلِاءِ بِٱلْمُرْكَبَاتِ وَهُولُاء بِٱلْخَيْلِ. أَمَّا نَحْنُ فَأَسْمَ ٱلرَّبِّ إِلْمِنَا نَذْكُرُ • الْمُ جَنَّوْا وَسَفَطُوا أَمَّا نَعْنُ فَقُهُمْا وَأَنْتَصَبْناً ١٠ يَا رَبُّ خَلِّصْ . لِيَسْتَجِبْ لَنا ٱلْمَلِكُ فِي يَوْم دُعَائِنا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّيْنَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا يَا رَبُّ بِفُوَّتِكَ يَفْرُحُ ٱلْمَلِكُ وَبِعَلاَصِكَ كَيْفَ لاَ يَنْهُمُ جَدًّا وَشَهْوَةً قَلْبُهِ أَعْطَيْتَهُ وَمُلْتَهُسَ شَفَتَيْهِ لَمْ تَمْنَعُهُ وسِلاَهُ وَالْأِنَّكَ نَتَقَدُّمُهُ بِبَرَّكَاتِ خَيْرٍ. وَضَعْتَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجًا مِنْ إِبْرِينِ وَ وَكُنَّا مَا لَكَ فَأَعْطَيْتَهُ . طُولَ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ . وَعَظِيم مَعَدُهُ ا عِ الرَّاتِ عَلَالًا وَبَهَا ۚ نَضَعُ عَلَيْهِ • الْإِنَّاكَ جَعَلْتُهُ بَرَّكَاتٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ. تُفَرِّحُهُ أَبْنِهَاجًا ٦ أَمَامَكَ • الْأِنَّ ٱلْمَلِكَ يَتُوكَّلُ عَلَى ٱلرَّبِّ. وَبِنِعْمَةِ ٱلْعَلِيِّ لاَ يَتَزَعْزَعُ

ا تُصِيبُ يَدُكَ جَمِيعَ أَعْدَائِكَ. يَمِينُكَ تُصِيبُ كُلَّ مُبْغِضِيكَ الْجَعْلُمُ مِثْلَ تَنُورِ نَارٍ فِي زَمَانِ حُضُورِكَ . ٱلرَّبُ بِسَعَطِهِ يَتْلَعِهُمْ وَتَأْكُهُمُ ٱلنَّارُ • اتْبِيدُ تَمَرَهُمْ مِنَ ٱلْأَرْض وَذُرِّيَّنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ بَنِي آدَمَ • اللِّأَنَّمُ نَصَبُوا عَلَيْكَ شَرًّا. تَفَكَّرُوا بِمَكِيدة . لَم يَسْتَطِيعُوهَا • اللَّ الإَنَّكَ تَجْعَلُهُمْ يَتُولُّونَ. تُفَوِّقُ ٱلسِّهَامَ عَلَى أَوْتَارِكَ تِلْقَاءَ وُجُوهِمْ الْأَرْتَفِعْ يَا رَبُّ بِقُوَّتِكَ. ال نرَيِّم وَنُنغِيِّر بِجَبَرُوتِكَ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى أَيِّلَةِ ٱلصُّحْ . مَزْمُورْ لِلَاوُد

ا إِلَى إِلَى لِهَاذَا تَرَكْنَنِي بَعِيدًا عَنْ خَلَاصِي عَنْ كَلَام ِ زَفِيرِي. وَ إِلَى فِي ٱلنَّهَارِ أَدْعُو ا فَلاَ تَسْتَجِيبُ فِي ٱللَّيْلِ أَدْعُوفَلاَ هُدُو لِي ٢٠ وَأَنْتَ ٱلْقُدُّوسُ ٱلْجَالِسُ بَيْنَ تَسْبِيعَاتِ إِسْرَائِيلَ. عَكَيْكَ أَتَّكُلَ آبَاوْنَا • أَتَّكُلُوا فَجَيَّنْهُمْ • ﴿ لِيَنْكَ صَرَخُوا فَنَجَوْا . عَلَيْكَ ٱتَّكُلُوا فَكُرْ بَخْزَوْا • المَّا أَمَّا أَمَّا فَدُودَة لا إِنْسَانْ. عَارْ عِنْدَ ٱلْبُشَرِ وَمُعْنَقُرُ ٱلشَّعْبِ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ بَرَوْ نَنِي يَسْبَهْ زِنُونَ بِي • يَهْغَرُونَ ٱلشِّفَاهَ وَيُنْغِضُونَ ٱلرَّأْسَ قَائِلِينَ ١ أَنَّكَلَ عَلَى ٱلرَّبِّ فَلَيْخِيِّهِ . لِيُنْفِذْهُ لِأَنَّهُ سُرَّا

γ

بِهِ • الْأِنَّكَ أَنْتَ جَذَبْنِيَ مِنَ ٱلْبَطْنِ . جَعَلْتِنَي مُطْمَئِنَّا عَلَى تَذْيَيْ أُمِّي • ا عَلَيْكَ أَلْقِيتُ مِنَ ٱلرَّحِ . مِنْ بَطْنِ أُمِّياً أَنْ إِلْمِي • الْأَنْسَاعَدْ عَنِي لِأَنَّ ٱلضِّيقَ قَرِيبْ . لِأَنَّهُ لا مُعِينَ اً أَحَاطَتْ بِي ثِيرَانْ كَثِيرَةٌ . أَقُوِيَا عَ بَاشَانَ ٱكْتَنَفَيْنِ ١٠ فَعَرُ وَا عَلَيَّ أَفْوَاهُمُ كأَسَدٍ مُفْتَرِس مُزَمْجِرِه الكَأْلُهَا وَأَنْسَكَبْتُ وَأَنْفَصَلَتْ كُلُّ عِظَامِي. صَارَ قَلْبِي كَأَلْشَمَعِ . قَدْ ذَابَ فِي وَسَطِ أَمْعَائِيهِ ١٠ يَبِسَتْ مِثْلَ شَقْفَةِ قُوَّنِي وَلَصِقَ لِسَانِبِ مِحَنِّكِي وَ إِلَّى ثُرَابِ ٱلْمَوْتِ تَضَعُنِي ١٠ لِأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَتْ بِي كِلاَبْ. جَمَاعَة مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ٱكْنَفَتْنِي. ثَقَبُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ • ٧ أَحْصِي كُلَّ عِظَامِي. وَهُرْ يَنْظُرُونَ وَيَتَفَرَّسُونَ فِي ٥٨ يَقْسِمُونَ ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي يقترعون ا أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَلَا تَبْعُدْ. يَا قُوَّتِي أَسْرِعْ إِلَى نُصْرَتِي • أَنْفِذْ مِنَ ٱلسَّيْفِ نَفْسِي . مِنْ يَدِ ٱلْكُلْبِ وَحِيدَتِي • الخَلِّصْنِي مِنْ فَمِ ٱلْأَسَدِ وَمِنْ قُرُونِ بَقَرِ ٱلْوَحْشِ ٱسْتَجِبْ لِي المَّخْبِرْ بِأَسْمِكَ إِخْوَتِي فِي وَسَطِ ٱلْجَمَاعَةِ أُسِيِّكُكَ ١٠٠ يَا خَائِفِي ٱلرَّبِّ سَجِّوهُ . مَجَدُوهُ يَا مَعْشَرَ ذُرِّيَّةِ يَعْقُوبَ. وَأَخْشَوْهُ يَا زَرْعَ إِسْرَائِيلَ جَمِيعًا مِ الْأَنَّهُ لَمْ يَحْنَقَرْ وَلَمْ يُرْذِلْ مَسْكَنَةَ ٱلْمَسِكِينِ وَلَرْ بَجُجُبْ وَجْهَةُ عَنْهُ بَلْ عِنْدَ صُرَاخِهِ إِلَيْهِٱسْتَمَعَ. "ممِنْ قبِلكَ تَسْبِعِي فِي ٱلْجَمَاعَةِ ٱلْعَظِيمَةِ . أُوفِي بِنُذُورِبِ قُدَّامَ خَائِفِيهِ • ٦٦ يَأْكُلُ ٱلْوُدَعَا ۗ وَيَشْبَعُونَ . يُسَجُّ الرَّبَّ طَالِبُوهُ. نَحْياً قُلُوبُكُمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٢٠ تَذْكُرُ وَتَرْجِعُ إِلَى ٱلرَّبِّ كُلُّ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ. وَنَسْجِدُ قُدَّامَكَ كُلُ قَبَائِلِ ٱلْأُمَ وِ ١٨ لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلْمُلْكَ وَهُوَ ٱلْمُتَسَلِّطُ عَلَى ٱلْأُمَ و ١١ أَكُلَ وَسَجَدَ كُلْ سَمِينِي ٱلْأَرْضِ. قُدَّامَهُ يَجِثْو كُلْ مَنْ يَغْدِرُ إِلَى ٱلْثَرَابِ وَمَنْ لَمْ يُحْيِ نَفْسَهُ • ٢٠ ٱلذُّرِّيَّةُ نَتَعَبَّدُ لَهُ . يُخَبَّرُ عَنِ ٱلرَّبِّ ٱلْجِيلُ ٱلْآتِي ١٠ يَأْ تُونَ وَيُغِبْرُونَ بِبِرِّهِ شَعْبًا سَيُولَدُ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ اَلْهَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ مَزْمُورٌ لِلْأَوْدَ

الَرَّبُ رَاعِيٌّ فَلاَ يُعْوِزُنِي شَيْءٌ • افِي مَرَاع خُضْرٍ بُرْ بِضُنِي . إِلَى مِيَاهِ ٱلرَّاحَةِ يُورِدُنِي •

 
 آرُدُ نَفْسِ، يَهْدِينِي إِلَى سُبُلِ ٱلْبِرِّ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ وَ الْمُفْلَ إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ ٱلْمُؤْتِ لَا أَخَافُ شَرًّا لِأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي. عَصَاكَ وَعُكَّازُكَ هُمَا يُعَزِّيَانِنِي • "نُرَنِّبُ قُدًّامِي مَائِدَةً نُجَاهَ | مُضَا بِقِيَّ • مَسَعْتَ بِٱلدُّهْنِ رَأْسِي رَبُّ • رَبُّ • إِنَّهَا خَيْرٌ وَرَحْمَةٌ يَتْبَعَانِنِي كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِي وَأَسْكُنُ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ إِلَى مَدَى ٱلْأَيَّامِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ لِدَاوُدَ. مَزْمُورْ

الِلرَّبِّ ٱلْأَرْضُ وَمِلْوُّهَا. ٱلْمَسْكُونَةُ وَكُلُّ ٱلسَّاكِيبِنَ فِيهَا • الْأِنَّهُ عَلَى ٱلْجِعَارِ أَسَّسَهَا وَعَلَى ٱلْأَنْهَارِ تُبَّنَّهَا

مَنْ يَصْعَدُ إِلَى جَبَلِ ٱلرَّبِّ وَمَنْ يَقُومُ فِي مَوْضِعٍ قُدْسِهِ • الطَّاهِرُ ٱلْيُدَيْنِ وَٱلنَّقِيُّ ٱلْقَلْبِ ٱلَّذِي لَمْ يَعْمِلْ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْبَاطِلِ وَلاَ حَلَفَ كَذِبًا . • يَعْمِلْ بَرَكَةً مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ وَبِرًّا مِنْ إِلْهِ خَلاَصِهِ • اهٰنَا هُوَ ٱلْجِيلُ ٱلطَّا لِبُهُ ٱلْمُلْتَمِسُونَ وَجْهَكَ يَا يَعْفُوبُ • سِلاّهُ • ٧ إِرْفَعْنَ أَيَّنُهَا ٱلْأَرْتَاجُ رُوُّوسَكُنَّ وَٱرْتَفِعْنَ أَيَّهُا ٱلْأَبْوَابُ ٱلدَّهْرِيَّاتُ فَيَدْخُلَ مَلِكُ

ٱلْجَدْدِ . ٨ مَنْ هُوَ هٰذَا مَلِكُ ٱلْجَدْدِ. ٱلرَّبُ ٱلْقَدِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلرَّبُ ٱلْجُبَّارُ فِي ٱلْقِتَالِ • أَرْفَعْنَ ٨ أَيَّنُهَا ٱلْأَرْنَاجُ رُوُّوسَكُنَّ وَأَرْفَعْنَهَا أَيَّنُهَا ٱلْأَبْوَابُ ٱلدَّهْرِيَّاتُ فَيَدْخُلَ مَلِكُ ٱلْعَجْدِ • ١ مَنْ هُوَ هَذَا مَلِكُ ٱلْعَبْدِ. رَبُّ ٱلْمُجْدُودِ هُوَ مَلِكُ ٱلْعَبْدِ • سِلاَهُ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

#### لدّاوُد

و إِلَيْكَ يَارَبُ أَرْفَعُ نَفْسِي ١٠ يَا إِلْمِي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. فَلاَ تَدَعْنِي أَخْرَى لاَ تَشْمَتْ بي أَعْدَائِيهِ وَالْبُضَّا كُلُّ مُنْتَظِرِيكَ لَا يَخْزَى لِيَغْزَ ٱلْغَادِرُونَ بِلاَ سَبَبِ وَالْمُزْقَكَ يَا رَبُّ عَرِّفْنِي. سُبُلِكَ عَلِّمْنِي • دَرِّ بْنِي فِي حَقَّكَ وَعَلِّمْنِي • لِأَنَّكَ أَنْتَ إِلَّهُ خَلَاصِي. إِنَّاكَ أَنْتَظُرْتُ ٱلْبُوْمَ كُلَّهُ ١٠ أَذْكُرْ مَرَاحِمَكَ يَا رَبُّ وَإِحْسَانَاتِكَ لِأَنَّهَا مُنْذُ ٱلْأَزَلِ هِيَ ١٠ لاَ تَذْكُرْ خَطَايَا

صِبَايَ وَلاَ مَعَاصِيٌّ • كَرَحْمَتِكَ أَذَكُونِي أَنْتَ مِنْ أَجْلِ جُودِكَ يَا رَبُّ

٨ اَلرَّبُ صَالِحُ وَمُسْتَقِيم مُ لِذَلِكَ بُعَلِّرُ ٱلْخُطَاةَ ٱلطَّرِيقَ • بُدَرِّبُ ٱلْوُدَعَاء فِي ٱلْحُقَّ وَبُعَلِّرُ ٱلْوُدَعَاء طُرُقَهُ • اكُلُّ سُبُلِ ٱلرَّبِّ رَحْمَةٌ وَحَقْ لِحَافِظِي عَهْدِهِ وَشَهَادَاتِهِ • اا مِنْ أَجْلِ ٱسْلِكَ يَارَبُ ٱغْفِرْ إِنْي لِأَنَّهُ عَظِيم مُ • ال مَنْ هُو ٱلْإِنْسَانُ ٱلْخَافِفُ ٱلرَّبِّ . بُعَلِّمَهُ طَرِيقًا يَخْنَارُهُ • ١١ نَفْسُهُ فِي ٱلْخَيْرِ تَبِيتُ وَنَسْلُهُ يَرِثُ ٱلْأَرْضِ • ١٠ سِرُ ٱلرَّبِّ لِحَافِيهِ . وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمِ • عَشْرُ أَلْأَرْضَ • ١٠ سِرُ ٱلرَّبِّ لِحَافِيهِ . وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمِ • عَنْهُ أَرُهُ وَ الْمُؤْمِنِ وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمِ • اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمِ • المِنْ الرَّبِّ لِحَافِيهِ . وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِمِ • الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَيْعِيمِ فَي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلُونُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

ا عَيْنَاكَ دَائِمًا إِلَى ٱلرَّبِّ. لِأَنَّهُ هُوَ بُخْرِجُ رِجْلَيَّ مِنَ ٱلشَّبَكَةِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ لِدَاهُدَ

القَضِ لِي يَا رَبُ لِأَنِي بِكَمَالِي سَلَكُنُ وَعَلَى ٱلرَّبِ تَوَكَّلْتُ بِلاَ نَقَلْقُل وَ حَرِّبْنِي اللَّهُ وَعَلَى الرَّبُ وَأَمْعَ عَنِي وَقَدْ سَلَكُنُ عِقِك وَ لَا رَبُ وَأَمْعَ عَنِي وَقَدْ سَلَكُنُ عِقِك وَ لَا رَبُ وَأَمْعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ أَنَاسِ ٱلسَّوْء وَمَعَ ٱلْمَاكِرِينَ لاَ أَدْخُلُ وَ ٱبْغَضْتُ جَمَاعَة ٱلْأَثْمَة عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّةُ الللَّهُ الللِّلْمُ اللللللِّ الللللَّهُ الللللللللللللِّلْمُ الللللللِّذِي اللللللللللل

الْ تَجْمَعُ مَعَ ٱلْخُطَاةِ نَفْسِي وَلَا مَعُ رِجَالِ ٱلدِّمَاءِ حَيَاتِي. الَّذِينَ فِي أَيْدِيهُمْ رَذِيلَةُ وَيَمِينُهُمْ مَلْاَنَةُ رُشِوَةً والأَمَّا أَنَا فَبِكَمَالِي أَسْلُكُ. ٱفْدِنِي وَأَرْحَمْنِي الرِجْلِي وَاقْفِئَةٌ عَلَى سَهْلِ. فِي ٱلْجَمَاعَاتِ أَبَارِكُ ٱلرَّبَّ

#### ٱلْهَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ لِكَاوُدَ

اَلرَّبُ نُورِي وَخَلاَصِي مِبَّنُ أَخَافُ. اَلرَّبُ حِصْنُ حَيَانِي مِبَّنْ أَرْنَعِبُ وَعِنْدَ مَا الرَّبُ حِصْنُ حَيَانِي مِبَّنْ أَرْنَعِبُ وَعِنْدَ مَا الْفَاشَرَارُ لِيَاْكُ لُوا كُي مُضَايِقِيَّ وَأَعْدَائِي عَيْرُ وَا وَسَقَطُوا وَ إِنْ نَزَلَ عَلَيَّ جَيْشُ لَا يَخَافُ قَلِي . إِنْ قَامَتْ عَلَيَّ حَرْبُ فَغِي ذَلِكَ أَنَا مُطْمَئِنٌ وَ وَاحِدةً سَأَلْتُ مِنَ عَرَبُ فَغِي ذَلِكَ أَنَا مُطْمَئِنٌ وَ وَإِيَّاهَا أَلْتَهِسُ . أَنْ أَسْكُنَ فِي يَبْتُ الرَّبُ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِي لِكِي أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَهِسُ . أَنْ أَسْكُنَ فِي يَبْتِ الرَّبُ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِي لِكِي ٱلْفَلْرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَهِسُ . أَنْ أَسْكُنَ فِي يَبْتِ الرَّبُ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِي لِكِي ٱلْشَرِّ . بَسْنُرُنِي بِسِنْرِ خَيْمَتِهِ . وَاللَّرَبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَهِ فِي يَوْمِ ٱلشَّرِ . بَسْنُرُنِي بِسِنْرِ خَيْمَتِهِ . وَالْمَالُونِ وَاللَّيْ حَوْلِي فَأَذْبَحُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ ٱلْهُمَافِ . وَيَعْ مَظَلَّتِهِ فِي يَوْمِ ٱلشَّرِ . بَسْنُرُنِي بِسِنْرِ خَيْمَتِهِ . وَهُ لَانَ يَرْتَفِعُ أَلْسِي عَلَى أَعْدَائِي حَوْلِي فَأَذْبَحُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ ٱلْهُمَافِ . وَكُولِي فَأَرْنِمُ لِلرَّبِ فِي مَعْلَقِي حَوْلِي فَأَذْبَحُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ ٱلْهُمَافِ . وَكُولِي فَأَرْنِيمُ لِلرَّبِ فِي عَلَى أَعْمَلُ اللَّهِ عَلَى أَعْلَقِ كَوْلِي فَأَذْبَحُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ ٱلْهُمَافِ . وَلَيْ فَأَرْبُعُ مُؤْوِقً بَوْفُ فَا أَنْهُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ الْهُمَافِ . وَلَيْ فَأَرْبُعُ مُؤْوقً يَوْفُ فَلَالِي عَلَى أَعْلَقِي حَوْلِي فَأَذْبَحُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ الْهُمَافِ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَفِي الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَيْكُ اللْهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي فَيْلِلْ الْمَالِقِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُعُولِ الْمُؤْمِ فِي الْمُعَلِي الْمَالِقُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ اللْمُولِي الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُنَافِ . اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالَعُ الْمُنَافِ . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْ

٧ اسْتَمِعْ يَا رَبُ • يِصَوْ تِي أَدْعُو فَٱرْحَهْنِي وَٱسْتَجِبْ لِي • ١ لَكُ قَالَ قَلْمِي قُلْتَ ٱطْلُبُوا ٢ وَجْهِي . وَجْهِكَ عَنِّي . لَا نُحَيِّبْ بِسُخْطِ عَبْدَكَ . قَدْ ٩ كُنْتَ عَوْنِي . فَلَا تَرْفُضْنِي وَلَا نَتْزُكْنِي يَا إِلٰهَ خَلاَصِي • اإِنَّ أَبِي وَأُمِّي قَدْ تَرَكَانِي وَٱلرَّبُ أَكُنْ يَ وَالرَّبُ أَنْ مَرَامِ مُضَافِقِي يَا رَبُ طَرِيقَكَ • وَآهْ دِنِي فِي سَبِيلٍ مُسْتَقِيم بِسَبَب أَعْدَائِي • اللَّ تُسَلِّمْنِي اللَّهُ مَرَامٍ مُضَافِقِي يَا رَبُ طَرِيقَكَ • وَآهْ دِنِي فِي سَبِيلٍ مُسْتَقِيم بِسَبَب أَعْدَائِي • اللَّ تُسَلِّمْنِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ قَدْ قَامَ عَلَيَ شَهُودُ زُورٍ وَنَافِثُ ظُلُم • الوَلاَ أَنَّنِي آمَنْتُ بِأَنْ أَرَى ١٠ إِلَى مَرَامٍ مُضَافِقِي . لِأَنَّهُ قَدْ قَامَ عَلَيَ شَهُودُ زُورٍ وَنَافِثُ ظُلُم • الوَلاَ أَنَّنِي آمَنْتُ بِأَنْ أَرَى ١٠ جُودَ ٱلرَّبِ فِي أَرْضِ ٱلْأَحْدِي الْمَرْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ وَلَا يَشَعَعُ قَلْبُكَ وَٱنْتَظِرِ ٱلرَّبَ الْمَرْمُونَ وَالْعِشْرُونَ وَالْعِشْرُونَ وَلَا يَشَعَعُ عَلْبُكَ وَانْتَظِرِ ٱلرَّبَ يَعْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا الرَّبَ الْمَلْمُ وَلَا الْمَعْمُ وَلَا الْمُؤْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَلَا يَسَعَقِعُ قَلْبُكَ وَانْتَظِرِ ٱلرَّبَ عَلَيْ الْمَنْ وَالْعِشْرُونَ وَلَا يَشَوْلُونَ وَالْعِشْرُونَ وَلَا الرَّبَ عَلَيْ الْمَنْ وَالْعِشْرُونَ وَلَا اللَّهُ مُولَى الْمَرْمُ وَلَا الْمَرْمُونَ وَلَا عَلَى الْمَرْمُ وَلَا الْمِنْ وَلَا الْمِنْ وَلَقَعْمِ الْمِنْ وَالْمُؤْمُونَ الْمَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ وَالْمُ الْمِنْ وَلَا الْمُؤْمُونَ الْمَالُولُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُولُ النَّامِي وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ وَلَا الْمَامِي وَلَا الْوَلَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ وَلَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمَامِي وَالْمُؤْمُونَ وَلَا الْمُؤْمُونَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَلَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ

#### لِدَاوُدَ

ا إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَصْرُخُ. يَا صَخْرَنِي لَا نَتَصَامَمْ مِنْ جِهِنِي لِئَلَا نَسُكُتَ عَنِي فَأَشْبِهُ الْهَابِطِينَ فِي ٱلْجُبُّ وَالْسَتَمِعْ صَوْتَ نَضَرُعِي إِذْ أَسْتَغِيثُ بِكَ وَأَرْفَعُ يَدَبِّ إِلَى مِحْرَابِ اللَّهَ الْهَابِطِينَ فِي ٱلْجُبُ مِنَ الْمُحْرَابِ وَمَعَ فَعَلَةِ ٱلْإِنْمُ ٱلْمُحَاطِيِنَ أَصْحَابَهُمْ بِٱلسَّلَامِ وَالشَّرُ فِي تَدُسِكَ وَالشَّرُ فِي الْمُحَالِقِ مَعَ ٱلْأَشْرَارِ وَمَعَ فَعَلَةِ ٱلْإِنْمُ ٱلْمُحَاطِيِينَ أَصْحَابَهُمْ بِٱلسَّلَامِ وَالشَّرُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ اللَّهُ مِن مَعَ الْمُحَامِمُ وَحَسَبَ شَرِّ أَعْمَالِهُمْ . حَسَبَ صَنْعِ أَيْدِيمِمْ أَعْطِهِمْ . رُدً فَلُومِهِمْ وَحَسَبَ شَرِّ أَعْمَالِهُمْ . حَسَبَ صَنْعِ أَيْدِيمِمْ أَعْطِهِمْ . رُدًا فَيُعَلِّمُ وَحَسَبَ شَرِّ أَعْمَالِهُمْ . حَسَبَ صَنْعِ أَيْدِيمِمْ أَعْلِمْ . رُدًا فَيُعْلِمُ وَحَسَبَ شَرِّ أَعْمَالِهُمْ . حَسَبَ صَنْعِ أَيْدِيمِمْ أَيْدِيمِمْ أَعْلِمْ . رُدًا فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْمِلُهُمْ وَحَسَبَ شَرِّ أَعْمَالِهُمْ . حَسَبَ صَنْعِ أَيْدِيمِمْ أَيْدِيمِمْ أَوْمُ اللَّهُمْ وَكُسْبَ شَرِّ أَعْمَالِهُمْ . حَسَبَ صَنْعِ أَيْدِيمِمْ أَيْدُومِهِمْ . وَكَسَبَ شَرِّ أَعْمَالُومُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُ الْمِينَ الْعَلَيْدِ الْمُؤْمِلُهُمْ وَكَالَّهُمْ وَالْمُومُ الْفَعْلَةِ الْمُعْمُ الْعُلِيمِ الْمُعْمَالُهُمْ وَالْمُلْمُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ وَمَعْ أَنْهُمْ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ وَلَا اللَّهُمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْعُمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

عَلَيْهِمْ مُعَامَلَتَهُمْ . ۚ لِأَنَّهُمْ لَمَرْ يَنْتَبِهُوا إِلَى أَفْعَالِ ٱلرَّبِّ وَلاَ إِلَى أَعْمَالِ يَدَيْهِ يَهْدِمْهُمْ وَلاَ يَالَكُ أَعْمَالِ يَدَيْهِ يَهْدِمُهُمْ وَلاَ يَسْبِهِمْ

آ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ لِأَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ تَضَرُّعِي • ٧ ٱلرَّبُ عِزِّي وَنُرْسِي عَلَيْهِ ٱنَّكَلَ قَلْبِي فَا نَتَصَرْتُ . وَيَشْهِحُ فَلْمِي وَبِأُعْنِيَنِي أَحْمَدُهُ • ٨ ٱلرَّبُ عِزْ لَهُرْ وَحِصْنُ خَلاَصٍ مَسِيعِهِ هُو • الرَّبُ عِزْ لَهُرْ وَحِصْنُ خَلاَصٍ مَسِيعِهِ هُو • خَلِّصْ شَعْبَكَ وَبَارِكُ مِيرَاتُكَ فَارْعَهُمْ فَأَحْمِلُهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ الْمَرْمُورُ ٱلنَّاسِعُ فَالْعِشْرُونَ النَّاسِعُ فَالْعِشْرُونَ مَنْ وَلَا لَهُ مَنْ وَرَ لِدَاوُدَ مَرْمُورُ لِدَاوُدَ مَرْمُورُ لِدَاوُدَ مَرْمُورُ لِدَاوُدَ

ا قَدِّمُوا لِلرَّبِّ يَا أَبْنَاءَ ٱللهِ قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْدًا وَعِزَّا ١٠ قَدِّمُوا لِلرَّبِّ مَجْدَ أَسْمِهِ. أَسْجُدُوا لِلرَّبِّ فِي زِينَةٍ مُقَدَّسَةٍ

٢

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّلَاثُونَ مَزْمُورٌ أُغْنِيَّةُ تَدْشِينِ ٱلْبَيْتِ . لِدَاوُدَ

ا أُعَظِّهُكَ يَا رَبُّ لِأَنَّكَ نَشَلْتَنِي وَكُرْ ثُشْمَتْ بِي أَعْلَائِي وَكَارَبُ إِلِي ٱسْتَغَثْثُ بِكَ فَشَفَيْتَنِي وَ كَارَبُ أَصْعَدْتَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ نَفْسِي أَحْيَتَنِي مِنْ بَيْنِ ٱلْهَابِطِينَ فِي ٱلْجُبُّ وَيَّهُوا لِلرَّبِّ يَا أَنْقِيَا وَ وَكُرَ قُدْسِهِ. لِأَنَّ لِلْحُظَةِ غَضَبَهُ. حَيْوةٌ فِي رِضَاهُ. عِنْدَ

ٱلْمَسَاءَيَيِيتُ ٱلْبُكَالِ وَفِي ٱلصَّبَاحِ تَرْثُمْ ٦ وَأَنَا قُلْتُ فِي طُمَأْنِينَتِي لِاَ أَتَزَعْزَعُ إِلَى ٱلْأَبَدِه ٧ يَا رَبُ بِرِضَاكَ ثَبَّتَ لِجَبَلِي عِزًّا . حَجَبْتَ ١٦ وَجْهَكَ فَصِرْتُ مُرْتَاءًا ٥٠ إِلَيْكَ يَا رَبُ أَصْرَخُ وَ إِلَى ٱلسَّيِّدِ أَنْضَرَّعُ ١٠ مَا ٱلْفَائِدَةُ مِنْ دَمِي إِذَا نَزَلْتُ إِلَى ٱلْحُفْرَةِ . هَلْ يَحْمَدُكَ ٱلنَّرَابُ . هَلْ يُغْبِرُ بِحَقِّكَ . السَّنَمِعْ يَا رَبُ فَارْحَمْنِي يَا رَبُّ كُنْ مُعِينًا لِي ١١٠ حَوَّلْتَ نَوْجِي إِلَى رَقْصٍ لِي. حَلَلْتَ مِسْجِي وَمَنْطَقْنَنِي فَرَحًا الكِّي نَتَرَنَّمَ ال لَكَ رُوحِي وَلاَ نَسْكُتَ . يَا رَبُّ إِلَىي إِلَى ٱلْأَبَدِ أَحْمَدُكَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلثَّلاَّثُونَ لإمَام ٱلْمُغَيِّينَ. مَزْمُونْ لِدَاوُدَ

ا عَلَيْكَ يَا رَبُّ تَوَكَّلْتُ . لَا تَدَعْنِي أَخْزَى مَدَى ٱلدَّهْرِ . بِعَدْ لِكَ نَجِّنِّي . ٢ أُمِلْ إِلَيَّ أُذْنَكَ . سَرِبِعَا أَنْقِذْنِي . كُنْ لِي صَغْرَةَ حِصْنِ بَيْتَ مَلْجَا لِخَلِيصِي • الأَنّ صَغْرَتِي وَمَعْقِلِي أَنْتَ . مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ مَهْدِينِي وَنَقُودُنِي • ۚ أُخْرِجْنِي مِنَ ٱلشَّبَكَةِ ٱلَّتِي خَبَأُوهَا لِي . لِإَنَّكَ أَنْتَ حِصْنِي • فِي يَدِكَ أَسْتَوْدِغُ رُوحِي. فَدَيْنَي يَا رَبْ إِلٰهَ ٱلْحَقِّ • ا أَبْغَضْتُ ٱلَّذِينَ بُراعُونَ ا أَبَاطِيلَ كَاذِبَةً . أَمَّا أَنَا فَعلَى ٱلرَّبِّ تَوَكَّلْتُ • ٧ أَبْنَهِمُ وَأَفْرَحُ بِرَحْمَتِكَ لِأَنَّكَ نَظَرْتَ إِلَى ٧ أَبْنَهُمُ وَأَفْرَحُ بِرَحْمَتِكَ لِأَنَّكَ نَظَرْتَ إِلَى مَذَلَّتِي وَعَرَفْتَ فِي ٱلشَّدَاءِدِ نَفْسِي . ﴿ وَلَمْ نَحْبِسْنِي فِي يَدِ ٱلْعَدُوِّ بَلْ أَقَمْتَ فِي ٱلرَّحْبِ رِجْلِي ا إِرْحَمْنِي يَا رَبُّ لِأَنِّي فِي ضَيْق . خَسَفَتْ مِنَ ٱلْغُمِّ عَيْنِي. نَفْسِي وَبَطْنِي. الْأَنَّ حَيَاتِي قَدْ فَنِيَتْ بِٱلْخُزْنِ وَسِنبِنِي بِٱلتَّنَهُدِ. ضَعُفَتْ بِشَقَاوَتِي قُوّتِي وَبَابِيَتْ عِظَامِي. العِنْدَ كُلِّ ال أَعْدَائِي صِرْثُ عَارًا وَعِنْدَ جِيرَانِي بِٱلْكُلِيَّةِ وَرُعْبًا لِمَعَارِفِي . ٱلَّذِينَ رَأُونِي خَارِجًا هَرَبُوا عَنِيّ. " نُسِيتُ مِنَ ٱلْقَلْبِ مِثْلَ ٱلْمَيْتِ . صِرْتُ مِثْلَ إِنَا ﴿ مُتْلَفِ وَ ؟ الْأَنِّي سَمِعْتُ مَذَمَّةً مِنْ كَثِيرِينَ • ٱلْخُوْفُ مُسْتَدِيرٌ بِي بِمُوَّامَرِتِهِمْ مَعًا عَلَيَّ. تَفَكَّرُوا فِي أَخْذِ نَفْسِي

ا أَمَّا أَمَّا فَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ يَا رَبُّ. قُلْتُ إِلْيِي أَنْتَ • ا فِي يَدِكَ آجَالِي. نَجِيِّني مِنْ يَدِ أَعْدَائِي وَمِنَ ٱلَّذِينَ يَطْرُدُونَنِي • ١١ أَضِي أَبِوجْهِكَ عَلَى عَبْدِكَ . خَلِّصْنِي بِرَحْمَتِكَ • ١٧ يَا رَبُّ

٨١ لاَ تَدَعْنِي أَخْزَى لِأَنِّي دَعَوْنُكَ. لِهَغْزَ ٱلْأَشْرَارُ. لِيَسْكُتُوا فِي ٱلْهَاوِيَةِ. ١٠ لِتَبْكُمْ شِفَاهُ ٱلْكَذِبِ الْمُتَكَلِّمَةُ عَلَى ٱلصِّدِّيقِ بِوَقَاحَةِ بِكِبْرِيَاءَ فَأَسْنِهَانَةٍ

11

ا مَا أَعْظَرَ جُودَكَ ٱلَّذِي ذَخَرْتَهُ لَخَاعْفِكَ. وَفَعَلْنَهُ لِلْمُتَّكِلِينَ عَلَيْكَ نُجَاهَ بَنِي ٱلْبَشَرِ.

ا تَسْتُرُهُرْ بِسِنْرِ وَجْهِكَ مِنْ مَكَايِدِ ٱلنَّاسِ. تُغْفِيمِ فِي مَظَلَّةٍ مِنْ مُخَاصَةِ ٱلْأَلْسُنِ.

ا مُبَارِكُ ٱلرَّبُ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَبَاً رَحْمَتَهُ لِي فِي مَدِينَةٍ مُحَصَّنَةٍ. ١٢ وَأَنَا قُلْتُ فِي حَيْرَتِي الْمُبَارِكُ ٱلرَّبُ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَبَاً رَحْمَتَهُ لِي فِي مَدِينَةٍ مُحَصَّنَةٍ. ١٢ وَأَنَا قُلْتُ فِي حَيْرَتِي إِذْ صَرَحْتُ إِلَيْكَ إِنِي قَدِ ٱلْقَطَعْتُ مِنْ قُدَّامٍ عَيْنَيْكَ. وَلْكَنَّكَ سَمِعْتَ صَوْتَ تَضَرُّعِي إِذْ صَرَحْتُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ مِنْ قُدَّامٍ عَيْنَيْكَ. وَلْكَنَّكَ سَمِعْتَ صَوْتَ تَضَرُّعِي إِذْ صَرَحْتُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ مَا حَبِيعَ ٱلْمُنْ الْرَبُ حَافِظُ ٱلْأَمَانَةِ وَمُجَازٍ بِكَ ثِرْةٍ ٱلْعَامِلَ الْكَبْرِياءَ مَا لِتَسَمَّدَ وَلِتَنَشَعَعْ قُلُوبُكُو اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْظِينَ ٱلرَّبُ

ٱلْهَزْمُورُ ٱلنَّانِي وَٱلنَّلاَثُونَ لِدَاوُدَ. قَصِيدَةُ

اطُوبَى لِلَّذِي غُفِرَ إِنْهُ وَسُتِرَتْ خَطِيَّتُهُ وَطُوبَى لِرَجُلِ لاَ يَحْسِبُ لَهُ ٱلرَّبُ خَطِيَّةً وَلاَ فِي رُوحِهِ غِثْنَ

مُلَّا سَكَتْ بَلِيتْ عِظَاهِي مِنْ رَفِيرِي ٱلْبُوْمَ كُلَّهُ • الْأَنْ يَدَكَ تَقْلَتْ عَلَيْ بَهَارًا وَلَيْلًا. عَوَّلَتْ رُطُوسَي إِلَى يَبُوسَةِ ٱلْقَيْظِ • سِلَاهْ • أَعْتَرِفُ لَكَ يَخَطِينِي وَلَا أَحْنُرُ إِنِي. قَلْتُ أَعْتَرِفُ لِلرَّبِّ بِذَنْبِي وَأَنْتَ رَفَعْتَ أَثَامَرَ خَطِيتِي • سِلَاهْ • الهِذَا يُصَلِّي لَكَ حُلُ نَقِيًّ فِي وَقْتِ بَجِدُكَ فِيهِ . عِنْدَ عَمَارَةِ ٱلْمِيَاهِ ٱلْكَذِيرَةِ إِيَّاهُ لَا تُصِيبُ • الْمُنتَ سِنْرُ لِي . مِنَ الضَّيْقِ تَحَفَظُنِي . بِتَرَنْهِمِ ٱلنَّجَاةِ تَكُنتَنِفُنِي . سِلَاهُ

اَ عَيْنِ عَلَيْكَ وَأَرْشِدُكَ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّتِي تَسْلُكُهَا. أَنْصَعُكَ. عَيْنِ عَلَيْكَ وَ لَا تَكُونُوا كَفَرَسٍ أَوْ بَعْلِ بِلَا فَهُمْ . بِلِجِام وَ زِمَام زِينَتَهُ يُكَرُّ لِيَلاَ يَدْنُو إِلَيْكَ وَكَثِيرَةٌ هِيَ نَكَباتُ ٱلشِّرِّيرِ. أَمَّا ٱلْهُنَوِّكُلُ عَلَى ٱلرَّبِّ فَٱلرَّبِ فَٱلرَّحْمَةُ نَجِيطُ بِهِ وَالْقَرْحُوا بِٱلرَّبِّ وَٱبْتَهِجُوا يَا أَيُّهَا ٱلصِّدِّ يَقُونَ وَآهَنِهُوا يَا جَمِيعَ ٱلْهُسْتَقِيمِي ٱلْقُلُوبِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلثَّاكِثُونَ

اَ الْحُوبَى لِلْأُمَّةِ ٱلَّتِي ٱلرَّبُ إِلَهُا ٱلشَّعْبِ ٱلْذَبِ ٱلْخَارَهُ مِيرَاثَا لِنَفْسِهِ ١٠ مِنَ ١٠ السَّمُواتِ نَظَرَ ٱلرَّبُ رَأَى جَبِعَ بَنِي ٱلْبَشَرِ ١٠ مِنْ مَكَانِ سُكْنَاهُ تَطَلَّعَ إِلَى جَبِيعِ سُكَّانِ ١٠ السَّمُواتِ نَظَرَ ٱلرَّبُ وَلَى جَبِيعِ سُكَّانِ ١٠ السَّمُواتِ نَظَرَ ٱلرَّبُ بَكِئْرَةِ الْمَالُكُ بِكِئْرَةِ ١٠ اللَّرْضِ ١٠ اللَّهُ صَوْرُ قُلُوبَهُمْ جَبِيعًا ٱلْهُنْدَةِ إِلَى كُلِّ أَعْمَالِهُ وَ١١ لَنْ يَخِلُصَ ٱلْمَلِكُ بِكِئْرَةِ ١٠ الْأَرْضِ ١٠ اللهُ اللهُ بِكِئْرَةِ ١٠ الْمُؤْنِ اللهُ اللهُو

َّا أَنْهُ سُنَا ٱنْتَظَرَتِ ٱلرَّبَّ. مَعُونَتُنَا وَنُرْسُنَا هُوَ اللَّانَّهُ بِهِ تَفْرَحُ قُلُوبُنَا لِأَنَّنَا عَلَى ٱسْمِهِ الْقُدُّوسِ ٱتَّكَلْنَا وَالِيَّكُنْ يَا رَبُّ رَحْمَتُكَ عَلَيْنَا حَسْبَهَا ٱنْتَظَرْنَاكَ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ عَٱلثَّلَاثُونَ

إِلَا وُدَ عِنْدَ مَا غَيَّرَ عَقْلَهُ قُدًّامَ أَبِيمَا لِكَ فَطَرَدَهُ فَأَنْطَلُقَ

ا أُبَارِكُ ٱلرَّبَّ فِي كُلِّ حِينٍ. دَائِمًا تَسْبِيعُهُ فِي فِي وَبِالرَّبِّ تَفْغَرُ نَفْسِي. يَسْمَعُ ٱلْوُدَعَا ﴿ اللَّهِ مَعَا لَا مُعَلِّمُ وَالْمُولَ السَّهُ مَعًا ﴿ وَلَا عَلْلِهُ مَعًا لَا مَعِي وَلِنْعَلِّ ٱسْمَهُ مَعًا ﴿ وَلَا عَلْلِهُ اللَّهُ مَعًا لَا مَعِي وَلِنْعَلِّ ٱسْمَهُ مَعًا ﴿ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

٤ طَلَبْتُ إِلَى ٱلرَّبِّ فَٱسُّتَعَابَ لِي وَمِنْ كُلِّ مَعَاوِ فِي أَنْفَذَنِي • نَظَرُوا إِلَيْهِ وَأَسْتَنَارُوا

وَوُجُوهُمُ لَمْ تَخْجُلْ • الْهَالْكِينُ صَرَحَ وَٱلرَّبُ ٱسْنَهَعَهُ وَمِنْ كُلِّ ضَبْقَاتِهِ خَلَّصَهُ • المَلَكُ وَوُجُوهُمُ لَمْ تَخْجُلْ • الْمُنْ الْمُسْكِينُ صَرَحَ وَٱلرَّبُ ٱسْنَهَعَهُ وَمِنْ كُلِّ ضَبْقَاتِهِ خَلَّصَهُ • الرَّبُ لِلرَّجُلِ الرَّبُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ

اا هَارُ أَنْهَا الْبَنُونَ اَسْتَمِعُوا إِلَيَّ فَأَعَلِّمَهُمْ فَعَافَةَ الرَّبِ الْمَنْ هُو الْإِنْسَانُ الَّذِي مَهُوَى الْخَيْوَ وَبَحِبُ كُثْرَةَ الْأَيَّامِ لِيرَى خَيْرًا. ١٠ صُنْ لِسَانَكَ عَنِ الشَّرِ وَشَغَتَكَ عَنِ الشَّرِ وَشَغَتَكَ عَنِ التَّكَثْمِرِ بِالْغِيْسِ. ١٠ عَنِ الشَّرِ عَلَى مُواخِمِ وَالْعَبْرِ الْفُلْبِ السَّلاَمَةَ وَاسْعَ وَرَاعَهَا وَاعَيْنَا التَّكَثْمِرِ بِالْغِيْسِ. ١٤ التَّرَبِّ خُو الصِّدِيقِينَ وَأَذُنَاهُ إِلَى صُرَاخِمِ وَالْعَبْرِ الْوَجْهُ الرَّبِ ضِدُ عَامِلِي الشَّرِ لِيقَطَعَ مِنَ الرَّبِ خُو الصِّدِيقِ الشَّرِ لِيقَطَعَ مِنَ الرَّبِ خَوْ الصَّدِيقِ النَّرِ لِيقَطَعَ مِنَ الْأَرْبُ مَن الْمُنْ مَن النَّرَ مُو مَن كُلِّ شَدَائِدِهِمِ أَنْفَذَهُمْ وَالْمَدِي الْفَلْوبِ وَيُحَلِّصُ الْمُسْعِقِي الرُّوحِ وَالْمَدِيرَةَ هِيَ بَلاَيا الصَّدِيقِ الْمُسَامِي الْمُنْكَسِرِي الْفَلُوبِ وَيُحَلِّصُ الْمُسْعِقِي الرُّوحِ وَالكَيْرَةَ هِيَ بَلاَيا الصَّدِيقِ الْمُسْعِقِي الرُّوحِ وَالسَّدِيمِ اللَّهُ مُن الْمُسْعِي الْمُؤْمِ وَيُحَلِّمُ الْمُسْعِقِي الرَّوحِ وَالصَّدِيقِ بَلاَيَا الصَّدِيقِ بَعْضُو الصَّدِيقِ يُعْطَعُ مَن الشَّرِيمُ وَالسَّدِيقِ يُعْطَعُ مَن الْمُسْعِقِي الرَّوحِ وَالسَّدِيمِ وَكُلُّ مَن النَّاسُونِ عَلَيْمِ اللَّعَامُ وَيَعْضُو الصَّدِيقِ يُعْطَعُ مَن السَّرِي الْمُسَامِقِ بُعْضُو الصَّدِي نَفُوسِ عَبِيدِهِ وَكُلُّ مَن النَّكُمَ عَلَيْهِ لَا يَنْكُومُ الْمَالِي الْمُعْمُولُ السَّدِيقِ يُعْطَلُمُ اللَّاسُةِ فَادِي نَفُوسِ عَبِيدِهِ وَكُلُّ مَنِ الْفَكْمِ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمَالِي الْمَعْمُ الْمُ الْمُعْرُولُ الْمَالُولِ الْمُعْمِلُ الْمُعْرَادِي الْمُولِ عَبِيدِهِ وَكُلُّ مَنِ الْمُعْمُولُ الْمَالُولِ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَادِ اللْمُعْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ ا

#### ٱلْهَزْمُورُ ٱخْامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ لِدَاوُدَ

١٠ جَمِيعُ عِظَاهِي نَقُولُ يَا رَبُّ مَنْ مِثْلُكَ ٱلْمُنْقِذُ ٱلْمَسْكِينَ مِمَّنْ هُوَأَتْوَى مِنْهُ وَٱلْفَتِيرَ كَالْبَائِسَ مِنْ سَالِبِهِ الشُهُودُ زُور يَقُومُونَ وَعَمَّا لَمْ أَعْلَمْ يَسْأَ لُونَنِي الْبَحَارُ ونِنِي عَنِ ٱلْحَيْرِ شَرًّا تَكَلأ ال لِنَفْسِي ١٠٠ أُمَّا أَنَا فَفِي مَرَضِهِمْ كَانَ لِبَاسِي مِسْعَا . أَدْلَلْتُ بِٱلصَّوْمِ نِنْسِي . وَصَلَاتِي إِلَى حِضْنِي ١٢ نَرْجِعُ وَالْكُأَنَّهُ قَرِيبٌ كَأَنَّهُ أَخِي كُنْتُ أَنَّهَ أَنِي كُنْتُ أَنَّهُ مَرِّيا وَ إِلَا عَلَى أُمِّهِ ٱلْحَنَيْتُ حَزِيا وَ إِلاَ ٥٠ وَلَكِنَّهُمْ فِي ظَلْعِي فَرِحُول وَأَجْنَمَعُول . أَجْنَمَعُول عَلَيَّ شَاتِهِينَ وَلَمِ أَعْلَمْ. مَزَّقُوا وَلَمْ يَكُفُوا • أَهُ ١٦ بَيْنَ ٱلْفُجُاَّرِ ٱلْفُجَّانِ لِأَجْلِ كَعْكَةٍ حَرَّقُوا عَلَيَّ أَسْنَانَهُمْ ١٧ يَا رَبُ إِلَى مَنَى تَنْظُرُ. ٱسْتَرِدٌ نَفْسِي مِنْ مَهْلِكَاتِهِمْ وَحِيدَنِي مِنَ ٱلْأَشْبَالِ ١٨ أَحْمَدُكَ ١٧ فِي ٱلْجَمَاءَةِ ٱلْكَثِيرَةِ فِي شَعْبٍ عَظِيمٍ أُسَخُّكَ • ١١ لاَ يَشْمَتْ بِي ٱلَّذِينَ هُرْ أَعْلَائِي بَاطِلاً وَلا ﴿ ١١ يَتَعَامَزْ مِا لْعَيْنِ ٱلَّذِينَ يُبْغِضُونَنِي بِلا سَبَبِ • ٢٠ لِأَنَّهُمْ لاَ يَتَكَلَّمُونَ با لسَّلاَم وَعَلَى ٱلْهَادِئِينَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَفَكَّرُونَ بِكَلاَمٍ مَكْرٍ • ١٦ فَغَرُ ول عَلَى ۖ أَفْوَاهَمُ . قَا لُولِهَ هُ هَ قَدْ رَأَتْ أَعْيُننا • ١٦ قَدْ ، ١٦ رَأَيْتَ يَا رَبُّ. لَا تَسْكُتْ يَا سَيِّدُ لَا تَبْعَدْ عَنِّي • ١٦ أَسْتَيْفِظْ وَأَنْتَبِهْ إِلَى حُمْي يَا إِلْمِي وَسَيِّدِي ٢٦ إِلَى دَعْوَايَ. ١٠٠ أَقْضِ لِي حَسَبَ عَدْلِكَ يَا رَبُّ إِلْيِ فَلاَ يَشْمَتُوا بِي. ١٠٠ لَا يَقُولُوا فِي قُلُوبِهِمْ إِنا هَهُ شَهُ وَنُنَا . لاَ يَقُولُوا قَدِ ٱبْتَكَعْنَاهُ • ٦٦ لِيَعْرَ وَلِيْجَلْ مَعًا ٱلْفَرِحُونَ بِمُصِيبَتِي . لِيَلْبَسِ ٱلْخِزْيَ ٢٦٠ وَأَنْجَكَلَ ٱلْمُتَعَظِّمُونَ عَلَيَّ ١٧ لِيَهْنِفْ وَيَفْرَحِ ٱلْمُبْتَغُونَ حَقِّي وَلْيَقُولُوا دَائِمَا لِيَتَعَظَّمِ ٱلرَّبُ ٱلْمَسْرُورُ بِسَلَامَةِ عَبْدِهِ • ٨٠ وَلِسَانِي يَلْهَجُ بِعَدْلِكَ . ٱلْبُوْمَ كُلَّهُ مِحَمْدِكَ  $\Gamma \lambda$ ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِعَبْدِ ٱلرَّبِّ دَاوُدَ ا نَأْمَةُ مَعْصِيَةِ ٱلشِّرِّيرِ فِي دَاخِلِ قَلْبِي أَنْ لَيْسَ خَوْفُ ٱللهِ أَمَامَ عَيْنَيْهِ • الْأِنَّهُ مَلَّقَ نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ جِهَةِ وِجْكَانِ إِثْمِهِ وَبُغْضِهِ • أَكَلامُ فَمِهِ إِثْمُ وَغِشْ . كَفَّ عَنِ ٱلتَّعَثَّلِ عَنْ عَمَلِ ٢ ٱلْخَيْرِ • ا يَتَفَكَّرُ بِأَ لْإِنْمْ عَلَى مَضْعَعِهِ . يَقِفُ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ صَالِحٍ . لاَ يَرْفُضُ ٱلشَّرّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلنَّلَاثُونَ إِنَاوُدَ

الاَنغَرْ مِنَ ٱلْأَشْرَامِ وَلاَ نَعْسِدُ عُهَالَ ٱلْإِثْمِ افَإِنَّهُمْ مِثْلَ ٱلْحَشِيشِ سَرِيعًا يُقْطَعُونَ وَمِثْلَ ٱلْإِنْ وَمِثْلَ ٱلْعُشِبِ ٱلْأَخْضِ يَذْبُلُونَ وَا أَنَّكِلْ عَلَى ٱلرَّبِّ وَأَفْعَلِ ٱلْخُيْرِ . ٱسْكُنِ ٱلْأَرْضَ وَأَرْعَ الْأَمَانَةَ . وَمَثْلَ ٱلْعُشِبِ الْأَخْصِ يَذَبُلُونَ وَمُ اللَّرِ اللَّرَبِ طَرِيقَكَ وَأَنَّكُلْ عَلَيْهِ وَهُو الْأَمَانَةَ . وَلَا تَعْرِي . وَيُحْرِي . وَيُحْرِي جُونُلَ ٱلنُّورِ بِرَّكَ وَحَقَّكَ مِنْلَ ٱلظَّهِرَةِ و الْاَنْظِرِ ٱلرَّبَ وَأَصْبِرْ لَهُ وَلاَ تَعْرُ مِنَ ٱلرَّجُ لِ ٱلْخُورِي مَكَايِدَ و اللَّهَ عَنِ ٱلْعُضَبِ وَآتُولُ السَّخَطَ مِنَ ٱلرَّجُ لِ ٱلْخُورِي مَكَايِدَ و اللَّهُ مِنَ ٱلرَّبُ السَّخَطَ مَنْ الرَّبُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلرَّجُ لِ ٱلْخُورِي مَكَايِدَ وَكَالَّابَ عَنِ ٱلْعُضِبِ وَالرَّبَ هُمْ يَرِثُونَ اللَّهُ مِنَ ٱلرَّجُ لِ ٱلشَّرِ وَلَا تَعْرُ لِيَعْلِ ٱلسَّرِ وَ اللَّهُ مِنَ ٱلرَّجُ لِ ٱلشَّرِ عَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ وَاللَّهُ فِي مَكَايِهِ فَلاَ يَكُونُ و الْأَمَّا ٱلْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ اللَّرْضَ وَيَتَلَدَّ ذُونَ فِي كُثْرَةِ ٱلسَّلَامَةِ فَيْ مَكَايِهِ فَلاَ يَكُونُ و الْآمَّ ٱللْوَدَعَاءُ فَيَرِثُونَ اللَّرَ فَاللَّهُ فِي مَكَايِهِ فَلاَ يَكُونُ و الْمَا ٱللْوَدَعَاءُ فَيَرِثُونَ اللَّرْضَ وَيَتَلَدَّذُونَ فِي كَثْرَةِ ٱلسَّلَامَةِ

تَ الْقَلِيلُ ٱلَّذِي لِلصِّدِّيقِ خَيْرٌ مِنْ نَرْوَةِ أَشْرَارٍ كَثِيرِينَ ١٠ لِأَنَّ سَوَاعِدَ ٱلْأَشْرَارِ مَنْ نَرْوَةِ أَشْرَارٍ كَثِيرِينَ ١٠ لِأَنَّ سَوَاعِدَ ٱلْأَشْرَارِ مَنْكَسِرُ مَنْ فَرُوةً أَشْرَارٍ كَثِيرِينَ ١٠ لِ وَعَاضِدُ ٱلصِّدِّيقِينَ ٱلرَّبُ ١٠ اللَّرَبُ عَارِفَ أَيَّامَ ٱلْكَمَلَةِ وَمِيرَاثُهُمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ يَكُونُ ١٠ لاَ

يُخْرَوْنَ فِي زَمَنِ ٱلشُّوطُ وَفِي أَيَّامِ ٱلْجُوعِ يَشْبَعُونَ • الْأَنَّ ٱلْأَشْرَارَ يَهْلِكُونَ وَأَعْدَاءِ ٱلرَّبِّ الْمُنْوَقِي وَمَنِ ٱلشُّوطِ وَفِي أَيَّامِ ٱلْجُوعِ يَشْبَعُونَ • الأَنْسِرِّينَ الْمُنْا وَلَا يَفِي أَمَّا ٱلصِّدِيقُ فَيَتَرَأَّفُ ١٦ كَنَّهُ مَنْ فَنُولَ كَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مِنْهُ يُقْطَعُونَ وَيُعْطِي • اللَّآنَ ٱلْهُبَارِكِينَ مِنْهُ بَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ وَٱلْهَلْعُونِينَ مِنْهُ يُقْطَعُونَ وَيُعْطِي • اللَّآنَ ٱلْهُبَارِكِينَ مِنْهُ بَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ وَٱلْهَلْعُونِينَ مِنْهُ يُقْطَعُونَ وَيُعْمِي وَالْهَلْعُونِينَ مِنْهُ يُقْطَعُونَ اللَّرْضَ وَالْهَلْعُونِينَ مِنْهُ يُقْطَعُونَ اللَّاسُونَ الْفَرْضَ وَالْهَلْعُونِينَ مِنْهُ يُقْطَعُونَ اللَّهُ الْعُونِينَ مِنْهُ يُولِينَ مِنْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْكُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْعُونَ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ

٢٦ مِنْ قَبَلِ ٱلرَّبَّ نَتَنَبَّتُ خَطَوَاتُ ٱلْإِنْسَانِ وَفِي طَرِيقِهِ يُسُرُ مِنَ إِذَا سَقَطَ لَا يَنْطَرِحُ ٢٦ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُسْنِدٌ يَدَهُ وَ ١٠ أَيْضًا كُنْتُ فَتَى وَقَدْ شِغْتُ وَلَمْ أَرَ صِدِّيقَا ثُخُلِيَّ عَنْهُ وَلَا ذُرِيَّةً لَهُ ٢٠ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُسْنِدٌ يَعَاهُ وَلاَ ذُرِيَّةً لَهُ مِنْ وَقَدْ شِغْتُ وَلَا ثُرِيَّةً لَهُ مِنْ اللَّهُ لِلْبَرَكَةِ مَا اللَّهُ مَ كُلَّهُ يَارَأَفُ وَيُقْرِضُ وَنَسْلُهُ لِلْبَرَكَةِ

٣٠ حِدْ عَنِ ٱلشَّرِّ وَافْعُلِ ٱلْحَيْرَ وَاسْكُنْ إِلَى ٱلْأَبْدِ ١٠ الْآَنْ ٱلرَّبَّ يُحِبُ ٱلْحَقَّ وَلاَ يَعَلَى ١٠ عَنْ ٱنْقِيَائِهِ . إِلَى ٱلْأَبْدِ بُعْظُونَ . أَمَّا نَسْلُ ٱلْأَشْرَارِ فَيَنْقَطِعُ ١٠ الصِّدِّيقُونَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ ٢٠ وَيَسْكُنُونَهَا إِلَى ٱلْأَبْدِ ، ٢٠ فَمُ ٱلصِّدِيقِ يَلْهِمُ بِالْحُكْمَةِ وَلِسَانَهُ يَنْطِقُ بِٱلْحُقِ ١٠ شَرِيعَةُ إِلَهِهِ ٢٠ وَيَسْكُنُونَهَا إِلَى ٱلْأَبْدِ ، ٢٠ فَمُ ٱلصِّدِيقِ يَلْهِمُ بِالْحُكْمَةِ وَلِسَانَهُ يَنْطِقُ بِٱلْحُقِ ١٠ السَّرِيعَةُ إِلَهِهِ ٢٠ فِي قَلْبِهِ لَا أَنْ يَعْفَلُ خَطَوالَتُهُ ١٠ الشَّرِيعَ مُرَاقِبُ ٱلصِّدِيقَ مُعَاوِلاً أَنْ يُعِينَهُ ١٠٠ السَّرِيعَةُ وَيَرْفَعَكَ ٢٠ يَرْثُكُهُ فِي يَدِهِ وَلاَ يَكْمُرُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَاصَلَ مَتِهِ ١٠ النَّقِرِ ٱلرَّبَّ وَاحْفَظْ طَرِيقَهُ فَيَرْفَعَكَ لَكَ يَرْدُكُهُ فِي يَدِهِ وَلاَ يَكْمُرُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَاصَلَ مَتِهِ ١٠ النَّقِرِ ٱلرَّبَّ وَاحْفَظْ طَرِيقَهُ فَيَرْفَعَكَ لَهُ لِيَرْفَعَكَ لَكُونَ ٱلْأَرْضَ . إِلَى ٱنْقِرَاضِ ٱلْأَشْرَارِ تَنْظُرُ الرَّبَ وَالْمَالِ الْرَبَّ وَالْعَلَى الْمَالِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ وَيَا يَكُولُونَ الْأَنْوَرَاضِ ٱلْأَشْرَارِ تَنْظُرُ الْرَبُ الْمَالِ الْمَعْمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ وَلَى الْمُؤْنُ مُنَالِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ وَلِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ عُولِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُلِالِمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

٥٠ قَدْ رَأَيْتُ ٱلشَّرِّيرَ عَاتِيًا وَإِفَا مِثْلَ شَجَرَةٍ شَارِقَةٍ نَاضِرَةٍ ١٠٠ عَبَرَ فَإِذَا هُو لَيْسَ ٢٠ بِمَوْجُودٍ وَٱلْتَمَسْتُهُ فَلَمْ يُوجَدْ ١٠ لَاحِظِ ٱلْكَامِلَ وَٱنظُرِ ٱلْمُسْتَقِيمَ فَإِنَّ ٱلْعَتِبَ لِإِنْسَانِ ٢١ السَّلَامَةِ ١٠٠ أَمَّا ٱلْأَشْرَارُ فَيُبَادُونَ جَمِيعًا . عَقِبُ ٱلْأَشْرَارِ يَنْقَطِعُ ١٠٠ أَمَّا خَلَاصُ ١١ السَّلَامَةِ ١٠٠ أَمَّا الْأَشْرَارِ وَيُغِيِّمُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ مَ الْمَرْبُ وَيُغِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُغِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعَلِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِّمُ مُ الرَّبُ الْمَالِ وَيُعَلِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيْمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِّمُ مُ الرَّبُ وَيُعْرِيْمُ مُ الْعَلَيْمُ مُ الْمَالِكُولُ وَيُعِيْمُ مُ الرَّبُ وَيُعِيِّمُ مُ الرَّبُولِ وَيُعِيِّمُ الْعَلَيْمُ مُ الْمُ الْعِيْمِ الْمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِيقِ وَمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ ولِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُعُمِّ الْمُعُمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعُمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعُمِلُومُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعُمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ال

ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّامِنُ وَٱلتَّلَاثُونَ مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ لِلتَّذَّكِيرِ

ا يَا رَبُ لَا تُوجِيْنِي بِسَخَطِكَ وَلَا تُؤَدِّنِي بِغَيْظِكَ الْأَنَّ سِمَامَكَ قَدِ ٱنْشَبَتْ فِي وَنَزَلَتْ الْمَا وَلَا تُؤَدِّنِي بِغَيْظِكَ الْأَنَّ سِمَامَكَ قَدِ ٱنْشَبَتْ فِي عِظَامِي سَلاَمَةُ مِنْ عَلَيَّ يَدُكَ وَ الْمُسَتْ فِي عِظَامِي سَلاَمَةُ مِنْ عَلَيَّ يَدُكُ وَ الْمُسَتْ فِي عِظَامِي سَلاَمَةُ مِنْ عَلَيْ يَدُكُ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ يَدُكُ وَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا ا

جِهةِ خَطِيَّنِي الْأَنَّ آثَامِي قَدْ طَهَتْ فَوْقَ رَأْسِي . كَحِبْلِ ثَقِيلِ أَثْقَلَ مِمَّا أَحْنَبِلُ الْأَوْمَ كُلَّهُ أَنْنَتَ قَاحَتْ حُبُرُ ضَرْبِي مِنْ جِهةِ حَمَا قَنِي الْوِيثُ أَخْتَيْتُ إِلَى ٱلْغَايَةِ . ٱلْبُوْمَ كُلَّهُ ذَهَبْتُ حَزِينًا الْإِنَّ خَاصِرَتِيَّ قَدِ أَمْنَكُأْتَا ٱحْتِرَاقًا وَلَيْسَتْ فِي جَسَدِي عِحَّةٌ الله الخدرثُ وَأُنْسَحَقْتُ إِلَى ٱلْغَايَةِ . كُنْتُ أَئِنْ مِنْ زَفِيرٍ قَلِي

ا يَا رَبُ أَمَامَكَ كُلُ تَأُوْهِي وَتَنَهُّدِي لَيْسَ بِهَسْنُورِ عَنْكَ وَا فَلِي خَافِقْ. فُوَّتِي فَارَقَتْنِي وَنُورُ عَيْنِي أَيْضًا لَيْسَ مَعِي وَا أَحِبَّائِي وَأَصْحَابِي يَقْنُونَ نَجَاهَ ضَرْبَنِي وَأَقَارِبِي وَقَفُوا بَارَفَتْنِي وَنُورُ عَيْنِي أَيْضًا لَيْسَ مَعِي وَا أَحِبَّائِي وَأَصْحَابِي يَقْنُونَ نَجَاهَ ضَرْبَتِي وَأَقَارِبِي وَقَفُوا بَعِيدًا وَا وَطَالِبُو نَفْسِي نَصَبُوا شَرَكًا وَالْهُلْتَمِسُونَ لِيَ ٱلشَّرَّ تَكَلَّمُوا بِٱلْهَفَاسِدِ وَالْيُومَ كُلَّهُ يَعْجُونَ بِأَلْغِشِ

ا وَأَسْ فِي فَهِ مُحَّةُ أَنَا فَكَأَصَمَ لَا أَسْعُ وَكُأَبُكُمَ لَا يَغْتُ فَاهُ ا وَأَكُونُ مِثْلَ إِنسَانِ لاَ يَسْمَعُ وَأَنْسَ فِي فَهِ مُحَّةُ أَنَا فَكَأَصَمَ لَا اَنْ صَبَرْتُ أَنْتَ تَسْتَجِيبُ يَا رَبُ إِلَيْ تَلْتُ وَلَا يَنْ تَلْتُ اللَّهِ وَوَجَعِي مُقَالِلِي الْحَلَّ وَفَي عَنْدَ مَا زَلَّتْ قَدَعِي تَعَظَّمُوا عَلَيَّ و الأَنِّي مُوشِكَ أَنْ أَظْلَعَ وَوَجَعِي مُقَالِلِي الْحَلَقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ٱلْهَزْمُورُ ٱلتّاسِعُ وَٱلنَّلَاثُونَ لِلَّاوُدَ لِللَّامِ الْهُغَيِّينَ. لِيَدُوثُونَ. مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

ا فُلْتُ أَخَمَّطُ لِسَبِيلِ مِنَ ٱلْحُطَأِ بِلِسَانِي . أَحْفَظُ لِغِي كِمَامَةً فِيمَا ٱلشَّرِّيرُ مُقَابِلِي وَصَمَتُ صَمْناً سَكَتُ عَنِ ٱلْخَيْرِ فَخَرَّكَ وَجَعِي . اَحَيَ قَلْبِي فِي جَوْفِي . عِنْدَ لَهِي ٱشْتَعَلَتِ النَّارُ. تَكُلَّمْتُ بِلِسَانِي . فَحَرِّفْنِي يَا رَبُ نِهَا يَتِي وَمِقْدَارَ أَيَّامِي كُرْ هِيَ فَأَعْلَمَ كَيْفَ أَنَا زَائِلْ . النَّارُ. تَكُلَّمْتُ بِلِسَانِي . فَحَرِّفْنِي يَا رَبُ نِهَا يَتِي وَمِقْدَارَ أَيَّامِي كُرْ هِيَ فَأَعْلَمَ كُيْ الْمَانِ قَدْ جُعِلَ . هُوذَا جَعَلْتَ أَيَّامِي أَشْبَارًا وَعُمْرِي كَلَا شَيْءَ قُدُّامَكَ . إِنَّمَا نَقْقَةً كُلُ إِنْسَانِ قَدْ جُعِلَ . سِلاَهْ وَالْمَكَ ذَخَائِرَ وَلاَ يَدْرِي مَنْ يَضُمُّهُا سِلاَهْ وَالْمَكَ ذَخَائِرَ وَلاَ يَدْرِي مَنْ يَضُمُّهُا لَيَسَانِ عَدْ بُعِلَ . اللَّهُ وَلَا يَذْرِي مَنْ يَضُمُهُا

٧ وَأُلْآنَ مَاذَا ٱنتَظَرْتُ يَا رَبُّ. رَجَائِي فِيكَ هُو ١٠ مِنْ كُلِّ مَعَاصِيٌّ نَجِّني. لاَ نَجْعَلْني عَارًا عِنْدَ ٱلْجَاهِلِ ١٠ صَمَتْ . لاَ أَفْتَحُ فَي لِأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ . ١ أَرْفَعْ عَنِّي ضَرْبَكَ . مِنْ مُهَاجَمَةِ يَدِكَأْنَا قَدْ فَنيِتُ ١٠ بِيَأْدِيبَاتٍ إِنْ أَدَّبْتَ ٱلْإِنْسَانَمِنْ أَجْلِ إِثْمِهِ أَفْنينَ مِثْلَ ٱلْعُتِّ مُشْنَهَاهُ. إِنَّهَا كُلُّ إِنْسَانِ نَفْحُهُ وسِلِاهُ وَالسِّنَوِعُ صَلَاتِي يَا رَبُّ فَأَصْغَ إِلَى صُرَاخِي. ا لاَ نَسْكُتْ عَنْ دُمُوعِي . لِأَنِّي أَنَا عَرِيبْ عِنْدَكَ . نَزِيلْ مِثْلَ جَمِيع ِ آبَائِي • ١١ أَقْنَصِرْ عَنِّي ١٢ فَأَنَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَذْهَبَ فَلاَ أُوجَدَ

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْأَرْبَعُونَ لإمَام ٱلْمُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

ا إِنْتِظَارًا ٱنْنَظَرْتُ ٱلرَّبَّ فَهَالَ إِلَيَّ وَسَمِعَ صُرَاخِي ۚ وَأَصْعَدَنِي مِنْ جُبِّ ٱلْهَلَاكِ مِنْ طِينِ ٱلْحُمْأَةِ وَأَقَامَرَ عَلَى صَغْرَةٍ رِجْلَيَّ. ثَبَّتَ خُطُوَانِي وَجَعَلَ فِي فَي نَرْنِيمَةَ جَدِيدَةً تَسْبِيَةً لِإِلْمِناً . كَثِيرُونَ بَرَوْنَ وَيَخَافُونَ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى ٱلرَّبِّ

٤ طُوبِي لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلرَّبَّ مُتَّكَلَهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ٱلْغَطَارِيسِ فَٱلْمُعَرِفِينَ إِلَى ٱلْكَذِبِ • كَثِيرًا مَا جَعَلْتَ أَنْتَ أَيْهَا ٱلرَّبْ إِلَيْ عَجَائِبِكَ وَأَفْكَارَكَ مِنْ جِهَتِنَا . لا نُقَوَّمُ لَدَيْكَ. لَأُخْبِرَنَّ فَأَنكَلُّمَنَّ بِهَا. زَادَتْ عَنْأَنْ نُعَدُّ وَاللَّهِ عِنْ أَنْ يُعَدِّمَ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ نُعَدُّ وَاللَّهِ عَنْ أَنْ نُعَدُّ وَاللَّهِ عَنْ أَنْ نُعَدُّ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعَ عَلْ عَلْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمِ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَذَبِيَةَ خَطِيَّةٍ لَمْ تَطْلُبْ · · حِينَةِذٍ قُلْتُ هٰنَذَا جِنْتُ . بِدَرْجِ ٱلْكِنَابِ مَكْنُوبْ عَنِي <sup>ِ</sup>أَنْ أَفْعَلَ مَشْيِئَتَكَ يَا إِلْهِي سُرِرْتُ. وَشَرِيعَتُكَ فِي وَسَطِ أَحْشَائِي • بَشَّرْتُ بِبِرِّ فِي جَمَاعَةِ عَظِيمَةٍ . هُوَذَا شَفَتَايَ لَمْ أَمْنَعُهُمَا . أَنْتَ يَا رَبُّ عَلِمْتَ . الَمْ أَكْتُمْ عَدْلَكَ فِي وَسَطِ قَلْبِي . تَكُلَّمْتُ بِأَمَانَتِكَ وَخَلاَصِكَ . لَمْ أُخْفِ رَحْمَتَكَ وَحَقَّكَ عَنِ ٱلْجَمَاعَةِ ٱلْعَظِيمةِ "أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَلَا تَمْنَعُ رَأْفَتَكَ عَنِّي. تَنْصُرُنِي رَحْمَتُكَ وَحَقُّكَ دَائِمًا • " لِأَنّ شُرُورًا لاَ نُحْصَى قَدِ أَكْتَنَفَّتِنِي . حَافَتْ بِي آثَاهِي وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْصِرَ . كَثْرَتْ أَكْثَرَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِي وَقَالِمِي قَدْ تَرَكَنِي • " اِرْتَضِ يَا رَبُّ بِأَنْ تَنْجِيّنِي . يَا رَبُّ إِلَى مَعُونَتِي أَسْرِعْ • ا

ا النَّخْرَ وَلْيَجْلُ مَعَا ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَ نَفْسِي لا هِلْآكِهَا . لِيَرْتَدَّ إِلَى ٱلْوَرَاءُ وَلْغَزْ ٱلْمَسْرُورُونَ الْمَا الْفَائِلُونَ لِي هَهْ هَهْ اللَّبِنَهُمْ وَيَفْرَحْ بِكَ جَمِيعُ الْفَائِلُونَ لِي هَهْ هَهْ اللَّبِنَهُمْ وَيَفْرَحْ بِكَ جَمِيعُ الْفَائِلُونَ لِي هَهْ هَهْ اللَّبِنَهُمْ وَيَفْرَحْ بِكَ جَمِيعُ اللَّالَةِ الْمَائِلُونَ وَبَائِسٌ . ٱلرَّبُ طَالِبِيكَ . لِيَقُلْ أَبَلًا مُحْبُو خَلاصِكَ يَتَعَظَّرُ ٱلرَّبُ و اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ. مَزْمُورٌ لِلَاوُدَ

عَلَى بِشَرِّ مَنَى يَمُوثُ وَيَبِيدُ أَشْهُ • آو إِنْ دَخَلَ لِيَرَانِي يَنَكَلَّرُ بِٱلْكُ • أَعْدَائِي يَنَقَاوَلُونَ عَلَى بِشَرِّ مَنَى يَمُوثُ وَيَبِيدُ أَشْهُ • آو إِنْ دَخَلَ لِيَرَانِي يَنَكَلَّرُ بِٱلْكُذِب قَلْبُهُ يَجْمَعُ لِنَفْسِهِ عَلَى بِشَرِّ مَنَى يَمُوثُ وَيَبِيدُ أَشْهُ • آو إِنْ دَخَلَ لِيَرَانِي يَنَكَلَّرُ بِٱلْكُذِب قَلْبُهُ يَجْمَعُ لِنَفْسِهِ إِنْهَا . يَخْرُجُ . فِي أَخَارِج يَنَكَلَّمُ • ٧ كُلُّ مُبْغِضِيَّ يَنَاجُونَ مَعًا عَلَيَّ . عَلَيَّ تَفَكَّرُ وَا بِأَذِيّنِي • اِثْمَا رَجُلُ سَلَامَنِي بَنَفُولُونَ أَمْنُ رَدِي فَعَ قَدِ ٱنْسَكَبَ عَلَيْهِ . حَيْثُ أَصْطَحِعَ لَا يَعُودُ يَقُومُ • أَيْضًا رَجُلُ سَلاَمَنِي اللّهُ مَنِي وَثِقْتُ بِهِ آكِلُ خُبْرِي رَفَعَ عَلَيْ عَقِبَهُ اللّهُ عَلَيْ عَقِبَهُ اللّهِ عَلَى عَقِبَهُ

اَأَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَأَرْحَمْنِي وَأَقِهْنِي فَأَجَازِيَهُمْ وَالبِهِذَا عَلِمْتُ أَنَّكَ شُرِرْتَ بِي أَنَّهُ لَم يَهْنِفُ عَلَيْ عَدُوِي وَا أَمَّا أَنَا فَيِكَهَا لِي دَعَمْنَنِي وَأَفَهْنَنِي فَدَّامَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَا مُبَارَكُ لَم يَهُ فَلَا مَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَالْمَارَكُ الرَّبُ إِلَهُ إِلْهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْأَزَلِ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ فَآمِينَ فَآمِينَ اللَّرَبُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْأَزَلِ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ فَآمِينَ فَآمِينَ اللَّرْبُونَ النَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

لإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِّنَ. قَصِيدَةُ لَبَنِي قُورَحَ

اَكُمَا بَشْنَاقُ ٱلْإِلَى إِلَى جَدَاولِ ٱلْمِيَاهِ هَكَذَا تَشْنَاقُ نَفْسِي إِلَيْكَ يَا ٱللهُ وَاعْطِشَتْ نَفْسِي إِلَى ٱللهِ إِلَى ٱلْإِلٰهِ ٱلْحَيَّرِ. مَثَى أَجِيء تَأْمَرا مِي قُدَّامَ ٱللهِ وَاصَارَتْ لِي دُمُوعِي خُبْرًا دُ ا مَارًا وَلَيْلًا إِذْ قِيلَ لِي كُلَّ يَوْمٍ أَيْنَ إِلَهُكَ • هٰذِهِ أَذْكُرُهَا فَأَسْكُبُ نَفْسِي عَلَى ٓ. لِأَنِّي كُنْتُ أُمْرُ مَعَ ٱلْجُمَّاعِ أَتَدَرَّجُ مَعَهُمْ إِلَى بَيْتِ ٱللهِ بِصَوْتِ تَرَثُّم وَحَمْدٍ جُمْهُورٍ مُعَيِّدٍ. وَلِمَاذَا أَنْتِ مُغْنِيَةٌ يَا نَفْسِي وَلِمَاذَا نَتْنِيْنَ فِيَّ . ٱرْنَجِي ٱللَّهَ لِأَنِّي بَعْدُ أَحْمَدُهُ لِأَجْلِ خَلاَصِ وَجْهِهِ

وَ يَا إِلْيِ نَفْسِي مُغْنَيِةٌ فِي . لِذَلِكَ أَذْكُرُكَ مِنْ أَرْضِ ٱلْأُرْدُنِّ وَجِبَالٍ حَرْمُونَ مِنْ ا جَبَلِ مِصْعَرَ وَ الْمَارِ أَيْادِ بِي غَمْرًا عِنْدَ صَوْتِ مَيَازِيبِكَ وَكُلُّ نَيَّارَانِكَ وَلَجَعِكَ طَمَتْ ٧ عَلَىَّ • ٨ بِأُ لَنَّهَارِ يُوصِي ٱلرَّبُّ رَحْمَتُهُ وَبِٱللَّيْلِ نَسْبِعُهُ عِنْدِي صَلْوةٌ لِإِلْهِ حَيَانِي • ا أَقُولُ ١٠ للهِ صَخْرَتِي لِمَاذَا نَسِيتِنِي. لِمَاذَا أَذْهَبُ حَزِينًا مِنْ مُضَايَقَةِ ٱلْعَدُوِّ. السِّعْقِ فِي عِظَامِي عَيَّرَنِي مُضَايِقِيَّ بِقَوْلِهِ ﴿ لِي كُلَّ يَوْمِ أَيْنَ إِلْهُكَ • اللَّهَاذَا أَنْتِ مُغْنِيَةٌ يَا نَفْسِي وَلِمَاذَا نَتِيْنِ اللَّهَ فِيَّ. تَرَجَّيِ ٱللهَ لِأَنِّي بَعْدُ أَحْمَدُهُ خَلاصَ وَجْبِي وَ إِلْمِي

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

ا إِقْضِ لِي يَا ٱللهُ وَخَاصِمْ مُخَاصَمِنِي مَعَ أَمَّةٍ غَيْرِ رَاحِمَةٍ وَمِنْ إِنْسَانِ غِشِّ وَظُلْمٍ نِجِّنِي. الْأَنَّكَ أَنْتَ إِلٰهُ حِصْنِي. لِمَاذَا رَفَضْنَنِي. لِمَاذَا أَتَمَشَّى حَزِينًا مِنْ مُضَايَقَةِ ٱلْعَدُوّ الرَّسِلْ نُورَكَ وَحَقَّكَ هُمَا يَهْدِيَانِنِي وَيَأْتِيَانِ بِي إِلَى جَبَلِ قُدْسِكَ وَ إِلَى مَسْأَكِنِكَ . ﴿ فَأَتِّي إِلَى الْ مَذْبَحِ ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ بَهْجَةِ فَرَحِي فَأَحْمَدُكَ بِٱلعُودِ يَا ٱللهُ إِلْمِي. وَلِمَاذَا أَنْتِ مُغْنِيَةٌ يَا نَفْسِي ، ه وَلِمَاذَا نَئِيِّنَ فِيَّ. تَرَجِّي ٱللهَ لِأَنِّي بَعْدُ أَحْمَدُهُ خَلاصَ وَجْبِي وَ إِلْمِي

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيْنَ. لِيَنِي قُورَحَ. قَصِيدَةٌ

ا ٱللَّهُمَّ بِالْذَانِيَا قَدْ سَمِعِنَا . آبَاؤُنَا أَخْبَرُونَا بِعَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي أَيَّامِمْ فِي أَيَّامِ ٱلْقِدَمِ . النَّنْ بِيَدِكَ أَسْنَأْصَلْتَ ٱلْأَمْ وَغَرَسْتُهُمْ. حَطَّهْتَ شَعُوبًا وَمَدَدْتُهُمْ وَالْأَنَّهُ لَيْسَ بِسَيفِهِمْ ٱمْنَلَكُواٱلْأَرْضَ وَلاَذِرَاعُهُمْ خَلْصَمْهُمْ لَكِنْ بِيِنْكَ وَذِرَاعُكَ وَنُورُ وَجْهِكَ لِأَنَّكَ رَضِيتَ عَنْهُمْ

ا أَنْتَ هُوَ مَلِكِي يَا اللهُ. فَأَمْرُ بِخَلاصِ يَعْتُوبَ • وبكَ نَنْطَحُ مُضَا يِقِينَا. بِأَسْمِكَ نَدُوسُ ٱلْقَائِمِينَ عَلَيْنَا. الزِّنِّي عَلَى قَوْسِي لاَ أَنَّكِلُ وَسَيْفِي لا يُخِلِّصُنِي. الزَّنَّكَ أَنْتَ خَلَّصْتَنَا مِنْ مُضَا يِقِينَا وَأَخْزَيْتَ مُبْغِضِينَا • ٨ بِٱللَّهِ نَفْخِرُ ٱلْيَوْمَ كُلَّهُ وَٱسْمَكَ نَحْمَدُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. سِلاَهْ الْكِنَّكَ قَدْ رَفَضْتَنَا مَأْخْلُتْنَا وَلاَ تَخْرُجُ مَعَ جُنُودِنَا. انْرْجِعُنَا إِلَى ٱلْوَرَاء عَنِ ٱلْعَدُوِّ ٩ وَمُبْغِضُونَا نَهُمُوا لِأَنْفُسِمُ • ال جَعَلْتَنَا كَالْضَّأْنِ أَكْلًا. ذَرَّيْنَا بَيْنَ ٱلْأَمَ . البِعْتَ شَعْبَكَ بِغَيْرِ مَالِ وَمَا رَبِعِتَ بِتَهَيْمِ مُ الْجَعْلُنَا عَارًاعِنْدَ جِيرَانِنَا. هُزْأَةً وَسُخْرَةً لِلَّذِينَ حَوْلَنَا. ١١ ٤ اَ خَعْلُنَا مَثَلًا بَيْنَ ٱلشُّعُوبِ. لِإِنْعَاضِ ٱلرَّأْسِ بَيْنَ ٱلْأَمَ و ١٠ ٱلْيَوْمَ كُلَّهُ حَجِلِي أَمَامِي وَخِرْيُ وَجْهِي قَدْ غَطَّانِي ١١ مِنْ صَوْتِ ٱلْمُعَيِّرِ وَٱلشَّاتِمِ . مِنْ وَجْهِ عَدُوَّ وَمُنتَقِي ٧ هٰذَا كُلُّهُ جَاءً عَلَيْنَا وَمَا نَسِينَاكَ وَلاَ خُنَّا فِي عَهْدِكَ ١٨٠ لَمْ يَرْتَدَّ قَلْبُنَا إِلَى وَرَاء وَلاَ مَا لَتْ خَطْوَتُنَا عَنْ طَرِيقِكَ ١١ حَنَّى سَحَقْتَنَا فِي مَكَانِ ٱلتَّنَانِينِ وَغَطَّيْنَا بِطِلِّ ٱلْمَوْتِ. ا إِنْ نَسِينَا ٱسْمَ إِلْهِنَا أُوْبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا إِلَى إِلَّهِ غَرِيبٍ الْأَفَلَا يَغْصُ ٱللهُ عَنْ هٰذَا لِأَنَّهُ هُوَ ٢٢ لِعَرْفُ خَفِيَّاتِ ٱلْقَلْبِ • ٣٠ لِأَنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ ٱلْيُؤْمَرَ كُلَّهُ . قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمَ ٣٠ إِسْنَيْقِظْ. لِمَاذَا نَتَعَافَى يَا رَبُّ. أُنْتِهُ. لاَ تَرْفُضْ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٠ لِمَاذَا تَحُبُبُ وَجْهَكَ ٥٥ أُ وَتَنْسَى مَذَلَّتَنَا وَضِيفَنَا. ٥٠ لِأَنَّ أَنْفُسَا مُغْتِيَةً إِلَى ٱلثَّرَابِ. لَصِقَتْ فِي ٱلْأَرْضِ بُطُونُنا ١٠٠ فَمْر عَوْنًا لَناَ وَأُفْدِنَا مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ. عَلَى ٱلسُّوسَنِّ. لِبَنِي قُورَحَ. قَصِيدَةٌ. تَرْنِيمَةُ عَجَبَّةٍ ا فَاضَ قَلْبِي بِكَلاَم صَالِحٍ ومُنْكَلِّرُ ۚ أَنَا بِإِنْشَائِي لِلْمَلِكِ . لِسَانِي قَلَمُ كَاتِب مَاهِر وَأَنْتَ أَبْرَعُ جَمَالًا مِنْ بَنِي ٱلْبَشَرِ. ٱنْسَكَبَتِ ٱلنِّعْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ لِذَلِكَ بَارَكَكَ ٱللهَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَانْقَلَّدْ سَيْفَكَ عَلَى خَخْذِكَ أَيُّهَا ٱلْجَبَّارُ جَلاَلَكَ وَبَهَاءَكَ . وَ يَجَلاَلِكَ ٱفْتَحْمِ . ٱرْكَبْ.

مِنْ أَجْلِ ٱلْحُقِّ وَٱلدَّعَةِ وَٱلْبِرِّ فَنُرِيكَ يَمِينُكَ عَاوِفَ • فَبَالْكَ ٱلْمَسْنُونَةُ فِي قَلْبِ أَعْدَاء ٱلْمَلِكِ. شُعُوبُ تَعْنَكَ يَسْقُطُونَ آكُرْسِيْكَ يَا اللهُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. قَضِيبُ ٱسْتِقَامَةِ قَضِيبُ مُلْكِكَ ١٠ أَحْبَبْتَ ٱلْبَرَ وَأَبْغَضْتَ ٱلْإِثْمَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ مَسَعَكَ ٱللهُ إِلْهُكَ بِدُهْنِ ٱلْإِنْهَاجِ ٱكْثَرَ مِنْ رُفَقَائِكَ. مَكُلُّ ثِيَابِكَ مُرْ وَعُودٌ وَسَلِيِغَةٌ. مِنْ قُصُورِ ٱلْعَاجِ سَرَّتْكَ ٱلْأَوْتَارُ • بَنَاتُ مُلُوكِ بَيْنَ حَظِيَّاتِكَ. جُعِلَتِ ٱلْمَلِكَةُ عَنْ يَمِينِكَ بِذَهَبِ أُوفِيرٍ ١٠ السُّعِي يَا بِنْتُ وَأَنْظُرِي وَأُمِيلِي أُذُنكِ وَأَنْسَيْ شَعْبُكِ وَيَنْتَ أَبِيكِ ١١ فَيَشْنَرِي ٱلْمَلِكُ حُسْنَكِ لِأَنَّهُ هُو سَيِّدُكِ فَأَسْجُدِي لَهُ ١٠ وَبِنْتُ صُورَ أَغْنَى ٱلشُّعُوبِ نَتَرَضَّى وَجْهَكِ بِهَدِيَّةٍ اللُّهَا عَبْدُ أَبْنَهُ ٱلْمَلِكِ فِي خِدْرِهَا . مَنْسُوجَةُ بِذَهَبِ مَلاَيِسُهَا • البِمَلاَيِسَ مُطَرَّزَةِ نَحْضَرُ إِلَى ٱلْمَلِكِ. فِي إِنْرِهَا عَذَارَى صَاحِبَانُهَا. مُقَدَّمَاتْ إِلَيْكَ الْجُضَّرْنَ بِفَرَح وَأَبْهَاج ي يَدْخُلْنَ إِلَى قَصْرِ ٱلْمَلِكِ ١٦٠ عِوَضًا عَنْ آبَائِكَ يَكُونُ بَنُوكَ نُقِيمُهُمْ رُؤَسًا ﴿ فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ • ١٦ ٧١ أَذْكُرُ ٱسْمَكَ فِي كُلِّ دَوْر فَدَوْرٍ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ غَيْمَذُكَ ٱلشَّعُوبُ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ اَلْهَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِبَنِي قُورَحَ. عَلَى ٱلْجُوَابِ. تَرْنِيمَةُ ا ٱللهُ لَنَا مَلْجًا وَفُوَّةً . عَوْنًا فِي ٱلضَّيْفَاتِ وُجِدَ شَدِيدًا وَلِذَلِكَ لاَ خُشَّى وَلَوْ تَزَحْزَحَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَوِ ٱنْقَلَبَتِ ٱلْحِيَالُ إِلَى قَلْبِ ٱلْجِعَارِ ٢٠ نَعَجُ وَخَعِشُ مِيَاهُهَا. نَتَزَعْزَعُ ٱلْحِيَالُ بِطُمُوِّهَا • سِلاً هُ عَنَهُوْ سَوَاقِيهِ تَفَرُّ حُ مَدِينَةَ ٱللهِ مَقْدَسَ مَسَاكِنِ ٱلْعَلِيِّ • أَللهُ فِي وَسَطِهَا فلَنْ نَتَزَعْزَعَ. يُعِينُهَا ٱللهُ عِندَ إِقْبَالِ ٱلصُّبِ وَعَجَّتِ ٱلْأُمَرُ. نَزَعْزَعَتِ ٱلْهَمَالِكُ. أَعْطَى صَوْنَهُ ذَابَتِ ٱلْأَرْضُ • ٧ رَبُ ٱلْجُنُودِ مَعَنَا. مَخْما أَنَا إِلَهُ يَعْقُوبَ. سِلاَهْ ٨ هَلُمُوا ٱنْظُرُوا أَعْمَالَ ٱللهِ كَيْفَ جَعَلَ خِرَبًا فِي ٱلْأَرْضِ ٢٠ مُسَكِّنُ ٱلْحُرُوبِ إِلَى

١٠ أَقْصَى ٱلْأَرْضِ. يَكْسِرُ ٱلْقَوْسَ وَيَقْطَعُ ٱلرُّحْ َ. ٱلْمَرْكَبَاثِ يُعْرِفُهَا بِٱلنَّارِهِ اكُفُّوا وَأَعْلَمُوا أَنْقِي ٱلْأَرْضِ ١٠ رَبُّ ٱلْجُنُودِ مَعَنَا. مَلْجَأَنَا إِلَهُ يَعْفُوبَ. سَلِاهُ عَفُوبَ. سَلِاهُ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورْ

ا يَا جَمِيعَ ٱلْأَمْ صَفِّقُوا بِٱلْآ يَادِي. أَهْتِفُوا لِلهِ بِصَوْتِ ٱلِآبِهَاجِ وَالْآنَّ ٱلرَّبَّ عَلِيٌ مُخُوفٌ مَلِكُ كَبِيرٌ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ وَ يُخْضِعُ ٱلشَّعُوبَ نَحْنَنَا فَٱلْأَمَ نَحْتَ أَقْدَامِنَا و الْجَيْنَارُ لَنَا نَصِيبَنَا فَحْرَ بَعْقُوبَ ٱلَّذِي أَحَبَّهُ . سِلاَهْ

• صَعِدَ ٱللهُ بِهُنَافِ ٱلرَّبُ بِصَوْتِ ٱلصُّورِ • رَنِّمُوا لِلهِ رَنِّمُوا لِلهَ بِهَنَافِ ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْأَرْبَعُونَ تَسْبِعَة . مَزْمُورُ لِيَنِي قُورَحَ

ا عَظِيمُ هُوَ ٱلرَّبُ وَحَدِيدٌ جِدَّا فِي مَدِينَةِ إِلْهَ اَجَبَلِ قُدْسِهِ وَاجَدِيلُ ٱلْإِرْ تِفَاعِ فَرَحُ كُلِّ ٱلْأَرْضِ جَبَلُ صِهْبَوْنَ. فَرَحُ أَقَاصِ ٱلشَّيمَالِ مَدِينَةُ ٱلْمَلِكِ ٱلْعَظِيمِ وَ اللهُ فِي قُصُورِهَا يُعْرَفُ مَلْجًاً

عَ لَا نَهُ هُوذَا ٱلْمُلُوكُ ٱجْنَهَعُوا . مَضَوْا جَبِيعًا • كَمَّا رَأُوا بُهُوا ٱرْنَاعُوا فَرُول • أَخَذَهُمُ الرَّعْدَةُ هُمَا كَا مَا مُولِدَةٍ • ﴿ بِرِيجٍ شَرْقِيَّةٍ تَكْسِرُ سُفُنَ نَرْشِيشَ • ﴿ كَمَا سَمِعْنَا هَكَنَا لَرَّعْدَةُ هُمَاكَ عَرَيْتَهُ إِلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنِيعَا اللهُ عَنَا عَالْحَالِمُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَالْحَالِمُ عَنَا اللهُ عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَلَا عَنَا عَلَا عَلَا عَنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

و ذَكَرْنَا يَا أَلَّهُ رَحْمَتَكَ فِي وَسَطِ هَيْكَلِكَ • ا نَظِيرُ أَسْمِكَ يَا أَلَّهُ تَسْبِيحُكَ إِلَى

أَقَاصِيٱلْأَرْضِ. بَيِنْكَ مَلْاَنَةُ بِرَّا ١٠ يَفْرَحُ جَبَلُ صِهْيَوْنَ نَبْنَهُ عُ بَنَاتُ يَهُوذَا مِنْ أَجْلِ أَحْكَامِكَ ١١ طُوفُوا بِصِيْنُونَ وَدُورُوا حَوْلَهَا . عُدُولُ أَبْرَاجَهَا . ١١ضَعُوا قُلُوبَكُمْ عَلَى مَنَارِسِهَا . تَأَمَّلُوا قُصُورَهَا لِكِيْ تُحَدِّثُوا بِهَا جِيلًا آخَرَ • الْأِنَّ ٱللَّهَ هٰذَا هُوَ إِلْهُنَا إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ. الْ هُوَ يَهْدِينَا حَنَّى إِلَى ٱلْمَوْتِ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورْهُ

الِسْمَعُوا هٰذَا يَا جَمِيعَ ٱلشُّعُوبِ أَصْغُوا يَا جَمِيعَ شُكَّانِ ٱلدُّنْيَا عَالِ وَدُونِ أَغْنِيَا الْ وَفُقَرَاء سَوَاء و اللَّهِ يَتَكُلُّرُ بِٱلْحِيمَ وَلَهَحُ قَلْبِي فَهُ ٥٠٠ أُمِيلُ أَذُنِي إِلَى مَثَلٍ وَأُوضَى بِعُودٍ لُغْزِي ٢ • لِمَاذَا أَخَافُ فِي أَيَّامِ ِ ٱلشَّرِّ عِنْدَ مَا يُحِيطُ بِي إِثْمُ مُتَعَقِّيَّ. ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّكُلُونَ عَلَى | • • نَرُوتِهِمْ وَبِكَثْرَةِ غِنَاهُمْ يَفْغَرُونَ . ٧ ٱلْأَخُ لَنْ يَفْدِيَ ٱلْإِنْسَانَ فِدَا ۗ وَلاَ يُعْطِيَ ٱللهَ كَفَّارَةً ٧ عَنْهُ . ﴿ وَكَرِيمَةُ هِيَ فِدْ يَهُ نَفُوسِمٍ فَغَلِقَتْ إِلَى ٱلدَّهْرِ . ﴿ حَتَّى بَحْياً إِلَى ٱلْأَبَدِ فَلاَ يَرَى ٱلْقَبْرَ . ا ١٠ بَلْ بَرَاهُ . ٱلْحُكَمَاء يَمُوتُونَ . كَذَٰ لِكَ ٱلْجَاهِلُ وَٱلْبَلِيدُ يَهُلِكَانِ وَيَنْزُكَانِ نَرْوَيَهُمَا لِآخَرِينَ. ا بَاطِنُهُمْ أَنَّ يُنُونَهُمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ مَسَا كَنِهُمْ إِلَى دَوْرِ فَدَوْرٍ. يُنَادُونَ بِأَسْمَائِهِمْ فِي ٱلْأَرَاضِي. ال " قَ لْإِنْسَانُ فِي كَرَامَةِ لاَ يَبِيتُ. يُشْبِهُ ٱلْبَهَاعِ ٱلَّتِي تُبَادُ وَ" هٰذَا طَرِيقُهُمُ أَعْنِمَادُهُمْ وَخُلَفَاوُهُمْ ال يَرْتَضُونَ بِأَقْوَالِمِرْ • سِلاَهْ • المِثْلُ ٱلْغَنَمِ لِلْهَاوِيَةِ يُسَاقُونَ . ٱلْمَوْثُ يَرْعَاهُمْ وَيَسُودُهُمُ اللهَ ٱلْمُسْتَقِيمُونَ. عَلَاقًا وَصُورَتُهُمْ تَبْلَى. ٱلْهَاوِيَةُ مَسْكَنْ لَهُرْ • ا إِنَّمَا ٱللهُ يَقْدِي نَقْسِي مِنْ يَدِ ٱلْهَاوِيَةِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُنِي • سِلاَهُ

١١ لَا تَخْشَ إِذَا ٱسْتَغْنَى إِنْسَانَ إِذَا زَادَ مَعْدُ بَيْيهِ ١٠ لِأَنَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّهُ لاَ يَأْخُذُ. ١٦١ لاَ يَنْزِلُ وَرَاءُهُ مَجْدُهُ • ١٨ لِأَنَهُ فِي حَيَانِهِ يُبَارِكُ نَفْسَهُ. وَيَجْمَدُ ونَكَ إِذَا أَحْسَنْتَ إِلَى نَفْسِكَ. الما ١٠ تَدْخُلُ إِلَى حِيلِ آبَائِهِ ٱلَّذِينَ لا يُعَايِنُونَ ٱلنُورَ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ٢٠ إِنْسَانٌ فِي كَرَامَةِ وَلاَ يَغْهُمُ ١٠ يُشْبِهُ ٱلْبَهَائِمَ ٱلَّنِي تُبَادُ

#### اَلْمَزْمُورُ الْمُحْبِسُونَ مَزْمُورْ لِلسَّافَ

ا إِلْهُ ٱلْكَلِهَةِ ٱلرَّبُ تَكُلُّم وَدَعَا ٱلْأَرْضَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّمْسِ إِلَى مَعْرِبِهَا • امِنْ صِهْبُوْنَ كَمَالِ ٱلْجَمَالِ ٱللهُ أَشْرَقَ • كَأْتِي إِلْهُنَا وَلاَ يَصْمُتُ. نَارْ قُدَّامَهُ تَأْكُلُ وَحَوْلَهُ عَاصِفْ جِلًّا ١٠٠ يَدْعُو ٱلسَّمْوَاتِ مِنْ فَوْقُ وَٱلْأَرْضَ إِلَى مُلَايَنَةِ شَعْبِهِ. 'ٱجْمَعُوا إِلَيَّ أَنْقِيَائِي ٱلْقَاطِعِينَ عَهْدِي عَلَى ذَبِيعَةٍ • وَنُحْبُرُ ٱلسَّهْ وَاتْ بِعَدْلِهِ لِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلدَّيَّانُ • سِلاً هُ السْمَعُ يَا شَعْبِي فَأَتَكُمِّ. يَا إِسْرَائِيلُ فَأَشْهَدَ عَلَيْكَ. اللهُ إِلْهُكَ أَنَاه ١٨ عَلَى ذَبَائِحِكَ

أُوَيُّخُكَ. فَإِنَّ مُحْرَقَاتِكَ هِيَ دَائِمًا قُدَّاهِي • الْأَآخُذُ مِنْ بَيْتِكَ ثَوْرًا وَلاَ مِنْ حَظَائِرِكَ أَعْنِدَةً • اللَّنَّ لِي حَيَوَانَ ٱلْوَعْرِ وَٱلْبَهَاءَ عَلَى ٱلْجِيَالِ ٱلْأَلُوفِ القَدْ عَلِيمْتُ كُلَّ طُيُورِ ٱلْجِيَالِ وَوُحُوشُ ٱلْبَرِّيَّةِ عِنْدِ ہے • ١١ إِنْ جُعْتُ فَلَا أَقُولُ لَكَ لِأَنَّ لِي ٱلْمَسْكُونَةَ وَمِلْأَهَا • ١١ هَلْ آكُلُ كُمُ ٱلنِّيرَانِ أَوْ أَشْرَبُ دَمَ ٱلنُّهُوسِ ١٠ ٱذْبَحْ لِلهِ حَمْدًا وَأَوْفِ ٱلْعَلِيَّ نُذُورَكَ ١٠ وَٱدْعُنِي فِي يَوْمِ ٱلضَّيْقِ أَنْقِذْكَ فَتُعَجِّدُنِي

١٦ وَلِلشِّرِّيرِ قَالَ ٱللهُ مَا لَكَ نَحَدِّثُ بِفَرَائِضِي وَتَحْمِلُ عَهْدِي عَلَى فَمِكَ. ١٧ وَأَنْتَ قَدْ أَبْغَضْتَ ٱلتَّادِيبَ وَأَلْقَيْتَ كَلاَمِي خَلْفَكَ • ١١ إِذَا رَأَيْتَ سَارِقًا وَافَقْتُهُ وَمَعَ ٱلزُّنَاةِ ١١ لَصِيبُكَ ١٠ أَطْلَقْتَ فَمَكَ بِٱلشَّرِّ وَلِسَانُكَ يَخْتَرِعُ غِشًّا ١٠ نَجْلِسُ نَتَكَلَّمُ عَلَى أُخِيكَ. لِا بْنِ أُمِّكَ تَضَعُ مَعِثْرَةً • ١٦ هٰذِهِ صَنَعْتَ وَسَكَتْ . ظَنَنْتَ أَنِّي مِثْلُكَ . أُولِخُكَ وَأَصُفْ خَطَايَاكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ ١٦٠ أَفْهَمُوا هَلَا يَا ايُّهَا ٱلنَّاسُونَ ٱللَّهَ لِيَلَّا أَفْتُرِسَكُمْ وَلا مُنْقِذَ ٢٠٠ ذَالِحُ ٱلْحَمْدِ يُعَيِّدُنِي وَٱلْمُقَوِّمُ طَرِيقَهُ أَرِيدِ خَلاَصَ ٱللهِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلْخَمْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْهُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا جَاءٍ إِلَيْهِ نَاثَانُ ٱلنَّبِيُّ بَعْدَ مَا دَخَلَ إِلَى بَنْشَبَعَ ا إِرْحَبْنِي يَا أَلَّهُ حَسَبَ رَحْمَتِكَ. حَسَبَ كَثْرَةِ رَأْفَتِكَ أَحْ مُعَاصِيٌّ. الْعْسِلْنِي كَنيرًا

مِنْ إِنْي وَمِنْ خَطِيِّنِي طَهِّرْنِي • ۚ الْأَنِّي عَارِفٌ بِمَعَاصِيَّ وَخَطِّيِّنِي أَمَامِي دَائِمًا • ۚ إِلَيْكَ وَحْدَكَ أَخْطَأْتُ وَٱلشَّرَّ قُدًّامَ عَيْنَيْكَ صَنَعْتُ لِكَيْ نَتَبَرَّرَ فِي أَقْوَالِكَ وَنَزْكُو فِي قَضَائِكَ. ﴿ هَأَنَذَا بِٱلْإِثْمِ صُوِّرْتُ وَبِٱلْخَطِيَّةِ حَبِلَتْ بِي أَيِّي ٦َ هَا قَدْ سُرِرْتَ بِٱلْحَقِّ فِي ٱلْبَاطِنِ فَنِي ٱلسَّرِيرَةِ تُعَرَّفُنِي حَكْمَةً ٢٠طَهِّرْنِي بِٱلرُّوفَا فَأَطْهُرَ. أَغْسِلْنِي فَأَيْنَضَّ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّهِ مِ الشَّعِنِي سُرُورًا وَفَرَحًا. فَتَبْتَهِ عِظَام سَعَقْنَهَا. السُّنْرُ وَجْهَكَ عَنْ خَطَايَايَ وَأَحْمُ كُلَّ آثَامِي ١٠ قَلْبًا نَقِيًّا أَخْلُقْ فِيَّ يَا اللهُ وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي ١٠ لاَ نَطْرَحْنِي مِنْ قُدًّامٍ وَجْهِكَ وَرُوحَكَ ٱلْقُدُوسَ لَا تَنْزِعُهُ مِنِّي ١٠٠ رُدَّ لِي بَهْجَةَ خَلاَصِكَ وَبِرُوحٍ مُنتَدِبَةٍ ٱعْضُدْني : ١٣ فَأُعَلِّرَ ٱلْأَثَمَةَ طُرُقَكَ وَٱلْخُطَاةُ إِلَيْكَ بَرْجِعُونَ 15 الْخِينِي مِنَ ٱلدِّمَاءِ يَا ٱللهُ إِلٰهَ خَلاَصِي. فَيُسْجِحَ لِسَانِي بِرَّكَ ١٠ يَا رَبُّ ٱفْتُحْ شَفَيَ فَيُعْبِرَ فِي بِتَسْبِعِكَ ١٦٠ لِأَنَّكَ لَا نُسَرُّ بِذَبِيعَةٍ وَ إِلَّا فَكُنْتُ أَقَدِّمُهَا. بِمُعْرَقَةٍ لَا تَرْضَى ١٠ ذَبَائِحُ ١٦ ٱللهِ هِيَ رُوخَ مُنْكَسِرَةً . ٱلْقَلْبُ ٱلْمُنْكَسِرُ وَٱلْمُنْسَحِقُ يَا اَللهُ لاَ تَحْنَقِرُهُ ١١ أُحْسِنْ بِرِضَاكَ إِلَى صِيْبُونَ. أَبْنِ أَسْوَارَ أُورُشَلِمَ • ١١ حِينَئِذٍ نُسَرُ بِذَبَائِجِ ٱلْبِرِّ مُعْرَقَةِ وَنَقْدِمَةٍ نَامَّةٍ . حِينَئِذٍ يُصْعِدُونَ عَلَى مَذْ بَحِكَ عُجُولًا ۗ ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّانِي وَٱلْخَبْسُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. قَصِيدَةُ لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا جَاءَ دُواغُ ٱلْأَدُومِينَ وَأَخْبَرَ شَاوُلَ وَقَالَ لَهُ جَاء دَاوُدُ إِلَى بَيْتِ أَخِيمَا لِكَ الِمَاذَا تَفْقَرَرُ بِٱلشَّرِّ أَيُّهَا ٱلْجُبَّارُ. رَحْمَةُ ٱللهِ هِيَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لِسَانُكَ يَعْتَرِعُ مَفَاسِدَ ا كَمُوسَى مَسْنُونَةٍ يَعْمَلُ بِٱلْغِشِّ ١٠ أَحْبَبْتَ ٱلشَّرَّ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْخَيْرِ. ٱلْكَذِبَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلتَّكُمْرِ بِٱلصِّدْقِ • سِلاَهْ • ﴿ أَحْبَبْتَ كُلَّ كَلاَمٍ مُهْلِكٍ وَلِسَانِ غِشِّ • ﴿ أَبْضًا بَهْدِمُكَ ٱللهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. يَخْطَفُكَ وَيَقْلَعُكَ مِنْ مَسْكَنِكَ وَيَسْتَأْصِلُكَ مِنْ أَرْضِ ٱلْأَحْيَاء. سِلاَه. ا فَيَرَى ٱلصِّدِّيقُونَ وَيَخَافُونَ وَعَلَيْهِ يَضْعَكُونَ. الهُوذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لَمْ يَجْعَلِ ٱللهَ حِصْنَهُ بَلِ ٱتَّكَلَ عَلَى كَثْرَةِ غِنَاهُ وَأَعْنَزَ بِفَسَادِهِ

مُ أَمَّا أَنَا فَمِثْلُ زَيْنُونَةِ خَضْرَاء فِي بَيْتِ ٱللهِ. نَوَكَّلْتُ عَلَى رَحْمَةِ ٱللهِ إِلَى الدَّهْرِ وَأَلْأَبَدِهِ اللهِ عَلَىٰتَ وَأَنْتَظِرُ ٱسْمَكَ فَإِنَّهُ صَالِحٌ قُدَّامَ أَلْقَيَائِكَ فَعَلْتَ وَأَنْتَظِرُ ٱسْمَكَ فَإِنَّهُ صَالِحٌ قُدَّامَ أَنْقِيَائِكَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْخَمْسُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ عَلَى ٱلْعُودِ. قَصِيدَةٌ لِدَاوُدَ

ا قَالَ ٱلْجَاهِلُ فِي قَلْبِهِ لَيْسَ إِلَهُ وَسَدُوا وَرَجِسُوا رَجَاسَةً لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا وَ اللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَشْرَفَ عَلَى بَنِي ٱلْبَشَرِ لِيَنْظُرَ هَلْ مِنْ فَاهِم طَالِبِ ٱللهِ وَكُلُّمُ قَدِ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى بَنِي ٱلْبَشَرِ لِيَنْظُرَ هَلْ مِنْ فَاهِم طَالِبِ ٱللهِ وَكُلُّمُ قَدِ اللهِ مَا نَسَدُوا لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلَا وَاحِدْ

عَلَمْ نَعْلَمْ فَاعِلُو ٱلْإِثْمُ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ شَعْبِي كَمَا يَأْكُلُونَ ٱلْخُبْرَ وَٱللَّهَ لَمْ يَدْعُوا • فَمَنَاكَ خَافُوا خَوْفًا وَلَمْ يَكُنْ خَوْفٌ لِأَنَّ ٱللهَ قَدْ بَدَّدَ عِظَامَ مُحَاصِرِكَ . أَخْرَيْنَهُمْ لِأَنَّ ٱللهَ قَدْ رَفَضَهُمْ • آلَيْتَ مِنْ صِهْوْنَ خَلاصَ إِسْرَائِيلَ . عِنْدَ رَدِّ ٱللهِ سَبِي شَعْبِهِ يَهْنِفُ يَعْقُوبُ وَيَفْرَحُ إِسْرَائِيلُ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ وَٱلْخَمْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. قَصِيدَةٌ لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا أَنَى ٱلزِّيفِيُّونَ وَقَالُوا لِشَاوُلَ الْإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتُ لَعَلَامُ اللَّهُ الْمُعَنِّينَا عِنْدَاا

اَللّٰهُ ۗ بِٱسْمِكَ خَلِّصْنِي و بِقُوَّتِكَ أَحْكُمْ لِي • اَسْمَعْ يَا اَللهُ صَلَاتِي ٱصْغَ إِلَى كَلاَم فِي • اللّٰهُ مَّ اللهُ صَلَاقِهُ • اللّٰهِ فَكَامَ فَهُ وَذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَرَبَاء قَدْ قَامُوا عَلَيَ وَعُنَاةً طَلَبُوا نَفْسِي لَمْ يَجْعَلُوا اللهَ أَمَامَهُ • سِلاَهْ • اهُوذَا اللهُ مُعِينَ لِي . الرّبُ بَيْنَ عَاضِدِ بِ نَفْسِي • مَرْجِعُ الشَّرْعَلَى أَعْلَائِي . بِحَقِلْكَ أَفْنِهِ • الْذَبَحُ لَكَ مُعَينَ لِي . الرّبُ بَيْنَ عَاضِدِ بِ نَفْسِي • مَرْجِعُ الشَّرْعَلَى أَعْلَائِي . بِحَقِلْكَ أَفْنِهِ • الْأَنْهُ مَن كُلُ ضَيْقٍ نَجَانِي وَ بِأَعْلَائِي رَأَتْ عَبْنِي مُنْ اللهُ الل

# اَ لْمَزْمُورُ اَكْنَامِسُ وَاَكْخَمْسُونَ لِإِمَامِ اللهُغَنَّيِنَ عَلَى ذَوَاتِ اللَّوْتَارِ. قَصِيدَةُ لِدَاوُدَ

الصِعْ َيَا اللهُ إِلَى صَلاَّنِي وَلاَ نَتَعَاضَ عَنْ تَضَرْعِي وَالَّسَمَعْ لِي وَالْسَّعِبْ لِي أَسَّعَبْ لِي أَسَّعَبْ لِي أَلَهُ وَيَعَسَب كُرْبَقِي وَأَصْطَرَدُ وَنِي وَيَعَلَقُ الْعَلَوُ مِنْ فَيلِ ظُلْمُ الشَّرِّيرِ لِلَّنَّمُ مُحْيِلُونَ عَلَيَّ إِثْمَا وَ بِعَضَب بَصْطَهُدُ وَنَي وَ بَعْقَضُ قَلِي فِي دَاحِلِي وَأَهُوالُ الْمُوتِ سَقَطَتْ عَلَيَ وَ خَوْفَ وَرَعْدَهُ أَنِيا وَيَعَسَينِي رُعْبُ وَ فَقُلْتُ لَيْتَ لِي جَنَاحًا كَالْحُهَامَةِ فَأَطِيرَ وَأَسْتَرِيجَ . ٧ هَا نَذَا كُنْتُ أَبَعْدُ عَلَيَّ وَعَشِينِي رُعْبُ وَ فَقُلْتُ لَيْتَ لِي جَنَاحًا كَالْحُهَامَةِ فَأَطِيرَ وَأَسْتَرِيجَ . ٧ هَا نَذَا كُنْتُ أَبُعْدُ اللهِ عَلَى وَعَلَيْ وَمِنَ الرِّيجِ الْعَاصِفَةِ وَمِنَ النَّوْ عَلَي وَمَا اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعِمَامًا فِي الْمَدِينَةِ وَمِنَ النَّوْ عَلَي اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَلَا الْعَشْرَةُ . إِلَى يَبْتُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعِنْ اللهُ وَيَةِ الْحَيْرَةُ وَلَي اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَيَعِ اللهُ وَيَةِ الْحَيْرَةُ . إِلَى يَبْتِ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَةِ الْحَيْرَةُ . إِلَى اللهُ وَيَقَالَا الْعَشْرَةُ . إِلَى اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ وَيَةِ الْحَيْرَةُ . إِلَى اللهُ وَيَةِ الْحَيْرَةُ وَلَا إِلَى اللهُ الْمَا وَيَةِ الْحَيْرَةُ . إِلَى يَبْتِ عَلَى اللهُ وَيَةِ الْحَيْرَةُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمَالُولِيَةُ الْعَلَى اللهُ وَيَعَلَيْ اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٦ أَمَّا أَنَا فَإِلَى ٱللهِ أَصْرُخُ وَٱلرَّبُ يُحَلِّصِنِي ١٧ مَسَاءَ وَصَبَاحًا وَظُهْرَا أَشْكُو وَأَنُوحُ فَيَسْمَعُ ١٦ صَوْنِي ١٠ فَدَى بِسِلاَم نَفْسِي مِنْ قِتَالِ عَلَى ۖ لِأَنَّهُمْ بِكِثْرَةَ كَانُوا حَوْلِي ١٠ يَسْمَعُ ٱللهُ فَيُذِلُّهُمْ اللهُ فَيُذِلُّهُمْ وَكَانُوا حَوْلِي ١٠ يَسْمَعُ ٱللهُ فَيُذِلّهُمْ وَلَا يَخَافُونَ ٱللهُ ١٠ اللهُ عَيْدَلُهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٦ أَنْ عَلَى ٱلرَّبِّ هَمَّكَ فَهُو بَعُولُكَ. لاَ يَدَعُ ٱلصِّدِّيقَ يَتَزَعْزَعُ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٢٠ وَأَنْتَ يَا اللهِ عَلَى ٱلْوَبَّ اللهِ مَا مُ وَالْغِشِّ لاَ يَنْصُفُونَ ٱ يَامَهُمْ . أَمَّا أَنَا فَأَنْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْخَبْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْحَمَامَةِ ٱلْبَكْمَاءَ بَيْنَ ٱلْغُرَبَاء . مُذَهَّبَة لِدَاوُدَ عِنْدَمَا أَخَذَهُ ٱلْفِلِسْطِينِيُّونَ فِي جَتَّ

الرْحَمْنِي يَا اللهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَنَهَمَّهُنِي وَالْيُوْمَ كُلَّهُ مُحَارِبًا بُضَايِقَنِي وَ مَهَمَّمَ أَعْدَائِي الْيُوْمَ كُلَّهُ مُحَارِبًا بُضَايِقَنِي وَ مَهُمَّمَ أَعْدَائِي الْيُوْمَ كُلَّهُ لِأَنَّ كَنِيرِينَ يُقَاوِمُونَنِي بِكِبْرِيَاءَ وَ فِي يَوْمِ خَوْفِي أَنَا عَلَيْكَ أَنَّكُ أَنَّكُ وَ اللهُ أَفْخَرُ اللهُ أَفْخَرُ لَكُومِ عَلَى اللهِ مَوَكَلُهُ فَوَنَ كَلَامِي . وَكَلَّمِهِ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا أَخَافُ. مَاذَا يَصْنَعُهُ بِي الْبَشَرُ وَ الْيُوْمَ كُلَّهُ نُحِرِّفُونَ كَلَامِي . عَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَوَنَ كَلَامِي . عَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَوَنَ كَلَامِي . عَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا أَخَافُ . مَاذَا يَصْنَعُهُ بِي الْبَشَرُ وَ اللهُ مَا تَرَصَّدُ وَا نَفْسِي . عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْخَمْسُونَ

لإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى لاَ تُمُلِكُ. مُذَهَّبَةُ لِدَاوُدَ عِنْدَ مَا هَرَبَ مِنْ قُلَّامِ شَاوُلَ فِي ٱلْمُغَارَةِ الرُّحَهْ فِي بَا اللهُ ٱرْحَهْ فِي لاَ تُمُ لِكَ ٱحْنَمَتُ نَهْسِي وَ بِطِلِّ جَنَاحَيْكَ أَحْنَمِي إِلَى أَنْهُ لِكَ ٱحْنَمَتُ نَهْسِي وَ بِطِلِّ جَنَاحَيْكَ أَحْنَمِي إِلَى أَنْهُ لِكَ ٱحْنَمَ نَهْسِي وَ بِطِلِّ جَنَاحَيْكَ أَنْهُ اللهُ وَكُفَلُّ فِي اللهُ مَنَ ٱلسَّمَاءُ وَيُخَلِّصُنِي. وَلَمَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُل

٧ ثَابِتْ قَلْمِي يَا اللهُ ثَابِتْ قَلْبِي. أُغَنِّي وَأُرَنِّمُ ١٠ اسْنَيْقِظْ يَا مَجْدِي. ٱسْنَيْقِظِي يَا رَبَابُ وَيَاغُودُ أَنَا أَسْتَيْفِظُ سَحَرًا • أَحْمَدُكَ بَيْنَ ٱلشَّعُوبِ يَا رَبُّ أَرَيِّمُ لَكَ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ. ١٠ لِأَنَّ رَحْمَتُكَ قَدْ عَظْمَتْ إِلَى ٱلسَّمْوَاتِ وَإِلَى ٱلْغَمَامِ حَقُّكَ ١١ ٱرْتَفِعِ ٱللَّهُمَّ عَلَى ٱلسَّمْ وَإِنِ لِيَرْتَفِعْ عَلَى كُلُّ ٱلْأَرْضِ مَجْدُكَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّامِنُ وَٱلْخَبْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ . عَلَى لاَ تُهْلِكْ. لِدَاوُدَ. مُذَهَّبَةٌ

الْحَقَّا بِٱلْحُقِّ ٱلْأَخْرَسِ نَتَكَلَّمُونَ بِٱلْمُسْتَقِيمَاتِ نَقْضُونَ يَا بَنِي ٱدَّمَ وَ بَلْ بِٱلْقَلْبِ تَعْمَلُونَ شُرُورًا فِي ٱلْأَرْضِ ظُلْمِ آيْدِ يَكُمُ نَزِنُونَ • آزَاغَ ٱلْأَشْرَارُ مِنَ ٱلرَّحِ ضَلُوا مِنَ ٱلْبَطْنِ مُنْكَلِّمِينَ كَذِبًا وَ كُمُ أُمْرُ حُمَةٌ مِثْلُ حُمَةِ ٱلْحَيَّةِ. مِثْلُ ٱلصِّلِّ ٱلْأَصَمِّ يَسُدُ أَذُنَهُ ۗ ٱلَّذِي لَا يَسْنَمِعُ إِلَى صَوْتِ ٱلْحُوَاةِ ٱلرَّاقِينَ رُقَى حَكِيمٍ

١ اَللَّهُمَّ كَسِّرْ أَسْنَانَهُمْ فِي أَفْوَاهِمِ . أَهْشِمْ أَضْرَاسَ ٱلْأَشْبَالِ يَا رَبُّ • الْيَذُوبُوا كَٱلْهَاء لِيَذْهَبُول . إِذَا فَوَّقَ سِهَامَهُ فَلْتَنْبُ • ^كَمَا يَذُوبُ ٱلْحَلَرُونُ مَاشِيَا . مِثْلَ سِقْطِ ٱلْمَرْأَةِ لَا يُعَايِنُوا ٱلشَّمْسَ • قَبْلَ أَنْ تَشْعُرَ قُدُورُكُمْ بِٱلشَّوْكِ نِيئًا أَوْ مَعْرُوقًا يَعْرُفُهُمْ • ١٠ يَفْرَ حُ ٱلصِّدِّيقُ إِذَا رَأْكُ ٱلنَّقْمَةَ. يَغْسِلُ خُطُواتِهِ بِدَم ٱلشِّرِّيرِ. ١١ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ إِنَّ لِلصِّدِّيقِ ثَمَرًا. ١١ إِنَّهُ يُوجَدُ إِلٰهُ قَاضٍ فِي ٱلْأَرْضِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْخَبْسُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى لَا مُهْلِكْ. مُذَهَّبَهُ لِلَاوُدَ لَمَّا أَرْسَلَ شَاوُلُ وَرَاقَبُوا ٱلْبَيْتَ لِيَقْتُلُوهُ ا أَنْقِدْنِي مِنْ أَعْدَائِي يَا إِلْمِي. مِنْ مُقَاوِمِيَّ ٱحْمِنِي • انْجِنِّنِي مِنْ فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ وَمِنْ رِجَالِ ٱلدِّمَاءِ خَلِّصْنِي • الْأَنَّهُمْ يَكُونُونَ لِنَفْسِي . ٱلْأَقْوِيَاء يَجْنَمِعُونَ عَلَيَّ لَالِإِنِي وَلَا لِخَطِيَّنِي يَا رَبُّ عَبِلاَ إِثْمِ مِنَّى يَجْرُونَ وَيُعِدُّونَ أَنْفُهُمْ . ٱسْتَيْقِظْ إِلَى لِقَائِي وَٱنْظُرْ • وَأَنْتَ يَارَبُ إِلَهَ ٱلْجُنُودِ إِلَّهَ إِسْرَائِيلَ أَنْتَبِهُ لِتُطَالِبَ كُلَّ ٱلْأَمَرِ. كُلُّ عَادِرٍ أَثِيمٍ لِاَتَرْحَ • سِلاَهْ • ا يَعُودُونَ عِنْدَ

ٱلْهَسَاءَ يَهِرُّونَ مِثْلَ ٱلْكَلْبِ وَيَدُورُونَ فِي ٱلْهَدِينَةِ • ٧هُوذَا يُبِقُّونَ بِأَفْوَاهِمٍ . سُيُوفُ فِي شِفَاهِمٍ . لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنْ سَامِع • ٨ أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَتَضْعَكُ بِهِمْ . نَسْتَهْزِئُ مِجَمِيعِ ٱلْأُمَ . \* مِنْ قُوَّتِهِ إِلَيْكَ أَيْجِئُ لِأَنَّ ٱللهَ مَلْجَإِي

الهِي رَحْمَتُهُ نَتَقَدَّمُنِي اللهُ يُرِينِي بِأَعْدَائِي والكَانَتُ اللهُ يُلْكَايَسُى شَعْبِي . تَيِّهُمْ بِقُوَّتِكَ وَأَهْبِطُهُمْ يَا رَبُ نُرْسَنَا وَالخَطِيَّةُ أَفْوَاهِمِ هِي كَلَامُ شِفَاهِمِ ، وَلْيُوْخَذُوا بِكِبْرِيَا بَهِمْ وَمِنَ وَأَهْبِطُهُمْ يَا رَبُ نُرْسَنَا وَالخَلِيَةُ أَفْواهِمِ هِي كَلَامُ شِفَاهِمِ ، وَلْيُوْخَذُوا بِكِبْرِيَا بَهِمْ وَمِنَ اللَّهْنَةِ وَمِنَ الْكَذِبِ اللَّهِ يَعُدُّرُونَ بِهِ وَالْقُونِ عِنَقِ أَفْنِ وَلاَ يَكُونُوا وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مُنْسَلِط فِي بَعْفُوبَ إِلَى أَقَاصِي أَلْأَرْضِ وسِلاَهُ وَالْاَحْلُ وَيَعْدُونَ عِنْدَ الْمُسَاء يَهِرُونَ مِثْلَ مُنْسَلِط فِي بَعْفُوبَ إِلَى أَقَاصِي أَلْأَرْضِ وسِلاَهُ وَاللّهَ عَيْودُونَ عِنْدَ الْمُسَاء يَهِرُونَ مِثْلَ الْكَلْبِ وَيَدُورُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمَرْ يَتَيْهُونَ لِلْأَكُولِ . إِنْ لَمْ يَشْبَعُوا وَيَبِينُوا

لكسب ويدورون في المدينة و ١٠ همر يتيهون للاكل إن لمر يشبعوا ويبينوا المدينة وَمَنَاصًا فِي المَّا أَنَا فَأُعَنِي بِقُوَّ تِكَ فَأُرَيِّمُ بِٱلْغَدَاةِ بِرَحْهَتِكَ لِأَنَّكَ كُنْتَ مَجُمًّا لِي وَمَنَاصًا فِي

يَوْمِ ضِيْفِي ١٧ يَا قُوَّ فِي لَكَ أُرَنِّمُ لِأَنَّ ٱللهَ مَعْبَايِي إِلَهُ رَحْمَتِي

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلسِّنُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلسُّوسَنِّ. شَهَادَة مُذَهَّبَة لِدَاوُدَ لِلتَّعْلِيمِ. عِنْدَ مُعَارَبَتِهِ أَرَامَ ٱلنَّهْرَيْنِ فَلَامِ مَنْ أَدُومَ فِي وَادِي ٱلْعِلْحِ ٱثْنِيَ عَشَرَ أَلْفاً

ا يَا اللهُ رَفَضْتَنَا ٱ فَتَحَمَّتَنَا سَخِطْتَ . أَرْجِعِنَا وَ رَلْزَلْتَ ٱلْأَرْضَ فَصَمْنَهَا وَ أَجْبُرُ كَسْرَهَا لِأَنَّهُ مُ اللهُ مَنْزَعْزِعَةُ وَ أَعْطِيْتَ خَائِفِيكَ رَايَةَ تُرْفَعُ لِللَّهُ مُنْزَعْزِعَةُ وَ أَعْطِيْتَ خَائِفِيكَ رَايَةَ تُرْفَعُ

لِأَجْلِ ٱلْحُقِّ • سِلاَهْ • وَلِكِيْ يَغُواً حِبَّاوُكَ. خَلِّصْ بِيَمِينِكَ وَٱسْتَجِبْ لِي

آللهُ قَدْ نَكلَّمَ بِقَدْسِهِ أَبْنَهِ أَقْسِمُ شَكِيمَ وَأَقِيسُ وَادِيَ سُكُوتَ ٧ لِي جِلْعَادُ وَلِي مَنَّى وَ إِفْرَامِمُ خُوذَهُ رَأْسِي يَهُوذَا صَوْلَجَانِي ٨ مُواَبُ مِرْحَضَنِي . عَلَى أَدُومَ أَطْرَحُ نَعْلِي . يَا فَلَسْطِينُ أَهْنِفِي عَلَيَّ

وَمَنْ يَقُودُنِي إِلَى ٱلْهَدِينَةِ ٱلْمُحَصَّنَةِ مَنْ يَهْدِينِي إِلَى أَدُومَ وَ الْكَسْ أَنْتَ يَا اللهُ ٱلَّذِي رَفَضْنَنَا وَلاَ غَرْبَهُ مَا طَلْ هُوَ خَلاصُ ٱلْإِنْسَانِ وَفَضْنَنَا وَلاَ غَرْبُهُ مَا طِلْ هُوَ خَلاصُ ٱلْإِنْسَانِ وَ

" بِإَللهِ نَصْنَعُ بِبَأْسِ وَهُوَ يَدُوسُ أَعْلَاءَنَا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلسِّتُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ . لِلَاوْدَ

ا إِسْمَعْ يَا ٱللهُ صُرَاخِي وَأَصْغَ إِلَى صَلاَتِي وَ مِنْ أَنْصَى ٱلْأَرْضِ أَدْعُوكَ إِذَا غُشِيَ عَلَى ا قَلْبِي. إِلَى صَغْرَةٍ أَرْفَعَ مِنِّي مَهْدِينِي • الْإَنَّلَ كُنْتَ مَلْجَأً لِي. بُرْجَ قُوَّةٍ مِنْ وَجْهِ ٱلْعَدُوِّ • ٢ ٤َ لَأَسْكُنَنَّ فِي مَسْكَنِكَ إِلَى ٱلدُّهُورِ . أَحْنَمِي بِسِنْرِ جَنَاحَيْكَ · سِلَاهْ · الْأَنْكَ أَنْتَ يَا اَللهُ ا أَسْتَمَعْتَ نُذُورِي. أَعْطَيْتَ مِيرَاتَ خَائِفِي ٱسْمِكَ • إِلَى أَيَّامِ ٱلْمَلِكِ تُضِيفُ أَيَّامًا سِنِينُهُ كَدَوْرٍ فَدَوْرٍ • ٧ يَجْلِسُ قُدَّامَ ٱللهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ. ٱجْعَلْ رَحْمَةً وَحَقًّا يَخْفَظَانِهِ • ١ هَكَذَا أُرَنِّمُ ٧ لِأُسْمِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ لِوَفَاءُ نُذُورِي يَوْمًا فَيَوْمًا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلسِّتُّونَ

لِإِمَامِ ٱلْهُغَنِينَ عَلَى يَدُوثُونَ. مَزْمُورْ إِدَاوُدَ

ا إِنَّهَا للَّهِ ٱنْتَظَرَتْ نَفْسِي. مِنْ قِبَلِهِ خَلاَصِي. وَإِنَّهَا هُوَ صَحْرَتِي وَخَلاَصِي مُلْجَأِي. لاَ أَنزَعْزَغُ كَثِيرًا

اللَيْ مَنَى نَهُ مُونَ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ. تَهْدِمُونَهُ كُلُّكُمْ كَعَائِطٍ مُنْقَضٍّ كَجِدَارٍ وَافِعٍ وَالْمَالِ يَنَا مَرُونَ لِيَدْفَعُوهُ عَنْ شَرَفِهِ . يَرْصَوْنَ بِٱلْكَذِبِ . بِأَ فْوَاهِمْ يُبَارِكُونَ وَبِقْلُومِمْ يلْعَنُونَ . سِلاَهُ

﴿إِنَّهَا لِلهِ ٱنْتَظِرِي يَا نَفْسِي لِأَنَّ مِنْ قِبَلِهِ رَحَائِيهِ ﴿ إِنَّهَا هُوَ صَغْرَتِي وَخَلاصِي مَعْمَإِي فَلاَ أَنْزَعْزَعُ • ٧ عَلَى ٱللهِ خَلاصِي وَمَعِدِي صَغْرَةُ قُوَّتِي مُعْنَمَا ہِےَ فِي ٱللهِ • ٨ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي ٧ كُلَّ حِينِ يَا قَوْمُ ٱسْكُبُوا قُدًّامَهُ قُلُوبِكُرْ . اللهُ مَلْحًا لَنا . سِلاَهُ

ا إِنَّهَا بَاطِلْ بَنُو آدَمَ . كَذِبْ بَنُو ٱلْبَشَرِ فِي ٱلْمَوَازِينِ هُرْ إِلَى فَوْقَ . هُمْ مِنْ بَاطِلٍ أَجْمَعُونَ • الْاَنْتَكِلُوا عَلَى ٱلظُّلْمِ وَلَا تَصِيرُوا بَاطِلًا فِي ٱلْخَطْفِ. إِنْ زَادَ ٱلْغِنَى فَلاَ تَضَعُوا ﴿ وَ

عَلَيْهِ فَلْبًا ﴿ الْمَرَّةَ وَلِحِدَةً تَكُلَّمُ ٱلرَّبُ وَهَاتَيْنِ ٱلْإِنْسَيْنِ سَمِعْتُ أَنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ ١٠٠ وَلَكَ يَا رَبُ الرَّحْمَةُ لِأَنْكَ أَنْتَ نُجَازِي ٱلْإِنْسَانَ كَعَمَلِهِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّالِثُ وَٱلسِّنُّونَ مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ لَمَّا كَانَ فِي بَرِّيَّةِ بَهُوذَا

ا يَا ٱللهُ إِلْمِي ٱنْتَ اللهِ عَلَيْ أَبَكِرُ عَطِشَتْ إِلَيْكَ نَفْسِي يَشْنَاقُ إِلَيْكَ جَسَدِي فِي الْرَضِ نَاشِفَةٍ وَيَابِسَةٍ بِلاَ مَا عَ الْكِيْ أَبْصِرَ فُو ّالَكَ وَجَدْكَ كُمَا فَدْ رَأَيْكَ فِي حَبَاتِي . بِاسْمِكَ الْزَنَّ رَحْبَنَكَ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْكِيْوةِ . شَفْنَا يَ نُسَعَّانِكَ وَ هَكُذَا أَبَارِكُكَ فِي حَبَاتِي . بِاسْمِكَ الْزَنَعُ يَدَبِي وَيِشَفَنَيْ ٱلاِبْتِهَاجِ يُسَعِّكُ فَي الْمِنْ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى فَرَاثِي . فِي ٱلسَّهُ وَدَسَم تَشْبَعُ نَفْسِي وَيِشَفَنَيْ ٱلاِبْتِهَاجِ يُسَعِّكُ فَي الْمَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى فَرَاثِي . فِي ٱلسَّهُ وَاللهِ يَعْفُرُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى فَرَاثِي . يَسِينُكَ تَعْضُدُنِي . اللهَ اللهُ يَكُونَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعْلِلُ حَنَا عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ فَيَفْرُ كُلُ مَنْ يَعْلِفُ بِهِ . لِأَنَّ أَفْوَاهَ ٱللهُ الْمُنَافِ اللهُ الله

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ وَٱلسِّنُّونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ

السُّنَمِعُ يَا اللهُ صَوْتِي فِي شَكُوايَ. مِن خَوْفِ الْعَدُو اَحْفَظْ حَيَاتِي السُّنْرِي مِنْ مُوَامَرَةِ الْأَشْرَارِ مِنْ جُمْهُورِ فَاعِلِي الْإِثْمِ الَّذِينَ صَقَلُوا أَلْسِنَتَهُمُ كَالسَّيْفِ. فَوَقُول سَهْمَهُمُ مُ كَالمَّا مُرَّا اللَّهُ مِنْ جُمُورِ فَاعِلِي الْإِثْمِ الَّذِينَ صَقَلُوا أَلْسِنَتَهُمُ كَالسَّيْفِ. فَوَقُول سَهْمَهُمُ لَا مَرَّكَا مُلَامًا مُرَّا اللَّهُ عَمِيقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٧ فَيَرْمِيمِ إِلَّلَهُ بِسَهُم بِغَنَةً كَانَتْ ضَرْبَهُمْ ٥ ﴿ وَيُوقِعُونَ أَلْسِنَهُمْ عَلَى أَنْفُسِمِ . يُنْغِضُ

ٱلرَّأْسَ كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ • وَيَخْشَى كُلُّ إِنْسَانٍ وَيُخْبِرُ بِفِعْلِ ٱللهِ وَبِعَمَلِهِ يَفْطَنُونَ • أَلرَّأْسَ كُلُّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ • وَيَخْشَى كُلُّ إِنْسَانٍ وَيُخْبِرُ بِفِعْلِ ٱللهِ وَبِعَمَلِهِ يَفْطُنُونَ • أَ ا يَفْرَحُ ٱلصِّدِّيقُ بِٱلرَّبِّ وَيَحْتَمِي بِهِ وَيَنْتَهِجُ كُلُّ ٱلْمُسْتَقِيمِي ٱلْقُلُوبِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلسِّنُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّيْنَ. مَزْمُورْ لِلَاوُدَ. تَسْبِيعَةُ

الَكَ يَنْبِغِي ٱلتَّسْبِيحُ يَا اللهُ فِي صِهْنَوْنَ وَلَكَ يُوفَى ٱلنَّذْرُ وَ يَا سَامِعَ ٱلصَّلْوةِ إِلَيْكَ يَأْتِي كُلْ بَشَرٍ • اَ آثَامُ مُ قَدْ قَوِيَتْ عَلَيَّ. مَعَاصِينَا أَنْتَ تُكَفِّرُ عَنْهَا • وَهُو بَى لِلَّذِبِ نَخْنَارُهُ ا وَنُقَرِّبُهُ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ. لَنَشْبَعَنَّ مِنْ خَيْرٍ بَيْتِكَ قُدْسِ هَيْكَلِكَ

· بِعَنَاوِفَ فِي ٱلْعَدْلِ تَسْتَجِيبُنَا يَا إِلٰهَ خَلاَصِنَا يَا مُنَّكَلَ جَيعٍ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْبَعِيدَةِ. ١ ٱلْمُثْبِتُ ٱلْجِبَالَ بِقُوَّتِهِ ٱلْمُنتَطِّقُ بِٱلْقُدْرَةِ ١ ٱلْمُدِئَ عَجِيجَ ٱلْجَعَارِ عَجِيجَ أَمْوَا جِهَا وَضَجِيجَ ٱلْأُمَ وَ١٠ · وَتَخَافُ شُكَّانُ ٱلْأَفَاصِي مِنْ آيَاتِكَ . تَجْعَلُ مَطَالِعَ ٱلصَّبَاحِ وَٱلْمَسَاءُ تَبْتَهُجُ . · تَعَهَّدْتَ ١٨ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلْنَهَا تَفِيضُ. ثُغْنِيهَا جِنًّا. سَوَافِي ٱللهِ مَالْأَنَّةُ مَاءً. ثُهِيًّ طَعَامَهُ لِأَنَّكَ هَكَذَا تُعِدُّهَا • الرَّوِ أَنْلاَمَهَا مَهِّدْ أَخَادِيدَهَا . بِٱلْغُيُوثِ تُحَلِّلُهَا . تُبَارِكُ عَلَّنَهَا . ا كَلَّتَ ٱلسَّنَةَ ال

بِجُودِكَ وَآثَارُكَ نَقْطُرُ دَسَمًا ١٠٠ نَقْطُرُ مَرَاعِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَنَتَنَطَّقُ ٱلْآكَامُ بِٱلْبَعْجَةِ ١٠٠ أَكْتَسَتِ ١٦١ ٱلْمُرُوجُ غَنَمًا وَٱلْأَوْدِيَةُ نَتَعَطَّفُ بُرًّا. تَهْتِفُ وَأَيْضًا تُغَنِّي

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلسِّتُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَيَّيِّنَ. تَسْبِيحَةُ مَزْمُورٍ

الْهِيْفِي لِلَّهِ يَاكُلُّ ٱلْأَرْضِ. ٢ رَيِّهُوا بِعَدِ ٱسْمِهِ. ٱجْعَلُوا تَسْبِيعَهُ مُعَجَّدًا ٢٠ فُولُوا لِلَّهِ مَا ١١ أَهْيَبَ أَعْمَا لَكَ. مِنْ عِظِرِ قُوَّتِكَ نَتَمَلَّقُ لَكَ أَعْلَاقُكَ • أَكُلُّ ٱلْأَرْضِ نَسْجُدُ لَكَ وَنُرَيِّمُ ال لَكَ. ثُرَيُّمُ لِأَسْمِكَ • سِلاَهُ

· هَلُمْ اَنْظُرُوا أَعْمَالَ اللهِ . فِعْلَهُ ٱلْمُرْهِبَ نَعْوَ بَنِي آدَمَ • حَوَّلَ ٱلْمَعْرَ إِلَى يَبَسٍ وَفِي ٱلنَّهْرِ عَبَرُوا بِٱلرِّجْلِ. هُنَاكَ فَرِحْنَا بِهِ • ٧مُتَسَلِّطْ بِقُوَّتِهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ. عَيْنَاهُ تُرَاقِبَانِ ٱلْأُمَ. ٧

ٱلْمَتْمَرِّدُونَ لاَ يَرْفَعَنَّ أَنْفُسَمُ \* سِلاَهُ

15

مَارِكُوا إِلْهَنَا يَا أَيْهَا ٱلشَّعُوبُ وَسَيِّعُوا صَوْتَ تَسْبِعِهِ. الْجَاعِلَ أَنْهُسَنَا فِي ٱلْحَيْوةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَرْجُلْنَا إِلَى ٱلزَّلِ وَ الْإِنَّكَ جَرَّبْنَا يَا ٱللهُ. مَعَصْنَنَا كَعَصْ ٱلْفِضَّةِ. الأَدْخَلْتَنَا إِلَى ٱلنَّهِ عَلَى الْفَضَةِ. الأَدْخَلْتَنَا إِلَى ٱلنَّامِ إِلَى ٱلنَّامِ عَلَى مُتُونِنَا وَ الرَّكَبْتَ أَنَاسًا عَلَى رُوُّوسِنَا. دَخَلْنَا فِي ٱلنَّامِ وَٱلْهَاءِثُمَّ ٱخْرَجْنَنَا إِلَى ٱلْخِصْبِ

الْأَدْخُلُ إِلَى بَيْنِكَ بِمُعْرَقَاتِ أُوفِيكَ نُذُورِي اللَّيْ نَطَقَتْ بِهَا شَفَتَا يَ وَتَكَلَّرَ بِهَا فِي اللَّهِ وَيَعْلَمُ بِهَا فَي وَيَعْلَمُ بِهَا فَي وَيَعْلَمُ اللَّهُ فَي وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَ بُخُورِ كِبَاشٍ أَقَدِّمُ بَقَرًا مَعَ تُنُوسٍ وسِلاَهُ

اً هَمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلسِّتُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْتَارِ. مَزْمُورْ . تَسْبِيحَةٌ

الِيَعَنَّنِ ٱللهُ عَلَيْنَا وَلِيُبَارِكْنَا لِيُرْبِوَجْهِهِ عَلَيْنَا وَسِلَاهُ الْكَرْفَ فِي ٱلْأَرْضَ طَرِيقُكَ وَفِي كُلِّ ٱلْأُمْ خَلَاصُكَ المَّعْمَدُكَ ٱلشَّعُوبُ يَا اللهُ يَحْمَدُكَ ٱلشَّعُوبُ كُلُّمُ وَلَا مَعْمَدُكَ وَقَيْكُ وَفِي كُلِّ ٱلْأَمْ خَلَاصُكَ المَّعْمُوبُ كُلُّمُ وَلَيْ اللهُ يَعْمَدُكَ اللهُ عَلَيْمَ الْأَرْضِ مَهْدِيمٍ وسِلاه و مَحْمَدُكَ وَتَنْبَعُ اللهُ مَعْمَدُكَ مَدِينَ ٱلشَّعُوبَ بِٱلْإَسْتِقَامَةِ وَأَمْمَ ٱلْأَرْضِ مَهْدِيمٍ وسِلاه و مَحْمَدُكَ الشَّعُوبُ اللهُ الل

ٱلْمَرْمُورُ ٱلثَّامِنُ وَٱلسِّنُّونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِلَاوُدَ. مَزْمُورْ . تَسْبِيَعَةْ

ا يَقُومُ ٱللهُ. يَنبَدَّدُ أَعْدَاقُ وَيَهرُبُ مُبغضُوهُ مِنْ أَمَام وَجْهِهِ وَكَمَا يُذْرَى ٱلدُّخَانُ تَذْرِيهِمْ . كَمَا يَذُوبُ ٱلشَّمَعُ قُدَّامَ ٱلنَّارِ يَبِيدُ ٱلْأَشْرَارُ قُدَّامَ ٱللهِ وَ وَالصِّدَّ يَقُونَ يَفْرَحُونَ.

يَنْتَهِجُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَيَطْفِرُونَ فَرَحًا

· عَنْها للهِ رَنِّيهُوا لِآسْمِهِ . أَعِدُّوا طَرِيقًا لِلرَّاكِبِ فِي ٱلْقِفَارِ بِٱسْمِهِ يَاهُ وَأَهْنِفُوا أَمَامَهُ · ·أَبُوٱلْبِنَامَى وَقَاضِي ٱلْأَرَامِلِ اللهُ فِي مَسْكَنِ قُدْسِهِ · اَللهُ مُسْكِنُ ٱلْمُتُوَحَّدِينَ فِي بَيْتٍ. مُغْرِجُ ٱلْأَسْرَى إِلَى فَلاَحٍ . إِنَّهَا ٱلْمُتَهَرِّدُونَ يَسْكُنُونَ ٱلرَّمْضَاء

اً للهُمَّ عِنْدَ خُرُوجِكَ أَمَّامَ شَعْبِكَ عِنْدَ صُعُودِكَ فِي ٱلْقَفْرِ. سِلاَهْ. ١ ٱلْأَرْضُ ٱرْتَعَدَتِ ٱلسَّهْ وَإِنْ أَيْضًا قَطَرَتْ أَمَامَ وَجْهِ ٱللهِ سِينَا نَفْسُهُ مِنْ وَجْهِ ٱللهِ إِلٰهِ إِسْرَائِيلَ • مَطَرًا ا غَزِيرًا نَضَعْتَ يَا اللهُ. مِيرَاثُكَ وَهُوَ مُعِي أَنْتَ أَصْكَنْهُ وَا فَطِيعُكَ سَكَنَ فِيهِ .هَيَّالْتَ مِجُودِكَ لِلْمَسَاكِينِ يَا اللهُ وَالْ الرَّبُّ يُعْطِي كَلِمَةً . ٱلْمُبَشِّرَاتُ بِهَا جُنْدُ كَثِيرٌ وَالمُلُوكُ جُيُوشِ يَهُرُبُونَ يَهْرُبُونَ. ٱلْمُلَازِمَةُ ٱلْبَيْتَ نَقْسِمُ ٱلْغَنَائِمَ ١٠٠ إِذَا ٱصْطَجَعْنُمْ بَيْنَ ٱلْحُظَائِرِ فَأَحْنِجَةُ حَمَامَةِ مُغَشَّاةٌ بِفِضَّةٍ وَرِيشُهَا بِصُفْرَةِ ٱلذَّهَبِ ١٠ عِنْدَمَا شَنَّتَ ٱلْقَدِيرُ مُلُوكًا فِيهَا أَتْلِجَتْ فِي صَلْمُونَ

٥٠ جَبَلُ ٱللهِ جَبَلُ بَاشَانَ. جَبَلُ أَسْنِمَةٍ جَبَلُ بَاشَانَ ١٠ لِمَاذَا أَيَّنُهَا ٱلْحِبَالُ ٱلْمُسَنَّمَةُ تَرْصُدُنَ ٱلْجَبَلَ ٱلَّذِي ٱشْنَهَاهُ ٱللهُ لِسَكَنِهِ. بَلِ ٱلرَّبُّ يَسْكُنُ فِيهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٠ مَرْكَبَاتُ ٱللهِ رِبْوَاتْ أَلُوفْ مُكَرَّرَةٌ . ٱلرَّبُّ فِيهَا . سِينَا فِي ٱلْقُدْسِ ١٠ صَعِدْتَ إِلَى ٱلْعَلَاء . سَبَيْتَ سَبْياً. قَبِلْتَ عَطَايَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَأَيْضًا ٱلْمُنَهُرِّ دِينَ لِلسِّكُنِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلْهُ

١١ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ يَوْمًا فَيَوْمًا • يُحَيِّلُنا إِلْهُ خَلاصِنا • سِلاهْ • ١٠ اللهُ لَنا إِلهُ خَلاصٍ وَعِنْدَ ٱلرَّبِّ ٱلسَّيِّدِ لِلْمَوْتِ عَارِجُ ١٠ وَلَكِنَّ ٱللهَ يَسْعَقُ رُؤُوسَ أَعْدَائِهِ ٱلْهَامَةَ ٱلشَّعْرَاء لِلسَّالِكِ فِي ذُنُوبِهِ • ٣ قَالَ ٱلرَّبُ مِنْ بَاشَانَ أُرْجِعُ . أُرْجِعُ مِنْ أَعْمَاقِ ٱلْبَحْرِ ٣ كِكِيْ تَصْبُغَ رِجْلَكَ بِٱلدُّم ِ. ٱلْسُنُ كِلاَيِكَ مِنَ ٱلْأَعْدَاء نَصِيبُهُمْ • اَرَأَوْا طُرُقَكَ يَا اَللهُ طُرُقَ إِلَي مَلِكِي فِي ٱلْقُدْسِ • ٣٠ مِنْ قُدًّام ۗ ٱلْمُغَنُّونَ مِنْ وَرَا ﴿ ضَارِبُو ٱلْأَوْنَارِ فِي ٱلْوَسَطِ فَتَيَأَثُ ضَارِ بَاتُ ٱلدُّفُوفِ • ٢٦ فِي ٱلْجَمَاعَاتِ بَارِكُوا ٱللهَ ٱلرَّبَّ أَيْهَا ٱلْخَارِجُونَ مِنْ عَيْنِ إِسْرَائِيلَ • ٢٧ هُنَاكَ بِنْيَامِينُ ٱلصَّغِيرُ مُتَسَلِّطُهُمْ رُوَسَاءً يَهُوذَا جُلُّمْ رُوَسَاءً زَبُولُونَ رُوَسَاءً نَفْتَالِي ١٠٠ قَدْ أَمَرَ

12

إِلَهُكَ بِعِزِّكِ. أَيِّدْ يَا اللهُ هَذَا الَّذِي فَعَلْتَهُ لَنَا أَمِنْ هَيْكَلِكَ فَوْقَ أُورُشِلِمَ لَكَ نُقَدِّمُ مُلُوكَ وَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَنَا أَامِنْ هَيْكَلِكَ فَوْقَ أُورُشِلِمَ لَكَ نُقَدِّمُ مُلُوكَ وَهَدَايَا وَ مَا أَنْهُو وَحْشَ الْفُصَبِ صِوَارَ الثَّيْرَانِ مَعْ عَجُولِ الشَّعُوبِ اللهُ تَرَامِينَ بِقُطَعِ فِضَةٍ. وَهَذَيْ اللهُ عَوْبَ اللهُ عَوْبَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢٦ القَدِيمَةِ. هُوذَا يُعْطِي صَوْنَهُ صَوْتَ فُوَّةٍ وَ ١٤ أَعْطُوا عِزَّا بِلِهُ عَلَى إسْرَائِيلَ جَلَالُهُ وَفُوَّنُهُ الْقَدِيمَةِ. هُوذَا يُعْطِي صَوْنَهُ صَوْتَ فُوَّةٍ و ١٤ أَعْطُوا عِزَّا بِللهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ جَلَالُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ وَفُوَّنُهُ اللهُ إِسْرَائِيلَ هُو ٱلْمُعْطِي فُوَّةً وَشِدَّةً لِللهَ عِلْ اللهُ عِلْمَ مَا رَكُ ٱللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَا

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّاسِعُ وَٱلسَّنُّونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيْنَ عَلَى ٱلسُّوسَٰنِّ. لِدَاوُدَ

ا خَلِّصْنِي يَا اللهُ لِأَنَّ ٱلْمِياءَ قَدْ دَخَلَتْ إِلَى نَفْسِيَ اغَرِقْتُ فِي حَمْأَةِ عَمِيقَةِ وَلَبْسَ مَقَرٌ. دَخَلْتُ إِلَى أَعْمَاقِ ٱلْمِيَاءِ وَٱلسَّيْلُ عَمَرَنِي الْعَبْتُ مِنْ صُرَاخِي. يَسِسَ حَلْقِي. كَلَّتْ عَبْنَا ہِ مِنِ ٱنْتِظَارِ إِلْمِي الْمَيَاءِ وَالسَّيْلُ عَمْرَنِي الَّذِينَ يُبْغِضُونَنِي بِلاَ سَبَبِ . اعْتَرَّ مُسْتَمَيْلِيَ أَعْدَائِي ظُلْمًا . حِينَيْذِ رَدَدْتُ ٱلَّذِي لَمْ أَخْطَفُهُ

وَ يَا اللهُ أَنْتَ عَرَفْتَ حَمَاقَنِي وَذُنُوبِي عَنْكَ لَمْ نَخْفَ وَ لَا يَخْرَ بِي مُنتَظِرُوكَ يَا سَيِّدُ رَبَّ ٱلْجُنْدِدِ. لَا يَخْبَلُ بِي مُلْتَهُسُوكَ يَا إِلٰهَ إِسْرائِيلَ وَلَاّبِي مِنْ أَجْلِكَ ٱحْنَمَلْتُ ٱلْعَارَ. عَطَّى ٱخْبَلُ وَجْبِي وَمُورِي عَنْدَ إِخْوَتِي وَعَرِيبًا عِنْدَ بَنِي أُمِي وَ لَأَنَّ عَيْرَةَ يَينُكَ عَلَى الْعَلَى وَعَيْرِيبًا عِنْدَ بَنِي أُمِي وَ لَأَنَّ عَيْرَةَ يَينُكَ عَلَى وَعَيْرِيبًا عِنْدَ بَنِي أُمِي وَعَرِيبًا عِنْدَ بَنِي أُمِي وَعَرِيبًا عَنْدَ بَنِي أُمِي وَعَيْرَاتُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعَتْ عَلَي وَ الْجَنِيرَاتُ بِصَوْمٍ نَفْسِي فَصَارَ ذَلِكَ عَارًا عَلَي وَالْمَيْنِ وَتَعْيِيرَاتُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعَتْ عَلَي وَ الْجَلَيْثُ بِصَوْمٍ نَفْسِي فَصَارَ ذَلِكَ عَارًا عَلَي وَالْمَيْنِ وَتَعْيِيرَاتُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعَتْ عَلَي وَ الْمَاكِيقِ الْمُسْكِرِ الْجَعَلْتُ لِبَاسِي مِسْعًا وَصِرْتُ لَمُ مُنْلًا وَالْمَيكَمِ الْمُعْلِيقِ الْمُسْكِرِ الْجَعَلْتُ لِبَاسِي مِسْعًا وَصِرْتُ لَمُ مُنْلًا وَالْمَاكِي الْمُولَ فِي ٱلْبَابِ وَالْعَلِيقِ الْمُسْكِرِ اللَّهُ مِلْو اللَّهُ مِلْكَ صَلَاتِي يَا رَبُ فِي وَقْتِ رَضَى يَا اللهُ بِكِثْرَةً وَرَحْمَتِكَ ٱلْمُعَلِيقِ الْمُعْلِي فَلَا أَعْرَقَ فَعِي وَقْتِ رَضَى يَا اللهُ بِكِثُولُ وَعَمْدِكَ الْمُعْلِي وَمُولَ اللَّهُ مُولِي وَقُونَ وَرَضَى يَا اللهُ بِكِمْرَةً وَحِمْتِكَ ٱلْمِياءِ وَ اللَّهُ مُرَاقِي فَعْمُ وَلَا أَعْرَقَ فَعِي مِنْ مُهُ فِي وَمِنْ أَعْمَاقِ ٱلْمِياءِ وَ اللَّه بُكِي مِنَ ٱلطّينِ فَلَا أَعْرَقَ خَيِّتِي مِنْ مُهُ فِي وَمِنْ أَعْمَاقِ ٱلْمِياءِ وَالْا يَعْمُرَاقِي اللَّهُ مُنْ مُعْلِيلًا وَعَمْ اللَّهُ مُعَلِي وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي اللّهُ مُنْ الْمُعْلِي وَمِنْ أَعْمَاقِ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُؤِي وَمِنْ أَعْمَاقِ ٱلْمِياءِ وَالْا يَعْمُرَاقً عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقِ لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سَيْلُ ٱلْمِيَاهِ وَلاَ يَبْنَلِعَنِي ٱلْعُمْقُ وَلاَ تُطْبِقِ ٱلْهَاوِيَةُ عَلَيَّ فَاهَا • ١١ ٱسْتَعِبْ لِي يَا رَبُ لِأَنَّ لِرَحْمَنَكَ صَالْحَةٌ . كَكَ ثِرُةِ مَرَاحِمِكَ ٱلْنَفِتْ إِلَيَّ • ١٧ وَلاَ يَخْبُ وَجْهَكَ عَنْ عَبْدِكَ . ١٧ لِأَنَّ لِي ضَيْفًا . ٱسْتَحِبُ لِي سَرِيعًا • ١٨ أَفْتَرِبْ إِلَى نَفْسِي . فُكُها . بِسَبَبِ أَعْدَائِي ٱفْدِنِي • ١١ أَنْتَ لا لَأَنَّ لِي ضَيْفًا أَنْتَ عَارِي وَخِرْبِي وَخَبَلِي . قُدًّا مَكَ جَمِيعُ مُضَا يِقِي • ١٠ ٱلْعَارُ فَدْ كَسَرَ قَلْبِي فَمَرِضْتُ . ١٠ عَرَفْتَ عَارِي وَخِرْبِي وَخَبَلِي . قُدًّا مَكَ جَمِيعُ مُضَا يِقِي • ١٠ ٱلْعَارُ فَدْ كَسَرَ قَلْبِي فَمَرِضْتُ . ١٠ أَنْتَظُرْتُ رِقَّةً فَلَمْ ثَكُنْ وَمُعَزِّينَ فَلَمْ أَجِدْ • ١١ وَيَجْعَلُونَ فِي طَعَامِي عَلْفَماً وَفِي عَطَنِي بَسْفُونِنِي خَلاً

١٦ لِتَصِرْ مَائِدَنُهُمْ قُدًّامَهُمْ فَحَّا وَلِلْآمِنِينَ شَرَكًا. ١٣ لِيَظْلِمْ عُيُونُهُمْ عَنِ ٱلْبَصَرِ وَقَلْقِلْ ١٦ مُنُونَهُمْ دَائِيًا ١٠ عَنَيْمُ قُدَّامَهُمْ فَكَا وَلَيْهُمْ حَمُوْ غَضَبِكَ ٥ ١٠ لِيَصِرْ دَارُهُمْ خَرَابًا ٢٤ مُنُونَهُمْ دَائِيًا ١٠ عَنَى سَاكِنْ ١٦٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي ضَرَبْتَهُ أَنْتَ هُمْ طَرَدُوهُ وَبِوَجَعِ ٱلَّذِينَ ٢٦ وَفِي خِيَامِهِمْ لاَ يَكُنْ سَاكِنْ ١٦٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي ضَرَبْتَهُ أَنْتَ هُمْ طَرَدُوهُ وَبِوَجَعِ ٱلَّذِينَ ٢٦ جَرَحْنَهُمْ بَعَدَّتُهُونَ مِنَ الْعَيْمُ وَلاَ يَدْخُلُوا فِي بِرِّكَ ١٨٠ لِيُعْمَوْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ وَلاَ يَدْخُلُوا فِي بِرِّكَ ١٨٠ لِيُعْمَوْ اللَّهُمَ اللَّهُمَا عَلَى إِثْمِهِمْ وَلاَ يَدْخُلُوا فِي بِرِّكَ ١٨٠ لِيُعْمَوْ امِنْ سِفْرِ ٱلْأَحْيَاء ٢٧ وَمَعَ ٱلصِّدِيقِينَ لاَ يُكُنْبُول

اَ أَمَّا أَنَا فَمَسْكِينُ وَكَبِيبٌ . خَلاصُكَ يَا اللهُ فَلْيُرُوفِينِ . اَلَّهُ اللهِ بِتَسْبِعِ الْمَا أَنَا فَمَسْكِينُ وَكَبِيبٌ . خَلاصُكَ يَا اللهُ فَلْيُرُوفِينِ . الْمَسْكِينُ اللهِ بِتَسْبِعِ وَأُونِ وَأَظْلاَفِ وَأَعْظَمُهُ بِحَدْدِ . الْأَنْسُتَطَابُ عِنْدَ الرَّبُ أَكُونُمُ إِنَا طَالِي اللهِ ١٠٠ لِأَنَّ الرَّبَ سَامِعٌ لِلْمَسَاكِينِ اللهَ مَا يَرِي ذَلِكَ الْوُدَعَا فَيَفْرُ حُونَ وَتَعْيَا فَلُوبُكُمْ يَا طَالِي اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّبْعُونَ لِإِمَام ِٱلْمُغِنَيِّنَ .لِدَاوُدَ لِلتَّذْكِيرِ

 ه كُلُّ طَالِبِيكَ وَلْيَقُلْ دَائِمًا مُحَبِّو خَلَاصِكَ لِيَتَعَظَّرِ ٱلرَّبُ • أَمَّا أَنَا فَيَسْكِينَ وَفَقِيرٌ. اللَّهُمُّ أَسْرِعْ إِلَيَّ. مُعِينِي وَمُنْقِذِي أَنْتَ. يَا رَبُّ لاَ تَبْطُوْ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلسَّبْعُونَ

ا وَاللَّذِينَ بَرْصُدُونَ فِي رَمَنِ ٱلشَّيْخُوخَةِ لَا نَتْرُكُنِي عِنْدَ فَنَاءَ قُوَّتِي وَ الْإِنَّ أَعْدَائِي نَقَاوَلُوا عَلَيَّ اللهَ قَدْ مَرَكَهُ الْكَفُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ اللهَ قَدْ مَرَكَهُ الْكَفُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ اللهَ عَدْ مَرَكَهُ الْكَفُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ اللهَ عَدْ مَرَكَهُ الْكَفُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ اللهَ عَدْ مَرَكَهُ الْكَفُوهُ وَأَمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ اللهَ اللهُ لَا تَبعُدْ عَنِي يَا إِلَي مَعُونَنِي أَسْرِعْ وَالْجَغْزَ وَيَفْرَ عَنَا عَمُونَ فَشِي اللهَ اللهُ اللهُ لَا تَبعُدُ اللهُ لَا تَبعُدُ عَنِي يَا إِلْي إِلَى مَعُونَنِي أَسْرِعْ وَالْجَاوَلُولُ وَيَفْرَ عَنِي اللهُ ال

لِأَنَّهُ قَدْ خَزِيَ لِأَنَّهُ قَدْ خَجِلَ ٱلْمُلْتَكِسُونَ لِي شَرَّا ٱلْمُزْمُورُ ٱلتَّانِي وَٱلسَّبْعُونَ لِيُلَيْمَانَ

اللّهُمْ أَعْطِأُحْكَامَكَ لِلْمَلِكِ وَبِرَّكَ لِا بْنِ الْمَلِكِ وَ بَدِينُ شَعْبَكَ بِالْعَدْلِ وَمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكَامُ بِالْبِرِ وَ بَعَنْ فِي لِمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكَامُ بِالْبِرِ وَ بَعَنْ فِي لِمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكَامُ بِالْبِرِ وَ بَعْنَ فِي لِمَسَاكِينِ الشَّعْبِ وَالْآكِنُ مَا دَامَتِ الشَّهْسُ وَقُدَّامَ الْقَمَرِ إِلَى دَوْرٍ فَيُ لَيُ لَيْ الْبَائِسِينَ وَبَسْحَقُ الظَّالِرَ وَ مَثْلَ الْعُنُوثِ النَّارِفَةِ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَيْ الْمَا لِمَ مَن الْعَرْ إِلَى الْمَا لِللّهُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنْ لَ الْعُنُوثِ النَّارِفَةِ عَلَى الْمُعْرِقِ فِي اللّهُ مِنْ الْعَرْ إِلَى الْمَالِقُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنْ لَا الْعَنُوثِ النَّارِفَةِ عَلَى الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنْ لَا الْعَنْمُ وَيَعْلِلْكُ مِنَ الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنْ لَا الْعَنْمُ إِلَى الْمَعْرِقِ اللّهُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنْ لَا الْعَمْرُ وَيَعْلِكُ مِنَ الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنْ لَا اللّهُ مِن الْعَرْ إِلَى الْعَرْ وَمِنَ لَمُ اللّهُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ اللّهُ اللّهُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ وَمِنْ لَا اللّهُ مِنْ الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْمِلُ اللّهُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمَعْمِ اللّهُ مُعْمِلُ اللّهُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمَالِكُ مِن الْعَرْ إِلَى الْمُعْرِقِ إِلَى الْمُعْمِلُ اللّهُ مِن الْعَلَى الْمُعْرِقِ الْمِي الْمُعْرِقِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهُ الْمُعْرِقِ الْمِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الللّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُ

أَمَّامَهُ نَجْنُو أَهْلُ ٱلْبِرِّيَّةِ وَأَعْدَاقُ الْمُعْنُونَ الْثُرَابِ الْمُلُوكُ تَرْشِيشَ وَأَجْزَائِرِ بُرْسِلُونَ نَقْدِمَةً . مُلُوكُ تَرْشِيشَ وَأَجْزَائِرِ بُرْسِلُونَ نَقْدِمَةً . مُلُوكُ شَبَا وَسَبَإِ يُقَدِّمُونَ هَدِيَّةً والوَبَسِجُدُ لَهُ كُلُ ٱلْمُلُوكِ . كُلُ ٱلْأَمْمِ نَتَعَبَّدُ لَهُ وَالْمَعْنِي اللَّهُ اللَّهُ مَعْنِينَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْنِينَ وَالْبَائِسِ وَالْفَقِيرَ ٱلْمُسْتَغِيثَ وَالْمَسْكِينَ إِذْ لاَ مُعِينَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى ٱلْمُسْكِينِ وَالْبَائِسِ وَيُخَلِّصُ أَنْفُسَ ٱلْفَقِيرَ ٱلْمُسْتَغِيثَ وَلَلْمَ مِنْ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْكِينِ وَالْبَائِسِ وَيُعْلِيقُ لِأَجْلِهِ وَالْمُعْنِي اللَّهُ مِنْ وَيُكُرَمُ وَمُمْ فِي عَيْنَدِهِ وَيُعْلِقُ لِلْمُعْلِي لِأَجْلِهِ وَالْمَالُونَ مَلْكُهُ يُبَارِكُهُ وَيَكُرُمُ وَمُمْ فَي عَيْنَدِهِ وَيَعِيشُ وَيُعْظِيهِ مِنْ ذَهَبِ شَبَا . وَيُصَلِّي لِأَجْلِهِ وَالْمَا الْمُؤْمَ كُلَّهُ يُبَارِكُهُ

ا تَكُونُ حَنْنَهُ بُرِّ فِي ٱلْأَرْضِ فِي رُوُوسِ ٱلْجِبَالِ. نَتَمَا يَلُ مِثْلَ لَبْنَانَ ثَمَرَتُهَا وَيُرْهِرُونَ مِنَ ٱلْمَهُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. قُدَّامَ ٱلشَّهْسِ يَهْتَدُ ٱسْهُ فَي مِنَ ٱلْمَدِينَةِ مِثْلَ عُشْبِ ٱلْأَرْضِ الْكَوْنُ ٱسْهُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. قُدَّامَ ٱلشَّهْسِ يَهْتَدُ ٱسْهُ أَنْ وَيَتَبَارَكُونَ بِهِ مَثُلُ أَمْمَ ٱلْأَرْضِ يُطَوِّبُونَهُ الْمَارَكُ ٱلرَّبُ ٱللَّهُ إِللهُ إِسْرَائِيلَ ٱلصَّانِعُ وَيَتَبَارَكُونَ بِهِ مَثُلُ أَمْمَ ٱلْأَرْضِ يُطَوِّبُونَهُ اللَّهُ مِلْ وَلْتَمْتَلِعُ ٱللَّهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللَّهُ مِنْ عَبْدِهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَلْتَمْتَلِعُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ عَبْدِهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَلْتَمْتَلِعُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ عَبْدِهِ آلِمِينَ الْعَبَائِبَ وَحْدَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَلْتِمْتَلِعُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ عَبْدِهِ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَلْتِمْتَلِعُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا مِنْ عَبْدِهِ آلِمِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الل

تَبَّتْ صَلَوَاتُ دَاوُدَ بْنِ يَسَّى

# اَلْمَزْمُورُ النَّالِثُ وَالسَّبْعُونِ مَزْمُورْ. لِآسَافَ

اإِنَّهَا صَالِحِ ' ٱللهُ لِإِسْرَائِيلَ لِأَنْقِيَاءَ ٱلْقُلْبِ وَ أَمَّا أَنَا فَكَادَتْ تَزِلُ قَدَمَايَ. لَوْلاَ قَلِيلْ لَرَاقِيَتْ خَطَوَاتِي وَ الْأَنْيِ غِرْتُ مِنَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ إِذْ رَأَيْتُ سَلاَمَةَ ٱلْأَشْرَارِ و الْإَنَّهُ لَيْسَتْ فِي مَوْتِهِمْ شَدَائِدُ وَجِسْمُهُمْ سَمِينٌ و لَيْسُوا فِي تَعَب ٱلنَّاسِ وَمَعَ ٱلْبَشَرِ لاَ يُصَابُونَ و الذَلِكَ نَقَلَّدُ وا ٱلْكِبْرِيَاءَ. لَيسُوا كَنُوبِ ظُلُمْهُمْ و الْجَعَظَتْ عُيُوبُهُمْ مِنَ ٱلشَّمْ . جَاوَزُ وا تَصَوُّرَاتِ لَقَلَّدُ وا ٱلْكِبْرِيَاءَ. لَيسُوا كَنُوبِ ظُلُمْهُمْ و الْمَقَرِّ عُيُوبُهُمْ مِنَ ٱلشَّمْ . جَاوَزُ وا تَصَوُّرَاتِ الْقَلْدُ و الْكَبْرِيَاءَ . لَيسُوا كَنُوبِ ظُلُمْهُمْ و اللَّيَّا مِنَ ٱلْعَلَاءِ يَتَكَلَّمُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ وَاللَّمَا مِنَ ٱلْعَلَاءُ يَتَكَلَّمُونَ وَ وَيَتَكُلَّمُونَ وَاللَّمَ اللَّهُ الْعَلَى مَعْرِفَةً وَاللَّهُ وَهِلَ عِنْدَ ٱلْعَلِيِّ مَعْرِفَةً وَاللَهُ مَا وَكَمِياهِ مُرُويَة يُمْتَصُونَ وَمُسْتَرِيعِينَ إِلَى اللّهَ مُو يَقَلَمُ اللّهُ وَهَلْ عِنْدَ ٱلْعَلِيِّ مَعْرِفَةً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُلُ عَنْدَ ٱلْعَلِيِّ مَعْرِفَةً وَاللّهُ الْوَلِكَ عَلَا اللّهُ اللّهُ وَهُلُ عَنْدَ ٱلْعَلِيِّ مَعْرِفَةً وَاللّهُ مِنَ الْوَلَاءُ مُنَا وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَهُلُ عَنْدَ ٱلْعَلِيِّ مَعْرِفَةً وَاللّهُ وَهُلُ اللّهُ مُنَا وَكُمِيا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَهُلُ عَنْدَ ٱلْعَلِي مَعْرِفَةً وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَكُمِيا إِلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللْهُ ال

١٥ وَتَأَدَّبْتُ كُلَّ صَبَاحٍ وَ الَّهِ قُلْتُ أَحَدِّثُ هَكَذَا لَعَدَرْتُ مِجِيلِ بَنِيكَ ١٠ فَلَمَّا فَصَدْتُ الْوَمَ كُلَّهُ وَتَأَدَّبْتُ كُلَّ صَبَاحٍ و الَّهِ قُلْتُ أَحَدِّثُ هَكَذَا لَعَدَرْتُ مِجِيلِ بَنِيكَ ١٠ فَلَمَّا فَصَدْتُ اللهِ وَتَأْتَبَهْتُ إِلَى الْفَوْفَةَ هَذَا إِذَا هُوَ تَعَبْ فِي عَيْنَيَ ١٧ حَتَى دَخَلْتُ مَقَادِسَ اللهِ وَانْتَبَهْتُ إِلَى الْجَرَبِمِ ٥٠ مَنَ اللهِ وَانْتَبَهْتُ إِلَى الْبُوارِ ١٠ كَنْفَ صَارُوا لِلْخُرَابِ بَعْنَةً . أَضْعَلُوا فَنُوا مَنَ الدَّقَا فِي مَزَالِقَ جَعَلْنَهُمْ . أَسْقَطْنَهُمْ إِلَى الْبُوارِ ١٠ كَيْفَ صَارُوا لِلْخُرَابِ بَعْنَةً . أَضْعَلُوا فَنُوا مَنَ الدَّقَاقِي ٢٠٠ كُلْمُ عِنْدُ التَّيَةُ ظِي يَرُدُ عَيْدُ النَّيَةُ ظِي عَنْدَ التَّيَةُ ظِي عَنْدَ الْتَهُ عَنْ عَرُ خَيالُهُمْ

الْ الْمَا أَمَّا أَمَّا اللَّهُ عَمَّرُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلسَّبْعُونَ قَصِيدَةٌ لِإَسَافَ

الِمَاذَا رَفَضْنَنَا يَا اللهُ إِلَى ٱلْأَبِدِ. لِمَاذَا يُدَخِّنُ غَضَبُكَ عَلَى غَنَمَ مِرْعَاكَ وَالْدُكُرُ جَمَاعَنَكَ ٱلَّتِي ٱقْتَنَيْتُهَا مُنْذُ ٱلْقِدَمِ وَفَدَيْهَا سِبْطَ مِيرَاثِكَ . جَبَلَ صِهْيَوْنَ هٰذَا ٱلَّذِي سَكَنْتَ فِيهِ • الزُّفَعْ خَطَوَاتِكَ إِلَى ٱلْخِرَبِ ٱلْأَبَدِيَّةِ . ٱلْكُلَّ قَدْ حَطَّرَ ٱلْعَدُو فِي ٱلْمَقْدَسِ • عَقَدْ زَهْجَرَ مُقَاوِمُوكَ فِي وَسَطِ مَعَهُدِكَ جَعَلُوا آيَاتِهِمْ آيَاتٍ • يَبَانُ كَأَنَّهُ رَافِعُ فُو وس عَلَى ا ٱلْأَشْعَارِ ٱلْمُشْتَبِكَةِ • [ وَٱلْآنَ مَنْقُوشَاتِهِ مَعَّابِٱلْفُو وسِ وَٱلْمَعَاوِلِ يَكْسِرُونَ • ١ أَطْلَقُوا ٱلنَّارَ | ٦ فِي مَقْدَسِكَ . دَنَّسُوا لِلْأَرْضِ مَسْكَنَ ٱسْمِكَ ٥٠ قَالُوا فِي قُلُوبِهِمْ لَنُفْنِيَنَّهُمْ مَعًا . أَحْرَقُوا كُلَّ مَعَاهِدِ ٱللهِ فِي ٱلْأَرْضِ ١٠ آيَاتِنَا لَانَرَى لَا نَبِيَّ بَعْدُ . وَلَا يَنْنَا مَنْ يَعْرِفُ حَنَّى مَتَى احَتَّى مَنَى يَا اللهُ يُعَيِّرُ ٱلْمُقَاوِمُ وَيُهِينُ ٱلْعَدُو ٱسْمَكَ إِلَى ٱلْغَايَةِ • اللِّمَاذَا تَرُدُ يَدَكَ وَيَمِينَكَ. أَخْرِجْهَا مِنْ وَسَطِ حِضْنِكَ . أَنْنِ. ٣ وَأَللهُ مَلِكِي مُنْذُ ٱلْقِدَمِ فَاعِلُ ٱلْخَلاصِ فِي وَسَطِ ٱلْأَرْضِ ١٦٠ أَنْتَ شَقَقْتَ ٱلْجُرَ بِقُوَّتِكَ . كَسَرْتَ رُوُّوسَ ٱلنَّنَانِينِ عَلَى ٱلْمِيَاهِ ١٠ أَنْتَ رَضَضْتَ رُوُّوسَ لِو يَاثَانَ. جَعَلْتُهُ طَعَامًا لِلشَّعْبِ لِأَمْلِ ٱلْبُرِّيَةِ • ١٠ أَنْتَ فَجُرْتَ عَيْنَاً وَسَيْلاً. أَنْتَ يَبُّسْتَ أَنْهَارًا دَائِمَةَ ٱلْجُرَيَانِ • ١٠ لَكَ ٱلنَّهَارُ وَلَكَ أَيْضًا ٱللَّيْلُ. أَنْتَ هَيَّأْتَ ٱلنُّورَ وَٱلشَّمْسَ • ١١ أَنْتَ نَصَبْتَ كُلَّ نُخُومِ ٱلْأَرْضِ ٱلصَّيْفُ وَٱلشِّتَاءُ أَنْتَ خَلَقْتُهُمَا ٨ أُذْكُرْ هٰذَا أَنَّ ٱلْعَدُوَّ فَدْ عَيَّرَ ٱلرَّبَّ وَشَعْبًا جَاهِلاً قَدْ أَهَانَ ٱسْمَكَ ١٠٠ لاَ نُسَلِّرْ لِلْوَحْشِ نَفْسَ يَهَامَتِكَ. قَطِيعَ بَائِسِيكَ لاَ تَنْسَ إِلَى ٱلْأَبَدِ • وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعَهْد. لأَنّ مُطْلِمَاتِ ٱلْأَرْضِ ٱمْتَلَأَتْ مِنْ مَسَاكِنِ ٱلطَّلْمِرِ • اللَّهَرْجِعَنَّ ٱلْمُنْسَعِقُ خَازِيَا . ٱلْفَقِيرُ وَٱلْبَائِسُ لِيُسَجِّاً ٱسْمَكَ

اللهُ اللهُ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلسَّبْعُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. عَلَى لاَ تُهْلِكْ. مَزْمُورْ لِآسَافَ. تُسْبِيَةُ

انَحْهَدُكَ يَا اللهُ مَحْمَدُكَ وَأَسْمُكَ قَرِيبٌ . بَحَدَّ ثُونَ بِعَجَائِيكِ وَالْآنِي أَعَيِّنِ مِيعَادًا.

أَنَا بِٱلْمُسْتَقِيمَاتِ أَقْضِي • ؟ ذَابَتِ ٱلْأَرْضُ وَكُلُّ سُكَّائِهَا . أَنَا وَزَنْتُ أَعْمِدَتَهَا • سِلاَهُ

؛ قُلْتُ لِلْمُفْغَرِينَ لَا تَفْتَخِرُوا وَلِلْأَشْرَارِ لاَ نَرْفَعُوا قَرْنَا. · لاَ نَرْفَعُوا إِلَى ٱلْعُلَى قَرْنَكُمْرْ.

لاَ نَتَكُلُّهُ وَا بِعِنْقٍ مُتَصَلِّبٍ • الْأِنَّهُ لا مِنَ ٱلْهَشْرِقِ وَلا مِنَ ٱلْهَغْرِبِ وَلا مِنْ بَرِّيَّةِ ٱلْجِبَالِ.

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْقَاضِي . هٰذَا يَضَعُهُ وَهٰذَا يَرْفَعُهُ وَالْمَا بَرْفَعُهُ وَالْمَا فِي يَدِ ٱلرَّبِّ كَأْسًا وَحَهْرُهَا مُخْنَبَرَةٌ.

مَالاَنَةُ شَرَابًا مَمْزُوجًا. وَهُو يَسْكُبُ مِنْهَا. لَكِنْ عَكَرُهَا يَرَصُّهُ يَشْرَبُهُ كُلُّ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ

أَمَّا أَنَا فَأُخْبِرُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. أُرَيِّمُ لِإِلَهِ يَعْفُوبَ. اوَكُلَّ قُرُونِ ٱلْأَشْرَارِ أَعْضِبُ.

قُرُونُ ٱلصِّدِّيقِ تَنتَصِبُ

# ٱلْمَزَمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلسَّبْعُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ذَوَاتِ ٱلْأَوْنَارِ. مَزْمُورٌ لِلسَّافَ. تَسْبِعِتْ

اللهُ مَعْرُوفَ فِي يَهُوذَا أَشْهُ عَظِيمٌ فِي إِسْرَائِيلَ • آكَانَتْ فِي سَالِمَ مِظَلَّتُهُ وَمَسْكِنُهُ فِي

حِبْدَزْنَ وَ هُنَاكَ سَعَقَ ٱلْقِسِيَّ ٱلْبَارِقَةَ. ٱلْعِجَنَّ وَٱلسَّنْفَ وَٱلْقِنَالَ وسِلاَهُ

اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلْمُ الْمَالِ السَّلَبِ وَ سُلِبَ أَشِدَا الْقَلْبِ. نَامُوا سِنَهُمُ "كُلُّ رِجَالِ اللَّسَابِ وَسُلِبَ أَشِدًا الْقَلْبِ. نَامُوا سِنَهُمُ "كُلُّ رِجَالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

أَنْتَ . فَهَنْ يَقِفُ قُدًامَكَ حَالَ غَضَبِكَ • مِنَ ٱلسَّهَاء أَسْمَعْتَ حُكْمًا . ٱلأَرْضُ فَزعَتْ

وَسَكَتَتُ وَعِنْدَ قِيَامِ ٱللهِ لِلْقَضَاءِ لِتَغْلِيصَ كُلِّ وُدَعَاءً ٱلْأَرْضِ سِلاَهُ الْأَنَّ عَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ عَهُدُكَ. بَقِيَّهُ ٱلْغَضَبِ نَتَمَنْطَقُ جَمَا

ا أُنْذُرُوا وَأُوْفُوا لِلرَّبِّ إِلَّهِكُمْ يَا جَمِيعَ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ لَلِقَدِّمُوا هَدِيَّةً لِلْمَهُوبِ

ا يَقْطِفُ رُوحَ ٱلرُّوَسَاء. هُو مَهُوبٌ لِمُلُوكِ ٱلْأَرْضِ

# اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلسَّبْعُونَ

لِإِمَامِ ٱلْهُغَيِّنَ عَلَى يَدُوثُونَ لِلسَّافَ. مَزْمُورُ

ا صَوْتِي إِلَى ٱللهِ فَأَصْرُخُ. صَوْتِي إِلَى ٱللهِ فَأَصْغَى إِلَى َ وَفِي يَوْمِ ضَيْقِي ٱلْتَمَسْتُ ٱلرَّبَ. ا يَدِي فِي ٱللَّيْلِ ٱنْبَسَطَتْ وَلَرْ تَخْدَرْ. أَبَتْ نَفْسِي ٱلنَّعْزِيَةَ وَالَّذِكُرْ ٱللهَ فَأَثِنُ. أَنَاحِي نَفْسِي ٢ فَيُغْشَى عَلَى رُوحِي وسِلاَهُ

اَ مُسَكُنْ اَجْفَانَ عَنْيَ اَنْرَعَجْتُ فَلَمْ أَنَكَلَمْ وَ تَفَكَّرْتُ فِي أَيَّامِ الْقِدَمِ ٱلسِّنِينَ ٱلدَّهُويَّةِ الْأَدْتُ الْأَهُو اَلْكَالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ

ا فَقُلْتُ هٰذَا مَا أُمِلَّنِي تَنَيُّرُ يَمِينِ ٱلْعَلِيِّ وِاللَّهِ اللَّهُ كُرُ أَعْمَالَ ٱلرَّبِّ إِذْ أَتَذَكَّرُ عَجَائِيكَ

مُنْدُ ٱلْقِدَمِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِجَدِيعً أَغْمَا لِكَ وَلِيصَنَانِعِكَ أَنَاحِي

ٱلْهَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلسَّبْعُونَ

قَصِيدَة لِاسَافَ

الصْغَ يَا شَعْبِي إِلَى شَرِيعَتِي. أَمْيِلُوا آذَانَكُمْ إِلَى كَلام فِي وَأَفْخُ بِمَثَلِ فِي. أُذِيعُ أَلْغَازَا اللهُ الصَّغَ يَا شَعْبِي إِلَى شَرِيعَتِي. أَمْيِلُوا آذَانَكُمْ إِلَى كَلام فِي وَأُفْغُونِ عَنْ بَنِيهِمْ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلْآخِرِ مَنْذُ ٱلْقِدَم ِ وَاللَّهِ سَمِعْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا وَآبَاوُنَا أَخْبَرُونَا. ﴿لاَ نَخْفِي عَنْ بَنِيهِمْ إِلَى ٱلْجِيلِ ٱلْآخِرِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ بَنِيهِمْ إِلَى ٱلْجَيلِ ٱلْآخِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

مُخْبِرِينَ بِتَسَابِيحِ ٱلرَّبُّ وَقُوْ تِهِ وَعَجَائِبِهِ ٱلَّتِي صَنَعَ • أَقَامَ شَهَادَةً فِي يَعْفُوبَ وَوَضَعَ شَرِيعَةً فِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّتِي أَوْصَى آبَاءَنَا أَنْ يُعَرِّفُوا بِهَا أَبْنَاءَهُمْ ۚ لَكِيْ يَعْلَمَ ٱلْجِيلُ ٱلْآخِرُ. بَنُونَ يُولَدُونَ فَيَقُومُونَ وَنُخْبِرُونَ أَبْنَاءَهُمْ ٧ فَيَجْعَلُونَ عَلَى ٱللهِ ٱعْنِمَادَهُمْ وَلاَ يَنْسَوْنَ أَعْمَالَٱللهِ بَلْ يَجْفَظُونَ وَصَايَاهُ ^وَلاَ يَكُونُونَ مِثْلَ آبَائِمٍ ۚ جِيلاً زَائِعًا وَمَارِدًا جِيلاً لَمْ يُنَبِّتْ قَلْبَهُ وَلَمْ نَكُنْ رُوحَهُ أَمِينَةً لِلَّهِ وَ بَنُواً فَرَامِ ٱلنَّازِعُونَ فِي ٱلْقَوْسِ ٱلرَّامُونَ ٱنْقَلُوا فِي يَوْمِ ٱلْحَرْبِ • المَرْ يَحْفَظُوا عَهْدَ ٱللهِ وَأَبَوٰ ٱلشُّلُوكَ فِي شَرِيعَتِهِ ١١ وَنَسُوا أَفْعَالَهُ وَعَجَائِبَهُ ٱلَّتِي أَرَاهُمْ • ١١ قُدَّامَ آبَائِمِ صَنَعَ ٱُعْجُوبَةً فِي أَرْضِ مِصْرَ بِلاَدِ صُوعَنَ ١٠ شَقَّ ٱلْعُرْ فَعَبَّرَهُمْ وَنَصَبَ ٱلْمِيَاهَ كَنَدٍّ ١٠ وَهَلَاهُمْ بِٱلسَّحَابِ بَهَارًا وَٱللَّيْلَ كُلَّهُ مِنُورِ نَارٍ • اشَقَّ صُخُورًا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَسَقَاهُمْ كَأَ نَّهُ مِنْ لَجَجَ عَظِيمَةِ • ١١ أَخْرَجَ عَجَارِيَ مِنْ صَغْرَةٍ وَأَجْرَى مِيَاهًا كَأُلْأَنْهَاسٍ ١٧٠ ثُمَّ عَادُول أَيْضًا لِيُغْطِئُوا إِلَيْهِ لِعِصْيَانِ ٱلْعَلِيِّ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلنَّاشِفَةِ ١٠ وَجَرَّبُوا ٱللهَ فِي تُلُوبِهِمْ بِسُوَّا لِهِرْ طَعَامًا لِشَهُوَتِهِمْ. ا فَوَقَعُوا فِي ٱللهِ. قَالُوا هَلْ يَقْدِرُ ٱللهُ أَنْ يُرَيِّبَ مَائِدَةَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ. ١ هُوَذَا ضَرَبَ ٱلصَّغْرَةَ فَجَرَتِ ٱلْمِيَاهُ وَفَاضَتِ ٱلْأَوْدِيَةُ. هَلْ يَقْدِرُ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَ خُبْزَا أَوْ يُهَيِّ كُمْاً لِشَعْبِهِ. ٢١ الذلكَ سَمِعَ ٱلرَّبُ فَعَضِبَ وَأَشْتَعَلَتْ نَارْ فِي يَعْقُوبَ وَسَخَطْ أَيْضًا صَعِدَ عَلَى إِسْرَائِيلَ. ١٦ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوْمِنُوا بِٱللهِ وَلَمْ يَتَكِّلُوا عَلَى خَلاصِهِ ١٠٠ فَأَمَرَ ٱلسَّعَابَ مِنْ فَوْقُ وَفَتَحَ مَصَارِيعَ :٦ السَّمْوَاتِ - وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ مَنَّا لِلْأَكْلِ وَبُرَّ ٱلسَّمَاءَ أَعْطَاهُمْ • ١٠ أَكُلَ ٱلْإِنْسَانُ خُبْزَ ٢٦ ٱلْمَلَائِكَةِ . أَرْسَلَ عَلَيْمِ ْ زَادًا لِلشِّبَعِ • ١٦ أَهَاجَ شَرْقِيَّةَ فِي ٱلسَّمَاءُ وَسَاقَ بِقُوَّتِهِ جَنُوبِيَّةً ٧٠ وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ لَحُمَّا مِثْلَ ٱلْتُرَابِ وَكَرَمْلِ ٱلْجَرْ طُيُورًا ذَوَاتِ أَجْعِجَةٍ . ١٨ وَأَسْفَطَهَا فِي وَسَطِ عَلَّتِهِ حَوَاكَيْ مَسَاكِيهِمْ ١٠ فَأَكُلُوا وَشَبِعُوا حِلًّا وَأَنَّاهُمْ بِشَهُ وَتِهِمْ ١٠ لَمْ بَرُوغُوا عَنْ ٢١ شَهُوْتِهِمْ طَعَامُهُمْ بَعْدُ فِي أَفْوَاهِمِ ١١ فَصَعِدَ عَلَيْمٍ غَضَبُ ٱللّهِ وَقَتَلَ مِنْ أَشْمَيْمٍ . وَصَرَعَ

٢٦ هُنْارِي إِسْرَائِيلَ ٢٠ فِي هٰذَا كُلِّهِ أَخْطَأُ وَا بَعْدُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِعَجَائِيهِ

٣٠ فَأَفْنَى أَيَّامَهُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَسِنِيهِمْ بِٱلرُّعْبِ ٢٠ إِذْ قَتَلَهُمْ طَلَبُوهُ وَرَجَعُوا وَبَكَّرُوا إِلَى ٱللهِ ١٠ وَذَكَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ صَخْرَتُهُمْ وَٱللَّهَ ٱلْعَلِيَّ وَلِيُّهُمْ • ١٦ فَحَادَعُوهُ بِأَفْوَاهِمِمْ وَكَذَبُوا عَلَيْهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ • ٧٧ أَمَّا فُلُوبُمْ فَلَمْ نُتَبَّتْ مَعَهُ وَلَمْ يَكُونُوا أُمَنَا فِي عَهْدِهِ ۲۷ المَّمَّا هُوَ فَرَوُّوفَ يَغْفِرُ ٱلْإِنْمَ وَلاَ مُلْكُ وَكَثِيرًا مَا رَدَّ غَضَبَهُ وَلَرْ يُشْعِلُ كُلَّ سَخَطِهِ . ٱلْقَفْرِ • ا ْ رَجَعُوا وَجَرَّبُوا ٱللهَ وَعَنَّوا قُدُّوسَ إِسْرَائِيلَ • ا ۚ لَمْ يَذْكُرُوا يَدَهُ يَوْمَ فَدَاهُمْ مِنَ ٱلْعَدُوِّ ٢٠ حَيْثُ جَعَلَ فِي مِصْرَ آيَاتِهِ وَعَجَائِبَهُ فِي بِلاَدِ صُوعَنَ ٢٠ إِذْ حَوَّلَ خُلْمَانَهُمْ إِلَى دَمٍ وَهَجَارِيَهُمْ لِكِيْ لاَ يَشْرَبُوا • ٥٠ أَرْسَلَ عَلَيْمٌ بَعُوضًا فَأَكَلَمُ وَضَفَادِعَ فَأَفْسَدَتْهُمْ • ٢٠ أَسْلَرَ لِجُرْدَم عَلَّنَهُ ۚ وَتَعَبَّهُ لِلْجُرَادِ • ٤٠ أَهْلَكَ بِٱلْبَرَدِ كُرُومَهُ ۚ وَجُهِّيْرُهُ ﴿ بِٱلصَّقِيعِ • ١٤ وَدَفَعَ إِلَى ٱلْبَرَدِ بَهَائِمَهُمْ وَمَوَاشِيَهُمْ لِلْبُرُوقِ • ١٠ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ حُمُوَّ غَضَيِهِ سَخَطاً وَرِجْزاً وَضِيقاً جَيْشَ مَلاَئِكَةٍ أَشْرَارٍ • وَمَرَّدَ سَبِيلاً لِغَضَبِهِ. لَمْ يَمْنَعْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَنْفُسَهُمْ بَلْ دَفَعَ حَيَاتَهُمْ لِلْوَبَإِ • ١٠ وَضَرَبَ كُلَّ بِكْرِ فِي مِصْرَ. أَوَائِلَ ٱلْقُدْرَةِ فِي خِيَامٍ حَامٍ ٢٠ وَسَاقَ مِثْلَ ٱلْغَنَم شَعْبَهُ وَقَادَهُمْ مِثْلَ قَطِيعٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ . ٣٠ وَهَدَاهُمْ آمَزِينَ فَلَمْ يَجْزُعُوا . أَمَّا أَعْدَاؤُهُمْ فَغَمَرَهُمُ ٱلْجُرُ. ا وْ وَأَدْخَلَهُمْ فِي تُخُومٍ قُدْسِهِ هٰذَا ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي ٱفْتَنَتْهُ يَهِينُهُ. ٥٠ وَطَرَدَ ٱلْأَمَ مِنْ قُدَّامِهِمْ وَقُسَمَهُمْ بِٱلْحُبْلِ مِيرَاثاً وَأَسْكَنَ فِي خِيَامِهِمْ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٥٠ فَجَرَّبُولَ وَعَصَوُا ٱللهَ ٱلْعَلِيَّ وَشَهَادَاتِهِ لَمْ يَحْفَظُوا ٥٠ بَلِ ٱرْتَدُولَ وَغَدَرُولَ مِثْلَ ٱبَائِهِمِ ٱنْحَرَفُوا كَقَوْسٍ مُغْطِئَةٍ • ١٠ أَغَاظُوهُ بِمُرْتَفِعَاتِهِمْ وَأَغَارُوهُ بِتَمَاثِيلِهِمْ • ٥٠ سَمِعَ ٱللهُ فعَضِبَ ١٠ وَرَذَلَ إِسْرَائِيلَ جِلًّا · وَرَفَضَ مَسْكَنَ شِيلُوِ ٱكْغَيْمَةَ ٱلَّتِي نَصَبَهَا بَيْنَٱلنَّاسِ . · · وَسَلَّمَ لِلسَّبِي \_ عِزَّهُ وَجَلَالَهُ لِيدِ ٱلْعَدُوِّ. ٣ وَدَفَعَ إِلَى ٱلسَّيْفِ شَعْبَهُ وَغَضِبَ عَلَى مِيرَاثِهِ • ٣ مُخْنَارُوهُ ٣٠ أَكَلَتْهُمُ ٱلنَّارُ وَعَذَارَاهُ لَمْ يُجْمَدُنَ • ﴿ كَهَنَّهُ سَقَطُوا بِٱلسَّيْفِ وَأَرَامِلُهُ لَمْ يَبْكِينَ 72 ْ ۚ فَٱسْنَيْهَ ظَ ٱلرَّبُّ كَنَاءَمٍ كَجُبَّارٍ مُعَيِّطٍ مِنَ ٱلْخَمْرِ • ١٦ فَضَرَبَ أَعْدَاءُ هُ إِلَى ٱلْوَرَاء . جَعَلَمُ ۗ

٦٧ عَارًا أَبَدِيًا ١٠ وَرَفَضَ خَيْمَةَ يُوسُفَ وَلَرْ يَخْتَرْ سِبْطَ أَفْرَامِ ٢٠ بَلِ أَخْنَارَ سِبْطَ يَهُوذَا جَبَلَ
٢٠ عَهْدُونَ ٱلَّذِي أَحَبَّهُ ١٠ وَبَنَى مِثْلَ مُرْتَفِءَاتِ مَنْدِسَهُ كَالْأَرْضِ ٱلَّتِي أَسَّمَا إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ٧ وَأَخْنَارَ
١١ دَاوُدَ عَبْدَهُ وَأَخَذَهُ مِنْ حَظَائِرِ ٱلْغُنَمَ والأَمِنْ خَلْفِ ٱلْمُرْضِعَاتِ أَتَى بِهِ لِيَرْعَى يَعْتُوبَ شَعْبَهُ
١١ وَإِسْرَائِيلَ مِيرَاثَهُ . ٢٢ فَرَعَاهُم وصَبَ كَمَالِ قَلْبِهِ وَبِهَارَةِ يَدَيْهِ هَدَاهُم و

ٱلْهَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلسَّبْعُونَ مَزْمُورٌ. لِلسَّافَ

اللّهُمَّ إِنَّ الْأُمَ قَدْ دَخَلُوا مِيرَا ثَكَ . خَسُوا هَيْكُلَ قُدْسِكَ. جَعَلُوا أُورُشَلِيمَ أَكُوامًا و تَدَفَعُوا جُنَتَ عَبِيدِكَ طَعَامًا لِطُيُورِ ٱلسَّمَاء. لَحْرَ أَنْقِبَائِكَ لِوُحُوشِ ٱلْأَرْضِ وَسَفَكُوا دَمَهُمْ كَا لَهَا عَوْلِ أُورُشَلِيمَ وَلَيْسَ مَنْ يَدْ فِنُ وَصِرْنَا عَارًا عِنْدَ جِيرَانِنَا هُزُ اَوَهُورَةً لِلّذِينَ حَوْلَنَا وَإِلَى مَنَى يَا رَبُّ تَعْضَبُ كُلَّ ٱلْعَضَبِ وَنَتَقِدُ كَاللّارِ غَيْرَ تُكَ وَالْفَضِ رِجْزَكَ عَلَى الْأُمَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ عَرِفُونَكَ وَعَلَى ٱلْهَمَا لِكِ ٱلّذِي لَا يَعْرِفُونَكَ وَعَلَى ٱلْهَمَا لِكِ ٱلّذِي لَمْ تَدْعُ بِإِسْمِكَ وَلِأَنَّمُ قَدْ أَكَلُوا يَعْتُوبَ وَأَخْرَبُوا مَسْكَيْهُ وَأَخْرَبُوا مَسْكَيْهُ

الاَ تَذْكُرُ عَلَيْنَا ذُنُوبَ ٱلْأُولِينَ. لِيَتَقَدَّمْنَا مَرَاحِمُكَ سَرِيعًا لِأَنَّا فَدْ تَذَلَّانَا جِدًا وَأَعْنَا بَا إِلٰهَ خَلَاصِنَا مِنْ أَجْلِ جَدِ ٱسْمِكَ وَعَجِنّا فَاعْفِرْ خَطَايَانَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ وَلَجِنّا فَاعْفِرْ خَطَايَانَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ وَلَجَنّا فَاعْفِرْ خَطَايَانَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ اللهُمْ اللهُمْ أَيْنَ الْأَمْمُ اللهُمْ اللهُمْ قَدَّامَ أَعْبُلُنَا نَقْمَةُ دَم عَبِيدِكَ اللهُمْ وَلَا اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

اَلْمَزْمُورُ ٱلثَّمَانُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلشُّوسَنِّ. شَهَادَةٌ . لِآسَافَ. مَزْمُورٌ اللَّمَانِ عَلَى ٱلْمُورِيمِ أَشْرِقْ. الرَّاعِيَ إِسْرَائِيلَ ٱصْغَ يَا فَائِدَ يُوسُفِ كَٱلضَّانِ يَا جَالِسًا عَلَى ٱلْكَرُومِمِ أَشْرِقْ.

َ قُدَّامَ أَفْرَامِمَ وَبِنْيَامِينَ وَمَنَسَّى أَيْقِطْ جَبَرُوتَكَ وَهَلُرَّ لِخَلاَصِنَا • َيَا اَللهُ أَرْجِعِنَا وَأَنِرْ بِوَجْهِكَ فَغَلْصَ

٤ َيَا رَبُ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ إِلَى مَنَى تُدَخِّنُ عَلَى صَلُوةِ شَعْبِكَ • قَدْ أَطْعَهْمَهُمْ حُبْرَ ٱلدُّمُوعِ وَسَقَيْهُهُمُ ٱلدُّمُوعَ بِٱلْكَيْلِ • جَعَلْتَنَا نِرَاعًا عِنْدَ جِيرانِنَا وَأَعْدَاوُنَا يَسْنَهُ إِثُونَ ٧ يَا إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ أَرْجِعْنَا وَأَنِرْ بِوَجْهِكَ فَنَخْلُصَ

اكَرْمَةَ مِنْ مِصْرَ نَقَلْتَ. طَرَدْتَ أُمَمَا وَغَرَسْنَهَا • أَهَيَّاْتَ قُدَّامَهَا فَأَصَّلَتْ أُصُولَهَا فَمَلَآتِ ٱلْأَرْضَ • اغَطَّى ٱلْجِبَالَ ظِلِّهَا وَأَعْصَانُهَا ٱرْزَاللهِ • اا مَدَّتْ فُضْبَا بَهَا إِلَى ٱلْجَرْ وَ إِلَى ٱلدَّهْ ِ فُرُوعَهَا • الْفَلِمَاذَا هَدَمْتَ جُدْرَانَهَا فَيَقْطِفَهَا كُلُّ عَابِرِي ٱلطَّرِيقِ • الْ يُفْسِدُهَا ٱلْخِنْزِيرُ مِنَ ٱلْوَعْرِ وَبَرْعَاهَا وَحْشُ ٱلْبُرِّيَّةِ

ا يَا إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ ٱرْجِعَنَّ ٱطلَّعْ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱنْفُلُوْ وَتَعَهَّدُ هَذِهِ ٱلْكَرْمَةَ ا وَٱلْعَرْسَ ٱلَّذِي الْحَرَّسَةُ يَمِينُكَ وَٱلْإِنْنَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ ١٦٥ هِيَ عَجْرُوقَةُ بِنَارِ مَفْطُوعَةٌ. مِنِ ٱنْبَهَارِ وَحْهِكَ عَرَسَتُهُ يَمِينُكَ وَٱلْإِنْنَ ٱلْفَيْكَ وَاهِيَ عَجْرُوقَةُ بِنَارِ مَفْطُوعَةٌ. مِنِ ٱنْبَهَارِ وَحْهِكَ يَمِينِكَ وَعَلَى ٱبْنِ آذَمَ ٱلَّذِي ٱحْتَرْنَهُ لِمَفْسِكَ ١٠ فَلاَ نَرْتَدً اللهَ الْجَنُودِ أَرْجِعِنْاً . أَنَّرْ بِوَجْهِلِكَ فَعَلُصَ عَنْكَ . أَحْيِنَا فَنَدْعُو بِٱسْمِكَ ١٠ ا يَا رَبِ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ أَرْجِعِنْاً . أَنَرْ بِوَجْهِلِكَ فَعَلُصَ عَنْكَ . أَحْيِنَا فَنَدْعُو بِٱسْمِكَ ١٠ ا يَا رَبِ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ أَرْجِعِنْاً . أَنِرْ بِوَجْهِلِكَ فَعَلُصَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلنَّمَالُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنَّيِنَ عَلَى ٱلْجَتِّبَةِ . لِآسَافَ

ارَزِّهُوالِيهِ قُوَّتِنَا ٱهْتِفُوا لِإِلهِ يَعْقُوبَ اَرْفَعُوا نَعْهَ وَهَاتُوا دُفَّا عُودًا حُاوَا مَعْ رَبَابِ وَ الْنَغُوا فِي رَأْسِ ٱلشَّهْرِ بِٱلْبُوقِ عِنْدَ ٱلْهِلاَلِ لِيَوْمِ عِبِدِنَا • لِأَنَّهُذَا فَرِيضَةَ لِإِسْرَائِيلَ حُكْرُ اللَّهِ يَعْفُونَ فَي رَأْسِ ٱلشَّهْرِ بِٱلْبُوقِ عِنْدَ الْهِلاَلِ لِيَوْمِ عِبِدِنَا • لِأَنَّهُ هَلَا فَرِيضَةَ لِيمَانَا لَمْ فَي الْفَيْونَ وَعَنْ لَيمَانَا لَمْ فَي اللَّهِ يَعْفُونَ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهِ يَعْفُونَ وَهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ يَعْفُونَ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَالَّالُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُولِ وَاللْمُوالِقُولِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولِ وَلَا مُعْمَلِ وَالْمُؤَالِقُولُولُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

١ اسْمَعْ يَا شَعْبِي فَأُحَذِّرَكَ. يَا إِسْرَائِيلُ إِنَّ سَمِعْتَ لِي الْكَيْنُ فِيكَ إِلَّهْ عَرِيبْ وَلاَتَسْجُدْ ا

١٠ لِإِلٰهِ أَجْنِيْ وَ أَنَا ٱلرَّبُ إِلٰهُكَ ٱلَّذِي أَصْعَدَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. أَنْغِرْ فَاكَ فَأَمْلاً أَهُ ١٠ فَلَمْ اللَّهُ الْمَعْ شَعْبِي لِصَوْنِي وَ إِسْرَائِيلُ لَمْ يَرْضَ بِي ١٠ فَسَلَّمْ أُمْ إِلَى قَسَاوَةِ قُلُوبِمِمْ . لِيَسْلُمُوا فِي ١٦ مُواْمِراتِ أَنْفُسِمِ ٥ ١٠ لُوسَمِعَ لِي شَعْبِي وَسَلَكَ إِسْرَائِيلُ فِي طُرُفِي ١٤ سَرِيعًا كُنْتُ أُخْضِعُ ١٥ أَعْدَاءِ هُرُ وَعَلَى مُضَايِقِيمِ كُنْتُ أَرُدٌ يَدِي . ١٥ مُبْغِضُوا لَرَّبَّ يَتَذَلَّلُونَ لَهُ . وَيَكُونُ وَفَنْهُمْ إِلَى ١٥ أَعْدَاءِ هُرُ وَعَلَى مُضَايِقِيمِ كُنْتُ أَرُدٌ يَدِي . ١٥ مُبْغِضُوا لَرَّبَ يَتَذَلَّلُونَ لَهُ . وَيَكُونُ وَفَنْهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ شَعْمُ الْحِنْطَةِ . وَمِنَ ٱلصَّغْرَةِ كُنْتُ أَشْبِعُكَ عَسَلاً اللَّهُ مِنْ أَلُونَ لَهُ مَوْرُ ٱلنَّانِي وَالنَّهَانُونَ مَا اللَّهُ مَا يُونَ مَا أَلْهُ مُورُ ٱلنَّانِي وَالنَّهَانُونَ مَا أَلْهُ مُورُ السَّافَ مَرْمُورُ آلِنَانِي وَالنَّهَانُونَ مَا أَلْمُومُورُ آلِسَافَ مَرْمُورُ آلِنَافِي وَالنَّهَانُونَ مَا أَلْهُ مُورُ آلِيَانِي وَالنَّهَانُونَ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى مُورُورُ آلِنَافِي وَالنَّهَانُونَ مَا أَلْهُ مُورُ آلِنَافِي وَالنَّهَانُونَ وَقَالَ اللَّهِ وَلِي مُولَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُورُ آلِسَافَ مَا أَلْهُ مَا أَوْنَ الْمُولَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُورُ لِلْسَافَ وَالْفَامِيْ فَالْمُونَ الْعَالَةُ مَا أَلْكُونَ الْمُؤْمُورُ لِلْسَافَ مَا الْمَعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُؤْمُورُ لِلْسَافَ مَا الْمُؤْمُورُ لَوْ الْمِي الْمُؤْمِونَ الْمَالِقِي مَا لَلْكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ مَا مُونَ الْمُؤْمُونَ الْمَالِقَ مُعْفِيقُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْفَالِقُونَ الْعَلَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الَ

اَللهُ قَاعُمْ فِي مَجْمَعِ اللهِ. فِي وَسْطِ الْآلِهَةِ يَقْضِي وَاحَتَّى مَنَى نَقْضُونَ جَوْرًا وَتَرْفَعُونَ وَكُوهَ اللهُ وَجُوهَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ وَلِلْبَيْمِ وَأَنْصِفُوا ٱلْمَسْكِينَ وَٱلْبَائِسَ وَ اَلْمَائِسَ وَ اَلْمَائِسَ وَ اَلْمَائِسَ وَالْبَائِسَ وَ الْمَسْكِينَ وَالْبَائِسَ وَ الْمَائِسَ وَ اللهَ اللهُ ا

الهزْمورُ الثالِثُ وَالثَّهَانُو تَسْبِيعَةٌ. مَزْمُورٌ لِإَسَافَ

اللَّهُ ۚ لَا تَصْمُتْ لَا تَسْكُتْ وَلَا بَهُدَا ۚ يَا اللهُ وَ فَهُوذَا أَعْدَاوُكَ يَعِجُّونَ وَمُبْغِضُوكَ قَدْ وَفَعُوا ٱلرَّأْسَ وَعَلَى شَعْبِكَ مَكَرُوا مُؤَامَرةً وَتَشَاوَرُوا عَلَى أَحْمِيَائِكَ وَ قَالُوا هَلُمَّ نَبِدْهُمْ اللهِ عَنْ يَثْنِ ٱلشَّعُوبِ وَلَا يُذْكَرُ ٱسْمُ إِسْرَائِيلَ بَعْدُ

وَلِأَنَّهُمْ تَامَرُوا بِٱلْقُلْبِ مَعًا . عَلَيْكَ تَعَاهَدُوا عَهْدًا . وَإِمْ أَدُومَ وَٱلْإِسْمَعِيلِيِنَ.
 مُوابُ وَٱلْهَا حَرِيْونَ . ٧ جِبَالُ وَعَنُّونُ وَعَهَا لِيقُ . فَلَسْطِينُ مَعْ شُكَّانِ صُورٍ . ٨ أَشُورُ أَبْضًا اللَّهُ مَعَهُمْ . صَارُوا ذِرَاعًا لِبَنِي لُوطٍ وسِلاَهُ

﴿ اِفْعَلْ بِمِ ۚ كُمَا بِمِدْ يَانَ كَمَا بِسِيسَرَا كَمَا بِيَابِينَ فِي وَادِي قِيشُونَ. ﴿ بَادُوا فِي عَيْنِ دُورَ. صَارُوا دِمَنَا لِلْأَرْضِ. ﴿ الْمُعْلَمُ شُرَفَاءَهُمْ مِثْلَ غُرَابٍ وَمِثْلَ ذِئْبٍ. وَمِثْلَ زَجَ كَوْرَ. صَارُوا دِمَنَا لِلْأَرْضِ. ﴿ اللَّهِ عَلَيْمُ شُرَفَاءَهُمْ مِثْلَ غُرَابٍ وَمِثْلَ ذِئْبٍ. وَمِثْلَ زَجَ وَمِثْلَ وَمُثْلَ اللَّهِ مَا كُوا لِنَمْ تَلِكُ لِأَنْفُسِنَا مَسَاكِنَ ٱللَّهِ

١٦ إِلَى اَجْعَلُهُمْ مِثْلَ اَكْخِلِ مِثْلَ الْقَشِّ أَمَامَ الرَّبِحِ وَ الْكَامِ قَوْقُ الْوَعْرَكُلِيبِ الا يُشْعِلُ الْجِبَالَ ١٠ هَكَذَا الْطُرُدْهُمْ بِعَاصِفَتِكَ وَبِزَوْبَعَتِكَ رَوِّعْهُمْ وَالْمُلْ وُجُوهَهُمْ خِزْيًا ١٠ يُشْعِلُ الْجِبَالَ ١٠ هَكَذَا الْطُرُدْهُمُ بِعَاصِفَتِكَ وَبِزَوْبَعَتِكَ رَوِّعْهُمُ وَالْمُولَ الْمُورَ وَعِمْهُمْ خِزْيًا وَيَعْلَمُوا أَنَّكَ ١٧ فَيَطْلُبُوا اللَّهُ وَلِيَجْلُوا وَيَبِيدُوا ١٧ وَيَعْلَمُوا أَنَّكَ ١٧ الْمُنْ عَلَى كُلُّ الْأَرْضِ اللَّهُ مَنْ وَحُدْكَ الْعُلْ عَلَى كُلُّ الْأَرْضِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّالِعُ وَٱلنَّمَانُونَ

لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ عَلَى ٱلْجَتِّيَّةِ. لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورْ ۗ

ا مَا أَحْلَى مَسَاكِنَكَ يَا رَبَّ ٱلْجُنُودِ • اَتَشْتَاقُ بَلْ نَتُوقُ نَفْسِي إِلَى دِيَاسِ ٱلرَّبِّ. قَلْبِي ا وَكُمِي يَهْنِفَانِ بِٱلْإِلٰهِ ٱلْحُيِّ • اَلْعُصْفُورُ أَيْضًا وَجَدَ يَنْاً وَٱلشَّنُونَةُ عُشًّا لِنَفْسِهَا حَيْثُ نَضَعُ ا أَفْرَاخَهَا مَذَا لِحِكَ يَا رَبَّ ٱلْجُنُودِ مَلِكِي وَ إِلْمِي • طُوبِي لِلسَّاكَذِينَ فِي بَيْنِكَ أَبَدًا يُسَجِّونَكَ • الْفَرَاخَهَا مَذَا لِحِكَ يَا رَبَّ ٱلْجُنُودِ مَلِكِي وَ إِلْمِي • طُوبِي لِلسَّاكَذِينَ فِي بَيْنِكَ أَبَدًا يُسَجِّونَكَ • اللَّهُ الْمَاكِذَةُ اللَّهَ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤُدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ ال

٥ طُوبَى لِأَنَاسِ عِزْهُرْ بِكَ. طُرُقُ يَنْكِ فِي قُلُوبِهِمْ ٢ عَابِرِينَ فِي وَادِي ٱلْبُكَاءِ يُصَيِّرُونَهُ يَنْبُوعًا أَيْضًا بِبَرَكَاتٍ يُعَطُّونَ مُورَةَ ٥٠ يَذْهَبُونَ مِنْ فَوَّةٍ إِلَى فُوَّةٍ . يُرَوْنَ قُدَّامَ ٢ ٱلله في صهيوْنَ

٨ يَا رَبُ إِلٰهَ ٱلْجُنُودِ ٱسْمَعُ صَلَانِي فَأَصْغَ يَا إِلٰهَ يَعْفُوبَ . سِلَاهْ . أَ عَجِنَنَا ٱنظُوْ يَا ٱللهُ كَالْنَفِ وَالْنَفِتْ إِلَى وَجْهِ مَسِيعِكَ . الْأِنَّ يَوْمًا وَاحِدَا فِي دِيَارِكَ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ. اَخْتَرْتُ ٱلْوُقُوفَ عَلَى ٱلْفَيْدَةِ فِي بَيْتِ إِلْهِي عَلَى ٱلسَّكَنِ فِي خِيَامِ ٱلْأَشْرَارِ . الأِرْبَّ ٱلرَّبَّ ٱللهَ شَمْسُ وَمِجَنْ. الكَانَ الْعَنَبَةِ فِي بَيْتِ إِلْهِي عَلَى ٱلسَّكَنِ فِي خِيَامِ ٱلْأَشْرَارِ . الأِرْبَّ ٱلرَّبَّ ٱللهَ شَمْسُ وَمِجَنْ. اللَّهُ اللهَ الْكِينَ بِٱلْكَمَالِ . ال بَا رَبَّ ٱلجُنُودِ طُوبَى اللَّا إِنْ اللهَ الْكِينَ بِٱلْكُمَالِ . ال بَا رَبَّ ٱلجُنُودِ طُوبَى اللهِ إِنْ اللهَ الْكِينَ بِٱلْكُمَالِ . اللهَ الْكِينَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلثَّمَانُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورْ

ا رَضِيتَ يَا رَبُّ عَلَى أَرْضِكَ . أَرْجَعْتَ سَبِّي يَعْثُوبَ. اغَفَرْتَ إِنْمَ شَعْبِكَ . سَنَرْتَ كُلَّ خَطِيَّتِهِمْ وسِلاَهْ وَ حَجَزْتَ كُلَّ رِجْزِكَ . رَجَعْتَ عَنْ حُمُو عَضَبِكَ وَأَرْجِعْنَا يَا إِلْهَ خَلَاصِنَا وَأَنْفِ غَضَبَكَ عَنَّا ٥٠ هَلْ إِلَى ٱلدَّهْرِ تَسْخَطُ عَلَيْنَا. هَلْ تُطِيلُ غَضَبَكَ إِلَى دَوْرِ فَدَوْرِهِ ۚ أَلَا تَعُودُ أَنْتَ فَتُعْيِنَا فَيَفْرَحُ بِكَ شَعْبُكَ ﴿ أَرِنَا يَا رَبُّ رَحْمَتَكَ وَأَعْطِنَا خَلاَصَكَ ١ إِنِّي أَشْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ ٱللهُ ٱلرَّبُّ. لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِٱلسَّلَامِ لِشَعْبِهِ وَلِأَنْقِيَائِهِ فَلاَ بَرْجِمْنَ إِلَى ٱنْحَمَافَةِ • الْأِنَّ خَلاصَهُ قَرِيبٌ مِنْ خَائِفِيهِ لِيَسْكُنَ ٱلْجَدْدُ فِي أَرْضِنَا • اٱلرَّحْمَةُ وَٱنْحَقْ ٱلْتَقَيَا . ٱلْبِرُ وَٱلسَّلَامُ تَلاَثَمَا . الْأَخْقُ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُتُ وَٱلْبِرُ مِنَ ٱلسَّمَاء يَطُّلغُ . الْيُضا ٱلرَّبُ يُعْطِي ٱنَّيْرَ وَأَرْضُنَا نُعْطِي غَلَّهَا • ١١ ٱلبُّر قُدَّامَهُ يَسْلُكُ وَيَطَأُ فِي طَرِيقِ خَطَوَاتِهِ اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلثَّمَانُونَ

# صَلْوة لِكَاوُدَ

المَّمِلْ يَا رَبُّ أُذُنكَ. أَسْتَجِبْ لِي. لِأَنِّي مَسْكِينِ فِي وَبَائِسْ أَنَا وَاحْفَظْ نَفْسِي لِأَنِّي نَقِيْ. يَا إِلَىٰ خَلِّصْ أَنْتَ عَبْدَكَ ٱلْمُتَّكِلَ عَلَيْكَ وَٱلْرَحَمْنِي يَا رَبُّ لِأَنِّنِي إِلَيْكَ أَصْرُحُ ٱلْيُومَ كُلَّهُ - فَرِّحْ نَفْسَ عَبْدِكَ لِأَنَّنِي إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَرْفَعُ نَفْسِي • لِأَنَّكَ أَنْتَ يَا رَبُ صَاحْ وَغَفُونْ وُكَثِيرُ ٱلرَّحْمَةِ لِكُلُّ ٱلدَّاعِينَ إِلَيْكَ

اِمْعَ يَارَبُ إِلَى صَلاَتِي وَأَنْصِتْ إِلَى صَوْتِ تَضَرْعَاتِي • ٧ فِي يَوْم ضِيْقي أَدْعُوكَ لِأَنَّكَ تَسْتَجِيبُ لِي ١٠ لاَ مِثْلَ لَكَ بَيْنَ ٱلْآلِهَةِ يَا رَبُّ وَلاَ مِثْلَ أَعْمَا لِكَ • أَكُلُ ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ صَنَعْتُهُ ۚ يَأْتُونَ وَبَسِّخِدُونَ أَمَامَكَ يَا رَبُّ وَيُحَجِّدُونَ أَسْمَكَ • الْأِنَّكَ عَظِيم ۖ أَنْتَ وَصَالِع ۗ عَجَائبَ أَنْتَ أَللهُ وَحْدَكَ

ال عَلِيهِ فِي يَا رَبُّ طَرِيقَكَ أَسْلُكُ فِي حَقَّكَ . وَحَّدْ قَلِيي لَخَوْفِ أَسْمِكَ • الأَحْمَدُكَ

يَا رَبُّ إِلْيِ مِنْ كُلِّ قَلْبِي فَأَ مَجِّدُ ٱسْمَكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ • ١١ لِأَنَّ رَحْمَنَكَ عَظِيمَةٌ تَحْوِي وَقَدْ نَجِّيْتَ نَفْسِي مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ ٱلسُّفْلَى ا اللَّهُمُّ ٱلْمُتَكَبِّرُونَ قَدْ قَامُوا عَلَيَّ وَجَمَاعَهُ ٱلْعُنَاةِ طَلَبُوا نَفْسِي وَلَمْ يَجْعَلُوكَ أَمَامَهُمْ • اللَّهُمُّ الْلُّهُمَّ الْمُتَكَبِّرُونَ قَدْ قَامُوا عَلَيَّ وَجَمَاعَهُ ٱلْعُنَاةِ طَلَبُوا نَفْسِي وَلَمْ يَجْعَلُوكَ أَمَامَهُمْ • ١٠ أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَإِلَهُ رَحِيمٌ وَرَوُّوفٌ طَوِيلُ ٱلرُّوحِ وَكَتِيرُ ٱلرَّحْمَةِ وَلَا مُحَقِّ ١٠ الْتَفِتْ ١٥٠ إِلَيَّ وَأَرْحَمْنِي . أَعْطِ عَبْدَكَ قُوَّنَكَ وَخَلِّصِ ٱبْنَ أَمَتِكَ ١٠ ٱصْنَعْ مَعِي آيَةً لِلْحَيْرِ فَيَرَى ١٠ ذَٰ لِكَ مُبْغِضِيٌّ فَيُعْزَوْلِ لِأَنْكَ أَنْتَ يَا رَبُّ أَعَنْنِي وَعَزَّيْنَنِي ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّابِعُ وَٱلثَّمَانُونَ لِبَنِي قُورَحَ. مَزْمُورُ تَسْبِعَةٍ · أَسَاسُهُ فِي ٱلْجِبَالِ ٱلْهُفَدَّسَةِ • اَلْرَّبُ أَحَبَّ أَبُوابَ صِهْبَوْنَ أَحْثَرَ مِنْ جَبِيعِ مَسَاكِن يَعْقُونَ • وَقَدْ قِيلَ مِكِ أَهْجَادْ يَا مَدِينَةَ ٱللهِ • سِلاَهْ الْذُكْرُ رَهَبَ وَبَابِلَ عَارِفَنَيَّ. هُوَذَا فلَسْطِينُ وَصُورُ مَعَ كُوشَ. هٰذَا وُلِدَ هُمَاكَ. \* وَلِصِهْبُوْنَ يُقَالُ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ وَهٰذَا ٱلْإِنْسَانُ وُلِدَ فِيهَا وَهِيَ ٱلْعَلِيُّ يُثَبُّنُهَا • ٱلرَّبُ يَعُدُّ فِي ا كِتَابَةِ ٱلشُّعُوبِ أَنَّ هٰذَا وُلِدَ هُنَاكَ . سِلاَهْ . ٧ وَمُغَنُّونَ كَعَازِفِينَ كُلُّ ٱلسُّكَانِ فيكِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلنَّمَانُونَ تَسْيِحَةُ مَزْمُورٌ لِبَنِي قُورَحَ. لِإِمَامِ ٱلْمُعَنِّينَ عَلَى ٱلْعُودِ لِلْعِنَاء. قَصِيدَةٌ لِهَيْمَانَ ٱلْأَزْرَاحِيِّ ا يَا رَبُ إِلٰهَ خَلَاصِي بِٱلنَّهَارِ وَٱللَّيْلِ صَرَخْتُ أَمَامَكَ وَافَلْنَأْتِ قُدَّامَكَ صَلَاتِي. ا أَمِلْ أَذْنَكَ إِلَى صُرَاخِي وَالْأَنَّهُ قَدْ شَبِعَتْ مِنَ ٱلْمَصَائِبِ نَفْسِي وَحَيَاتِي إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ دَنَتْ وَأَهُ عُحْسِبْتُ مِثْلَ ٱلْمُعَدِرِينَ إِلَى ٱلْجُبِّ . صِرْتُ كَرَجُلِ لاَ قُوَّةَ لَهُ . ۚ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ فِرَاشِي

مِنْلُ ٱلْفَتَلَى ٱلْمُضْطَعِعِينَ فِي ٱلْفَبْرِ ٱلَّذِينَ لَا تَذْكُرُهُمْ بَعْدُ وَهُمْ مِنْ بَدِكَ ٱنْنَطَعُوا • لَوَضَعْنَنِي فِي ٱلْجُبُّ ٱلْأَسْعَلِ فِي ظُلُمَاتٍ فِي أَعْمَاقٍ • ٧ - َلَيَّ ٱسْنَقَرَّ غَضَالُكَ وَبَكِلِّ نَسَّارَاتِكَ ٢ وَضَعْنَنِي فِي ٱلْجُبُّ الْأَنْنِي • سِلاَهُ • ١ أَبْعَدْتَ عَنِي مَعَارِ فِي . جَعَلْتَنِي رِجْسًا لَهُمْ . أَعْلِقَ عَلَيَّ فَمَا أَحْرُجُ • ١ عَنْي مَا لَكُونَ عَلَيْ مَعَالَمُ فِي مَعَارِفِي . جَعَلْتَنِي رِجْسًا لَهُمْ . أَعْلِقَ عَلَيَّ فَمَا أَحْرُجُ • ١ عَنْي مِ

ذَابَتْ مِنَ ٱلذُّلِّ. دَعَوْتُكَ يَا رَبُّ كُلَّ يَوْمٍ . بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدَيَّ

ا أَفَلَعَلَّكَ لِلْأَمْوَاتِ نَصْنَعُ عَجَائِبَ أَمْ الْأَخْيِلَةُ نَقُومُ نُعَجِّدُكَ وسِلاَهُ ال الْعَدَّثُ فِي الْفَلْمَةِ عَجَائِبُكَ وَبِرُكَ فِي الْفَلْمَةِ عَجَائِبُكَ وَبِرُكَ فِي أَرْضِ الْفَلْمَةِ بَرَحْمَةِكَ أَوْجِوَيِّكَ فِي الْهَلاكِ اللهَ الْعُرْفُ فِي الظَّلْمَةِ عَجَائِبُكَ وَبِرُكَ فِي أَرْضِ النَّسْيَان

ا أَمَّا أَمَا فَإِلَيْكَ يَا رَبُّ صَرَخْتُ وَفِي ٱلْعَدَاةِ صَلاَقِي نَتَقَدَّمُكَ ١٠ لِهَاذَا يَا رَبُ تَرْفُضُ نَفْسِي. لِهَاذَا تَحَبُّبُ وَجُهَكَ عَنِي ١٠ أَنَا مَسْكِينَ وَمُسَلِّرُ ٱلرُّوحِ مُنْدُ صِبَايَ. ٱحْنَهَلْتُ أَهْوَالُكَ أَهْوَالُكَ أَهْوَالُكَ أَهْلَكَتْنِي. ١٧ أَحَاطَتْ بِي كَالْبِيَادِ ٱلْبُومَ كُلَّهُ. ٱكْنَا فَيْ مَعَا ١٠ عَلَيَ عَبَرَ سَخَطُكَ. أَهْوَالُكَ أَهْلَكَتْنِي. ١٧ أَحَاطَتْ بِي كَالْبِيَادِ ٱلْبُومَ كُلَّهُ. ٱكْنَا فَيْ مَعَا ١٠ أَهُ أَهْدَدُتَ عَنِي مُحِبًّا وَصَاحِبًا. مَعَارِ فِي فِي ٱلظَّلْمَة

ٱلْمَزْمُورُ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْثَمَانُونَ فَصِيدَةٌ لِأَيْثَانَ ٱلْأَزْرَاحِيِّ

ا بِمَرَاحِمِ ٱلرَّبُّ أَغَنِي إِلَى ٱلدَّهْرِ. لِدَوْرِ فَدَوْرٍ أَخْبِرُ عَنْ حَقِّكَ بِغَيِهِ الْآَبِي قُلْتُ إِنَّ الرَّحْمَةَ إِلَى ٱلدَّهْرِ تُنْنَى. ٱلسَّمْوَاتُ نُشْبِتُ فِيمَا حَقَّكَ الْحَوْرِ فَدَوْرٍ كُرْسِيَّكَ. سِلَاهْ. وَالسَّمْوَاتُ لِنَاوُدَ عَبْدِي إِلَى ٱلدَّهْرِ أُنْبَتْ نَسْلَكَ وَأَبْنِي إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ كُرْسِيَّكَ. سِلَاهْ. وَالسَّمُواتُ لِلَاوُدَ عَبْدِي إِلَى ٱلدَّهْرِ أُنْبَتْ نَسْلَكَ وَأَبْنِي إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ كُرْسِيَّكَ. سِلَاهْ. وَالسَّمُواتُ خَمْهَ مَعْ فَي السَّمَاء يُعَادِلُ لَعْمَدُ عَجَائِبِكَ يَا رَبُ وَحَقَّكَ أَبْضاً فِي جَمَاعَةِ ٱلْقَدِّيسِينَ وَ لَا لَا تَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاء يُعَادِلُ الرَّبَ مَنْ يُشْهِ ٱلرَّبَ بَيْنَ أَبْنَاء ٱللهِ. ٧ إِلَهُ مَهُوبُ حِيَّا فِي مُوالمَرَةِ ٱلْقِدِيسِينَ وَمَخُوفُ عِنْدَ جَمِيعِ ٱلّذِينَ حَوْلَهُ

مَ يَارَبُ إِلَهَ ٱلْجُنُودِ مَنْ مِثْلُكَ قُوِيْ رَبُ وَحَقْكَ مِنْ حَوْلِكَ ١٠ أَنْتَ مُتَسَلِّطُ عَلَى كَبْرِيَا ۗ أَلْعُورِ عَنْدَارْتِعَاعِ لَجْهِهِ أَنْتَ تُسَكِّمُهَا ٥٠ أَنْتَ سَحَقْتَ رَهَبَ مِثْلَ ٱلْقَتِيلِ ، بِذِرَاعِ فَوَيْكَ بَدَّدْتَ أَعْلَا أَنْ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

18

وَ لَأَمَانَهُ نَتَقَدَّمَانِ أَمَامَ وَجْهِكَ ١٠٠ طُوبِي لِلشَّعْبِ ٱلْعَارِ فِينَ ٱلْهُمَافَ. يَا رَبُّ بِنُورِ وَجْهِكَ يَسْلُكُونَ ١٠٠ بِأَسْمِكَ يَسْتَهِجُونَ ٱلْبُومَ كُلَّهُ وَبِعَدْلِكَ يَرْتَفِعُونَ ١٧ لِأَنَّكَ أَنْتَ فَخْرُ فَوَّتِمٍ وَبرضاكَ يَنْتَصِبُ قَرْنُناً • ١١ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مِجَنَّنَا وَقُدُّوسُ إِسْرَائِيلَ مَلِكُناً ١١ حِينَوْذِ كُلُّمْتَ بِرُوْيَا نَقِيَّكَ وَقُلْتَ جَعَلْتُ عَوْنَا عَلَى قَوِيٍّ. رَفَعْتُ مُحْنَارًا مِنْ بَيْنِ ٱلشَّعْبِ وَ ٢ وَجَدْتُ دَاوُدَ عَبْدِ هِ . بِذُهْنِ قُدْسِي مَسَعْنُهُ . ١١ ٱلَّذِي نَتْبُتُ يَدِي مَعَهُ . أَيْضًا ذِرَاعِي تُشَدُّدُهُ مَالاً يُرْغِمُهُ عَدُوْ قَابْنُ ٱلْإِثْمِ لاَ يُذَلِّلُهُ مِن وَأَسْتَقُ أَعْدَاء هُ أَمَامَ وَجْهِهِ وَأَضْرِبُ مُبْغِضِيهِ • ٢٠ أَمَّا أَمَانِتِي وَرَحْمِنِي فَمَعَهُ وَبِٱسْمِي يَنتْصِبُ قَرْنُهُ • ٣٠ وَأَجْعَلُ عَلَى ٱلْجَرْ يَدَهُ وَعَلَى ٱلْأَنْهَارِيَمِينَهُ • ١٦ هُوَ يَدْعُونِي أَبِي أَنْتَ. إِلْيِي وَصَخْرَةٌ خَلَاصِي. ١٧ أَنَا أَيْضَا أَحْعَلُهُ بِكْرًا أَعْلَى مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ ١٠ إِلَى ٱلدَّهْرِ أَحْفَظُ لَهُ رَحْمِنِي. وَعَهْدِي يُنَبَّتُ لَهُ ١٠ وَأَجْعَلُ إِلَى ٱلْأَبَدِ نَسْلَهُ وَكُرْسِيَّهُ مِثْلَ أَيَّامِ ٱلسَّمْوَاتِ • وَإِنْ تَرَكَ بَنُوهُ شَرِيعَتِي وَلَمْ يَسْلُكُوا بِأَحْكَامِي اوْإِنْ نَهَضُوا فَرَا أَضِي وَلَمْ يَجْفَظُوا وَصَايَايَ ٢٢ أَفْتَقِدُ بِعَصًا مَعْصِيتَهُمْ وَبِضَرَمَاتِ إِثْمَهُمْ ٣٠ أَمَّا رَحْمَتِي فَلاَ أَنْزِعُهَا عَنْهُ وَلاَ أَكْذِبُ مِنْ جِهَةِ أَمَا نَتِي. ١٤ أَنْقُضُ عَهْدي وَلاَ أُغَيِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَنَىَّ • ٣٠ مَرَّةً حَلَفْتُ بِفَدْسِي إِّنِي لاَأَكْذِبُ لِدَاوُدَ. ٣٠ نَسْلُهُ إِلَى ٱلدَّهْرِ يَكُونُ وَكُرْسِيُّهُ كَا لَشَّمْسِ أَمَامِي • ٣٠ مِثْلَ ٱلْقَمَرِ يُثبَّتُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. وَٱلشَّاهِدُ فِي ٱلسَّمَاءَ أَمِينٌ • سِلاَهْ ۲۷ ٨ لَكِنَّكَ رَفَضْتَ وَرَذَلْتَ. غَضِبْتَ عَلَى مَسِيجِكَ ١٠ انَقَضْتَ عَهْدَ عَبْدِكَ. نَجَّسْتَ تَاجَهُ فِي ٱلْثَرَابِ وَ هَدَمْتَ كُلَّ جُدْرَانِهِ . جَعَلْتَ حُصُونَهُ حَرَابًا وَ الْأَفْسَدَهُ كُلُّ عَابِرِي ٱلطَّريقِ. صَارَ عَارًا عِنْدَ جِيرَانِهِ • ٢٠ رَفَعْتَ يَمِينَ مُضَايِقِيهِ. فَرَّحْتَ جَمِيعَ أَعْدَائِهِ • اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ سَيْفِهِ وَلَم النَّصُوهُ فِي ٱلْقِتَالِ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ مَهَا اللَّهُ وَلَم اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّ ٱلْأَرْضِ • فَقَصَّرْتَ أَيَّامَ شَبَابِهِ عَطَّيْتَهُ بِٱلْخِرْي • سِلاَهْ 20 ٢٤ حَنَّى مَنَى يَا رَبُّ نَخْنِيَةً كُلَّ ٱلِإَخْنِيَاء . حَنَّى مَنَى يَتَّقِدُ كَٱلنَّار غَضَبُكَ ١٠٠ أَذْكُرْ كَيْفَ أَنَا زَائِلٌ . إِلَى أَيِّ بَاطِلٍ خَلَقْتَ جَمِيعَ بَنِي آدَمَ • اللَّهُ إِنْسَانٍ بَحِيْاً وَلاَ بَرَى ٱلْمَوْتَ أَيُّ ال

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلتِّسْعُونَ صَلْوَةٌ لِمُوسَى رَجُلِ ٱللهِ

يَارَبُ مَجُ أَكُنْتَ لَنَا فِي دَوْرِ فَدَوْرِ • آمِنْ قَبْلِ أَنْ تُولَدَ أَجْبَالُ أَوْ أَبْدَأْتَ ٱلْأَرْضِ وَالْمَسْكُونَةَ مُنْذُ ٱلْأَزَلِ إِلَى ٱلْأَبِدِ أَنْتَ ٱللهُ • تَرْجِعُ ٱلْإِنْسَانَ إِلَى ٱلْغُبَارِ وَنَفُولُ ٱرْجِعُوا يَا بَنِي آدَمَ • لِأَنَّ ٱلْفَاعَ مِنَ ٱللَّلْ • • جَرَفْتُمُ هُ . يَا يَنِي آدَمَ • لِأَنَّ أَلْفَ سَنَةٍ فِي عَيْنَيْكَ مِثْلُ يَوْم أَمْسِ بَعْدَمَا عَبَرَ وَكَهْزِيع مِنَ ٱللَّلْ • • جَرَفْتُمُ هُ . كَسِنَةٍ يَكُونُونَ . بِالْغَدَاةِ كَعُشْب يَرُولُ • آبِا لَعْدَاةِ يُزْهِرُ فَيَرُولُ . عِنْدَ ٱلْمَسَاء بُحَرُّ فَيَبْسَ كَسِنَةٍ يَكُونُونَ . بِالْغَدَاةِ كَعُشْب يَرُولُ • آبِا لَعْدَاةِ يُزْهِرُ فَيَرُولُ . عِنْدَ ٱلْمَسَاء بُحِرُ فَيَبْسَ فَي لِللَّهُ الْمَسَاء عُكُونُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَسَاء عُلَيْكَ الْمَسَاء عُلَيْكَ الْمَسَاء عُلَيْكَ اللَّهُ فَي عَلْمَ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ عَنْدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ و اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَكُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

ا ارْجِعْ يَا رَبُّ. حَنَّى مَنَى وَرَأَفْ عَلَى عَبِيدِكَ • الْشَبِعْنَا بِالْغَدَاةِ مِنْ رَحْمَتِكَ فَنَبْنَهِ وَوَنَفْرَحَ كُلَّ أَيَّامِ اللَّيْ فِيهَا أَذْلَلْنَنَا كَالْسِيْنِ الَّتِي رَأَيْنَا فِيهَا شَرًّا • وَنَفْرَحَ كُلَّ أَيَّامِ اللَّيْنِ فِيهَا أَذْلَلْنَنَا كَالْسِيْنِ اللَّيْ وَيَهَا شَرًّا • اللَّيْنِ فِعْلُكَ لِعَبِيدِكَ وَجَلَالُكَ لَبِنِيهِمْ • الوَلِنَكُنْ نِعْمَةُ الرَّبِّ إِلْهَا عَلَيْنَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا فَبِينَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا فَيَتَنَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا فَيَتَنَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا فَيَتَنَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا وَعَمَلَ أَيْدُونَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا فَيْعَامِنَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا وَيَعْمَلُ أَيْدِينَا فَيْعَامِ وَعَمْلُ أَيْدِينَا فَيْنَا وَعَمَلَ أَيْدِينَا وَيَعْمَلُ أَيْدِينَا وَعَمْلُ أَيْدِينَا وَيَعْمَلُ أَيْدِينَا فَيْعَامِلُونَا وَعَمَلِ أَيْدِينَا وَيْعَالَالَ وَعَمْلُ أَيْدِينَا فَيَعْمَلُ أَيْدِينَا وَيَعْمَلُ أَيْرَانِهُ وَعِنْ أَوْلَالَاكُونَا وَعَمْلُ أَيْنَا وَعَمْلُ أَيْنَا وَعَمْلُ أَيْرَاقُونَا وَعَمْلُ أَيْنَا وَعَمْلُ أَيْرَاقُ وَالْعَالَ وَالْعَالَقِيلُونَا وَعَمْلُ أَيْنَا وَالْعَالَقُونَ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالَ وَالْعَالَقُونَا وَعَمْلُ أَيْنَا وَالْعَالَ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَالُونَا وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِينَا وَالْعَاقِينَا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَاقِيلُونَا وَالْعَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلتِّسْعُونَ

اَلسَّاكِنُ فِي سِنْرِ ٱلْعَلِيِّ فِي طَلِّلِ ٱلْقَدِيرِ بَبِيتُ ٥٠ أَفُولُ لِلرَّبُّ مَلْمَإِي وَحِصْنِي إِلْمِي

فَأَتَّكِلُ عُلَيْهِ • الْأِنَّهُ يُغِيِّكَ مِنْ فَحُرِّ ٱلصَّيَّادِ وَمِنَ ٱلْوَبَإِ ٱلْخَطِرِ • الْحِوَافِيهِ يُظَلِّلُكَ وَخَمْتَ أَجْنِيَهِ نَعْنَهِي . نُرْسُ وَهِجَنْ حَقَّهُ • لاَ غَثْنَى مِنْ خَوْفِ ٱللَّيْلِ وَلاَ مِنْ سَهُم يَطِيرُ فِي ٱلنَّهَارِ. · وَلاَ مِنْ وَبَا ۚ يَسْلُكُ فِي ٱلدُّجَى وَلاَ مِنْ هَلاَكِ يُفْسِدُ فِي ٱلظَّيرَةِ • ٧ يَسْفُطُ عَنْ جَانِبِكَ [ أَلْفُ وَرِبْوَاتُ عَنْ يَمِينِكَ . إِلَيْكَ لاَ يَقْرُبُ • ﴿ إِنَّهَا بِعَيْنَيْكَ تَنْظُرُ وَتَرَك مُجَازَاةً ٨ **ٱ**لۡأَشۡرَار

الْأَنَّكَ قُلْتَ أَنْتَ يَا رَبُّ مَجْآِي. جَعَلْتَ ٱلْعَلِيَّ مَسْكِنَكَ. الاَ يُلاَقِيكَ شَرٌّ وَلا تَدْنُو ضَرْبَةٌ مِنْ خَيْمَتِكَ • اللَّانَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ لِكِيْ يَعْفَظُوكَ فِي كُلِّ طُرُقِكَ. ١١ عَلَى ٱلْأَيْدِي يَعْمِلُونَكَ لِيَلاَّ نَصْدِمَ مِجْجَرٍ رِجْلَكَ ١٠٠ عَلَى ٱلْأَسَدِ وَٱلصِّلِّ نَطَأً. ٱلشِّبْلَ وَٱلتُّعْبَانَ نَدُوسُ • الْأِنَّهُ نَعَلَّقَ بِي أَنَجِيِّهِ . أَرَفِّهُ لِأَنَّهُ عَرَفَ ٱسْمِي • ١٠ يَدْعُونِي فَأَسْجَيبُ لَهُ . مَعَهُ أَنَا فِي ٱلضَّيْقِ أَنْقِذُهُ وَأَحَجِّذُهُ ١٦ مِنْ طُولِ ٱلْأَيَّامِ أَشْبِعُهُ وَأَرِيهِ خَلاَصِي ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلتِّسْعُونَ

مَزْمُورُ تَسْبِعَةٍ . لِيَوْمٍ ٱلسَّبْتِ

احَسَنْ هُوَ ٱلْحَمْدُ لِلرَّبِّ وَٱلنَّرَنَّمُ لِآسُمِكَ أَيُّهَا ٱلْعَلَيُّ. أَنْ يُغْبَرَ بِرَحْمَتِكَ فِي ٱلْعَدَاةِ وَأُمَانَتِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ عَلَى ذَاتِ عَشَرَةِ أَوْنَارٍ وَعَلَى ٱلرَّبَابِ عَلَى عَرْفِ ٱلْعُودِ • الأِنَّكَ فَرَّحْنَنِي يَارَبُ بِصَنَائِعِكَ . بِأَعْمَالِ يَدَيْكَ أَبْنَهُمُ • مَا أَعْظَرَأَعْمَا لَكَ يَارَبُ وَأَعْمَقَ جِلَّا أَفْكَارَكَ • · ٱلرَّجُلُ ٱلْبَلِيدُ لَا يَعْرِفُ وَٱلْجَاهِلُ لَا يَغْهَمُ هٰذَا · ﴿ إِذَا زَهَا ٱلْأَشْرَارُ كَا ٱلْمُشْبِ وَأَزْهَرَكُلُ ا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ فَلَكَيْ يُبَادُوا إِلَى ٱلدَّهْرِ • ^أَمَّا أَنْتَ يَا رَتْ فَمُتَعَالِ إِلَى ٱلْأَبَدِ • الأَنَّهُ هُوذَا أَعْدَاوُكَ يَارَبُ لِأَنَّهُ هُوذَا أَعْدَاوُكَ يَبِيدُونَ. يَتَبَدَّدُ كُلُّ فَاعِلِي ٱلْإِنْمِ • اوَتَنْصِبُ مِثْلَ ٱلْبَقَرِ ٱلْوَحْشِيِّ قَرْنِي . تَدَهَّنْتُ بِزَيْتٍ طَرِيِّ وَالوَّنْصِرُ عَيْنِي بِمُرَاقِبِيَّ. وَرَا لْقَائِمِينَ عَلَيَّ بِٱلشَّرِّ ال تَسْمَعُ أَذْنَايَ

"اَلصِّدِّيقُ كَالْخَنْلَةِ يَرْهُوكَا لْأَرْزِ فِي لُبْنَانَ يَنْمُوه ١٢ مَغْرُوسِينَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي دِيَارِ

إِلْهِنَا يُزْهِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِرُونَ فِي ٱلشَّيبَةِ. يَكُونُونَ دِسَامًا وَخُصْرًا اللَّهُ بِيُرُول بِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُسْتَقِيمٌ . صَغْرَتِي هُوَ وَلاَ ظُلْمرَ فِيهِ

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلثَّالِثُ وَٱلتِّسْعُونَ

الرَّبُ قَدْ مَلَكَ. لَبِسَ ٱلْجُلَالَ. لَبِسَ ٱلرَّبُ ٱلْفُدْرَةَ. أَنْ ثَرَمَ بِهَا. أَيْضًا نَتْبَتَ الْمُسْكُونَةُ. لاَ نَتَزَعْزَعُ وَكُوسِيْكَ مُثْبَتَة مَنْ أُلْقِدَم . مُنْ أُلْأَزَلِ أَنْتَ وَرَفَعَتِ ٱلْأَنْهَارُ الْمَسْكُونَةُ. لاَ نَتَزَعْزَعُ وَكُوبَهِ مُثْبَاتُهُ مَنْ أُلْقِدَم . مُنْ أُلْوَلَ الْأَنْهَارُ عَلِيمَ وَنَ غِمَارِ يَارَبُ رَفَعَ الْأَنْهَارُ عَلِيمَ اللَّهُ مَنْ أَصْوَاتِ مِيَاهِ كَثِيرَةٍ مِنْ غِمَارِ الْمَوَاجِ الْمُعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ا

### ٱلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلتِّسْعُونَ

اِيَا إِلٰهَ ٱلنَّهَاتِ يَا رَبُّ يَا إِلٰهَ ٱلنَّهَا وَ وَ اَرْزَفِعْ يَا دَيَّانَ ٱلْأَرْضِ. جَازِ صَنِيعَ ٱلْمُسْتَكْمِرِ بِنَ وَ عَنَى مَنَى ٱلْخُطَاةُ يَا رَبُّ حَتَى مَنَى ٱلْخُطَاةُ يَشْعَنُونَ وَ يَسْعَقُونَ شَعْبَكَ يَا رَبُ وَيُدِلُونَ مِيرَاثُكَ وَ يَعْتَلُونَ وَ يَسْعَقُونَ شَعْبَكَ يَا رَبُ وَيُدِلُونَ مِيرَاثُكَ وَ يَعْتَلُونَ الْأَرْمَلَةَ وَيُدِلُونَ مِيرَاثُكَ وَ يَعْتَلُونَ الْأَرْمَلَةَ وَيُدِيبَوُنَ ٱلْيَتِيمَ وَ وَيَعْوَلُونَ ٱلرَّبُ لَا يُبْصِرُ وَ إِللهَ يَعْقُوبَ لَا يُلاَحِظُ الْمُورُ مَالَةً وَيُعِيبُونَ ٱلْيَتِيمَ وَيَا حَهَلاءً مَنَى تَعْقِلُونَ وَ ٱلْغَارِسُ ٱلْأَدْنَ الْكَيْحِوْلُ اللَّرَبِيلَةُ مِنَا أَيْكُونَ وَيَعْوَلُونَ ٱلرَّبُ لَا يُبْعِينُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَقُونَ وَ الْعَقَلُونَ وَ ٱلْعَالِيلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَقُونَ وَ اللَّهُ وَيَعْلَقُونَ وَ اللَّهُ وَيَعْلَقُونَ وَ الْعَلَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِعْلَقُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ

تَعْضُدُنِي ١٠٠ عِنْدَ كَثْرَةِ هُمُومِي فِي دَاخِلِي تَعْزِيَاتُكَ تُلَذِّذُ نَفْسِي ١٠ وَهَلْ يُعَاهِدُكَ كُرْسِيُّ

V

ٱلْمَفَاسِدِ ٱلْمُغْنَلِقُ إِثْمَا عَلَى فَرِيضَةٍ ١٠ يَرْدَحِمُونَ عَلَى نَفْسِ ٱلصِّدِّيقِ وَيَحْكُمُونَ عَلَى دَمِ أَلَا زَكِيِّ • ٣ فَكَانَ ٱلرَّبْ لِي صَرْحًا وَ إِلِي صَغْرَةَ مَلْجَاءٍي ٣ وَبَرُدُ عَلَيْمٍ إِثْمَهُمْ وَبِشَرِّهِمْ بُفْنِيمٍ . ٢٢ يُفْنِيمِ أَلرَّبُ إِلْهُنَا

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلتِّسْعُونَ

ا هَلُمْ الرَّبُّم اللَّابِّ بَهْنِفُ لِصَغْرَةِ خَلاصِنَاه التَّقَدُّمُ أَمَامَهُ مِحَمْدٍ وَبِنَرْنيماتِ بَهْنِفُ لَهُ الله الْأَنَّ ٱلرَّبَّ إِلَهُ عَظِيمٌ مَلِكُ كَبِينٌ عَلَى كُلِّ ٱلْآلِهَةِ الْآلَذِي بِيَدِهِ مَقَاصِيرُ ٱلْأَرْضِ وَخَزَائِنُ الْآ ٱلْحِبَالِ لَهُ. ٥ أَلَّذِي لَهُ ٱلْمُحَرُّوهُوَ صَنَعَهُ وَيَدَاهُ سَبَكَتَا ٱلْيَابِسَةَ

١ هَلُرَّ نَسْجُذُ وَنَرْكُمْ وَنَجْنُواْ مَامَ ٱلرَّبِّ خَالِقِنَا • لِأَنَّهُ هُوَ إِلْهُنَا وَكُنُ شَعْبُ مَرْعَاهُ وَغَمُّمُ ٦٠ يَدِهِ . ٱلْيُوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ ا فَلَا نُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ كَمَا فِي مَرِيبَةَ مِثْلَ يَوْمِ مَسَّةَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ الْم احَيْثُ جَرَّبِنِي آبَا وَكُرْ. ٱخْنَبَرُونِي . أَبْصَرُ وَا أَيْضًا فِعْلِي الْرْبَعِينَ سَنَةً مَقَتُ ذَٰلِكَ ٱلْحِيلَ ا وَقُلْتُ هُمْ شَعْبُ صَالٌ قَلْبُهُمْ وَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا سُبِلى. ١١ فَأَقْسَمْتُ فِي غَضَبِي لاَ يَدْ خُلُونَ رَاحَتِي ال اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّادِسُ وَٱلتِّسْعُونَ

ا رَيِّمُولَ لِلرَّبِّ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً رَنِيَّ لِلرَّبِّ يَاكُلَّ ٱلْأَرْضِ. ارَيِّمُولَ لِلرَّبِّ بَارِكُول أَسْمَهُ بَشْرُولَ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ مِخِلَاصِهِ ٢٠ حَدِّثُولَ بَيْنَ ٱلْأَمْمِ سِعَجْدِهِ بَيْنَ جَمِيعِ ٱلشُّعُوبِ يِعِجَائِبِهِ • الأَتَّ ٱلرَّبَّ عَظِيم وَحَبِيد حِنَّا مَهُوبْ هُوَعَلَى كُلِّ ٱلْاَلِهَةِ • الأَنَّ كُلَّ ٱلْهَةِ ا ٱلشُّعُوبِ أَصْنَامْ 'أَمَّا ٱلرَّبُّ فَقَدْ صَنَعَ ٱلسَّمْ وَاتِ • تَعَدْ وَجَلاَلْ قُدَّامَهُ . ٱلعِزُّ وَٱلْجَمَالُ فِي

٧ قَدُّ مُول لِلرَّبِّ يَا قَبَائِلَ ٱلشُّعُوبِ قَدِّمُوا لِلرَّبِّ عَبْدًا وَقُوَّةً ٩٠ قَدِّمُوا لِلرّب عَبْد أَسْمِهِ. هَانُوا نَقْدِمَةً وَأَدْخُلُوا دِيَارَهُ ١٠ أَسْجُدُوا لِلرَّبِّ فِي زِينَةٍ مُقَدَّسَةٍ . ٱرْتَعِدِي قُدَّامَهُ يَاكُلُّ ٱلْأَرْضِ . ا تُولُوا بَيْنَ ٱلْأُمَ الرَّبُّ قَدْ مَلَكَ . أَيْضًا نَتْبَتَتِ ٱلْمَسْكُونَةُ فَلَا نَتَزَعْزَعُ . يَدِينُ ٱلشُّعُوبَ بِٱلْإِسْنِقَامَةِ • اللَّهَ أَلَ السَّمْوَاتُ وَلِنَّبْتَهِمِ ٱلْأَرْضُ لِيَعَجَّ ٱلْبُحْرُ وَمِلْوُّهُ اللِّيخَذَلِ

١٢ ٱلْحَقْلُ وَكُلُّ مَا فِيهِ لِتَنَرَنَّمْ حِينَةِ لِكُلُّ أَشْجَارِ ٱلْوَعْرِ ١٠ أَمَامَ ٱلرَّبِّ لِأَنَّهُ جَاء . جَاء لِيدِينَ الْمَسْكُونَة بِالْعَدْلِ وَالشَّعُوبَ بِأَمَانَتِهِ الْكَرْضَ. يَدِينُ ٱلْمَسْكُونَة بِالْعَدْلِ وَالشَّعُوبَ بِأَمَانَتِهِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلسَّالِعُ وَٱلتِّسْعُونَ

اَلرَّبُ قَدْ مَلَكَ فَلْنَبْنَهِمِ ٱلْأَرْضُ وَلْنَفْرَحِ ٱلْجُزَائِرُ ٱلْكَثِيرَةُ وَالْسَّعَابُ وَالضَّبَابُ حَوْلَهُ. الْعَدْلُ وَأَخْوَقُ فَاعِدَةُ كُرْسِيِّهِ وَ عَلَّامَهُ تَذْهَبُ نَامِنَ وَنَحْرِقُ أَعْلَاءُهُ حَوْلَهُ وَأَفَاءَتْ بُرُوقَهُ الْعَدْلُ وَلَّهُ وَأَنْ فَا عَلَى مِنْ لَا الشَّهَعِ قُدَّامَ ٱلرَّبِ قُدَّامَ سَيِّدِ الْمُسَكُونَةَ. رَأَتِ ٱلْأَرْضُ وَأَرْتَعَدَتْ وَ ذَابَتِ ٱلْجِيَالُ مِثْلَ ٱلشَّهَعِ قُدَّامَ ٱلرَّبِ قُدَّامَ سَيِّدِ الْمُسَكُونَة . رَأَتِ ٱلْأَرْضُ كُلِّهَا وَ السَّمُواتُ بِعَدْلِهِ وَرَأَى جَمِيعُ ٱلشَّعُوبِ عَبْدَهُ الشَّعُوبِ عَبْدَهُ الشَّعُوبِ عَبْدَهُ

٧ عَبْزَى كُلْ عَابِدِي تِمْنَالِ مَغُوتٍ ٱلْمُفْتِزِينَ بِٱلْأَصْنَامِ. ٱسْجُدُوا لَهُ يَا جَمِيعَ ٱلْآلِهَةِ ٥
 ٨ مَعِعَتْ صِهْ بَوْنُ فَفَرِحَتْ وَٱبْنَّهَجَتْ بَنَاتُ يَهُوذَا مِنْ أَجْلِ أَحْكَامِكَ يَا رَبُ • الْأِنَّكَ أَنْتَ
 ٨ مَعِعَتْ صِهْ بَوْنُ فَفَرِحَتْ وَٱبْنَّهُجَتْ بَنَاتُ يَهُوذَا مِنْ أَجْلِ أَحْلِ أَحْكَامِكَ يَا رَبُ • الْأِنَّكَ أَنْتَ
 ٨ يَا رَبُ عَلِيْ عَلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ . عَلَوْتَ حِلَّا عَلَى كُلِّ ٱلْآلِهَةِ

اَ يَا مُعِيِّي ٱلرَّبِّ أَبْغِضُوا ٱلشَّرَ. هُوَ حَافِظ نَفُوسَ أَنْقِائِهِ . مِنْ يَدِ ٱلْأَشْرَارِ يُنْفَذُهُمْ و النُورْ قَدْ زُرِعَ لِلصِّدِيقِ وَفَرَحْ لِلْهُسْتَقِيمِي ٱلْقَلْبِ وَالْفَرْحُوا أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُونَ بِٱلرَّبِ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّامِنُ وَٱلتِّسْعُونَ مَزْمُورُ

ا رَنِّهُوا للِرَّبُّ تَرْنِيهَةً جَدِيدَةً لِأَنَّهُ صَنَعَ عَجَائِبَ. خَلَّصَتْهُ يَمِينُهُ وَذِرَاغُ قُدْسِهِ. اَأَعْلَنَ ٱلرَّبُّ خَلاَصَهُ. لِعِيُّونِ ٱلْأَمَ كَشَفَ بِرَّهُ الْأَحْرَ رَحْهَنَهُ وَأَمَانَتُهُ لِبَيْتِ إِسْرَائِيلَ. رَأَتْ كُلُّ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ خَلاصَ إِلَهْنِا

﴿ اِهْتِفِي اِلرَّبِ يَا كُلَّ الْأَرْضِ اَهْتِفُوا وَرَتِّمُوا وَغَنُوا وَرَتِّمُوا اِلرَّبِّ بِعُودٍ . بِعُودٍ وَصَوْتِ اَسْتُولِ اَهْتِفُوا فَدُّامَ الْمَلِكِ الرَّبِّ و لَا لِبَعَجَ الْعُرُ وَمِلْوُهُ وَصَوْتِ نَشْيِدٍ لَا بِإِلَّا الْمَاكِ وَصَوْتِ الصَّورِ اهْتِفُوا فَدُّامَ الْمَلِكِ الرَّبِّ و لَهُ لَكُمُ وَمِلْوُهُ الْمَسْكُونَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ ا

لِأَنَّهُ جَاء لِيَدِينَ ٱلْأَرْضَ. يَدِينُ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشُّعُوبَ بِٱلْإَسْتِقَامَةِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلنَّاسِعُ وَٱلنِّسْعُونَ

الَرَّبُ قَدْ مَلَكَ. تَرْنَعِدُ ٱلشُّعُوبُ. هُوَ جَالِسٌ عَلَى ٱلْكَرُوبِيمِ. نَتَزَلْرَلُ ٱلْأَرْضُ. وَ الرَّبُّ عَظِيمٌ فِي صِهْيَوْنَ وَعَالِ هُوَ عَلَى كُلِّ ٱلشُّعُوبِ وَ يَعْمَدُ وِنَ ٱسْمَكَ ٱلْعَظِيمَ وَالْمَهُوبَ. قُذُوسُ هُوَ • ۚ وَعِزْ ٱلْمَلِكِ أَنْ يُحِبُّ ٱلْحُقَّ . أَنْتَ ثَبَّتَ ٱلْإِسْتِقَامَةَ أَنْتَ أَجْرَيْتَ حَفَّا ﴿ يَ وَعَدْلاً فِي يَعْقُوبَ

عَلُوا ٱلرَّبَّ إِلْهَنَا وَأُسْجُدُوا عِنْدَ مَوْطِئِ قَدَمَيْهِ . قُدُّوسُ هُوَ ١ مُوسَى وَهُرُونُ بَيْنَ كَهَنَتِهِ وَصَمُونِيلُ بَيْنَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِٱسْمِهِ. دَعَوْا ٱلرَّبَّ وَهُوَ ٱسْتَجَابَ هُرْ • ٧ بِعَمُودِ ٧ ٱلسَّعَابِكَلُّمَهُمْ . حَفِظُوا شَهَادَاتِهِ وَٱلْفَرِيضَةَ ٱلَّتِي أَعْطَاهُمْ • أَيُّهَا ٱلرَّبُ إِلَهُنَا أَنْتَ ٱسْتَعَبْتَ ٨ لَهُمْ . إِلْهَا غَفُورًا كُنْتَ لَهُمْ وَمُنْتَقِمًا عَلَى أَفْعَالِمِمْ • وَعَلُوا ٱلرَّبَّ إِلْهَنَا . وَأَسْجُدُوا فِي جَبَلِ ١٠ قُدْسِهِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ إِلٰهَنَا قُدُوسْ

> اَلْهَزْمُورُ الْلِمَةُ مزمور حمد

ا إهْ يَفِي اللَّرَّبِّ يَا كُلَّ ٱلْأَرْضِ وَأَعْبُدُوا ٱلرَّبَّ بِفَرَحٍ . ٱدْخُلُوا إِلَى حَضْرَتِهِ بِنَرَنُّم وا الْعَلَمُوا أَنَّ ٱلرَّبُّ هُوَ ٱللهُ. هُوَ صَنَعَمَا وَلَهُ نَحْنُ شَعْبُهُ وَعَنَّمُ مَرْعَاهُ - أَدْخُلُوا أَبُوابَهُ بِحَمْدٍ ٢ دِيَارَهُ بِٱلتَّسْمِجِ ٱحْمَدُوهُ بَارِكُوا ٱشْهُ • وَلَّنَّ ٱلرَّتَّ صَالح : إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ وَإِلَى دَوْرِ فَدَوْرِ أَمَانَتُ**هُ** 

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْوَاحِدُ لِدَاوُدَ. مَزْمُورٌ

ارَحْمَةً وَحُكُمًا أُعَنِّي. لَكَ يَارَبُ أَرَيِّمُ وَأَنْعَتَّلُ فِي طَرِينٍ كَامِلٍ. مَتَى نَأْنِي إِلَيَّ. أَسْلُكُ فِي كَمَالِ قَلْبِي فِي وَسَطِ يَبْنِي • الأَأْضَعُ قُدًّا مَ عَنْنَيَّ أَمْرًا رَدِينًا عَمَلَ ٱلرَّبَعَانِ أَبْعَضْتُ.

لاَ يَلْصَقُ بِي . ﴿ قَلْبُ مُعُوجٌ يَبِعُدُ عَنِي . ٱلشِّرِّبُرُ لاَ أَعْرِفُهُ • ﴿ ٱلَّذِي يَغْنَابُ صَاحِبَهُ سِرًا هَٰذَا أَغْطَعُهُ . مُسْتَكْبِرُ ٱلْعَيْنِ وَمُسْفَخُ ٱلْقَلْبِ لاَ أَحْنَمِلُهُ • آعَيْنَا يَ عَلَى أَمَنَا ۗ ٱلْأَرْضِ لِكَيْ أُجْلِسَهُ وَمَعْيَ . ٱلسَّالِكُ طَرِيقًا كَامِلاً هُو يَخْذِمُنِي • لاَ يَسْكُنُ وَسَطَ يَنِي عَامِلُ غِشٍ . ٱلْمُنْكَلِّرُ مَعِي . ٱلسَّالِكُ طَرِيقًا كَامِلاً هُو يَخْذِمُنِي • لاَ يَسْكُنُ وَسَطَ يَنِي عَامِلُ غِشٍ . ٱلْمُنْكَلِّرُ لَا يَشْكُنُ وَسَطَ يَنِي عَامِلُ غِشٍ . ٱلْمُنَكَلِّرُ لَا يَشْكُنُ وَسَطَ يَنِي عَامِلُ غِشٍ . ٱللْمُنَا عَلَيْ اللهِ هُو يَعْذَبُومُنِي • لاَ يَسْكُنُ وَسَطَ يَنِي عَامِلُ غِشٍ . ٱللْمُنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ

اَلْمَزْمُورُ اَلْمِئَهُ وَالنَّانِيِ صَلْوَةٌ لِمِسْكِينِ إِدَا أَعْيَا وَسَكَبَ شَكْوَاهُ قُدَّامَ ٱللهِ

ا يَا رَبُ اَسْتَمِعْ صَلاَنِي وَلِيدْ خُلْ إِينَكَ صَرَاخِي وَ لَا يَخُبُ وَحْهَكَ عَنِي فِي يَوْمِ صَيْفِي الْمِلْ إِلَيْ أَذُنكَ فِي يَوْمِ أَدْعُوكَ الشَّجَبْ لِي سَرِيعًا وَ لِأَنَّ أَيَّامِي قَدْ فَنيَتْ فِي دُخَانَ وَعِطَامِي مِثْلُ وَقِيدٍ قَدْ يَسِسَتْ وَ مَلْهُوخٌ كَا لَعْشُبِ وَيَابِسٌ قَالِي حَنَّى سَهُوثُ عَنْ أَحْلُ وَعِطَامِي مِثْلُ وَقِيدٍ قَدْ يَسِسَتْ وَمَلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قَلْمِي بِلَيْهِي وَ أَلْهُ بَهْتُ فُوقَ ٱلْبَرِّيَةِ وَمِرْتُ مِثْلُ وَجُرِب وَ مِنْ صَوْتِ تَبَهِدِي لَصِقَ عَظْمِي بِلَيْهِي وَ أَلْهُ بَهْتُ فُوقَ ٱلْبَرِّيَةِ وَمِرْتُ مِثْلُ وَمِنْ مَنْ صَوْتِ تَبَهِدِي لَحِقَ عَظْمِي بِلَيْهِي وَ أَلْهُ السَّطْحِ وَ الْبَوْمَ كُلَّهُ عَيْرَ فِي أَعْدَائِي وَمَنَ الْمَوْمَ كُلَّهُ عَيْرَ فِي أَعْدَائِي وَمَنَ أَلْفُومَ كُلَّهُ عَيْرَ فِي أَعْدَائِي وَمَنَعُونَ عَلَيَّ حَلْمُ الْعَلْمُ وَمِرْدُ عَلَى ٱلسَّطْحِ وَ الْمَوْمِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَمِرْتُ كَعُصْفُورِ مُعْرَدٍ عَلَى ٱلسَّطْحِ وَ الْمُؤْمِ كُلَّهُ عَيْرَ فِي أَعْدَائِي وَمَنَ الْمُؤْمِ مُنْ أَعْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ وَالْمَ فَلَا الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَا وَمُنَا اللَّهُ عَلَى اللْمَالُ وَلَا مَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ الْمَالُ وَلَا مِثْلُ الْمَعْمُ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَالْمَعْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَعْقُولِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مِنْ لَالْمَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَوْلِ مَا اللَّهُ عَلَى اللْمِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُ الْمُلْلِ مَا لِلْمُ الْمُؤْلِى اللْمُ الْمُعْلِى اللْمُ الْمُعْلِى اللْمُ الْمُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُ الْمُؤْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِ

ا مِنْ وَنَ لَا أَنْتَ يَا رَبُ عَإِلَى ٱلدَّهْ رِجَالِينٌ وَدَّ أَنْ اللَّهُ وَالْحَرُ وَالْحَرُ وَالْحَرُ وَالْحَرُ وَالْحَرُ وَالْحَرُ وَالْحَرُ وَالْحَرَ الْمَا الْمَنْ وَالْحَجَارَ مِمَا وَحَنُوا إِلَى مَنْ وَالْحَجَارَ مِمَا وَحَنُوا إِلَى مَنْ وَالْحَجَارَ مِمَا الرَّبُ وَكُلُّ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ جَدْدَكَ وَالْإِذَا مَنَى ٱلرَّبُ صِهْوْنَ مَهُولِ الْمَرْضِ جَدْدَكَ وَالْإِذَا مَنَى ٱلرَّبُ صِهْوْنَ مِهُولَ الْمَرْضِ عَجْدِهِ وَاللَّهُ وَالْمُصْطَرِّ وَكُلُّ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ جَدْدِهِ وَالْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُصْطَرِّ وَكُلُّ مُلُوكِ الْمَرْضِ عَجْدِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُصْطَرِّ وَلَمْ مَرْنُ وَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ٱلرَّبِّ وَبِتَسْبِعِهِ فِي أُورُشَلِيمَ "عِنْدَ أَجْنِهَاعِ ٱلشُّعُوبِ مَعَّا وَٱلْمَهَا لِكِ لِعِبَادَةِ ٱلرَّبِّ ٣ ضَعَّفَ فِي ٱلطَّرِيقِ فُوَّتِي فَصَّرَ أَيَّامِي ١٠ أَقُولُ يَا إِلْي لاَنَتْبِضِي فِي نِصْفِ أَيَّامي. إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ سِنُوكَ • ٢٠ مِنْ قِدَمِ أَسَّتَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمْوَاتُ هِيَ عَمَلُ يَدَيْكَ. ١٦ هِيَ نَبِيدُ وَأَنْتَ نَبْقَى وَكُلُها كَنَوْبٍ نَبْلَى كَرِدَا ﴿ تُغَيِّرُهُنَّ فَتَنَعَيَّرُ. ٧ وَأَنْتَ هُوَ وَسِنُوكَ لَنْ نَنْتَهِيَ. ١٨ أَبْنَا ٤ عَبِيدِكَ يَسْكُنُونَ وَذُرِّيَّنَّهُمْ لْنُبَّتُ أَمَامَكَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّالِثُ

#### لكاؤك

ا بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ وَكُلُّ مَا فِي بَاطِنِي لِبُبَارِكِ ٱسْمَهُ ٱلْقُدُّوسَ اَبَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ وَلاَ تَنْسَيُ كُلَّ حَسَنَاتِهِ ٢ أَلَّذِ هِ يَغْفِرُ جَمِيعَ ذُنُوبِكِ ٱلَّذِي يَشْفِي كُلَّ أَمْرَاضِكِ ١ لَّذِي ٢ يَهْدِي مِنَ ٱلْخُفْرَةِ حَيَاتَكِ ٱلَّذِي يُكَلِّلُكِ بِٱلرَّحْمَةِ وَٱلرَّافَةِ ٥ ٱلَّذِي يُشْبِعُ بِٱلْخُيْرِ عُهْرَكِ فَيَجَدُّدُ مِثْلَ ٱلنَّسْرِ شَبَابُكِ

١ اَلرَّبْ مُجْرِي ٱلْعَدْلِ وَٱلْقَضَاء لِجَمِيعِ ٱلْمَظْلُومِينَ ١ عَرَّفَ مُوسَى طُرُقَهُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ أَفْعَا لَهُ ١٠ ٱلرَّبُ رَحِيمٌ وَرَوُّوفٌ طَوِيلُ ٱلرُّوحِ وَكَثِيرُ ٱلرَّحْمَةِ ١٠ لَا يُحَاكِرُ إِلَى ٱلْأَبدِ وَلاَ يَحْفِدُ إِلَى ٱلدُّهْرِهِ الرُّ يَصْنَعُ مَعَنَا حَسَبَ خَطَايَانَا وَلَرْ بُجَازِنَا حَسَبَ آثَامِنَا والإَّنَّهُ ال مِثْلُ أَرْتِفَاعِ ٱلسَّمْوَاتِ فَوْقَ ٱلْأَرْضِ قَوِيَتْ رَحْمَتُهُ عَلَى خَاتِفِيهِ • الكَبُعْدِ ٱلْمَشْرِقِ مِنَ ال ٱلْهَغْرِبِ أَبْعَدَ عَنَّا مَعَاصِينَا • الكَهَا يَنْرَأَفُ ٱلْأَبُ عَلَى ٱلْبَيْنَ يَنْرَأَفُ ٱلرَّبُ عَلَى خَائِفِيهِ • ١١ الْأَنَّهُ يَعْرِفُ جِبْلَتَناً. يَذْكُرُ أَنَّنا تُرَابُ نَعْنُ ١٠ الْإِنْسَانُ مِثْلُ ٱلْعُشْبِ أَيَّامُهُ. كَزَهَرِ ٱلْحَقْلِ كَذَٰ لِكَ يُزْهِرُ ١٠ لِأَنَّ رِيحًا تَعَبُّرُ عَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ وَلاَ يَعْرِفُهُ مَوْضِعُهُ بَعْدُ ١٠ أَمَّا رَحْمَةُ ١٦ ٱلرَّبِّ فَإِلَى ٱلدَّهْرِ فَٱلْأَبَدِ عَلَى خَائِفِيهِ وَعَدْلُهُ عَلَى بَنِي ٱلْبَيْنَ ١٠ لِحَافِظِي عَهْدِهِ وَذَاكرِي ١٨ وَصَايَاهُ لِيَعْمَلُوهَا

١١ اَلْرَّبُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ ثَبَّتَ كُرْسِيَّهُ وَمَمْلَكَنَهُ عَلَى ٱلْكُلِّ تَسُودُ • ٢ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ

7.7

٢١ يَا مَلاَئِكَتَهُ ٱلْهُفَتَدِرِينَ فُوَّةً ٱلْفَاعِلِينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ كَلاَمِهِ ١٠ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ يَا جَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ ٢١ يَا جَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ ٢٢ يَا جَمِيعَ أَعْمَالِهِ فِي كُلِّ ٢٢ مَوَاضِعِ سُلْطَانِهِ بَارِكِي يَا نَفْسِيَ ٱلرَّبَّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّالِعُ

ا بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبِّ. يَا رَبُّ إِلَىٰ قَدْ عَظُمْتَ جِدًّا مَجْدًا وَجَلاَلاً لَبِسْتَ. اللَّابِسُ ٱلنُّورَكَنُوبِ ٱلْبَاسِطُ ٱلسَّمْوَاتِ كَشُقَّةٍ ؟ٱلْمُسَقِّفُ عَلَالِيهُ بِٱلْمِيَاهِ ٱلْجَاعِلُ ٱلسَّعَابَ مَرْكَبَتُهُ ٱلْهَاشِي عَلَى أَخْبِجَةِ ٱلرِّيحِ ؛ ٱلصَّانِعُ مَلاَئِكَنَهُ رِيَاحًا وَخُدَّامَهُ نَارًا مُلْتَهَبَةً • ٱلْمُؤسِّسُ ٱلْأَرْضَ عَلَى فَوَاعِدِهَا فَلَا نَتَزَعْزَعُ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ • كَسَوْبَهَا ٱلْغَمْرَ كَثَوْبِ. فَوْقَ ٱلْحِبَال نَقِف ٱلْمِيَاهُ ﴿ مِنِ ٱنْتِهَارِكَ تَهُرُبُ مِنْ صَوْتِ رَعْدِكَ تَفِرُ ﴿ مَصْعَدُ إِلَى ٱلْجِبَالِ. تَنْزِلُ إِلَى ٱلْبِقَاعِ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أُسَّسْتَهُ لَهَا • وَضَعْتَ لَهَا نَخْمًا لاَ نَتَعَدَّاهُ . لاَ تَرْجِعُ لِتُغَطِّي ٱلْأَرْضَ ١٠ اَلْمُغِيِّرُ عُبُونًا فِي ٱلْأَوْدِيَةِ . بَيْنَ ٱلْجِبَالِ تَجْرِي • ١١ نَسْفِي كُلَّ حَبَوَانِ ٱلْبَرِّ. نَكْسِرُ ٱلْفِرَا عَظَمْأَهَا • الفَوْقَهَا طُيُورُ ٱلسَّمَا عَسَكُنُ . مِنْ بَيْنِ ٱلْأَعْصَانِ تُسَيّعُ صَوْتًا • ا ٱلسَّافِي ٱلْجِبَالَ مِنْ عَلاَلِيهِ . مِنْ تَمَر أَعْمَا لِكَ تَشْبَعُ ٱلْأَرْضُ . الْمُنْبِتُ عُشْبًا لِلْبَهَاعِ وَخُضْرَةً لِخِدْمَةِ ٱلْإِنْسَانِ لِإِخْرَاجِ خُبْزِ مِنَ ٱلْأَرْضِ ١٠ وَخَبْرِ تُفَرَّحُ قَلْبَ ٱلْإِنْسَانِ لِإِلْمَاعِ وَجْهِهِ أَكْثَرَ مِنَ ٱلزَّيْتِ وَخُبْرِ يُسْنِدُ قَلْبَ ٱلْإِنْسَانِ • ١٦ تَشْبَعُ أَشْجَارُ ٱلرَّبِّ أَرْنُ لُبْنَانَ ٱلَّذِي نَصَبَهُ . ٧ حَيْثُ تُعَشِّشُ هُنَاكَ ٱلْعُصَافِيرُ . أَمَّا ٱللَّقْلَقُ فَٱلسَّرْوُ بَيْتُهُ • ١٨ ٱلْجِبَالُ ٱلْعَالِيَةُ لِلْوُعُولِ ٱلصُّخُورُ مَلْمِاً لِلْوِبَارِ

اَ صَنَعَ ٱلْفَهَرَ لِلْمَوَاقِيَتِ ٱلشَّهْسُ تَعْرِفُ مَعْرِبَهَا • اَ نَجْعُلُ ظُلْهَةً فَيَصِيرُ لَيْلٌ . فِيهِ يَدِبُ كُلُّ حَيَوَانِ ٱلْوَعْرِ • اَ ٱلْأَشْبَالُ نُرَعْجِرُ لِتَخْطَفَ وَلِتَلْتَمِسَ مِنَ ٱللهِ طَعَامَهَا • اَ تُشْرِقُ لَدِبُ كُلُّ حَيَوَانِ ٱلْوَعْرِ • اَ ٱلْأَشْبَالُ نَرْجُرُ لِتَخْطَفَ وَلِتَلْتَمِسَ مِنَ ٱللهِ طَعَامَهَا • اَ تُشْرِقُ الشَّهْسُ فَجَنْمِعُ وَفِي مَا وَجِهَا نَرْبِضُ • اَ ٱلْإِنْسَانُ يَخْرُجُ إِلَى عَمَلِهِ وَ إِلَى شَعْلِهِ إِلَى ٱلْمَسَاءُ الشَّهْسُ فَجَنْمَعُ وَفِي مَا وَجِهَا نَرْبِضُ • اللهِ اللهَ عَمَلِهِ وَ إِلَى شَعْدَ اللهَ اللهَ اللهَ عَمَلِهِ وَ إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَمِلُهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَمَلِهُ وَ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلِهُ وَ إِلَى اللهُ اللهُ عَمَلِهُ وَ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ ا

Γ٤

ٱلْعُرُ ٱلْكَبِيرُٱلْوَاسِعُ ٱلْأَطْرَافِ. هُنَاكَ دَبَّابَاتْ بِلاَ عَددٍ. صِغَارُ حَبَوَانِ مَعَ كَبَارِ • ٢٦ هُنَاكَ تَجْرِي ٱلشُّفُنُ. لِوِيَاثَانُ هٰذَا خَلَقْتُهُ لِيَلْعَبَ فِيهِ • ٧ كُلُّهَا إِيَّاكَ نَتَرَجَّى لِتَرْزُوْهَا فُومَا فِي جِينِهِ • ١٠ تُعْطِيهَا فَتَلْتَقَطُ. تَفْخُ يَدَكَ فَتَشْبَعُ خَيْرًا ١٠ تَتْجُبُ وَجْهَكَ فَتَرْتَاعُ. تَرْ عُ أَرْ وَاحَهَا فَتَمُوتُ وَ إِلَى تُرَابِهَا نَعُودُ وَ مُرْسِلُ رُوحَكَ فَتَخْلَقُ . وَنَجُدُّدُ وَجُهَ ٱلْأَرْض

١١ يَكُونُ مَجْدُ ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلدَّهْرِ. يَفْرَحُ ٱلرَّبُ بِأَعْمَا لِهِ ١٠٠ ٱلنَّاظِرُ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَتَرْتَعِدُ. ١١٠ يَمَسُّ ٱلْحِبَالَ فَتُدَخِّنُ ١٦٠ أَغَنِي لِلرَّبِّ فِي حَيَاتِي أَرَنِّمُ لِإِلْيِ مَا دُمْتُ مَوْجُودًا ٢٠٠ فَيَلَذُ ١٦١ لَهُ نَشِيدِي وَأَنَا أَفْرَ حُ بِٱلرَّبِّ • ٣٠ لِيُبَدِ ٱلْخُطَاةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱلْأَشْرَارُ لاَ يَكُونُوا بَعْدُ • بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ • هَلِّلُويَا

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْخَامِسُ

الحُمَدُ فِي ٱلرَّبُّ ٱدْعُوا بِٱسْمِهِ. عَرِّفُوا بَيْنَ ٱلْأُمَمِ بِأَعْمَا لِهِ وَ عَثْوا لَهُ رَنَّمُوا لَهُ. ا أَنْشِدُ وَا بِكُلِّ عَجَائِيهِ • ٢ أَفْخَرُ وَا بِٱسْمِهِ ٱلْقُدُّوسِ. لِتَفْرَحْ قُلُوبُ ٱلَّذِيْنَ يَلْتَمَسُونَ ٱلرَّبَّ الطُلْبُوا ٱلرَّبَّ وَقُدْرَتَهُ . ٱلْتَمِسُوا وَجْهَهُ دَائِمًا • أَذْكُرُ وَا عَجَائِبَهُ ٱلَّتِي صَنَعَ . آيَاتِهِ وَأَحْكَامَ فيهِ آيَا ذُرِّيَّةَ إِبْرُهِيمَ عَبْدِهِ يَا بَنِي يَعْنُوبَ مُعْنَارِيهِ • ٧هُوَ ٱلرَّبُّ إِلْهُنَا فِي كُلّ ٱلْأَرْضِ أَحْكَامُهُ • ١ ذَكَرَ إِلَى ٱلدَّهْرِ عَهْدَهُ كَلَامًا أَوْصَى بِهِ إِلَى ٱلْفِ دَوْرِ ١ ٱلَّذِي عَاهَدَ بِهِ إِبْرُهِيمَ الم وَفَسَمَهُ لِإِسْ فَقَ الْفَتْبَتَهُ لِيَعْقُوبَ فَرِيضَةً وَلِإِسْرَائِيلَ عَهْدًا أَبْدِيًّا الْقَائِلاً لَكَ أَعْطِي أَرْضَ ا كَنْعَانَ حَبْلَ مِيرَاثِكُمْ . " إِذْ كَأْنُوا عَدَدًا يُحْصَى قَلِيلِينَ وَغُرَبَاءَ فِهَا • " ذَهَبُوا مِنْ أُمَّةٍ إِلَى اللهَ أُمَّةٍ مِنْ مَمْلَكَةٍ إِلَى شَعْبِ آخَرَ الْفَكُرْ يَدَعْ إِنْسَانًا يَظْلِمُهُمْ. بَلْ وَتَجَ مُلُوكًا مِنْ أَجْلِمِ. ٥٠ قَائِلاً لَا تَمَسُّوا مُسَعَائِب وَلَا تُسِيئُوا إِلَى أُنبِيائِي ١٠٠ دَعَا بِٱلْجُوعِ عَلَى ٱلْأَرْضِ كَسَرَ قِوَامَ ١٥٠ ٱلْخُبْزِ كُلَّهُ ١٧ أَرْسَلَ أَمَامَهُمْ رَجُلًا. بِيعَ يُوسُفُ عَبْدًا ١٨ آذَوْا بِٱلْقَيْدِ رِجْلَيْهِ. فِي ٱلْحَدِيدِ دَخَلَتْ نَفْسُهُ ١١ إِلَى وَقْتِ مَجِيٌّ كَلِمَتِهِ. قَوْلُ ٱلرَّبِّ ٱمْتَحَنَّهُ • ١١ أَرْسَلَ ٱلْمَلِكُ فَحَلَّهُ . أَرْسَلَ إِنَّا سُلْطَانُ ٱلشَّعْبُ قِأَطْلَقَهُ وَالْقَامَهُ سَيِّدًا عَلَى يَيْدِهِ وَمُسَلَّطًا عَلَى كُلِّ مُلْكِهِ اللِّأسُرَ رُوَّسَاءَهُ اللَّهَ

حَسَبَ إِرَادَنِهِ وَيُعَلِّرَ مَشَايِخَهُ حِكْمَةً ١٦٠ فَجَاء إِسْرَائِيلُ إِلَى مِصْرَ وَيَعْفُوبُ نَغَرَّبَ فِي أرْضِ حَام<sub>ِ</sub> ا جَعَلَ شَعْبَهُ مُثْمِرًا جِلًّا مَأْعَزَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ • ٥٠ حَوَّلَ قُلُوبَهُمْ لِيُبْغِضُوا شَعْبَهُ لِيَعْنَا لُوا عَلَى عَبِيدِهِ • ١٦ أَرْسَلَ مُوسَى عَبْدَهُ وَهٰرُونَ ٱلَّذِي ٱخْنَارَهُ • ١٧ أَقَامَا بَيْنَهُمُ كَلاَمَ آيَاتِهِ وَعَجَائِبَ فِي أَرْضِ حَامٍ • ١٨ أَرْسَلَ ظُلْمَةً فَأَظْلَمَتْ . وَلَمْ يَعْصُوا كَلاَمَهُ • ١٦ حَوَّلَ مِيَاهَمُ ۚ إِلَى دَمٍ وَفَتَلَ أَسْهَاكُهُ \* ٢٠ أَفَاضَتْ أَرْضُهُمْ ضَفَادِعَ. حَنَّى فِي عَفَادِعٍ مُلُوكِمٍ \* ١١ أَمَرَ فَجَاءَ ٱلذُّبَّانُ وَٱلْبَعُونُ فِي كُلِّ أَنْخُومِهِمْ • ٣٠ جَعَلَ أَمْطَارَهُمْ بَرَدًا وَنَارًا مُلْتَهَبَةً فِي أَرْضِهِمْ . ٢٠ ضَرَبَ كُرُومَهُمْ وَتِينَهُمْ وَكَسَّرَكُلَّ أَشْجَارٍ تُخُومِمٍ \* ٢٠ أَمَرَ فَجَاءَ ٱلْجَرَادُ وَغَوْعَاء بِلاَ عَدَدٍ ٣٠ فَأَكَلَ ٢٦ كُلَّ عُشْبِ فِي بِلاَدِهِرْ. وَأَكَلَ أَثْمَارَ أَرْضِهِمْ ٢٠٠ فَتَلَ كُلَّ بِكْرِ فِي أَرْضِهِمْ . أَوَائِلَ كُلِّ ٢٧ فَوَيْهِمْ ١٧٠ فَأَخْرَجَهُمْ بِفِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي أَسْبَاطِهِمْ ءَايْرٌ ١٨ فَرِحَتْ مِصْرُ بِخُرُوجِهِمْ لِأَنَّ رُعْبَهُمْ سَفَطَ عَلَيْهِمْ و بَسَطَ سَعَابًا سَعْفاً وَنَارًا لِتُضِيَّ ٱللَّيْلَ. ﴿ سَأَلُوا فَأَنَاهُمْ إِٱلسَّلْوَتِ وَخُبْزَ ٱلسَّمَا ١٤ أَسْبَعَهُمْ ١٠ شَقَّ ٱلصَّغْرَةَ فَٱنْغَرَتِ ٱلْمِيَاهُ. جَرَتْ فِي ٱلْيَابِسَةِ نَهْرًا ١٠ لِأَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَةَ قُدْسِهِ مَعُ إِبْرُهِيمَ عَبْدِهِ ٢٠ فَأَخْرَجَ شَعْبَهُ بِأَبْتِهَاجٍ وَمُعْنَارِيهِ بِنَرَنُّم و ١٠ فَأَعْطَاهُمُ أَرَاضِيَ ٱلْأُمَمِ. وَتَعَبُ ٱلشُّعُوبِ وَرِثُوهُ . ﴿ لِكِي بَحِعْطُوا فَرَائِضَهُ وَيُطِيعُوا شَرَائِعَهُ • هَلِّلُويَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمَنَةُ وَٱلسَّادِسُ ا هَلِّلُويًا و إَحْمَدُوا ٱلرَّبُّ لِأَنَّهُ صَالِحِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ وَامَنْ يَتَكَلَّمُ مِجَبُرُوتِ ٱلرَّبِّ مَنْ يُغْبِرُ بِكُلِّ نَسَابِيهِ وَ عَلُوبَى الْحَافِظِينَ ٱلْحَقَّ وَلِلصَّانِعِ ٱلْبِرَّ فِي كُلِّ حِينٍ و الدُّكُرْنِي يَا رَبُّ بِرِضَا شَعْبِكَ . تَعَهَّدْنِي بِجَلاصِكَ . ولأَرَى خَيْرُ مُغْنَارِيكَ . لأَفْرُحَ بِفَرَح أُمَّتِكَ . لِأَفْتَخِرَ مَعَ مِيرَاثِكَ

ا أَخْطَأْنَا مَعْ آبَائِنَا أَسَأْنَا وَأَذْنَبْنَا ٥٠ آبَاوُنَا فِي مِصْرَ لَمْ يَفْهَمُوا عَجَائِبُكَ لَمْ يَذْكُرُوا

كَثْرَةَ مَرَاحِمِكَ فَتَمَرَّدُوا عِنْدَ ٱلْبَعْرِ عِنْدَ بَعْرِ سُوفٍ • ﴿ فَخَلَّصَهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ لِيُعَرِّفَ ٨ مِجِبَرُونِهِ ١٠ وَأَنْتَهَرَ بَحْرَ سُوفٍ فَيَبِسَ وَسَيَّرَهُمْ فِي ٱلْجَجِ كَٱلْبَرِّيَّةِ ١٠ وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَدِ ٱلْمُبْغِضِ وَفَكَاهُمْ مِنْ يَدِ ٱلْعَدُو و الوَغَطَّتِ ٱلْمِيَاهُ مُضَايِقِيهِمْ وَاحِدْ مِنْهُمْ لَرْ يَبْقَ الفَامَنُوا بِكَلَامِهِ. غَنَّوْا بِتَسْمِعِهِ ١٠ أَسْرَعُوا فَنَسُوا أَعْمَا لَهُ. لَمْ يَنْتَظِرُوا مَشُورَتَهُ. الْبَلِ ٱشْنَهَوْا شَهُوةً ١٦ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَجَرَّبُوا ٱللَّهَ فِي ٱلْقَفْرِ • ﴿ فَأَعْطَاهُمْ سُوْلُمْ ۚ وَأَرْسَلَ هُزَالًا فِي أَنْفُسِمِ \* ١١ وَحَسَدُوا ٥١ مُوسَى فِي ٱلْعَمَلَةِ وَهٰرُونَ قُدُوسَ ٱلرَّبِّ • ٧ فَتَحَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱبْلَعَتْ دَاثَانَ وَطَبَقَتْ عَلَى جَمَاعَةِ أَبِيرَامَ • ١٨ وَأَشْتَعَلَتْ نَارٌ فِي جَمَاعَنِهِمُ . ٱللَّهِيبُ أَحْرَقَ ٱلْأَشْرَارَ 1.1 ١١ صَنَعُوا عِبْلاً فِي حُورِيبَ وَسَجَدُوا لِتِمْنَالِ مَسْبُوكِ • ٢٠ وَأَبْدَلُوا مَجْدَهُمْ بِمِثَالِ ثَوْرٍ آكِل عُشْبِ • ١٦ نَسُوا ٱللهَ مُعَلِّصَهُمُ ٱلصَّانِعَ عَظَائِمَ فِي مِصْرَ ١٢ وَعَجَائِبَ فِي أَرْضِ حَامٍ وَهَخَاوِفَ عَلَى بَجْرِ سُوفِ ٣٠ فَقَالَ بِإِهْلاً كِهِمْ لَوْلاً مُوسَى هُغْنَارُهُ وَقَفَ فِي ٱلثَّغْيِرِ قُدَّامَهُ لِيَصْرِفَ غَضَبَهُ عَنْ إِنْلاَفِهِمْ ١٠٠ وَرَذَلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلشَّهِيَّةَ . لَمْ يُوْمِنُوا بِكَلِمَتِهِ . ١٠ بَلْ نَمَوْمَرُوا فِي خِيَامِمْ . لَمْ يَسْمَعُوا لِصَوْتِ ٱلرَّبِّ • ٢٦ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْمِ لِيُسْقِطَهُمْ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ ١٧ وَلِيُسْقِطَ نَسْلَهُ ۚ يَنْ ٱلْأُمَ وَلِبُدِّدَهُمْ فِي ٱلْأَرَاضِي • ١٨ وَتَعَلَّقُوا بِبَعْلِ فَغُومَ وَأَكُوا ذَبَائِحَ ٱلْمُوْتَى • ١٨ ٢٠ وَأَغَاظُوهُ بِأَعْمَالِمِرْ فَاقْتُحَمَّهُمُ ٱلْوَبَأَهِ ٢٠ فَوَقَفَ فِيغَاسُ وَدَانَ فَأَمْنَعَ ٱلْوَبَأَ لَهُ ذَٰلِكَ بِرًّا إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٣٠ وَأَسْخَطُوهُ عَلَىٰ مَا ۚ مَرِيبَةَ حَنَّى تَأَذَّى مُوسَى بِسَبَبِهِمْ • ٣٠ لِأَنَّهُمْ أَمَرُوا رُوحَهُ حَنَّى فَرَطَ بِشَفَتَيْهِ • ٣ لَمْ يَسْتَأْصِلُوا ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَمْرُ ٱلرَّبُّ عَنْهُمْ ١٠ بَلِ ٱخْنَلَطُوا بِٱلْأَمَمِ وَتَعَلَّمُوا أَعْمَاهَمُ ٢٠٠ وَعَبَدُوا أَصْنَامَمُ فَصَارَتْ لَهُرْ شَرَّكًا ٢٠٠ وَذَبُّوا بَنِيمٍ وَبَنَاتِمِ لِلْأَوْتَانِ ١٠ وَأَهْرَ قُوا دَمَّا زَكِيًّا دَمَ سَبِيمٍ وَبَنَاتِهِمُ ۗ ٱلَّذِينَ ذَبُّوهُمْ لِأَصْنَامِ كَنْعَانَ وَنَدَنَّسَتِ ٱلْأَرْضُ بِٱلدِّمَاءِ٣٥ وَتُغَبِّسُوا بِأَعْمَالِهِمْ وَزَنَوْا بِأَفْعَالِهِمْ • ﴿ فَحَمِيَ غَضَبُ ٱلرَّبِّ عَلَى شَعْبِهِ وَكُرِهَ ٢٦ مِيرَاثَهُ • ١٠ وَأَسْلَمَهُ لِيدِ ٱلْأَمْ وَتَسَلَّطَ عَلَيْمٍ مُبْغِضُوهُ و ١٠ وَضَغَطَهُمْ أَعْدَاوُهُمْ فَذَلُوا تَعْتَ ا

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّابِعُ

الحْمَدُولِ الرَّبَّ لِأَنْهُ صَالِحُ لِأَنْ صَالِحُ لِأَنْ الْمَدْرِ وَحَمَنَهُ الْمِنْدِ الْمَعْرِ بِمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْمَعْرِ بِمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْمَعْرِ بِمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْمَعْرِ بِمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْمُعْرِ بِمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْمُعْرِ بِمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْمُعْرِ بِمِنَ الشِّمَالِ وَمِنَ الْمُعْرِ بِمِنَ الْشِّمَالِ وَمِنَ الْمُعْرِ بِمِنَ الْمُعْرِ بِمِنَ الشِّمَا فِي الْبُرِيَّةِ فِي فَعْرِ بِلاَ طَرِيقٍ . لَمْ يَجِدُولَ مَدينَةَ سَكَنِ وَ حَياعٌ عِطَاشُ أَيْضًا أَعْمَدُ وَاللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَعَمَالُ اللَّهُ وَعَلَالُ الْمُونِ وَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ وَعَمَالِ اللَّهُ وَطِلالِ الْمُونِ وَقَطَّعَ أَيْكُومَ اللهِ وَأَهَانُولَ مَشُورَةَ الْعَلِيِّ الْفَلْمَةِ وَظِلالِ الْمُونِ وَقَطَّع قَيُودَهُمْ وَ الْمُعْمِمُ مِنْ شَدَائِدِهِمْ . وَالطَّلْمَ اللهِ وَأَهَانُولَ مَشُورَةَ الْعَلِيِّ الْفَلْمَةِ وَظِلالِ الْمُونِ وَقَطَّع قَيُودَهُمْ وَ الْمُعْمَدُ وَاللَّلِ الْمُونِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا الرَّبَ فِي ضِيعِمْ فَعَلَّمَهُ مِنْ شَدَائِدِهِمْ . عَمْرُ وَ وَلَالَلِ الْمُونِ وَقَطَّعَ قَيُودَهُمْ وَا الرَّبُ عَلَى رَحْمَتِهِ وَظِلالِ الْمُونِ وَقَطَّع قَيُودَهُمْ وَا الْمُعْمَدُ وَاللَّلِ الْمُونِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا السِّعِمَةُ مِنْ الطَّلْمَةِ وَظِلالِ الْمُونِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا الْمُعْمَدُ وَا الرَّبَ عَلَى رَحْمَتِهِ وَظَلَالِ الْمُونِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا الْمُعْمَدُ وَا الرَّبَ عَلَى الْمَعْمِ وَاللَّهِ الْمُؤْتِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا الْمُعْمِدُ وَاللَّكُولَ الْمُؤْتِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا الْمُعْمَدُ وَاللَّهُ الْمَوْتِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِي وَالْمَالِ الْمُؤْتِ وَقَطَعَ قَيُودَهُمْ وَالْمُعُمِلُ الللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَا الْمُعْمِلُ اللَّلَ الْمُؤْتِ وَقَطَع قَيُودَهُمْ وَالْمُعْمِلُ اللْمُؤْتِ وَلَالِ الْمُؤْتِ وَلَوْلَا الْمُؤْتِ وَلَوْلَا اللْمُؤْتِ وَلَالِكُولُ اللْمُؤْتِ وَلَوْلَالِ الْمُؤْتِ وَلَوْلَا الْمُؤْتِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْتِ وَلَعُلَالِهُ اللْمُؤْتِ وَلَالِكُومِ الْمُؤْتِ وَلَالِمُ اللْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ ال

وَعَجَائِبِهِ لِبَنِي آدَمَ ١٦٠ لِأَنَّهُ كَسَّرَمَصَارِيعَ نُحَاسٍ وَقَطَّعَ عَوَارِضَ حَدِيدٍ

٧١ وَٱلْجُهَّالُ مِنْ طَرِيقِ مَعْصِينِهِمْ وَمِنْ آَثَامِهِمْ يُذَلُّونَ ١٠ كَرِهَتْ أَنْهُمُ مُكُلَّ طَعَامِ وَأَنْهُمُ مُكُلَّ طَعَامِ وَأَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَ ضِيقِهِمْ فَخَلَّصَهُمْ مِنْ شَكَائِدِهِمْ وَأَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي ضِيقِهِمْ فَخَلَّصَهُمْ مِنْ شَكَائِدِهِمْ وَأَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣ اَلنَّا زِلُونَ إِلَى ٱلْبَعْرِ فِي ٱلسُّفُنِ ٱلْعَامِلُونَ عَمَلاً فِي ٱلْمِيَاءِ ٱلْكَثِيرَةِ ؟ هُرْ رَأَوْا أَعْمَالَ

٩

15

۲۲

ٱلرَّبِّ وَعَجَائِيَهُ فِي ٱلْعُمْقِ • ٦ أَمَرَ فَأَهَاجَ رِجَّاعَاصِفَةً فَرَفَعَتْ أَمْوَاجَهُ • ٦ يَصْعَدُونَ إِلَى ٱلسَّمْوَاتِ بَمْبِطُونَ إِلَى ٱلْأَعْمَاقِ. ذَابَتْ أَنْفُهُمْ بِٱلشَّقَاءُ ٢٠ يَتَمَايَلُونَ وَيَتَرَكَّخُونَ مِثْلَ ٱلسَّكْرَانِ وَكُلُّ حِكْمَنِهِمُ ٱبْنُلِعَتْ ١٨ فَيَصْرُخُونَ إِلَى ٱلرَّبِّ فِي ضِيقِهِ وَمِنْ شَدَائِدِهِرْ يُخَلِّصُهُمْ • ٢٠ يُهْدِئُ ٱلْعَاصِفَةَ فَتَسْكُنُ وَتَسْكُتُ أَمْوَاجُهَا • ٢٠ فَيَفْرَحُونَ لِأَنَّهُمْ هَدَأُوا فَيَهْدِيهِمْ إِلَى ٱلْمُرْفَإِ ٱلَّذِي يُرِيدُونَهُ ١٠ فَلْيُحْمَدُوا ٱلرَّبَّ عَلَى رَحْمَتِهِ وَعَجَائِبِهِ لِبَنِي آدَمَ ١٠ وَلْيَرْفَعُوهُ فِي مَجْمَعُ ٱلشُّعْبِ وَلِيُسَجِّوهُ فِي مَجْلِسِ ٱلْمَشَايِجِ

٣ يَجْعَلُ ٱلْأَنْهَارَ قِفَارًا وَمَجَارِكَ ٱلْبِيَاهِ مَعْطَشَةً ١٠ وَٱلْأَرْضَ ٱلْمُثْبِرَةَ سَجِّنَةً مِنْ شَرّ ٱلسَّاكِدِينَ فِيهَا • ٣٠ يَجْعَلُ ٱلْقَفْرَ غَدِيرَ مِيَاهِ وَأَرْضًا يَبَسًا يَنَابِيعَ مِيَاهِ . ٢٦ وَيُسْكِنُ هُنَاكَ ٱلْجِيَاعَ فَيُهِيِّنُونَ مَدِينَةَ سَكَنٍ. ٣٧ وَيَزْرَعُونَ حُقُولًا وَيَغْرِسُونَ كُرُومًا فَتَصْنَعُ ثَمَرَ عَلَّةٍ ٥٠٨ وَيُبَارِكُمُ ٢٧ فَيَكُثْرُونَ جِدًّا وَلاَ يُقَلِّلُ بَهَائِمَهُمْ ١٠ ثُمُّ يَقِلُونَ وَيَغْنُونَ مِنْ ضَعْطِ ٱلشَّرِّ وَٱلْخُزْنِ ١٠ يَسْكُبُ هَوَانًا عَلَى رُوَّسَا ۗ وَيُضِلُّهُمْ فِي تِيهِ بِلاَ طَرِيقٍ • ١٠ وَيُعَلِّي ٱلْمِسْكِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ وَيَجْعَلُ ٱلْقَبَائِلَ مِثْلَ قُطْعَانِ ٱلْغَنَمَ وَ لَا يَرَى ذَٰلِكَ ٱلْمُسْتَقِيمُونَ فَيَغْرَحُونَ وَكُلُّ إِثْمُ يَسُدُّ فَاهُ • أَنْمُنْ كَانَ حَكِيمًا يَعْفَظُ فَهٰ وَيَتَعَقَّلُ مَرَاحِرَ ٱلرَّبِّ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلْبِئَةُ وَٱلنَّامِنُ تَسْبِعَةً . مَزْمُورٌ لِلَاوْدَ

ا تَابِتْ قَلِي يَا اللهُ أَغَنِي وَأَرَيِّمُ . كَذَٰ لِكَ عَجْدِي • السُّنَيْقِظِي أَيُّهُمَا ٱلرَّبَابُ وَٱلْعُودُ أَنَا أَسْنَيْفِظُ سَحَرًا وَ أَحْمَدُكَ بَيْنَ ٱلشُّعُوبِ يَا رَبُّ فَأَرَنِّمُ لَكَ بَيْنَ ٱلْأَمْ وَ الزَّنّ رَحْمَنَكَ قَدْ عَظُمَتْ فَوْقَ السَّمْوَاتِ وَإِلَى ٱلْغَمَامِ حَقُّكَ • أَرْتَفَعِ ٱللَّهُ عَلَى ٱلسَّمْوَاتِ وَلِيْرْتَفِعْ عَلَى كُلُّ ٱلْأَرْضِ عَبْدُكَ . الكِيْ يَغْفُو أُحِبَّا وَٰكَ . خَلِّصْ بِيَمِينِكَ وَأَسْتَجِبْ لِي ٧ اللهُ قَدْ تَكُلَّرَ بِقُدْسِهِ أَبْنَهِ أُقْسِمُ شَكِيمَ وَأَقِيسُ وَادِيَ سُكُوتَ ١٠ لِي جِلْعَادُ لِي مَنسَى إِفْرَايِمُ

خُوذَةُ رَأْسِي. بَهُوذَا صَوْجَانِي. امُواآبُ مِرْحَضَنِي. عَلَى أَدُومَ أَطْرَحُ نَعْلِي. يَا فَلَسْطِينُ أَهْتِفِي عَلَيَّ

امَنْ يَقُودُنِي إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُحَصَّنَةِ . مَنْ يَهْدِينِي إِلَى أَدُومَ • اا أَلَيْسَ أَنْتَ يَا اللهُ ٱلَّذِي رَفَضْنَنَا وَلاَ نَخْرُجُ يَا اللهُ مَعَ جُيُوشِنَاهِ الْأَعْطِنَا عَوْنًا فِي ٱلضِّيقِ فَبَاطِلْ هُو خَلاصُ ٱلْإِنسَانِه ا بِأَللهِ نَصْنَعُ بِبَأْسِ وَهُوَ يَدُوسُ أَعْدَاءَنَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّاسِعُ لِلْمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِلَاوُدَ. مَزْمُورْ ا يَا إِلَٰهَ تَسْبِيعِي لَا نَسْكُتْ . الْأِنَّهُ قَدِ ٱنْفَحَ عَلَيَّ فَرُ ٱلشِّرِّ بِرِ وَفَرُ ٱلْفِشِّ. تَكَلَّمُوا مَعِي الِسَانَ كَذْبِ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْحُضِ أَحَاطُوا بِي وَقَاتَلُونِي بِلاَّ سَبَبٍ وَ الْمَكَلُّم بُعْضِ أَحَاطُوا بِي وَقَاتَلُونِي بِلاَّ سَبَبٍ وَ الْمَكَلُّم بُعْضِ أَحَاطُوا بِي وَقَاتَلُونِي بِلاَّ سَبَبٍ وَ الْمَكَالَم بُعْضِ أَحَاطُوا بِي أَمَّا أَنَا فَصَلُوةٌ . ۚ وَضَعُوا عَلَىَّ شَرًّا بَدَلَ خَيْرٍ وَبُغْضًا بَدَلَ حُبّي · فَأَقِيرْ أَنْتَ عَلَيْهِ شِرِّيرًا وَلِيَقِفْ شَيْطَانِ عَنْ يَمِينِهِ · ﴿إِذَا حُوكِمَ فَلْيُخْرُجُ مُذْنِبًا وَصَلَانُهُ فَلَتْكُنْ خَطِيَّةً • التِّكُنْ أَيَّامُهُ قَلِيلَةً وَوَظِيفَتُهُ لِيَأْخُذْهَا آخَرُ • لِيَكُنْ بَنُوهُ أَيْنَامًا وَأَمْراً نَّهُ أَرْمَلَةً وَ الْمِيْوَهُ تَيْهَا نَا وَيَسْتَعْظُول وَيَلْتَمِسُوا خُبْرًا مِنْ خِرَبِهِمْ واليَصْطَدِ ٱلْمُرَابي كُلَّ مَا لَهُ وَلِينَهُ بِ ٱلْغُرَبَاءُ تُعَبَّهُ • "لا يَكُنْ لَهُ بَاسِطْ رَحْمَةً وَلاَ يَكُنْ مُتَرَ أَفْ عَلَى يَتَامَاهُ • ١٠ لِيَنْقَرِضْ ذُرِّيَّنَهُ. فِي ٱلْجِيلِ ٱلْقَادِمِ لِيُعْجَ ٱسْمُهُمْ ١٠ لِيُذْكَرْ إِنْمُ آبَائِهِ لَدَى ٱلرَّبِّ وَلاَ نُعْجَ خَطْيَّةُ أُمِّهِ • اللِّكُنْ أَمَامَ ٱلرَّبِّ دَائِمًا وَلْيَقْرِضْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذِكْرَهُمْ. ١٦ مِنْ أَجْلِ أُنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنْ يَصْنَعَ رَحْمَةً بَلْ طَرَدَ إِنْسَانًا مَسْكِينًا وَفَقِيرًا فَٱلْمُنْسَعِقَ ٱلْقَلْب لِيُمِيتَهُ. ١٧ اللَّعْنَةَ فَأَنَّهُ وَلَرْ يُسَرَّ بِٱلْبَرَكَةِ فَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ ١٠ وَلَبِسَ ٱللَّعْنَةَ مِثْلَ ثَوْبِهِ فَدَخَلَتْ كَمِيَاهِ فِي حَشَاهُ وَكَرَيْتٍ فِي عِظَامِهِ • ١١ لِتَكُنْ لَهُ كَنُوْبٍ يَتَعَطَّفُ بِهِ وَكَمِنْطَقَةٍ يَتَنطَّقْ بِهَا دَائِمًا . اهٰذِهِ أَجْرَةُ مُبْغِضِيٌّ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ وَأَجْرَةُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ شَرًّا عَلَى نَفْسِي ١١ أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ ٱلسَّيِّدُ فَأَصْنَعْ مَعِي مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ. لِأَنَّ رَحْمَتَكَ طَيِّبَةٌ نَجِّنِي • " فَإِنِّي فَقِيرْ وَمِسْكِينْ أَنا وَقَلْبِي عَجْرُوخْ فِي دَاخِلِي ١٠٠ كَظِلِّ عِنْدَ مَيْلِهِ ذَهَبْتُ. أَنتَفَضْتُ

كَجَرَادَةٍ • ١٠ زُكُبْتَايَ ٱرْنَعَشَنَا مِنَ ٱلصَّوْمِ وَكَيْمِي هُزِلَ عَنْ سِمَنٍ • ١٠ وَأَنَا صِرْتُ عَارًا عِنْدَهُمْ.

َ ۚ أُرُونَ إِلَيَّ وَيُنْغِضُونَ رُوُّوسَهُمْ ينظرونَ إِلَيَّ وَيَنْغِضُونَ رُوُّوسَهُمْ

١٦ أُعِنِّي يَا رَبُّ إِلْمِي. خَلِّصْنِي حَسَبَ رَحْمَتِكَ ١٠٠ وَلْبِعْلَمُوا أَنَّ هٰذِهِ هِيَ يَدُكَ. أَنْتَ يَا رَبُّ فَعَنْتَ هٰذَاه ١٨ أَمَّا هُرْ فَيَلْعَنُونَ. وَأَمَّا أَنْتَ فَتُبَارِكُ. قَامُوا وَخَرُوا. أَمَّا عَبْدُكَ فَيَفْرَحُ • ٢٠ لِيَلْبَسْ خُصَمَائِي خَجَلاً وَلْيَتَعَطَّفُوا بِخِرْبِهِمْ كَٱلرِّدَا • ٠٠ أَحْمَدُ ٱلرَّبَّ جِنَّا بِفَيِي وَفِي وَسْطِ كَثِيرِينَ أُسَيِّحُهُ ١١ لِأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ ٱلْمَسْكِينِ لِيُخَلِّصَهُ مِنَ ٱلْقَاضِينَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْعَاشِرُ

لِدَاوْدَ. مَزْمُورْ

ا قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِّي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَنَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِيًّا لِقَدَمَيْكَ وَ أَرْسِلُ ٱلرَّبْ فَضِيبَ عِزِّكَ مِنْ صِهِيُونَ. نَسَلَّطْ فِي وَسْطِ أَعْدَائِكَ ٢٠ شَعْبُكَ مُنْتَدَبٌ فِي يَوْمِ فُوَّتِكَ فِي زِينَةِ مُقَدَّسَةٍ مِنْ رَحِمٍ ٱلْغَجْرِ لَكَ طَلُّ حَدَاثَتِكَ

ا أَقْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ يَنْدَمَ. أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ • الرَّبْ عَن يَمِينِكَ بُعَطِيرٌ فِي يَوْمِ رِجْزِهِ مُلُوكًا ١٠ يَدِينُ بَيْنَ ٱلْأَمَرِ • مَلَأَ جُنْنَا أَرْضَا وَاسِعَةً سَحَقَ رُوُّوسَهَا و مِنَ ٱلنَّهْرِ يَشْرَبُ فِي ٱلطَّرِيقِ لِذُلِكَ يَرْفَعُ ٱلرَّأْسَ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْبِئَةُ وَأَكْحَادِي عَشَرَ

ا هَلِّلُويَا وَأَحْمَدُ ٱلرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِي فِي عَبْلِسِ ٱلْمُسْتَقِيوِينَ وَجَمَاعَنِهِمْ وَا عَظِيمَةٌ هِيَ أَعْمَالُ ٱلرَّبِّ مَطْلُوبَة لِكُلِّ ٱلْمَسْرُورِينَ بِهَا ٥٠ جَلاَلْ وَبَهَا ﴿ عَمَلُهُ وَعَدْلُهُ قَاعُ إِلَى ٱلْأَبِدِ • [٢ ا صَنَعَ ذِكْرًا لِعَجَائِيهِ . حَنَّان وَرَحِيمَ أَهُو ٱلرَّبُ وَأَعْلَى خَائِفِيهِ طَعَامًا . يَذُكُرُ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَهْدَهُ • أَخْبَرَ شَعْبَهُ بِقُوَّةِ أَعْمَا لِهِ لِيُعْطِيمُ مِيرَاتَ ٱلْأُمَ • أَعْمَالُ يَدَيْهِ أَمَانَهُ وَحَقّ. كُلُّ وَصَايَاهُ أَمِينَهُ ٨ ثَابِيَةٌ مَدَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ مَصْنُوعَهُ ۚ بِٱلْحُقِّ وَٱلْإِسْنِفَامَةِ • أَرْسَلَ فِدَا ٢ لِشَعْبِهِ. أَقَامَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَهْدَهُ. قُدُوسْ وَمَهُوبْ ٱسْمُهُ • ارَأْسُ ٱلْحِكْمَةِ عَالَقَهُ ٱلرَّبِّ. فيطْنَهُ جَيِّدَةُ لِكُلِّ عَامِلِيهَا . تَسْبِيعُهُ فَاعُ ﴿ إِلَى ٱلْأَبَدِ

11

#### اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلثَّانِي عَشَرَ

ا هَلِّلُويَا و طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلْمُتَّقِي ٱلرَّبَّ ٱلْمَسْرُورِ جِلَّا بِوَصَايَاهُ وَانَسْلُهُ يَكُونُ قَوِيًّا فِي الْأَرْضِ. جِيلُ ٱلْمُسْتَقِيمِينَ يُبَارَكُ وَارَغَدْ وَغِنَى فِي يَيْدِهِ وَيِرْهُ فَاعُ الْمَالَلَ الْأَبَدِ وَانْ أُورْ أَشْرَقَ فِي اللَّالُمِةَ لِلْمُسْتَقِيمِينَ مُو حَنَّانَ وَرَحِيمُ وَصِدِّيقَ فَي الْطُلْمَةِ لِلْمُسْتَقِيمِينَ . هُو حَنَّانَ وَرَحِيمُ وَصِدِّيقَ

٥ سَعِيدُ هُو ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يَنَرَأَفُ وَيُقْرِضُ. يُدَبِّرُ أُمُورَهُ بِٱلْحُقَّ وَلَا يَنَزَعْزَعُ إِلَى الدَّهْرِ. ٱلصِّدِيقُ يَكُونُ لِذِكْرِ أَبَدِيّ و لاَ يَخْشَى مِنْ خَبَرِ سُوع. قَلْبُهُ ثَابِتَ مُنَكِلاً عَلَى ٱلرَّبِ و الدَّهْرِ. ٱلصِّدِيقُ يَكُونُ لِذِكْرِ أَبَدِيّ و لاَ يَخْشَى مِنْ خَبَرِ سُوع. قَلْبُهُ ثَابِتَ مُنَكِلاً عَلَى ٱلرَّبِ و اللَّهُ مُكَنَّنُ فَلاَ يَخَافُ حَنَّى بَرَى بِمُضَايِقِيهِ و فَرَقَ أَعْظَى ٱلْمَسَاكِينَ بِرُهُ قَاعُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. فَلَنْهُ مُكَنَّنُ فَلاَ يَخَافُ حَنَّى بَرَى بِيمُضَايِقِيهِ و فَرَقَ أَعْضَ الْمَسَاكِينَ بِرْهُ قَاعُ اللَّهِ إِلَى ٱلْأَبْدِ. فَرَقُ أَنْهُ يَنْتُصِبُ بِٱلْمَجْدِ و اللَّيَّرِيرُ بَرَى فَيَغْضَبُ . مُحَرِّقُ أَسْنَانَهُ وَيَذُوبُ. شَهْوَةُ ٱلشِّرِّيرِ نَبِيدُ قَرْنُهُ يَنْتَصِبُ بِٱلْمَجْدِ و اللَّيْرِيرُ بَرَى فَيَغْضَبُ . مُحَرِّقُ أَسْنَانَهُ وَيَذُوبُ. شَهْوَةُ ٱلشِّرِّيرِ نَبِيدُ اللَّهُ عَشَرَ

ا هَلِّلُويَا • سَجِّهُ إِ يَا عَبِيدَ ٱلرَّبِّ . سَجِّهُ إِ اَسْمَ ٱلرَّبِ • الْيَكُنِ اَسْمُ ٱلرَّبِّ مُبَارَكًا مِنَ ٱلْأَنَّ وَ إِلَى ٱلْأَبَدِ • امِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّهْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا ٱسْمُ ٱلرَّبِّ مُسَجِّ • • ٱلرَّبُ عَالِ فَوْقَ كُلِّ الْأَمْ . فَوْقَ ٱلسَّمُواتِ مَعْدُهُ • • مَنْ مِثْلُ ٱلرَّبِّ إِلَيْنَا ٱلسَّاكِنِ فِي ٱلْأَعَالِي • ٱلنَّاظِرِ ٱلْأَسَافِلِ فَيْ السَّمُواتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ٢ ٱلمُنْعِمِ ٱلْمَسْكِينَ مِنَ ٱلنَّرَابِ . ٱلرَّافِعِ ٱلْبَائِسَ مِنَ ٱلْمُزْمَلُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَشَرَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَشَرَ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ ٱلْمُؤْمُولُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُولُولُ الللللِهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

اعِنْدَ خُرُوج إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ وَيَسْتِ بَعْفُوبَ مِنْ شَعْبِ أَعْجَمَ كَانَ بَهُوذَا مَنْدِسَهُ. وَإِسْرَائِيلُ مَحَلَّ سُلْطَانِهِ ١٠ أَلْبُحُرُ رَآهُ فَهَرَبَ . ٱلْأَرْدُنُ رَجَعَ إِلَى خَلْفِ . اَلْجُبَالُ مَفْدَ سَهُ. وَإِسْرَائِيلُ مَحَلَّ سُلْطَانِهِ ١٠ أَلْبُحُرُ رَآهُ فَهَرَبَ . ٱلْأَرْدُنُ رَجَعَ إِلَى خَلْفِ ١٠ أَلْبُحِبَالُ الْعَنْمَ وَ مَا لَكَ أَيُّهَا ٱلْجُرُ قَدْ هَرَبْتَ وَمَا لَكَ أَيْهَا ٱلْأَرْدُنُ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى خَلْفِ آ وَمَا لَكُنَّ أَيَّهُما ٱلْجُبَالُ قَدْ قَفَزُنُنَ مِثْلَ ٱلْكِاشِ وَأَيْنَ اللّهَ اللّهِ مِنْ قَدْ اللّهِ مِنْ قَدْ اللّهِ مِنْ قَدْا مِنْ قَدْا مِنْ قَدْا مِنْ قَدْا مِنْ قَدْ اللّهِ مِنْ قَدْا مِنْ قَدَا مِنْ قَدْ اللّهِ مِنْ قَدًا مِ اللّهِ يَعْمُولِ ٱلسَّخُولِ ٱلسَّخُولِ ٱلسَّخُولِ ٱلسَّخُولُ إِلَى عُدْرَانِ مِيَاهِ السَّوَانَ إِلَى يَنَايِعِ مِياهِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْخَامِسُ عَشَرَ

اليُسَ لَنَا يَا رَبُ لَيْسَ لَنَا لَكُنْ لِاسْمِكَ أَعْطِ مَعْدًا مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَا فَي السَّمَاءَ كُلَّمَا شَاءَ مَنْ أَجْلِ الْمَا فِي السَّمَاءَ كُلَّمَا شَاءَ صَنَعَ وَ إِلَهُمْ مُنْ الْهَا فَي السَّمَاءَ كُلَّمَا اللَّهَ عَمَلُ الْمُدِي النَّاسِ وَ لَهَا أَفْوَاهُ وَلاَ نَتَكَلَّمُ لَهَا أَعْيُنُ وَلاَ تُنْصُرُ لَهَا أَعْيُنُ وَلاَ تَنْعَمُ لَا يُحْرِدُ وَلاَ تَشَمَّعُ لَا يَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَتَكُلُ عَلَيْهُ الْمُرْدُ لَهَا الْمُرْدُ وَلاَ تَشْعِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الل

أَلَّ الْمَا إِسْرَائِيلُ ٱنَّكِلْ عَلَى ٱلرَّبِ . هُو مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • ا يَا يَنْتَ هٰرُونَ ٱتَكِلُوا عَلَى الرَّبِ . هُو مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • اا يَا مُنَّقِي ٱلرَّبِ ٱنَّكِلُوا عَلَى ٱلرَّبِ . هُو مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • اا يَا مُنَّقِي ٱلرَّبِ ٱنَّكِلُوا عَلَى ٱلرَّبِ . هُو مُعِينُهُمْ وَهِجَنَّهُمْ • اللَّهِ اللَّبُ وَالرَّبُ عَلَيْهُمْ وَعَلَى ٱلرَّبُ مُونَ . المَيَارِكُ مُنَّقِي الرَّبُ اللَّهُ وَعَلَى أَبْنَاكِهُمْ • النَّهُمُ مُبَارَكُونَ الرَّبُ عَلَيْهُمْ وَعَلَى أَبْنَاكِهُمْ • النَّهُمُ مُبَارَكُونَ الرَّبُ عَلَيْهُمْ وَعَلَى أَبْنَاكُمُ • النَّهُمُ مُبَارَكُونَ الرَّبُ السَّمُونِ وَالْمَرْفِي اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللللْهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ الل

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا أُحْبَبْتُ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يَسْمَعُ صَوْتِي نَضَرْعَانِي وَ الْأَنْهُ أَمَالَ أَذْنَهُ إِلَيَّ . فَأَدْعُوهُ مُدَّةً مَا يَعْ وَالْهُ الْمَوْتِ أَصَابَتْنِي شَمَائِدُ ٱلْهَاوِيَةِ . كَابَدْتُ ضِقًا وَحُزْنًا وَ وَالْهُمْ وَ وَالْهُمْ وَعَلَيْمِ اللَّرِبُ حَنَّاتُ وَصِدِيقٌ وَ إِلَهُمَا رَحِيمٌ وَ الرَّبُ وَالْمُمْ وَصِدِيقٌ وَ إِلَهُمَا رَحِيمٌ وَ الرَّبُ وَاللَّهُ الرَّبُ حَنَّاتُ وَصِدِيقٌ وَ إِلَهُمَا رَحِيمٌ وَ الرَّبُ وَالرَّبُ وَصِدِيقٌ وَ إِلَهُمَا رَحِيمٌ وَ الرَّبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الرَّبُ وَالرَّبُ وَاللَّهُ الرَّبُ وَمِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

١٠ مَنْتُ لِذُلِكَ تَكَلَّمْتُ أَنَا تَذَلَّاتُ حِلًّا ١١ أَنَا قُلْتُ فِي حَبْرَتِي كُلُّ إِنْسَانِ كَاذِبْ

٣ مَاذَا أَرُدُ لِلرَّبِّ مِنْ أَجْلِ كُلِّ حَسَنَاتِهِ لِي ٢٠ كَأْسَ ٱلْخَلَاصِ أَنَنَاوَلُ وَبِالِّهُمِ ٱلرَّبِّ أَدْعُوه ٤٠ أُوفِي نُذُورِي لِلرَّبِّ مُقَابِلَ كُلِّ شَعْبِهِ

ا عَزِيْرَ فِي عَنْنَي الرَّبِّ مَوْتُ أَنْقِيَائِهِ ١٠ آهِ يَا رَبُّ. لِأَنِّي عَبْدُكَ. أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ أَمَتِكَ. الْمَا عَنْ عَنْنَي الرَّبِّ مَوْتُ أَنْقِيَائِهِ ١٠ آهِ يَا رَبُّ. لِأَنِّي عَبْدُكَ. أَنَا عَبْدُكَ أَنْ اَكُ أَمْتِكَ. الْمَا عَنْهُ وَيَا مَا الرَّبِّ أَدْعُو ١٠ أَوْفِي نُذُورِي لِلرَّبِّ مِي الرَّبِّ الْمَا الرَّبِ فِي وَسَطِكِ يَا أُورُ شَلِيمُ • هَلِّلُويَا مَنَا بِلَ سَعْبِهِ ١٠ فِي دِيَارِ بَيْتِ ٱلرَّبِ فِي وَسَطِكِ يَا أُورُ شَلِيمُ • هَلِّلُويَا الْمَرْمُورُ الْمِنَةُ وَالسَّابِعُ عَشَرَ

اَسَعِّوُ الرَّبَّ يَاكُلَّ الْأُمَ حَوِّدُوهُ يَاكُلَّ اَلْشُعُوبِ الْأَنَّ رَحْمَتُهُ فَدْ فَوِيَتْ عَلَيْنَا وَأَمَانَهُ الرَّبِّ إِلَى الدَّهْرِ وَهَلِلُويَا

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِيَّةُ وَٱلنَّامِنُ عَشَرَ

الحْمَدُولِ الرَّبُ لِأَنْهُ صَالِحِ لِأَنَّ إِلَى الْأَبَدِ رَحْمَنَهُ وَلِيَالُ إِنَّ إِلَى الْأَبَدِ رَحْمَنَهُ وَلِيَالُ وَالَّرِبُ إِنَّ إِلَى الْأَبَدِ رَحْمَنَهُ وَلَيَالُ مُنْفُو الرَّبُ إِنَّ إِلَى الْأَبْدِ رَحْمَنَهُ وَلِيَالُ مُنْفُو الرَّبُ إِنَّ إِلَى الْأَبْدِ رَحْمَنَهُ وَمِنَ الرَّحْبِ وَ الرَّبُ لِي فَلَا أَخَافُ. مَاذَا بَصْنَعُ مِنَ الشِّيقِ دَعُوثُ الرَّبُ فَا أَجَابَنِي مِنَ الرَّحْبِ وَالرَّبُ لِي مَنْ الرَّبُ لِي مَنْ الرَّبُ لِي مَنْ الرَّبُ عَلَى الرَّوْسَاءِ وَالرَّبُ حَيْرٌ مِنَ النَّوَكُلِ عَلَى الرَّوْسَاءِ وَكُلْ الْأَمَ الْمَوْلِ فِي فَكُذَّنَفُونِي . بِاسْمُ الرَّبُ أَيِدُهُمْ وَالمَّا الْمَوْلِ فِي فَكُذَّنَفُونِي . بِاسْمُ الرَّبُ أَيِدُهُمْ وَالْمُولُ لِي مَالُولُ اللَّهُ مِنْ الرَّبُ أَيْدِهُمْ وَالْمَوْلِ فَي مَنْ لَا الْحَدْ فَي وَمَرَفِي الرَّبُ وَقَدْ صَارَ لِي خَلَاصًا وَ اصَوْثُ مَرَنْمِ وَخَلاصَ فِي مِنْلُ النَّكِ لِ الْمَالِ الرَّبُ مُونَا الرَّبُ مُولَ الرَّبُ وَقَدْ صَارَ لِي خَلَاصًا وَ الرَّبُ مُونَ الرَّبُ وَالْمَالُ الرَّبُ مَا الرَّبُ وَالْمَالُ الرَّبُ مِنْ الرَّبُ مَا الرَّبُ وَالْمَالُ الرَّبُ مِنْ الرَّبُ وَالْمَالُ الرَّبُ وَالْمَالُ الرَّبُ وَالْمَالُولُ لِي الْمَالِ الرَّبُ وَالْمَالُ الرَّبُ وَالْمُولُ لِلْ الْمُونِ اللَّالِ الْمَالِ الرَّبُ وَالْمَالُ الرَّبُ وَالْمَالُولُ الْمُولِ اللْمَالُ الْمَوْلِ الْمَالُ الرَّبُ وَالْمَالُ الْمَالُ الرَّبُ وَالْمَالُ الْمُولِ الْمَالِ الرَّبُ وَالْمَالُولُ الْمَوْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَوْلِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ

ا اِفْتَحُوا لِي أَنْوَابَ ٱلْبِرِّ. أَدْخُلْ فِيهَا وَأَحْمَدِ ٱلرَّبَّ. وَهٰذَا ٱلْبَابُ لِلرَّبِّ. ٱلصِّدِّ يَعُونَ

يَدْ خُلُونَ فِيهِ ١٠ أَحْمَدُكَ لِأَنْكَ ٱسْتَجَبْتَ لِي وَصِرْتَ لِي خَلاصًا ١٠ ٱلْحَجُرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَّا وُونَ فَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ ١٠ مِنْ قَبِلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰذَا وَهُو عَبِبْ فِي أَعْيُنِنَا الْبَنَّا وُونَ فَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ ١٠ مِنْ قَبِلِ ٱلرَّبِ كَانَ هٰذَا وَهُو عَبِبْ فِي أَعْيُنِنا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ ١٦ مَنَا رَكُ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ ١٦ مَنَا رَكُ ٱللَّهِ مِنْ الرَّبِ ١٦ الرَّبُ مَنَ اللَّهُ وَقَدْ ١٦ مَنَا رَكُ ٱللَّهِ مِنْ اللهُ وَقَدْ ١٦ مَنَا رَكُ ٱللَّهُ وَقَدْ ١٦ مَنَا رَكُ ٱللَّهُ وَقَدْ ١٤ مَنْ الرَّبُ مَنْ اللَّهُ وَقَدْ ١٤ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ وَقَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَدْ ١٦ مَنْ الرَّبُ لِلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

1

ا طُوبِي لِلْكَامِلِينَ طَرِيقًا ٱلسَّالِكِينَ فِي شَرِيعَةِ ٱلرَّبِ وَالْحُوبِي لِجَافِظِي شَهَادَانِهِ مِن ا كُلُّ قُلُوبِهِمْ بَطْلُبُونَهُ وَالْبُونَهُ وَالْمُنْ لَكُونَ إِنْهَا. فِي طُرُقِهِ بَسْلُكُونَ وَالْمَا أَوْصَابَاكَ الْمَا أَنْ فَكُونَ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤْنِ إِنَّهَا لَا يَرْتَكُبُونَ إِنْهَا فَرَائِضِكَ وَحِينَدُ لِا أَخْزَى إِدَا نَظَرْتُ إِلَى الْمُؤْنِي أَنْ تُكُونَ وَالْمُؤْنِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَى الْمُؤْنِي إِلَى الْفَايَةِ لَا أَخْرَى اللَّهُ وَمَا يَاكَ أَحْفَظُ . لا أَنْ كُنِي إِلَى الْفَايَةِ لِللَّهُ وَمَا يَاكَ أَحْفَظُ . لا أَنْ أَكُنِي إِلَى الْفَايَةِ

ب

الْحْسِنْ إِلَى عَبْدِكَ فَأَحْبَا وَأَحْفَظَ أَمْرِكَ وَ الْكَثْفِ عَنْ عَيْنَيٌ فَأَرَى عَجَائِبَ مِنْ شَرِيعَتِكَ وَا غَرِيبٌ أَنَا فِي ٱلْأَرْضِ. لَانَحْفَ عَنِي وَصَالَاكَ وَ الْسَعَفَتُ نَفْسِي شَوْقًا إِلَى

17

11

أَحْكَامِكَ فِي كُلِّ حِينِ الْأَنْهَرْتَ ٱلْهُنَكَبِّرِينَ ٱلْهَلَاعِينَ ٱلضَّالِّينَ عَنْ وَصَايَا كَ ١٠٠ دَرِجْ عَنِّي ٱلْعَارَ وَٱلْإِهَانَةَ لِأَنِي حَفِظْتُ شَهَادَاتِكَ ١٠٠ جَلَسَ أَيْضًا رُؤُسَاء نَقَا وَلُوا عَلَيَّ. أَمَّا عَبْدُكَ فَيُنَاجِي بِفَرَائِضِكَ ١٠٠ أَيْضًا شَهَادَاتُكَ هِيَ لَذَّنِي أَهْلُ مَشُورَتِي

د

٥٠ لَصِفَتْ بِٱلْتُرَابِ نَفْسِي فَأَحْبِنِي حَسَبَ كَلِمَتِكَ • ٢٦ قَدْ صَرَّحْتُ بِطُرُقِي فَٱسْتَجَبْتَ لِي لِي . عَلِّهِنِي فَرَائِضَكَ • ٢٧ طَرِيقَ وَصَايَاكَ فَهِّهِنِي فَأُنَاحِيَ بِعِجَائِبِكَ • ١٨ فَطَرَتْ نَفْسِي مِنَ الْخُزْنِ. أَقِهْنِي حَسَبَ كَلاَمِكَ • ٢١ طَرِيقَ ٱلْكَذِبِ أَبْعِدْ عَنِي وَبِشِرِ بِعَتِكَ ٱرْحَهْنِي • ٢٠ أَخْتَرْتُ طَرِيقِ طَرِيقِ الْخُوْنِ فَي اللّهِ عَلَيْ وَبِشَرَاعَة لَا تُحْرِي لِأَنْكَ نُرَحِّبُ فَلْبِي

Φ

77

۲۷

27

برد

٤٦

٣٠ عَلِّمْنِي يَا رَبُّ طَرِيقَ فَرَائِضِكَ فَأَحْفَظَهَا إِلَى ٱلنَّهَايَةِ • ٤٠ فَهِّمْنِي فَأَلاحِظَ شَرِيعَتُكَ وَأَحْفَظَهَا بِكُلِّ فَلْمِي وَ ٣٠ دَرِّبْنِي فِي سَبِيلِ وَصَايَاكَ لِأَنِّي بِهِ سُرِرْثُ • ٢٦ أَمِلْ قَلْبِي إِلَى شَهَادَاتِكَ لَأَنِي بِهِ سُرِرْثُ • ٢٦ أَمِلْ قَلْبِي إِلَى شَهَادَاتِكَ لَا إِلَى ٱلْبَاطِلِ . فِي طَرِيقِكَ أَحْيِنِي • ١٨ أَقِمْ لِعَبْدِكَ فَوْلَكَ ٱلْبَكْسَبِ • ٢٧ حَوِّلْ عَبْنَيَ عَنِ ٱلنَّظَرِ إِلَى ٱلْبَاطِلِ . فِي طَرِيقِكَ أَحْيِنِي • ١٨ أَقِمْ لِعَبْدِكَ فَوْلَكَ ٱلَّذِي لِمُتَّقِيكَ • ٢٦ أَزِلْ عَارِي ٱلَّذِي حَذِرْثُ مِنْهُ لِأَنَّ أَحْكَامَكَ طَيِّبَةَ ١٠ ٠ هَأَ نَذَا قَدِ أَشْتَهِنْتُ وَصَايَاكَ . بِعَدْلِكَ أَحْيِنِي

و

الْ لِتَأْتِنِي رَحْمَتُكَ يَا رَبُّ خَلَاصُكَ حَسَبَ قَوْلِكَ الْفَأَجَاوِبَ مُعَيِّرِي كَلِمَةً. لِأَنِّي الْتَأْتِي رَحْمَتُكَ يَا رَبُّ خَلَاصُكَ حَسَبَ قَوْلِكَ الْقَارِعِ لِأَنِّي الْنَظَرْثُ أَحْكَامكَ. التَّكَلْثُ عَلَى كَلاَمِ الْحَقِّ كُلَّ النَّرْعِ لِأَنِّي الْنَظَرْثُ أَحْكَامكَ. الْفَاحْفَظَ شَرِيعَتَكَ دَائِمًا إِلَى الدَّهْرِ وَالْأَبَدِهِ الْحَقِّ كُلَّ النَّرْعِ لِأَنِي طَلَبْتُ وَصَاياكَ. اللَّهِ عَلَيْتُ وَصَاياكَ اللَّهِ الْمَعْمُ وَلَا أَخْرَى لا فَأَنْكُ لِمُوصَايَاكَ النِّي أَحْبَبْثُ . الله وَأَنْعُ لَكُ وَصَايَاكَ اللّهِ وَدِدْتُ وَأَنَاجِي بِفَرَائِضِكَ اللّهِ وَلا أَخْرَى لا فَرَائِضِكَ اللّهِ وَلا أَخْرَى لا فَرَائِضِكَ اللّهِ وَلا أَخْرَى لا فَرَائِضِكَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَدِدْتُ وَأَنَاجِي بِفَرَائِضِكَ

ز

المُنكُرُ لِعَبْدِكَ ٱلْقَوْلَ ٱلَّذِي جَعَلْتَنِي ٱنتظِرُهُ • هذهِ هِي تَعْزِيَنِي فِي مَذَلَّتِي . لِأَنَّ قَوْلَكَ الْحَيَانِي • الْمُتكَبِّرُونَ ٱسْمَزُلُوا بِي إِنَى ٱلْغَايَةِ . عَنْ شَرِيعَتِكَ لَمْ أَمْلُ • " تَذَكَّرْتُ أَحْكَامَكَ مَنْذُ ٱلدَّهْرِ يَا رَبُّ فَتَعَزَّيْتُ • " تَرْبِيمَاتِ مَنْذُ ٱلدَّهْرِ يَا رَبُّ فَتَعَزَّيْتُ • " تَرْبِيمَاتِ مَارَتْ لِي فَرَائِضُكَ فِي اللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُّ وَحَفِظْتُ صَارَتْ لِي فَرَائِضُكَ فِي اللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُ وَحَفِظْتُ شَرِيعَتَكَ • " هٰ ذَكَرْتُ فِي ٱللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُ وَحَفِظْتُ شَرِيعَتَكَ • " هٰ ذَكَرْتُ فِي ٱللَّيْلِ ٱسْمَكَ يَا رَبُ وَحَفِظْتُ وَصَا يَاكَ

7

ط

٥٠ خَيْرًا صَنَعْتَ مَعْ عَبْدِكَ يَا رَبْ حَسَبَ كَلَامِكَ ١٠ ذَوْقًا صَالِحًا وَمَعْرِفَةً عَلَيْنِي وَصَايَاكَ آمَنْتُ ٥٧ قَبْلَ أَنْ أَذَلَلَ أَنَا صَلَلْتُ . أَمَّا ٱلْآنَ نَحْفِظْتُ قَوْلَكَ ٥٠ صَالِحُ لَأَنِي بِوَصَايَاكَ آمَنْتُ ٥٧ قَبْلَ أَنْ أَذَلَلَ أَنَا صَلَلْتُ . أَمَّا ٱلْآنَ نَحْفِظْتُ قَوْلَكَ ٥٠ صَالِحُ أَنْتَ وَمُحْسِنٌ عَلِيْنِي فَرَائِضَكَ ٥١ ٱلْمُتَكِبِّرُونَ قَدْ لَقَقُوا عَلَيَّ كَذِبًا . أَمَّا أَنَا فَبِكُلِّ فَلِي أَنْتُ وَمُحْسِنٌ عَثْلُ ٱلشَّعْرِ قَلْهُمْ . أَمَّا أَنَا فَبِشَرِيعَتِكَ أَتَلَذَّذُ ١٠ خَيْرٌ لِي مَنْ أَلُوفِ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ مَذَلَكُ مَا يَعْهُ فَمِكَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَلُوفِ ذَهَبٍ وَفِضَةً

٣٧ يَدَاكَ صَنَعَتَانِي وَأَنْشَأَ تَانِي. فَهِ بْنِي فَأَ تَعَلَّرَ وَصَايَاكَ • ٤٠ مُتَّفُوكَ بَرَوْنَنِي فَيَفْرَحُونَ لِأَنْ أَنْتَظَرْثُ كَلَامَكَ وَ٧٠ فَلْنَضِ وَالْمُونَ كَلَامَكَ و ٧٠ فَلْنَضِرْ لِأَنِي ٱنْتَظَرْثُ كَلَامَكَ و ٧٠ فَلْنَضِرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللَّا

٤٩ |

00

07

٥γ

०१

71

٦٤

٦۵

٦Υ

79

٧٢

74

Yο

رَحْمَنُكَ لِتَعْزِيَّتِي حَسَبَ قَوْ لِكَ لِعَبْدِكَ و ٣ لِتَأْتِنِي مَرَاحِمُكَ فَأَحْبَا لِأَنَّ شَرِيعَنَكَ هِيَ لَذَّ بِي وَ ١ لِيَخْزَ ٱلْمُنَكَبِّرُ وَنَ لِأَنَّهُمْ زُورًا ٱفْتَرَوْا عَلَيَّ . أَمَّا أَنَا فَأُنَاجِي بِوَصَايَاكَ . ٣ لِيَرْجِعْ إِلَيَّ مُنَّقُوكَ وَعَارِفُو شَهَادَ اتِكَ . ١ لِيكُنْ قَلِي كَامِلاً فِي فَرَائِضِكَ لِكَيْلاَ أَخْزَى

#### ك

١٨ المَ تَافَتُ نَفْسِي إِلَى خَلاصِكَ . كَلاَمَكَ أَنْظَرْثُ ١٨ كَلَّتُ عَبْنَا يَ مِنَ ٱلنَّظَرِ إِلَى قَدْ صِرْثُ كَرِقٌ فِي ٱلدُّخَانِ . أَمَّا فَرَائِضُكَ فَلَمْ أَنْسَهَا ٥ مَنَ تُعَرِّينِ ٥ ١٨ لِأَنِي قَدْ صِرْثُ كَرِقٌ فِي ٱلدُّخَانِ . أَمَّا فَرَائِضُكَ فَلَمْ أَنْسَهَا ٥ مَكَمْ هِيَ أَيَّامُ عَبْدِكَ . مَنَى نَجُرِي حُكُمًا عَلَى مُضْطَهِدِيّ ٥ ١٨ الْمُنَكَبِّرُ وَنَ قَدْ كَرَوْا لِي حَفَائِرَ . هُ كَرُ هِيَ أَيَّامُ عَبْدِكَ . مَنَى نَجُرِي حُكُمًا عَلَى مُضْطَهِدِيّ ٥ ١٨ الْمُنكَبِّرُ وَنَ قَدْ كَرَوْا لِي حَفَائِرَ . هَ كَلُ وَصَايَاكَ أَمَانَةٌ . رُورًا يَضْطَهُدُونَنِي . أَعَيِّي ٥ ١٨ لُولاً فَلَمْ أَنْرُكُ وَصَايَاكَ أَمَانَةٌ . رُورًا يَضْطَهُدُونَنِي . أَعِنِي فَأَحْفَظَ فَلَا لَا فَلَمْ أَنْرُكُ وَصَايَاكَ هُمَا اللّهُ ٥ مُحَسَبَ رَحْمَتِكَ أَحْبِنِي فَأَحْفَظَ شَهَا دَاتِ فَهِكَ

#### J

" إِلَى ٱلْأَبْدِ يَا رَبُّ كَلِمَنُكَ مُنْبَّةُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ ﴿ إِلَى دَوْرِ فَدَوْرِ أَمَانَتُكَ . أُسَّسْتَ الْوَمْ لِأَنَّ الْكُلَّ عَبِيدُكَ • " لَوْ لَمْ نَكُنْ شَرِيعَنُكَ لَا لَأَرْضَ فَنَبَتَثِ • الْعَلْ عَلَيْدُكَ • " لَوْ لَمْ لَكُنْ شَرِيعَنُكَ لَذَّ فِي مَذَلَّتِي • " إِلَى ٱلدَّهْ لِلاَ أَنسَى وَصَايَاكَ لِأَنَّكَ بِهَا أَحْيَنْنِي • " لَكَ لَذَّ فِي مَذَلَّتِي • " إِلَى ٱلدَّهْ لِلاَ أَنسَى وَصَايَاكَ لِا لَّنْ فَي مَا الْعَنْ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِي . بِشَهَادَاتِكَ أَفْطُنُ • أَنا فَعَلَ اللَّهُ مَا لِكُلُّ كَمَالٍ رَأَيْتُ حَلًا . أَمَّا وَصِيَّنُكَ فَوَاسِعَةٌ حِلًا

مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ هِيَ لَهِجِي اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْلَالِي اللَّهُ مِنْ أَعْلالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

لِحَنَكِي أَحْلَى مِنَ ٱلْعَسَلِ لِغَمِيهِ • ١٠٠ مِنْ وَصَايَاكَ أَتَفَطَّنُ. لِذَلِكَ أَبْعَضْتُ كُلَّ طَرِيقِ كَذِب

ن

س

۱۱۱ الْهُ مَقَلِينَ أَبْعَضْتُ وَشَرِيعَتَكَ أَحْبَبْتُ ١١٠ سِنْرِي وَحِجَنِي أَنْتَ . كَلَامَكَ أَنْظَرْتُ ١١٠ الْهُ مَقَلِيهِ وَالْمَا الْعَصْدُ فَي حَسَبَ قَوْلِكَ فَأَحْبَا وَلَا ١١٠ أَنْصَرِفُوا عَنِي أَيْهَا ٱلْأَشْرَارُ فَأَحْفَظُ وَصَابَا إِلْمِي ١١٠ أَعْضُدُ فِي حَسَبَ قَوْلِكَ فَأَحْبَا وَلَا الْمَا أَنْ مَنْ رَجَائِي و ١١٠ أَسْنِدُ فِي فَأَخْلُصَ وَأَرَاعِي فَرَائِضَكَ دَائِمًا و ١١٠ حَنَقَرْتَ كُلَّ ٱلضَّالِينَ ١١٠ عَنْ فَرَائِضِكَ لِأَنْ مَكْرَهُمْ مُ الطِلْ و ١١٠ كَزَعَلِ عَزَلْتَ كُلَّ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ لِلْلِكَ أَحْبَبْتُ ١١٠ عَنْ فَرَائِضِكَ لِأَنَّ مَكْرَهُمْ مَا طِلْ و ١١٠ كَزَعَلِ عَزَلْتَ كُلَّ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ لِلْلِكَ أَحْبَبْتُ مَنْ فَرَائِضِكَ لِأَنَّ مَكْرَهُمْ مَا طِلْ و ١١٠ كَزَعَلِ عَزَلْتَ كُلَّ أَشْرَارِ ٱلْأَرْضِ لِلْلِكَ أَحْبَبْتُ مَنْ فَرَائِضِكَ لِأَنَّ مَكْرَهُمْ لَا عَلِي مِنْ رُعْبِكَ وَمِنْ أَحْكَامِكَ جَزِعْتُ

ع

اا أُجْرَيْثُ حُكُمًّا وَعَدْلًا. لاَ نُسُلِمْنِي إِلَى ظَالِيّ • ١١٦ كُنْ ضَامِنَ عَبْدِكَ لِلْخِيْرِ لِكَيْلاً اللهِ يَظْلِمِنِي ٱلْمُسْتَكْبِرُونَ • ١١٦ كُلَّتْ عَيْنَايَ ٱشْنِياْقًا إِلَى خَلاَصِكَ وَ إِلَى كَلِمَةِ بِرِّكَ • ١١٦ أَصْنَعْ مَعْ عَبْدِكَ حَسَبَ رَحْمَتِكَ وَفَرَائِضَكَ عَلِيهِنِي • ١١٥ عَبْدُكَ أَنا. فَهِيمنِي فَأَعْرِفَ شَهَادَاتِكَ • ١١٥ مَعْ عَبْدِكَ حَسَبَ رَحْمَتِكَ وَفَرَائِضَكَ عَلِيهِنِي • ١١٥ عَبْدُكَ أَنا. فَهِيمنِي فَأَعْرِفَ شَهَادَاتِكَ • ١١١ إِنَّهُ وَقْتُ عَمَلِ لِلرَّبُ . قَدْ نَعَضُوا شَرِيعَتَكَ • ١١٧ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَحْبَثُ وَصَايَاكَ أَكْثَرَ مِنَا لِلْعَالَ أَكْثَرَ مَنَا لِلْعَالَ أَكْثَرَ مَنَا لِلْعَالَ فَي كُلِّ شَيْءٌ مُسْتَقِيمَةً . كُلَّ مِن ٱلذَّهَبِ وَالْإِبْرِيزِ • ١١٨ لِأَجْلِ ذَلِكَ حَسِبْتُ كُلَّ وَصَايَاكَ فِي كُلِّ شَيْءٌ مُسْتَقِيمَةً . كُلَّ مَن ٱلدَّهَبِ وَالْإِبْرِيزِ • ١١٨ لِأَجْلِ ذَلِكَ حَسِبْتُ كُلَّ وَصَايَاكَ فِي كُلِّ شَيْءٌ مُسْتَقِيمَةً . كُلَّ مَن آلَدُهُ مَنْ كُلُ مَنْ عَنْ مَنْ فَي كُلُ شَيْءٌ مُسْتَقِيمَةً . كُلُّ عَرْفُونُ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونُ مُسْتَقِيمَةً . كُلُّ عَرْفُونُ كُلُونَ عَيْفُونُ مُنْ عَلَى اللهَ عَلَيْ عَنْ عَلَى اللهَ عَنْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْكُ مُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ف

المَّنْ عَبِيبَةُ هِيَ شَهَادَاتُكَ لِذَلِكَ حَفِظَتْهَا نَفْسِي • ١٠ فَتُحُ كَلَامِكَ يُنِيرُ يُعَيَّلُ ٱلجُهَّالَ • ١٠ فَعَرْتُ فَي وَلَهَنْتُ لِأَنِي إِلَى وَصَايَاكَ ٱشْتَفْتُ • ١٠٠ ٱلْتَفِتْ إِلَى وَلَهَنْتُ كُوَّ مُحِيَّى ٱسْمِكَ • ١٠٠ تُبَيِّتْ خُطُواتِي فِي كَلِمَتِكَ وَلاَ يَتَسَلَّطْ عَلَى ٓ إِنْمُ • ١٠٠ أَفْدِنِي مِنْ ظُلْرِ ٱلْإِنْسَانِ فَأَحْفَظَ وَصَايَاكَ • ١٠٠ أَضِي مِوجُهِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَعَلِّمْنِي فَرَاتِضَكَ • ١٠١ جَدَاوِلُ مِياهِ جَرَتْ مِنْ عَنْهُ وَصَايَاكَ • ١٠٠ جَدَاوِلُ مِياهِ جَرَتْ مِنْ عَنْهُ وَالْمَرْيِعَتَكَ عَنْهُ وَعَلِّمْنِي فَرَاتِضَكَ • ١٠١ جَدَاوِلُ مِياهِ جَرَتْ مِنْ عَنْهُ وَعَلَيْمَ فَرَاتِضَكَ • ١٠١ جَدَاوِلُ مِياهِ جَرَتْ مِنْ عَيْهِ عَنْهَ وَعَلَيْمِي فَرَاتِضَكَ • ١٢١ جَدَاوِلُ مِياهِ جَرَتْ مِنْ عَيْهِ عَنْهَ وَعَلَيْمِي فَرَاتِضَكَ • ١٢١ جَدَاوِلُ مِياهِ جَرَتْ مِنْ عَيْمِ فَيْ عَبْدِكَ وَعَلِيمْ فَرَاتِضَكَ • ١٢٥ جَدَاوِلُ مِياهِ جَرَتْ مِنْ عَلَيْمِ عَنْهُ وَلَا يَسَلَّطُ عَلَيْمُ فَوْلَ مِنْ عَلَيْهُ وَمَا يَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ وَالْمُؤْلُولُ مَنْ عَلَيْمُ فَلُولُ شَرِيعَتَكَ

ص

ن ١٣٠ بَارُ أَنْتَ يَا رَبُّ وَأَحْكَاهُكَ مُسْتَقِيمَةُ • ١٣٠ عَدْلًا أَمَرْتَ بِشَهَادَاتِكَ وَحَقًا إِلَى الْفَايَةِ وَ١٣٠ أَهْلَكَتْنِي غَيْرُنِي لِأَنَّ أَعْدَائِي نَسُوا كَلاَمَكَ • ١٤ كَلِمَتْكَ مُخَصَةٌ جِدًّا وَعَبْدُكَ أَنْعَهَا و ١٤١ عَدْلُكَ عَدْلُ إِلَى الدَّهْرِ أَخَبَهَا و ١٤١ عَدْلُكَ عَدْلُ إِلَى الدَّهْرِ وَشَرِيعَتُكَ حَقٌ و ١٤١ خَيْقٌ وَشِدَّةٌ أَصَابَانِي أَمَّا وَصَايَاكَ فَهِي لَذَّاتِي و ١٤٤ عَادِلَةٌ شَهَادَاتُكَ وَشَرِيعَتُكَ حَقٌ و ١٤٤ خَيْقٌ وَشِدَّةٌ أَصَابَانِي أَمَّا وَصَايَاكَ فَهِي لَذَّاتِي و ١٤٤ عَادِلَةٌ شَهَادَاتُكَ إِلَى الدَّهْرِ فَهِ بِينِ فَأَحْيَا

ق

129

٥٠١ أَنْظُرْ إِلَى ذُكِي مَأْنَقِدْ فِي لِأَنِّي لَمْ أَنْسَ شَرِيعَنَكَ ١٥٠ أَحْسِنْ دَعْوَايَ وَفُكَّنِي . حَسَبَ كَلِمَتِكَ أَخْدِنِي وَثُكَلِي مَأْنَفُرُ اللَّشُرَارِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَمِسُوا فَرَائِضَكَ ١٥٠ كَثِيرَةُ ٢٠ كَثِيرَةُ ٢٠٠ كَثِيرَةُ ٢٠٠ كَثِيرَةُ ٢٠٠ .

هِيَ مَرَاحِمُكَ يَا رَبُّ. حَسَبَ أَحْكَامِكَ أَحْيِنِي • ١٥٠ كَثِيرُونَ مُضْطَهِدِيَّ وَمُضَايِفِيَّ. أَمَّا شَهَادَاتُكَ فَلَمْ أُمِلْ عَنْهَا و ١٠٠ رَأَيْتُ ٱلْغَادِرِينَ وَمَقَتُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْفَظُوا كَلِمَتَكَ ١٠٠ أَنْظُرْ أَنِّي أَحْبَبْتُ وَصَايَاكَ. يَا رَبُّ حَسَبَ رَحْمَتِكَ أَحْبِنِي • ١١ رَأْسُ كَلَامِكَ حَقٌّ وَ إِلَى ٱلدَّهْرِ كُلُّ أَحْكَامٍ عَدْلِكَ

١٦١ رُوَّسَاءُ أَضْطَهَدُونِي بِلاَ سَبَبٍ . وَمِنْ كَلاَمِكَ جَزِعَ قَلْبِي • ١٦٦ أَبْنَهِمُ أَنَا بِكَلاَمِكَ كَمَنْ وَجَدَ غَنِيمَةً وَافِرَةً • ١٦٠ أَبْغَضْتُ ٱلْكَذِبَ وَكَرِهْتُهُ . أَمَّا شَرِيعَنُكَ فَأَحْبَنْهَا • ١٦٠ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلنَّهَارِ سَجَّنْكَ عَلَى أَحْكَامٍ عَدْلِكَ • ١٠ سَلاَمَة جَزِيلَة الْمِحِيِّي شَرِيعَتِكَ وَلَيْسَ لَهُمْ مَعْثَرَةٌ • ١٦١ رَجَوْتُ خَلاصَكَ يَا رَبُّ وَوَصَايَاكَ عَمِلْتُ • ١٦٧ حَفِظَتْ نَفْسِي شَهَادَاتِكَ وَأَحِبْهَا حِدًا ١٨٠ حَفِظْتُ وَصَايَاكَ وَشَهَادَاتِكَ لِأَنَّ كُلَّ طُرُفِي أَمَامَكَ

١١١ لِبَالُغْ صُرَاخِي إِلَيْكَ مَا رَبُّ. حَسَبَ كَلاَمِكَ فَرِّمْنِي • ١٧ لِتَدْخُلْ طِلْبِتِي إِلَى حَضْرَتِكَ. كَكَلِمَتِكَ نَجِينِهِ ١٧١ تُنَبَّعُ شَفَتَايَ تَسْبِيعًا إِذَا عَلَّمْتَنِي فَرَائِضَكَ ١٧٠ يُغَنِّي لِسَانِي بِأَقْوَالِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَصَايَاكَ عَدْلْ • ١٧٠ لِتَكُنْ يَدُكَ لِمَعُونَنِي لِأَنَّنِي ٱخْنَرْتُ وَصَايَاكَ • ١٧٠ أَشْتَقْتُ إِلَى خَلاصِكَ يَا رَبُّ وَشَرِ بِعَنُكَ هِيَ لَذَّنِي • ١٧٠ لِغَيْ نَفْسِي وَثُسَجِّكَ وَأَحْكَامُكَ لِتُعِنِّي • ١٧١ ضَلَلْتُ كَشَاةِ ضَالَّةٍ . ٱطْلُبْ عَبْدَكَ لِأَنِّي لَمْ أَنْسَ وَصَايَاكَ

اَلْمَزْمُورُ الْمَنَةُ وَالْعِشْرُونَ تَرْنيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا إِلَى ٱلرَّبِّ فِي ضَيْفِي صَرَحْتُ فَٱسْتَجَابَ لِي ١٠ يَا رَبُّ نَجٌّ نَفْسِي مِنْ شِفَاهِ ٱلْكَذِبِ مِنْ لِسَانِ غِشٍّ ٥٠ مَاذَا يُعْطِيكَ وَمَاذًا يَزِيدُ لَكَ لِسَانِ ۖ ٱلْغِشِّ ١٠ سِهَامَ جَبَّارٍ مَسْنُونَةً مَعْ جَمْرِ ٱلرَّتَمِ وَوْلِي لِغُرْبَنِي فِي مَاشِكَ لِسَكَنِي فِي خِيَام فِيدَارَ وَ طَالَ عَلَى نَعْسِي سَكَنُهَا مَعُ

174

مُبْغِضِ ٱلسَّلاَمِ وَ الْمَا سَلاَمْ وَحِينَمَا أَتَكَلَّرُ فَهُمْ الْحُرْبِ الْمُرْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَأَنْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ الْمِئَةُ وَأَنْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا أَرْفَعُ عَيْنَيَّ إِلَى ٱلْجِبَالِ مِنْ حَيْثُ بَأْتِي عَوْنِي وَ مَعُونَتِي مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبُ صَانِعِ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالاَ يَدَعُ رِجُلَكَ تَزِلْ . لاَ يَنْعَسُ حَافِظُكُ وَ إِنَّهُ لاَ يَنْعَسُ وَلاَ يَنَامُ حَافِظُ إِلْسَرَائِيلَ وَ ٱلرَّبُ حَافِظُكُ . ٱلرَّبُ ظِلْ لَكَ عَنْ يَدِكَ ٱلْبُهْنَى وَالاَ تَضْرِبُكَ ٱلشَّهُسُ فِي ٱللَّهُ لِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ بَعْفَظُ نَفْسَكَ وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَرِّ بَعْفَظُ نَفْسَكَ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْفَظُ خُرُوجَكَ وَدُخُولَكَ مِنَ ٱلْآنَ وَ إِلَى ٱلدَّهْرِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَهُ وَٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاءِدِ. لِدَاوُدَ

ا فَرِحْتُ بِأَ لْقَائِلِينَ لِي إِلَى يَبْتِ ٱلرَّبِ نَذْهَبُ وَ اَفْفَ أَرْجُلْنَا فِي أَبُوابِكِ يَا أُورُشَلِيمُ.
الْورْشَلِيمُ ٱلْهَبْنِيَّةُ كَهَدِينَةِ مُتَّصِلَة كُلِّماً عَيْثُ صَعِدَتِ ٱلْأَسْبَاطُ أَسْبَاطُ ٱلرَّبِ شَهَادَةً
لإسْرَائِيلَ لِيَعْهَدُوا ٱسْمَ ٱلرَّبِ وَلاَنَّهُ هُنَاكَ ٱسْتَوَتِ ٱلْكَرَاسِيُّ لِلْقَضَاء كَرَاسِيُّ يَبْتِ دَاوُدَ.
الْسُرَائِيلَ لِيَعْهَدُوا ٱسْمَ ٱلرَّبِ وَلَيْنَهُ هُنَاكَ ٱسْتَوَتِ ٱلْكَرَاسِيُّ لِلْقَضَاء كَرَاسِيُّ يَبْتِ دَاوُدَ.
الْسُرَائِيلَ لِيعْهَدُوا آسْمَ ٱلرَّبِ وَلَيْنَهُ هُنَاكَ ٱسْتَوتِ ٱلْكَرَاسِيُّ لِلْقَضَاء كَرَاسِيُّ يَبْتِ دَاوُد.
الْسُرَائِيلَ الْمَالَمَةُ أُورُشَلِيمَ لَيَسْتَرِحْ مُعِبُّوكِ اللّهَ سَلَام فِي أَبْرَاجِكِ رَاحَة فِي قُصُورِكِ مِمِنْ أَجْلِ إِنْجَوْتِي وَأَصْعَابِي لَأَقُولَنَّ سَلَام وَلِكِ مَنْ أَجْلِ بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلْهِنَا ٱلْنَهِسُ لَكِ خَيْرًا وَلَيْ اللّهُ مِنْ أَجْلِ إِنْجَوْقِي وَأَصْعَابِي لَأَقُولَنَّ سَلَام وَلِكِ مَنْ أَجْلِ بَيْتِ ٱلرَّبِ إِلْهِنَا ٱلْنَهِسُ لَكِ خَيْرًا وَلَيْ اللّهُ مُولِ اللّهِ الْمُؤْمُولُ الْمَالُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ مُولُ اللّهُ وَالْمُولِ الْهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الْفَعَلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا إِلَيْكَ رَفَعْتُ عَيْنَيَ يَا سَاكِمًا فِي ٱلسَّمُوَاتِ الْهُوذَاكَمَا أَنَّ عَيُونَ ٱلْعَبِيدِ نَحُو أَيْدِي سَادَيْمُ كُمَا أَنَّ عَيْنَ الْعَبِيدِ نَحُو أَيْدِي سَادَيْمُ كُمَا أَنَّ عَيْنَ إَلَهُا حَتَى يَتَرَأَفَ سَادَيْمُ كُمَا أَنَّ عَيْنَ إَلَهُا حَتَى يَتَرَأُفَ عَيْنَ الْمُونَا عَيْنَ الْمُونَا عَلَيْنَا مَنَ لَأَنَا هَوَانَا وَ كُثِيرًا مَا شَبِعِتُ أَنْفُسُنَا مِنْ عَلَيْنَا وَ الْمُسْتَكِيْرِينَ وَإِهَانَةِ ٱلْمُسْتَكُبْرِينَ هُوا الْمُسْتَكُبْرِينَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِدَاوُدَ

ا لَوْلاَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي كَانَ لَنا لِيَقُلُ إِسْرَائِيلُ الوُّلاَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي كَانَ لَمَا عِنْدَ مَا قَامَ ٱلنَّاسُ عَلَيْنَا ۚ إِذًا لَا بْتَلَعُونَا أَحْيَا ۗ عِنْدَ ٱحْنِهَا ۗ غَضَبِهِمْ عَلَيْنَا ۚ إِذًا لَجَرَفَتْنَا ٱلْهِيَاهُ لَعَبَرَ ٱلسَّيْلُ عَلَى أَنْفُسِنَا ﴿ إِذًا لَعَبَرَتْ عَلَى أَنْفُسِنَا ٱلْمِيَاهُ ٱلطَّامِيَّةُ • مُبَارَكُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي لَمْ يُسْلِمْنَا ٥ فَرِيسَةً لِأَسْنَانِهِمْ • ١ أَنْفُلْنَتْ أَنْفُسْنَا مِثْلَ ٱلْعُصْفُورِ مِنْ فَخُ ٱلصَّيَّادِينَ ٱلْفَحُ ٱنْكَسَرَ وَخَنْ اللهِ ٱنْفَلَتْنَا و مُعَوْنُنَا بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ ٱلصَّانِعِ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ

اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَأَلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا ٱلْمُتُوَكِّلُونَ عَلَى ٱلرَّبِّ مِثْلُ جَبَلِ صِيْوْنَ ٱلَّذِي لَا يَنْزَعْزَعُ بَلْ يَسْكُنُ إِلَى ٱلدَّهْرِ. المُورُسَلِيمُ ٱلْجِبَالُ حَوْلَهَا وَٱلرَّبْ حَوْلَ شَعْبِهِ مِنَ ٱلْآنَ وَإِلَى ٱلدَّهْرِ وَالَّأِنَّهُ لَا تَسْتَقَرُّ عَصَا ٱلْأَشْرَارِ عَلَى نَصِيبِ ٱلصِّدِّيقِينَ لِكَيْلاً يَهُدَّ ٱلصِّدِّيقُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى ٱلْإِثْم وَالْحُسِنْ يَا رَبُّ إِلَى ٱلصَّا كِينَ وَ إِلَى ٱلْمُسْتَقِيمِي ٱلْقُلُوبِ • أَمَّا ٱلْعَادِلُونَ إِلَى طُرُقٍ مُعْوَجَّةٍ فَيُذْهِبُهُمُ ٱلرَّبُ مَعُ فَعَلَةِ ٱلْإِثْمِ • سَلاَمْ عَلَى إِسْرَائِيلَ

> ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

اعِنْدَ مَا رَدَّ ٱلرَّبْ سَبِّي صِهْوَنَ صِرْنَا مِثْلَ ٱلْحَالِمِينَ وَعِينَذِ ٱمْنَكُلَّ تْ أَفْوَاهُنَا ضِحْمًا وَ الْسِنَتُنَا تَرَثْهًا . حِينَيْدٍ قَالُوا بَيْنَ ٱلْأُمَ إِنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ عَظَّرَ ٱلْعَمَلَ مَعْ هُولاً ٢٠ عَظَّرَ ٱلرَّبُ ٱلْعَمَلَ مَعَنَا وَصِرْنَا فَرِحِينَ ١٠ أَرْدُدْ يَا رَبْ سَبْيَنَا مِثْلَ ٱلسَّوَافِي فِي ٱلْجُنُوبِ ٥ ٱلَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِٱلدُّمُوعِ يَعْضُدُونَ بِٱلْإِنْهِ مَاجِ وَ ٱلذَّاهِبُ ذَهَابًا بِٱلْبُكَاءُ حَامِلاً مِبْذَرَ ٱلزَّرْعِ [ عَجِينًا بَجِيء بِٱلنَّرَنُّىمِ حَامِلًا حُزَمَهُ

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِسُلَيْمَانَ

ا إِنْ لَمْ يَبْنِ ٱلرَّبُ ٱلْبَيْتَ فَبَاطِلاً يَتْعَبُ ٱلْبَنَّاوُ وِنَ إِنْ لَمْ يَخْفَظِ ٱلرَّبُ ٱلْهَدِينَةَ فَبَاطِلاً يَسْهَرُ ٱلْحَارِسُ ، الطِلْ هُو لَكُمْ أَنْ تُبَكِّرُ وَا إِلَى ٱلْقِيَامِ ، وَقَجِّرِ بِنَ ٱلْجُلُوسَ آكِلِينَ خَبْرُ ٱلْأَنْعَابِ . لَكِنَّهُ يُعْظِي حَبِيبَهُ نَوْمًا ، اهُوذَا ٱلْبَنُونَ مِيرَاثُ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبَّ ثَمَرَهُ ٱلْبَطْنِ خُبْرُ ٱلْأَنْعَابِ . لَكِنَّهُ يُعْظِي حَبِيبَهُ نَوْمًا ، اهُوذَا ٱلْبَنُونَ مِيرَاثُ مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبَّ ثَمَرَهُ ٱلْبَطْنِ أَجْرَةٌ ، كَيهَام بِيدِ جَبَّارٍ هَكَذَا ٱبْنَاءُ ٱلشَّبِيبَةِ ، وَهُ وَلَى لِلَّذِ بِ مَلَاَ جَعْبَنَهُ مِنْهُمْ . لاَ يَخْرَوْنَ أَلْمُ يُكَلِّمُونَ ٱلْأَعْلَاءَ فِي ٱلْبَابِ

#### ٱلْهَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

اطُوبِي لِكُلُّ مَنْ يَتَّتِي ٱلرَّبَّ وَيَسْلُكُ فِي طُرُقِهِ وَالْإِنَّكَ تَأْكُلُ تَعَبَ يَدَيْكَ. طُوبِاكَ وَخَيْرُ الْكَ وَالْمَ مِثْلُ كُرْمَةٍ مُنْهِرَةٍ فِي جَوَانِبِ يَيْنِكَ. بَنُوكَ مِثْلُ غُرُوسِ طُوبِاكَ وَخَيْرُ الْكَ وَالْمَ مِثْلُ غُرُوسِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَوْلَ مَائِدَتِكَ وَ هَكُذَا يُبَارِكُ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُتَقِي ٱلرَّبِ وَ يُبَارِكُكَ ٱلرَّبُ الرَّبُ اللَّهُ عَلَى الرَّبُ مِنْ صِهْوْنَ وَنُبْصِرُ خَيْرُ أُورُشَلِيمَ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِكَ . وَتَرَى بَنِي بَنِيكَ وَسَلاَمُ عَلَى إِسْرَائِيلَ فَي اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللْعُلِقُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلتَّاسِعُ وَٱلْعِشْرُونَ مَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

اَكْثِيرًا مَا ضَايَقُونِي مُنْذُ شَبَابِي لِيَقُلُ إِسْرَائِيلُ اَكَ نِيرًا مَا ضَايَقُونِي مُنْذُ شَبَابِي لَكِنْ الْمُرائِيلُ اَكْوَنُوا عَلَى اللَّهُ مِعْ اللَّهُ صِدِّيقٌ. فَطَعَ لَمْ يَعْدِرُوا عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْ فَلَعْزَ وَلْيَرْنَدَ إِلَى الْوَرَاءُ كُلُّ مُبْغِضِي صِهْبُونَ. الْيَكُونُوا كَعُشْبِ السُّطُوحِ وَمُطَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّلَاثُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا مِنَ ٱلْأَعْمَاقِ صَرَخْتُ إِلَيْكَ يَا رَبُّ. " يَا رَبُّ ٱسْمَعْ صَوْتِي لِتَكُنْ أَذْنَاكَ مُصْغِيتَيْنِ إِلَى صَوْتِ نَضَرُّعَانِي • اإِنْ كُنْتَ تُرَاقِبُ ٱلْآثَامَ يَا رَبُّ يَا سَيِّدُ فَهَنْ يَقِفُ • الأَنَّ عِنْدَكَ ٢ ٱلْمَغْفِرَةَ لِكُنْ نُجَافَ مِنْكَ. • أَنْتَظَرْتُكَ يَا رَبُّ أَنْتَظَرَتْ نَفْسِي وَبِكَلَامِهِ رَجَوْتُ • آنَفْسِي تَنْظِرُ ٱلرَّبَّ أَكْثَرَمِنَ ٱلْمُرَاقِبِينَ ٱلصُّحُ أَكْثَرَمِنَ ٱلْمُرَاقِبِينَ ٱلصُّحُ • اليَرْجُ إِسْرَائِيلُ ٱلرَّبَّ لِأَنَّ عِنْدَ ٱلرَّبِّ ٱلرَّحْمَةَ وَعِنْدَهُ فِدَى كَثِيرْ. ﴿ وَهُو يَفْدِي إِسْرَائِيلَ مِنْ كُلِّ آثَامِهِ ا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْحَادِي وَٱلثَّلَاثُونَ

تَرْنيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِدَاوُدَ

ا يَا رَبُّ لَمْ يَرْتَفِعْ قَلِي وَلَمْ نَسْتَعْلِ عَيْنَايَ وَلَمْ أَسْلُكْ فِي ٱلْعَظَائِمِ وَلاَ فِي عَجَائِبَ فَوْقِي. ا بَلْ هَدَّأْتُ وَسَكَّتْ نَفْسِي كَفَطِيمٍ نَحُو أُمِّهِ نَفْسِي نَحْوِي كَفَطِيمٍ و اليَرْجُ إِسْرَائِيلُ ٱلرَّبَّ مِنَ ٱلْآنَ وَ إِلَى ٱلدَّهْرِ

#### ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّانِي وَٱلنَّلَاثُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

الْذْكُرْ يَا رَبُ دَاوُدَ كُلَّ ذُلِّهِ . آكَيْفَ حَلَفَ لِلرَّبِّ نَذَرَ لِعَزيزِ يَعْقُوبَ الْأَدْخُلُ خَيْمَةَ بَيْنِي لَا أَصْعَدُ عَلَى سَرِيرِ فِرَاشِي الْمَ أَعْطِي وَسَنَّا لِعَيْنِيَّ وَلَا نَوْمًا لِأَجْفَانِي وَأَوْ أَجِدَ مَقَامًا لِلرَّبِّ مَسْكِرًا لِعَزِيزِ بَعْقُوبَ • آهُوذَا قَدْ سَمِعْنَا بِهِ فِي أُفْرَاتَهَ . وَجَدْنَاهُ فِي حُقُولِ ٱلْوَعْرِ • النَدْخُلْ إِلَى مَسَاكِنِهِ لِنَسْجُدْ عِنْدَ مَوْطِئ قَدَمَيْهِ

٨ فُم ۚ يَا رَبُ إِلَى رَاحَٰذِكَ أَنْتَ وَنَابُوتُ عِزِّكَ • أَكَهَنَّكَ يَلْبَسُونَ ٱلْبِرَّ وَأَنْقِيَا وَك يَهْنِفُونَ • ١٠ مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِكَ لاَ تَرُدَّ وَجْهَ مَسِيعِكَ • ١١ أَقْسَمَ ٱلرَّبُ لِدَاوُدَ بِٱلْحُقِّ ١٠ لاَ يَرْجِعُ عَنْهُ. مِنْ تَمَرَةِ بَطْنِكَ أَجْعَلُ عَلَى كُرْسِيِّكَ ١٠ إِنْ حَفِظَ بَنُوكَ عَهْدِي وَشَهَادَاتِي

ا الَّتِي أَعَلِيْهُمْ إِيَّاهَا فَبَنُوهُمْ أَيْضًا إِلَى الْأَبَدِ بَعِلْسُونَ عَلَى كُرْسِيِّكَ مَا لِأَنَّ الرَّبَّ قَدِ اَخْنَارَ صَهْيُونَ اَشْنَهَا هَا مَسْكُنَ لِأَنِّي اَشْنَهَا أَنْ الرَّبَ قَدِ اَخْنَارَ اللَّهُ وَهُونَ اَشْنَهَا اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّلَاءُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّالِثُ وَٱلنَّلَاثُونَ مَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ. لِدَاوُدَ

ا هُوذَا مَا أَحْسَنَ وَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَسْكُنَ ٱلْإِخْوَةُ مَعًا وَمِثْلُ ٱلدُّهْنِ ٱلطَّيِّبِ عَلَى الرَّأْسِ ٱلنَّازِلِ عَلَى ٱللَّيْةِ فِيْهَ فِيْهِ هُرُونَ ٱلنَّازِلِ إِلَى طَرَفِ ثِيَابِهِ . مَثْلُ نَدَى حَرْمُونَ ٱلنَّازِلِ عَلَى النَّازِلِ عَلَى اللَّهُ فَمَاكَ أَمَرَ ٱلرَّبُ بِٱلْبَرَكَةِ حَيْوةً إِلَى ٱلْأَبَدِ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِيَّةُ وَٱلرَّابِعُ وَٱلنَّلاَثُونَ تَرْنِيمَةُ ٱلْمَصَاعِدِ

ا هُوَذَا بَارِكُوا ٱلرَّبَّ يَا جَمِيعَ عَبِيدِ ٱلرَّبِ ٱلْوَافِنِينَ فِي يَنْتِ ٱلرَّبِّ بِٱللَّيَا لِي وَ ٱرْفَعُوا أَيْدِ يَكُرُ نَعُو ٱلْفُدْسِ وَبَارِكُوا ٱلرَّبَّ وَ يُبَارِكُكَ ٱلرَّبُ مِنْ صِهْبَوْنَ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمْوَاتِ قَالْأَرْضَ

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِيَّةُ وَأَكْنَامِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

ا هَلِلُويَا • سَيِّمُوا ٱسْمَ ٱلرَّبِّ . سَيِّمُوا يَا عَبِيدَ ٱلرَّبِّ اَلْوَافِينَ فِي بَيْتِ ٱلرَّبِّ فِي دِيَارِ بَيْتِ إِلْهِنَا \* سَيِّمُوا ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ صَالِحِ \* . رَبِّهُوا لِاَسْمِهِ لِأَنَّ ذَاكَ حُلُو • ؛ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدِ ٱخْنَارَ بَعْفُوبَ لِنَانِهِ وَإِسْرَائِيلَ لِخِاصَّنِهِ • لِأَنِّي أَنَا فَدْ عَرَفْتُ أَنَّ ٱلرَّبَّ عَظِيم وَرَبَّنَا فَوْقَ حَبِيعِ ٱلْاَلِهَةِ • آكُلُ مَا شَاءَ ٱلرَّبُ صَنعَ فِي ٱلسَّهُواتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْجَارِ وَفِي كُلِّ ٱللَّهِ فِي \* الْهُ صَعِدُ ٱلسَّعَابَ مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ . ٱلصَّانِعُ بُرُوفًا لِلْهَ طَرِ . ٱلْعُورِ خُورِ وَفِي كُلِّ ٱللْهُ عَلَى . ٱلصَّانِعُ بُرُوفًا لِلْهَ طَرِ . ٱلْعُورِ خُورِ الْمُعْرِ . ٱلْعُورِ فَا لِلْهُ طَرِ . ٱلْعُورِ . الْعُورِ خُورِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ أَنْهُ مِنْ الْعَالِمُ فَيْ الْمُعْرِ . ٱلْعُورِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ الْمُعَلِي . الْمُعْرِ . الْعُورِ فَي الْمُعَلِي . الْمُعْرِ . الْعُنْ الْمُعَلِى الْمُعْرِ . الْمُعْرِ . الْمُعْرِ . الْمُعْرَ مُنْ الْعُنْ اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلِي . الْمُعْرِ . الْمُعْرِ . الْمُعْرِ . أَنْهُ مِنْ اللّهُ اللْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللْهُ عَلَى اللّهُ اللْهُ عَلَى السَّهُ اللّهُ اللْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ الْمُلْهِ اللْهُ الْمُعْلِي الْمُلْمِ اللْهُ الْمُنْ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى اللْهُ الْمُلْمِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَ الْمُلْعِل

ٱلرِّيجِ مِنْ خَزَائِنِهِ . ١٩ لَّذِي ضَرَبَ أَبْكَارَ مِصْرَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَى ٱلْبَهَامِ إِنَّ أَرْسَلَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ فِي وَسَطِكِ يَا مِصْرُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَى كُلِّ عَبِيدِهِ وَ الْلَّذِي ضَرَبَ أَمَا كَثِيرَةً وَقَتَلَ مُلُوكًا أُعِزَّا السِيحُونَ مَلِكَ ٱلْأَمُورِيِّينَ وَعُوجَ مَلِكَ بَاشَانَ وَكُلَّ مَهَا لِكِكَنْعَانَ ١٠٠ وَأَعْطَى أَرْضَهُ مِيرَاتًا مِيرَاتًا لِإِسْرَائِيلَ شَعْبِهِ

١٠ يَا رَبُ ٱسْمُكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ. يَا رَبُ ذِكْرُكَ إِلَى دَوْرِ فَدَوْرٍ وَالْأِنَّ ٱلرَّبَّ يَدِينُ شَعْبَهُ ال وَعَلَى عَبِيدِهِ يُشْفِقُ • "أَصْنَامُ ٱلْأَمَ فِضَّةُ وَذَهَبْ عَمَلُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ • " الَهَا أَفْوَاهُ وَلاَ نَتَكَلَّمُ. لَهَا أَعْيُنْ وَلاَ تُبْصِرُ . ١٧ لَهَا آذَانْ وَلاَ تَسْمَعُ . كَذَٰ لِكَ لَيْسَ فِي أَفْوَاهِمَا نَفَسْ ١٨٠ مِثْلَهَا يَكُونُ ١٧ صَانِعُوهَا وَكُلُّ مَنْ يَتَكِّلُ عَلَيْهَا ١٠ يَا يَتْ إِسْرَائِيلَ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ. يَا بَيْتَ هُرُونَ بَارِكُوا الما ٱلرَّبَّ. ١٠ يَا يَنْتَ لَاوِي بَارِكُوا ٱلرَّبَّ. يَا خَائِفِي ٱلرَّبِّ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ ١٠ مُبَارَكُ ٱلرَّبْ مِنْ صِيْوْنَ ٱلسَّاكِنُ فِي أُورُشَلِيمَ • هَلِّلُويَا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلثَّلَاثُونَ

الحمدُ و ٱلرَّبَّ لِأَنَّهُ صَالِح لَأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ و ٱحْمَدُ و إِلَّهَ ٱلْآلِهَةِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدَ رَحْمَتُهُ وَالْحُمَدُ وَ رَبَّ ٱلْأَرْبَابِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ وَٱلصَّانِعَ ٱلْعَجَائِبِ ٱلْعِظَامَ وَحْدَهُ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. • ٱلصَّانِعَ ٱلسَّمْوَاتِ بِفَهْ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. • ٱلْبَاسِطَ ٱلْأَرْضَ عَلَى ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١ ٱلصَّانِعَ ٱنْوَارًا عَظِيمَةً لَّإِنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ٨ ٱلشَّهْسَ لِحُكْمِرِ ٱلنَّهَامِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. • ٱلْقَمَرَ وَٱلْكَوَاكِبَ لِحُكْمِر ٱللَّهْلِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدَ رَحْمَتَهُ. ١١ لَّذِي ضَرَبَ مِصْرَ مَعْ أَبْكَارِهَا لِّأَنَّ إِلَى ٱلْأَبِدَ رَحْمَتَهُ ١١ وَأَخْرَجَ إِسْرَائِيلَ مِنْ وَسْطِهِ ۚ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. " بِيَدٍ شَدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ مَمْدُودَةٍ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ٣ ٱلَّذِي شَقَّ بَجْرَ سُوفٍ إِلَى شُقَقٍ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١٤ وَعَبَّرَ إِسْرَائِيلَ فِي وَسَطِهِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. ١٠ وَدَفَعَ فِرْعَوْنَ وَقُوَّتُهُ فِي بَعْرِ سُوفٍ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتُهُ. ١١ ٱلَّذِي سَارَ بِشَعْبِهِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ رَحْمَتَهُ. ١٧ ٱلَّذِي ضَرَبَ مُلُوكًا عُظَمَاء لِأَنَّ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٧

١٨ رَحْمَتُهُ ١٠ وَقَتَلَ مُلُوكًا أَعَزَاء لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ سِيمُونَ مَلِكَ ٱلْأَمُورِيِّبِنَ لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ١٠ وَقُتَلَ مُلُوكًا أَعْزَاء لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ١١ وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِيرَاثًا لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ١١ وَأَعْطَى أَرْضَهُمْ مِيرَاثًا لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ١١ وَعُوجَ مَلِكَ بَاشَانَ لِإِسْرَائِيلَ عَبْدِهِ لِآنَ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ٢١ أَلَّذِي فِي مَذَلَّتِنَا إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ٢١ أَلَّذِي فِي مَذَلَّتِنَا فَي ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ٢٠ وَجُآنًا مِنْ أَعْلَائِنَا لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ٢٠ أَوْجُآنًا مِنْ أَعْلَائِنَا لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ٢٠ أَوْجُآنًا مِنْ أَعْلَائِنَا لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ٢٠ أَوْجَآنًا مِنْ أَعْلَائِنَا لِأَنَّ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ ٢٠ أَوْجَآنًا مِنْ أَعْلَائِيلُ وَاللَّابِعُ وَالنَّلاَثُونَ إِلَى ٱلْآبَدِ رَحْمَتُهُ وَٱلْمَائِعُ وَٱلنَّلاَثُونَ الْمَالِعُ وَالنَّلاَثُونَ الْمَائُونَ الْمَائِمُ وَلَا الْمَائِعُ وَالنَّلاَثُونَ الْمُؤْمُورُ ٱلْمِتَهُ وَٱلسَّابِعُ وَٱلنَّلاَثُونَ

اعَلَى أَنْهَارِ بَابِلَ هُنَاكَ جَلَسْنَا. بَكَيْنَا أَيْضًا عِنْدَ مَا تَذَكَّرْنَا صِهْيُوْنَ اعَلَى ٱلصَّفْصَافِ فِي وَسَطِهَا عَلَقْنَا أَعْوَادَنَا وَالْأَنَّهُ هُنَاكَ سَأَلَنَا ٱلَّذِينَ سَبَوْنَا كَلَامَ نَرْنِيهَةٍ وَمُعَذِّبُونَا سَأَلُونَا فَرَحًا قَائِلِينَ رَنَّهُوا لَنَا مِنْ نَرْنِيهَا نِ صِهْيُوْنَ

كُنُّفَ نُرَيِّمُ تَرْنِيمَةَ ٱلرَّبِّ فِي أَرْضٍ عَرِيبَةٍ • إِنْ نَسِينُكِ يَا أُورُشَلِيمُ نَسْى يَمِينِ —

 لِيَلْنَصِقْ لِسَانِي بِحَنَكِي إِنْ لَمْ أَذْكُرْكِ إِنْ لَمْ أُفضَّلْ أُورُشَلِيمَ عَلَى أَعْظَمَ فَرَحِي

 كَاذْكُو يَا رَبُّ لِبِنِي أَدُومَ يَوْمَ أُورُشَلِيمَ ٱلْقَائِلِينَ هُدُوا هُدُّوا حَتَّى إِلَى أَسَاسِهَا • ^ يَا بِنْتَ

 بَافِلُ ٱلنُّعْرَبَةَ طُوبَى لِمَنْ يُجَازِيكِ جَزَاء كِ ٱلَّذِي جَازَيْنِنا • أَلُوبَى لِمَنْ يُمسِكُ أَطْفَا لَكِ

 وَيَضْرِبُ بِهِمُ ٱلصَّعْرَةَ

# ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّامِنُ وَٱلنَّلَاثُونَ لِللَّهُونَ لِللَّهُونَ لِللَّهُونَ لِللَّهُونَ

ا أَحْمَدُكَ مِنْ كُلِّ قَلِي . قُدَّامَ ٱلْآلِهَةِ أُرَيِّمُ لَكَ وَأَشْجُدُ فِي هَيْكُلِ قُدْسِكَ وَأَحْمَدُ السَّمَكَ عَلَى رَحْمَةِكَ وَحَقِّكَ لِأَنَّكَ قَدْ عَظَّمْتَ كَلِمَتَكَ عَلَى كُلِّ ٱسْمِكَ وَعَيْ يَوْمَ دَعَوْتُكَ الْجَبْنَنِي . شَجَّعْتَنِي قُقَّ فِي نَفْسِي

َ بَعْهَدُكَ يَا رَبُ كُلُ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ إِذَا سَمِعُوا كَلِهَاتِ فَمِكَ • وَبُرَنَّهُونَ فِي طُرُقِ الرَّبِّ الرَّبِّ عَالِي وَيَرَى ٱلْهُنَوَاضِعَ . أَمَّا ٱلْهُنَكَبِّرُ فَيَعْرِفُهُ

**ጎ**人

مِنْ بَعِيدٍ • ٧ إِنْ سَلَكُتُ فِي وَسَطِ ٱلضَّيْقِ نَحْيِنِي . عَلَى غَضَبِ أَعْدَائِي تَهُدُ يَدَكَ وَنُخَلِّصُنِي ٧ يَمِينُكَ ١٠ ٱلرَّبُ نُجَامِي عَنِّي. يَا رَبُّ رَحْمَتُكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. عَنْ أَعْمَالِ يَدَيْكَ لَا نُتَكَلَّ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّاسِعُ وَٱلنَّلاَثُونَ لِإِمَامِ ٱلْمُغَنِّينَ. لِلَاوُدَ. مَزْمُورْم ا يَا رَبُّ قَدِ أَخْنَبُرْتَنِي وَعَرَفْتَنِي • الْنْتَ عَرَفْتَ جُلُوسِي وَقِيَامِي . فَهِمْتَ فِكْرِي مِنْ بَعِيدٍ مَسْلَكِي وَمَرْبَضِي ذَرَّيْتَ وَكُلَّ طُرُقِي عَرَفْتَ • الْأَنَّهُ لَيْسَكَلِمَهُ فِي لِسَانِي إِلَّا وَأَنْتَ ا

يَا رَبُّ عَرَفْتُهَا كُلُّهَا • مِنْ خَلْفٍ وَمِنْ قُلَّامٍ حَاصَرْتَنِي وَجَعَلْتَ عَلَيَّ يَدَكَ • تعجِيبَة هذهِ ٱلْمَعْرِفَةُ فَوْقِي ٱرْتَفَعَتْ لَا أَسْتَطِيعُهَا • اأَيْنَ أَذْهَبُ مِنْ رُوحِكَ وَمِنْ وَجْهِكَ أَيْنَ أَهْرُبُ • ٧ ا إِنْ صَعِدْتُ إِلَى ٱلسَّمْوَاتِ فَأَنْتَ هُنَاكَ . وَ إِنْ فَرَشْتُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ فَهَا أَنْتَ . أِإِنْ أَخَذْتُ جَنَاحِي ٱلصُّبِحِ وَسَكَنْتُ فِي أَفَاصِي ٱلْجَرْنِ الْمَهُاكَ أَيْضًا تَهُدِينِي يَدُكَ وَتُمْسِكُنِي يَمِينُكَ • ١١ فَقُلْتُ إِنَّهَا ٱلظُّلْهَةُ تَعْشَانِي • فَٱللَّيْلُ يُضِيُّ حَوْلِي • ١١ ٱلظُّلْهَةُ أَيْضًا لَا تُظْلِيرُ ١١

لَدَيْكَ وَٱللَّيْلُ مِثْلَ ٱلنَّهَارِ يُضِئُّ . كَٱلظُّلْمَةِ هَٰكَذَا ٱلنَّورُ ١١ لِأَنَّكَ أَنْتَ أَقْتَلَيْتَ كُلْيَقِيَّ. سَجْنِنِي فِي بَطْنِ أُمِّي وَالْحَمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ أَمْنُونَ ١٢

عَجِباً عَجِيبَةُ هِيَ أَعْمَا لُكَ وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذَلِكَ يَقِينًا وَالْمَرْتَخْنَفِ عَنْكَ عِظَامِي حِينَمَا صُنِعْتُ ا فِي ٱلْحَفَاءِ وَرُقِمْتُ فِي أَعْمَاقِ ٱلْأَرْضِ. ١٦ رَأَتْ عَيْنَاكَ أَعْضَائِي وَفِي سِفْرِكَ كُلُّهَا كُتِبَتْ ا

يَوْمَ نَصَوَّرَتْ إِذْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدْ مِنْهَا وَ١٠ مَا أَكْرَمَ أَفْكَارَكَ يَا الله عِنْدِي مَا أَكْثَرَ جُمْلَتَهَا • ١٧ ١١ إِنْ أُحْصِهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلرَّمْلِ • ٱسْتَيْفَظْتُ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكَ • ١١ لَيْتَكَ نَقْتُلُ ٱلْأَشْرَارَ ١٨

يَا ٱللهُ . فَيَا رِجَالَ ٱلدِّمَا ۗ ٱبْعُدُوا عَنِّي • اَ لَّذِينَ يُكَلِّمُونَك بِٱلْمَكْرِ نَاطِقِينَ بِٱلْكَذِبِ هُمْ أَعْدَاوُكَ ١٠ أَلَا أُبْغِضُ مُبْغِضِيكَ يَا رَبُّ وَأُمْفُتُ مُقَاوِمِيكَ ١٠ بُغْضًا تَامَّا أَبْغَضْهُمْ. ١١

صَارُوا لِي أَعْدَا عِهِ ٱلْخَنَبِرْنِي يَا اللهُ وَأَعْرِفْ قَلِي ٱمْغِيِّي وَأَعْرِفْ أَفْكَارِ هِـ ، مَ وَأَنظُرْ إِنْ إِنَّ

كَانَ فِي ۗ طَرِيقُ بَاطِلٌ مَأْهُدِ نِي طَرِيقًا أُبَدِيًّا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِإِمَامِ ٱلْهُعَنِيِّنَ. مَزْمُورْ لِدَاوُدَ

اَنْفِذْ نِي يَا رَبُّ مِنْ أَهْلِ ٱلْشَّرِّ مِنْ رَجُلِ ٱلظُّهْرِ ٱَحْفَظْنِي ، ٱلَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ بِشُرُورٍ فِي قُلُومِمْ . ٱلْيُومَ كُلَّهُ يَجْنَمِعُونَ لِلْقِتَالِ ، مَنْ رَجُلِ ٱلظَّهْرِ ٱنْفِذْ نِي . ٱلَّذِينَ تَفَكَّرُوا فِي تَعْنِيرِ سِلاَهُ ، أَكْفَظْنِي يَا رَبُّ مِنْ يَدَي ٱلشِّرِّيرِ . مِنْ رَجُلِ ٱلظَّهْرِ ٱنْفِذْ نِي . ٱلَّذِينَ تَفَكَّرُوا فِي تَعْنِيرِ خُطُوا نِي وَضَعُوا لِي خُطُوا نِي وَ أَخْفَى لِي ٱلْمُسْتَكْبِرُونَ فَغَا وَحِبَالاً. مَدُّولِ شَبَكَةً بِجَانِبِ ٱلطَّرِيقِ . وَضَعُوا لِي الشَّرَاكًا ، سِلاَهُ . أَنْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

آفُدْ عُلِرَّ السَّيِّدُ أَنْ الْهِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمَالِي الْمَالِيَّ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ وَالْمَالِيلِ وَالْمَالِيلِ وَالْمَالِيلِ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللللْمُولِي الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْم

ا يَا رَبُ إِلَيْكَ صَرَخْتُ. أَسْرِعْ إِلَىَّ. أَصْغِ إِلَى صَوْتِي عِنْدَ مَا أَصْرُحُ إِلَيْكَ التَسْتَقِمْ صَلاَتِي كَالْبُغُورِ فَذَامَكَ لِيكُنْ رَفْعُ يَدَكِّ كَذَبِيعَةِ مَسَائِيَّةِ وَالْجُعَلْ يَا رَبُّ حَارِسًا لِفَهِي. اَحْفَظْ بَابَ شَفَتَيَّ وَ لَا تُمِلْ قَلِي إِلَى أَمْرٍ رَدِي لِأَنْعَلَّلَ بِعِلَلِ ٱلشَّرِّ مَعَ أَنَاسٍ فَاعِلِي إِنْمُ وَلاَ آكُلْ مِنْ نَفَائِسِمِمْ

وَلِيضْرِبْنِي ٱلصِّدِّبِقُ فَرَحْمَةُ وَلِيُوبِّنِي فَزَيْتُ لِلرَّأْسِ. لَا يَأْبَى رَأْسِي. لِأَنَّ صَلاَتِي بَعْدُ فِي مَصَائِبِهِمْ • تَقَدِ ٱنْطَرَحَ قُضَانُهُمْ مِنْ عَلَى ٱلصَّخْرَةِ. وَسَمِعُوا كَلِهَانِي لِأَنَّهَا لَذِيذَةٌ •

1 . .

٧كَمَنْ يَغْلَخُ وَيَشْقُ ٱلْأَرْضَ تَبَدَّدَتْ عِظَامُنَا عِنْدَ فَهِرِ ٱلْهَاوِيَةِ • ١ لِأَنَّهُ إِلَيْكَ يَا سَيِّدُ يَا رَبّ عَيْنَايَ ۚ إِلَّ ٱحْنَمَيْتُ لَا تُغْرِغُ نَفْسِي • أَحْفَظْنِي مِنَ ٱلْفَخُّ ٱلَّذِي قَدْ نَصَبُوهُ لِي وَمِنْ أَشْرَاكِ فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ الْمِسْفُطِ ٱلْأَشْرَارُ فِي شِبَاكِمٍ حَنَّى أَنْجُو أَنَا بِٱلْكُلِّيدَةُ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِيَّةُ وَٱلنَّانِي وَٱلْأَرْبَعُونَ قَصِيدَةُ لِدَاوُدَ لَهَاكَانَ فِي ٱلْمَغَارَةِ. صَلْوَةُ

ا بِصَوْتِي إِلَى ٱلرَّبِّ أَصْرُحُ بِصَوْتِي إِلَى ٱلرَّبِّ أَتَضَرَّعُ وَأَسْكُبُ أَمَامَهُ شَكُواي. بِضَيْقِي قُدًّا مَهُ أَخْبِرُ ؟ عِنْدَ مَا أَعْبَتْ رُوحِي فِيَّ وَأَنْتَ عَرَفْتَ مَسْلَكِي. فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّتِي أَسْلُكُ ٢ أَخْفَوْا لِي فَخَاَّه ٤ أَنْظُرْ إِلَى ٱلْيَمِينِ وَأَبْصِرْ. فَلَسْ لِي عَارِفْ. بَادَ عَنِّي ٱلْهَنَاصُ. لَيْسَ مَنْ ١٤ يَسْأَلُ عَنْ نَفْسِي • صَرَخْتُ إِلَيْكَ يَا رَبُّ. قُلْتُ أَنْتَ مَلْجَإِي نَصِيبِي فِي أَرْضِ ٱلْأَحْيَاءِ. اه اَأُصْغِ إِلَى صُرَاخِي لِأَنِّي قَدْ تَذَلَّلْتُ جِلًّا . يَجِنِّي مِنْ مُضْطَهِدِيَّ لِأَنَّهُمْ أَشَدُ مِنّي • الْخُرِجْ مِنَ الْمَ ٱكْجُسِ نَفْسِي لِتَحْمِيدِ أَسْمِكَ. أَلصِّدِّ يَقُونَ يَكْتَنِفُونَنِي لِأَنَّكَ نَحْسِنُ إِلَيَّ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلنَّالِثُ وَٱلْأَرْبَعُونَ

مَزْمُورٌ لِلْكَاوُدَ

ا يَا رَبُّ أَسْمَعْ صَلَاتِي وَأَصْغِ إِلَى تَضَرُّعَاتِي. بِأَ مَانَتِكَ ٱسْتَجَبْ لِي بِعَدْ لِكَ وَ وَلاَ تَدْخُلْ فِي ٱلْمُحَاكَمَةِ مَعَ عَبْدِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَتَبَرَّرَ قُدَّامَكَ حَيُّ ١٠ لِأَنَّ ٱلْعَدُوَّ قَدِ أَضْطَهَدَ نَفْسِي ٢٠ سَحَقَ إِلَى ٱلْأَرْضِ حَيَانِي أَجْلَسِنِي فِي ٱلظُّلْمَاتِ مِثْلَ ٱلْمَوْتَى مُنْذُ ٱلدَّهْرِ • أَعْيَتْ فِيَّ رُوحِي. إِنْ تَحَيَّرَ فِي دَاخِلِي قَلِْي. • تَذَكَرْتُ أَيَّامَ ٱلْقِدَم لِهِمْتُ بِكُلِّ أَعْمَا لِكَ بِصَنَائِع يَدَيْكَ أَتَأَمَّلُ. ٦ بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدَيَّ نَفْسِي نَحْوَكَ كَأَرْضٍ يَابِسَةٍ • سِلاَهْ

٧ أُسْرِعْ أَجِبْنِي يَارَبُ • فَنِيَتْ رُوحِي لاَ تَخْبُ وَجْهَكَ عَنَّي فَأَشْبِهَ ٱلْهَابِطِينَ فِي ٱلْجُبِّ ٨ أَشْعِنِي رَحْمَتَكَ فِي ٱلْغَدَاةِ لِأَنِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ . عَرِّفِي ٱلطَّرِيقَ ٱلَّتِي أَسْلُكُ فِيهَا لِأَنِّي ٨ إِلَيْكَ رَفَعْتُ نَفْسِي • أَنْقِذْنِي مِنْ أَعْدَائِي يَا رَبُّ إِلَيْكَ ٱلْتَجَأْتُ • ﴿ عَلِّمْنِي أَنْ أَعْمَلَ رِضَاكَ ١٠

لِأَنَّكَ أَنْتَ إِلَى رُوحُكَ ٱلصَّالِحُ بَهْدِينِي فِي أَرْضٍ مُسْتَوِيَةِ • اا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِكَ يَا رَبُّ ثَخِينِي . بِعَدْلِكَ نُخْرِجُ مِنَ ٱلضَّيْقِ نَفْسِي • ال وَبِرَحْمَتِكَ تَسْتَأْصِلُ أَعْدَائِي وَنْبِيدُ كُلَّ مُضَايِقِي نَفْسِي لِأَنِّي أَنَا عَبْدُكَ

## ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِيَّةُ وَٱلرَّابِعُ ۖ وَٱلْأَرْبَعُونَ لِدَاوُدَ

الْمَبَارَكُ ٱلرَّبُ صَخْرَتِي ٱلَّذِي عَلَيْهُ يَوَكَّلْتُ ٱلْفِيَالَ فَأَصَابِعِي ٱلْحُرْبَ اَرَجْ فَي وَمَجْآهِي صَرْجِي وَمُنْفِذِ بِ مَعِنِّي فَالَّذِي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ٱلْمُخْضِعُ شَعْبِي خَيْق اَ يَارَبُ أَيُّ شَيْءٌ هُوَ ٱلْإِنسَانُ حَتَّى نَعْرِفَهُ أَوِ الْبُ ٱلْإِنسَانِ حَتَّى نَعْتَكِرَ بِهِ الْإِنسَانُ أَشْبَهَ نَعْنَةً أَ يَّامُهُ مِثْلُ ظِلَّ عَابِرِ الْإِنسَانُ حَتَّى نَعْرِفَهُ أَوْ الْمُنْ ظِلَّ عَابِرِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْإِنسَانِ حَتَّى نَعْنَكُم بِهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ أَرْبِلُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا النَّنْفِذُ فِي وَنَجِنِّي مِنْ أَيْدِي ٱلْغُرَبَاءِ ٱلَّذِينَ تَكَلَّمَتْ أَفُواهُمْ بِالْبَاطِلِ وَيَمِينُمُ يَمِينُ الْعُرَاءِ الْذِينَ تَكَلَّمَتْ أَفُواهُمْ بِالْبَاطِلِ وَيَمِينُمُ يَبِينُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُرُوسِ النَّامِيَةِ فِي شَبِيبَهَا. بَنَانُنَا كَأَعْمِدَةِ الزَّوَايَا مَعْوُنَاتٍ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُرُوسِ النَّامِيةِ فِي شَبِيبَهَا. بَنَانُنَا كَأَعْمِدَةِ الزَّوَايَا مَعْوَى اللَّهُ أَلُوفًا حَسَبَ بِنَاءُ هَيْكُلِ. ١١ أَهْرَاوُنَا مَلْاَنَةً تَفِيضُ مِنْ صِنْفِ فَصِنْفِ فَصِنْفِ أَعْنَامُنَا تُنْجُ أَلُوفًا وَرَبُولَ فَي شَوَارِعِنَا اللَّهُ مَنْ مِنْ صِنْفِ فَصِنْفِ أَوْلَا هُولَا اللَّهُ اللَّ

وا طُوبَى لِلشَّعْبِ ٱلَّذِي لَهُ كَهٰذَا. طُوبَى لِلشَّعْبِ ٱلَّذِي ٱلرَّبُ إِلٰهُهُ

اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَأَكْامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ لَاَرْبَعُونَ لَاَمْرُمُورُ الْمِئَةُ وَأَكْامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

ا أَرْفَعُكَ يَا إِلَيْ ٱلْمَلِكَ وَأَبَارِكُ ٱسْمَكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ وَ فِي كُلُّ يَوْمٍ أَبَارِكُكَ

وَأُسَجُّ ٱسْمَكَ إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبْدِهِ عَظِيمٌ هُوَ ٱلرَّبُ وَحَمِيدٌ جِدًّا وَلَيْسَ لِعَظَمَتِهِ ٱسْتِفْصَافِ. ٢ ٤ دَوْرٌ إِلَى دَوْرٍ نُسَمِّ أَعْمَا لَكَ وَمِجَارُ وَنِكَ نُجْبِرُ ونَ • مِجَلا لِ عَبْدِ حَمْدِكَ وَأَمُورِ عَجَائِيكَ أَلْهِجُ • رِبْقَ قَ هَا وِفِكَ يَنْطِقُونَ وَبِعَظَمَتِكَ أَحَدِّثُ ٧ ذِكْرَ كَثْرَةِ صَلَاحِكَ يُبْدُونَ وَبِعَدْلِكَ اَلرَّبُّ حَنَّانُ وَرَحِيمُ طَوِيلُ ٱلرُّوحِ وَكَثِيرُ ٱلرَّحْمَةِ • ٱلرَّبُ صَالِحُ لِلْكُلُّ وَمَرَاحِمُهُ عَلَى كُلِّ أَعْمَا لِهِ وَ الْجَعْمَدُكَ يَا رَبُّ كُلُّ أَعْمَا لِكَ وَيُبَارِكُكَ أَنْقِيَا وَٰكَ وَالْبِعَدِ مِلْكِكَ يَنْطِقُونَ الْ و بِجَبَرُ وتِكَ يَتَكَلَّمُونَ " لِيُعَرِّفُوا بَنِي آدَمَ قُدْرَ تَكَ وَهَجْدَ جَلاَلِ مُلْكِكَ. ١٠ مُلْكُكُ مُلْكُ اللهُ كُلُّ ٱلدُّهُورِ وَسُلْطَانُكَ فِي كُلِّ دَوْرِ فَدَوْرٍ ا الرَّبْ عَاضِدْ كُلَّ ٱلسَّاقِطِينَ وَمُقَوَّمْ مَكُلَّ ٱلْمُغَنِينَ • الَّعْيْنُ ٱلْكُلِّ إِيَّاكَ نَتَرَجّى وَأَنْتَ نُعْطِيهِمْ طَعَامَهُمْ فِي حِينِهِ • ١٦ نَفْتُحُ يَدَكَ فَنُشْبِعُ كُلَّ حَيِّ رضًى • ١١ الرَّبُ بَارٌ فِي ١٦١ كُلُّ طُرُ فِهِ وَرَحِيمٌ فِي كُلِّ أَعْمَا لِهِ • ١١ أَلرَّبُ فَريبُ لِكُلُّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ اللَّهِ عَالَا عُونَهُ اللَّهِ عَالَا اللَّهُ فَريبُ لِكُلُّ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَهُ اللهِ بِٱلْحَقِّ • ١١ يَعْمَلُ رِضَى خَائِفِيهِ وَيَسْمَعُ تَضَرُّعَهُمْ فَيَخَلِّصُهُمْ • اَيَعْفَظُ ٱلرَّتْ كُلَّ مُعِبِيّهِ وَيَهْلِكُ ١١ جَمِيعَ ٱلْأَشْرَارِ • ا مِسَسْمِحِ ٱلرَّبِّ يَنْطِقُ فِي. وَلْبِبَارِكْ كُلُّ بَشَرِٱسْمَهُ ٱلْفَذُوسَ الى ٱلدَّهْرِ فَٱلْأَبَدِ ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلْأَرْبَعُونَ و هَلِلُويا و سَبِيِّي يَا نَفْسِي ٱلرَّبِّ و أَسَبُّ ٱلرَّبَّ فِي حَيَاتِي . فَأَرَنِّمُ لِإِلْمِي مَا دُمْتُ مَوْجُودًا ال "لَا نَتَّكِلُوا عَلَى ٱلرَّوْسَاءُ وَلَا عَلَى ٱبْنِ آدَمَ حَيْثُ لَا خَلاَصَ عِنْدَهُ وَ نَخْرُجُ رُوحُهُ ا فَيَعُودُ إِلَى نُرَابِهِ . فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ نَفْسِهِ مَهْلِكُ أَفْكَارُهُ · طُوبَى لِمَنْ إِلٰهُ يَعْقُوبَ مُعِينُهُ وَرَجَافُهُ عَلَى ٱلرَّبِّ إِلْهِهِ الصَّانِعِ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ٱلْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا. ٱلْحَافِظِ ٱلْأَمَانَةَ إِلَى ٱلْلَهَدِ. ٧ ٱلْمُجْرِي حُكُمًا لِلْمَظْلُومِينَ ٱلْمُعْطِي خُبْزًا ٧ لِغْيَاعِ . ٱلرَّبُ يُطْلِقُ ٱلْأَسْرَى . ١ ٱلرَّبُ يَفْتَحُ أَعْيُنَ ٱلْعُهْيِ . ٱلرَّبُ يُقَوِّمُ ٱلْمُعْنَيِنَ . ٱلرَّبُ يُعِبُ ٱلصِّدِيقِينَ • الرَّبُ يَعْفَطُ ٱلْغُرَبَاء . يَعْضُدُ ٱلْبَيْمَ وَٱلْأَرْمَلَةَ . أَمَّا طَرِيقُ ٱلْأَشْرَادِ

ا فَيْعَوُّجُهُ ١٠٠ يَمْلِكُ ٱلرَّبُ إِلَى ٱلْأَبَدِ إِلَهُكِ يَا صِهْوَنُ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ • هَلِلُّويَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّابِعُ وَٱلْأَرْبَعُونَ اسَبِينُوا ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلنَّرَثْمَ لِإِلْهِنَا صَالِح لِأَنَّهُ مُلِذٌ. ٱلنَّسْبِجُ لاَئِقْ اَلرَّبْ يَبِني أُورُسَلِمَ. يَجْمَعُ مَنْفِيِّ إِسْرَائِيلَ ؟ يَشْفِي ٱلْمُنْكَسِرِي ٱلْقُلُوبِ وَيَجْبُرُ كَسْرَهُمْ . الْمُحْصِي عَدَدَ ٱلْكَوَاكِبِ. يَدْعُوكُلُّهَا بِأَسْمَاء • عَظِيم هُو رَبُّنا وَعَظِيمُ ٱلْفُوَّةِ. لِفَهْدِهِ لاَ إِحْصَاء • ٱلرَّبْ يَرْفَعُ ٱلْوُدَعَاء وَيَضَعُ ٱلْأَشْرَارَ إِلَى ٱلْأَرْض الجَبِبُولِ ٱلرَّبِّ بِحِمْدٍ. رَبُّهُ والإلْهِنَا بِعُودٍ . ١ ٱلْكَاسِي ٱلسَّمْوَاتِ سَحَابًا ٱلْمُهَبَّى لِلْأَرْضِ مَطَرًا ٱلْمُنْبِتِ ٱلْجِبَالَ عُشْبًا ﴿ ٱلْمُعْطِي لِلْبَهَاعِمِ طَعَامَهَ لِفِرَاحِ ٱلْغِرْبَانِ ٱلَّتِي تَصْرُخُ • ١٠ الاَ يُسَرُّ بِقُقَّةِ ٱلْخَيْلِ. لَا يَرْضَى بِسَاقَي ٱلرَّجُلِ ١٠ يَرْضَى ٱلرَّبُّ بِأَنْقِيَائِهِ بِٱلرَّاجِينَ رَحْمَتُهُ " سِيِّي يَا أُورُشَلِيمُ ٱلرَّبَّ سِيِّي إِلْهَكِ يَا صِهْ وَنُونَ الْإِنَّهُ قَدْ شَدَّدَ عَوَارِضَ أَبْوَابِكِ. بَارَكَ أَبْنَا وَكِ دَاخِلَكِ ١٠٠ ٱلَّذِي يَجْعَلُ نُخُومَكِ سَلاَمًا وَيُشْبِعُكِ مِنْ شَحْمٍ ٱلْحِنْطَةِ ٥٠٠ يُرْسِلُ ١٦ كَلِمَتَهُ فِي ٱلْأَرْضِ سَرِيعًا جِلًّا يُجْرِي قَوْلَهُ ١٠٠ ٱلَّذِي يُعطِي ٱلنَّاحِ كَٱلصُّوفِ وَيُذَرِّي ٱلصَّقِيعَ ١١ كَأَلرَّمَادِ١١ يُلْقِي جَوْدَهُ كَفْتَاتِ. قُدَّامَ بَرْدِهِ مَنْ يَقِفُ ١٠ بُرْسِلُ كَلِمَتَهُ فَيُذِيبُهَا. يَهُبُ ١١٠ بِرِيجِهِ فَتَسِيلُ ٱلْمِيَاهُ ١٠٠ يُخْبِرُ يَعْنُوبَ بِكَلِمَتِهِ وَإِسْرَائِيلَ بِفَرَائِضِهِ فَأَحْكَامِهِ ١٠٠ كُرْ يَصْنَعْ هَٰكَذَا بِإِحْدَى ٱلْأُمَ . وَأَحْكَامُهُ لَمْ يَعْرِفُوهَا . هَلِلُويَا ٱلْمَزْمُورُ ٱلْبِئَةُ وَٱلنَّامِنُ وَٱلْآرْبَعُونَ ا هَلِّلُويا و سَبِّحُوا ٱلرَّبَّ مِنَ ٱلسَّمْوَاتِ سَبِّحُوهُ فِي ٱلْأَعَالِي و سَبِّحُوهُ يَا جَبِيعَ مَلاَئِكَتِهِ سَجُّوهُ يَا كُلَّ جُنُودِهِ • سَجِّيهِ يَا أَيُّهُما ٱلشَّهْسُ وَٱلْقَمَرُ سَجِّيهِ يَا جَمِيعَ كُوَا كِبِ ٱلنُّورِ • ﴿ ﴿ ﴿ حَصِّيهِ يَا سَمَاءَ ٱلسَّمُوَاتِ وَيَا أَيُّهُمَا ٱلْمِياهُ ٱلَّتِي فَوْقَ ٱلسَّمْوَاتِ • لِتُسَيِّم ٱسْمَ ٱلرَّبِّ لِأَنَّهُ ٦ ا أَمَرَ فَخُلِقَتْ ١٠ وَتَبْنَهَا إِلَى ٱلدَّهْرِ وَٱلْأَبَدِ. وَضَعَ لَهَا حَدًّا فَلَنْ نَتَعَدَّاهُ ٧ سَعِي ٱلرَّبَّ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَا أَيُّهُما ٱلتَّناَنِينُ وَكُلَّ ٱللَّهَ مِ النَّارُ وَٱلْبَرَدُ ٱلنَّاجُ وَٱلضَّبَابُ

الرَّيخُ الْعَاصِفَةُ الصَّانِعَةُ كَلِمِنَهُ الْجَبَالُ وَكُلُّ الْآكَامِ الشَّيْرُ الْمُشْرُ وَكُلُّ الْآرْنِ وَكُلُّ الْوَحُوسُ وَكُلُّ الْمُوْرُ وَوَكُ الْأَرْنِ وَكُلُّ الْوَحُوسُ وَكُلُّ الْمُورُ وَوَكُ الْأَرْضِ وَكُلُّ الْمُورُ وَوَكُ الْأَرْضِ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّ

اهَلِلُويَا وَغَنُوا لِلرَّبَّ مَرْنِيهَةً جَدِيدَةً تَسْبِعِنَهُ فِي جَهَاءَةِ ٱلْأَنْقِيَاءُ وَلِيَوْرُ إِسْرَائِيلُ الْحَالَةِ وَكُودِ لِيُرَنِّهُوا لَهُ وَلَاَنِّهُوا لَهُ وَلَاَنَّهُوا لَهُ وَلَاَنَّهُ وَعَوْدِ لِيُرَنِّهُوا لَهُ وَلَاَنَّهُوا عَلَى الْمَا لَيْ اللَّهُ مِرَقْصٍ وَلِيَبَعْجِ ٱلْأَنْقِيَاءُ سَعِيْدٍ لِيُرَنِّهُوا عَلَى اللَّبَ رَاضٍ عَنْ شَعْبِهِ . يُجَمِّلُ ٱلْوُدَعَاء بِالْخُلَاصِ وَلِيبَنْهِجِ ٱلْأَنْقِيَاءُ سَعِيْدٍ لِيُرَنِّهُوا عَلَى وَالرَّبَ رَاضٍ عَنْ شَعْبِهِ . يُجَمِّلُ ٱلْوُدَعَاء بِالْخُلَاصِ وَلِيبَنْهِجِ ٱلْأَنْقِيَاءُ سَعِيْدٍ لِيُرَنِّهُوا عَلَى وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عُولِ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مَنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مَنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مَنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُعْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مَنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مَنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُولُ مِنْ حَدِيدٍ . اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللْمُعْلِقُولُ مِنْ حَدِيدٍ . الْمُحْرِيدِ . اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِقُ اللْمُعْرِيلُ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِيلُ اللْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ اللْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ ا

ٱلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلْخَمَسُونَ

ا هَلِّلُويَا • سَبِعُوْ اللهَ فِي قُدْسِهِ . سَبِعُوهُ فِي فَلَكِ قُوَّتِهِ • سَبِعُوهُ عَلَى فَوَاتِهِ سَبِعُوهُ حَسَبَ اللهَ اللهِ عَظَمَتِهِ • سَبِعُوهُ بِصَوْتِ الصُّورِ سَبِعُوهُ بِرَبَابِ وَعُودٍ • سَبِعُوهُ بِذَفَّ وَرَقْصِ . كَنْرَةِ عَظَمَتِهِ • سَبِعُوهُ بِصَوْتِ الصُّورِ سَبِعُوهُ بِرَبَابِ وَعُودٍ • سَبِعُوهُ بِذَفَّ وَرَقْصِ . كَنْرَة عَظَمَتِهِ • وَمِزْمَارٍ • سَبِعُوهُ بِصُوبِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَكَانَ ٱلْفَرَاغُ مِنِ ٱصْطِنَاعِ صَفَائِحِهِ فِي شَهْرِ أَيْلُولَ مِنْ أَشْهُرِ سَنَةِ سَبْعَةٌ وَسِتِيْنَ وَثَمَانِ مِئَةٍ بَعْدَ ٱلْأَلْفِ مَسِعِيَّةٍ فِي مَدِينَةِ نِيُويُورْكَ

وقد طبع في مطبعة المدرسة من مدينة اوكسفورد في سنة ١٨٧١ مسبحية

#### لمبع ينفعة

الجمعمة البريطانية والاجتبية لاجل انتشار الكتاب المقدسة في مطبعة المدرسة من مدينة اولسفورد

في سنة ١٨٧١ مسبحسد